#### الأمانة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | ٣.       | ١٦     |

#### الأمانة لغة:

الأَمَانَةُ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: أَمُنَ يَأْمُنَ أَمَانَةً أَيْ صَارَ أَمِينًا، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (أَمَ نَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى صَارَ أَمِينًا، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (أَمَ نَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى شُكُونِ الْقَلْبِ، وَيُقَالُ: أَمِنْتُ الرَّجُلَ أَمْنَةٌ: إِذَا كَانَ يَأْمَنُهُ النَّاسُ وَلَا مَنْ يُعْرِيني إِيمَانًا، وَرَجُلٌ أُمْنَةٌ: إِذَا كَانَ يَأْمَنُهُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ عَأَيْلَتَهُ، وَأَمَنَةٌ بِالْفَتْحِ إِذَا كَانَ يُصَدِّقُ مَا وَلَا يَخَافُونَ عَأَيْلَتَهُ، وَأَمَنَةٌ بِالْفَتْحِ إِذَا كَانَ يُصَدِّقُ مَا سَمِعَ وَلَا يُكَذِّبُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْجَوْهُ مِنْ يَ الأَمْنَةُ وَاسْتَأْمَنَ يُصَدِّقُ وَاسْتَأْمَنَ يُصَدِّقُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَكَذَلِكَ الأَمْنَةُ مِثَالُ الْمُمَزَةُ، وَاسْتَأْمَنَ إِلَيْهِ دَجَلَ فِي أَمَانِهِ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الأَمَانُ وَالأَمَانَةُ بِمَعْنَى، وَالأَمَانَةُ بِمَعْنَى، وَالأَمَانَةُ : ضِدُّ الْخِيَانَةِ . وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ : الأَمَنَةُ جَمْعُ أَمِينٍ، وَهُوَ الْحَافِظُ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ (البقرة / ١٢٥) قَالَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ (البقرة / ١٢٥) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَرَادَ ذَا أَمْنٍ ، فَهُ وَ آمِنٌ وأَمِنٌ وأَمِنٌ وأَمِنٌ . وَرَجُلٌ أَمِنٌ وَأَمِنٌ بَمَعْنَى وَاحِدٍ.

وَيُقَالُ: أَمِنتُهُ عَلَى كَذَا، وَاتْتَمَنْتُهُ بِمَعْنَى. وَتَقُولُ: اوْتُكِنَ فُلَانٌ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، فَإِنِ ابْتَدَأْتَ بِهِ صَيَّرْتَ الْمَمْرَةَ الثَّانِيَةَ وَاوًا فَنَقُولُ: أُو عُنِنَ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَالأَمْنُ وَالأَمَانُ وَالأَمَانُهُ فِي

الأَصْل مَصَادِرٌ ، وَيُجْعَلُ الأَمَانُ تَارَةً اسْمًا لِلحَالَةِ الَّتِي يَكُ ونُ عَلَيْهَا الإِنْسَانُ فِي الأَمْنِن، وَتَارَةً (تُجْعَلُ الأَمَانَةُ) اسْمًا لمَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَتَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ ﴾ (الأنفال/ ٢٧) أَيْ مَا ائتُمِنتُمْ عَلَيْه ، وَقَوْلُ اللهِ سُبْحَانَـهُ ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمْانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الأحزاب/ ٧٢) قِيلَ هِيَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَقِيلَ: الْعَدَالَةُ، وَقِيلَ: حُرُوفُ التَّهَجِي، وَقِيلَ: الْعَقْلُ وَهُوَ صَحِيحٌ ؛ فَإِنَّ الْعَقْلَ هُو الَّذِي لِحُصُولِهِ يَتَحَصَّلُ مَعْرِفَةُ التَّوْحِيدِ وَتَجْرِي الْعَدَالَةُ وَتُعْرَفُ حُرُوفُ التَّهَجِّي، بَلْ لِحُصُولِهِ تَعَلُّمُ كُلِّ مَا فِي طَوْقِ البَشَر تَعَلُّمُهُ، وَفِعْلُ مَا في طَوْقِهِمْ مِنَ الْجَمِيلِ فِعْلُهُ، وَبِهِ فُضِّلَ (الإِنْسَانُ) عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقَهُ (١). وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَـذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَـةِ، فَقَـالَ بَعْضُـهُمْ: الْمُعْنَى أَنَّ اللهَ تَـبَارَكَ وَتَعَالَى عَرَضَ طَاعَتَهُ وَفَرَائِضَهُ عَلَى السَّمَـوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبِسِالِ عَلَى أَنَّهَا إِنْ أَحْسَنَتْ أَثْبِيسَتْ وَجُوزِيَتْ، وَإِنْ ضَيَّعَتْ عُوقِبَتْ، فَأَبَتْ حَمْلَهَا شَفَقًا مِنْهَا أَلَّا تَقُومَ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا، وَحَمَلَهَا آدَمُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا لِنَفْسِهِ، جَهُولًا بِالَّذِي فِيهِ الحَظُّ لَهُ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَبُو جَعْفَرِ عَلَى ذَلِكَ بِهَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) (الصحاح (٥/ ٢٠٧١)، ولسان العرب (١٣/ ٢١، ٢٢) ختصرًا. ومفردات الراغب (٢٩)، ومقاييس اللغة (١٣٣/١).

عَنْهُا - وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الأَمَانَةَ فِي الآيَةِ الكَريمَةِ هِيَ الفَرَائِضُ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَبِهَا رُويَ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ (أَي ابْنِ عَبَّاسٍ) الأَمَانَةُ: الطَّاعَةُ عَرَضَهَا اللهُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَى آدَمَ، فَلَمْ تُطِقْهَا، فَقَالَ لآدَمَ: يَا آدَمُ، إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَلَمْ تُطِقْهَا، فَهَلْ أَنْتَ آخِذُهَا بِمَا فِيهَا؟ فَقَالَ: يَارَبُّ وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: إِنْ أَحْسَنْتَ جُزِيتَ، وَإِنْ أَسَأْتَ عُوقِبْتَ فَأَخَذَهَا آدَمُ فَتَحَمَّلَهَا»(١)، قَالَ الطَّبَرِيُّ: وَقَالَ آخَرُونَ: عُنِيَ بِالأَمَانَةِ فِي هَذَا الْمُؤْضِعِ أَمَانَاتُ النَّاسِ، وَذَهَبَ فَرِيقٌ ثَالِثٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالأَمَانَةِ هُنَا ائْتِهَانُ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ابْنَهُ قَابِيلَ عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ (٢)، وَأَوْلَى هَذِهِ الأَقْوَالِ بالصَّوَابِ مَا قَالَهُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُ عُنِيَ بِالأَمَانَةِ فِي هَذَا الْمُوْضِعِ جَمِيعُ مَعَانِي الأَمَانَاتِ فِي الدِّينِ، وَأَمَانَاتِ النَّاسِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخُصَّ بِقَوْلِهِ «عَرَضْنَا الأَمَانَةَ» بَعْضَ مَعَاني الأَمَانَاتِ دُونَ بَعْضٍ (٣).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: «الأَمَانَةُ تَعُمُّ جَمِيعَ وَظَائِفِ اللَّينِ، وَنَسَبَ هَذَا الْقَوْلَ لِجُمْهُورِ المُفُسِّرِينَ، فَالأَمَانَةُ هِيَ الفَرَائِضُ الَّتِي ائْتَمَنَ اللهُ عَلَيْهَا الْعِبَادَ، وَاخْتُلِفَ فِي تَفَاصِيلِ بَعْضِهَا عَلَى أَقُوالٍ: فَقِيلَ هِيَ أَمَانَاتُ الأَمْوَالِ تَفَاصِيلِ بَعْضِهَا عَلَى أَقُوالٍ: فَقِيلَ هِيَ أَمَانَاتُ الأَمْوَالِ كَالوَدَائِعِ وَغَيْرِهَا وقِيلَ: فِي كُلِّ الفَرَائِضِ، وَأَشَدُّهَا أَمَانَةُ كَالوَدَائِعِ وَغَيْرِهَا وقِيلَ: فِي كُلِّ الفَرَائِضِ، وَأَشَدُّهَا أَمَانَةُ

المَاكِ، وَقِيلَ: مِنَ الأَمَانَةِ أَنِ اثْتُمِنَتِ المُرَّأَةُ عَلَى فَرْجِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ أَمَانَةٌ، وَقِيلَ: الأَمَانَةُ هِي الصَّلَاةُ (إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: صَلَّيْتُ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمْ الصَّلَاةُ (إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمْ الصَّلَاةُ (إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمْ أَصَلِّ)، وَكَذَلِكَ الصِّيامُ وَغُسْلُ الجَنَابَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَالْفَرْجُ أَمَانَةٌ، وَالعَيْنُ أَمَانَةٌ، وَاللَّمَانَةُ وَاللَّسَانُ فَالْفَرْجُ أَمَانَةٌ، وَاللَّمْنُ أَمَانَةٌ، وَاللَّمْنُ أَمَانَةٌ، وَاللَّمْنُ أَمَانَةٌ، وَاللَّمْنُ أَمَانَةٌ هِي مَا أَمَانَةٌ هِي مَا أَوْدَعَهُ اللهُ تَعَالَى فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ وَالجَلْقِ مِنَ الدَّلِالِ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ أَنْ يُظْهِرُوهَا فَأَظْهَرُوهَا إِلَّا فَاللَّالُونَ وَاللَّالُونَ وَاللَّالُونَ وَاللَّالُونَ وَاللَّالُونَ وَاللَّالُونَ وَاللَّالَةُ اللهُ اللهُ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ أَنْ يُظْهِرُوهَا فَاللَّهُ وَهَا فَأَظْهَرُوهَا إِلَّا فَاللَّالُونَ وَاللَّالُونَ وَاللَّالَةُ وَالْكَافِةُ وَاللَّالَةُ وَالْكَافِقُ وَاللَّالَةُ وَالْكَافِقُ وَاللَّالَةُ وَالْكَافِورُ وَالمُنَالُ فَي السَّمَ وَاتِ وَالأَرْفِقُ وَالمَانَةُ وَالْكَافِقُ وَالمَانَةُ وَالْكَافِقُ وَاللَّهُ وَاللَّالُونَ وَاللَّالُونَ وَاللَّافِقُ وَاللَّالُونَ وَالمُوالَّالَةُ وَلَا اللَّافِقُ وَالمَانَةُ وَالْكَافِقُ وَالمُنَافُونُ وَالمُنَافُونُ وَالمُنَافُونُ وَالمُنَافُونُ وَالمُنَافِقُ وَالْكَافِورُ وَالمُنَافِقُ وَالْكَافِقُ وَالْكَافِورُ وَالمُنَافُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافِقُ وَالْكَافِلُ وَالْمَالِولُولُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمُنَافُونُ وَالْمَالِيَالِ وَالْمَانِيْ وَالْمَانَةُ وَلَالْلُهُ وَالْمُ وَالْمَانَةُ وَلَالْوَالِ وَالْمَانِولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّالَالَةُ وَلَالْمَالَةُ وَلَالْمَالَةُ وَلَالْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْم

أَمَّا مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: « الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَنُ »، أَرَادَ بِهِ: مُؤْتَنُ الْقَوْمِ الَّذِي يَتِقُونَ إلِيْهِ ، وَيَتَّخِذُونَهُ أَمِينًا حَافِظًا. والأَمَانَةُ تَقَعُ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالثِّقَةِ وَالأَمَانِ.

وَيُقَالُ: رَجُلٌ أَمِينٌ وَأُمَّانٌ أَيْ لَهُ دِينٌ. وَقِيلَ: مَأْمُونٌ بِهِ ثِقَةٌ. قَالَ الأَعْشَى:

وَلَقَدْ شَهِدْتُ التَّاجِرَ ال أُمَّانَ مَوْرُودًا شَرَابُهُ

وَالتَّاجِرُ الأُمَّانُ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ: هُوَ الأَمِينُ (٧).

وَقَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: وَالأَمِينُ مِنْ حُرُوفِ الأَضْدَادِ، يُقَالُ: فُلانٌ أَمِينِي، وَفُلَانٌ أَمِينِي،

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري المجلد العاشر حـ٢٦ ص٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>۲) ذكر القرطبي أن الحكيم الترمذي قد اعترض على هذا الرأي، وتعجب من قائله لأن الآثار وظاهر النص وباطنه، كل ذلك يتعارض معه تعارضًا واضحًا، قلت: والأمر كما قال. انظر تفسير القرطبي ٢٥٦/١٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٤٩).

<sup>(</sup>٤) أي حفظ الفرج.

<sup>(</sup>٥) أي لمن لم يحفظ هذه الأمانات التي استودعها الله إياه.

<sup>(</sup>٦) انظر هـذه الآراء وغيرها في تفسير القـرطبي ٢٥٣/١٤ -٢٥٨.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث ١/ ٧١ ولسان العرب ٢٢/١٣.

أَيْ مُوْ تَمَنِي الَّذِي أَأْتَمِنْهُ عَلَى أَمْرِي ، قَالَ الشَّاعِرُ: أَلَمُ تَعْلَمِي يَا أَسْمَ وَيْحَكِ أَنَّنِي

حَلَفْتُ يَمِينًا لَا أَخُونُ أَمِينِي

أَيْ مُؤْتَمَنِي (١).

#### واصط الاحًا:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الأَمَانَةُ: كُلُّ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَهُوَ أَمَانَةٌ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَأَدَاءِ الدَّيْنِ، وَقَالَ فِي وَأَوْكَدُهَا الوَدَائِعُ، وَأَوْكَدُ الوَدَائِعِ كَتْمُ الأَسْرَادِ، وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: كُلُّ مَا يُـوْتَكُ كَلَيْهِ مِنْ أَمُوالٍ وَحُرَمٍ وَأَسْرَادٍ فَهُو أَمَانَةٌ (٢).

وَقِيلَ: هِيَ خُلُقٌ ثَابِتٌ فِي النَّفْسِ يَعِفُ بِهِ الإِنْسَانُ عَمَّا لَيْسَ لَهُ بِهِ حَقُّ ، وإِنْ تَمَيَّا أَتْ لَهُ ظُرُوفُ الْإِنْسَانُ عَمَّا لَيْسَ لَهُ بِهِ حَقُّ ، وإِنْ تَمَيَّا أَتْ لَهُ ظُرُوفُ الْعُدْوَانِ عَلَيْهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ عُرْضَةً لِلإِدَانَةِ عِنْدَ النَّاسِ ، ويُؤدِّي بِهِ مَا عَلَيْهِ أَوْ لَدَيْهِ مِنْ حَقِّ لِغَيْرِهِ ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَهْضِمَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ عُرْضَةً لِلإِدَانَةِ عِنْدَ النَّاسِ.

وَهِيَ أَحَدُ الْفُرُوعِ الْخُلُقِيَّةِ لِحُبِّ الْخَقِّ وإيشَارِهِ وَهِيَ ضِدُّ الْخِيَانَةِ .

وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ تَعْرِيفِ الأَمَانَةِ أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ عَنَاصِرَ.

الأَوَّلُ: عِفَّةُ الأَمِينِ عَمَّا لَيْسَ لَهُ بِهِ حَقٌّ .

الشَّانِي: تَأْدِيَةُ الأَمِينِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَتٍّ بُره.

الثَّالِثُ: اهْتِهَامُ الأَمِينِ بِحِفْظِ مَا اسْتُؤْمِنَ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ التَّفْرِيطِ بِهَا وَالتَّهَاوُنِ بِشَأْنِهَا أَيْ بِالأَمَانَةِ.

#### أمانة الرسل:

وَاْلاَّمَانَةُ مِنْ أَبْرَزِ أَخْلَقِ الرُّسُلِ \_ عَلَيْهِ مُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ . فَنُوحٌ وَهُ وَهُ وَدُ وَصَالِحٌ وَلُوطٌ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ . فَنُوحٌ وَهُ وَهُ وَلَا وَصَالِحٌ وَلُوطٌ وَشُعَيْبٌ \_ فِي سُورَةِ الشُّعراءِ \_ يُخْبِرُنَا اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنَّ كُلَّ رَسُولٍ مِنْ هَوُلَاءِ قَدْ قَالَ لِقَوْمِ هِ : ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾.

وَرَسُولُنَا مُحَمَّدُ عَلَيْ قَدْ كَانَ فِي قَوْمِهِ قَبْلَ الرِّسَالَةِ وَبَعْدَهَا مَشْهُورًا بَيْنَهُمْ بِأَنَّهُ الأَمِينُ. وَكَانَ النَّاسُ يَغْتَارُونَهُ لِخِفْظِ وَدَائِعِهِمْ عِنْدَهُ. وَلَلَّا هَاجَرَ عَلَيْ وَكَّلَ عَلْبِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِرَدِّ الوَدَائِعِ إِلَى أَصْحَابِهَا.

وَجِبْرِيلُ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ أَمِينُ الْوَحْيِ ، وَقَدْ وَصَفَهُ اللهُ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ \_ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ وَصَفَهُ اللهُ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ \_ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ الرَّوْحُ الأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْعُالِينَ \* زَلَ بِهِ الرَّوْحُ الأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْعُدَرِينَ ﴾ (الشعراء/ ١٩٢\_١٩٤).

#### مجالات الأمانة:

وَالْمَجَالَاتُ الَّتِي تَدْخُلُ فِيهَا الأَمَانَةُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:
الدِّينُ وَالأَعْرَاضُ وَالأَمْوَالُ وَالأَجْسَامُ وَالأَرْوَاحُ
وَالْمَعَارِفُ وَالْعُلُومُ وَالْوِلَايَةُ وَالْوَصَايَةُ وَالشَّهَادَةُ وَالقَضَاءُ
وَالْكَتَابَةُ وَنَقْلُ الْحَدِيثِ وَالأَسْرَارُ وَالرِّسَالَاتُ وَالسَّمْعُ
وَالْبَصَرُ وَسَائِرُ الْحَوَاسِ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّقْصِيلِ مَا
يُنَاسِمُهَا (٤٠).

<sup>(</sup>٣) الأخلاق الإسلامية وأسسها (١/ ٦٤٦-٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) الأخلاق الإسلامية وأسسها (١/٦٤٦، ٦٤٧).

<sup>(</sup>١) الأضداد( ٣٤).

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي (١٧٦، ١٨٦) بتصرف يسير.

## الأَمَانَةُ وَالتَّكْلِيف:

قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: الأَمَانَةُ هِيَ الطَّاعَةُ وَهِيَ التَّكْلِيفُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ التَّكْلِيفَ هُـوَ الأَمْرُ بخِلَافِ مَا في الطَّبِيعَةِ (١)، وَهَ ذَا النَّوْعُ لَيْسَ فِي السَّمَ وَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ، لأَنَّ السَّمَوَاتِ لَا يُطلُبُ مِنْهَا المُبُّوطُ، وَالأَرْضُ لَا يُطْلَبُ مِنْهَا الصُّعُودُ وَلَا الْحَرَكَةُ، وَالجِبَالُ لَا يُطْلَبُ مِنْهَا السَّيْرُ وَكَذَا المَّلَائِكَةُ مُهْتَمُّ ونَ بِالتَّسْبِيح وَالتَّقْدِيسِ، (وَإِنَّا فِي الإنسَانِ وَحْدَهُ)، وَسُمِّى التَّكْلِيفُ أَمَانَةً لِأَنَّ مَنْ قَصَّرَ فِيهِ فَعَلَيْهِ الغَرَامَةُ وَمَنْ أَدَّاهُ فَلَهُ الكَرَامَةُ، وَعَرْضُ الأَمَانَةِ بِهَذَا الْمُعْنَى عَلَى هَـذِهِ الأَجْرَام وَإِبَا وُّهَا مِنْ حَمْلِهَا هُوَ لِعَدَم صُلُوحِهَا لِهَذَا الأَّمْرِ، وَقَدْ خَصَّ بَعْضُهُمُ التَّكْلِيفَ بِقْـولِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ النَّيْسَابُوريُّ: وَالأَظْهَـرُ عِنْدِي أَنَّ الأَمَانَةَ هِيَ الاسْتِعْدَادُ الَّذِي جُبِلَ كُلُّ نَوْع مِنَ المَخْلُوقَاتِ عَلَيْهِ، وَحَمْلُ الأَمَانَةِ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَم أَدَاءِ حَقِّهَا، كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ رَكِبَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَكُلُّ مَنْ أَخْرَجَ مَا فِي قُوَّتِهِ إِلَى الْفِعْلِ فَهُوَ مُؤَدٍّ لِلأَمَانَةِ وَقَاضٍ حَقَّهَا، وَإِلَّا فَهُوَ حَامِلٌ لَمَا، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ السَّمَوَاتِ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ اللهِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَل مُسَمَّى، وَالأَرْضُ ثَابِتَةٌ فِي مُسْتَقَرِّهَا، وَالجِبَالُ رَاسِخَةٌ فِي أَمْكِنَتِهَا، وَهَكَذَا كُلُّ نَوْعٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ

الأَشْخَاصِ، بَلْ أَكْثُرُهَا مَائِلَةٌ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ، فَلَا جَرَمَ إِنْ لَمْ يَقْضِ حَقَّ الأَمَانَةِ وَانْحَطَّ إِلَى رُتْبَةِ الأَنْعَامِ، فَوُصِفَ بِالظَّلُومِيَّةِ لِأَنَّهُ صَرَفَ الاسْتِعْدَادَ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ، وَبِاجْهُ ولِيَّةٍ لِأَنَّهُ جَهِلَ عَاقِبَةً إِفْسَادِ خُلِقَ لِأَجْلِهِ، وَبِاجْهُ ولِيَّةٍ لِأَنَّهُ جَهِلَ عَاقِبَةً إِفْسَادِ للسَّتِعْدَادِ، أَوْ عَلِم وَلَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ، فَنُفِي عَنْهُ الْعِلْمُ للسَّعْدَادِ، أَوْ عَلِم وَلَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ، فَنُفِي عَنْهُ الْعِلْمُ لِلْأَنْتِهُ إِنَّهُ فَالمُرَادُ بِالْإِنْسَانِ هُو للنَّيْءِ عَلَى بَعْضِ الْعِنْسِ يَكْفِي فِي الْالْدَهِ عَلَى النَّيْءِ عَلَى بَعْضِ الْعِنْسِ يَكْفِي فِي الْاَدَهِ عَلَى النَّيْءِ عَلَى بَعْضِ الْعِنْسِ يَكْفِي فِي وَمْ لَالْمَامُ وَلَهُ عَلَى اللَّيْءَ عَلَى بَعْضِ الْعِنْسِ يَكْفِي فِي وَمْ الْعِنْسِ كُلُّهِ اللَّيْءَ عَلَى الْحِنْسِ كُلُّهِ اللَّي فَعَلَى الْعِنْسِ كُلُّهِ اللَّهِ عَلَى الْحِنْسِ كُلُهِ عَلَى الْعِنْسِ كُلُهِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِهِ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْسُلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْم

لَقَدْ ذَكُرَ كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ مَا يُؤَيِّدُ أَنَّ الأَمَانَةَ هِيَ التَّكْلِيفُ عِنْدَمَا قَالَ: إِنَّ مَا كُلِّفَهُ الإِنْسَانُ بَلَغَ مِنْ عِظَمِهِ وَثِقَلِ مَحْمَلِهِ أَنَّهُ عُرِضَ عَلَى أَعْظَمِ مَا خَلَقَ اللهُ عِظْمِهِ وَثِقَلِ مَحْمَلِهِ أَنَّهُ عُرِضَ عَلَى أَعْظَمِ مَا خَلَقَ اللهُ مِنَ الأَجْرَامِ وَأَقْوَاهُ فَأَبَى مَحْمَلَهُ، وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ عَلَى مَن الأَجْرَامِ وَأَقْوَاهُ فَأَبَى مَحْمَلَهُ، وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ عَلَى ضَعْفِهِ وَرَخَاوَةِ قُوتِهِ، قَالَ أَبُو حَيَّانَ: أَيْ أَنَّ الإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ حَالُهُ وَيَعَاوِ قِيمَ يَصِحُ مِنْهُ مِنَ الانْقِيَادِ لِأَوْامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ، وَهُو حَيَوانٌ صَالِحٌ لِلتَّكْلِيفِ وَمِثْلَ حَالِ تِلْكَ وَنَواهِيهِ، وَهُو حَيَوانٌ صَالِحٌ لِلتَّكْلِيفِ وَمِنْلَ حَالِ تِلْكَ وَنَواهِيهِ، وَهُو حَيَوانٌ صَالِحٌ لِلتَّكْلِيفِ وَمِنْلَ حَالِ تِلْكَ وَقَالَ ابْنُ كَثِينِ مَا قِيلَ فِي الآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنَ الأَقْوالِ المَّوْلِ اللَّهُ وَاللَّ وَالِي اللَّهُ الْمَالِ الْقَالِ الْقَالِ الْقَالِ الْقَالِ الْقَالِ الْقَالِيقُ مِنَا اللَّهُ الْمَالِ الْقَالِ الْقَالِيفُ وَقَبُولُ الأَوْامِرِ وَالنَّواهِي بِشَوْطِهَا، وَهُو أَنَّهُ إِلَى الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْقَالِ الْقَالِ الْقَالِ الْقَالِ الْقَالِ الْقَوْلِ الْأَوْلِ وَالْمَوْ وَالنَّوالِي الْسَلَا عُولِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُولِ اللَّولُ الْمُولِي اللَّهُ الْفَالِ الْقَالِ الْقَوْلِ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللْهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمِلْلُولُ اللَّوْلِ اللَّهُ الْمَالِي اللْمَالِ اللْمَلِي الْمَالِي اللْمَالِي الْمَالِي اللْمُ الْمُولِ اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمِلْمُ اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمُ اللْمُ الْمَالِ الْمَالِي اللْمُولِي اللْمُولِ اللْمُولِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِقُولُ اللْمُولِي الللْمَالِ الللّهُ الللّهُ اللْمَالِ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) المراد بذلك: الأمر بها فيه حرية واختيار للمخلوق بخلاف ما يكون في طبيعة المخلوقات من إحداث أمور لا اختيار لها فيها.

<sup>(</sup>۲) تفسير النيسابوري (بهامش الطبري) مجلد ١٠ حـ ٢٢ ص ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٢٤٤ (باختصار وتصرف).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٣/ ٥٣٠، وتجدر الإشارة إلى أن ابن كثير قد سبق الأستاذ العقاد بهذا الرأي وهو أن المراد بالأمانة هو التكليف وأن من لم يذكر ذلك من المفسرين بنصه ذكره بمقتضياته ومتعلقاته انظر: الإنسان في القرآن ص ٤٢.

## الأمانة في القرآن الكريم:

ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ \_ نَفْ لَا عَنْ بَعْضِ الْفُسِّرِينَ أَنَّ الْأَمَانَةَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم عَلَى ثَلَاثَةِ أَو ْجُهٍ:

أَحَدُهَا: الْفَرَائِضُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا نَاتِكُمْ ﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا نَاتِكُمْ ﴾ (الأنفال/٢٧).

لَنَّانِي : الْوَدِيعَةُ ، وَمِنْهُ قَـوْلُهُ تَعَـالَى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء/٥٨).

الثَّالِثُ: الْعِفَّةُ (وَالصِّيَانَةُ)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ (القصص / ٢٦)(١١).

[للاستزادة: انظر صفات: الإيهان \_ إقامة الشهادة \_ الاستقامة \_ النزاهة \_ التبليغ \_ الصدق \_ كتهان السر \_ العفة \_ المسؤولية \_ الورع .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الخيانة \_ إفشاء السر \_ التهاون \_ شهادة الزور \_ التطفيف \_ الغلول التنصل من المسئولية \_ الكذب \_ نقض العهد].

<sup>(</sup>١) نـزهة الأعين النـواظـر(١/ ١٠٥،١٠٥)، وقَدْ أَضَفْنَـا إِلَى الوجهِ الثـالثِ لفظ (والصيانة) نَقْـلاً عن الفيروزابادي في

# الآيات الواردة في « #الأمانة »

## أولًا : ما يؤتمن عليه الإنسان من ودائع ونحوها:

- ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهِنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَلَهُ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهِنَّ اللَّهِ مَنْ الْفَوْدَ اللَّذِي اللَّهُ وَتَنْ أَمَننَتُهُ، وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ اللَّهَ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن يَكُتُمُهُ الْإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن يَكُتُمُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَتُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِكُونَا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللْمُوالَّالَالُولُونَا عَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُوالِمُ الل
- ٢- ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ وَمِنْ أَهْ فِي فِي الْمِنْ فَي فِي الْمَنْ فَي اللّهِ فَا فَي اللّهِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا أُمْتَ عَلَيْهِ قَالِما أُذَاكِ بِأَنَهُ مُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِ عَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِ عَنْ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهِ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه
  - ٣- ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْنَنَتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْعَ
  - 3 وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱلنَّوْنِ بِهِ الْسَتَخْلِصَهُ لِنَفْسِ قَلَمَا كَلَمَهُ وَقَالَ الْمَاكِ الْمُؤْمِ لَدَيْنَا مَكِينُ الْمِينُ فَقَ قَالَ الْجَعَلَيْ عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظُ عَلِيمٌ فَيْ عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظُ عَلِيمٌ فَيْ عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ الْمَرْفِ عَلَيمُ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَسَبَوَ أُمِنْهَا حَيْثُ يَشَاءً مُن يَشَاءً مُن يَشَاءً مُن يَشَاءً مُن يَشَاءً مُن يَسَاءً مُن يُسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يُسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يُسَاءً مُن يُسَاءً مُن يَسَاءً مُن يُسَاءً مُن يُسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يُسَاءً مُن يَسَاءً مُن يُسَاءً مُن يُسَاءً مُن يُسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يُسَاءً مُن يُسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسْءَ مُن يَسَاءً مُن يَسْءً مُن يَسَاءً مُن يَسْءَ مُن يَسَاءً مُن يَسَاءً مُن يُسَاءً مُن يَسَاءً مُن يُسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسْءَ مُن يُسَاءً مُن يَسْءُ مُن يُسَاءً مُن يُسْءَ مُن يَسَاءً مُن يَسْءً مُن مُن يُسَاءً مُن يَسَاءً مُن يَسْءُ مُن يُسْءُ مُن يَسْءُ مُن يَ

وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللّ

٥- فَلَمَّا رَجَعُوٓ أَ إِلَىٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَمِنَّا اللهِ مَنَّا أَخَانَا نَكَتْلُ الْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتْلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكُمُ لَكُونُ وَأَنَّا اللهُ لَكَيْلُ وَلَيْلًا وِنَ الْآلُهُ اللهُ لَكُونُ اللهُ اللهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَ اَأَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَ اَأَمِنتُكُمْ عَلَيْ الْمَا الْمَنتُكُمْ عَلَيْ الْمَنْ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

آلَدِن هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُون ﴿
 آلَدِن هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُون ﴿
 وَالَّذِينَ هُمْ إِلنَّ كَلُوةٍ فَنعِلُونَ ﴿
 وَالَّذِينَ هُمْ إِلنَّ كُلُوةٍ فَنعِلُونَ ﴿
 وَالَّذِينَ هُمْ إِلْفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿
 إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ
 فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿
 فَعَنِ أَبْتُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿
 فَعَنِ أَبْتُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿
 فَعَنِ أَبْتُهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿

وَالَّذِينَ هُوْ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُوْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُوْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُوْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ عَلَىٰ الْفَارِدُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(٥) يوسف: ٦٣ - ٦٤ مكية

(٦) المؤمنون: ١ ـ ١١ مكية

(٣) النساء : ٥٨ مدنية

(٤) يوسف: ٥٤ - ٥٧ مكية

(١) البقرة: ٢٨٣ مدنية

(٢) آل عمران : ٧٥ مدنية

9- إِنَّاعُرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُورَتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا
الْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ
لِيُعُذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَالُوبَ اللَّهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَالَاللَّهُ

١٠ قَالَ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمُ مِالِّينِي بِعَرْشِهَا
 قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿

قَالَ عِفْرِيثُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَّاءَ الْيِكَ بِهِ - قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِئُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقَوِئُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

١١ - وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقَصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْمُوسَىٰ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ الْمَكُلَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجَ إِنِّ لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴿
 إِنِّ لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴿
 فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نِجَعِنِي
 مِنَ الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ ﴿

إِذَامَسَهُ ٱلشَّرُّجَزُّوعَانَ وَإِذَا مَسَّهُ أَلْخَايُرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ أَلَّهُ مُسَلِّينَ ﴿ إِنَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّا الْمُصَلِّينَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِيكَ فِي آَمُولِلِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ﴿ إِنَّ الْمُعْلَومُ الْإِنَّ الْمُعْلَمُ مُ الْمُؤْمُ الْمُثَا لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَعْرُومِ (أَنَّ) وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ وَٱلَّذِينَهُم مِّنْعَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَأَمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِ مُ حَنفِظُونَ ﴿ إِنَّ الَّهُ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَلِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَمَنَ أَبْنَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُو ٱلْعَادُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَّئِمِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَايِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُونَ ﴿ اللَّهُ مُونَ الْآِنَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ إِنَّا أُولَيْهِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثانيًا: ما يؤمن عليه الإنسان من الفرائض والتكاليف:

٨- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَننَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ۚ ﴿
وَتَخُونُوا أَمَننَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمَوَ لُكُمْ وَاَوْلَنكُ كُمْ فِتْنَةٌ وَأَعْلِمُ وَأَوْلَنكُ كُمْ فِتْنَةٌ وَأَنْ وَأَنْ لَكُمْ فِتْنَةً وَأَعْلِمُ وَأَوْلَنكُ كُمْ فِتْنَةً وَأَعْظِيمٌ ﴿
وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿
وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَدْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْ دِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ ١ وَلَمَّاوَرَدَمَاءَ مَذَيَكَ وَجَدَعَلَتْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطْبُكُمُّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْةٌ كَبِيرٌ ١ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُعُ تَوَلَّىٰۤ إِلَى ٱلظِّلِّ فَعَالَ رَبِ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ ١ غَاَّءَتُهُ إِحْدَدِهُمَا تَمْشِيعَكِي ٱسْتِحْياً وَقَالَتْ إن أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا حِكَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ يَجُوتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَنَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ١

رابعًا: ما يؤتمن عليه الرسل والملائكة في التبليغ عن المولى ـ عز وجل ـ:

> ١٢ - ١ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ الْإِلَّا قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ شَ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَيَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبَ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ

أُبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو َنَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٣ - كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَلْقُونَ ﴿ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ ﴿ إِنَّ لَا إِنَّ لَا لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطْعُونِ ١ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّا اللَّهُ

١٤ - كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ الآلالَ إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا لَنَّقُونَ إِنَّا إِنَّى لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ

١٥- ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ١ أَنْ أَدُّوَا إِلَى عِبَادَ أَلِلَهِ إِنِي لَكُورَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَأَنلَانَعَلُواْعَلَىٰٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُر بِسُلْطَ نِ مُبِينِ ﴿ إِنَّا ﴿ ``

> ١٦ - إِنَّهُ ، لَقَوْلُ رَسُولِ كَرْبِرِ ١٦ ذِى قُوَّةٍ عِندَذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعِثُمَّ أَمِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) القصص: ٢٠ ـ ٢٦ مكية (٢) الأعراف: ٦٥ \_ ٦٨ مكية

# الأحاديث الواردة في « الأمانة »

١ ـ \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيّ
 عَنْ النَّبِيّ
 قَالَ : « آيـةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إذَا حَـدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإذَا ائتُمِنَ خَانَ ») \*(١).

٢ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا - فَكَانَ مِسًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَكَانَ مِسًا قَالَ: « اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُهُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُسوطِئْ نَ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ. وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُسوطِئْ نَ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ. وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُسوطِئْ نَ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ عَلَيْهِنَ اللهِ عَلَيْهِنَ اللهِ عَلَيْهِنَ اللهِ عَلَيْهِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - قَالَ : « أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَـهُ : سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفْافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ. قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيً ") \* (٣).

٤ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْ : « أَدِ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائتَمَنَك ، وَلَا

تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»)\*(١٤).

٥ ـ \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : « إِذَا حَدَّثَ الرَّجُـلُ الحَدِيثَ ثُـمَّ النَّهُ عَنْ فَهِيَ أَمَانَةٌ ") \* (٥).

7 - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ النَّبِيَ عَنْ كُنَ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرً») \* (٢).

 $V = *(\hat{a}_{0}^{i})$  أَبِي هُرَيْرَةَ  $\hat{a}_{0}$  اللهُ  $\hat{a}_{0}^{i}$  أَبِي هُرَيْرَةَ  $\hat{a}_{0}$  اللهُ  $\hat{a}_{0}^{i}$   $\hat{b}_{0}^{i}$   $\hat{b$ 

٨ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) -: أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِ لَدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا . فَلَمَّا حَضَرَهُ جِذَاذُ النَّخْ لِ (١٠٠ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١ (٣٣)، مسلم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٢١٨) وبدل ( بأمانة الله) قوله ( بأمان الله ).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١(٦)، ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٣٥٣٥) والترمذي (١٢٦٤) وقال حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول(١/٣٢٣): حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) الترمذي ٤(٩٥٩) وقال: هذا حديث حسن. أبوداود ٤(٨٦٨) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٤٢٢): حسن وهو في الصحيحة برقم (١٠٨٩) وفي صحيح الجامع (٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٣٤) واللفظ له، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٧) ضامن: المراد ضمان الحفظ والرعاية لأنه يحفظ على القوم صلاتهم.

<sup>(</sup>٨) يعنى أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم.

<sup>(</sup>٩) الترمذي ١ (٢٠٧) وقال: وفي الباب عن عائشة وسهل ابن سعد وعقبة بن عامر: وقد علق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث بقوله حديث صحيح ثابت (١/ ٣٠٠ ـ ٥٠٠ حاشية). ورواه أبوداود (٧١٥) وأحمد في المسند (٢/ ٣٧٧) ، ٣٧٧) وقال محقق جامع الأصول(٩/ ٣٧٧): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١٠) هنا جــذاذ - بذالـين معجمــتين - وهو نـص فتح =

أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الغُرَمَاءُ. قَالَ: «اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ مَّرْ عَلَى نَاحِيةٍ. فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي عَلَى نَاحِيةٍ. فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ تِلْكَ السَّاعَةَ. فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ عَلْكَ السَّاعَة . فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ عَظْمِهَا بَيْدَرًا (١) ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ ثَالَ: «ادْعُ أَصْحَابَكَ » فَهَ زَالَ يَكِيلُ لَمُ مُ حَتَّى أَدَى قَالَ: «ادْعُ أَصْحَابَكَ » فَهَ زَالَ يَكِيلُ لَمُ مُ حَتَّى اللهُ أَمَانَة وَاللهِ رَاضٍ أَنْ يُحِيلُ لَمُ مُ حَتَّى اللهُ أَمَانَة وَالِدِي. وَأَنَا وَاللهِ رَاضٍ أَنْ يُحِيلُ لَمُ مُ حَتَّى اللهُ أَمَانَة وَاللهِ رَاضٍ أَنْ يُحَرِّقِي اللهُ أَمَانَة وَالِدِي ، وَلا أَرْجِعُ إِلَى أَخُواتِي تَـمْرَةً. فَسَلِمَ - وَاللهِ وَاللهِ رَاضٍ أَنْ يُنْكُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ يَا أَنْظُولُ إِلَى البَيْدَرِ اللّهِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ عَمْرَةً وَاحِدَةً ») \* (٢) الله عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ عَمْرَةً وَاحِدَةً ») \* (٢).

9 - \* (عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ اللهَ يُنْغِضُ الفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَستَّى يُخَوَّنَ الأَمِينُ ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ . حَتَّى يَظْهَرَ الفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ . وَقَطِيعَةُ الْخَائِنُ . حَتَّى يَظْهَرَ الفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ . وَقَطِيعَةُ الْخَائِنُ . حَتَّى يَظْهَرَ الفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ . وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ . وَسُوءُ الجِوَارِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ مَثلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثلِ القِطْعَةِ مِنَ الذَّهَنِ ، نَفَحَ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنِ لَكَمَثْلِ القِطْعَةِ مِنَ الذَّهَنِ ، نَفَحَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَعَيَّرُ وَلَمْ تَنْقُصْ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ مَثلَ صَاحِبُهَا فَلَمْ تَعَيَّرُ وَلَمْ تَنْقُصْ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مِنَ المَدَّعِيْ اللهِ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَعَيَّرُ وَلَمْ تَنْقُصْ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ مَثلَ

إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا. وَوَضَعَتْ طَيِّبًا. وَوَضَعَتْ طَيِّبًا. وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسَرُ وَلَمْ تَفْسُدْ ». قَالَ وَقَالَ: « أَلَا النَّي يَى حَوْظًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ »، أَوْ قَالَ: « صَنْعَاءَ إِلَى الْلَدِينَةِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ مِثْلَ قَالَ: « صَنْعَاءَ إِلَى الْلَدِينَةِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ ، هُو أَشَدُّ بَيَاظًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ النَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ النَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ النَّعَسَل . مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا ») \* (٣).

١٠ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا ، وَإِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا ، وَإِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، مَا حَكَمُ وا فَعَدَلُوا ، وَأُتُمِنُوا فَأَدُوا ، وَاسْتُرْحُوا فَرَحُوا » \* (3) .
 وَاسْتُرْحُوا فَرَحُوا » ) \* (3) .

الهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ (٥) عَنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلَ يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي اللَّهُ مَا يَنْشُرُ سِرَّهَا». وَفِي رِوَايَةٍ: "مِسَنْ أَشَرِّ النَّاسِ»)\*(١٠).

١٢ ـ \* ( عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ فِي حَدِيثِ هِجْـرَةِ الْحَبَشَةِ ، وَمِـنْ كَلَامِ جَعْفَـرٍ فِي

<sup>=</sup> الباري ٥ (٢٧٨١) من الجذ وهو القطع لكن رواه العيني في عمدة القاري كتاب الوصايا مجلد ٧ جـ ١٤ ص ٧٧ حضر «جداد» بدالين مهملتين وبفتح الجيم وكسرها قال: وهو صرام النخل وهو قطع ثمرتها، وفي لسان العرب أن الجداد - بفتح الجيم. وكسرها: أوان الصرام، ولعله المناسب هنا.

<sup>(</sup>١) فبيدر : بيدر الحنطة ونحوها كوّمها ، والبيدر : الجُرن من القمح ونحوه.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبدالله:أغروا بي: يعني هِيجُوا بي وفي عمدة القاري: أي بَخُوا في مطالبتي وألحوا ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾. البخاري \_ الفتح ٧٧٨١).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢/ ١٦٢ ، ١٩٩ ، ٢٣٨) وقال الشيخ أحمد شاكر (١١/ ٩٠): إسناده صحيح. وروى ابن ماجمة ٢ (٤٠٣٦) نحوه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ٢٧٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر (١٤/ ٢٧٠). إسناده صحيح وهو في مجمع الزوائد:٥/ ١٩٢٠، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) إن من أعظم الأمانة: على حذف المضاف، أي أعظم خيانة الأمانة.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٤٣٧).

١٣ ـ \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ فِي عَلْمِ سِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَستَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: مَستَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ غُدِّثُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمَ يَسْمَعْ . حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمَ يَسْمَعْ . حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: هَا أَنَا قَلَى: هَا أَنَا قَالَ: هَا أَنَا قَالَ فَكُولُ مِنْ السَّاعَةِ ؟ » قَالَ: هَا أَنَا قَالَ فَعَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَالًا فَا فَالَ الْعَلَى عَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَالَ الْعَالَ عَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَالًا الْعَلَيْ عَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَالَى الْعَلَى الْعَلَى عَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَالَ الْعَلَى عَنْ السَّاعَةِ عَنْ السَّاعَةِ عَالَ الْعَلَا عَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَنْ السَّاعَةِ عَلَى الْعَالَالَ عَلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّاعَةِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى السَّاعَةِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: « فَاإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ». قَالَ: « إِذَا وُسِّدَ السَّاعَةُ ») \* (أَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ») \* (٢).

١٤ - \* ( عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ: حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ (٣) نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ . وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا. قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثُر الوَكْتِ (٤). ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَنْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ المَجْلِ(٥)، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ (٦). فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا (٧) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ ، فَلا يَكَادُ أَحَدٌ يُوِّي الأَمَانَةَ ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ ، وَمَا أَظْرَفَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَكٍ مِنْ إِيمَانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ (^). لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَىَّ الإِسْلَامُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَهَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا»)\*(٩).

١٥ ـ ﴿ عَـنْ أَبِي مُوسَـى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) أحمد (١/ ٢٠٢) وقسال المحقق الشيخ أحمد شساكر

<sup>(</sup>٣/ ١٨٠): إسناده صحيح ، وهو في سيرة ابن هشام

<sup>(</sup>٢١٧ ــ ٢٢١) عن ابن إسحاق . والحديث بطوله في

مجمع الزوائد (٦/ ٢٤\_٧٧) وقال: رواه أحمد ورجاله

رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١ (٥٩).

<sup>(</sup>٣) الأمانة: المقصود هنا التكليف الذي كلف الله به العباد.

<sup>(</sup>٤) الوكت: هو الأثر اليسير أو سواد يسير .

<sup>(</sup>٥) المجل: أثر العمل في اليد.

<sup>(</sup>٦) نفط: إذا صار بين الجلد واللحم ماء .

<sup>(</sup>٧) منتبرًا: مرتفعًا.

<sup>(</sup>٨) بايعت: المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان .

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٠٨٦)، مسلم (١٤٣).

عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « الخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ المتُصَدِّقِينَ ») \*(١).

17 - \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ خُسْ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيهَانٍ دَخَلَ اجْنَنَةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِ نَّ وَرُكُوعِهِ نَّ وَسُجُودِهِ نَّ وَمَوَاقِيتِهِ نَّ . عَلَى وُضُوئِهِ نَّ وَرُكُوعِهِ نَّ وَسُجُودِهِ نَّ وَمَوَاقِيتِهِ نَّ . وَصَامَ رَمَضَانَ. وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَاعْطَى الزَّكَاةَ طَيِبَةً بِهَا نَفْسُهُ. وَأَدَى الأَمَانَةَ ». قَالُوا: يَا أَبُنَا اللّهُ سُلُ مِنَ الْجَسُلُ مِنَ الْجَنَايَةِ » (\*).

١٧ - \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ عَيْثَةً وَأَبُو بَكْ رٍ ، فَقَالَ: " يَا غُلَامُ ، هَلْ مِنْ لَمِنْ اللهِ عَيْثَةً وَأَبُو بَكْ رٍ ، فَقَالَ: " يَا غُلَامُ ، هَلْ مِنْ لَمِنْ اللهِ عَيْثَةً وَأَبُو بَكْ رٍ ، فَقَالَ: " يَا غُلَامُ ، هَلْ مِنْ لَمِنْ اللهِ عَيْثَةً وَ اللهِ عَيْثَةً وَ اللهِ عَلَيْهَا الفَحْلُ ؟ " فَأَنَيْتُهُ وَبِشَاقٍ ، فَمَسَحَ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنْزُلُ لَبَنٌ ، فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ ، فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا ضَرْعَهَا ، فَنَزَلَ لَبَنٌ ، فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ ، فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا مَحْدِ . ثُمَّ قَالَ لِلْضَّرْعِ : "اقْلِصْ" فَقَلَصَ ( عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالَ عَلَى اللهُ الْمَالَ عَلَى اللهُ الْمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالُولُولُ اللهُ الْمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أَتَنْتُهُ بَعْدَ هَـذَا . فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِنْ هَـذَا اللهُ، عَلِّمْنِي مِنْ هَـذَا اللهُ، الْقَوْلِ، قَالَ: «يَرْحَـمـُكَ اللهُ، فَالَّةُ وَلِهُ عَلَيْهُ مُعَلَّمٌ»)\*(٥).

١٨ - \* (عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا - قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَيْفَ بِكُمْ ، وَبِزَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ يُعَرْبَلُ النَّاسُ (٢) فِيهِ غَرْبَلَةً ، ثُمَّ تَبْقَى حُثَالَةٌ (٢) مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ (٨) فِيهِ غَرْبَلَةً ، ثُمَّ تَبْقَى حُثَالَةٌ (٢) مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ (٨) عُهُ ودُهُمْ وَأَمَانَا تُهُمْ ، فَاخْتَلَفُوا هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ عُهُ ودُهُمْ وَأَمَانَا تُهُمْ ، فَاخْتَلَفُوا هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - قَالُوا: كَيْفَ بِنَا يَارَسُ ولَ اللهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَأْخُونَ مَا تُنْكِرُونَ ، وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ ، وَتَدَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ ») \* (٩).

١٩ ـ \* (عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمَهَانِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] فَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمَهَانِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ: لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَا أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهِ فَا أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ عَبَيْدَةً ») \*

٢٠ - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُما َ ـ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْتَشَارُ

- (۱) البخاري \_ الفتح ٤ (٢٢٦٠)، مسلم (١٠٢٣) واللفظ للبخاري .
- (٢) أبوداود (١/ ٤٢٩) وقال الألباني (١/ ٨٧): حسن، وأورده في مجمع الزوائد (١/ ٤٧) إلا أن السؤال وقع للنبي لل لأبي الدرداء وزاد بعدها: إن الله لم يأمن بني آدم على شيء من دينه غيرها، وقال رواه الطبراني في الكبير وإسناده جيد.
  - (٣) نزا عليها الفحل أي وثب.
    - (٤) فقلص: أي اجتَمَعَ.
- (٥) مسند الإمام أحمد ٥(٣٥٩٨)بتحقيق أحمد شاكر(٥/ ٢١٠) :إسناده صحيح. وجاء بإسناد بعده . قال: فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة ، فاحتلب فيها وشرب ، وشرب

- أبو بكر وشربت . قال: ثم أتيته بعد ذلك. قلت: علمني من هذا القرآن ، قال: إنك غلام معلم ، قال: فأخذت من فيه سبعين سورة .
  - (٦) يغربل الناس : يذهب خيارهم ويبقى شرارهم.
  - (٧) حثالة من الناس: الحثالة الرديء من كل شيء.
    - (٨) مرجت : اختلفت وفسدت.
- (٩) ابن ماجة (٣٩٥٨) واللفظ له، أبوداود برقم (٤٣٤٣) وقال الألباني (٣/ ٨٢٠): حسن صحيح، وفي المسند تحقيق أحمد شاكر برقم (٧٠٤) وقال: حديث صحيح. وقال محقق (جامع الأصول» (١٠/ ٢): حديث صحيح. (١٠) البخاري الفتح ١٣ (٧٢٥٤)، ومسلم (٢٤٢٠).

عَنْهُماَ \_ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَىنٌ»)\*\*(١٠).

٢١ ـ \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْهُ: « لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ ») \* (٢).

٢٢ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الْأَذْدِ) يَعْنِي فِي الْأَذْدِ) يَعْنِي الْمَانَةُ فِي الْأَذْدِ) يَعْنِي الْمَنَ ) \* (٣).

٢٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُ وَنَ مِنْ لَسِلمَ المُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ . وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَا لِهِمْ ") \* (3).

٢٤ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إَ ـ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا: ادْنُ مِنِّي أَوْدِعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُـ وَدِّعُنَا: «أَسْتَـ وْدِعُ اللهَ

دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ») \*(٥).

٢٥ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيدِهِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى مَنْكِبِي . ثُمَّ قَالَ: « يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا عَلَى مَنْكِبِي . ثُمَّ قَالَ: « يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا عَلَى مَنْكَبِي . ثُمَّ القِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا») \* (٢٠).

٢٦ ـ \* (عَنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهِ: يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ اللهُ عَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْنَ: المُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ (٧) لَمُ مُ الجَنَّةُ . فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتَحْ لَنَا الجَنَّة. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ يَا أَبَانَا اسْتَفْتَحْ لَنَا الجَنَّة. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ إلاّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إلى اللهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ النِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمَ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، انْ مُوسَى عَلَيْهُ اللهُ تَكْلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ وَرَاءَ (١٠)، اعْمِدُوا إلى مُوسَى عَلَيْهُ اللهُ تَكْلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (١٠)، اعْمُدُوا إلى مُوسَى عَلَيْهُ اللهُ تَكْلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (١٠) مُوسَى عَلَيْهُ اللهُ تَكْلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ مُولَا إلى مُوسَى عَلَيْهُ اللهُ تَكْلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (١٠) مُوسَى عَلَيْهُ اللهُ تَكْلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (١٤) مُوسَى عَلَيْهُ وَرُوحِهِ . فَيَقُولُ اللهُ تَكْلِيلًا عَلَى الْهُ وَرُوحِهِ . فَيَقُولُ عِيسَى عَلِيلًا: لَسْتُ عَلَيْهُ وَلُو عِيسَى عَلَيْهُ: لَسْتُ عَيْسَى كَلِمَةِ اللهُ وَرُوحِهِ . فَيَقْدُولُ عِيسَى عَلَيْهُ: لَسْتُ

(۱) الترمذي (۲۸۲۲، ۲۸۲۳) وقال: هذا حديث حسن. النسائي (۸/ ٤ وعن أم سلمة : غريب، وفي الباب عن ابن مسعود وابن (۲، ۲۶۰) : إس عمر أيضًا. ورواه أبوداود (۱۲۸) وقال محقق جامع رقم (۲۲) وأورد الأصول(۲۱/ ۰۲۱): وهو حديث حسن .

(٢) البخاري ـ الفتح ١٣ ( ٧٢٥٥) ، مسلم (٢٤١٩).

(٣) الترمذي ٥(٣٩٣٦) وساق سندًا آخر عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث زيد بن حباب . ورواه أحمد (٣/ ٣٦٤) وقال الشيخ أحمد شاكر (١٦/ ٣٦٠): إسناده صحيح ، وأشار السيوطي في الجامع الصغير إلى أنه حديث صحيح .

(٤) الترمذي ٥ (٢٦٢٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح،

- النسائي (٨/ ١٠٤، ١٠٥)، وقال محقق جامع الأصول (١/ ٢٤٠): إسناده قوي وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٢٦) وأورد من حديث أنس بلفظ نحوه.
- (٥) الترمذي (٣٤٤٣) واللفظ له ، وأبوداود (٢٦٠٠) وقال الأباني (٢/ ٤٩٣): صحيح ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
  - (۲) مسلم ۳(۱۸۲۵).
    - (٧) تزلف: تقرب.
- (٨) وراء وراء: كلمة مؤكدة كشذر مذر وشغر مغر. فركبها وبناهما على الفتح.

فَيُ وَٰذَنُ لَـهُ. وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ (١) فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِهَالًا. فَيَمُرُّ أَوَّلُكُم كَالْبَرْقِ ». جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِهَالًا. فَيَمُرُّ أَوَّلُكُم كَالْبَرْقِ ؟ قَالَ: قَالَ قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرُقِ ؟ قَالَ: « أَلَمْ تَرُوْا إِلَى البَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ ، وَشَدِّ الرِّجَالِ (٢). تَجْرِي بِهِمْ كَمَرِّ الطَّيْرِ ، وَشَدِّ الرِّجَالِ (٢). تَجْرِي بِهِمْ

أَعْمَا هُمُّ (٣). وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ. حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا سَلِّمْ. حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا سَلِّمْ. حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا ». قَالَ: « وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ. فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ (3) فِي النَّارِ ») \* (6).

# الأحاديث الواردة في « الأمانة » معنًى

٢٧ - \* (عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « العَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « العَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بِيتِهِ ») \* (٢).

٢٨- \* (عَنْ أَبِي زُرَارَةَ عَـدِيّ بْنِ عَمِيرَةَ الكِنْدِيِّ ـ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : مَـنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مَنِكُمْ عَلَى عَمَـلٍ ، فَكَتَمَنَا غِنْيَطًا فَإَ

فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يأْتِي بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُـلٌ أَسْوَدُ مِـنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُـولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ ، قَالَ: وَمَا لَكَ ؟ يَارَسُـولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ ، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ. قَالَ: وأَنَا أَقُولُهُ الآنَ. قَالَ: وأَنَا أَقُولُهُ الآنَ. مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى ") \* (٧).

# المثل التطبيقي في حياة النبي عَلَيْ في « الأمانة »

٢٩ ـ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ (١) فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ (١)،

لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا(١٠). قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعةِ نَفَرِ: بَيْنَ عُييْنَةَ بْنِ بَدْرٍ ، وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ . فَقَالَ رَجُلٌ

- (١) وترسل الأمانة والرحم: إرسال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكبير موقعها . فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى .
  - (٢) شد الرجال: الشد هو العدو البالغ الجري .
- (٣) تجري بهم أعمالهم: هو تفسير لقوله ﷺ: « فيمر أولكم كالبرق» ثم كمر الريح ...
  - (٤) مكدوس في النار: أي مدفوع فيها.
    - (٥) مسلم (١٩٥)

- (٦) الحاكم (١/ ٤٠٦) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
  - (٧) مسلم (١٨٣٣) واللفظ له، أبوداود (٢٥٨١).
  - (٨) ذُهَيْبة : تصغير ذهبة وأنثها على معنى القطعة.
- (٩) أديم مقروظ: أي في جِلْد مدبوغ بالقَرَظِ ، والقَرظُ حب يؤخذ من ثمر شجر العِضَاه.
  - (١٠) لم تُحَصَّلْ من ترابها: لم تميز ولم تُصَفَّ من تراب معدنها.

مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَوُلاءِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ وَاللَّهِ فَقَالَ: أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّهَاءِ، وَالنَّبِي وَلَيْ السَّهَاءِ وَمَسَاءً؟ " قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّهَاءِ صَبَاحًا وَمُسَاءً؟ " قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ (١) ، نَاشِزُ الجَبْهَةِ (٢) غَائِرُ العَيْنَيْنِ اللَّهُ الْوَجْنَيَيْنِ (١) ، نَاشِزُ الجَبْهَةِ (٢) كَتُّ اللِّحْيَةِ ، مَعْلُ وقُ الرَّأْسِ ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ . فَقَالَ: كَتُّ اللِّحْيَةِ ، مَعْلُ وقُ الرَّأْسِ ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ . فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيُ (٥) هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيُ (١ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ». وَأَظُنُّهُ قَالَ: ﴿ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُ مُ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ مَنْ الرَّمِيَّةِ مُ لَاقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ مَمُودَ (١) » ﴿ (٧) .

• ٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ قِطْ رِيَّانِ غَلِيظَانِ. فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ، ثَقُلًا عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ بَزُّ (^) مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ النَّهُودِيِّ . فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إلَيْهِ فَاشْتَرِيْتَ مِنْه ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ . فَقُرْسَل إلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ. إِنَّا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَالِي أَوْ بِدَرَاهِمِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ( كَذَبَ . قَدْ عَلِمْتُ مُ لِلَّهِ وَآدَاهُمْ ( كَذَبَ . قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَنْقَاهُمْ لِلَّهِ وَآدَاهُمْ لِللهِ وَآدَاهُمْ لِللَّهِ وَآدَاهُمْ لِللَّهِ وَآدَاهُمْ لِللَّهِ وَآدَاهُمْ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَآدَاهُمْ لِللَّهِ وَآدَاهُمْ لِللَّهِ وَآدَاهُمْ لِللَّهُ وَآدَاهُمْ لِللَّهُ وَآدَاهُمْ لِللَّهُ اللَّهِ وَآدَاهُمْ لِللَّهِ وَآدَاهُمْ لِللَّهُ وَآدَاهُمْ لِللَّهُ وَآدَاهُمْ لِللَّهُ وَآدَاهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الأمانة »

١ ـ \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُوبَكْرٍ لِقَتَلِ أَهْلِ النَهَامَةِ ، وَعِنْدَهُ عُمَرُ . فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ اسْتَحَرَّ (١٠٠) يَوْمَ الْيَهَامَةِ عُمَرَ أَتَانِي ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ اسْتَحَرَّ (١٠٠) يَوْمَ الْيَهَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَـذْهَبَ قُرَآنُ كَثِيرٌ ، وَإِنِّي أَرَى الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَـذْهَبَ قُرَآنُ كَثِيرٌ ، وَإِنِّي أَرَى

أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ القُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلُ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلْ هُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ عُمَـرُ: هُوَ وَاللهِ حَيْسُر. فَلَكُمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَـهُ صَدْرَ عُمَرَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ اللهُ يَكْرِ : وَإِنَّكَ فِي ذَلِكَ اللهُ بَكْرِ : وَإِنَّكَ فَي ذَلِكَ اللهُ بَكْرِ : وَإِنَّكَ فَي ذَلِكَ اللهُ بَكْرِ : وَإِنَّكَ فَي ذَلِكَ اللهُ بَكْرِ : وَإِنَّكَ فَي

 <sup>(</sup>١) مشرف الوجنتين:أي غليظها . والوجنتان تثنية وجنة وهي ما ارتفع من لحم الخد.

<sup>(</sup>٢) ناشز الجبهة:أي مرتفعها.

<sup>(</sup>٣) لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس: أي أفتش وأكشف.

<sup>(</sup>٤) وهو مُقَفِّ : أي ذهب موليًا وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره.

<sup>(</sup>٥)ضئضئ هــذا: هـو أصــل الشيء.وهــو بــالمعجمتين والمهملتين.

<sup>(</sup>٦) قتل ثمود: يعنى الاستئصال.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٧( ٤٣٥١) واللفظ له، مسلم (٧) البخاري . (١٠٦٤)

<sup>(</sup>٨) البَرُّ: الثياب وقيل : ضرب من الثياب لسان العرب «بزز».

<sup>(</sup>٩) الترمذي ٣(١٢١٣) وقال: حديث حسن غريب صحيح، و النسائي ٧/ ٢٩٤)، البيوع: باب البيع إلى أجل معلوم، وقال محقق «جامع الأصول» (١١/ ١٦٠): إسناده صحيح..

<sup>(</sup>۱۰) استحر: اشتد وحمي.

رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَتَبَّع الْقُرْآنَ فَاجْمَعْـهُ . قَالَ زَيْدٌ : فَوَاللهِ لُو ْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَل مِنَ الجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقُلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ . قُلْتُ : كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ أَبُوبَكْرِ: هُوَ ـ وَاللهِ ـ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ يَحُثُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَـهُ صَـَدْرَ أَبِي بَــكْرِ وَعُمَرَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِـكَ رَأْيًا . فَتَتَبَعْتُ الْقُرُانَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ(١) وَالرِّقَاع واللِّخَافِ(٢) وَصُدُورِ الرِّجِالَ فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ ﴿ لَقَـدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ إِلَى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةً - أَوْ أَبِي خُزَيْمَةً - فَأَخْفَتُهَا فِي سُورَتِهَا. وَكَانَتْ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْر حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ-عَزَّ وَجَلَّ \_ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ")\*(٣).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: اللِّخَافُ: يَعْنِي الخَزَفَ»)\*

اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي ، وشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرِ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ويَحْترِفُ لِلْمُسْلِمِينَ

٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى عُمَرَ حِينَ طُعنَ . فَقَالَ: احْفَظْ عَنِّي ثَلاثًا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي النَّاسُ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْضِ فِي الكَلْلَةِ (٥) قَضَاءً . وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً . وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَـهُ عَتِيتٌ. فَقَالَ لَـهُ النَّاسُ: اسْتَخْلِفْ . فَقَالَ : أَيُّ ذَلِكَ أَفْعَلُ فَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَنْ أَدَعَ إِلَى النَّاسِ أَمْرَهُمْ فَقَلَدْ تَرَكَهُ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ والسَّلامُ، وَأَنْ أَسْتَخْلِفَ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهُ أَبْشِرْ بِ الْجِئَةِ، صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةُ فَأَطَلْتَ صُحْبَتَ لهُ . وَوُلِّيتَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَويتَ ، وأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ. فَقَالَ: أَمَّا تَبْشِيرُكُ إِيَّايَ بِالْجَنَّةِ ، فَوَاللهِ لَوْ أَنَّ لِي \_ قَالَ عَفَّانُ : فَلَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ لَـوْ أَنَّ لِيَ اللَّهُ نُيَا بِمَا فِيهَا لافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْل مَا أَمَامِي قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ الْخَبَرَ. وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَ اللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافًا لَا لِيَ وَلَا عَلَى ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِن صُحْبَةِ نَبِيِّ اللهِ

٤ ـ \* (عَنْ أَبِي رَافِع: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِنْدَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ: اعْلَمُ وا أَنِّي لَمْ أَقُلْ فِي الكَلَالَةِ شَيْئًا، وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي أَحَدًا وَأَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ وَفَاتِي مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِ اللهِ \_ عَزَّ وجَلَّ \_ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَشَرْتَ بِرَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ﷺ فَذَلكَ»)\*(٢).

<sup>(</sup>٦) أحمد (١/ ٤٧) وقال الشيخ أحمد شاكر(١/ ٢٩٥): إسناده صحيح، وأصل الحديث في البخاري.

يرثـه ذوو قرابته وفي التنزيـل العزيز ﴿ يَسْتَفْتُونَـكَ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلةِ ...﴾.

<sup>(</sup>١) العسب: جريد النخل.

<sup>(</sup>٢) اللخاف: حجر رقيق مُحدّد.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١٣ (٧١٩١).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٤(٢٠٧٠).

<sup>(</sup>٥) الكلالة: أن يموت المرء وليس له والد أو ولد يرثه ، بل

لَأُمْنَكَ النَّاسُ. فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَأُمْنَهُ النَّاسُ، فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَأُمْنَهُ النَّاسُ، فَعَلَ عَنْ أَصْحَابِي حِرْصًا سَيِّئًا، وَإِنِّي خَاعِلٌ هَذَا الأَمْرَ إِلَى هَوُلَاءِ النَّفِرِ السِّتَّةِ الَّذِينَ مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: لَوْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ، ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الأَمْرَ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ، ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الأَمْرَ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ إِلَيْهِ لَوْتِقْتُ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْهِ لَوْتِقْتُ اللَّهُ مَا إِلَيْهِ لَوْتِقْتُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ هَا اللهُ مَا إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَا أَيْ وَخُذَيْفَةَ ، وأَبُ وعُبَيْدَةَ بُنْنُ اللهِ اللهُ اللهُ

٥ ـ \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ : «الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ») \* (٢).

-7 \* ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ -3 . ( يُرخِّصِ اللهُ لِمُعْسِرِ وَلاَ لِمُوسِرِ أَنْ يُمْسِكَ الأَمَانَةَ -3 .

٧ - \* (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ سَبَلانَ قَالَ: «وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وتَسْتَأْجِرُه - فَأَرَتْنِي كَيفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ يَتَوَضَّأُ ... الحديث ») \* (٤٠).

٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُا - قَالَ : كَا وَقَفَ الزُّبِيْرُ يَوْمَ الجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ لَا يُقْتَلُ اليَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ لَا يُقْتَلُ اليَوْمَ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِي لَدَيْنِي ، أَفَتْرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ فَقَالَ : يَا بُنِي بِغْ مَالنَا ، فَاقْضِ دَيْنِي . وأَوْصَى بِالثَّلُثِ ، وثُلُثِهِ لِبَنِيهِ بُنِي بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ النِّ بَيْرِ ، يَقُولُ: ثُلُثُ الثَّلُثِ ـ فَإِنْ فَصَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلُ بَعْدَ قَضَاءِ اللهِ يُنِي فَثُلُثُهُ لَولَدِكَ . فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلُ بَعْدَ قَضَاءِ اللهِ يُنِي فَثُلُثُهُ لَولَدِكَ .

قَالَ هشامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَـدِ عَبْدِاللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبيّر - خُبيبٌ وعَبَّادٌ - وَلَهُ يَوْمَئِذٍ بِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنِّيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ منه فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَيَ . قالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَامَوْلَى الزُّبيّرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ. فَقُتِلَ الزُّبْيِّرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَلَمْ يَكَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إلَّا أَرْضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بَالكُوفَةِ، وَدارًا بِمِصْرَ. قَالَ: وَإِنَّا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يأْتِيهِ بِالْمَالِ فيَسْتَوْدِعُهُ إيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبِيْرُ: لَا، وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ . وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَايَةً خَرَاجِ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ الزُّبْيْرِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ اللَّايْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَنْفٍ وَمِائْتَيْ أَنْفٍ، قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنَ حِزَام عَبْدَ اللهِ ابْنَ الزُّبِيْرِ . فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي: كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ فَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ . فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِه. فَقَالَ لهُ عَبْدُاللهِ: أَرَأَيْتُكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائتَى أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي. قَالَ: وَكَانَ

ويمسك الأمانة بمعنى يأخذها ويأكلها.

<sup>(</sup>٤) النسائي (٨٣) الطهارة (١/ ٧٧، ٧٧)، وقال محقق جامع الأصول (٧/ ١٦٠): وفي سنده عبدالملك بن مروان بن أبي ذباب، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (۱/ ۲۰) وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/۲۱۱): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح (٨/ ٦١٩) كتاب فضائل القرآن في أوله.

 <sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٦٥) ،

الزُّبَيْرُ اللَّهَ تَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومِائيَةِ أَلْفٍ. فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وسِتِّمائَةِ أَلْفٍ. ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبِّيرِ حَقٌّ فَلْيُوافِنَا بِالْغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ \_ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبيْرِ أَرْبَعُمِاتَةِ أَيْف \_ فَقَالَ لِعَبْدِ الله: إِنْ شِئْتُمُ تَـرَكْتُهَا لَكُمْ. قَـالَ عَبْدُ اللهِ: لَا. قَـالَ: فَإِنْ شِئتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيهَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا. قَالَ : قَالَ : فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَـةً. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا . قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ، وبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيةً \_ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْم مِائَةُ أَلْفٍ ، قَالَ : كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ : أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبْيرِ: قد أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِاثَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِهَاتَةِ أَنْفٍ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. فَقَالَ مُعاويَةُ كُمْ بَقِيَ؟ فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ . قَـالَ : أَخَذْتُهُ

بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّائَةِ أَلْفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ فَصَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا . قَالَ : لَا قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا . قَالَ : لَا وَاللهِ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ : أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبيْرِ دَيْنَ فَلْيَأْتِنَا فَلْيَأْتِنَا فَلْيَأْتِنَا فَلْيَقْضِهِ. قَالَ : فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمُؤسِمِ فَلَمَّ فَلْنَقْضِهِ. قَالَ : وَكَانَ لِلدَّ بَيْرَ أَرْبِعُ مَنَى النَّيْرِ أَنْ لِلدَّ بَيْرِ أَرْبِعُ مَنَى النَّابُ مِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ . قَالَ : وكَانَ لِلدَّ بَيْرِ أَرْبِعُ مَنَى اللَّهُ وَمِائَتَا فَي النَّلُثَ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَنْفُ وَمِائَتَا أَلْفُ وَمِائَتَا اللَّهُ فَا النَّلُثَ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفُ وَمِائَتَا أَلْفُ وَالْتَا اللَّهُ فَالْتَالِقُ مَنْ اللَّهُ وَمِائَتَا أَلْفُ وَمِائَتَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَالْمَابُ كُلُ الْمُرَأَةِ أَلْفُ أَلْفُ وَمِائَتَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْنَاقُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِائَتَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنَاقِلَ الْمُوالِقُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُلَاقُ الْمُلْوَالِي اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الللْهِ الللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

9 ـ \* ( قَـ الَ البُخَارِيُّ ـ رَحِمَـ هُ اللهُ تَعَالَى ـ َ فَأَدَاءُ اللهُ مَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّع الوَصِيَّةِ ») \* (٢).

• ١ - \* ( وَقَالَ الزُّهْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمَ الْفُ تَعَالَى - فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمَ اَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَيِ طَالِقٌ ثَلَاثًا: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ ، وعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ حِينَ حَلَفَ جَعَلَ مَكَ فَي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ ») \* (٣).

# من فوائد «الأمانة »

- (١) الأَمَانَةُ مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.
  - (٢) يَقُومُ عَلَيْهَا أَمْرُ السَّمَـوَاتِ وَالأَرْضِ.
  - (٣) هِيَ مِحْوَرُ الدِّينِ وَامْتِحَانُ رَبِّ العَالَمِينَ .
- (٤) بِالأَمَانَةِ يُخْفَظُ اللَّهِ وَالأَعْرَاضُ وَالأَمْوَالُ وَالأَمْوَالُ وَالأَجْسَامُ وَالأَرْوَاحُ وَالْمَعَارِفُ وَالْعُلُومُ وَالْوِلَايَةُ وَالْأَرْوَاحُ وَالْمَعَارِفُ وَالْعُلُومُ وَالْوِلَايَةُ وَالْوَصَايَةُ وَالشَّهَادَةُ وَالْقَضَاءُ وَالْكِتَابَةُ....
- (٥) الأَمِينُ يُحِبُّهُ اللهُ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ.
- (٦) مِنْ أَعْظَمِ الصِّفَاتِ الْخُلُقِيَّةِ الَّتِي وَصَفَ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ اللهُ مِهَا عِبَادَهُ اللهُ مُؤمِنِينَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهُمْ وَعَبَادَهُ اللهُ مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ (المؤمنون/ ٨، والمعارج/ ٣٢).
  - (٧) مُجْتَمَعٌ تَفْشُو فِيهِ الأَمَانَةُ مُجْتَمَعُ خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ.

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٦ (٣١٢٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح (٥/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/ ٣٠٠)

# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 14     | ٣٣       | ١٣     |

#### المعروف لغةً:

الْمُعُرُوفُ: كَالْعُرْفِ وَهُو مَا تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِنَ الْمُعْرُوفُ: كَالْعُرْفِ وَهُو مَا تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِنَ الْخَيْرِ وَتَطْمَئِنُ إِلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَ: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » (لقمان/ ٥) أَيْ مُصَاحَبًا مَعْرُوفًا ، قَالَ النَّجَّاجُ: الْمُعْرُوفُ هُنَا مَا يُسْتَحْسَنُ مِنَ الأَفْعَالِ . وَقَوْلُهُ النَّجَاجُ: الْمُعْرُوفُ هُنَا مَا يُسْتَحْسَنُ مِنَ الأَفْعَالِ . وَقَوْلُهُ عَلَّ بَعْضُ الْمُقُسِرِينَ فِيهَا: إِنَّهَا (الْمَلاَئِكَةُ) أُرْسِلَتُ اللَّعُرُفِ وَالإِحْسَانِ ، وَقِيلَ: هُو مُسْتَعَارٌ مِنْ عُرْفِ الفَرسِ. وَالعُرفُ وَالإِحْسَانِ ، وَقِيلَ: هُو مُسْتَعَارٌ مِنْ عُرْفِ الفَرسِ. وَالعُرفُ وَالْمُحْرُوفُ وَاحِدٌ ضِدُّ النَّكْرِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ المُعُرُوفِ وَالْمُحْرُوفُ وَاحِدٌ ضِدُّ النَّكْرِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ المُعُرُوفُ وَاحِدٌ ضِدُّ النَّكْرِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ المُعُرُوفُ وَاحِدٌ ضِدُّ النَّكُرِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ المُعُرُوفُ فِي الْمَدِيثِ ، وَهُو مِنَ الصِّفَاتِ الغَالِيَةِ أَيْ أَمْرٌ مَعْرُوفُ وَاللَّهُ مِنْ الضَّفَةُ وَاللَّهُ مِنْ النَّاسِ إِذَا رَأُوهُ لَا يُنْ كِرُونَهُ . وَالْمُعْرُهِمْ مُ مِنَ النَّاسِ ، وَهُو مِنَ الصَّفَاتِ الغَالِيَةِ أَيْ أَمْرٌ مَعْرُوفُ النَّاسِ ، وَهُو مِنَ الصِّفَاتِ الغَالِيَةِ أَيْ أَمْرٌ مَعْرُوفُ النَّاسِ ، وَهُو مِنَ الصَّفَاتِ الغَالِيةِ أَيْ أَمْرُ مِنْ النَّاسِ ، وَهُو مِنَ الصَّفَةُ وَالمُعْرُوفُ . وَالْمُعْرُهِمْ مُ مِنَ النَّاسِ ، والنَّاسِ وَالْمُذْكُرُ ضِدُّ ذُلِكَ جَمِيعِهِ (١٠) .

#### المنكر لغةً:

# وَالإِنْكَارُ: الاسْتِفْهَامُ عَمَّا يُنْكِرُهُ. وَالاسْتِنْكَارُ: السِّعِفْهَامُكَ أَمْرًا تُنْكِرُهُ.

وَالْمُنْكُرُ مِنَ الأَمْرِ: خِلاَفُ الْمُعُرُوفِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْخَدِيثِ الْإِنْكَارُ وَالْمُنْكُرُ ، وَهُ وَ ضِدُّ الْمُعُرُوفِ ، فِي الْحَدِيثِ الإِنْكَارُ وَالْمُنْكُرُ ، وَهُ وَ ضِدُّ الْمُعْرُوفِ ، وَكُلِهَ هُ ، فَهُ وَ مُنْكَرُ ، وَالْجَمْ مُنَاكِيرُ . وَالنَّكِيرُ وَالنَّكِيرُ . وَالنَّكِيرُ وَالْبَكِيرُ . وَالنَّكِيرُ وَالْإِنْكَارُ: تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ (٢)

#### المعروف اصطلاحًا:

اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا عُرِفَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَاللَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، وَالإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ، وَكُلِّ مَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ، وَنَهَى عَنْهُ مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ وَالْمُ قَبِّحَاتِ.

#### والمنكر اصطلاحًا:

كُلُّ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ وَحَرَّمَهُ وَنَهَى عَنْهُ (٣).

#### الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الأَمْرُ بِالْمُعُرُوفِ: هَـوُ الإِرْشَادُ إِلَى الْمَرَاشِدِ الْمُنَجِّيَةِ.

وَالنَّهْ يُ عَنِ الْمُنْكَرِ: الزَّجْرُ عَمَّا لاَ يُلاَئِمُ فِي الشَّرِيعَةِ.

وَقِيلَ: الأَمْرُ بِالْمُعُرُوفِ الدَّلَالَةُ عَلَى الْخَيْرِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ: الْمَنْعُ عَنِ الشَّرِ وَقِيلَ: الأَمْرُ بِالْمُعُرُوفِ: أَمْرٌ بِهَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ

<sup>(</sup>۲) لسان العرب ٥/ ٢٣٢-٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢٣٣).

وَالسُّنَّةَ.

وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكرِ: نَهْيٌ عَمَّا تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالشَّهْوَةُ.

وَقِيلَ :الأَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ: الإِشَارَةُ إِلَى مَا يُرْضِي اللهَ تَعَالَى مِنْ أَقْوَالِ الْعَبْدِ وَأَفْعَالِهِ.

وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ: تَقْبِيحُ مَا تُنفِّرُ عَنْهُ الشَّرِيعَةُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ الشَّرِيعَةُ وَالْعِفَّةُ وَهُوَ مَا لاَ يَجُوزُ فِي شَرْعِ اللهِ تَعَالَى (١).

#### منزلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

قَالَ النَّوَويُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: اعْـ لَمْ أَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ قَدْ ضُيِّعَ أَكْثَرُهُ مِنْ أَزْمَانٍ مُتَطَاوِلَةٍ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْـهُ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ إِلاَّ رُسُـومٌ قَلِيلَةٌ جِـدًّا ، وَهُوَ بَابٌ عَظِيمٌ بِهِ قِوَامُ الأَمْرِ وَمِلاَّكُهُ، وَإِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ عَمَّ العِقَابُ الصَّالِحَ وَالطَّالِحَ ، وَإِذَا لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِم أَوْشَـكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ تَعَالَى بِعِقَابِهِ ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴾ (النور/ ٦٣). فَيَنْبَغِي لِطَالِب الآخِرَةِ، وَالسَّاعِي فِي تَحْصِيل رضَا اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَعْتَنِي بَهَذَا الْبَابِ؛ فَإِنَّ نَفْعَهُ عَظِيمٌ لاَ سِيَّا وقَدْ ذَهَبَ مُعْظَمُهُ ، وَعَلَى الآمِرِ بِالْمُعْرُوفِ أَنْ يُخْلِصَ نِيَّتَهُ وَلايَهَابَنَّ مَنْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ لارْتِفَاعِ مَـرْتَبَتِهِ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَلَيَنْصُــرَنَّ اللهُ مَـنْ يَنْصُـرُهُ ﴾ (الحج/ ٤٠)، وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَننْ يَعْتَصِهُ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴿ (آل عمران/ ١٠١)، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْ دِينَّهُ م سُبُلَنَا﴾ (العنكبوت/ ٦٩)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُنْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُ ونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ

الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَ نَ الكَاذِبِينَ ﴾ (العنكبوت/ ٢ - ٣) وَاعْلَـمْ أَنَّ الأَجْرَ عَلَى قَدْرِ النَصَبِ وَلاَ يَتُرُكُـهُ أَيْضًا لِصَدَاقَتِه وَمَودَّتِهِ وَمُدَاهَنتِهِ وَطَلَبِ الْوَجَاهَةِ عِنْدَهُ وَدَوَامِ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْهِ ، فَإِنَّ صَدَاقَتَهُ وَمَوَدَّتَهُ تَوُجِبُ لَهُ حُرْمَةً وَحَقًّا ، وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَنْصَحَهُ وَيَهْدِيَهُ إِلَى مَصَالِح آخِرَتِهِ ، وَيُنْقِذَهُ مِنْ مَضَارِّهَا ، وَصَدِيقُ الإِنْسَانِ ، وَمُحِبُّهُ هُ وَ مَنْ سَعَى فِي عِمَارَةِ آخِرَتِهِ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى نَقْصٍ فِي دُنْيَاهُ، وَعَدُوُّهُ مَنْ يَسْعَى فِي ذَهَابِ أو نَقْصِ آخِرَتِهِ ، وَإِنْ حَصَّلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ صُورَةَ نَفْع فِي دُنْيَاهُ. وَإِنَّهَا كَانَ إِبْلِيسُ عَـدُوًّا لَنَا لِهَذَا ، وَكَانَتِ الأَنْبِيَاءُ \_ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \_ أَوْلِيَاءَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِسَعْيِهِمْ فِي مَصَالِح آخِرَتِهِمْ وَهِدَايَتِهِمْ إِلَيْهَا، وَنَسْ اللهَ الكَرِيمَ تَوْفِيقَنَاوَتَوْفِيقَ أَحْبَابِنَا وَسَائِرِ الْسُلِمِينَ لِمُزْضَاتِهِ. وَيَنْبَغِي لِلآمِرِ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْنُكْرِ أَنْ يَرْفُقَ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَطْلُوبِ، فَقَدْ قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: « مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلاَنِيمةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ (٢) ، ثُمَّ إِنَّ الأَمْرَ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ سَقَطَ الحَرَجُ عَنِ البَاقِينَ ، وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ أَثِمَ الكُلُّ مِّـنْ تَكَنَّنَ مِنْهُ بِلاَ عُذْرٍ وَلاَ خَوْفٍ . ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ لاَ يَعْلَمُ بِهِ إِلاَّ هُوَ أَوْ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهِ إِلاَّ هُوَ وَكَمَّنْ يَرَى زَوْجَتَهُ أَوْ وَلَـدَهُ أَوْ غُلاَمَهُ عَلَى مُنْكَرٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي الْمُعْرُوفِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللهُ: «لاَ يَسْقُطُ عَنِ المُكَلَّفِ الأَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ لِكَوْنِهِ لاَ يُفِيدُ فِي ظَنِّهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ

عَلَيْهِ الأَمْرُ وَالنَّهُ عِيُ لَا الْقَبُ ولُ ، وَكَى قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ ﴾ (المائدة/ ٩٩) وَمَشَّلَ العُلْمَاءُ هَذَا بِمَنْ يَرَى إِنْسَانًا فِي الْحَهَّمِ أَوْ غَيْرِهِ مَحْشُوفَ بَعْضِ الْعَوْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، قَالَ العُلَمَاءُ: لا مَحْشُوفَ بَعْضِ الْعَوْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، قَالَ العُلَمَاءُ: لا يُشْتَرَطُ فِي الآمِرِ وَالنَّاهِي أَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْحَالِ مُتَعْتِلاً مَا يَنْهَى عَنْهُ بَلْ عَلَيْهِ الأَمْرُ، وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا يَأْمُرُ بِهِ ، وَالنَّاهِي وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا يَنْهَى عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِي وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا يَنْهَى عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِي وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا يَنْهَى عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِي وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا يَنْهَى عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِي وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِسًا بِهَا يَنْهَى عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِي وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِسًا بِهَا يَنْهَى عَنْهُ ، فَإِنَّا هِي وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِسًا بِهَا يَنْهَى عَنْهُ ، فَإِنَّا هِي وَيَنْهَاهُ ، وَيَأْمُر عَلَيْهِ شَيْعَانِ: أَنْ يَأْمُر نَفْسَهُ وَيَنْهَاهَا ، وَيَأْمُر عَلَيْهُ اللَّهُ لِ إِنْ كَانَ مُتَلَبِسًا بِهَا يَنْهَى عَنْهُ عَلْمُ وَيَنْهَاهُ ، فَإِذَا أَخَلَ بِأَعْمَلُ وَلِكَ عَلَيْهُ الْأَمْرُ بِو مِ الْمُ الْعُلَمَ وَيَنْهَا هَا وَيَنْهَاهُ ، وَيَأْمُر بِأَصْحَابِ الولِايَاتِ ؛ بَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ وَلِكَ جَائِزٌ وَلِكَ عَنِ الْمُنْلِمِينَ .

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ غَيْرَ الوُلاَةِ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ، وَالْعَصْرِ اللَّذِي يَلِيهِ كَانُوا يَامُرُونَ الوُلاَةَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهُوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ مَعَ تَقْرِيرِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ وَتَرْكِ تَوْبِيخِهِمْ عَلَى الْمُنْكِرِ مَعَ تَقْرِيرِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ وَتَرْكِ تَوْبِيخِهِمْ عَلَى النَّشَاعُلِ بِالأَمْرِ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ غَيْرِ وَلاَيَةٍ. ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّا عَالَمُ إِنَا عَلَى اللَّيْءِ ، فَإِنْ كَانَ وَلاَيَةٍ . ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّ كَانَ عَالَمُ إِنِي كَانَ عَالَمُ اللَّيْءِ ، فَإِنْ كَانَ وَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الشَّيْءِ ، فَإِنْ كَانَ وَيَنْهَى عَنْهُ ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الشَّيْءِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ اللَّيْعَ وَالْمَالِمِينَ عُلَمُ وَيَعْمُورَةِ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا ، فَكُلُّ وَيَنْهُم وَلَةِ وَالطَّيلِمِينَ عُلَمَاءُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِقِ الأَفْعَالِ وَمِا يَتَعَلَقُ بِالاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعُوامِ مَدْخَلُّ الْمُنْكِمِينَ عُلَمَاءُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِقِ الأَفْعَالِ وَمِكَا يَتَعَلَقُ بِالاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعُوامِ مَدْخَلُ وَالْأَقُوالِ وَمِكَا يَتَعَلَقُ بِالاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعُوامِ مَدْخَلُ فِيهِ فَلاَ إِنْكَارُهُ بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاء ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنْكَارُهُ بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاء ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنْكَارَهُ مَا أَجْعَ عَلَيْهِ ، أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلاَ إِنْكَارَه مَا أَجْعَ عَلَيْهِ ، أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلاَ إِنْكَارَة وَلَا مَا أَجْعَ عَلَيْهِ ، أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلاَ إِنْكَارَه مَا أَنْهُ عَلَيْه ، أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلاَ إِنْكَارَه مَا أَنْهُ الْمُعْ عَلَيْهِ ، أَمَّا الْمُعْتَلِفُ فَيهِ فَلاَ إِنْكَارَه وَالْمُعْ عَلَيْهِ ، أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فَيهِ فَلاَ إِنْكَارَه مَا أَجْمِعَ عَلَيْهِ ، أَمَّا الْمُخْتَلِفُ فَا فَكُولُ الْمُعْتَلِقُوا الْمُولُولِ الْمُعْمَا لِلْعُلَاء ، أَنْ الْمُعْتَلِقُوامُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتِعَالِقُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِقُوا الْمُعْتَلِيْكُوا الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِقُولُ

القطب الأعظم في الدين:

قَالَ الإَمَامُ أَبُو حَامِدِ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِهُوَ القُطْبُ الأَعْظَمُ في الدِّين، وَهُوَ المُهُمُّ الَّذِي ابْتَعَثَ اللهُ لَهُ النَّبِينَ أَجْمَعِينَ، وَلَوْ طُوِيَ بِسَاطُهُ، وَأُهْمِلَ عِلْمُهُ وَعَمَلُه لَتَعَطَّلَتِ النُّبُّوَّةُ، وَاضْمَحَلَّتِ الدِّيَانَةُ، وَعَمَّتِ الْفَتْرَةُ(٢)، وَفَشَتِ الضَّلاَلةُ ، وَشَاعَتِ الْجَهَالَةُ، وَاسْتَشْرَى الفَسَادُ ، وَاتَّسَعَ الخَرْقُ ، وَخَرِبَتِ البِلادُ ، وَهَلَكَ العِبَادُ ، وَلَمْ يَشْعُرُوا بِالْهَلَاكِ إِلاَّ يَوْمَ التَّنَادِ ، وَقَدْ كَانَ الَّذِي خِفْنَا، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، إِذْ قَدِ انْدَرَسَ مِنْ هَذَا القُطْبِ عَمَلُهُ وَعِلْمُهُ ، وَانْمَحَقَ بِالْكُلِّيَّةِ حَقِيقَتُهُ وَرَسْمُهُ ، فَاسْتَوْلَتْ عَلَى القُلُوبِ مُدَاهَنَةُ الخَلْقِ وَانْمَحَتْ عَنْهَا مُرَاقَبَةُ الخَالِقِ، وَاسْتَرْسَلَ النَّاسُ فِي اتِّبَاعِ الْهَـوَى وَالشَّهَوَاتِ اسْتِرْسَالَ البَهَائِم، وَعَزَّ (٣) عَلَى بِسَاطِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ صَادِقٌ لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِم ، فَمَنْ سَعَى فِي تَلاَفِي هَذِه الفَتْرَةِ ، وَسَدِّ هذِهِ الثُّلْمَةِ إِمَّا مُتَكَفِّلاً بِعَمَلِهَا أَوْ مُتَقَلِّدًا لِتَفْنِيدِهَا مُجَدِّدًا لِهَذِهِ السُّنَّةِ الدَّاثِرَةِ نَاهِضًا بِأَعْبَائِهَا وَمُتَشَمِّرًا فِي إِحْيَائِهَا كَانَ مُسْتَأْثِرًا مِنْ بَيْنِ الخَلْقِ بِإِحْيَاءِ سُنَّةٍ أَفْضَى الزَّمَانُ إِلَى إِمَاتَتِهَا ، وَمُسْتَبِدًّا بقُرْبَةٍ تَتَضَاءَلُ دَرَجَاتُ القُرْبِ دُونَ ذِرْوَتَهَا (٤).

ُ للاستزادة: انظر صفات: الإرشاد الإنذار التبليغ التذكير التعاون على البر والتقوى الدعوة إلى الله الله النصيحة الوعظ.

وفي ضد ذلك: انظرصفات: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف الغي والإغواء الفسوق التهاون].

<sup>(</sup>٣) عَـزَّ : قَلَّ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للغزالي (٢/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) الفترة: هي السكون بعد الجِدَّة، والهدوء بعد الشِّدَّة.

# الآيات الواردة في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

- ا وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَةُ يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَلَأَمُرُونَ بِالْمُغُرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِ كَهُمُ الْمُغَرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِ كَهُمُ الْمُغْلِحُونَ فَيْ (۱)
   الْمُغْلِحُونَ فَيْ (۱)
- ٢- كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَب لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوك وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَكُ وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ يُولُوكُمُ ٱلأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوۤ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبَّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَمَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحَقُّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ الْ لِيسُوا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَآيِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَنتِٱللَّهِ ءَانَآءَٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرُوكِيكُوعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِبْكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّا وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فِلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُا بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿
- ٣- ﴿ لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُو لَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِعَا ءَ مَرْضَاتِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِعَا ءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْ لِيهِ أَجِرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْ لِيهِ إَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْ لِيهِ إَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ فَسَوْفَ نُو لِيهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُو لِيهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُلْكُولِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِيلِي اللْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْعُلِمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ
- - ه- خُذِالْعَفْوَوَأْمُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
     عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ شَيْ
     وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيَطِنِ نَرْغُ فَٱسْتَعذَ
     بِاللَّهِ إِنَّهُ أَسَمِيعُ عَلِيهُ وَإِنَّهُ (٥)
  - وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضٍ
     يَأْمُ وَنَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ

(٥) الأعراف: ١٩٩ - ٢٠٠ مكبة

وَيُقِهِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ۚ أُولَٰتِيكَ سَيَرْ مَهُمُ مُاللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ مِنْ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مِنْ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ

٧- ﴿ إِنَّ اللَّهَ اُشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ بِأَنَ لَهُ مُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيهِ لِٱللَّهِ فَيَقَّ نُكُونَ وَثُقَّ نَكُوبَ ۖ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْفُرْءَانَّ وَمَنْ أَوْفُ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ التَّنِيبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلسَّنَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّيْجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ

عَنِٱلْمُنكِرِوٱلْحَرَفِظُونَ لِحُدُودِٱللَّهِ ۗ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

٨- ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيك رِهِم بِغَنْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُ مِنْ صَوَامِعُ وَيِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن ٱللَّهَ لَقَوِي عَزِيرٌ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَ امُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأُمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهُواْعُنِ ٱلْمُنكُرُ وَلِلَّهِ عَلِقِهَ أَلْأُمُور (اللهُ عَلَيْهُ أَلْأُمُور (اللهُ اللهُ

> ٩- يَنْهُنَي أَقِمِ الصَّكَانَةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبِرْعَلَىٰ مَآأَصَابِكُ إِنَّ ذَلِك مِنْعَزِمِ ٱلْأُمُورِ ١

# الآيات الواردة في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» معني

١٠ ﴿ فَا أَمْرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

١١- قُلُ أَمَرَزَتِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْ عُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابَدَأَكُمْ نَعُودُونَ ١ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

ويَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿

١٢- وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَايَقَ دِرُعَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَـٰهُ أَيْنَ مَا نُوجَهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِحَيْرٌ هَلْ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰ لِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ۞ (٧)

١٣- ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَر وَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ (^)

(۷) النحل : ۷۱ مكية (۸) النحل : ۹۰ مكية

(٤) لقيان : ١٧ مكية (٥) القرة : ٤٤ مدنية (٦) الأعراف : ٢٩ – ٣٠ مكية

(۱) التوبة : ۷۱ مدنية (۲) التوبة : ۱۱۱ – ۱۱۲ مدنية (۳) الحج : ۲۰ – ۲۱ مدنية

## الأحاديث الواردة في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

١ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مُرُوا بِالْمُعْرُو فِ، وَانْهَوْا
 عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ»)\*(١)

٢ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِ عَيْقُ وَهُو فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ مَرَاءَ فِي نَحْوِ أَرْبَعِينَ رَجُلاً. فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ مَفْتُوحٌ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ مَنْصُورُونَ مُصِيبُونَ ، فَمَن أُدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَأْمُرْ بِالمُعْرُوفِ، وَلْيَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ، وَلْيَصِلْ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَأْمُرْ بِالمُعْرُوفِ، وَلْيَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَثَلُ النَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثْلِ رَحِمَهُ، وَمَثَلُ النَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثْلِ البَعِيرِ يَتَرَدَّى فَهُو يَمُدُّ بِذَنِيهِ ») \*(٢).

٣ - \* (عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيّ ، قَالَ: أَتَيْتُ الْبَاثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ: أَيَّةُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ عَلَيْكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَكُم لَا يَضُرُّكُم مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ عَلَيْكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَكُم أَنَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: « بَالِ التُتَمِرُوا بِاللهِ عَلَيْكَ وَمَا اللهِ عَلَيْكَ وَمَعُ اللهُ عَلَيْكَ وَمَعُ اللهُ عَلَيْكَ وَمَعُ اللهُ عَلَيْكَ بِخَاصًة وَلَيْكَ وَمَعُ الْعَوَامَ ، فَإِنَّ مَمْ لُوا اللهَ بُولُ فِيهِ فَ مِثْلُ القَبْضِ عَلَى مِنْ وَرَائِكُمُ أَيَّا الصَّبُرُ فِيهِ فَ مِثْلُ القَبْضِ عَلَى مِنْ وَرَائِكُمُ أَيَّا الصَّبُرُ فِيهِ فَ مِثْلُ القَبْضِ عَلَى فَيَالًى السَّعُ الصَّعْ فَي فَاللَّا الصَّبُرُ فِيهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصًة الصَّعْ فَي فَلَ القَبْضِ عَلَى اللهُ فَي اللهَ القَبْضِ عَلَى اللهُ فَي وَرَائِكُم أَلَوْلُهُ عَلَى اللهُ فَيْهِ فَي مِنْ وَرَائِكُم أَلَا القَبْضِ عَلَى اللهُ فَي الْمُؤْتُونَ اللهُ القَبْضِ عَلَى اللهُ فَي مَنْ وَرَائِكُم أَلَا القَبْضِ عَلَى الْمَاتِهُ فَا الصَّعْرُ فِيهِ فَى مُثَلِقًا الصَّعْرُ فَيْ عَلَى الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْتُ وَلَا عَوْلَا عَلَى الْمَالُونَ اللهُ الْمَالُونُ فَيْ الْمَالُونُ اللّهُ الْمَالُونَ السَّعُا عَلَى اللهُ السَّعْرُ فَا السَالُونُ السَّلُونُ السَّالُونُ اللهُ الْمُؤْتُونَ اللهُ السَالُونَ السَّالُونَ السَّلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْتُونَ السَلَّالُونُ اللْمَالُونُ اللْمَالُونُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمَالُونُ اللّهُ الْمُؤْتُ السَّالُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللْمُؤْتُ اللْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّه

الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِ نَّ مِثْلُ أَجْرِ خُسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلُ عَمْلُونَ مِثْلُ عَمْلُونَ مِثْلُ عَمْلُونَ مِثْلُ عَمَلِكُمْ » قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ وَزَادَنِي غَيْرُ عُتْبَةً: قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ: أَجْرُ خُسِينَ مِنَا أَوْ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: «بَلْ أَجْرُ خُسِينَ مِنَا أَوْ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: «بَلْ أَجْرُ خُسِينَ مِنْكُمْ ») \*(٣)

٤ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ قَالُوا لِلنَّبِي عَلَيْ : يَارَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (' كِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالهِمْ. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالهِمْ. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالهِمْ. قَالَ: ﴿ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيدةٍ قَلْمَرُ بِالمُعْرُوفِ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بِالمُعْرُوفِ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بِالمُعْرُوفِ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بِالمُعْرُوفِ صَدَقَةً ، وَلُكُونَ لَهُ فِيها وَنَهُي عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضِعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ: أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيها قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ: أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيها أَجْرٌ ؟ قَالَ: ﴿ أَرَا أَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ فِيها وِزْرُهُ فَكَدُلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ فِيها وَزُرُهُ فَكَدُلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَوْنُ اللّهِ الْحَدُلُكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَنْ اللّهُ عَلَالًا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ وَلَوْنَهُ اللّهُ اللّهِ الْحَدَالَ لَقَالًا فَيْ الْحَلُولُ كَانَ لَلهُ أَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْ صُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ هَذَا اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه (٤٠٠٤) وقال الألباني (٢/ ٣٦٧): حسن.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند (١/ ٣٨٩). والترمذي (٢٢٥٧) وقال: حسن صحيح. الحاكم (٤/ ١٥٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي وهذا لفظ الحاكم.

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٤٣٤١). والترمذي (٣٠٥٨)واللفظ له وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه (٤٠٠٥). ومحمد بن

نصر المروزي في السنة (ص٩) من حديث عتبة بن غزوان. والبغوي في شرح السنة (٣٤٨/١٤) وقال محقق. اللحديث شواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>٤) المد شور: جمع دثر، وهمو المال الكثير. انظر «النهساية» (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٠٦).

مِنَ الغَدِ، فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ » ثُمَّ قَالَ : ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ (المائدة / ٧٨ - عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ (المائدة / ٧٨ - الله وَاللهِ ﴿ فَاسِقُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ « كَلَّا وَاللهِ لَا أُمُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى لَكَا الْحَقِ الْمُنْ وَلِيهِ فَاسِقُونَ عَنِ المُنكرِ ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى يَدَي الظَّالِمِ وَلَتَأْمُرُنَ إِللهُ وَلَتَأْمُونَ اللهُ عَلَى الْحَقِ أَطْرًا وَلَتَقُصُرُ وَلَتَهُ عَلَى الْحَقِ قَصْرًا » (اللهِ الحَقِ قَصْرًا ») \* (١٠) .

7- \*(عَنْ عَائِشَـةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي
آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاثِمِائَةِ مَفْصِـلٍ . فَمَنْ كَـبَرَ اللهَ ، وَصَهِـدَ اللهَ ، وَاسْتَغْـفَرَ اللهَ ، وَسَبَـحَ اللهَ ، وَاسْتَغْـفَرَ اللهَ ، وَصَرَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظَمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظَمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظَمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَوٍ ، عَدَدَ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَوٍ ، عَدَدَ تَلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلَاثِمِ الْقَالِ ») \* (اللهُ السِّتِينَ وَالثَّلَاثِمِ النَّالِ ») \* (اللهُ المَدِيقِ النَّلُهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ ، وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ») \* (اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّارِ ») \* (اللهُ المَدِيقَ اللسُّلامَى قَنْ اللهُ اللهُ عَنْ النَّارِ ») \* (اللهُ المَدِيْحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ») \* (اللهُ المَدِيْحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ») \* (اللهُ المُعْرَبِي اللهُ المَدَيْحَ اللهُ اللهُ المَدْوَلَ اللهُ المَلْوِيقِ اللَّهُ المَدْوَلَ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُولِي اللهُ اللهُ المُلْ المُعْمَلِيْدِ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٧- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيّ عَنْهُ الطُّرُقَاتِ»، عَنِ النَّبِيّ عَنِي قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، فَقَالُوا: مَالَنَا بُدُّ ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: «فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَى المَجَالِسِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا».

قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ: « غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ اللَّذِي ، وَرَدُّ السَّلَمِ ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ اللَّذَى ، وَرَدُّ السَّلَمِ ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ اللَّذَى ، اللَّنْكَرِ») \* (٥٠) .

٨- \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: " تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ وَأَمْرُكَ بِالْمُعُرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المُنكَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ السَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ » وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ») \*(١) .

9- \*(عَنْ أَبِي كَثِيرِ السُّحَيْمِيِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍ قُلْتُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلَ العَبْدُ بِهِ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍ قُلْتُ: دُلَّنِي عَلَى عَمْلٍ إِذَا عَمِلَ العَبْدُ بِهِ دَخَلَ الجَنَّة ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ. قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ. وَقُلْتُ بَعَا رَزَقَهُ اللهُ. وَلَا يَعْدُ مَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فَقِيرًا لا يَجِدُ مَا يَرْضَخُ بِهِ ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ المُنكَرِ ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ المُنكَرِ ؟ قَالَ: يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ المُنكَرِ ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لِلْ عَرُقَ أَنْ يَصْنَعُ لِللهِ مَا أَنْ يَصْنَعُ لاَغُرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ المُنكَرِ ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لاَغُرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ المُنكَرِ ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لِلْ عُرُقَ أَنْ يَصْنَعُ لاَ غُرَقَ أَنْ يَصْنَعُ لاَتُونَ أَنْ يَصْنَعُ لاَ غُرَقَ أَنْ يَصْنَعُ لاَ غُرَقَ أَنْ يَصْنَعُ لاَ غُرَقَ أَنْ يَصْنَعُ لاَ عَنِهُمَا لاَ يَعْرَفُ فَي إِلَا لَكُولُونِ وَيَنْهَى عَنِ المُنكَرِ ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لاَعُرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ المُنكَرِ ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لَا عُرَقَ أَنْ يَصْنَعُ لاَ عُرَقَ أَنْ يَصْنَعُ لَا عُرَقَ أَنْ يَصْنَعُ لاَ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ولتأطرنه: أي لتردنه إلى الحق ولتعطفنه عليه.

<sup>(</sup>۲) أحمد في المسند (۱/ ۳۹۱) برقم (۳۷۱۲) ، وقال محققه: صحيح الإسناد، وأبو داود (۳۳۳٦) واللفظ له. والترمذي (۳۰۶۸) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه (۲۰۰۲).

<sup>(</sup>٣) السلامي: بضم السين وتخفيف اللام ـ هو المفصل، وجمعه سلاميات. وفي القاموس: هي عظام صغار طول إصبع في

اليد والرجل.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٠٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٥(٢٤٦٥) واللفظ له. ومسلم (٢١٢١)

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٩٥٧) وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال محقق جامع الأصول (٩/ ٥٦١): حديث حسن.

<sup>(</sup>٧) يَرْضَخُ : أي يُعطي عطية قليلة.

شَيْئًا ؟ قَالَ: يُعِينُ مَعْلُوبًا . قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيفًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُكُونَ فِي لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُكُونَ فِي صَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ ، يُمْسِكُ عَنْ أَذَى النَّاسِ ، فَقُلْت : صَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ ، يُمْسِكُ عَنْ أَذَى النَّاسِ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ دَخَلَ الجَنَّةَ ؟ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِم يَفْعَلُ خَصْلَةً مِنْ هَوُلَاءِ إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ») \* (() .

• ١- \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً ـ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلُنِي الجَنَّة ، قَالَ: ﴿ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الخُطْبَةَ لَقَدْ يُدْخِلُنِي الجَنَّة ، قَالَ: ﴿ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ المَسْأَلَة (٢) ، أَعْتِقِ النَّسَمَة ، وَفُكَّ الرَّقَبَة ﴾ . قَالَ: لَا النَّسَمَة ، وَفُكَّ الرَّقَبَة ﴾ . قَالَ: لَا النَّ عِنْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَعْينَ فِي عِنْقِهَا، وَالْمَنْحَةُ تَعْرَدُ بِعِنْقِهَا، وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِنْقِهَا، وَالْمَنْحَةُ الوَّكُوفُ (٣) ، وَالفَي عُ عَلَى ذِي الرَّحِم (١٤) الظَّالِمِ. فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُونَ لَمْ يُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَ لَلْكُورِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِيسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ ﴾ \* (١٠) . لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ ﴾ \* (١٠) .

١١ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ عَنِيْهٍ فِي سَاعَةٍ لاَيَحْرُجُ فِيهَا ولاَ يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: مَا جَاء بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ: خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ عَنِي وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا

عُمرُ ؟ قَالَ: الجُوعُ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ»، فَانْطَلَقُ وا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْشَم بْنِ التِّيُّهَانِ الأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ خَدَمٌ فَلَـمْ يَجِدُوهُ ، فَقَالُوا لامْرَأَتِهِ: أَيْنَ صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتْ انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاءَ، وَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْمَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَنْعَبُهَا (٦) فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ ، فَبَسَطَ لَمُمْ بِسَاطًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْو فَوَضَعَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا : «أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ ؟» فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا ،أَوْ قَالَ: تَخَيَّرُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ ، فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ المَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيم الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ ظِلُّ بَارِدٌ ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ، وَمَاءٌ بَارِدٌ » فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْشَم لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِ: « لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ». قَالَ: فَذَبَحَ لَمُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا، فَأَتَاهُمْ بَهَا فَأَكَلُوا . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : « هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ » قَالَ: لا . قَالَ: ﴿ فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا ﴾ فَأْتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْةِ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَ ثَالِثٌ فَأَتَاهُ أَبُوالْهَيْشَم، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «اخْتَرْ مِنْهُمَا» فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ اخْتَرْ لِي . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيُّهِ: « إِنَّ المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ، خُذْ

<sup>(</sup>٤) الفيء على ذي الرحم : الرجوع عليهم بها رد الله تعالى عليك من أموال.

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند (٤/ ٢٩٩) واللفظ له. والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٥٤) وقال محققه: إسناده صحيح والأدب المفرد مع شرحه (١/ ١٥١) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) يزعبها: أي يحملها مملوءة.

<sup>(</sup>۱) المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۲۳۰)، وقال رواه الطبراني في الكبير واللفظ له ورواته ثقات وابن حبان في صحيحه والحاكم (۱/ ۱۳۳) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أعرضت المسألة : أي جئت بها عريضة أي واسعة.

<sup>(</sup>٣) المنحة الوكوف: الغزيرة اللبن الكثيرة الدر.

هَذَا فَإِنِّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّ وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا». فَانْطَلَقَ أَبُواهُيَّهُم إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَّا فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ هُ، قَالَ فَهُو عَتِيتٌ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «إَنَّ اللهَ لَمْ أَنْ تُعْتِقَهُ هُ، قَالَ فَهُو عَتِيتٌ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ: وإَنَّ اللهَ لَمْ يَعْتُ نَبِيًا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِاللّهُ عَنِ المُنْكُو، وَبِطَانَةٌ لا تَأْلُوهُ خَبَالاً، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةً السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ ») \*(١).

الله عَنْهُ مَالله عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ » قَالُوا: فَإِنْ لاَ يَعِدُنه فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَنَصَدَّقُ » قَالُ وا: فَإِنْ لاَ يَسْتَطِعْ ، أَوْ لاَ يَفْعَلْ ؟ وَيَتَصَدَّقُ » قَالُوا: فَإِنْ لاَ يَسْتَطِعْ ، أَوْ لاَ يَفْعَلْ ؟ وَيَتَصَدَّقُ » قَالُوا: فَإِنْ لاَ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: « فَلْيَأْمُو فَ » قَالُوا: فَإِنْ لاَ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: « فَلْيَأْمُو بِالْخَيْرِ » أَوْ قَالَ: « بِالمَعْرُوفِ » قَالُوا: فَإِنْ لاَ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: « فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِ ، فَإِنَّهُ لَهُ لَهُ صَدَوْ الشَّرِ ، فَإِنَّهُ لَهُ لَهُ صَدَوْ الشَّرِ ، فَإِنَّهُ لَهُ كَا يَعْمَلُ ؟ قَالَ: « فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِ ، فَإِنَّهُ لَهُ لَهُ صَدَوْ الشَّرِ ، فَإِنَّهُ لَهُ لَهُ صَدَوْ الشَّرِ ، فَإِنَّهُ لَهُ لَهُ عَنْ الشَّرِ ، فَإِنَّهُ لَهُ عَنْ الشَّرِ ، فَإِنَّهُ لَهُ لَهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

١٣- \* (عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الفِتْنَةِ ؟ قُلْتُ: أَنَا ، كَمَا قَالَهُ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهَا - بَحَرِيءٌ. قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهَا - بَحَرِيءٌ. قُلْتُ: فَاللهُ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّوْمُ وَالصَّوْمُ وَالصَّوْمُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدْةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَةُ وَالصَّدْمُ وَالضَّوْمُ وَالصَّدْمُ وَالنَّهُيُ . قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ . وَلَكِنِ

الفِ تَنْهُ التِي تَمُ وَجُ كَمَا يَمُ وَجُ البَحْرُ . قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بِأَشْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا . قَالَ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ: يُكْسَرُ . قَالَ: إذَنْ لا يُغْلَقُ أَبِدًا » \* (3) . لا يُغْلَقُ أَبِدًا » \* (7) .

اللهُ عَنهُ ـ عَنِ اللهِ عِن نَبِي وَلا عَن اللهُ مِن نَبِي وَلا اللهُ مِن نَبِي وَلا اللهُ مِن خَلِيفَة إلّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَةٌ بَطانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَّرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ . وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ تَامُرُهُ بِالمَّرِ اللهُ تَعَالَى ») اللهُ تَعَالَى » اللهُ تَعَالَى ») اللهُ تَعَالَى ») اللهُ تَعَالَى ») اللهُ تَعَالَى ») اللهُ تَعَالَى » اللهُ تَعَالَى ») اللهُ تَعَالَى » اللهُ تَعْلَى » اللهُ تَعَالَى » اللهُ عَلَى اللهُ عِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اله

10 - \* (عَنْ حُـ ذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عُـ ذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ عَنِ اللهُ أَنْ بِالمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ، أَو لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ») \* (٥٠) .

١٦ \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ مَ مَنْ النَّبِي عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأُمْرٌ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ . وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ . وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ . وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ . وَيُحْزِئُ بِيلَةٍ صَدَقَةٌ . وَنَهْ عَنِ اللهُ كُورِ صَدَقَةٌ . وَيُجْزِئُ مِنْ الضُّحَى ») \* (٢٠ ) .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۳۸) والترمذي (۲۳۲۹)واللفظ له، وقال حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۱۰(۲۰۲۲)واللفظ له. ومسلم (۱۰۰۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٢ (٥٢٥) واللفظ له. ومسلم (١٤٤). والترمذي (٢٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ١٣(٧١٩٨).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢١٦٩) وقال: هذا حديث حسن وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي:١٧٦٢) والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷).

## الأحاديث الواردة في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» معنًى

17 - \*(عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ عَنهُ - قَالَ: أَمَرَنَا بِاتِبَاعِ النَّبِيُ عَنَيْ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمُرِيضِ، وَإِجَابَةِ الْمَاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجْابَةِ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْمَطْلُومِ، وَهَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِ (۱) وَالإِسْتَبْرَقِ») \*(۲)

10 - ﴿ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -: ﴿ يَا يَعُونِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَا دَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ (٣) تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ (٣) تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مَنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُلُو فَهُ وَ إِلَى اللهِ : إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَلِكَ شَيْعًا عَنْهُ ، وَلِنَ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ ») ﴿ (ا) .

١٩ \_ \* ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيبًا فَكَانَ فِيهَا قَالَ: «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَتِّ إِذَا عَلِمَهُ ») \* (٥) .

• ٢- \* (عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ قَالَ: « الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ ؟ قَالَ: « الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ ؟ قَالَ: « اللهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَّئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ») \* (٢) « (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرِ») \* (٧) .

٢٢ ـ \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ البَجَلِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: « بَا يَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم ») \* (٨) .

٢٣ - \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَا يَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالنُّسْرِ، وَالنُّسْرِ، وَالنَّسْرِ، وَالنُّسْرِ، وَالنُّسْرِ، وَالنَّسْرِ، وَالنَّسْرَ، أَهْلَ الْمَارِ، وَالْمَارِ، وَالْمَارِ، وَالْمَارِ، وَالْمَالَسْرِ، وَالْمَارِ، وَالْمَارِ، وَالْمَارِ، وَالْمَارِ، وَالْمَارَامِ، وَالْمَارِ، وَالْمَارِ، وَالْمَارِ، وَالْمَارِ، وَالْمَارَ عَالْمَالَ الْمَارِ وَالْمَالَ الْمَالَةِ عَلَى الْمَالَةُ الْمَارِ الْمَالَةُ وَالْمَارِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَارِ وَالْمَالِي وَالْمَالَةُ وَالْمَالِي وَالْمَالَةُ وَالْمُالِي وَالْمَالِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالْمَالَةُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِي وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِي وَالْمَالِيْمَالِهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَةُ وَالْم

(٣٢٣٧) وهـ و في الصحيحة له (١٦٨) والمنهذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٤٤٨) وقال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

(٦) مسلم (٥٥).

(٧) أبوداود(٤٣٤٤). والترمذي(٢١٧٤) واللفظ له ،وقال: حسن غريب من هذا الوجه ،وصحيح ابن ماجة (٣٢٤٠). وهو في الصحيحة(٤٩١).

(٨) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٠١)واللفظ له. ومسلم (٥٦).

<sup>(</sup>١) القَسِّيِّ: بفتح القاف هو الصحيح المشهور وقد تكسر: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس - بفتح القاف - موضع بمصر على ساحل البحر قريبة من تنيس.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٣(١٢٣٩) واللفظ لـه. ومسلم (٢٠٦٦) والإستبرق: غليظ الديباج.

<sup>(</sup>٣) ببهتان: البهتان الكذب الذي يبهت سامعه . وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بها .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١(١٨) واللفظ له، مسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٤٠٠٧) وصححه الألباني - صحيح ابن ماجه

كُنَّا. لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ") ﴿ (١)

٢٤ \* ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الكَعْبَةِ،قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْ رو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ . وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ . فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ . فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً . فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ . وَمِنَّا مَنْ يَنْتُضِلُ (٢) وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (٣) . إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ ﷺ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً (١٤). فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَـقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّـتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَمُمْ، وَيُنْ ذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَمُمْ. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَـذِهِ جُعِلَ عَـافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا. وَسَيُصِيبُ آخِـرَهَا بَـلاءٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا. وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا (٥). وَتَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ. وَتَجِيءُ الفِنْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ . فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَن النَّارِ وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ . وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَتَمَرَةَ قَلْبِهِ ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ.

فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَرِ») \*(٦٠).

70 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى النَّبِي وَ اللهِ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى النَّبِي وَ النَّهِ مَنْ وَمَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُمْرَنَا مُضَرَ. وَلَسْنَا نَخْلُصُ إلَيْكَ إلَّا فِي الشَّهْ رِ الْحَرَامِ. فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَا خُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: "آمُرُكُمْ بِشَيْءٍ نَا خُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: "آمُرُكُمْ بِاللهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا بِأَرْبَعٍ: الإيمانِ بِاللهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَى اللهُ وَعَقَدَ لَي بِيلِهِ هَكَذَا - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَاللهُ اللهُ - وَعَقَدَ لَا يَسَدِهِ هَكَذَا - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِلَيْهَا وَلَكُمْ عَنِ اللهُ عَنْ أَرْبَعِ: الإيمانِ بِاللهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِللهُ - وَعَقَدَ لَا يَسَدِهِ هَكَذَا - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِلَيْهَ مِنْ أَرْبَعِ: اللهِيمَانِ بِاللهِ، وَشَهَادَةٍ أَنْ لاَ إِلللهُ - وَعَقَدَ لَهِ يَسَدِهِ هَكَذَا - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَالشَّيْرِ اللهُ اللهُ عَنْ أَرْبَعِ: اللهَيمانِ بِاللهِ، وَشَهَادَةٍ أَنْ لاَ اللهُ - وَعَقَدَ لَا يَسَدِهِ هَكَذَا - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَلَا اللهُ عَنْ أَرْبَعِ عَلَى اللهُ وَالْمُونَ اللهُ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُونَ اللهُ وَلَا عُلْهَا اللهُ وَالْمُؤْمَادُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

77 - \*(عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ فِي عَنْهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفَ مَالَا يَفْعَلُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ مَالَا يَعْعَلُونَ مَالَا يَعْعَلُونَ مَالَا يَعْدِهِمْ خُلُوفَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ عَلَاهِ يُعْمَلُونَ مَالَا يَعْمَلُونَ مَالَا يَعْمَى اللهُ يَعْلُونَ مَالَا يَعْمَلُونَ مَالَا يَعْمَلُونَ مَالَا يَعْمَلُونَ مَالَا يَعْمَلُونَ مَالِكُ مَنْ عَلَاهِ مَا يَعْمَلُونَ مَالَا يَعْمَلُونَ مَالُولَ مَالِكُ وَلَى اللهِ عَلَى مَالِكُ مَا لِلْهِ يَعْلَمُ وَمُ وَمُونَ مَالِكُ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّتُهُ فَعَلُونَ مَالِكُ مَنْ الْإِيمَانِ حَبَّدُ فَعُلُونَ مَالَا عَنْمَا لَا يَعْمَلُونَ مَالُولُ مَنْ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَمُولُولَ اللهُ عَلْمُ مَا لِللهَ اللهُ عَلَالِهُ مَا لِلْهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸٤٤).

<sup>(</sup>٧) الدبَّاء: القرع اليابس أي الوعاء منه .

<sup>(</sup>٨) الحنتم:جرار حمر أو خضر يجلب فيها الخمر .

<sup>(</sup>٩) النقير:جذع ينقر وسطه .

<sup>(</sup>١٠) المزفت: وهو المطلي بالقار وهو الزفت.

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٩٨) واللفظ له. ومسلم (٢٣).

<sup>(</sup>۱۲) مسلم (۵۰).

<sup>(</sup>۱) البخـــاري - الفتــح ۱۳ (۷۱۹، ۷۲۰۰). ومسلـــم (۱۷۰۹) كتاب الإمارة (جـ٣ ص ١٤٧٠).

<sup>(</sup>٢)ومنا من ينتضل: هو من المناضلة، وهي المراماة بالنشاب.

 <sup>(</sup>٣) في جشره: الجشر قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون
 مكانهم.

<sup>(</sup>٤) نصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال.

<sup>(</sup>٥) فيرقـق بعضهـا بعضًا: أي يصير بعضهـا رقيقًـا أي خفيفًـا لعظم ما بعده ، وقيل: معناه يشبه بعضه بعضًا .

٧٧ - \* (عَنِ النُّعُ) نِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - عَنِ النَّبِيِّ عَلَى حُدُودِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِ عَلَى حُدُودِ اللهِ، وَالنَّاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُ وا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ وَالوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُ وا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينِنَا خَرَقًا وَلَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينِنَا خَرَقًا وَلَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيمِ مُنَجُوا وَنَجَوْا جَمِيعًا») \* (١) .

٢٨ ـ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ فَمُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيهَانِ») \*(٢).

٢٩ - \* (عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيةَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيةَ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْمَدِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْمَدِينَ ءَامَنُولَ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَعْدَيْتُهُ مُ اللهُ يعِقَابِ » فَي اللهُ يعِقَابِ » ) \* (٣) .

## المثل التطبيقي من حياة النبي على في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

• ٣- \* (عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَحَاسَبَهُ قَالَ: بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَحَاسَبَهُ قَالَ رَسُولُ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى اللهِ عَنْهُ: فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى اللهِ عَنْهُ: فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَعَلَانِي اللهُ ، فَعَلَانِي اللهُ ، فَعَلَانِي اللهُ ، فَيَانِي اللهُ ، فَعَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَانِي اللهُ ، فَيَأْنِي أَمْدِيتُ أُولِي اللهُ ، فَيَأْنِي أَمْدُورُ هَمَّا وَلَانِي اللهُ ، فَيَأْنِي أَمْدُورُ هَمَّا وَلَانِي اللهُ ، فَيَأْنِي أَمْدُورٍ هَمَّا وَلَانِي اللهُ ، فَيَأْنِي أَمْدُ وَهَذِهِ هَدِيَةٌ أُهْدِيتُ لِي اللهُ ،

فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ؟ فَوَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا - قَالَ هِشَامٌ: بِغَيْرِ حَقِّهِ - إِلا جَاءَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلاَ فَلاَّعْرِفَنَ مَا جَاءَ الله رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءُ (١٠)، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَمَا خُوارُ (٥٠)، مَا جَاءَ الله رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءُ (١٠)، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَمَا خُوارُ (٥٠)، أَوْ بَيَقَرَةٍ لَمَا خُوارُ (٥١)، أَوْ بَيَقَرَةٍ لَمَا خُوارُ (١٠)، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ (١٦) »، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبطَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟) \*(١٠).

٣١ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٥(٢٤٩٣).

<sup>(</sup>Y) amla (P3).

<sup>(</sup>٣) أبوداود(٤٣٣٨). والترمذي (٣٠٥٧) وقال: حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>٤) الرغاء: صوت الإبل.

<sup>(</sup>٥) الخوار: صوت البقر.

<sup>(</sup>٦) تيعر: صوت الشاة وهي تصيح.

<sup>(</sup>۷) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۱۹۷) واللفظ له. ومسلم (۱۸۳۲).

اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا (١) أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا وَأَى النَّبِيُ عَلَيْهُ مَنْ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَمَنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِي عَلَيْهُ فَمَا النَّبِي عَلَيْهُ فَمَا النَّبِي عَلَيْهُ فَمَا النَّبِي عَلَيْهُ فَمَا النَّهِ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجُمَلِ. لِمَنْ هَذَا الْجُمَلُ ؟ فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: فِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: فِي مَا يَتَقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ فَقَالَ: فَي مَلَّكَكَ اللهُ فَقَالَ: إِنَّ مَا فَانَدُ أَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَتُدُوّبُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣٢ ـ \* ( عَـنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَبّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَـبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ . فَنَنزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَـالَ: « يَعْمِدُ أَحَـدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ

مِنْ نَـَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ » فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَـا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ : خُـنْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَـالَ: لَا، وَاللهِ لَا اللهِ عَيْلِيْ : خُـنْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَـالَ: لَا، وَاللهِ لَا اللهِ عَيْلِيْ ) \* (٥) .

٣٣ ـ \* (عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ لَكَ مَرَجَ إِلَى حُنَيْنِ مَرَّ بِشَجَرَةٍ إِلَى حُنَيْنِ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْواطٍ يُعَلِّقُ وَنَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنْا ذَاتَ أَنْواطٍ (٢) كَمَا لَمُمْ ذَاتُ أَنْواطٍ ، فَقَالُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «سُبْحَانَ اللهِ، كَمَا لَمُمْ ذَاتُ أَنْواطٍ ، فَقَالُ النَّبِي عَلَيْهِ: «سُبْحَانَ اللهِ، هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَا هَا كَمَا لَمُمُ آلِمَةٌ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَ تَرْكَبُنَ سُنَةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ") \* (٧).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

١ — \*( دَحَلَ مُعَاوِيَةُ يَـوْمًا مَسْجِـدَ دِمَشْقَ وَجَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ فَنَادَاهُ أَبُو مُسْلِم الخَوْلَانِيُّ قَائِلاً: يَـا مُعَاوِيَةُ إِنَّى المَنْبَرِ فَنَادَاهُ أَبُو مُسْلِم الخَوْلَانِيُّ قَائِلاً: يَـا مُعَاوِيَةُ إِنَّى اَنْتَ قَبْرٌ مِنَ القُبُورِ ، إِنْ جِئْتَ بِشَيْءٍ كَانَ لَكَ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ بِشَيْءٍ فَلَا شَيْءَ لَكَ . يَامُعَاوِيَةُ لَا لَكَ شَيْءٌ ، وَلَكِـنَّ الخِلَافَةَ خَسْبَنَ الخِلَافَةَ بَمْعَ الْمَالِ وَتَفَرُقَهُ ، وَلَكِـنَّ الخِلَافَةَ العَمَـلُ بِالْحَقِ ، وَالقَـوْلُ بِالمَعْدَلَةِ ، وَأَحْدُ النَّـاسِ فِي الْعَمَـلُ بِالْحَقِ ، وَالقَـوْلُ بِالمَعْدَلَةِ ، وَأَحْدُ النَّـاسِ فِي ذَاتِ اللهِ - عَنَّ وَجَـلَ - ، يَامُعَاوِيَـةُ إِنَّنَا لَا نَبُالِي بِكَدَرِ الأَنْهَارِ مَا صَفَا لَنَا رَأْسُ عَيْنِنَا ، وَأَنْتَ رَأْسُ عَيْنِنَا . يَـا اللّهَ مِنْ النَا رَأْسُ عَيْنِنَا ، وَأَنْتَ رَأْسُ عَيْنِنَا . يَـا

مُعَاوِيَةُ إِيَّاكَ أَنْ تَحِيفَ عَلَى قَبِيلَةٍ مِنْ قَبَائِلِ العَرَبِ، فَيَاوِلِ العَرَبِ، فَيَذْهَبَ حَيْفُكَ بِعَدْلِكَ») \*(^^).

٢ - \* ( قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ زَانَهُ ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَةً فَقَدْ شَانَهُ ») \* (٩).

٣ - \* ( قَالَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الإسْلَامُ ثَانِيَةُ أَسْهُمِ ، الصَّلَاةُ سَهْمٌ ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ ، وَالجِهَادُ سَهْمٌ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهْمٌ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ ، وَالنَّهْ يُ عَنِ المُنْكِرِ سَهْمٌ ، وَالإسْلَامُ (١١) سَهْمٌ ، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) هدفًا: الهدف ما ارتفع من بناء ونحوه.

<sup>(</sup>٢) ذفراه: ذِفْرَى البعير الموضع الذي يعرق من قفاه .

<sup>(</sup>٣) تدئبه: تتعبه وتشقيه .

<sup>(</sup>٤) أبو داود(٢٥٤٩)، قال محقق جامع الأصول (٢/ ٥٢٧): إسناده صحيح. وهو عند مسلم دون قصة الجمل.

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۰۹۰).

<sup>(</sup>٦) شجرة ذات تعاليق تعلق بها سيوفهم ويعكفون عليها كما كان يفعل المشركون .

<sup>(</sup>۷) أخرجه الترمذي (۲۱۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال محقق جامع الأصول (۱۰/ ۳۶): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨) الآمرون بالمعروف في الإسلام للمنجد (٥٢).

<sup>(</sup>٩) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للخلال (٩٩).

<sup>(</sup>١٠) المراد بالإسلام: النطق بكلمة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله ، والسهم الشامن هو حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلًا.

خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ") \*(١)

٤- (قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ :
 مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَإِلَّا كُنتُ مُ أَنتُمُ اللهُ لَعُرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ، وَإِلَّا كُنتُ مُ أَنتُمُ اللهُ عِظَات (٢) » \*(٣).

٥ - \* (قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ لِصَاحِبٍ لَهُ: قُلْ لِي فِي وَجْهِي مَا أَكْرَهُ . فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَنْصَحُ أَخَاهُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فِي وَجْهِهِ مَا يَكْرَهُ ") \* (١٤) .

7 - \* (قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "لَا يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَى عَنِ المُنكَرِ إلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ: رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى ، عَدْلٌ بِمَا خِصَالٌ ثَلَاثٌ: رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهُمُ ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى » فَدُلٌ بِمَا يَنْهَى » فَدُلٌ بِمَا يَنْهُمُ ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى » فَالِمُ بِمَا يَنْهَى » فَالْمُ بِمَا يَنْهَى » ) \* (٥)

٧ ـ \* ( قَالَ سُفْيَانُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ « إِذَا أَمَـرْتَ بِالْمَعُرُوفِ شَدَدْتَ ظَهْرَ المُؤْمِنِ ، وَإِذَا نَهَيْتَ عَنِ المُنْكَرِ المُنْكَرِ أَرْغَمْتَ أَنْفَ المُنافِق » (١٠).

الله ، وَأَوْصِلْ إِلَيْهِ مْ حُقُوفَهُمْ ، قَالَ: فَطَأْطَأْ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَهُ وَقَالَ: ارْفَعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ. فَقُلْتُ: حَجَّ عُمَرُ بُن ُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - فَقَال لِخَازِنِهِ: كَمْ أَنْفَقْت؟ قَالَ: بِضْعَةَ عَشَر دِرْهَمًا . وَأَرَى هَاهُنَا أَمْ وَالاً لَا تُطِيقُهَا الجِبَالُ ») \*(٧).

٩- \*(دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ اكْتَفَيْتَ رِجَالاً ، ابْتَاعُوا دُنْيَاكَ بِدِينِهِمْ، فَلَا تَأْمَنْهُمْ عَلَى مَا ائْتَمَنَكَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا اجْتَرَحُوا ، فَلَا تُصْلِحْ دُنْيَاهُمْ بِفَسَادِ آخِرَتِكَ . فَقَالَ لَهُ سُلَيْهَانُ: لَقَدْ سَلَلْتَ لِسَانَكَ . فَقَال: لَكَ لَا عَلَيْكَ) \*(^^).

• ١- \* (أَوْصَى بَعْضُ السَّلَفِ بَنِيهِ فَقَالَ: «إِنْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُ رَ بِالْمُعْرُوفِ فَلْيُوطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، فَمَنْ وَثِقَ الصَّبْرِ ، وَلْيَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ تَعَالَى ، فَمَنْ وَثِقَ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ تَعَالَى ، فَمَنْ وَثِقَ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ تَعَالَى يَعْفَظُ بِالثَّوَابِ لَمْ يَجِدْ مَسَّ الأَذَى ، وَلَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَى يَعْفَظُ أَكُمْ مِنْ بَأْسِ الظَّالِينَ بِبَرَكَةِ إِخْلَاصِهِمْ وَحُسْنِ أَكْثَرَهُمْ مِنْ بَأْسِ الظَّالِينَ بِبَرَكَةِ إِخْلَاصِهِمْ وَحُسْنِ مَقْصِدِهِمْ ، وَقُوَّةٍ تَوَكُّلِهِمْ وَابْتِغَائِهِمْ بِكَلَامِهِمْ وَجُهَ اللهِ تَعَالَى ») \* (٩) .

١١ - \* (سُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - عَنِ الْمُنْكَرِ كَيْفَ عَنِ الْمُنْكَرِ كَيْفَ يَسْبَغِي أَنْ يَاأَمُرُ ؟ قَالَ: « يَاأَمُرُ بِالرِّفْقِ وَالْخُضُوعِ ، ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَاأُمُرُ ؟ قَالَ: « يَاأُمُرُ بِالرِّفْقِ وَالْخُضُوعِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكُرَهُ لا يَغْضَبُ ، فَيَكُونُ يُرِيدُ

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة (١١/٧).

<sup>(</sup>٢) الموعظات: أي يـوعظ بكم غيركـم لما يحل بكم مـن سخط الله ولعنته بسبب إهمال هذا الأصل.

<sup>(</sup>٣) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلَّال (٤٩).

<sup>(</sup>٤) الآمرون بالمعروف في الاسلام للمنجد (٥٤).

<sup>(</sup>٥) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للخلَّال(٤٦).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٥٨).

<sup>(</sup>٧) تنبيه الغافلين (٤٣، ٤٤). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٨) الشفاء لابن الجوزي (٨٩).

<sup>(</sup>٩) تنبيه الغافلين لابن النحاس (٤٣).

يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ »)\*(١).

17 ـ \* ( قَالَ إَسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: " إِنَّهُ سَأَلَ أَبَاعَبْدِاللهِ أَحْدَ بْنَ حَنْبَلٍ. قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ تَكَلَّمَ بِكَلامِ سُوءٍ يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ أَنْ أَغْيِرُهُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ ، فَلا أَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِهِ ، وَلَيْسَ لِي أَعْوَانٌ يُعِينُونَنِي عَلَيْهِ . قَالَ: " إِذَا عَلِمَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ أَعْوَانٌ يُعِينُونَنِي عَلَيْهِ . قَالَ: " إِذَا عَلِمَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ أَنْكَ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ فَأَرْجُو أَلَّا يَكُونَ عَلَيْكَ شَيْءٌ») \*(٢).

17 - ﴿ قَالَ الأَصْمَعِيُّ: دَخَلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَلَى عَبْدِالْلَكِ بْنِ مَرْوَانَ وَهُوَ جَالِسُ عَلَى سَرِيرِهِ وَحَوَالَيْهِ الأَشْرَافُ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ وَذَلِكَ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي وَقُتِ حَجِّهِ فِي خِلَافَتِهِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ قَامَ إِلَيْهِ وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ وَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ: يَا وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ وَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ: يَا

أَبَا مُحَمَّدٍ مَا حَاجَتُكَ ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّقِ اللهَ فِي حَرَمِ اللهِ وَحَرَمِ رَسُولِهِ عَلَيْ فَتَعَاهَدُهُ بِالْعِمَارَةِ ، وَاتَّقِ اللهَ فِي أَوْلادِ اللهَ الجَرِينَ وَالأَنْصَارِ فَإِنَّكَ بَهِمْ وَاتَّقِ اللهَ فِي أَهْلِ النَّعُورِ فَإِنَّهُمْ جَلَسْتَ هَذَا الْمَجْلِسَ ، وَاتَّقِ اللهَ فِي أَهْلِ النَّعُورِ فَإِنَّهُمْ جَلَسْتَ هَذَا الْمَجْلِسَ ، وَاتَّقِ اللهَ فِي أَهْلِ النَّعُورِ فَإِنَّهُمْ جَلَسْتَ هَذَا الْمُعْلِمِينَ فَإِنَّكَ وَحُدَكَ حِصْنُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ وَحُدَكَ حِصْنُ المُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ وَحُدَكَ عَمْنُ المُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ وَحُدَكَ عَمْنُ المُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ وَقَدَّ فَمَالَ اللهِ فِي اللهَ فِيمَنْ عَلَى بَابِكَ فَلَا تَعْفُلَ المُشَولُ عَنْهُمْ وَلاَ تُغْفُلُ ، ثُمَّ مَهَنَ اللهَ فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّا وَقَامَ فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدِ ، إِنَّا وَقَامَ فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّا فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّا فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّا فَقَالَ : مَالِي إِلَى خَلُوقٍ حَاجَةً ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : مَالِي إِلَى خَلُوقٍ حَاجَةً ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : مَالِي إِلَى خَلُوقٍ حَاجَةً ، شُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ فَقَالَ : مَالِي إِلَى خَلُوقٍ حَاجَةً ، شُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ عَنْدُ اوَاللهِ الشَّرَفُ ، هَذَا وَاللهِ الشَّرَفُ ،

## من فوائد «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

(١) دَلِيلُ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ .

(٢) الأَمْرُ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صِمَامُ أَمْنِ الْمُنْكَرِ صِمَامُ أَمْنِ الْمُنْاةِ وَضَمَانُ سَعَادَةِ الفَرْدِ وَالْمُجْتَمَع.

(٣) يُثَبِّتُ مَعَانِيَ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ فِي الأُمَّةِ.

(٤) يُزِيلُ عَوامِلَ الشَّرِ وَالْفَسَادِ مِنْ حَيَاتِهَا وَيَقْضِي عَلَيْهَا أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى تَسْلَمَ الأُمَّةُ وَتَسْعَدَ.

(٥) يُمِيِّى أُجُوَّ الصَّالِحَ الَّذِي تَنْمُو فِيهِ الآدَابُ وَالْفَضَائِلُ وَتَغْتَفِي فِيهِ الْمُنْكَرَاتُ وَالرَّذَائِلُ وَيَتَرَبَّى فِي ظِلِّهِ الضَّمِيرُ العَفِيفُ وَالْوِجْدَانُ اليَقِظُ.

(٦) يُكَوِّنُ الرَّأْيَ العَامَّ الْمُسْلِمَ الْحُرَّ الَّذِي يَحْرُسُ آدَابَ اللَّمُّةِ وَفَضَائِلَهَا وَأَخْلَاقَهَا وَحُقُوقَهَا وَيَجْعَلُ لَهَا

- شَخْصِيَّةً وَسُلْطَانًا هُوَ أَقْوَى مِنَ الْقُوَّةِ وَأَنْفَذَ مِنَ الْقُوَّةِ وَأَنْفَذَ مِنَ الْقَانُونِ.
- (٧) يَبْعَثُ الإِحْسَاسَ بِمَعْنَى الأُنُّوَةِ وَالتَّكَافُلِ وَالتَّكَافُلِ وَالتَّكَافُلِ وَالتَّعَافُلِ وَالتَّعَامُ الْمُسْلِمِينَ وَالْتَّعَامُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ .
  - (٨) هُوَ سَبَبُ النَّجَاةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
- (٩) هُوَ سِرُّ أَفْضَلِيَّةِ هَذِهِ الأُمَّةِ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿كَنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَـأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ (آل عمران/ ١١٠).
  - (١٠) هُوَ سَبَبٌ لِلنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الدُّنْيَا.

<sup>(</sup>١) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للخلَّال (٥٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤٠).

## الإنابة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ٤        | ١٨     |

#### الإنابة لغةً:

تَدُورُ مَادَّةُ ( ن و ب ) حَوْلَ الرُّجُوعِ . يَقُولُ ابْنُ فَارِس « النُّونُ والوَاوُ والبَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ عَلَى اعْتِيَادِ مَكَانٍ وَرُجُوعٍ إلَيْهِ » (١٠) . تَقُولُ « أَنَابَ فُلاَنٌ إِلَى اللهِ تَابَ اللهِ تَابَ وَرُجُوعٍ إلَيْهِ » وَرَجَعَ إلَيْهِ مرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَإِلَى اللهِ تَابَ وَرَجَعَ إلَيْهِ مرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَإِلَى اللهِ تَابَ وَرَجَعَ » (٢) . وَقَالَ الرَّاغِبُ « الإِنَابَةُ إِلَى اللهِ تَعَالَى : الرُّجُوعُ إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَإِخْلاصِ الْعَمَلِ » (٢)

وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ (الروم/ ٣١) أَيْ رَاجِعِينَ إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ ، غَيْرَ خَارِجِينَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ. وَقَوْلُهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ (الزمر/ ٤٥) أَيْ تُوبُوا إِلَيْهِ وَارْجِعُوا .

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: ﴿ أَنَابَ إِلَى اللهِ أَيْ أَقْبَلَ وَتَابَ ﴾. وَقَالَ ابْنُ الأثيرِ: يُقَالُ أَنَابَ يُنِيبُ إِنَابَةً ، فَهُو مُنِيبٌ ، إِذَا أَقْبَلَ وَرَجَعَ ، وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ: ﴿ وَإِلَيْكَ أُنِيبُ ﴾ ''.

#### واصطلاحًا:

الإِنَابَةُ: إِخْراجُ الْقَلْبِ مِنْ ظُلُهَاتِ الشُّبُهَاتِ. وَقِيلَ: الإِنَابَةُ: الرُّجُوعُ مِنَ الكُلِّ إِلَى مَنْ لَهُ الكُلُّ .

وَقِيلَ : الإِنَابَةُ : الرُّجُوعُ مِنَ الْغَفْلَةِ إِلَى الذِّكْرِ ، وَمِنَ الْعَفْلَةِ إِلَى الذِّكْرِ ، وَمِنَ الوَحْشَةِ إِلَى الأُنْسِ.

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الإِنَابَةُ: الـرُّجُوعُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ تَعَالَى (٥).

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: الإنسَابَةُ: الإِسْرَاعُ إِلَى مَرْضَاةِ اللهِ مَعَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَإِخْلاَصِ الْعَمَلِ لَهُ (١٠). أنواع الإنابة:

الإِنَابَةُ إِنَابَتَانِ: إِنَابَةٌ لِرُبُوبِيَّهِ . وَهِيَ إِنَابَةُ لِرُبُوبِيَّهِ . وَهِيَ إِنَابَةُ الْمُخْلُوقَاتِ كُلِّهَا . يَشْتَرِكُ فِيهَا الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ ، وَالبَرُّ وَالفَاجِرُ . قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا وَالفَاجِرُ . قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ ( الروم/ ٣٣) . فَهَذَا عَامٌ فِي حَقِّ كُلِّ دَاعٍ أَصَابَهُ ضُرُّ . كَمَا هُوَ الوَاقِعُ . وَهَذِهِ «الإِنَابَةُ» لأ تَسْتَلْزِمُ الإِسْلامَ ، بَلْ تُجَامِعُ الشِّرِكُ وَالْكُفْرَ . كَمَا قَالَ تَعْالَى فِي حَقِّ هَـؤُلاءِ: ﴿ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا قَالَ فَي مَنْهُ رَحْمَةً إِذَا قَوْلِهِ مِنْ مُنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرَيقُ مِنْهُ مُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا أَذَاقَهُم مُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ مُ بِرَبِّهِم مُ يُشْرِكُونَ \* لِيَكْفُرُوا بِهَا آتَيْنَاهُم . ﴿ وَالروم / ٣٣ - ٣٤). فَهَذَا حَالُهُمْ بَعْدَ إِنَابَتِهِمْ .

وَالْإِنَابَةُ الشَّانِيَةُ . إِنَابَةُ أَوْلِيَائِهِ . وَهِيَ إِنَابَةٌ لَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عُبُودِيَّةٍ وَمَحَبَّةٍ ، وَهِيَ تَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ:

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٥/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>Y) المعجم الوسيط (Y/ 971).

<sup>(</sup>٣) المفردات (نوب) (٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الصحاح ، للجوهري (١/ ٢٢٩) ، والنهاية ، لابن

الأثير(٥/ ١٢٣) ، ولسان العرب ، لابن منظور (١/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) التعريفات (٣٩)، والكليات للكفوي (٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين ، لابن القيم (١/ ٤٦٧) بتصرف.

عَبَّتَهُ ، وَالْخُضُوعَ لَهُ ، وَالإِقْبَالَ عَلَيْهِ ، وَالإِعْرَاضَ عَمَّا يَعَبَّ مَوْ الْإِعْرَاضَ عَمَّا سِوَاهُ . فَلاَ يَسْتَحِقُّ اسْمَ « الْنُيبِ» إِلاَّ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ اللَّهْ طَةِ يَدُورُ عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ يَدُورُ عَلَى ذَلِكَ (١).

#### منزلة الإنابة:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -: ﴿ مَنْ نَزَلَ فِي مَدِيعِ مَنَاذِلِ التَّوْبَةِ ، وَقَامَ فِي مَقَامِهَا نَزَلَ فِي جَمِيعِ مَنَاذِلِ الإِسْلاَمِ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ قَدَمُهُ فِي مَنْزِلِ التَّوْبَةِ نَزَلَ بَعْدَهُ فِي مَنْزِلِ التَّوْبَةِ نَزَلَ بَعْدَهُ فِي مَنْزِلِ التَّوْبَةِ نَزَلَ بَعْدَهُ فِي مَنْزِلِ اللهُ تَعَالَى بِهَا فِي كِتَابِهِ ، وَأَنْنَى فِي مَنْزِلِ الإِنَابَةِ ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا فِي كِتَابِهِ ، وَأَنْنَى عَلَى خَلِيلِهِ بِهَا ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ﴾ عَلَى خَلِيلِهِ بِهَا ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ﴾ (الزمر/ ٤٥) وَقَالَ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ﴾ (هود/ ٧٥). وَأَخْبَرَ أَنَّ آيَاتِهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ﴾ أَهُلُ الإِنَابَةِ فَقَالَ: ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُ مُ كَيْسِفَ بَنَيْسَنَاهَ الْ وَزَيَّانَاهَا ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ فَوْقَهُ مُ كَيْسِفَ بَنَيْسَنَاهَ الْمَاءِ وَزَيَّانَاهَا ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ وَقَالَ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴾ (قَرا ٢-٧). وقَالَ تَعَالَى: ﴿ هُو الَّذِي يُعرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُمْزِلُ وَالَ تَعَالَى: ﴿ هُو الَّذِي يُعرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُمْزِلُ وَقَالَ يَعَالَى: ﴿ هُو الَّذِي يُعرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِلُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هُو الَّذِي يُعرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُمْزِلُ كُو وَالَ يَعَالَى: ﴿ هُو اللَّذِي يُعرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُمْزِلُ لَا عَبْدِ مُنِيبٍ ﴾ (قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُو اللَّذِي يُعرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُمْزِلُ لَيَا عَبْدِ مُنِيبٍ وَيَانَالُ لَا فَا لَا يَعَالَى الْمُعَالَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعَلِي عَبْدِي مُنْ اللَّهُ اللّهُ الْمُوالِي الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَالَى الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ عَنْ اللّهُ الْمُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ ﴾ (غافر/ ١٣)، كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ ثَوَابَهُ وَجَنَّهُ لأَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالإِنَابَةِ. فَقَالَ: ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ الْخَشْيةِ وَالإِنَابَةِ. فَقَالَ: ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ \* هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ \* مَنْ خَشِي بَعِيدٍ \* هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ \* مَنْ خَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ \* ادْخُلُوهَا الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ \* ادْخُلُوهَا لِللَّانَابَةِ فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا مِنْهُ اللهِ لَمُ مُن اللهِ لَمُنْ وَاللَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُونَ لَكُولَ اللهِ لَمُسْمَى اللهُ اللهِ لَمُسْمَى اللهُ اللهِ لَمُسْمَ الْبُشْرَى ﴾ الطَّاعُونَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَمُسْمُ الْبُشْرَى ﴾ الطَّاعُونَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَمُسْمُ الْبُشْرَى ﴾ (الزمر/ ١٧)(٢).

[ للاستزادة انظر صفات: الإخبات التوبة \_ الخشوع \_ الخشوع \_ الخشية \_ الدعاء \_ الضراعة والتضرع \_ القنوت.

وفي ضد ذلك ، انظر صفات : الإعراض ـ الإصرار على الذنب \_ الغفلة \_ الكبر والعجب \_ الغفلة].

# الآيات الواردة في « الإنابة »

#### الإنابة صفة النبيين والمؤمنين:

- ١- إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيكُ (١٠)
- - ٣- فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فِطْرَتَ اللَّهِ
     ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ الْابَدِينَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ
     ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَيْكِينَ ٱلْتَقْ لَيْمُ وَلَيْكِينَ ٱلْتَقْ اللَّهِ
     النَّكَ اللِيكَ ٱلْقَيْمُ وَلَيْكِينَ ٱلْتَقْ اللَّهِ
     النَّكَ اللِيكَ ٱلدَّيْمُ وَلَيْكِينَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ
     النَّكَ اللِي مَا اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ
  - مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَفِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ

     وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞

     مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَاثُواْ شِيعًا لَّا مِنْ الَّذِينِ مِمَالَدَيْمِ مُورِحُونَ ۞

     كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِ مُورِحُونَ ۞

    (")
  - ٤- وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ.
     وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَلَهُ. فِ عَامَيْنِ
     أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُولِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿

- وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُ مَا اَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُ مَا وَسَاحِبْهُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا أَ وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَناكِ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأْنِيَتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَى الْمَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا
  - آفَلَوْرَوَا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم
     مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ خَسِفَ بِهِمُ
     الْأَرْضَ أَوْنُسْ قِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِنَ السَّمَآءُ
     إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَقُلِ كُلِّ عَبْدِمُ يَسِي إِنَّ فَي ذَالِكَ لَا يَقُلِ لِكُلِّ عَبْدِمُ يَسِي إِنَّ السَّمَآءُ
- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَ لِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَالْسَتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَ رَاكِعًا وَأَلَاكَ اللَّهِ اللَّهِ فَعَفَرْنَا لَهُ وَلَا لَكُمُ عَلَى اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الل
  - ٧- وَلَقَدْ فَتَنَّا اللَّهُ مُنَ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ء
     جَسَدًا أَمُّ اَنَابَ (إِنَّ الْحَيْقِ الْمُلْعَلِي الْفَيْقِ الْحَيْقِ الْمِيْقِ الْحَيْقِ الْحَيْقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْتِي الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُلْمُ الْمَالِقِ الْمُعْتِى الْمُعْتِي الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُعْتِي الْمُعْتِى الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِيْكِ الْمُعْتِي الْمُعْتِيْعِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِيْعِ الْ

<sup>(</sup>٦) ص : ۲۶ – ۲٥ مكية

<sup>(</sup>٧) ص : ٣٥ - ٣٥ مكية

<sup>(</sup>٤) لقيان : ١٥ - ١٥ مكية

<sup>(</sup>٥) سيأ: ٩ مكية

<sup>(</sup>۱) هود : ۷۵ مکية

<sup>(</sup>۲) هود: ۸۸ - ۸۸ مکية

<sup>(</sup>٣) الروم: ٣٠-٣٢ مكية

وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُثُمَّ لَانْتُصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَانْتُصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ال

> ٩- هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ ، وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّامَن يُنِيبُ ۞

· ١ - وَمَا ٱخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِنشَىْءٍ فَخُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ أُللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهِ

> ١١ - وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَتْنَا فِهَا رَوَسِي وَأَنْلِتُنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ بَقِيرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبٍ (١)

١٢ - قَـذْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْلِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وُأُمِنكُمْ وَمِمَّا نَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبِدَا بِيِّنَنَا وَبِيِّنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبِغَضَاءُ أَبُدًّا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّعٍ مِن رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَيْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### ثمرة الإنابة:

١٣ - ٱللَّهُ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِزُّ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْاَوَمَاٱلْمَيَوَةُٱلدُّنْيَافِيٱلْآخِرَةِ إِلَّامَتَنَعُ ۗ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ َّايَةٌ مِّن زَّيِّهِ"،

قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيۤ إِلَيْهِ مَنَ أَنَاكِ إِنَّ اللَّهُ

١٤ - وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَيْ فَبَشِرِعِبَادِ لِإِنَّا (V)

١٥- ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَضَى بِدِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَابِهِ عِإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۚ أَنَّ أَفَهُواْ ٱلَّذِينَ وَ لَا نَنْفَرٌ قُواْ فِيهُ كُثُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْ فِٱللَّهُ يَجْتَبِيّ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٦- وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (اللَّهُ هَذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ ١ مَّنْ خَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ

الإنابة إلى الله في الضر وتركمه في الرخاء ليس من دأب المؤمنين:

١٧ - وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدَ عَوْارَتُهُم مُّنيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُر مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِهِمُ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٨- ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَ نَ ضُرُّ دَعَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ بِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ عَ قُلْ نَمَتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ ﴿

(٩) ق : ٣١ - ٣٣ مكية

(١٠) الروم: ٣٣ مكية

(۱۱) الزمر: ٨ مكية

(٥) المتحنة: ٤ مدنية

(٦) الرعد: ٢٦ – ٢٧ مدنية

(٧) الزمر: ١٧ مكية

(۸) الشورى: ۱۳ مكية

(١) الزمر: ٥٣ – ٥٤ مكية

(٢) غافر : ١٣ مكية

(۳) الشورى : ۱۰ مكية

٤٥) قُ : ٧ - ٨ مكية

# الأحاديث الواردة في « الإنابة »

اللهُ الإِنَابَةَ ») \* (٧).

ا - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ: «اللَّهُ مَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَلُ وَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَلُ وَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْقُ، وَوَعْدُكَ الْحَقْقُ، وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالشَّعَةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّعَةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّامُ مَنْ مَوْدِكَ آمَنْتُ، وَلِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَلِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَلِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُ لَكُ مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَأَسْرَرُتُ وَإِلَيْكَ أَنْتَ» إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ» (اللَّهُ وَالْمَدُنُ اللَّهُ وَالْمَاتُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ إِلَى الْمَالَاتُ وَالْمَرُنْتُ وَالْمَالَاتُ الْمَالَاتُ الْمَالَاتُ اللَّهُ إِلَا الْمَالِلَا الْمَالِلُ الْمَالَاتُ الْمَالَاتُ الْمَالَى الْمَالَاتُ الْمَالَعُلُولِ الْمَالَّالَةُ اللَّهُ الْمَالَاتُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِلَالَةُ إِلَالَهُ إِلَا الْمَالَالُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالُ الْمَالَالُهُ الْمُلْمُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ الْمُلْمِلُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالُولُ الْمَالَالَةُ الْمُسْتُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمَالِلَةُ الْمُعْمِلُ الْمَالْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعْلَالَ الْمُلْمُ الْمُعُولُ

٣ - \*(عَنْ جَابِرِ بِنْ عَبْدِاللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

والترمذي (٣٥٥١) وقال محقق جامع الأصول(٤/٣٣٧): حديث صحيح.

عَنْ النَّبِيِّ عِيَّكِيَّةٍ قَالَ: لاَ تَـمَنَّوُا الْـمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطَّلَع

شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَـرْزُقَهُ

٤ - \* (عَن ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿ خَرَجَ بُرِيْدَةُ

عِشَاءٌ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ الْمُسْجِدَ، فَإِذَا

صَوْتُ رَجُل يَقْرَأُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «تُرَاهُ مُرَائِيًا

فَاسْكُتْ بُرَيْدَةُ!» فَإِذَا رَجُلٌ يَدْعُو فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ

الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا

أَحَدُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - أَوْ قَالَ -

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ: لَقَد سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَم

الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ"، قَالَ:

فَلَمَّا كَانَ مِنَ القَابِلَةِ خَرَجَ بُرَيْدَةُ عِشَاءً فَلقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ

فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَوْتُ الرَّجُل يَقْرَأُ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَقُولُهُ مُرَاءٍ (١٩٠٠)» فَقَالَ بُرَيْدَةُ: أَتَقُولُهُ

مُرَاءٍ يَـارَسُولَ اللهِ (٩)؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ بَلْ مُـؤْمِنٌ

مُنِيبٌ، لاَ، بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ»، فَإِذَا الأَشْعَرِيُّ يقْرَأُ

بِصَوْتٍ لَهُ بِجَانِبِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ

الأَشْعَرِيَّ - أَوْ إِنَّ عَبْدَاللهِ بِنَ قَيْسٍ - أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ

مَزَامِيرِ دَاوُدَ، " فَقُلْتُ: أَلاَ أُخْبِرُهُ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: «بَلَى

فَأَخْبِرْهُ"، فَأَخْبَرْتُهُ")\*(١٠).

<sup>(</sup>٧) أحمد (٣/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٨) أَتَقُولُهُ مُرَاءٍ: أي هل تَظُنُّهُ مُرَائِيًا بقرَاءَتِهِ هذه.

<sup>(</sup>٩) هَذا القَوْلُ الثاني من بُريدة يريد الاستفهام من رسول الله ﷺ عن حقيقة موقف الرجل.

<sup>(</sup>۱۰) أحمد (٥/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٣٨٥) ، ومسلم (٧٦٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) غبتًا : متواضعًا تحاشعًا سائرًا في الطريقُ المطمئن الواسع . (٣) مُما يُرِي المراقع المراقع

<sup>(</sup>٣) أواهًـا : كثير التـأوُّه ، وغلــب على معنــى التضرع إلى الله في العبادة والندم على الذنوب .

<sup>(</sup>٤) حوبتي : إثمي وخطيئتي .

<sup>(</sup>٥) سخيمة : حقد وضغينة .

<sup>(</sup>٦) أبو داود(١٥١٠)، وابن ماجة (٣٨٣٠)واللفظ له،

# الأحاديث الواردة في « الإنابة »معنًى انظر صفات: (الإخبات، التوبة، الخشوع)

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الإنابة »

١ - \*( أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ قَتَادَةَ ـ رَحِمَهُ
 اللهُ ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ (الروم / ٣١)
 قَالَ: تَائِينَ .

وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ (سبأ/ ٩) قَالَ: تَائِبٍ مُقْبِلٍ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -)\*.

٢- \* (أَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ - رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴾ (لقيان/ ١٥) قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ ) \* (١٠).

٣ - \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : « الإِنَابَةُ هِي عُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - كَاعْتِكَافِ الْبُدَنِ فِي الْسُجِدِ لاَ يُفَارِقُهُ ، وَحَقِيقَةُ ذَلِكَ عُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى مَحَبَّتِهِ ، وَذِكْرِهِ بِالإِجْللالِ وَالتَّعْظِيمِ ، وَعُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى مَحَبَّتِهِ ، وَذِكْرِهِ بِالإِجْللاصِ لَهُ وَالتَّعْظِيمِ ، وَعُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى مَحَبَّتِهِ ، وَذِكْرِهِ بِالإِجْلاصِ لَهُ وَالتَّعْظِيمِ ، وَعُكُوفُ الْقَلْبِ وَلَهِ ، الْخُوَارِحِ عَلَى طَاعَتِهِ بِالإِجْلاصِ لَهُ وَاللَّابَعَةِ لِرَسُولِهِ ، وَمَكُوفُ وَمَ نَلَمْ يَعْكُفُ فَعَ عَلَى اللهِ وَحْدَهُ ، عَكَفَ عَلَى اللهِ وَحْدَهُ ، وَكَالَ إِمَامُ الْخَنْفَاءِ لِقَوْمِهِ ﴿ مَا هَذِهِ التَّهَا ثِيلِ الْمُتَوْعِةِ ، كَمَا قَالَ إِمَامُ الْخُنْفَاءِ لِقَوْمِهِ ﴿ مَا هَذِهِ التَّهَا ثِيلُ النَّتِي أَنْتُمْ فَا عَاكِفُونَ ﴾ (الأنبياء / ٥٢) ») \* (١٤ النَّهَا ثِيلُ النَّتِي أَنْتُمْ فَا عَاكِفُونَ ﴾ (الأنبياء / ٥٢) ») \* (١٠) ...)

٤ - \*( وَعَـنْ مُجَاهِـدٍ فِي قَـوْلِـهِ تَعَـالَى: ﴿أَوَّاهُ مُنِيبٌ ﴾ (هود/ ٧٥) حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: الأَوَّابُ: القَانِتُ

الرَّجَّاعُ)\*(٣).

٥ - \* (عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ ﴿ وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ ﴾ (الزمر/ ١٧): وَأَقْبَلُوا إِلَى اللهِ ﴾

٦ - \*( حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ ﴿ وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ ﴾ (الزمر/ ١٧) قَالَ: أَجَابُوا إِلَيْهِ) \* (٥٠).

٧ - \*( قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ (الزمر/ ٤٥) قَالَ: الإِنَابَةُ: الرُّجُوعُ إِلَى الطَّاعَةِ، وَالنُّرُوعُ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ﴾ \*(١).

٨ - \*(عَنْ أَنسِ بِنْ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً آمَنَهُ اللهُ مِنْ أَنْ وَاعِ البَلاَيا مِنَ الجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْجُلْدَامِ، وَإِذَا بَلَغَ السِّتِينَ رَزْقَهُ الْخَمْسِينَ لَيَّنَ اللهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ، وَإِذَا بَلَغَ السِّتِينَ رَزْقَهُ اللهُ إِنَابَةً عُجِبُّهُ عَلَيْهَا، وَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحبَّهُ اللهُ وَأَحبَّهُ اللهُ إِنَابَةً عُجِبُّهُ عَلَيْهَا، وَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحبَّهُ اللهُ وَأَحبَّهُ اللهُ إِنَابَةً عُجِبُهُ عَلَيْهَا، وَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحبَّهُ اللهُ مِنْهُ حَسَنَاتِهِ وَعَا أَهْلُ السَّمَاءِ، وَإِذَا بَلَغَ الشَّانِينَ تَقَبَّلَ اللهُ مِنْهُ حَسَنَاتِهِ وَعَا عَنْهُ سَيِّ عَفْرَ اللهُ لَهُ مَنْ حَسَنَاتِهِ وَعَا عَنْهُ سَيِّ عَاتِهِ، وَإِذَا بَلَغَ التَّسْعِينَ غَفْرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَنْهُ سَيِّ عَلَيْهِ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ وَسُمِّي أَسِيرُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَشُفِّعَ فِي ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ وَسُمِّي أَسِيرُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَشُفِّعَ فِي ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ وَسُمِّي أَسِيرُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَشُفِّعَ فِي أَمْهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِنْ إِنَا اللهُ إِنَا اللهُ عَلَى اللهُ إِنَا اللهُ إِنَا اللهُ اللهُ إِنَا اللهُ عَلَى اللهُ إِنَا اللهُ اللهُ اللهُ إِنَا اللهُ إِنَا اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١١/١١).

<sup>(</sup>٧) أحمد (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>١) انظر الدر المنثور (٦/ ٤٩٤، ٥٥٢، ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) الفوائد، لابن القيم (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٧/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١٠/ ٦٢٥).

# من فوائد « الإنابة »

(١) دَلِيلُ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلاَمِ.

(٢) دَلِيلٌ عَلَى سَلاَمَةِ النِّيَّةِ وَحُسْنِ الطَّوِيَّةِ .

(٣) بِشَارَةُ اللهِ لِلْمُنِيبِينَ وَهِدَايَتُهُ لَهُمْ .

(٤) مَعْلَمٌ عَلَى صَلاَحِ الْعَبْدِ وَقُرْبِهِ مِنْ رَبِّهِ.

(٥) دَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ طَنِّ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ .

(٦) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى الْجَنَّةِ.

(٧) الْمُنِيبُ يُرْزَقُ خَشْيَةَ اللهِ.

## الإنذار

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲.     | 19       | 97     |

#### الإنذار لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ أَنْذَرَ يُنْذِرُ وَهُو مَأْخُونٌ مِنْ مَادَّة (ن ذر) الَّتِي تَدُلُّ ح كَما يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ عَلَى التَّخُوِيسِ أَ وَالتَّحَوُّفِ، قَالَ: وَمِنْهُ الإِنْدَارُ أَي التَّخُوييفِ، وَتَنَاذَرَ القَوْمُ الْإِنْدَارُ أَي التَّخُوييفِ، وتَنَاذَرَ القَوْمُ خَوَفَ بَعْضُهُ م بَعْضًا، وَمِنْهُ أَيْضًا النَّذُرُ ((۱)، وَوَجْهُ تَسْمِيتِهِ بِذَلِكَ أَنَ صَاحِبَهُ يَخَافُ إِذَا أَخْلَفَ (۲).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الإِنْ ذَارُ إِخْبَارٌ فِيهِ تَخْوِيفٌ كَمَا أَنَّ التَّبْشِيرَ إِخْبَارٌ فِيهِ تَخُويفٌ كَمَا أَنَّ التَّبْشِيرَ إِخْبَارٌ فِيهِ شُرُورٌ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾ (الليل/ ١٤) والنَّذِيرُ: المُنْذِرُ وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهِ إِنْذَارٌ إِنْسَانًا كَانَ أَو عَيْرَهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (الذَّارِيات/ ٥٠)".

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرَ: أَصْلُ الإِنْ ذَارِ الإِعْلَامُ، يُقَالُ: أَنْذِرُ وَلَا يُعْلَامُ، يُقَالُ: أَنْذَرْتُ مُ أُنْذِرُ وَلَا يُدِرُ أَي أَنْذَرُتُ مِنْ أَنَا مُنْذِرٌ وَلَا يُدِرُ أَي مُعْلِمٌ وَخُوَّفٌ وَمُحَدِّرٌ، وَيُقَالُ نَذِرْتُ بِهِ إِذَا عَلِمْتَهُ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: كُلَّمَا عَرَفَ أَنْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ.. أَيْ عَلِمُوا وَأَحَسُّوا مَكَانَهُ، أَمَّا قَولُهُ «أَنْ ذِرِ القَوْمَ» فَمَعْنَاهُ: احْذَرْ وَأَحَسُّوا مَكَانَهُ، أَمَّا قَولُهُ «أَنْ ذِرِ القَوْمَ» فَمَعْنَاهُ: احْذَرْ

مِنْهُمْ واسْتَعِدَّ لَهُم وَكُنْ مِنْهُمْ عَلَى عِلْم وَحَذَرٍ (١٤).

وَقَالَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ: النَّذِيرَةُ مِنَ الجَيْشِ: طَلِيعَتُهُمُ الَّذِي يُنْذِرُهُمْ أَمْرَ عَدُوّهِمْ، وَنَذِرَ بِالشَّيْءِ كَفَرِحَ، عَلِمَهُ فَحَذِرَهُ، وَأَنْذَرَهُ بِالأَمْرِ إِنْذَارًا وَنَذْرًا، وَفَيْضَمُّ (نُذُرًا)، وَبِضَمَّتَيْنِ (نُذُرًا)، وَنَذِيرًا: أَعْلَمَهُ وَيُضَمَّ (نُذُرًا)، وَبِضَمَّتَيْنِ (نُذُرًا)، وَنَذِيرًا: أَعْلَمَهُ وَيُضَمَّ (نُذُرَةُ وَخَوَفَهُ فِي إِبْلَاغِهِ، والاسْمُ مِنْ ذَلِكَ: النُّذْرَى وَحَذَّرَهُ وَخَوَفَهُ فِي إِبْلَاغِهِ، والاسْمُ مِنْ ذَلِكَ: النُّذْرَى وَحَذَّرَهُ وَخَوَفَهُ فِي إِبْلَاغِهِ، والاسْمُ مِنْ ذَلِكَ: النُّذْرَى وَحَذَّرَهُ وَخَوَفَهُ فِي إِبْلَاغِهِ، والاسْمُ مِنْ ذَلِكَ: النُّذُرَى وَمَنْهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ (القمر/ ١٦) أَيْ إِنْذَارِي، والنَّذِيرُ القَذِيرُ القَّذِيرُ الْقَدْرِي وَمَنْهُ مَا اللهُ وَمِنْهُ مَوْلُهُ اللهُ وَمِنْهُ مَوْلُهُ اللهُ وَالشَّيْبُ، والنَّبِي وَهَذِيرُ القَوْمِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَالنَّبِي وَعَنْ وَلُولُ النَّابِعُ وَالْمُولُ، والشَّيْبُ، والنَّبِي وَعَنَاذَرُوهُ (أَي الأَمْر) القَوْمِ طَلِيعَتُهُمُ اللّهُ مَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَمِنْهُ قُولُ النَّابِغَةَ:

تَنَاذَرَهَا الرَّاقُونَ مِنْ سُوءِ سُمِّهَا (٧). ومِنْهُ أَيْضًا: قَولُ الخَنْسَاءِ:

يا صَخْرُ وَرَّادَ مَاءِ قَدْ تَنَاذَرَهُ

أَهْلُ المَوَارِدِ مَا فِي وِرْدِهِ عَارُ

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) أَيْ أَنَّهَا وَرَدت بهذا المعنى في كلام الشافعي \_ رحمه الله \_.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط (نذر) (٦١٩) ط: بيروت.

<sup>(</sup>٧) بصائر ذوي التمييز (٥/ ٣٤).

 <sup>(</sup>١) النَّذر (بفتح فسكون) أَنْ توجب عَلَى نَفْسِكَ مَا لَيْسَ بِواجِبٍ
 (بصائر ذوي التمييز ٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة لابن فارس (٥/ ١٤) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب (٧٤٢) تحقيق محمد أحمد خلف.

وَيُفْهُمُ مِنْ كَلَامِ الفَيْرُوزَابِادِي وَغَيْرِهِ أَنَّ الفِعْلَ «تَنَاذَر «يُسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّيًا بِنَفْسِهِ كَمَا فِي بَيْتَي النَّابِغَةِ والخَنْسَاءِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا كَمَا فِي قَوْلِهِم: «تَنَاذَرَ القَوْمُ» أَيْ أَنْذَرَ بَعْضُهُمْ بَعْظًا، أَمَّا الفِعْلُ: أَنْذَرَ فَإِنَّهُ القَوْمُ» أَيْ أَنْذَرَ بَعْضُهُمْ بَعْظًا، أَمَّا الفِعْلُ: أَنْذَرَ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْهِ إِمَّا بِالبَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: أَنْذَرْتُهُمْ بِهِ، وَيَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْهِ إِمَّا بِالبَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: أَنْذَرْتُهُمْ بِهِ، أَوْ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي قَولِهِمْ: أَنْذَرْتُهُ إِيَّا مِالبَاءِ الجَارَّة كَقَوْ لِهِمْ: نَذِرَ القَومُ فَا الثَّلَاثِي نَذِرَ القَومُ إِلَا بِالبَاءِ الجَارَّة كَقَوْ لِهِمْ: نَذِرَ القَومُ بِالعَدُولُ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ: نَذِرَ بِالشَّيءِ وبِالعَدُوِّ: عَلِمَهُ فَحَذِرَهُ، وَأَنْذَرَهُ بِالأَمْرِ إِنْ ذَارًا (المَصْدَرُ)، ونُدُرًا (اسم المَصْدَرُ)، ونُدُرًا (اسم مصدر أيضًا)، وفي التنزيل العَزِيزِ: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ (الملك/ ١٧) مَعْنَاهُ فَكَيْفَ كَانَ إِنْذَارِي (٢).

مِنَ الرَّحْنِ إِنْ قبلت نَذِيرًا

البحر المحيط (٨/ ٢٩٦).

(٣) قَالَ القرطبي: النَّذِيرُ معناها الإِنْذَارُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ: الشَّيبُ، وَقِيلَ الْحُمَّى، القَرانُ وقِيلَ: الرَّسُولُ، وقِيلَ الْخُمَّى،

ثَعْلَبٌ: هُـوَ الرَّسُولُ عِيدٌ، وَقَالَ أَهْلُ التَّفْسِير (٣): يَعْنِي النَّبِيَّ، كَمَا قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِل: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِـدًا ومُبَشِّرًا وَنَـذِيـرًا ﴾ (الأحزاب/ ٤٥)، وَقَالَ بَعْضُهُم: النَّذِيرُ هُنَا الشَّيْبُ وَرَجَّحَ الأَزْهَرِيُّ الرَّأْيَ الأَوَّلَ، ويُقَالُ: أَنْ ذَرْتُ القَوْمَ سَيْرَ العَدُوِّ إِلَيْهِمْ فَنَذِرُوا أَيْ أَعْلَمْتُهُمْ ذَلِكَ فَعَلِمُوا وَتَحَرَّزُوا(١٠). وَمِنْ أَمْثَالِ العَرَب: «قَدْ أَعْلَدَ مَنْ أَنْذَرَ» أَيْ مَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّهُ يُعَاقِبُكَ عَلَى المَكْرُوهِ مِنْكَ فِيهَا يُسْتَقْبَلُ، ثُمَّ أَتَيْتَ المَكْرُوهَ فَعَاقَبَكَ فَقَدْ جَعَلَ لِنَفْسِهِ عُذْرًا يَكُفُّ بِهِ لَائِمَةَ النَّاسِ عَنْهُ، والعَرَبُ تَقُولُ: عُذْرَاكَ لَانُذْراكَ، أَيْ أَعْذِرْ وَلَا تُنْذِرْ \_ والنَّذِيرُ العُرْيَانُ رَجلٌ مِنْ خَثْعَمَ (٥)، حَمَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ ذِي الخَلَصةِ عَوْفُ بْنُ عَامِرِ فَقَطَعَ يَدَهُ وَيَدَ امْرَأَتِهِ، وَقِيلَ: هُوَ الزُّبِيرُ بْنُ عَمْرِو الخَثْعَمِيُّ وَكَانَ نَاكِحًا فِي بَنِي زُبَيْدٍ، فَأَرَادَتْ بَنـ وُ زُبَيْدٍ أَنْ يُغِيرُوا عَلَى خَثْعَمَ فَخَافُوا أَنْ يُنْذِرَ قَوْمَهُ فَأَلْقَوْا عَلَيْهِ بَرَاذِعَ وَأَهْدَامًا واحْتَفَظُوا بِهِ فَصَادَفَ غِرَّةً فَفَلَتَ مِنْهُمْ وَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ:

أَنَا المُنَّذِرُ العُرْيَانُ يَنْبِذُ ثَوْبَهُ

إِذَا الصِّدْقُ لَا يَنْبِذْ لَكَ الثَّوْبَ كَاذِبُ وَمِنْ أَمْثَا لِهِمْ: أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ وَإِنَّهَا قَالُوا ذَلِكَ

وَقِيلَ: مَوْتُ الأَصْلِ وَالأَقَارِبِ وَقِيلَ كَيَالُ الْعَقْلِ، (تفسير التَّهُ طُبِي ١٤ / ٣٥٣) (وانظر نصه كاملا في الآثار). وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ: رُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعِكْرِمَةَ وَغَيرِهما في هَذِهِ النِّنُ كَثِيرِ: النَّذِيرُ الشَّيْبُ، وَقَالَ ابْنُ أَسْلَمَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ قَتَادَةَ قَولُهُ: احْتَجَ عَلَيْهِم بِالعُمْرِ والرُّسلِ (تَفْسير ابن كثير ٣٧ ٥٥).

(٤) المُرادُ أَنَّ صِيغة فَعِلَ تُسْتَعْمَلُ مُطَاوِعًا لِصِيغَةِ أَفْعَلَ.

(٥) خثعم قبيلة من قبائل العرب، وزُبَيْدٌ كَذَلِك.

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط (٦١٩) ط. بيروت.

<sup>(</sup>٢) قال أبوحيان: النَّذِيرُ: الإنذار، وقد أَثبت ورش ياء نَذِيرِي ونكيري وحذفها باقي السبعة، واستشهد عَلَى استعالِ النذيرِ في معنى الإنذار بقول حسان رضي الله عنه: فَأَنْذِرْ مِثْلَهَا نصحا قُريشا

لأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَأَى الغَارَةَ قَدْ فَجِئَتْهُمْ وَأَرَادَ إِنْدَارَ قَوْمِهِ كَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَأَى الغَارَةَ قَدْ فَجِئَتْهُمْ وَأَرَادَ إِنْدَارَ قَوْمِهِ تَجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ وَأَشَارَ بِهَا لِيُعْلَمَ ذَلِكَ، ثُمَّ صَارَ مَثلًا لِكُلِّ شَيءٍ ثُخَافُ مُفَاجَأَتُهُ(١).

وَقَالَ الزَّبِيدِيُّ: أَوْ هُوَ كُلُّ مُنْذِرٍ بِحَقِّ (٢)، وَفِي الْحَدِيثِ كَانَ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْرَتْ عَيْنَاهُ، وعلا صَوْتُهُ واشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، المُنْذِرُ هُوَ المُعْلِمُ الَّذِي يُعَرِّفُ القَوْمَ بِهَا يَكُونُ قَدْ دَهَمَهُمْ مِنْ عَدُوِّ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ المُخَوِّفُ أَيْضًا (٣). قَدْ دَهَمَهُمْ مِنْ عَدُوِّ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ المُخَوِّفُ أَيْضًا (٣). الإنذار اصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ المُنَاوِيِّ: الإِنْذَارُ: هُـوَ الإِعْلَامُ بِمَا يُحْذَرُ، وَلَا يَكَادُ يَكُونُ إِلَّا فِي تَخْوِيفٍ يَسَعُ زَمَانُهُ الاحْتِرَازَ

(مِنْهُ)، فَإِنْ لَمْ يَسَعْ كَانَ إِشْعَارًا(٤).

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: الإِنْدَارُ: هُوَ إِبْلَاغُ الأَمْرِ المَخُوفِ مِنْهُ، وَالتَّهْدِيدُ (بِهِ)، والتَّخْوِيفُ مِنْهُ، قَالَ: وَذِكْرُ الوَعِيدِ مَعَ الإِنْذَارِ وَاجِبٌ لَا مَعَ التَّهْدِيدِ (٥٠).

[للاستزادة: انظر صفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ الإرشاد \_ التبشير \_ التذكير \_ الدعوة إلى الله \_ الصدق \_ الوعظ \_ التبليغ.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض \_ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف \_ الإهمال \_ التفريط والإفراط \_ التهاون].

<sup>(</sup>٣) المرجعان السابقان (نذر).

<sup>(</sup>٤) التوقيف عَلَى مهمات التعاريف(٦٤).

<sup>(</sup>٥) الكليات للكفوى (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>۱) لِسَانُ العَرَبِ (نـذر) (٥/ ٢٠٠-٢٠٣) ط. بيروت. بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (١٤/ ٢٠١) ط. الكويت.

# الآيات الواردة في «الإنذار»

# آيات اقترن فيها الإنذار بالتبشير:

- ١- إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيعِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
- ٢- كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَيِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِين وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ بَعْيَا بِينَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِّ-وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ الَّهِ الَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ
- ٣- ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ } وَأَوْحَيْنَآ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوِبَ وَنُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَمَانًا وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَنُورًا شَ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَهَ نَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكلمًا

- رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ ٱبِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٩٩٥ حَكِيمًا
- ٤- يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَّةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَ نَامِنُ بَشِيرِ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠٠٠
- ه- وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ
  - ٦- يَسْتُلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُن سَنهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَرَتِي لَا يُحِلِّهَا لَوَقَنهَ إِلَّا هُوْتَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغَنَّةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَّيُّ عَنَّهَ أَقُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١

قُل لَآ أَمَلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لِأَسْتَكَثْرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

فَإِنَّمَايَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمَالُّدًا ﴿ اللهُ اللهُ

وَهُوَالَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشُرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبَا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿
وَيَعْبُدُونَ مِن دُورِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ﴿
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ﴿
وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴾
قُلْمَآ أَسْنَلُكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴾
قُلْمَآ أَسْنَلُكَمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ
أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسَيِيلًا ﴿
(٥)

١٠- يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِى إِنَّا آرَسَلْنَكَ شَنِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَسَذِيرًا إِنَّ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا الْنَّ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا الْنَّ وَلَا نُطِع ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَ مَهُمْ

وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

١٣- ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُ كُمُ مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِلَّا أُو إِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْفِ ضَلَالْ مَيْبِ اللَّهِ قُل لَا تُسْئَلُون عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ قُلْ يَعْمَعُ بَيْنَارَبُنَا ثُمَّرَفَ مَنَا وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ٧- الرَّكِذَابُ أُحْكِمَتُ اَيَنُهُ أُمُ فَصِلَتْ مِن لَدُنْ مَعَيْمِ خَيدٍ ﴿ الرَّكِذَابُ أُحْكِمَتُ اَينُهُ أُمُ فَصِلَتْ مِن لَدُنْ مَعَيْمٍ خَيدٍ ﴿ إِلَّا اللَّهُ إِنَّى لَكُمْ مِّنَهُ لَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ وَالْإِلَا اللَّهُ إِلَيْهِ يَمَيْعُ مَ مَنْعًا وَأَنِ السَّعَ فَوْرُ اللَّهِ يَمَيْعُ مُ مَنْعًا حَسَنًا إِلَى الْحَلِمُ مُسَعًى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَهُ إِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَل

٨- وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ
إِلَّامُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَلَى اللَّاسِ عَلَى مُكْثِ
وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِلقَرْآهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ
وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْفَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَلَمُ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهُ مَ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿ إِنَا لَهُ عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿ إِنَا لَلْهُ عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَلَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴿ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ يَغِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا إِنَا لَمُفْعُولًا إِنَّ اللَّهُ وَعَدُرَبِنَا لَمَفْعُولًا إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

٩- وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُعَالِمِ لِيُدْحِضُواْبِهِ لَكُمْ وَاعْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ وَمَا أَنذِرُواْ هُزُوا (أَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهُ الللّهِ الللللللللللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللللللللللللللللللللل

٠١- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ﴿ الْ

<sup>(</sup>٥) الفرقان : ٥٤ - ٥٧ مكية

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٤٥ - ٤٨ مدنية

<sup>(</sup>٤) مريم: ٩٦ : ٩٧ مكية

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٠٥ - ١٠٩ مكية

قُلْ أَرُونِ ٱلذِينَ ٱلْحَقْتُع بِهِ عِشْرَكَ أَعْكُلاً بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ هُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ آفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْنَ أَكْمَ رَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَكِنَّ أَكْمَ رَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَكِنَّ أَكْمَ رَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَلَا قِينَ ﴾ صَلاقِينَ ﴾ مَن هَلْ اللهُ عَدُ إِن كُنتُمُ مَلَا اللهُ عَدُ إِن كُنتُمُ مَلَا اللهُ عَدُ إِن كَنْ أَلْكُمْ مِن اللهُ عَلَيْ وَلِلَّا تَسْتَعْ خُرُونَ عَنْ لُسَاعَةً وَلَا تَسْتَعْ خُرُونَ عَنْ لُسُاعَةً وَلَا تَسْتَعْ فِرُونَ عَنْ لُكُونَ اللهُ وَلَا تَسْتَعْ فِرُونَ عَنْ لَا اللهُ وَلَا تَسْتَعْ فِرُونَ عَنْ لُولُونَ اللهُ اللهُ وَلَا تَسْتَعْ فِرُونَ عَنْ لَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا تَسْتَعْ فِرُونَ عَنْ لَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلِلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ
 اِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿
 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
 جَاءَ مُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَتِ وَبِالزَّبُرُ وَبِالْكِتَنِ
 الْمُندِرِ ﴿

ثُوَّ أَخَذَتُ الَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ الْ

١٥- إِنَّمَالْنَذِرُ مَنِ ٱتَبَعَ ٱلذِّحْرَوَخَشِى ٱلرَّحْنَ الْأَحْرَقِ وَالْحَرِيمِ اللَّهُ الْمَالْخَدَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1٦- حمّ ﴿ اللَّهُ مِنَ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ مُنَ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّا

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَةٍ مِّمَا مَذْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي َاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلْ إِنِّنَا عَلِمِلُونَ فِي قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِنْلُكُو يُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَاهُكُو إِلَهُ وَحِدُ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ اللّهُ شَرِكِينَ فِي الزّبَ الذّينَ لايُوْتُونَ الزّكَوْ وَهُم إِلْلاَ خِرَةِ هُم كَنفِرُونَ فِي (1)

٧٧- إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا <u>وَنَدْبِرًا</u> ۞ لِتَوُّمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُصِّرَةً وَأَصِيلًا ۞

## أمر الله نبيَّه والمؤمنين بالإنذار:

٨٠- ﴿ وَمَاكَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَةً مَاكَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَةً لَيَنَفَقَهُواْ فَلَوْلَانفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنفَقَهُواْ فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَعْذَرُونَ إِنَّ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونِ الْمَالُونِ اللَّهُمْ لَعَلَمُهُمْ يَعْذَرُونَ اللَّهُمْ الْمَالُونَ اللَّهُمْ لَعَلَمُهُمْ يَعْذَرُونَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمَالُونُ اللَّهُمْ الْمَالُونُ اللَّهُمْ الْمَالُونُ اللَّهُمْ الْمَالُونُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِمُومُ الْمُؤْمِمُومُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِ

٩- وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ طَلَمُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُولُ رَبِّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ فَرِيبٍ نَجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَ بِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم وَنَوَالِ الْأَسْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ الْأَلْمَ مَالَكُم مِّن زَوَالِ الْأَلْمَ مَالَكُم مِّن زَوَالِ الْأَلْمَ الْكُمْ مِن زَوَالِ الْأَلْمَ الْكُمْ مِن زَوَالِ الْأَلْمَ الْكُمْ مَن نَوَالِ الْأَلْمَ الْمُلْمَدُ الْمَالَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالَكُمْ مِن زَوَالِ الْمَالَمُ الْمَالَكُ مُ مِن ذَوَالِ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمُلْمُ الْمَالَمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالُمُ الْمُلْمُ الْمَالُمُ الْمُلْمِينَ الْمُؤْلِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّال

<sup>(</sup>٥) الفتح : ٨ - ٩ مدنية

<sup>(</sup>٦) التوبة : ١٢٢ مدنية

<sup>(</sup>٣) يسؔ : ١١ مكية

<sup>(</sup>٤) فَصَلَّت: ١ - ٧ مكية

<sup>(</sup>۱) سبأ : ۲۶ – ۳۰ مكية

<sup>(</sup>٢) فاطر : ٢٤ - ٢٦ مكية

أَجُلُهُم فَإِلَي حَدِيثِ بِعَدَهُ، يُوْمِنُونَ (مِثَلَّا (<sup>٤)</sup>

٢٣- الرَّ تِلْكَ اَيْنَ الْكِنْبِ الْحَكِيمِ (اَ الْمَ تِلْكَ اَيْنَ الْكِنْبِ الْحَكِيمِ الْمَ الْمَ الْمَانَ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانَ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

٢٤ - فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ
 وَضَ إِيقٌ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ الْوَجَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

٥٧- وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن زَيِّهِ ۗ إِنَّمَاۤ أَنت<u>َ مُنذِرُّ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿</u>

٢٦ - وَلَقَدْءَ الْمِنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِ وَٱلْقُرْءَ انَ
 ٱلْعَظِيمَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَى مَامَتَعْنَابِهِ اَزُوْجَامِنْهُمْ وَلَاتَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَخْفِضْ جَنَاحِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَاتَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَخْفِضْ جَنَاحِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكُلَّ إِنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّ

٢٧- وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ
 ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿

وَسَكَنتُمُ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَا اَنفُسَهُمْ وَبَرَيْنَ لَكُمُ الْأَمْثَالَ فِي ('' وَضَرَبْنَالَكُمُ الْأَمْثَالَ فِي (''

٢٠ - وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ شَ
 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ
 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓ مُرَّمِّ الْعَمَلُونَ شَ

٢١- يَتَأَيُّهُ اَلُمُذَّ ثَرَٰكَ فَرَفَا لَذِرُنَ وَرَبَكَ فَكَيْرَٰنَ وَثِيَا بِكَ فَكَيْرَٰنَ وَالرُّحْرَفَا هَجُرُنِ وَالرُّحْرَفَا هَجُرُنِ وَلاَتَمَنُن تَسْتَكُورُ فِي وَلاَتَمَنُن تَسْتَكُورُ فِي وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرَ فِي

الإنذار من صفة الرسول عليه والمؤمنين:

٢٢- وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْئِ عَاينِنَا سَنَسْتَدْ رِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ هِي مَنْ حَيْثُ وَأَمْلِى لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ شَيْ اللَّهِ لَمُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ شَيْ اللَّهُ اللَّهُ يَنْفَكُرُ وَأَمَا بِصَاحِبِهِم مِّن حِنَّةً فَي الْمَينُ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُؤْمِنَ اللْهُ عَلَيْ الْمُعْلَى اللْهُ عَلَيْ الْمُعَلِّلَا عَلَيْ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِي عَلَيْ الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّلَا عَلَيْ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِي عَلَيْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْ الْمُعَلِي عَلَيْ الْمُعْمِ اللْمُعْمِي عَلَيْ الْمُعْمَا عَلَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْع

(٧) الرعد : ٧ مدنية

(٨) الحَجر: ٨٧ - ٨٩ مكية

(٤) الأعراف: ١٨٦ - ١٨٥ مكية

(٥) يونسّ : ١ - ٢ مكية

(٦) هُود : ١٢ مكية

(١) إبراهيم: ٤٤ - ٤٥ مكية

(۲) الشعراء: ۲۱۶ – ۲۱۶ مكية

(٣) المدثر: ١ - ٧ مكية

قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُمْ تَذِيرٌ مَبِينٌ ﴿ اللَّهِ مَعْفِرَةٌ فَلَيْكَ اللَّهُ مَعْفِرَةٌ وَلَيْرِينُ اللَّهُ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ فَاللَّهِ مَا مَعْفِرَةٌ اللَّهِ مَا مَعْفِرَ فَا كَرِيمُ اللَّهُ عَلَيْمِ إِنَّ أُولَتِهِ كَ وَاللَّهِ مَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِ كَ وَاللَّهِ مَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِ كَ وَاللَّهِ مَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِ كَ وَاللَّهُ مَا مُعَالِمٌ اللَّهُ مَا مُعَالِمٌ اللَّهُ مَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِ كَ وَاللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَالِمٌ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُولِي الللْمُ ال

٢٨- إِنَّمَا أَمُرتُ أَنَّ أَعْبُدَ رَبِ هَكَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ, كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ
 أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ شَيْ
 وَأَنَّ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَ أَنَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى
 لِنَفْسِهِ يَّ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِ رِينَ شَيْ
 لِنَفْسِهِ يَّ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِ رِينَ شَيْ

٢٩- وَمَاكُنْتَ بِعَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً

مِن زَيِكَ لِتُعَنْرِ وَوَمَا مَّا أَسَهُم مِن نَذِيرِ
مِن فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَسَدُكَ رُونَ ﴿ فَي مِن فَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَسَدُكَ رُونَ ﴿ فَي وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِما فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَصِيبَةٌ بِما فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَي فَوْلُواْ رَبِّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَنَارَسُولًا فَنَيْعَ فَي فَوْلُواْ رَبِّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَنَارَسُولًا فَنَتَيِعَ فَي فَوْلُواْ رَبِّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَارَ سُولًا فَنَتَيِعَ فَي وَيَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ مِن اللَّهُ وَمِن مَن اللَّهُ وَلَكُونَ مِن اللَّهُ وَلَا أَوْلِا أَوْلِا أَوْلِا أَوْلِا أَوْلِا اللَّهُ وَلَا أَوْلِيكَ أَوْلِكُ أَوْلِهُ مِن مَن فَي أَلُواْ اللَّهُ مُن مُوسَى أَوْلَ اللَّهُ مَن عَلْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٣٠- وَفَالُواْلَوْلَآ أُنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُّ مِّن رَّبِهِ - وَفَالُواْلَوْلَآ أُنْزِيكُ مِن دَاللّهِ وَإِنِّمَا أَنَا نَذِيكُ

مُّيِينُ فَيُ الْمَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمُ اللهِ اللهُ ال

٣١- أَمْ يَقُولُونَ أَفَّرَيْهُ بَلْهُوَالُحَقُّ مِن دَّيِكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِمِّن فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ بَهْتَدُونَ ۞ (٥)

٣٢- وَمَآءَالَيْنَكُهُم مِّن كُنْتُ بِيَدْرُسُونَهَ آوَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرِ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَالْيَنَكُهُمْ فَكَذَّبُواْرُسُلِي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ﴿ هُ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَ لَئُفَكَ مَ بِيَوَ حِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَهِ مَثْنَى إِنْ هُو إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴿

٣٣- وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَكَالظُّلُمَنْ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلْمُرُورُ ۞

(٥) السِجدة : ٣ مكية

(٦) سبأ: ٤٤ - ٢٦ مكية

(٣) القصص : ٤٦ - ٤٨ مكية (٤) العنكبوت : ٥٠ - ٥٢ مكية

(١) الحج: ٤٨ - ٥١ مدنية

(٢) النمل: ٩١ – ٩٢ مكية

فَأَنفَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿

٣٧ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايْدُنَا بَيْنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ
لَمَّاجَآءَ هُمْ هَذَا سِحْرُمُينُ ﴿
اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ
لَمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُواْ عَلَمْ بِمَا نَفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَلَى مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُواْ عَلَمْ بِمَا نَفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَشَهِ لَا بَيْنِي وَيَسْنَكُرُ وَهُوا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿
شَهِيدًا بَيْنِي وَيَسْنَكُرُ وَهُوا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿
فَلْ مَا كُنتُ بِدْ عَامِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَذِي مَا اللّهِ عَلَى مِنْ إِلَى اللّهِ وَكَفَرَ مُ بِهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَكَفَرَ مُ بِهِ عَلَى مِنْ اللّهِ وَكَفَرَ مُ بِهِ عَلَى مِنْ اللّهِ وَكَفَرَ مُ بِهِ وَصَهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَفَرَ مُ بِهِ وَصَمَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٨- وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ
ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ ٱلْصِتُوا َ
فَلَمَّا قُضِى وَلَوْ أَإِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿
قَالُواْ يَنَقُوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنْزِلَ
مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مَنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِى ٓ إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿
يَهُومَنَآ أَجِيبُواْ دَاعَى اللَّهِ وَءَ امِنُوا بِهِ عَيْفِرْلَكُم
مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرَّكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱلِيهِ ﴿
مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرِّكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱلِيهِ إِنَّ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَّهُ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾ إِنْ أَنتَ إِلَا ذَيْرُ ﴿ ﴾ ﴿ (١)

٣٤- يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُحْكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِنُسْذِرَقَوْمَا مَّا آَنْذِرَ ءَابَاۤ وَهُمْ مَهُمْ عَيْفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٓاكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٓاكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

٣٥- قُلْ إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْغَفَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْغَفَرُ ﴿ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللِّهُ اللللِّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٦- وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَامِن فَبْلِكَ فِي فَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ

إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهِ آ إِنَّا وَجَدْنَا آءابَاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ

وَإِنَّا عَلَى ءَاتَ رِهِم مُقْتَدُونَ ﴿

قَالَ أَوَلَةٍ حِنْتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمُ عَلَيْهِ

ءَابَاءَكُمُ قَالُوۤ أَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُ رِبِدِ عَكَيْمُ وَنَ ﴿

عَالَاهُ مُنْ الْوَالْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُ رِبِدِ عَكَيْمُ وَنَ ﴿

عَالَاهُ مَنْ الْوَالْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُ رِبِدِ عَكَيْمُ وَنَ الْنَا لِهُ الْعَلَىٰ الْعَلَامِ الْعَلَيْدِ الْعَلْمُ وَنَ النَّهُ الْعَلَامِ الْعَلَيْدِ الْعَلْمُ وَالْاَلْ الْعَلَىٰ الْعَلَيْدِ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِيلَا الْعَلَىٰ الْعَلَيْدِ الْعَلَىٰ الْعَلْمُ الْعَلَىٰ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْدِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيْدِ الْعَلَىٰ الْعَلْمُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلِيْدُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْوَلْعَلَىٰ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَيْدُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْوَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامِ الْعَلَيْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَالِيْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَالِمُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) فاطر : ۱۹ – ۲۳ مکیة (۲) یسؔ : ۱ – ۷ مکیة

<sup>(</sup>۳) ص : ۲۰ – ۷۰ مکیة

<sup>(</sup>٤) الزخرف : ٢٣ – ٢٥ مكية

وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥمِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ أُوْلَيَهِ ۖ أُوْلَيَهِ كَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (أَنَّ) ﴿

٣٩ ـ فَفِرُوٓ الْهِ اللَّهِ إِنِّ لَكُوْمِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَا تَخْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرٌّ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١

٤٠ - هَلْدَايَدِيرُّ مِِّنَ ٱلنَّذُرِٱلْأُولَىٰ ۞ ﴿

٤١- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّا فَلَمَّارَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَهَلَااٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿

الإنذار من صفة الرسل الكرام:

٤٢- أَوَعِجَبْتُدُأَنجَاءَكُو ذِكُرُّمِن زَبِّكُوعَلَى حَلِ مِّنكُرُ لِيُسْذِرَكُمُ وَلِلْنَقُواْ وَلَعَلَكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ ا

٤٣- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينُ ١ أَنلَّانَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ١٠٠٠

٤٤- أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنْهُ, وَتَعَلَّىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ اللهُ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْبِكُهَ فَإِلْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ - عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ٤ أَنْ أَنِذِرُوٓاْ أَنَّ هُوكَ إِلَىٰهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ ٢

ه ٤ - وَهُوَالَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيدَ عَ بُشْرًا بَيْ الدِّيدَ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ١ لِّنُحْتِيَ بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّاخَلَقْنَا أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا ١ وَلَقَدُصَرَّفُنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَيْنَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ١ وَلَوْشِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنهِ دُهُم بِهِ، جِهَادًا كَبِيرًا (أُنَّ)

٤٦ - كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ اللَّهُ إِنَّى لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهُ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهُ ا قَالُوا أَنْوُ مِن لَكَ وَأَنَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ الله قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

(٧) النحل : ١ - ٢ مكية

(٨) الفرقان: ٤٨ - ٥٢ مكية

(٤) الملك: ٢٥ – ٢٧ مكنة

(٥) الأعراف: ٦٣ مكية

(٦) هود: ٢٥ – ٢٦ مكية

(١) الأحقاف: ٢٩ – ٣٢ مكمة

(٢) الذاريات : ٥٠ – ٥١ مكية

(٣) النجم : ٥٦ مكية

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَاعَارِضُّ مُّمُطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يَدِ عَرُكُلُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إلّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿

٥ - وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَجِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِشْ الْمَصِيرُ ﴿
إِذَا ٱلْقُواْفِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ ﴿
تَكَادُتَمَيْزُ مِنَ الْفَيْظِّ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَقَ مُّسَأَلَمُمُّ فَكُرْنَئُهَا ٱلْمَيْرِ فَي الْفَيْقِيلُ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَقَ مُّسَأَلَمُمُّ فَالْوَابُلُ قَدْجَاءَ فَا نَذِيرٌ فَكُذَّ بْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ قَالُوا بُلُ قَدْجَاءَ فَا نَذِيرٌ فَكُذَّ بْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ قَالُوا بُلُ فَا لَنَامُ إِلَّا فِي ضَلَالِ كِيرِ إِلَى وَقَالُوا لَوْكُنَا نَسْمَعُ أَوْنَعَقِلُ مَا كُنَافِ أَصْحَبُ السَّعِيرِ ﴿
وَقَالُوا لَوْكُنَا نَسْمَعُ أَوْنَعَقِلُ مَا كُنَافِ أَصْحَبُ السَّعِيرِ ﴿
فَا عُمْرَفُوا بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبُ السَّعِيرِ ﴿

١٥- إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اَنَ أَنذِرَ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن أَنذِرَ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُ مُ عَذَا كُلْ الْيِرِيُّ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَذَا كُلُ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنْفُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَا نَتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَا نَتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا نَتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ إِذَا جَاءَ الْا يُؤْخُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا جَاءَ الْا يُؤْخُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا جَاءَ الْا يُؤْخُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا جَاءَ الْا يُؤْخُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا جَاءَ الْا يُؤْخُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا جَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا جَاءَ الْا يُؤُخُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللْمُلْحُلُولَ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الإنذار بالقرآن الكريم:

٥٢ - قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُسَهُدَّةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمُ

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِي لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنَا لِللَّهُ مُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا أَنَا لِللَّهُ مِنْ لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٧- وَلَقَدْأَرْسَكُنَافِهِم مُّنذِرِينَ الْآَثَ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ الْآَثَ

٤٨ - وَسِيقَ ٱلَّذِينَ حَكَفُرُوٓ أَإِلَى جَهَنَّمَ رُمَرًا مَّ حَقَى إِذَا جَآءُ وهَا فُتِحَتْ أَبُورُ بُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُ آلُمُ أَلُمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ خَزَنَهُ آلُمُ أَلُمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِنكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ عَلَيْتُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا فَالُوا بَلِي وَلِيكِنْ حَقَّتَ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ عَقَتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ عَقَتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ عَلَى الْمَتَحَلِينَ فِيهَا فَي عَلَى الْمُتَحَلِينَ فِيهَا فَي عَلَى الْمُتَحَلَيْنِ فَيهَا فَي عَلَى الْمُتَحَلَيْنِ فَي الْمُتَحَلَيْنَ فِيهَا فَي عَلَى الْمُتَحَلَيْنَ فِيهَا فَي عَلَى الْمُتَحَلَيْنِ فَي الْمُتَحَلَيْنَ فَي الْمُتَحَلَيْنَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

٩٤- ﴿ وَأَذَكُرْ أَخَاعَادِ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ وَإِلْأَخْفَافِ
وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن الْمَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَيْكُمُ مَنَ الْمَاتَ إِنِي آخَافُ عَلَيْكُمُ الْاَتَمَا إِنِي آخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(٥) الملك: ٦ - ١١ مكية

(٦) نوح : ١ – ٤ مكية

(٣) الزمر: ٧١ - ٧٢ مكية

(٤) الأحقاف: ٢١ - ٢٥ مكية

(۱) الشعراء: ١٠٥ – ١١٥ مكية

(٢) الصافّات: ٧٢ - ٧٣ مكة

وَأُوحِىَ إِلَىٰٓ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِدِءوَمَنَ بَلَغَ أَيِسَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰۚ قُل لَاۤ ٱشْهَدُ قُلۡ إِنَّمَاهُوَ إِلَٰهُ ۗ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِىٓ ءُّمِّاَ تَشْرِكُونَ ۚ (())

٣٥ - وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعْشَرُوٓ أَ إِلَى رَبِّهِ مِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِيْن دُونِهِ وَ إِنَّ وَلاشَفِيعُ لَيْسَ لَهُ مِيِّن دُونِهِ وَ إِنَّ وَلاشَفِيعُ لَيْسَ لَهُمْ يَنَقُونَ (أَنَّ )

٤٥ - وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ ٱلَّذِى بَيْنَ
 يَدَيْهِ وَلِلُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 وَا لَاَحْرَةِ يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَا نِهِمْ
 يُحَافِظُونَ ﴿

٥٥ - المض

كِنْتُأُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَايَكُن فِي صَدْدِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِنُسَنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اَتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن ذَيِّكُرُ وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ - أَوْلِيَآ أَقَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ مِن دُونِهِ - أَوْلِيَآ أَقَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿

٥٦ - هَٰذَا بَلَنَّ لِلنَّاسِ وَلِيُسْذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُواْ (٥) اَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ (١٠)

٥٧- ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْنَبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَلْهُ عِوَجًا الْ

قَيِّمَالِيَّنْذِرَ بَأْسَاشَدِيدَامِّن لَّدُنْهُ وَيُسَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًاحَسَنَا ۞ مَنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ الَّذِينَ فَالُواْ الْمَحْتَ ذَاللَّهُ وَلِدَا ۞

٥٨- قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّرُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ فِي الْأَلْمَا لِيَنْذَرُونَ ﴿ فِي الْأَلْمَا لِمَا لَكُمُ الْمُلْكِ

٥٥- تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ -لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ الْمُلْكِ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذَ وَلَدَاوَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ وَلَقَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

٠٦- وَلِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ وَالْمَالِكُ لِنَا الْكَالَمِينُ ﴿ وَلَيْ الْمَالَمُ الْمُنذِينَ ﴿ وَلَيْ مَلِيكَ إِنَّ الْمُنذِينَ ﴿ وَلَيْ مَلِيكَ إِنَّ الْمُنذِينَ ﴿ وَلَيْ مَلِينَ إِنَّ الْمَالَمُ مَا مَالِيكَ الْمِنْ الْمَالُونِ عَرَفِي مَلِينٍ ﴿ وَلَيْ الْمَالُونِ عَرَفِي مَلِينٍ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا ا

٦١- وَمَاعَلَمْنَاهُ الشِّعْرَوَمَايَلْبَغِي
لَهُ: إِنَّهُوَ إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَانٌّ مُّبِينٌ الْ
لِيُنْذِرَمَنَكَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْفَوْلُ
عَلَى الْكَنْفِرِينَ (إِنَّ)
عَلَى الْكَنْفِرِينَ (إِنَّ)

<sup>(</sup>٨) الفرقان : ١ – ٢ مكية

<sup>(</sup>٩) الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥ مكية

<sup>(</sup>۱۰) يس : ۲۹ – ۷۰ مكية

<sup>(</sup>٥) ابراهيم: ٥٢ مكية

<sup>(</sup>٦) الْكُهِفُ : ١ - ٤ مكية

<sup>(</sup>٧) الأنبياء : ٤٥ مكية

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٩ مكية

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ٥١ مكية

<sup>(</sup>٣) الأنعامٰ : ٩٢ مكية (٤) الأعراف : ١ – ٣ مكية

ڡؘٛٲڶڡؙڷڡؚٙؽٮؚۮؚۮؘڴٳ۞ ۼؙۮٚڒٵٲؘۊڹؙۮٚڒڸ۞ٛ

# الإنذار بيوم القيامة أو بجهنم:

٦٦- يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَهْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمُ

يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ءَايَتِي <u>وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا</u> عَنَى يَقُصُّونَ عَلَيْ الْقَالَةِ الْعَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّ تَهُمُ

يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُوا شَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّ تَهُمُ اللَّهُ مُعَلَىٰ أَنفُسِمِ أَنَفُسِمِ أَنَفُرُكُوا وَالْمَا اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّالِ

٧٧- فَأَخْنَلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ
مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ آَثَ مِن مَا لَكُونِ ٱلظَّلِمُونَ
الْسَمْعِ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَّكِنِ ٱلظَّلِمُونَ
الْيُوْمَ فِي ضَلَلْ مُّينِ ﴿ آَثَ مُنالًا لَكُونِ ٱلظَّلْلِمُونَ
وَأَنْذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحُسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ
وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَثَ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ إِنَّا تَعَنُّ مُولَا يُوْمِنُونَ ﴾ إِنَّا تَعَنُّ مَوْلَا يُرْجَعُونَ ﴾ إِنَّا تَعَنَّ مَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ إِنَّا تَعَنَّ مَا مُنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ إِنَّا فَعَنْ مَرْتُ الْمُرْتِعُونَ الْمَالِيقُونَ الْمَالُونَ مُنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ إِنَّا فَعَنْ مَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْمُ

٦٣ حم ٥ الحستنب المبين ٥ وَالْسِحتنب المبين ٥ وَالْسِحتنب المبين ٥ وَالْسِحتنب المبين ٥ وَالْسِحتنب المبين ٥ وَيَهَ الْمَا يُفَرَقُ كُلُّ المَرْحِكِم ٥ وَيَهَا يُفَرَقُ كُلُّ المَرْحِكِم ٥ وَيَهَا يُفَرَقُ كُلُّ المَرْحِكِم ٥ وَيَهَا يُفَرَقُ كُلُّ المَرْسِلِينَ ٥ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ (السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥) المَدَّمَةُ مِن رَبِكَ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ وَالْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ١ وَالْسَلِيمَ الْعَلَيمُ ١ وَالْسَلِيمَ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْعُلِمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِ

75- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْةٍ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَلْذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَسَيَقُولُونَ هَلْذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

70- وَٱلْمُرْسَلَتِعُمُواْلَ
 قَالُعُصِفَاتِ عَصْفَالَ
 وَالنَّشِرَتِ نَشْرًا لَّ
 قَالُفَرُوقَتِ فَرُقًا لَّ

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٣٠ مكية

<sup>(</sup>٦) مريم: ٣٧ - ٤٠ مكية

<sup>(</sup>١) الشورى : ٧ - ٨ مكية(٢) الدخان : ١ - ٦ مكية

الْيُوْمَ تَحْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا طُلْمَ الْيُوْمَ الْحَوْمَ الْحَرَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ الْمُولِينَ اللَّهُ الْحَرِ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحُنَاجِرِ كَنْظِمِينَ مَنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ كَلْطَعِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ مُطَاعُ ﴿ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

٦٩ - نَذِيرُالِلْبَشَرِ ﴿ ثُلَاثِ

٧٠ يَشْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا ۞
 فيمُ أَنتَ مِن ذِكَرَ هَا ۞
 إِلَى رَبِّكَ مُنهُ هَا ۞
 إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلُهَا ۞
 إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلُهَا ۞
 كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَرِيلِبُنُوا إِلَّا عَشِيعةً أَوْضُحَهَا ۞
 كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَرَيلْبَنُوا إِلَّا عَشِيعةً أَوْضُحَهَا ۞

٧١- فَأَنَذُرْتُكُو نَارًا تَلَظَٰى شَ لَا يَصْلَنَهَ إِلَّا ٱلْأَشْقَى شَ ٱلَّذِى كَذَب وَتَوَلَّى شَ وَسَيُجَنَّبُهَ ٱلْآنَٰقَى شَ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْآنَٰقَى شَ ٱلَّذِى يُوْتِى مَالَهُ مِيتَزَكَّى شَ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تَجْزَى شَ إِلَّا ٱلْنِعْاءَ وَجْهِ رَبِهِ ٱلْأَعْلَى شَ وَلَسُوفَ رَضَى شَيْ

المؤمنون هم المنتفعون بالإنذار:

٧٢- وَلَانَزِرُوانِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَكَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً

إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَىٰءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَنَّ إِنَّمَا لُنُذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُورَ كَرَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَمَن تَرَكَّى فَإِنَّمَا يَتَرَكَّى لِنَفْسِهِ عُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّ

استواء الإنذار وعدمه لدى الكفار والمنافقين:

٧٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتُهُمْ الْدُوتُهُمْ الْدُوتُهُمْ الْدُوْمِنُونَ الْ

خَتَمَاللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ لَمْ وَعَلَى سَمْعِهِ لَمَّ وَعَلَى (٢) أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿

٥٧- وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَاينِي وَمَاۤاُنذِرُواْ هُزُوَا (إِنَّ الْمُنَّالِيُنَّ (^^)

(۷) يونس: ١٠١ - ١٠٣ مكية

(٨) ٱلكهف : ٥٦ مكية

(٤) الليل: ١٤ - ٢١ مكية

(٥) فاطر : ١٨ مكية

(٦) البقرة: ٦ - ٧ مدنية

(۱) غافر: ۱۸ – ۱۸ مکیة

(٢) المدثر : ٣٦ مكية

(٣) النازعات: ٤٦ - ٤٦ مكية

٨٠ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴿
 ٨٠ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴿
 ٨٠ مَلِ ٱلذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةِ وَشِقَاقِ ﴿
 ٨٠ كَرَا هَلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَناصِ ﴿
 وَعِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِ رُّمِنْ مُرَّ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ
 وَعِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِ رُّمِنْ مُرَّ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ

هَلْذَاسَاحِرُّكُذَّابُ اللَّ

٨١ حمّ ﴿ هَ اللّهُ الْعَرْبِ إِلْهُ كَلِيمِ ﴿ اللّهُ الْعَرْبِ إِلْهُ كَلِيمِ ﴿ فَكَ اللّهُ الْعَرْبِ إِلَّهُ كَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨٢- قَنَّ وَالْقُرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ ﴿
اللَّهِ عُمُوا أَنْ جَاءَهُم مُّنذِ رُ مِنْهُمْ
فَقَالَ ٱلْكَنفُرُونَ هَلَا اشْمَى مُّ عَيبُ ﴿
أَهِ ذَا مِنْ نَا وَكُنَا لُرَا اللَّهَ وَالْكَارَجُعُ الْعَيدُ ﴿
قَدْ عَلِمْنَا مَا لَنفُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌ وَعِندَ نَا كِئنَ بُ
حَفِيطُ ﴿
بَلْ كَذَّ بُولُ إِلْ الْحَقِ لَمَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرْبِحِ ﴿
اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَلَيْ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَلَيْ عَلَيْهُ الْحَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

٨٣- أَقْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَصَرُ ۞ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ۗ وَكُلُّ ٱمْرِمُسْتَقِرُّ ۞ ٧٦- وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِ قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهاۤ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٧٧- وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ
فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحُفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَاْ كَذَلِك
بَخَرِٰى كُلَّ كَفُورِ اللهِ
وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَا ٱلْخَرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا
عَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمَ نُعَيِّرَكُم
مَا يَتَذَكَّ رُفِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَي فَا لِظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ اللهِ النَّا لِمِينَ مِن نَصِيرٍ اللهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْلِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُعِلَى اللَّهُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِيلُولُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٨٧- وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَ بِهِ لَيِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَّكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا ذَا وَهُمْ إِلَا نَفُورًا إِنَّ مَا فَا مَا خَاءَهُمْ إِلَا نَفُورًا إِنَّ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٥٩ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَ رَتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنذِرهُمُ مَ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِحُلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الل

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) سبأ : ٣٤ مكية

<sup>(</sup>۲) فاطر : ۳۱ – ۳۷ مکية (۳) فاطر : ۶۲ – ۶۶ مکية

 <sup>(</sup>٦) الأحقاف : ١ - ٣ مكية
 (٧) ق : ١ - ٥ مكية

وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَافِيهِ مُرْدَجَرُ الْ حِحَةِ مَذْكِاغَةٌ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ الْ فَوَلَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُحَدِ اللَّهُ عَلَى الْمَدَاثِ كَأَنَهُمْ خُشَعًا أَبْصَدُوهُ مِي عَرْجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ الْ

# الكفار يطلبون ملائكة منذرين :

٨٠- وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْ حَكُلُ ٱلطَّعَامَ
 وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ
 فَيكُون مَعَهُ مِنذِيرًا ﴿

#### عاقبة من لم يستجب للإنذار:

٥٥- فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَمِفَ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ 
كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ كَيْفَكَانَا فَانْظُرُ

٨٦- كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لُوطُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لُوطُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لُوطُ ٱلْمَرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا مَا لُكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ اللَّهُ مَا أَلْعَدُ مُنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَّا كَلَى رَبِّ وَمَا آلْسَتُ لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ وَمَا آلْسَتُ لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَدَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَدَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَدَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ آجْرِي إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ آجْرِي إِلَيْهُ اللَّهُ وَالْمِي عُلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَعْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْهِ مِنْ أَلَيْهِ مِنْ أَلْعُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلْعُلُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ مِي أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَلِي أَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَلِهُ أَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَلِي أَلْمِلْمُ أَلِي أَلْمِالِكُولِي أَلْمِا عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهِ مِلْمُ أَلِي أَلْمِلْمُ أَلَا عَلَيْهُ مِلْمُ أَلِي أَلْمِلْمُ أَلِي أَا مِلْمُ أَلِي أَلْمِلْمُ أَلَا عَلَيْهُ مِلْمُ أَلَا عَلَيْهُ مِ

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿
وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَبُّكُمْ مِنْ أَزَوَهِكُمْ بَلْ أَسَتُمْ
فَوْمُ عَادُونَ ﴿
فَوْمُ عَادُونَ ﴿
فَالُواْلَهِن لَوْتَسَهِ يَكُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿
قَالُواْلِينَ لَوْتَسَهُ مِنَالُقَالِينَ ﴿
قَالُواْلِينَ لَهُ مَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿
فَالَمُ الْمُنْفَى وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿
فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿
فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلِي مَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿
فَا مَعْرُولُوا الْعَنْدِينَ ﴿
فَا مَعْرُولُوا الْعَنْدِينَ ﴿
فَا وَمَعْرُولُوا الْعَنْدِينَ ﴿
وَأَمْطُرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿
وَأَمْطُرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿
وَالْمَا وَالْعَلَيْمِ مَطَورًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿
وَالْمَا وَالْعَلَيْمِ مَطَورًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿

٨٧- وَمَآأَهۡلَكۡنَامِنقَرْبَةٍ إِلَّالۡمَامُنذِرُونَ ۖ ﴿ مَا اَهۡلَكُنَامِن قَرْبَةٍ إِلَّا لَمَامُنذِرُونَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُلِّمُ الل

وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مُلُوطًاإِذْ قَالَ لِفَوْمِ فِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ٧ مكية

وَلَقَدْيَسَّرْنَاٱلۡقُرُءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلۡمِن مُّدَّكِرٍ ﴿ اللَّهِ لَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ

٩٢ - كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا هِ وَنُدُرِ اللَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللَّ مَرْعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنقَعِرِ اللَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا هِ وَنُذُرِ اللَّا وَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْفُرْءَ انَ لِلذِّ كَرِفَهَ لَ مِن مُدَّكِرِ اللَّا وَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْفُرْءَ انَ لِلذِّ كَرِفَهَ لَ مِن مُدَّكِرِ اللَّا

٩٣- كذَبَتُ نَمُودُ بِالنَّذُرِ اللَّهِ فَقَالُوا اَبَشَرَا مِنَا وَحِدَا نَنْبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَغِي ضَلَا وَسُعُرِ اللَّهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُوكَذَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُوكَذَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُوكَذَا اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٩٤- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُرِ الآَثَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَنِهِينَ ﴿ فَيَ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ وَا

٨٩- أَفَيعَذَابِنَايَسْتَعْجِلُونَ ﴿
 فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَةٍ مَ فَسَآةَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿
 وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿
 وَتَولَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿
 وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿

• ٩- فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَدَرَثُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِوَتُمُودَ ﴿ اللَّهُ الْمَسُلُمِنُ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعَبُدُ وَالْإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لُوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلْتَهِكَةً فَإِنَّا يِمَا أَرُسِلْتُمْ بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عِلْمُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ

٩١- ﴿كَذَبَتَ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا
وَقَالُواْ بَعْنُونُ وَاَزْدُجِرَ ﴿ فَكَ
فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنِى مَغُلُوبُ فَأَنصِرُ ﴿ فَا فَكَ مَنْ اللَّهُ مَا أَبُوبِ السّمَاءِ مِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ ﴿ فَا فَعَنَ مَنَا الْأَرْضَ عُمُونَا فَا لَنعَى الْمَاءُ عَلَى الْمِرِ فَقَ وَفَحَرَّ فَا الْأَرْضَ عُمُونَا فَا لَنعَى الْمَاءُ عَلَى الْمُرِ فَقَدُر اللَّهُ وَحَمَلَنَهُ عَلَى ذَاتِ الْوَحِ وَدُسُرِ إِنَّ فَعَلَى ذَاتِ الْوَحِ وَدُسُرِ إِنَّ فَعَلَى ذَاتِ الْوَحِ وَدُسُرِ إِنَّ فَعَلَى مَا كُفِر اللَّهُ عَلَى ذَاتِ الْوَحِ وَدُسُرِ إِنَّ فَعَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى ذَاتِ الْوَحِ وَدُسُرِ إِنَّ فَعَلَى مَا عَلَى ذَاتِ الْوَحِ وَدُسُرِ إِنَّ فَعَلَى مَا عَلَى ذَاتِ الْوَحِ وَدُسُرِ إِنَّ فَعَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهُ فَعَلَى مِن مُذَكِرٍ فَقَ وَلَهُ مَنْ مُذَكِرٍ فَقَ وَلَهُ مَا كُنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مُذَكِّرِ فَقَ وَلَهُ مَا كُنِهُ مَا كُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ مُذَكِلًا فَعَلَى مَا مُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

(٥) القمر: ١٨ - ٢٢ مكية

(٦) القمر : ٢٣ - ٣٢

(٣) فصلت : ١٣ - ١٤ مكية

(٤) القمر : ٩ – ١٧ مكية

(١) النمل : ٥٤ – ٥٨ مكية

(٢) الصافات: ١٧٦ - ١٧٩ مكية

٩٥- وَلَقَدْ جَآءَ الَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ الْ الْمُحَدِّرِ الْ الْمُحَدِّرِ الْ الْمُحَدِّرِ الْ الْمُحَدِّرِ الْ الْمُحَدِّرِ اللهُ الْمَحْدِرِ اللهُ الل

نَعْمَةُ مِّنْ عَدِدناً كَذَلِكَ بَعْرِى مَن شَكَرَ ﴿
يَعْمَةُ مِّنْ عِندِناً كَذَلِكَ بَعْرِى مَن شَكَرَ ﴿
وَلَقَدَّ أَنذَرَهُم بَظْشَ تَنَافَتَ مَارَوًا بِالنَّذُرِ ﴿
وَلَقَدَّ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عِفْطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿
وَلَقَدَّ صَبَحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ ﴿
فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنَذُرِ ﴿
فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنَذُرِ ﴿
وَلَقَدَّ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَ ان لِلْذِكْرِ فَهَلُ مِن مُذَكِرٍ ﴿

# الأحاديث الواردة في « الإنذار »

١- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَهُ إِذَا خَطَبَ احْرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ عَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا والسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرُ الْمَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَخَيْرُ الْمَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَحَيْرُ الْمَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ») \* (أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُ عُرْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهُ هِلَهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهُ إِنْ وَعَلَيَ ») \* (أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُعْمَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ») \* (أَنْ أَوْلَ بَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ») \* (أَنْ أَنْ أَوْلُ بَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ») \* (أَنْ أَوْلُ بَيْكُولُ مُعْمَاعًا فَإِلَى وَعَلَيَ ») \* (أَنْ أَوْلُ بَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَيَ ») \* (أَنْ أَوْلُ بَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَيَ ») \* (أَنْ أَوْلُ بَاللَّهُ فَلَا أَوْلُ بَاللَّهُ فَلَا أَلْ فَلَا أَوْلَ بَالْهُ فَلَا أَلْهُ فَاللَّهُ فَلَا أَوْلَى بَاللَّهُ فَلَا أَوْلَى بَالْعُلِقَالَا فَالْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا أَوْلُ لَا أَنْ فَالْعُلُهُ فَا أَنْ فَاللَّهُ فَلَا أَلْهُ فَا أَلْهُ فَيْ أَلْهُ فَا أَلْهُ فَا أَلْهُ فَالْمُ أَلْهُ فَا أَلْهُ فَا أَلْهُ فَا أَلْهُ فَا أَلْهُ فَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ فَا أَلْهُ فَا أَنْهُ أَلْهُ فَا أَلْهُ أ

٢ - \*(عَـنْ عَلِيٍّ - أَوْ عَنِ النَّرِّ بَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيٍّ كَانَ يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بَأَيَّامِ اللهِ حَتَّى نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ يُصَبِّحُهُمُ الأَمْرُ خُدُوةً، وَكَانَ إِذَا كَانَ حَـدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ لَمْ يَتَبَسَمْ ضَاحِكًا حَتَّى يَرْ تَفِعَ عَنْهُ) \*(١).

" - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدِ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُم بَنِي مَغَالَةً " )،

وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِدِ الْحُلُّمَ. فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ظَهْرَهُ بِيدِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ابْنُ لابْنِ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَنَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ عَنَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمِرُسُلِهِ ثَمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: «آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ» ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَبِرُسُلِهِ بُمُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «خُلِّطَ عَلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «خُلِطَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ : «خُلِطَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ : «خُلِطُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ : «خُلِطُ عَلَيْكَ لَكُ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنِي يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنِي يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنْ يَعْدُو قَدُركَ » فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنْ يَعْدُو قَدْركَ » فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ : «أَنْ يَعْدُو قَدْركَ » فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُ فَلَا فَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ عَبْدُاللهِ بْن عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهِا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) أُحُد في مسنده (١٦٧/١) حديث رقم (١٤٣٧). قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. وقال: الشك في أن الحديث عن علي أو عن الزبير لا أثر له في صحته، وهو في مجمع النوائد ٢/ ١٨٨ وقال: رواه أحمد والبنزار والطبراني في

الكبير والأوسط بنحوه. وأبويعلى عن الزبير وحده. ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) بنو مغالة: كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط، مستقبل مسجد رسول الله ﷺ والأطم: هو الحصن، جمعه: آطام.

عَلَيْهُ النَّخْلَ طَفِقَ يَتَقِي بِجُنُوعِ النَّخْلِ، وَهُ وَ يَخْتِلُ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، يَسْمَعَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا (١)، قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوَاشٍ فِي قَطِيفَةٍ فَرَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِرَاشٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ (٢)، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُ وَ مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ (٢)، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُ وَ يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ: (وَهُوَ اسْمُ ابْنُ صَيَّادٍ) هَذَا مُحَمَّدُ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ (ابْنُ صَيَّادٍ) هَذَا مُحَمَّدُ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ اللهِ عَيْنَ (١بُنُ صَيَّادٍ) هَذَا مُحَمَّدُ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ (لَوْ تَرَكَتُهُ بَيَّنَ (١٠).

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَبْهُمَا -: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهِ عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ عَالَ فَقَالَ: ﴿إِنِّي لأُنْذِركُمُ وهُ. مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ وَقَدْ أَنْذَرَهُ تَوْمَهُ، وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٍّ لِقَومِهِ، تَعَلَّمُوا (٥) أَنَّهُ أَعُورُ، وَأَنَّ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٍّ لِقَومِهِ، تَعَلَّمُوا (٥) أَنَّهُ أَعُورُ، وَأَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ») \* (١٣).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِيُ قُومُهُ ؟ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَ الْجَنَّةُ ، هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أَنْذَرْتُكُمْ وَالنَّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ ، هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحُ قَوْمَهُ ») \* (٧).

٥ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كُنَّا نُحِدِّثُ بِحَجَّةِ الوَدَاعِ، وَلَا نَدْرِي أَنَّهُ الْوَدَاعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَلَمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَطَبَ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَلَكَرَ الْسِيحَ اللَّجَّالَ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، رُسُولُ اللهِ عَيْ فَلَكَرَ الْسِيحَ اللَّجَّالَ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِي ً إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ ثُورٌ أُمَّتَهُ، والنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، أَلَا مَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ فَيْ مَنْ شَأْنِهِ، فَلَا يَغْفَيَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مَنْ شَأْنِهِ، فَلَا يَغْفَيَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَهُ أَلَا رَبَّكُمْ مَنْ شَأْنِهِ، فَلَا يَغْفَيَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ مَنْ شَأْنِهِ، فَلَا يَغْفَيَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ مَنْ شَأْنِهِ، فَلَا يَغْفَيَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ﴾ أَنَّ رَبَّكُمْ أَنْ رَبَّكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ أَنْ رَبَّعُورَ ﴾ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ﴾ \*

٢ — \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُوَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُ وهُ، وَمَا مَنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا مَنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْد مَنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْد مَنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْد مَنِي إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لِهُ لَيْسَسَ لَمْ يَقُلْد أَنْ اللهَ لَيْسَسَ وَلَى اللهَ لَيْسَلَ عَرَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٧ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَنُونٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَارَبِّ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هَلْ

<sup>(</sup>٥) تعلَّموا: أي اعلموا وتحققوا.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٣٣٧)، ومسلم (٢٩٣١، ٢٩٣١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٦ (٣٣٣٨)، ومسلم (٢٩٣٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>A) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۱۳۱، ۲/ ۱۳۵) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وذكره ابن الأثير في جامع الأصول (۱۸/ ۳۵۹) وقال محققه: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) البخاري ـــ الفتح ١٣ (٧١٢٧) واللفظ له، ومسلم (٩).

<sup>(</sup>١) (وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا) يختل: أي يخدع ابن صياد ويستغفله يسمع شيئا من كلامه ويعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن أم ساحر، ونحوهما.

<sup>(</sup>٢) (في قطيفة له فيها زمزمة) القطيفة: كساء مخمل. والزمزمة، والرمرمة، والرمزة (روايات) وكلها بمعنى: صوت خفي لا يكاد يفهم، أو لا يفهم.

<sup>(</sup>٣) فثار ابن صياد: أي نهض من مضجعه وقام.

<sup>(</sup>٤) لو تركته بين: أي لو لم تخبره ولم تعلمه أمه بمجيئنا لبين لنا من حاله ما تعرف به حقيقة أمره.

بَلَّغَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ. فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُجَاءُ بِكُمْ تَشْهَدُون»، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَهُ مَا لَنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَعَلَاكُمْ وَكُولُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ وَلَوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللَّهُ النَّاسِ وَيَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ﴾ (١١).

٨ = \*(عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنِي، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ (٢)، فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ فَأَدْجُلُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ ") \* (٣).

9 - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «يُؤْتَى بِالْمُؤْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «يُؤْتَى بِالْمُؤْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشِ أَمْلَ عَنْنَادِي مُنَادٍ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُون، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمُؤْتُ. فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمُؤْتُ. وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّار، فَيَشْرَئِبُّونَ

وَيَنْظُرُون، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَـذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمُوْتُ. وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ، ثُمَّ يَقُول: يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَأَنْ ذِرْهُمْ يَـوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ أَهْلِ النَّارِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، غَفْلَةٍ أَهْلِ النَّارِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، غَفْلَةٍ أَهْلِ النَّارِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، فِي غَفْلَةٍ أَهْلِ النَّارِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، غَفْلَةٍ أَهْلِ النَّدُنْيَا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ أَهْلِ النَّدُنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ") \* (3).

• ١ - \* (عَنِ اللَّهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الُوْ رَأَيْتُ وَاللهُ عَنْهُ - الُوْ رَأَيْتُ وَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ عَنْهُ (٥)، وَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ عَنْهُ (٥)، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْقٌ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ فَيَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْقٌ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ فَيَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ مَعْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ وَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ شَخْصَ أَحْبُ إِلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهُ الْمُدْرُونِ اللهُ الْمُدُونِ اللهُ الْمُدْرِينَ، وَلا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ المِدْحَةُ (٨) اللهُ الْمُدْرِينَ، وَلا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ المِدْحَةُ (٨) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ المُدْحَةُ (٨) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجُنَةَ (٩)) \* (١١).

- غير ضارب بصفح السيف وإنها بحده، وأما بالفتح فعلى أنها وصف للسيف وحال منه. ومن كسر جعلها وصفا للضارب وحالا منه.
- (٦) ولا شخص أغير من الله: أي لا أحد. وقيل: لا شخص ـ استعارة ـ وقيل: معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى ولا يتصور ذلك منه.
- (٧) ولا شخص أحب إليه العذر من الله، أي ليس أحد أحب إليه الإعذار من الله تعالى، فالعذر بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة، ولهذا بعث المرسلين.
  - (٨) المدحة: أي المدح.
- (٩) من أجل ذلك وعد الله الجنة: أي لما وعدها ورغب فيها كثر سؤال العباد إياها منه والثناء عليه.
- (١٠) البخاري الفتح ١٣ (٧٤١). ومسلم (٩٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١٣(٧٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) (النذير العريان) قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بها يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بها دهمهم، وأكثر ما يفعل ذلك ربيئة القوم، وهو طليعتهم ورقيبهم، وقال ابن بطال: النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته فانصرف الى قومه فحذرهم، فضرب به المثل في تحقيق الخبر. راجع: الفتح فحذرهم، فضرب به المثل في تحقيق الخبر. راجع: الفتح

<sup>(</sup>٣) البخساري \_ الفتح (١١/ ٣٢٢، ٣٢٣) واللفظ له. ومسلم (٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٨ (٤٧٣٠) واللفظ له، ومسلم (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٥) غير مصفح: بكسر الفاء وفتحها. أما على الكسر فمعناه:

١١ - \* (عَنْ أَبِي غَالِبٍ الرَّاسِيِّ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاء، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَهُ وَهُ وَهُ وَيَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ أَذَانَ صَلَاةٍ فَقَامَ إِلَى وَضُوبِهِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ أَذَانَ صَلاةٍ فَقَامَ إِلَى وَضُوبِهِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ كَفَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاء، فَبِعَدَدِ ذَلِكَ الْمُعْ مِنْ وَضُوبِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ الْقَطْرِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ وَضُوبِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَلِكَ الْمُعْ مِنْ قَضُوبِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَلِكَ الْمُعْ مِنْ فَضُوبِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَلِكَ الْمُو غَالَبٍ: الْقَطْرِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ وَضُوبِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ وَنُوبِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ فَلَا فَي فَلَا عَشْرِ وَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ وَهِي نَافِلَةٌ »، قَالَ أَبُو غَالَبٍ: قُلْتُ لَأَبِي أُمَامَةً: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِي عُلَا أَنْ عَنْ مَو اللَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.. غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرْ وَكُا مَشِعُ وَلَا خَشْرٍ وَعَشْرٍ وَصَفَّقَ بِيكَيْهِ إِلَى الْمَامِةَ وَلَا عَشْرٍ وَعَشْرٍ وَعَشْرِ وَعَشْرٍ وَعَشْرٍ وَعَشْرٍ وَعَشْرٍ وَعَشْرٍ وَعَشْرٍ وَعَشْرٍ وَعَشْرٍ وَعَشْرَ اللهُ فَيَعْرِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

١٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ: ﴿ يَلَأَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾.

قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: «يَا أَيُّا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتُوكِّلُ، لَيْسَ بِفظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا مَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَقُو وَيَصْفَحُ، وَلَـنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إللهَ إِلَّا اللهُ مَنَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا») \*(٢).

١٣ ـ \* (عَـنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِندَهَا صَلاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ عَيْقُ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ عَيْدُتُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى أَنِّي أَنْظُو إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبُرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ». قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِمِمْ، فَقَالُوا: «مُحَمَّدٌ \_ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا \_ وَالْخَمِيسُ: يَعْنِي الْجِيْشَ. قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَ دِحْيَةٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَعْطِنِي جَارِيةً مِنَ السَّبْيِ. قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيةً. فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ: أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَقُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ. قَالَ: ادْعُوهُ بِهَا، فَجَاءَ بِهَا، فَلَّمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ عَلِيلًا قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا». قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَـهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّ زَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيءْ بِهِ»، وَبَسَطَ نِطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْدِ، والرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٥/ ٢٥٤). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وفي رواية أحمد عبد الحميد بن بهرام عن شهر واختلف في الاحتجاج بها

والصحيح أنها ثقات. (٢) البخاري ـ الفتح ٨(٤٨٣٨)..

وَأَحْسَبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ، قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانت وَلِيمَة رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ )\*(١).

١٤ - \* (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ خَرْمَةَ وَمَرْوَانَ - يُصَدِّقُ كَلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ خَرْمَةَ وَمَرْوَانَ - يُصَدِّقُ كَلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ - قَالاَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشِ طَلِيعَةً، فَخُذُوا ذَاتَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشِ طَلِيعَةً، فَخُذُوا ذَاتَ

الْيَمِينِ. فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَرَةِ الْيَمِينِ. فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَرَةِ الْجَيْشِ، وَسَارَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُمْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ، فَأَخَتْ. فَقَالُ وا: خَلاَتِ الْقَصْواءُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ، فَأَخَتْ. فَقَالُ النَّاسُ: خَلْ حَلْ، فَأَخَتْ الْقَصْواءُ، خَلاَتِ الْقَصْواءُ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ .. وَمَا ذَاكَ لَمَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ .. الْحَديث») \*(٢).

# من الأحاديث الواردة في « الإنذار » معنًى

بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً»)\*(٣).

١٥ ـ \* (عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ عَنِ النَّهِ عَنْهُ ــ عَنِ النَّهِ عَنْهُ ــ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «أَعْذَر اللهُ إِلَى امْـرِيٍّ أَخَّر عُمْـرَهُ حَتَّى

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في « الإنذار »

١٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَا نَزُلَتْ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَ، فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ

لُؤَيِّ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا عَبْدِ مَنَافٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ،

الله إلى عبد..) ثم كررها في آخر الحديث مرتين. قال ابن بطال: إنها كانت الستون حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار، لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل الى حالة العلم، ثم أعذر اليهم فلم يعاقبهم إلا =

<sup>(</sup>۱) البخاري- الفتح ۱(۳۷۱) واللفظ له، ومسلم (۱۲۰) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) البخاري-الفتح ٥ (٢٧٣١، ٣٧٣٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٤١٩) واللفظ له ، وأحمد في مسنده (٢٧ ٢٧٥) بلفظ (لقد أعذر

إِنِّ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِلَالِهَا اللهِ اللهُ اللهِ المِ

١٨ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: «لَا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ صَعِدَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ - لِبُطُولِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ عَدِيٍّ - لِبُطُونِ قُرَيْشٍ - حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَجَاءَ أَرْسَلَ مَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَجَاءَ أَرْسُلَ مَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَجَاءَ أَرْسُلَ مَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَجَاءَ أَرْسُلَ مَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَجَاءَ أَرْسَلَ مَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَكَالَ : أَرَا أَنْ يَتُكُمْ لَوْ أَخْبَرُنْكُمْ أَنَّ خَيْلًا

بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي ؟ قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّاصِدُقًا. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. فَقَالَ أَبُو لَمَبٍ: تَبَّا لَكَ سَائِرَ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. فَقَالَ أَبُو لَمَبٍ: تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيُومِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَنَزَلَتْ ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ ) \*(٥).

19 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ أَنْ زَلَ اللهُ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ اللهُ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ اللهُ قَرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اللهُ قَرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اللهُ قَرَيْشٍ اللهِ شَيْئًا. يَا بَنِي اشْتَرُوا لِأَنْفُسِكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ مَنَافٍ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ مَنَافٍ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا صَفِيّةُ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا. وَيَا صَفِيّةُ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا صَفِيّةُ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا صَفِيّةُ عَمْدًا لَكُولُ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا صَفِيّةُ فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَيْكُ سَلَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَيْكُ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَيْكُ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَيْكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا») \* (7)

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢٦٨/٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٤/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٨ (٤٧٧٠) واللفظ له، ومسند أحمد (٥) البخاري \_ الفتح ٨ (٤٧٠) وروايته (صعد رسول (٢٨١/١) حديث رقم (٤٤٤) وروايته (صعد رسول الله ﷺ يـومـا الصفا، فقال: يـا صباحـاه، يا صباحـاه، فاجتمعـت إليه قريش، فقالوا: مالك؟ فقال: أرأيتـم لو أخبرتكم.. إلخ.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧٧١).

<sup>=</sup> بعد الحجج الواضحة وإن كانوا فطروا على حبِّ الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل.

<sup>(</sup>١) غير ان لكم رحما سأبلها ببلالها: أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئا، والبلال: جمع بلل، وقيل: هـو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره.

<sup>(</sup>٢) النسائي (٣٦٤٤)، والترمذي (٢٣١٠). وقال: حديث حسن غريب.

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الإنذار »

١ ـ \*(قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ أَيْ: شَاهِدًا عَلَى الْأُمَّةِ، وَمُبَشِّرًا لِلْمُطِيعِينَ بِالْجُنَّةِ وَلِلْعُصَاةِ بِالنَّادِ، أَوْ شَاهِدًا لِلرُّسُلِ قَبْلَهُ بِالْإِبْلَاغ»)\*(١).

٢ - \*( قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَـلْإِيرًا ﴾ أَيْ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَى مَـنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا بِالْثَّوَابِ الْجَزِيلِ مَـنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِ إِلَّا مُبَشِّرًا بِالْثَوَابِ الْجَزِيلِ مَـنْ أَمَنَ بِـكَ وَصَدَّقَكَ وَآمَنَ بِـالَّذِي جِئْتَهُمْ بِهِ مِـنْ عِنْدِي وَعَمِلُوا بِهِ (وَنَلِيرًا) مَنْ كَـذَّبَكَ وَكَذَّبَ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِي وَعَمِلُوا بِهِ (وَنَلِيرًا) مَنْ كَـذَّبَكَ وَكَذَّبَ مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِي مِنْ عِنْدِي. فَلَمْ يُصَدِّدُوا بِهِ، وَلَمْ يَعْمَلُوا.. ») \*(٢).

٣- \*(قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيسرًا ﴾ أَيْ: تَبَارِكَ الَّذِي نَنزَّلَ الْفَصْلَ بَيْنَ الْحَقِّ
وَالْبَاطِلِ فَصْلًا بَعْدَ فَصْلٍ وَسُورَةً بَعْدَ سُورَةٍ عَلَى عَبْدِهِ
عُكَمَّدٍ عَلَيْ لِيَكُونَ مُحَمَّدٌ لِجَمِيعِ الْجِنِّ وَالإنْسِ الَّذِينَ
بَعْثَهُ اللهُ إِلَيْهِمْ دَاعِيًا إِلَيْهِ (نَذِيرًا) يَعْنِي مُنْذِرًا يُنْ ذِرُهُمْ
عِقَابَهُ، وَيُحَوِّفِهُمْ عَذَابَهُ إِنْ لَمْ يُوحِدُوهُ وَلَمْ يُخْلِصُوا لَهُ
الْعِبَادَةَ وَيَخْلَعُوا كُلَّ مَا دُونِهُ مِنَ الْآلِهَةِ وَالأَوْثَانِ ») \*(\*).

٤ - \*(قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
 ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَـذِيرًا ﴾. قَالَ: النَّبِيُّ النَّـذِيرُ، وَقَـرَأً
 ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَـذِيرٌ ﴾، وَقَرَأً ﴿وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴾ قَالَ: المُنْذِرُونَ، الرُّسُلُ.

قَالَ: وَكَانَ نَذِيرًا وَاحِدًا بَلَغَ مَا بَيْنَ الْلَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ذُو الْقَرْنَيْنِ، ثُمَّ بَلَغَ السَّدَّيْنِ، وَكَانَ نَذِيرًا، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُحِقُّ أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا») \*(٤٠).

٥ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِير فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴾ يَقُولُونَ: هَلَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ مَنْ عِنْدِ اللهِ فَيَكُونَ شَاهِدًا عَلَى صِدْقِ مَا يَدَّعِيهِ) \*(٥).

7 \_ \* (قَالَ ابْسنُ حَجَسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿...وَجَاءَكُمُ النَّذِيئُ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِيهِ، ﴿...وَجَاءَكُمُ النَّذِيئُ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِيهِ، فَالأَكْثُرُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَبِهِ الشَّيْبُ، لأَنَّهُ يَأْتِي فِي سِنِّ الْكُهُولَةِ فَهَا بَعْدَهَا، وَهُوَ عَلاَمَةٌ لِلْفَارَقَةِ سِنِّ الصِّبَا الَّذِي النُّكُهُولَةِ فَهَا بَعْدَهَا، وَهُوَ عَلاَمَةٌ لِلْفَارَقَةِ سِنِّ الصِّبَا الَّذِي هُو مَظِنَّةُ اللَّهُو. وَقَالَ عَليُّ: الْمُرَادُ بِهِ: النَّبِيُ عَلَيْهُ) \* (٢٠).

٧- \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ نُوحٍ مَعَ قَوْمِهِ، ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِين. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾. أَيْ إِنَّا بُعِثْتُ نَذِيرًا فَمَنْ أَطَاعَنِي واتَّبَعَنِي وَصَدَّقَنِي كَانَ شَرِيفًا أَوْ وَصَدَّقَنِي كَانَ شَرِيفًا أَوْ وَضِيعًا، جَلِيلًا أَوْ حَقِيرًا ») \* (٧).

٨ ـ \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذُرُ ﴾ النَّذُرُ ﴾ النَّذُرُ ﴾ (فَاطِر/ ٣٧) وَقُرِئَ: ﴿ وَجَاءَتْكُمُ النَّذُرُ ﴾ وَاخْتُلِفَ فِيهِ، فَقِيلَ: الْقُرْآنُ. وَقِيلَ: الرَّسُولُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ وَسُفْيَانُ وَوَكِيعٌ وَالْخُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ والْفَرَّاءُ والْطَّبَرِيُّ: هُوَ الشَّيْبُ.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) الفتح (١١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۵۲).

<sup>(</sup>۱) الفتح (۸/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري المجلد التاسع (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق(١٨/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

وَقِيلَ: النَّذِيرُ: الْخُمَّى. وَقِيلَ: مَوْتُ الأَهْلِ وَالأَقَارِبِ. وَقِيلَ: كَمَالُ الْعَقْلِ. وَالنَّذِير: بِمَعْنَى الإِنْذَارِ.

ثُمَّ قَالَ: فَالشَّيْبُ، وَالْخُمَّى، وَمَوْتُ الأَهْلِ كُلُّهُ إِنْذَارٌ بِالْمَوْتِ، قَالَ ﷺ «الحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ».

قَالَ الأَزْهَرِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْخُمَّى رَسُولُ الْوُتِ، أَيْ كَأَنَّهَا تُشْعِرُ بِقُدُومِهِ وَتُنْذِرُ بِمَجِيئِهِ. والشَّيْبُ نَذِيرٌ أَيْ كَأَنَّهَا تُشْعِرُ بِقُدُومِهِ وَتُنْذِرُ بِمَجِيئِهِ. والشَّيْبُ نَذِيرٌ أَيْضًا. لأَنَّهُ يَأْتِي فِي سِنِّ الاكْتِهَالِ وَهُو عَلَامَةٌ لِمُفَارَقَةِ سِنِّ اللَّهُو واللَّعِبِ. قَالَ: سِنِّ الطَّهِ واللَّعِبِ. قَالَ: رَأَيْتُ الشَّيْبَ مِنْ نُذُرِ الْمَنَايَا

لِصَاحِبِهِ وَحَسْبُكَ مِنْ نَذِيرِ

وَقَالَ آخَرُ:

فَقُلْتُ لَمَا: الْمَشِيبُ نَـذِيرُ عُمْرِي

وَلَسْتُ مُسَوِّءًا وَجْهَ النَّذِيسِ وَأَمَّا مَوْتُ الْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَصْحَابِ وَالْإِخْوَانِ فَإِنْ ذَارٌ بِالرَّحِيلِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، وَحِينٍ وَزْمَانٍ.

قَالَ:

وَأَرَاكَ تَحْمِلُهُمْ وَلَسْتَ تَرُدُّهُمْ

فَكَأَنَّنِي بِكَ قَدْ حُمِلْتَ فَلَمْ تَرُدْ

وَقَالَ آخَرُ:

الْمُوْتُ فِي كُلِّ حِينٍ يَنْشُرُ الكَفَنَا

وَنَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِنَا وَنَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِنَا وَأُمَّا كَمَالُ الْعَقْلِ فَبِهِ تُعْرَفُ حَقَائِقُ الأُمُّودِ، وَيُفْصَلُ بَيْنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، فَالْعَاقِل يَعْمَلُ لَآخِرَتِهِ، وَيَرْغَبُ فِيمَا عِنْدَ رَبِّهِ، فَهُوَ نَذِيرٌ.

وَأَمَّا مُحَمَّدٌ عَلَيْ فَبَعَثَهُ اللهُ بَشِيرًا وَنَـذِيرًا إِلَى عِبَادِهِ، وَطُعًا لِحُجَجِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.. ﴾، وَقَالَ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَـذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾) \* (1)

٩ ـ \*(قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ وِنَ لِيَنْفِرُوا كَافَّة ﴾ إلى قولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلِيُنْ فِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ﴾ (التوبة/قورْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ مَعْذُهِ الآيَةَ إِنَّمَا جَاءَتْ لِلْمَضِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ والتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللهِ، وَأَنَّهُ لَا لِلْمَضِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ والتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللهِ، وَأَنَّهُ لَا لَلْمُحَنِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ والتَّفَقُّهِ فِي ذِينِ اللهِ، وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْحَلَ الْلُوْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ، فَتَعْرَى يَمْكُنُ أَنْ يَرْحَلَ الْلُوْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ، فَتَعْرَى بِمِ اللهِ عَلَى ذَرَارِيهِم أَعْدَاوُهُمْ ، فَهَلَّا رَحَلَ طَاعِفَةٌ مِنْهُمْ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ وِلِإِنْذَارِ قَوْمِهِمْ ، فَلَكَرَ العِلَّةَ لِلنَّفِيرِ وَهِي التَّفَقُهُ أَوَّلًا، وَلِإِنْذَارِ قَوْمِهِمْ ، فَلَكَرَ العِلَّةَ لِلنَّفِيرِ وَهِي التَّفَقُهُ أَوَّلًا، وَلِإِنْذَارِ قَوْمِهِمْ ، فَذَكَرَ العِلَّةَ لِلنَّفِيرِ وَهِي التَّفَقُهُ أَوَّلًا، فَهَالاً نَفَرَ مِنْ كُلِّ جَمَاعَةٌ عَثِيرَةٍ جَمَاعَةٌ قَلِيلَةٌ مِنْهُمْ التَّفَقُهُ أَوْلًا، فَهَا لَا يَعْدَامُ مِنْ أَمْرِ الشَّرِيعَةِ. أَيْ: فَكَمَ التَّفِيرَ وَقَامَ كُلُّ بِمِصْلَحةٍ مَا أَعْدَامِهِمْ ، وَهَذِهِ لِتَعَلَّمُ الْعِلْمِ وإِفَادتِهَا فَكُولُ إِلَيْهِمْ ، وَهَذِهِ لِتَعَلِّمُ الْعِلْمُ وإِفَادتِهَا اللَّهُ يَعِينَ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ .

﴿ وَلِيُنْ فِرُوا قَوْمَهُ مَ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ أَيْ: وَلَيْحُعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ أَيْ: وَلَيْحُعَلُوا غَرَضَهُمْ وَمَرْمَى هِمَّتِهِمْ فِي التَّفَقُّ فِي إِنْ فَارَ قَوْمِهِمْ وَإِرْشَادَهُمْ والنَّصِيحَةَ لَهُمْ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَخْذَرُونَ ﴾ وَرَفَا اللهُ تَعَالَى فَيَعْمَلُوا عَمَلًا صَالحًا.

وَوَجْهُ آخَرُ، وَهُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ كَانَ إِذَا بَعَثَ بَعْثًا بَعْدَ غَزْوَةٍ تَبُوكَ، وَبَعْدَ مَا نَزَلَ فِي المُتَّخَلِّفِينَ مِنَ الْآيَاتِ الشَّدَائِدِ اسْتَبَقَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْ آخِرِهِمْ إِلَى

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٤/ ٣٥٣\_٤٥٥).

النَّفِيرِ، وَانْقَطَعُوا جَمِيعًا عَنِ الْوَحْيِ والتَّقَقُّهِ فِي الدَّينِ، فَأُمِرُوا بِأَنْ يَنْفِرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ إِلَى اجْهَادِ، وَتَبْقَى لَا يَنْقَطِعُوا عَنِ التَّفَقُّهِ وَتَبْقَى لَا يَنْقَطِعُوا عَنِ التَّفَقُّهِ وَنَ حَتَّى لَا يَنْقَطِعُوا عَنِ التَّفَقُّهِ وَاللَّمَةُ اللَّذِي هُوَ الجِهَادُ الْأَكْبَى لأَنَّ الجِهَادَ بِالْحُجَّةِ أَعْظَمُ أَمْرًا مِنَ الجِهَادِ بِالسَّيْفِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لِيَنفَقَهُوا ﴾ الْضَّمِيرُ مِنَ الجِهَادِ بِالسَّيْفِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لِيَتفقَّهُوا ﴾ الْضَّمِيرُ فِيهِ لِلْفِرَقِ الْبَاقِيةِ بَعْدَ الطَّوائِفِ النَّافِرَةِ (وَلِيُنْذِرُوا فِي النَّافِرَةِ (وَلِيُنْذِرُوا وَيُفَ النَّافِرَةِ (وَلِيُنْذِرُوا وَيَعَلَى النَّافِرَةِ (وَلِيُنْذِرُوا وَيَعَلَى النَّافِرَةِ (وَلِيُنْذِرُوا وَيَعَلَى النَّافِرِينَ إِذَا وَيَعَلَى اللَّوَيَةُ قَوْمَهُمُ النَّافِرِينَ إِذَا وَيَعَلَى اللَّهُ وَلَيْ النَّافِرِينَ إِذَا وَيَعَلَى النَّافِرَةِ (وَلِيُنْذِرُوا رَبَعُ وَا إِلَيْهِمُ مَا حَصَّلُ وا فِي أَيَّامِ غَيْبَتِهِمْ مِنَ الْعُلُومِ.. ») \* (١) اللَّقُلُومِ.. ») \* (١) .

١٠ - \*(قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿
 ﴿...وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرَءانُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ .. ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةً، وَقَوْلِهِ ﴿ وَمَنْ بَلَغَ .. ﴾ قَالَ: وَمَنْ بَلَغَ .. ﴾ قَالَ: وَمَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ النَّاسِ فَهُو لَهُ نَذِيرٌ ﴾ \*(٢).

11 - \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين بِالْإِنْذَارِ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين بِالْإِنْذَارِ لِتَنْحَسِمَ أَطْمَاعُ سَائِرِ عَشِيرَتِهِ وَأَطْمَاعُ الأَجَانِبِ فِي مُفَارَقَتِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى الشِّرْكِ. وَعَشِيرَتُهُ الأَقْرَبُونَ: فُورَيْشُ. وَقِيلَ: بَنُو عَبْدِ مَنَافِ) \* (٣).

17 \_ \* (قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِينَ ﴾ الْعَشِيرَةُ تَعْتَ الْفَخِذِ وَفَوْقَ الْفَصِيلَةِ، وَنَبَّهَ عَلَى العَشِيرَةِ وَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِإِنْ ذَارِ النَّاسِ كَافَّةً كَمَ قَالَ ﴿ أَنْذِرِ النَّاسَ ﴾ (يونس/ ٢)، لأَنَّ فِي إِنْذَارِهِمْ - وَهُمْ عَشِيرَتُهُ - عَدَمَ مُحَابَاةٍ وَلُطْفٍ بِهِمْ، وَأَنْذُرِ النَّاسُ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ وَاحِدٌ فِي التَّخُويِفِ وَالْإِنْذَارِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْقَرَابَةُ قَدْ خُوِّفُوا وَأُنْذِرُوا مَعَ مَا وَالْإِنْذَارِهِ فَإِذَا كَانَتِ الْقَرَابَةُ قَدْ خُوِّفُوا وَأُنْذِرُوا مَعَ مَا وَالْإِنْذَارِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْقَرَابَةُ قَدْ خُوِّفُوا وَأُنْذِرُوا مَعَ مَا

يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ فِي حَقِّهِمْ مِنْ الرَّأْفَةِ كَانَ غَيْرُهُمْ فِي ذَلِكَ أَوْكَدَ وَأَدْخَلَ، أَوْ لأَنَّ الْبُدَاءَةَ تَكُونُ بِمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُ، كَمَا قَالَ ﴿ فَاتِلُ وا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّانِ ﴾ بَعْدَهُ، كَمَا قَالَ ﴿ فَاتِلُ وا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّانِ ﴾ (التوبة/ ١٢٣) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ كُلُّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَعْتَ قَدَمَيَ هَاتَيْنِ فَأَوَّلُ مَا أَضَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَعْتَ قَدَمَيَ هَاتَيْنِ فَأَوَّلُ مَا أَضَعُ رَبِا الْعَبَاسِ ﴾ إِذِ الْعَشِيرَةُ مَظِنَّةُ الطَّوَاعِيَةِ، وَيُمْكِنُهُ مِنَ الْعُلْظَةِ عَلَيْهِمْ مَا لَا يُمْكِنُهُ مَعَ غَيْرِهِمْ، وَهُمْ لَهُ أَشَدُ الْحَتَالًا .

وَامْتَثَلَ عَشِيرَتِهِ، وَاللَّهُ مِنْ إِنْذَارِ عَشِيرَتِهِ، فَنَادَى الْأَقْرِبَ فَالْأَقْرِبَ فَخِذًا») \*(٤).

١٣ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ غِنْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ الآية.. أَيْ: إِنَّا يَتَّعِظُ بِهَا جِئْتَ بِهِ أُولُو الْبُصَائِرِ وَالنَّهَى الْخَائِفُونَ مِنْ رَبِّهِمْ الْفَاعِلُونَ مَا أَمْرَهُمْ بِهِ)\* (٥).

١٤ ـ \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ (وَأَنْذِرْ بِهِ) أَيْ بِالْقُرْآنِ. وَخَصَّ وَقِيلَ (بِهِ) أَيْ بِاللهِ. وَقِيلَ: بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَخَصَّ ﴿ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا ﴾ لإنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ أَوْجَبُ، ﴿ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا ﴾ لإنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ أَوْجَبُ، فَهُمْ خَائِفُونَ مِنْ عَذَابِهِ، لَا أَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِي الْحَشْرِ، وَقِيلَ: فَهُمْ خَائِفُونَ مِنْ عَذَابِهِ، لَا أَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِي الْحَشْرِ، وَقِيلَ: فَهُمْ مَنْ يَتَكَدُّونَ فِي الْحُشْرِ، وَقِيلَ: فَالْعَنْدَى : (يَخَافُونَ) أَيْ يَتَوقَقُعُونَ عَذَابَ أَشْرِ وَقِيلَ: الْمَعْنَى: (يَخَافُونَ) أَيْ يَتَوقَقُعُونَ عَذَابَ أَشْرِ وَقِيلَ: الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْذِرَ لِيَتَّبَعَ الْحَقَ. الْمَعْمِي، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْذِرَ لِيَتَبَعَ الْحَقَ. الْمَعْمَونَ مَنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ، وَقِيلَ: الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، وَقَالَ الْخَصَى مِنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ، وَقِيلَ: الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، بِالْبَعْثِ مِنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ، وَقِيلَ: الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، بِالْبَعْثِ مِنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ، وَقِيلَ: الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ،

<sup>(</sup>١) تفسير البحر المحيط (٥/١١٦\_١١٧).

<sup>(</sup>٢) الفتح (٨/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير االقرطبي (١٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير البحر المحيط(٧/٤٣). ورد هذا الأثر شرحًا لحديث الرسول ﷺ «كل ربا في الجاهلية موضوع...».

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٣/ ٥٦٩).

أَيْ: أَنْذِرهُمْ بِيوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ)\*(١).

١٥ \_ \* ( قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلِذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ (الإسراء/ ٤١) يَقُولُ \_ تَعَالَى ذِكْرُهُ \_: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِمَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُفْتَرِيـنَ عَلَى اللهِ فِي هَذَا الْقُـرْآنِ الْعِبَرَ وَالْآيَاتِ وَالْحُجَجَ، وَضَرَبْنَا لَهُمْ فِيهِ الأَمْثَالَ، وَحَذَّرْنَاهُمْ فِيه، وَأَنْ ذَرْنَاهُمْ لِيَتَذَكَّرُوا تِلْكَ الْحُجَجَ عَلَيْهِمْ فَيَعْقِلُوا خَطاً مَا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ، وَيَعْتَبرُوا بِالْعِبَرِ فَيَتَّعِظُوا بَها، وَيُنِيبُوا مِنْ جَهَالَتِهِمْ فَمَا يَعْتَبرُونَ بَهَا، وَلَا يَتَذَكَّرُونَ بِمَا يَردُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ (وَمَا يَزِيدُهُمْ) تَذْكِيرُنَا إِيَّاهُمْ (إِلَّا نُفُورًا) أَيْ: إِلَّا ذَهَابًا عَنِ الْحَقِّ وَبُعْدًا مِنْهُ وَهَرَبًا**)\***(۲).

١٦ ـ \* (عَـنْ قَتَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ فِي قَوْلِـهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْلَّدُّتُّرُ. قُمْ فَأَنْذِنْ ۖ قَالَ: أَيْ أَنْذِرْ عَذَابَ رَبِّكَ وَوَقَائِعَهُ فِي الأُمَم وَشِدَّةَ نِقْمَتِهِ إِذَا انْتَقَمَ)\* (٣)

١٧ \_ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: خَبَتْ (١٤)، نَارُ نَفْسِي بِاشْتِعَالِ مَفَارِقي (٥)

وَأَظْلَمَ لَيْلِي إِذْ أَضَاءَ شِهَاجُهَا

أَيَا بُومَةً قَدْ عَشَّشَتْ فَوْقَ هَامَتِي (٦)

عَلَى الْرَّغْم مِنِّي حِينَ طَارَ غُرَابُهَا رَأَيْتِ خَرَابَ الْعُمْرِ مِنِّي فَزُرْتِنِي

وَمَأْوَاكِ مِنْ كُلِّ الدِّيَارِ خَرَاجُهَا

- (٨) الخضاب: ما يلون به الشعر.
  - (٩) تنغص: تكدر وساء.
- (١٠) سوءات الأمور: قبيحها وساقطها.
  - (۱۱) ديوانه (۵۰-۵۱).
  - (۱۲) تفسير القرطبي (۱۲/ ۱۲۱).
- (١٣) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.
- (١٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

- (١) تفسير القرطبي (٦/ ٤٣١-٤٣١).
- (٢) تفسير الطبري (٦٤/١٤) ط. دار الفكر.
- (٣) الدر المنشور (٨/ ٣٢٥) وتفسير الطبري (١٤٤/١٤) ط. دار الفكر.
  - (٤) خىت: أطفئت.
  - (٥) المفارق: جمع مفرق وهو وسط الرأس.
    - (٦) الهامة: الرأس.
    - (٧) العارض: صفحة خد الإنسان.

أَأَنْعَمُ عَيْشًا بَعْدَ مَا حَلَّ عَارِضِي (٧) طَلَائِعُ شَيْبِ لَيْسَ يُغْنِي خِضَابُهَا (^) وَعِزَّةُ عُمْرِ الْمُرْءِ قَبْلَ مَشِيبِهِ

وَقَدْ فَنِيَتْ نَفْسٌ تَوَلَّى شَبَاجُهَا إِذَا اصْفَرَّ لَوْنُ الْمُرْءِ وَابْيَضَّ شَعْرُهُ

تَنَغَّصَ (٩) مِنْ أَيَّامِهِ مُسْتَطَابُهَا فَدَعْ عَنْكَ سَوْءَاتِ الْأُمُّورِ (١٠) فَإِنَّهَا

حَرَامٌ عَلَى نَفْسِ التَّقِيِّ ارْتِكَابُهَا (١١) ١٨ \_ \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُولَى﴾ (النجم/ ٥٦). قَالَ ابْنُ جُرَيْج وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: يُرِيدُ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ نَذِيرٌ بِالْحَقِّ اللَّذِي أَنْذَرَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَهُ، فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ أَفْلَحْتُمْ، وَإِلَّا حَلَّ بِكُمْ مَا حَلَّ بِمُكَذِّبِ الرُّسُلِ السَّالِفَةِ) \*(١٢).

١٩ \_ \* (وَقَالَ قَتَادَةُ: يُرِيدُ الْقُرْآنَ، وَأَنَّهُ نَذِيرٌ بِمَا أَنْذَرَتْ بِهِ الْكُتُبُ الْأُولَى. وَقِيلَ: أَيْ هَذَا الَّذِي أُخْبِرْنَا بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ الَّذِينَ هَلَكُوا تَخْوِيفٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ مَا نَزَلَ بِأُولَئِكَ مِنَ النُّذُرِ \*(١٣).

٢٠ \_ \* (وَقَالَ السُّدِّيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُوصَالِح قَالَ: هَذِهِ الْخُرُوفُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمْ لَمُ يُنَبَّأْ بِهَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾ كُلُّ هَذِهِ فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ

# من فوائد « الإنذار »

- (١) الإِنْـذَارُ يُبَرِّئُ سَاحَـةَ الْمُنْـذِرِ مِـنَ الْمَسُؤُولِيَّةِ تِجَاهَ الْآخَرِين.
- (٢) قَبُولُ الإِنْ ذَارِ دَلِيلٌ عَلَى خَشيةِ المُنْذَرِ وَاتَبَاعِهِ اللَّذَيْرِ وَاتَبَاعِهِ اللَّذِيْرَ.
  - (٣) قَبُولُ الإِنْذَارِ فِيهِ بِشَارَةٌ بِدُخُولِ الجَنَّةِ.
- (٤) قَبُولُ الإِنْذَارِ يُؤْذِنُ بِمَغْفِرَةِ الـذُّنُوبِ وَوَعْدٌ بِالأَجْرِ وَالثَّوَابِ.
  - (٥) الإِنْذَارُ فِيهِ اقْتِدَاءٌ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.
  - (٦) الْمُنْذِرُ مُؤَعَّنٌ عَلَى قَوْمِهِ حَرِيضٌ عَلَيْهِمْ.
- (٧) فِي إِنْذَارِ الرَّسُولِ ﷺ الْأُمَّةَ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ شَفَقَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِالْأُمَّةِ.

- (A) فِي الإِنْذَارِ انْقِطَاعُ عُذْرِ الكُفَّارِ والمُنَافِقِينَ وإِقَامَةُ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ.
- (٩) فِي اقْتِرَانِ الإِنْذَارِ بِالبِشَارَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ آي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَالْأَحَادِيثِ الشَّريفَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُنْذِرَ يُراعِي حَالَةَ النَّاسِ وَيَهْتَمُّ بِأَمْرِ المُخَاطَبِينَ الَّذِينَ يُراعِي حَالَةَ النَّاسِ وَيَهْتَمُّ بِأَمْرِ المُخَاطَبِينَ الَّذِينَ قَدْ يَحْتَاجُونَ إِلَى الإِنْذَارِ والتَّخُويفِ أَحْيانًا وَإِلَى قَدْ يَحْتَاجُونَ إِلَى الإِنْذَارِ والتَّحْوِيفِ أَحْيانًا وَإِلَى التَّابُشِيرِ بِالْجُنَّةِ وَثَوَابِ اللهِ أَحْيَانًا، وإلَيْهِمَ مَعًا فِي التَّابُشِيرِ بِالْجُنَّةِ وَثَوَابِ اللهِ أَحْيَانًا، وإلَيْهِمَا مَعًا فِي أَحْيَانِ ثَالِثَةٍ.
- (١٠) لِلإِنْ ذَارِ وَسَائِلُ عَدِيدَةٌ فَقَدْ يَكُونُ بِيَوْمِ الآزِفَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## «الإنصاف»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 44     | ٩        | ٦      |

#### الإنصاف لغةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِهِمْ: أَنْصَفَ يُنْصِفُ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (اللهَّيْءِ، وَالْمُونُ مَنْ اللَّيْءِ، وَالاَسْتِعْمَالِ، اللَّيْءِ، وَالآخَرُ: عَلَى جِنْسٍ مِنَ الْخِدْمَةِ وَالاَسْتِعْمَالِ، الشِّيْء، وَالآخَرُ: عَلَى جِنْسٍ مِنَ الْخِدْمَةِ وَالاَسْتِعْمَالِ، فَالْأُوّلُ: نِصْفُ الشَّيْء وَنَصِيفُهُ شَطْرُهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: (مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ اللهِ وَمِنْ ذَلِكَ الْإِنْصَافُ اللهِ الْمُعَامِلَةِ، وَكَانَتُهُ الرِّضَا بِالنِّصْفِ، والنَّصْفُ: الْإِنصَافُ الْإِنصَافُ الْإِنصَافُ أَيْضًا مِلَةً مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ الرَّضَا بِالنِّصْفِ، والنَّصْفُ: الْإِنصَافُ أَيْضًا اللَّهُ مُنْ الْإِنصَافُ أَيْضًا اللَّهُ مُنْ الْإِنصَافُ أَيْضًا اللَّهُ مُنْ الْإِنصَافُ أَيْضًا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْإِنصَافُ الْإِنصَافُ أَيْضًا اللَّهُ مِنْ وَلَا نَصِيفَهُ الرَّضَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْإِنْصَافُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْصَافُ أَيْضًا اللَّهُ مُنْ الْمُنْسَافُ أَيْضًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُلَّا الْمُنْسَافُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ ا

والنَّصْفُ أَحَدُ شِقَّيِ الشَّيْءِ، وَالنَّصْفُ أَيْضًا: النَّصَفَةُ، وَهِيَ الاسْمُ مِنَ الإِنْصَافِ، قَالَ الْفَرَزْدَقُ: وَلَكِنَّ نِصْفًا لَوْ سَبَبْتُ وَسَبَّنِي

بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنَافٍ وَهَاشِم يُقَال: أَنْصَفَ النَّهَارُ: أَي انْتَصَف، وَأَنْصَف (الشَّخْصُ) إِذَا عَدَلَ، وَيُقَالُ: أَنْصَفَهُ مِنْ نَفْسِهِ، وانْتَصَفْتُ أَنَا مِنْهُ، وَتَنَاصَفَ الْقَوْمُ: أَيْ أَنْصَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ نَفْسِهِ (٢). وَقِيلَ: إِذَا تَعَاطَوُا الْحَقَّ بَيْنَهُمْ (٣). وَأَنْصَفْتُ الرَّجُلَ إِنْصَافًا: عَامَلْتُهُ بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ (٤). وَقِيلَ: إِذَا أَعْطَيْتَهُ الْحَقَّ (٥).

وَقَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: يُقَالُ: نَصَفَهُمْ يَنْصِفُهُمْ

وَيَنْصُفُهُ مْ نِصَافًا وَنَصَافَةً إِذَا خَدَمَهُ مْ، والنَّصَفُ والنَّصَفُ والنَّصَفُوا: والنَّصَفَةُ: الاسْمُ مِنَ الإِنْصَافِ، أَيِ العَدْلُ، وَتَنَاصَفُوا: أَنْصَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ ابْنُ هَرْمَةَ:

مَنْ ذَا رَسُولٌ نَاصِحٌ فَمُبَلِّغٌ

عَنِّي عُلَيَّةَ غَيْرَ قِيلِ الكَاذِبِ أَنَّى غَرِضْتُ إِلَى تَنَاصُفِ وَجْهِهَا

غَرْضَ المُحِبِّ إِلَى الجَبِيبِ الغَائِبِ يَعْنِي اسْتِوَاءَ المَحَاسِنِ كَأَنَّ بَعْضَ أَجْزَاءِ الوَجْهِ أَنْصَفَ بَعْضًا فِي أَخْذِ قِسْطِهِ مِنَ الجَهَالِ<sup>(1)</sup>.

وَقَالَ فِي القَامُوسِ: انْتَصَفَ مِنْهُ: اسْتَوْفَى حَقَّهُ مِنْهُ كَامِلًا حَتَّى صَارَ كُلُّ عَلَى النَّصَفِ سَوَاءً، كَاسْتَنْصَفَ مِنْهُ، وَتَنَصَّفَ السُّلْطَانَ سَأَلَهُ أَنْ يُنْصِفَهُ (٧).

وَفِي لِسَانِ العَرَبِ: النَّصْفُ: أَحَدُ شِقَّيِ الشَّيْءِ، وَفَيلَ أَحَدُ شِقَّيِ الشَّيْء، وانتَصَفَهُ، وَقِيلَ أَحَدُ جُزْأَيِ الكَهَالِ، وَنَصَفَ الشَّيْء، وانتَصَفَهُ، وَتَنصَفَ الشَّيْء الشَّيْء الشَّيْء وَتَنصَفَ الشَّيْء الشَّيْء وَتَنصَفَ الشَّيْء الشَّيْء وَيَعَلَى الشَّيْء وَقِيلَ: كُلُّ مَا بَلَغَ نِصْفَه فِي ذَاتِهِ فَقَدْ أَنْصَفَ، وَكُلُّ مَا بَلَغَ نِصْفَه فِي غَيْرِهِ فَقَدْ نَصَفَ. فَقَدْ أَنْصَفَ، وَكُلُّ مَا بَلَغَ نِصْفَه فِي غَيْرِهِ فَقَدْ نَصَفَ. وَمُنْصَفُ الشَّيْء: وَسَطُه، والمَنْصَفُ: نِصْفُ الطَّرِيتِ، وَمَنْصَفُ الطَّرِيتِ، وَقِي الحَدِيثِ: جَتَّى إِذَا كَانَ بِالمَنْصَفِ أَي المَوْضِعِ وَفِي الحَدِيثِ: جَتَّى إِذَا كَانَ بِالمَنْصَفِ أَي المَوْضِعِ

<sup>(</sup>٥) الجمهرة (٣/ ٨٢.)

<sup>(</sup>٦) باختصار وتصرف يسير عن بصائر ذوي التمييز (٥) باختصار (٥/ ٧١-).

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط (١١٠٧) ط. بيروت.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (٥/ ٤٣١-٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٤/ ١٤٣٢ - ١٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) الجمهرة لابن دريد (٣/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير (٨٣٥).

الـوسَطِ بَيْنَ المَوْضِعَيْنِ، وَمُنتُصَفُ اللَّيلِ والنَّهَاوِ وَسَطُهُ، وَنَصَّفُ الشَّيْءَ: إِذَا أَخَذْتَ نِصْفَهُ، وَتَنْصِيفُ الشَّيْءِ جَعْلُهُ نِصْفَيْنِ. والنَّصَفُ والنَّصَفَةُ وَالإِنْصَافُ: الشَّيْءِ جَعْلُهُ نِصْفَيْنِ. والنَّصَفَ مِنْهُ (أَخَذَ حَقَّهُ)، وَأَنْصَفَ الشَّي إعْطَاءُ الحَقِّ، وَقَدِ انْتَصَفَ مِنْهُ (أَخَذَ حَقَّهُ)، وَأَنْصَفَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ إِنْصَافًا، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّصَفَةَ وَقَالَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ إِنْصَافًا، وَقَدْ أَعْطَى الحَقَّ، وَتَفْسِيرُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ إِذَا أَخَذَ الحَقَّ وَأَعْطَى الحَقَّ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تُعْطِي لِغَيْرِكَ مِنْ نَفْسِكَ النَّصْفَ أَي تُعْطِيهُ ذَلِكَ أَنْ تُعْطِي لِغَيْرِكَ مِنْ نَفْسِكَ النَّصْفَ أَي تُعْطِيهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مَلَ النَّصْفِ سَوَاءً (١)، وَفِي حَدِيثِ عُمرَ — رَضِي اللهُ عَنْهُ النَّصْفِ سَوَاءً (١)، وَفِي حَدِيثِ عُمرَ — رَضِي اللهُ عَنْهُ مَعَ زِنْبَاع بْنِ رَوْح:

مَتَى أَلْقَ زِنْبَاعَ بْنَ رَوْح بِبَلْدَةٍ

لِيَ النِّصْفُ مِنْهَا، يَقْرَعُ السِّنَّ مِنْ نَدَمْ النِّصْفُ مِنْهَا، يَقْرَعُ السِّنَّ مِنْ نَدَمْ النِّصْفُ بِالكَسْرِ، الانْتِصَافُ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «وَلَا جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِ فَوَى فَلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «وَلَا جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِ فَوَى اللهُ عَنْهُ وَيَنْصُفُهُ وَلَا نَصَافُ وَالنَّصَافُ وَلِيْضَافُ وَالنَّصَافَةُ بِمَعْنَى الخِدْمَةِ، يُقَالُ نَصَفَهُ يَنْصِفَهُ وَتَنَصَّفَهُ وَيَنْصُفُهُ وَيَنْصُفُهُ وَيَنْصُفَهُ وَيَنْصُفَهُ وَيَنْصَفَهُ وَيَنَصَفَهُ كُلُّهُ: خَدَمَهُ وَنَنَصَفَهُ وَيَنَصَفَهُ وَيَعَافَعُ وَيَعَلَى الْخِدْمَةِ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَى حُرْقَةَ بِنْتِ النَّعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأَمْرُ أَمْرُنَا

إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ (٤). وَقَدْ يَأْتِي التَّنَصُّفُ بِمَعْنَى العِبَادَةِ، وَأَنْشَدَ ابْنُ

بَرِّيٍّ شَاهِدًا عَلَى ذَلِكَ قَوْلَ الشَّاعِرِ: فَإِنَّ الإِلَـٰهَ تَنَصَّفْتُهُ بِأَلَّا أَعُقَّ وَأَلَّا أَحُوبَا وَقَدْ يَأْتِي التَنْصُّفُ بِمَعْنَى طَلَبِ المَعْرُوفِ<sup>(٥)</sup>. الإِنْصَاف اصْطِلَاحًا:

قَالَ المُنَاوِيُّ: الإِنْصَافُ: هُـوَ العَدْلُ فِي المُعَامَلَةِ بِأَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ صَاحِبِهِ مِنَ المَنَافِعِ إِلَّا مَا يُعْطِيهِ، وَ لَا يُنْ لَكُ مَنَ المَضَارِّ إِلَّا كَمَا يُنِيلُهُ (١)، وَأَضَافَ الرَّاغِبُ إِلَى يُنِيلُهُ مَنَ المَضَارِّ إِلَّا كَمَا يُنِيلُهُ (١)، وَأَضَافَ الرَّاغِبُ إِلَى ذَلِكَ: الإِنْصَافُ فِي الخِدْمَةِ وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ مَا خَلُهُ مِنَ النَّفْع (١).

وَقِيلَ: هُو اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ لِأَرْبَابِهَا وَاسْتِخْرَاجُهَا بِالأَيْدِي العَادِلَةِ وَالسِّيَاسَاتِ الفَاضِلَةِ.

وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ اللَّغَوِيِّينِ وَالمُفُسِّرِينَ وَشُرَّاحِ الْحَدِيثِ أَنُّهُ يُمْكِنُ تَعْرِيفُ الإِنْصَافِ أَيْضًا بِأَنَّهُ: أَنْ تَعْطِي عَيْرَكَ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تَأْخَذَهُ مِنْهُ لَوْ كُنْتَ مَكَانَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالأَقَوْالِ وَالأَفْعَالِ، فِي الرِّضَا والغَضَبِ، مَعَ مَنْ نُحِبُ وَمَعَ مَنْ نَكْرَهُ.

# بَيْنَ الإِنْصَافِ وَالْعَدْلِ:

قَالَ المُنَاوِيُّ: الإِنْصَافُ والعَدْلُ تَوْءَمَانِ نَيبَجَتُهُمَا عُلُوُ الهِمَّةِ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ بِاكْتِسَابِ الفَضَائِلِ وَجَنِّبِ الرَّذَائِلِ (^).

## أَنْوَاعُ الإِنْصَافِ:

لِلإِنْصَافِ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا:

\_ أَنْ يُنْصِفَ المَرْءُ نَفْسَهُ مِنْ نَفْسِهِ، إِذْ كَيْفَ

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (٩/ ٣٣٣)ط. بيروت.

<sup>(</sup>٦) التوقيف على مهمات التعاريف (٦٤).

<sup>(</sup>٧) المفردات (٧٥٤) تحقيق محمد أحمد خلف الله.

<sup>(</sup>٨) التوقيف على مهات التعاريف للمناوي (٦٤).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٩/ ٣٣٢ )ط. بيروت.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير (٥/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٩/ ٣٣٣) ط. بيروت.

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري (٤/ ١٤٣٣).

يُنْصِفُ النَّاسَ مَنْ لَا يُنْصِفُ نَفْسَهُ.

\_ أَنْ يُنْصِفَ المَرْءُ خَالِقَهُ عَزَّ وَجَلَّ، حَيْثُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُنْصِفَ المَخْلُوقِينَ مَنْ لَا يُنْصِفُ الخَالِقَ عَزَّ وَجَلَّ.

\_إِنْصَافُ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ.

\_إنْصَافُ العِبَادِ.

وَسَوْفَ نَتَحَدَّثُ عَنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ المُخْتَلِفَةِ بِإِيجَازِ فِيهَا يَلِي:

# أَوَّلًا: إِنْصَافُ المَرْءِ نَفْسَهُ مِنْ نَفْسِهِ:

إِنَّ أُولَى دَرَجَاتِ الإِنْصَافِ، أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُنْصِفًا نَفْسَهُ لأَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُ إِنْصَافَ غَيْرِهِ انْطِلَاقًا مِنَ القَاعِدَةِ المَعْرُوفَةِ [فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ] يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ ــ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ وَيَـدْخُلُ فِي الإِنْصَافِ: إِنْصَافُ المَرْءِ نَفْسَهُ مِنْ نَفْسِهِ، بأَلَّا يَدَّعِيَ لَمَا مَا لَيْسَ لَهَا، وَلَا يُخَبُّنَهَا بِتَدْنِيسِهِ لَهَا، وَتَصْغِيرِهِ إِيَّاهَا وَتَحْقِيرِهَا بِمَعَاصِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، بَلْ يُنَمِّيهَا وَيُكَبِّرُهَا وَيَرْفَعُهَا بِطَاعَةِ اللهِ وَتَوْحِيدِهِ، وَحُبِّهِ وَخَوْفِهِ وَرَجَائِهِ، والتَّوَكُّل عَلَيْهِ، وَالإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَإِيثَارِ مَرْضَاتِهِ عَلَى مَرَاضِي الْخَلْقِ وَتَحَابِّهُ.. إِنَّ إِنْصَافَ الْمُوءِ نَفْسَهُ مِنْ نَفْسِهِ يُوجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةَ رَبِّهِ وَحَقِّهِ عَلَيْهِ، وَمَعْرِفَة نَفْسِهِ، وَمَا خُلِقَتْ لَهُ، وَأَلَّا يُزَاحِمَ بَهَا مَالِكَهَا وَفَاطِرَهَا وَيَدَّعِي لَهَا المُّلَكَةَ والاسْتِحْقَاقَ، وَيُزَاحِمَ مُرادَ سَيِّدِهِ، وَيَدْفَعَهُ بِمُرَادِهِ هُوَ، أَو يُقَدِّمَ مُرَادَهُ (كالشَّهَوَاتِ مَثَلًا) وَيُؤْثِرَهُ عَلَى مُرَادِ مَوْلَاهُ، أَوْ يَقْسِمَ إِرَادَتَهُ بَيْنَ مُرَادِ سَيِّدِهِ وَمُرَادِهِ هُوَ، وَهَـنِهِ قِسْمَةٌ ضِيزَى مِثْلُ قِسْمَةِ الَّذِينَ

قَالُوا: ﴿ هَذَا للهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَا ثِنَا فَهَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ للهِ فَهُ وَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (الأنعام/ ١٣٦). فَلْيَنْظُر العَبْدُ أَلَّا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ القِسْمَةِ بَيْنَ نَفْسِهِ وَشُرَكَائِهِ (مِنْ نَاحِيةٍ)، وَبَينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (مِنْ نَاحِيةٍ أُخَرَى). وَإِلَّا يَفْعَلْ لُبِّسَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، وَكَيْفَ يُنْصِفُ غَيْرَةُ مَنْ لَمْ يُنْصِفْ نَفْسَهُ ؟ فَظَلَمَهَا أَقْبَحَ الظُّلْم، وَسَعَى فِي ضَرَرِهَا أَعْظَمَ السَّعْي، وَمَنعَهَا أَعْظَمَ لَذَّاتِهَا مِنْ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّهُ يُعْطِيهَا إِيَّاهَا فَأَتْعَبَهَا كُلَّ التَّعَب، وَأَشْقَاهَا كُلَّ الشَّقَاءِ مِنْ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّهُ يُرِيحُهَا وَيُسْعِدُهَا، وَجَدَّ كُلَّ الجِدِّ فِي حِرْمَانِهَا حَظَّهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُنِيلُهَا حُظُوظَهَا، كَيْفَ يُرْجَى الإِنْصَافُ (لِلْغَيْرِ) مِّنْ هَذَا إِنْصَافُهُ لِنَفْسِهِ؟ إِذَا كَانَ هَذَا فِعْلَ العَبْدِ بِنَفْسِهِ، فَاذَا تَرَاهُ بِالأَجَانِبِ يَفْعَلُ ؟(١).

ثانيا: إِنْصَافُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّم: «طُوبَى لِمَنْ أَنصَفَ رَبَّهُ فَأَقَرَّ لَهُ بِالْجَهْلِ فِي عِلْمِهِ، وَالْآفَاتِ فِي عَمَلِهِ، وَالْعُيُوبِ فِي نَفْسِهِ، والتَّفْرِيطِ فِي حَقِّهِ، وَالظُّلْمِ فِي مُعَامَلَتِهِ، فَإِنْ آخَذَهُ بِذُنُوبِهِ رَأَى عَدْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُوَّاخِذْهُ بَهَا رَأَى فَضْلَهُ، وَإِنْ عَمِلَ حَسَنَةً رَآهَا مِنْ مِنَّتِهِ وَصَدَقَتِه عَلَيْهِ، فَإِنْ قَبَلَهَا فَمِنَّةٌ وَصَدَقَةٌ ثَانِيَةٌ، وَإِنْ رَدَّهَا فَلِكُونِ مِثْلِهَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يُواجَه بِهِ، وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئَةً رَآهَا مِنْ تَخَلِّيهِ عَنْهُ وَخِـذُلَانِهِ لَـهُ، وَإِمْسَاكِ عِصْمَتِهِ عَنْهُ، وَذَلِكَ مِنْ عَدْلِهِ فِيهِ، فَيَرَى فِي ذَلِكَ فَقْرَهُ إِلَى رَبِّهِ، وَظُلْمَهُ فِي نَفْسِهِ، فَإِنْ غَفَرَهَا لَهُ فَبِمَحْضِ إحْسَانِهِ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ. وَنُكْتَةُ

<sup>(</sup>١) باختصار وتصرف عن زاد المعاد لابن القيم (٢/ ٤٠٨-

الْمَسْأَلَةِ وَسِرُّهَا أَنَّهُ لَا يَرَى رَبَّهُ إِلَّا مُحْسِنًا، وَلَا يَرَى نَفْسَهُ إِلَّا مُسِيئًا أَوْ مُفَرِّطًا أَوْ مُقَصِّرًا، فَيَرَى كُلَّ مَا يَسُرُّهُ مِنْ إِلَّا مُسِيئًا أَوْ مُفَرِّطًا أَوْ مُقَصِّرًا، فَيَرَى كُلَّ مَا يَسُوؤُهُ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ عَلَيْهِ، وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِ، وَكُلَّ مَا يَسُوؤُهُ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ عَلَيْهِ، وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِ، وَكُلَّ مَا يَسُوؤُهُ مِنْ فَخُذُونِهِ وَعَدْلِ اللهِ فِيهِ (۱). وَمِنَ الإِنْصَافِ فِي حَقِّ المَوْلَى فَذُنُونِهِ وَعَدْلِ اللهِ فِيهِ (۱). وَمِنَ الإِنْصَافِ فِي حَقِّ المَوْلَى عَرَّ وَجَلَّ الإِنْصَافِ فِي حَقِّ المَوْلَى اللهِ عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُعَامَلَتِهِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُعَامَلَتِهِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ

«الإِنْصَاف فِي مُعَامَلَةِ اللهِ أَنْ يُعْطِيَ الْعُبُودِيَّةَ حَقَّهَا، وَأَنْ لَا يُنْازِعَ رَبَّهُ صِفَاتِ إِلْمِيَّتِهِ، وَأَنْ لَا يَشْكُرَ عَلَى نِعَمِهِ سِوَاهُ، وَلَا يَسْتَعِينَ بِمَا عَلَى مَعَاصِيهِ، وَلَا يَخْمَدَ غَيْرَهُ، وَلَا يَعْبُدَ سِوَاهُ» (٢).

## ثالثاً: إنصاف النبي عَلَيْهُ:

وَذَلِكَ بِالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ عَلَيْ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ، وَحَكَّتِهِ وَتَقْدِيهِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، وَطَاعَتِهِ وَتَقْدِيمِ وَتَوْقِيرِهِ وَتَبْجِيلِهِ، وَتَقْدِيمِ أَمْرِهِ وَقَوْلِهِ عَلَى أَمْرِ غَيْرِهِ وَقَوْلِهِ عَلَى أَمْدِ غَيْرِهِ وَقَوْلِهِ عَلَى أَمْدِ غَيْرِهِ وَقَوْلِهِ عَلَى أَمْدِ غَيْرِهِ وَقَوْلِهِ عَلَى أَمْدِ عَيْرٍ اللهَ عَلَى بِهِ مَنْ أَنْفُسِهِمْ، حُقُوقِ النَّبِيِّ وَقَلَى بِاللَّوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَأَرْبَافُ بِهِمْ مِنْ كُلِّ أَحِدٍ مِنَ الْخَلْقِ، وَهُو وَأَرْبَافُ بِهِمْ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ، وَهُو اللّذِي لَمْ يَعَلِيهِمْ اللّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَى أَحَدٍ حَيْرٌ إِلّا عَلَى يَدَيْهِ. (\*).

يُقْصَدُ بِإِنْصَافِ العِبَادِ أَنْ يَقُومَ المُسْلِمُ بِإِنْصَافِ الغَيْرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عِمَّنْ يُحِبُّ، حَتَّى لَوْ كَانَ هَذَا الغَيْرُ مُخَالِفًا لَهُ فِي اللَّمْنِ، أَوْ فِي المَلْهَبِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ عِمَّا يَقْتَضِى التَّحَامُلَ، أَو يَكُونُ مَظِنَّةً لِلْجَوْدِ، وَمِنْ ذَلِكَ عِمَّا يَقْتَضِى التَّحَامُلَ، أَو يَكُونُ مَظِنَّةً لِلْجَوْدِ، وَمِنْ

إِنْصَافِ النَّاسِ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ: أَنْ تُؤدِّي حُقُوقَهُمْ وَأَلَّا تُحَمِّلَهُمْ بِهَا لَيْسَ لَكَ، وَأَلَّا تُحَمِّلَهُمْ فَوْقَ وُسْعِهِمْ، وَأَنْ تُعَامِلَهُمْ بِهَا تُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُوكَ بِهِ، وَأَنْ تُعْفِيهُمْ مِيَا تُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُوكَ بِهِ، وَأَنْ تُعْفِيهُمْ مِيَا تُحِبُّ أَنْ يُعْفُوكَ مِنْهُ، وَأَنْ تَحْكُم هَمُ أُو عَلَيْهِمْ بِهَا تُحْكُمُ بِهِ لِنَفْسِكَ أَوْ عَلَيْهَا أَنْ ، وَلإِنْصَافِ عَلَيْهِمْ بِهَا تَحْكُمُ بِهِ لِنَفْسِكَ أَوْ عَلَيْهَا أَنْ ، وَلإِنْصَافِ العَبَادِ صُورً كَثِيرةٌ وَنَهَاذِج مُتَعَدِّدَةٌ جَاءَ بِهَا القُرآنُ الكَرِيمِ والسُّنَّةُ المُطَهَّرةُ، وَدَلَّتْ عَلَيْهَا آثَارُ سَلَفِنَا الصَّالِح، وهَذَا مَا سَوْفَ نَتَنَاوَلُهُ فِي الفَقْرَةِ التَالِيةِ.

## القرآن الكريم يقدم المثل الأعلى للإنصاف:

إِنَّ إِنْصَافَ المَرْءِ أَخَاهُ فِي النَّسَبِ أَوِ الدِّينِ قَدْ يَكُونُ أَمْرًا مَعْقُولًا تُقِرَّهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمةُ والفِطَرُ النَّقِيَّةُ، يَكُونُ أَمْرًا مَعْقُولًا تُقِرَّهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمةُ والفِطرُ النَّقِيَّةُ، أَمَّا إِنْصَافُ العَدُوِّ وَتَبْرِئَةُ سَاحَتِهِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لَنَا فِي الدِّينِ فَهَذَا مَا لَا يَسْتَطِيعُهُ إِلَّا مَنْ تَرَبَّى عَلَى مَائِدَةِ اللَّينِ فَهَذَا مَا لَا يَسْتَطِيعُهُ إِلَّا مَنْ تَرَبَّى عَلَى مَائِدَةِ الإِسْلَامِ وَتَشَبَّعَ بِرُوحِ العَدْلِ والإِنْصَافِ الَّتِي جَاءَ بِهَا القُرْآنُ، يَقُولُ أَبُو حَيَّانَ فِي تَفْسِيرِ قَولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِهَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُونُ لِلْخَائِنِينَ خَصِيهً ﴾ النَّول فِي «أَنَّ طُعْمَةَ (النساء/ ١٠٥)، يَتَلَخَّصُ سَبَبُ النُّرُ ولِ فِي «أَنَّ طُعْمَةَ ابْنِ أَبْيْرِقِ سَرَقَ دِرْعًا فِي جِرَابٍ فِيهِ دَقِيتٌ لِقَتَادَةَ بْنِ النُّعْهَانِ، وَخَبَّأَهَا عِنْدَ يَهُودِيٍّ، فَحَلَفَ طُعْمَةُ مَالِي بِهَا النُّعْهَانِ، وَخَبَّأَهَا عِنْدَ يَهُودِيٍّ، فَحَلَفَ طُعْمَةُ مَالِي بِهَا النَّعْهَانِ، وَخَبَّأَهَا عِنْدَ يَهُودِيٍّ، فَحَلَفَ طُعْمَةُ مَالِي بِهَا اللَّهُ ودِيِّ، فَقَالَ اللَّهُ ودِيُّ: دَفَعَهَا إِلَيَّ طُعْمَةُ » (فَي الآيَاتُ الكَويمةُ (انظر بِالقَضَاءِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ نَزَلَتْ الآيَاتُ الكَويمةُ (انظر بِالقَضَاءِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ نَزَلَتْ الآيَاتُ الكَويمةُ (انظر

رَابِعًا: إِنْصَافُ العِبَاد

<sup>(</sup>١) الفوائد (٤٩).

<sup>(</sup>٢) نقلا عن كتاب الانصاف لابن غازي (٢٤.)

<sup>(</sup>٣) الإنصاف لأبي الحسن ساعد بن عمر بن غازي (٢٤)، وقد نقل عن بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبدالرحمن السعدي

<sup>(13-73).</sup> 

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٢/ ٤٠٧)بتصرف.

<sup>(</sup>٥) تفسير البحر المحيط (٣/ ٣٥٨).

الشاهد الأول وهو الآيات ١٠٥ ١١٣ من سورة النساء) مُبَرِّءَةً سَاحَةَ هَذَا اليَهُودِيِّ وَمُنْصِفَةً.

يقُولُ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ مُعَلِّفًا عَلَى هَذِهِ الْوَاقِعَةِ: يَا لَلَّهِ! إِنَّهُ الإِسْلَامُ! الإِسْلَامُ وَحْدَهُ فِي تَارِيخِ البَشَرِيَّةِ كُلِّهِ.. وَغَيْرُ الإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ ضَمِيرُهُ لِيتَحَرَكَ لِبَشَرِيَّةِ مُتَّهَمٍ يَنتَمِي إِلَى قَوْمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كُلُّ ذَلِكَ لِتَبْرِئَةِ مُتَّهَمٍ يَنتَمِي إِلَى قَوْمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كُلُّ ذَلِكَ التَّبْرِئَةِ مُتَّهَمٍ يَنتَمِي إِلَى قَوْمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مُكلُّ ذَلِكَ التَّبْرِئَةِ مُتَّهَمٍ الْبَيْدَاء الْعَدَاء. أَلَا إِنَّهَا الْقِحَةُ السَّامِقَةُ التَّي لَا يُقِيمُهَا الْبِيدَاء إلَّا الإسْكُمُ، وَلَا يَرْقَاهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ التَّارِيخ.

لَقَدْ كَانَتْ كُلُّ الظُّروُفِ "مُشَجِّعَةً" عَلَى اتَّهَامِ ذَلِكَ اليَهُودِيِّ وَتَبْرِئَةِ ذَلِكَ المُنَافِقِ الَّذِي يَنتَمِي وَلَوْ شَكْلًا إِلَى الإِسْلَام!.

فَالعَدَاوَةُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ قَائِمَةٌ فِي المَدِينَةِ، وَكَيْدُ اليَهُودِ لِلْمُسْلِمِينَ قَائِمٌ وَاضِحٌ لِلْعَيَانِ.

إِلَّا أَنَّ الإِسْلَامَ مَا جَاءَ لِيَتَسَتَّرَ عَلَى انْحِرَافَاتِ البَشَرِيَّةِ أَوْ يَتَسَامَحَ مَعَ شَيْءٍ مِنْهَا! وَمَا جَاءَ لِيُجَارِي الْجَاهِليَّاتِ فِيهَ تَقَعُ فِيهِ مِنَ انْحِرَافٍ. وَإِنَّهَا جَاءَ لِيُنْشِئَ الْجَاهِليَّاتِ فِيهَا تَقَعُ فِيهِ مِنَ انْحِرَافٍ. وَإِنَّهَا جَاءَ لِيُنْشِئَ الْجَاهِليَّاتِ فِيهَا تَقَعُ فِيهِ مِنَ انْحِرَافٍ. وَإِنَّهَا جَاءَ لِيُنْشِئَ الْإِنْسَانَ الصَّالِحَ فِي الأَرْضِ.

إِنَّهَا لَيْسَتْ حَادِثًا عَارِضًا يَمُرُّ فَيُنْسَى، إِنَّهَا دَرْسٌ

هَائِلٌ فِي التَّرْبِيَةِ عَلَى الأُفُقِ الأَعْلَى لَا يُقَدُّمُهُ إِلَّا الْمِسْلَامُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا المُسْلِمُونَ. وَإِنَّهُ لَدَرْسٌ فِي التَّطْبِيقِ الْعَمَلِيِّ لِلْإِنْصَافِ الْإِللَّهِيِّ وَالْعَدْلِ الرَّبَّانِيِّ النَّعْبُ اللَّالَّهُ النَّتِي رَبَّاهَا اللَّهُ اللَّتِي الْمَعْوِي التَّارِيخِ، إلَّا الأُمَّةُ الَّتِي رَبَّاهَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّي اللَّهُ وَيَنَ بَعْدَ فَصْحِهِ، وَلِتَبْرِثِهِ اللَّي النَّفْوقِ اللَّذِي انْضَمَّ إِلَى المُشْرِكِينَ بَعْدَ فَصْحِهِ، وَلِتَبْرِثِةِ اللَّيْوقِ اللَّذِي انْضَمَّ إِلَى المُشْرِكِينَ بَعْدَ فَصْحِهِ، وَلِتَبْرِثِهِ اللَّيْوقِ اللَّيْعِقِ اللَّيْوقِ اللَّيْعَلِي اللَّيْعِقِ اللَّيْعَلِي اللَّيْعِقِ اللَّيْعَالِ اللَّيْعِقِ اللَّيْعَلِي اللَّيْعِقِ اللَّيْعَلِي اللَّيْعِقِ الْمَعْلِي اللَّيْعِقِ اللَّيْعِقِ الْمُعْلِي اللَّيْعِقِ اللَّيْعِقِ الْمُعْلِي اللَّيْعِقِ الْمَالِي اللَّيْعِقِ الْمَالِي اللَّيْعِقِ اللَّيْعِقِ اللَّيْعِقِ الْمَالِي اللَّيْعِقِ الْمُعْلِقِ الْمَعْلِي اللَّيْعِقِ اللْمَالِي اللَّيْعِقِ اللْمُعْلِي اللَّيْعِقِ اللْمَلِي اللْمَالِي اللَّيْعِقِ اللْمُعْلِي اللَّيْعِقِ اللْمُعْلِي اللَّيْعِيقِ اللْمُ اللَّيْعِقِ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُ اللْمُ اللَّيْعِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِي اللْمُسْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُ اللِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْل

وَمَعَ أَنَّ هَوَ لَاءِ اليَهُ ودَ هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا أَنَّ هَذِهِ العَدَاوَةَ لَمْ تَمْنَعِ القُرْآنَ الكَرِيمَ فِي إِنْ هُمْ أَحْسَنُوا أَوْ أَحْسَنَ بَعْضُهُمْ، وَمِنْ مِنْ إِنْصَافِهِمْ إِنْ هُمْ أَحْسَنُوا أَوْ أَحْسَنَ بَعْضُهُمْ، وَمِنْ مَظَاهِرِ هَذَا الإِنْصَافِ ثَنَاؤُهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَظَاهِرِ هَذَا الإِنْصَافِ ثَنَاؤُهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ثَنَاءً عَظِيمًا، يَبْلُغُ بِمِمْ ذُرْوَةً شَاهِقَةً مِنَ الرِّضَا وَالتَّقْدِيرِ،

(١) دراسات قرآنية ( ٤٦٦ - ٤٦٩) بتصرف وايجاز.

(۲) أين هَذَا عِنَّ نشاهده في عالمنا المعاصر من ازدواجية في الحكم على الناس وعلى أعالهم؟ إنّ ازدواجية المعايير هذه قد أورثت كثيرًا من النفوس حقدًاومرارة على الظالمين والطغاة النين لا يعرفون معنى الإنصاف، وكان من آثار ذلك ما نشاهده اليوم من أعال إرهابية طائشة لا تفرق بين ظالم ومظلوم. ليت اليهود ومن يوالونهم يطبقون على غيرهم ما طبقه القرآن الكريم عليهم منذ خمسة عشر قرنًا

من الزمان فينصفون المسلمين الذين أوقعهم حظهم التعس تحت سيطرتهم، ويعاملونهم بها عاملهم به المسلمون يومًا ما -ولا يزالون - متأسين بروح القرآن الكريم.

إنه لا خلاص للعالم شرقه وغربه، شهاله وجنوبه إلا بالتحلي بروح الإنصاف وإقامة العدل بين الناس جميعًا بغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم وألوانهم، وَإِذَا تم ذَلِكَ بالفعل جفت منابع الإرهاب وانقطعت حجة الإرهابيين، ونعم العالم كله بالسلام وساده الأمن والأمان، وما ذلك على الله - عز وجل - بعزيز.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ (الأعراف/ ١٥٩) وَقَوْلُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (السجدة / ٢٤)، ثُمَّ فِي مُعْظَمِ الْأَحْيَانِ تَبْلُغُ حَمْلَتُهُ عَلَيْهِمْ حَدًّا رَهِيبًا مِنَ التَّقْرِيعِ وَالتَّنْدِيدِ، وَاللَّهُ مَمْلَتُهُ عَلَيْهِمْ حَدًّا رَهِيبًا مِنَ التَّقْرِيعِ وَالتَّنْدِيدِ، وَاللَّهُ مَمْلَتُهُ عَلَيْهِمْ حَدًّا رَهِيبًا مِنَ التَقْرِيعِ وَالتَّنْدِيدِ، وَاللَّهُ مَمْلَتُهُ عَلَيْهِمْ حَدًّا رَهِيبًا مِنَ التَقْرِيعِ وَالتَّنْدِيدِ، وَاللَّهُ مَمْلَتُهُ عَلَيْهِمْ حَدًّا رَهِيبًا مِنَ التَقْرِيعِ وَالتَّنْدِيدِ، وَاللَّهُ مَعْمُ مَ وَإِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقِّ القُولَةِ فَي مُعْمَاءُ كُلِّ ذِي حَقِّ الْقُرْآنِيِّ هُمُ وَالْمَعْمُ إِنْ عَانَدُوا وَشَاقُوا، وَقُدْ كَمُمْ إِنْ عَانَدُوا وَشَاقُوا، وَقَدْ كَانُ مِنْ تَمَامِ إِنْصَافِهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ إِنْ عَانَدُوا وَشَاقُوا، وَقَدْ كَانَ مِنْ تَمَامِ إِنْصَافِهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ أَنَّهُ دَائِمً يَسْتَنْنِي كَالَ وَلَا تَعْالَى اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ مَنْ مَا لِقَلَةَ الصَّافِةِ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ إِلَّ قَلِيلًا مِنْهُمْ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّا عَلَى الْمُعَلِيلًا مِنْهُمْ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَلَا لَعَلَا مِنْهُمْ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مَا الْعَلَقُ مَا لَا عَلَى الْمَالِعُ وَالْمَاعُولُ وَلَا تَعْلَى الْمَاعِدِةُ وَالْمَاعُولُ وَلَا مِنْ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُولُ وَلَا مَا عَلَى الْمَلِيلُولُ وَلَا مَنْهُمْ وَالْمَاعُولُ وَلَا تَعْلَى الْعَلَقُ وَلَا مُولِلًا مِنْهُمْ إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَلَا لَكُمُ الْمُعْلِقُ وَالْمَاعُولُ وَلَا الْمُولُولُ مَا مُولِ الْمُعْلِقُولُ وَلَا مُولَا لَعْلَا مُعْلَى الْمُولُولُولُ وَلَا الْمُولُولُولُ مِنْ الْمُعَالِمُ مَا الْمُولُولُ مَعْمُ مَا لِلْمُ الْمُولُولُولُ مِنْ الْم

# إِنْصَاف الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين لأهل الذمة:

لَقَدْ أَمَرَ النّبِيُّ عَلَيْهِ بِإِنْصَافِ أَهْلِ الذَّمّةِ وَالْلُسْتَأْمَنِينَ، وَنَهَى عَنْ ظُلُمِهِمْ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، فَهُوَ الْقُائِلُ عَلَيْ: «مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (\*). وَقَالَ عَلَيْ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنّةِ (\*). وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرةٍ أَرْبَعِينَ رَائِحَةَ الْجَنّةِ (\*). وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا» (٤).

وَحَرَصَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالصَّحَابَةُ عَلَى ذَلِكَ، فَهَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -يُوصِي بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَائِلًا: «أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ فَإِنَّهَا ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ».

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْقُرَشِيّ اللهِ عَلَيْهُ مَدَّتَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "تَقُومُ السَّاعَةُ والرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ". فَقَالَ عَمْرُو: أَبْصِرْ مَا تَقُومُ السَّاعَةُ والرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ فَعْتُ مِنْ مَمْرُو: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ، قَالَ: أَقُولُ ما سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: أَقُولُ ما سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَهُ مِنْ فَلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لِخِصَالًا أَرْبَعًا: إِنَّهُمْ أَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ لِسْكِينِ وَيَتِيمٍ مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَخَيْرُهُمْ لِسْكِينِ وَيَتِيمٍ مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَخَيْرُهُمْ لِسُكِينِ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ اللهُ فِي اللهُ وَاللهُ وَمِ، مَعَ أَنَّنَا لاَ نَشُكُ فِي بَرَاءَتَه مِنْهُمْ وَعَدَاوَتِهِ لَمُهُمْ.

وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَاللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ لِيَخْرِصَ لَهُمُ الثِّهَارَ، فَا أَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: "يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، أَنْتُمْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، فَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ، وَلَيْسَ يَعْمِلُنِي بُعْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ يَعْمِلُنِي بُعْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالَ الْحَافِظُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَفِيهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ وَإِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر معركة الوجود بين القرآن والتلمود لعبدالستار سعيد (۷۲-۷۷)بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أبو داود ٣ (٣٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) يَرَحْ بفتح الياء والمراد أصلها يراح والمعنى لم يجد ريح الجنة.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٦(٣١٦٦).

<sup>(</sup>٥)الحديث أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٧) ،وقال الهيثمي في مجمع

الزوائد (٤/ ٢٢١): ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه، وللحديث شواهد في موطأ مالك (٤٣٩)، وأبي داود (٣٤٧)، وابن ماجة (١/ ٥٥٧-مالك (٥٥٨)، والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.

أَبْغَضَ فِي اللهِ لَا يَحْمِلُهُ بُغْضُهُ عَلَى ظُلْمٍ مَنْ أَبْغَضَهُ »(١).

لَقَدِ امْتَنَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلْمَنْهَجِ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يَكُفُ لُ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ، وَالَّذِي يُعُطِي كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ. يُعْطِي كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ مِنَ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ وَغَيْرُ المُولِمِينَ. فَفِي هَذَا الْحَقِّ يَتَسَاوَى عِنْدَ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ وَغَيْرُ المُؤْمِنِينَ. فَفِي هَذَا الْحَقِّ يَتَسَاوَى عِنْدَ اللهِ المُؤْمِنُونَ وَغَيْرُ المُؤْمِنِينَ. فَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَتَبِعُوا الْمُوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُووا أَوْ ثَعْرِضُ وَا فَإِنْ اللهُ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (النساء/ تَعْرِضُ وا فَإِنْ الله كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (النساء/ ١٣٥) (١٣٠). وَقَدْ أَقَرَّ الْيُهُودُ صَنِيعَ عَبْدِاللهِ بْنِ رَوَاحَةَ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ قَدْ أَمَرَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – بِهِ النَّاسَ جَمِيعًا، لأَنَّهُ وَاجِبٌ لِكُلِّ أَحَدٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي جَمِيعِ لِعُلْمِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ قَدْ أَمَرَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – بِهِ النَّاسَ جَمِيعًا، لأَنَّهُ وَاجِبٌ لِكُلِّ أَحَدٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي جَمِيعِ لِعُلْمِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ قَدْ أَمَرَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – بِهِ النَّاسَ جَمِيعًا، لأَنَّهُ وَاجِبٌ لِكُلِّ أَحَدٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي جَمِيعِ لِعَلْمِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ فَاحَدُ لِكُونَ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي جَمِيعِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ: (هَذَا الْحَقُّ بِعِ تَقُومُ السَّاءُ وَالْأَرْضُ): لِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ: (هَذَا الْحَقِّ بِعَنْ السَّعَوْمُ السَّاءُ وَالْأَرْضُ): لِعَبْدِ عَمَدٍ، وَالْأَرْضُ اسْتَقَرَّتَ عَلَى الْمَاءِ تَعْتَ الْأَقْدَامِ (٣). لَوْ السَّمَ عَمْدٍ، وَالْأَرْضُ اسْتَقَرَّتَ عَلَى اللهَ عَلْهِمَ عَلَى الْمَاءِ عَمْتَ الْأَقْدَامِ (٣).

لإِنْصَافِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - غَيْرَهُمْ مِ مِنْ يَحْدِيدَةٌ وَنَهَاذِجُ عَيْرَهُمْ فِ أَمْثِلَةٌ عَدِيدَةٌ وَنَهَاذِجُ مُشَرِّفِةٌ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْهَا فِي الآثَارِ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِهَا هُنَا (انظر الآثار أَرقام: ٨،٧،٦،٥،٤).

## إِنْصَافُ أَهَلِ السنة والجماعة للمبتدعة:

وَإِذَا كُنَّا مَأْمُورِينَ بِالإِنْصَافِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَأَنْ نَكُونَ مُنْصِفِينَ لأَهْلِ الْبِدْعَةِ مِكَّنْ لَمْ يَخُرُجُوا عَنِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى.

يَقُولُ ابْنُ تَهُمِيةً - رَحِمَهُ اللهُ -: كُلُّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِهَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَيْقٌ فَهُو خَيْرٌ مِنْ كُلِّ مَنْ كَفَر بِهِ، مُؤْمِنًا بِهَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَيْقٌ فَهُو خَيْرٌ مِنْ كُلِّ مَنْ كُفّر مِنْ كُلِّ مَنْ كَفَر بِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمُؤْمِنِ بِلَاكِلَ نَوْعٌ مِنَ الْبِدْعَةِ سَوَاءٌ كَانتْ بِدْعَةَ الْخُوَارِجِ وَالشِّيعَةِ وَالْمُرْجِئةِ وَالْقَدَرِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَإِنَّ الْيُهُودَ وَالنَّصَارَى كُفَّارٌ كُفْرًا مَعْلُ ومًا بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَالْمُتَدِعُ إِذَا كَانَ يَعْسَبُ أَنَّهُ مُوافِقٌ لَمِ مَنْ حَيْرٍ الْإِسْلَامِ، وَاللَّيْتَدِعُ إِذَا كَانَ يَعْسَبُ أَنَّهُ مُوافِقٌ لِمَا لِللهِ عَلَيْقَ لَا مُحَالِفٌ لَهُ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا بِهِ، وَلَوْ قُلُولُ مَنْ كَنْ أَنَّهُ يُكَفَّ رُ فَلَيْسَ كُفْرُهُ مِثْلَ كُفْرِ مَنْ كَنْزَبِ الرَّسُولَ وَلَوْ

وَقَالَ - وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنِ الصُّوفِيَّةِ وَمَا أَحْدَثُوهُ مِنَ السَّمَاعِ وَالرَّقْصِ وَتَمْزِيقَ الثِّيَابِ: «وَالَّذِينَ شَهِدُوا هِنَ السَّمَاعِ وَالرَّقْصِ وَتَمْزِيقَ الثِّيَابِ: «وَالَّذِينَ شَهِدُوا هَ ذَا اللَّغْوَ مُتَأَوِّلِينَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ عَمَرَتْ حَسَنَاتُهُمْ مَا كَانَ لَمُمْ مِنَ السَّيِّنَاتِ أَوِ الْخَطَأِ فِي غَمَرَتْ حَسَنَاتُهُمْ مَا كَانَ لَمُمْ مِنَ السَّيِّنَاتِ أَوِ الْخَطَأِ فِي مَوَاقِعِ الاجْتِهَادِ، وَهَذَا سَبِيلُ كُلِّ صَالِحِي الْأُمَّةِ فِي مَوَاقِعِ الاجْتِهَادِ، وَهَذَا سَبِيلُ كُلِّ صَالِحِي الْأُمَّةِ فِي خَطَئِهِمْ وَزَلَّاتِمِمْ » (٥).

وَقَالَ فِيمَنْ خَالَفُوهُ وَكَفَّرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ: «هَـذَا، وَأَنَا فِي سَعَةِ صَدْرٍ لِمَنْ يُخَالِفُنِي، فَإِنَّهُ وإِنْ تَعَـدَّى حُـدُودَ اللهِ فِي بَتَكْفِيرٍ أَوْ تَفْسِيتِ أَوِ افْتِرَاءٍ أَوْ عَصْبِيَّةٍ جَاهِليَّةٍ فَأَنَا لَا أَتَعَدَّى حُدُودَ اللهِ فِيهِ، بَلْ عَصَبِيَّةٍ جَاهِليَّةٍ فَأَنَا لَا أَتَعَدَّى حُدُودَ اللهِ فِيهِ، بَلْ أَصْبِطُ مَا أَقُولُهُ وَأَفْعَلُهُ وَأَزِنُهُ بِمِيزَانِ الْعَدْلِ، وَأَجْعَلُهُ مُونَةً بِالكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ وَجَعَلَهُ هُدًى لِلنَّاسِ مُوثَقًا بِالكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ وَجَعَلَهُ هُدًى لِلنَّاسِ مَوْقَا فِيهِ». إِلَى أَنْ قَالَ: «وَذَلِكَ أَنَّكَ مَا جَزَيْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيكَ بِمِثْلُ أَنْ تُطِيعَ اللهَ فِيهِ» (١٠). جَزَيْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيكَ بِمِثْلُ أَنْ تُطِيعَ اللهَ فِيهِ» (١٠).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٣٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) الاستقامة (١/ ١٩٧ – ١٩٨)

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (٣/ ٢٤٥ – ٢٤٦ ).

<sup>(</sup>١) التمهيد (٩/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) عـون المعبود شرح سنن أبي داود (٣/ ٢٧٣) بواسطة الإنصاف(٥١).

وَأَمَّا ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - فَحِينَ تَحَدَّ عَنِ الصَّوفِيَةِ وَشَطَحَاتِهِمْ قَالَ فِيهَا قَالَ: «... هَذَا وَنَحْوُهُ اللهُ مِنَ الشَّطَحَاتِ الَّتِي تُرْجَى مَغْفِرَتُهَا بِكَثْرَةِ الْحَسَنَاتِ، مِنَ الشَّطَحَاتِ الَّتِي تُرْجَى مَغْفِرَتُهَا بِكَثْرَةِ الْحَسَنَاتِ، وَيَسْتَغْرِقُهَا كَمَالُ الصِّدْقِ، وَصِحَّةُ الْمُعَامَلَةِ، وَقُوتَةُ الْمُعَامَلَةِ، وَقُوتَةُ الْمُعَامَلَةِ، وَقُوتَةُ الْمُعَامِلَةِ، وَقُوتَةُ الْمُعَامِلَةِ، وَقُوتَةُ الْمُعَامِلَةِ، وَقُوتَةُ الْمُعَامِلَةِ، وَلَمْ كَانَ (كُلُّ) مَنْ أَخْطَأَ أَوْ لِبَشَرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ (كُلُّ) مَنْ أَخْطأَ أَوْ غَلِطَ تُرِكَ جُمْلَةً، وَأُهْدِرَتْ مَحَاسِنُهُ، لَفَسَدَتِ العُلُومُ وَالطِّنَاعَاتُ، والحِكَمُ، وتَعَطَّلَتْ مَعَالِمُهُا أَنُهُ.

وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الشَّطحَاتُ قَدْ أَوْجَبَتْ فِتْنَةً عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنَ النَّاسِ: إِحْدَاهُمَا حُجِبَتْ بِهَا (أَي عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنَ النَّاسِ: إِحْدَاهُمَا حُجِبَتْ بِهَا (أَي بِالشَّطَحَاتِ) عَنْ مَحَاسِنِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ والأُحْرَى: حُجِبَتْ بِهَا رَأُوهُ مِنْ مَحَاسِنِ القَوْمِ عَنْ رُوَيَةٍ عُيُوبِ حُجِبَتْ بِهَا رَأُوهُ مِنْ مَحَاسِنِ القَوْمِ عَنْ رُوَيَةٍ عُيُوبِ شَطَحَاتِهِمْ وَكِلَا هَاتَينِ الطَّائِفَتَيْنِ مُعْتَدٍ مُفَرِّطٍ.

أَمَّا أَهْلُ العَدْلِ وَالإِنْصَافِ فَهُمْ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ أَعْطَوْا كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَلَمْ يُحْكُمُوا لِلصَّحِيحِ بِحُكْمِ السَّقِيمِ، وَلَا لِلسَّقِيم بِحُكْمِ الصَّحِيح، وَلَكِنْ قَبِلُوا مَا يُرَدُّوا مَا يُرَدُّونَ فَيَالِمُ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمُ وَالْعَلَىمُ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمُ الْعَلَىمِ اللّهِ الْعَلَىمِ اللّهُ الْعَلَىمِ اللّهُ الْعَلَىمِ اللّهِ الْعَلَىمِ اللّهُ الْعَلَىمِ اللّهُ الْعَلَىمِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### آداب أهل الإنصاف:

التَّحَلِّ بِصِفَةِ الإِنْصَافِ، وَسُلُوكِ دَرْبِ النَّحَلِي بِصِفَةِ الإِنْصَافِ، وَسُلُوكِ دَرْبِ الْتُزَمَ الْنُصِفِينَ يَلْزُمُ مَعَهُ التَّأَدُّبُ بِآدَابٍ خَاصَّةٍ، وَقَدِ الْتُزَمَ بِمَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَاعَةِ، وَعَلَى مَنْ يَسِيرُ عَلَى مَنْهَجِهِمْ أَنْ يَتَأَدَّبَ بِتِلْكَ الْآدَاب، وَأَهَمُّهَا:

## ١ - التَّجَرُّدُ وَتَحَرِّي الْقَصْدِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْمُخَالِفِينَ:

وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَلْتَبِسُ الْقَاصِدُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ الْخُالِفِينَ، فَهُنَاكَ قَصْدُ حُبِّ الظُّهُورِ، وَقَصْدُ التَّشَفِّي وَالانْتِقَام، وَقَصْدُ الانْتِصَارِ لِلنَّفْسِ أَوْ لِلطَّائِفَةِ الَّتِي

يَنتَمِي إِلَيْهَا النَّاقِدُ.. وَقَدْ حَذَرَ ابْنُ تَيْمِيةَ مَنْ يَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الْتِبَاسِ الْقَاصِدِ فَقَالَ: «... وَهَكَذَا الرَّدُ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَإِذَا غَلَظَ فِي ذَمّ عِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَإِذَا غَلَظَ فِي ذَمّ بِدْعَةٍ أَوْ مَعْصِيةٍ كَانَ قَصْدُهُ بَيَانَ مَا فِيها مِنْ إِفْسَادٍ لِدْعَةٍ أَوْ مَعْصِيةٍ كَانَ قَصْدُهُ بَيَانَ مَا فِيها مِنْ إِفْسَادٍ لِيحْدُر الْعِبَادُ، كَمَا فِي نُصُوصِ الْوَعِيدِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ لِيَحْدُرَ الْعِبَادُ، كَمَا فِي نُصُوصِ الْوَعِيدِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ لِيَحْدُرُ الرَّجُلُ عُقُوبَةً وَالْإِحْسَانِ، لَا لِلتَّشَفِّي وَالانْتِقَامِ » يَمْجُرُ الرَّجُلُ عُقُوبَةً وَالْإِحْسَانِ، لَا لِلتَّشَفِّي وَالانْتِقَامِ » وَدَدْعُ أَمْثالِهِ لِلرَّحْةِ وَالْإِحْسَانِ، لَا لِلتَّشَفِّي وَالانْتِقَامِ » وَدَدْ انْتَبَهَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى هَذَا الْأَمْرِ فَوَضَعَ وَالاَنْتِقَامَ » وَمَقَالَة وَمَقَالَة يَكُسُونَ نِحْلَتَهُمْ وَمَقَالَة مُعْوَى فَقَالَ: «وَكُلُّ أَهْلِ نِحْلَة وَمَقَالَة مُعْرَدُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ، وَمَقَالَة مُعْوَلِيقِهِمْ أَقْبَتِحَ مَا يَعْدُرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ، وَمَقَالَة مُعْرَونَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ، وَمَقَالَة مُعْرَونَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ، وَمَقَالَة مُورَونَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ، وَمَنْ رَزَقَهُ اللهُ بَصِيرَةً فَهُ وَ يَكْشُونُ مِنَ اللَّافُظِ كَمَا قِيلَ فِي هَذَا الْمُعْنَى:

ولا تعمر بِاللفطِ كَمَا فِيلَ فِي هَذَا المَّع تَقُولُ هَــٰذَا جَنَى النَّحْـلِ تَمُدَحُـهُ

وَإِنْ تَشَأْ قُلْتَ: ذَا قَيْءُ الـزَّنَابِيرِ مَدْحًا وَذَمَّا وَمَا جَاوَزْتَ وَصْفَهُمَا

وَالْحَقُّ قَدْ يَعْتَرِيهِ سُوءً تَعْبِيرِ ٢ ـ أهمية التبين والتثبت قبل إصدار الأحكام:

وَذَلِكَ امْتِشَالًا لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ اَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ (الحجرات/ بجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ (الحجرات/ ٢)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَ بَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسُبِيلِ اللهِ فَتَ بَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ (النساء/ ٩٤).

وَالتَّبَيُّنُ وَالتَّبُّتُ مِنْ خَصَائِصٍ أَهْلِ الْإِيهَانِ،

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ٤٠،٤٠).

قَالَ الْخَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «الْمُؤْمِنُ وَقَافٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ» وَقَالَ الإِمَامُ مُحُمَّدٌ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَمَتَى يَتَبَيَّنَ» وَقَالَ الإِمَامُ مُحُمَّدٌ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَمَتَى لَمُ يَتَبَيَّنُ لَكُمُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ أَفْتَى لَمُ عَمِلَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ خَطَوُهُ، بَلِ عَلَى مَنْ أَفْتَى أَوْ عَمِلَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ خُطَوُهُ، بَلِ الْوَاجِبُ السُّكُوتُ وَالتَّوَقُّفُ».

# حل الكلام على أحسن الوجوه، وإحسان الظن بالمسلمين:

فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِكَلَامِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِكَلَامِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَأَنْ يَحْمِلَ الْعِبَارَةَ الْمُحْتَمِلَة تَحْمَلًا حَسَنًا. فَقَدْ حَثَّ الرَّسُولُ عَلَيْ عَلَى إِحْسَانِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ حِينَ فَقَدْ حَثَّ الرَّسُولُ عَلَيْ عَلَى إِحْسَانِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ حِينَ قَالَ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ: «مَا أَطْيبَكِ وَأَطْيبَ رِيحَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ وَمَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ عَنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ وَدَمِهِ، وَأَنْ لَا يُظنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا».

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ مَا لَمْ يَأْتِكَ مَا يَغْلَبُكَ، وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مَنْ الْمْرِيءِ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا».

### ٤ \_ أَلَّا يَنْشُرَ سَيِّئَاتِ الْمُخَالِفِ وَيَدْفِنَ حَسَنَاتِهِ:

فَقَدْ ذَكَّرَ الرَّسُولُ ﷺ عُمَرَ بِحَسَنَاتِ حَاطِبٍ فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

فَكَوْنُ حَاطِبٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ تَرْفَعُهُ وَيُـذْكَرُ لَهُ فِي مُقَابِل خَطَيْهِ الْفَاحِشِ، وَلِذَا غُفِرَ لَهُ خَطَوُهُ.

#### ٥ \_ النقد يكون للرأي وليس لصاحب الرأي:

فَالنَّقْدُ الْمُوْضُوعِيُّ هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ إِلَى الْمُوْضُوعِ فَالنَّهِ وَكَانَ الرَّسُولُ ﷺ إِذَا حَدَثَ ذَاتِهِ وَلَيْسَ إِلَى صَاحِبِهِ. وَكَانَ الرَّسُولُ ﷺ إِذَا حَدَثَ خَطَأٌ مِنَ أَحَدِ أَصْحَابِهِ أَوْ بَعْضِهِمْ. لَا يُسَمِّيهِمْ غَالِبًا وَإِنَّا يَقُولُ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ»، «مَا بَالُ رِجَالٍ».

## ٦ \_ الامتناع عن المجادلة المفضية الى النزاع:

وَقَدْ حَذَّر الرَّسُولُ ﷺ مِنَ الْجَدَلِ الْمُفْضِي إِلَى اللهِ الْأَلْتُ اللهِ الْأَلَدُّ الْخُصُومَةِ فَقَال: ﴿إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخُصِمُ».

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «لَا ثُمَّارِ أَخَاكَ فَإِنَّ المِرَاءَ لَا تُفْهَمُ حِكْمَتُهُ، وَلَا تُؤْمَنُ غَائِلَتُهُ..».

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «الْمِرَاءُ يُقَسِّي الْقُلُوب، وَيُورِثُ الضَّغَائِنَ».

# حل كلام المخالف على ظاهره وعدم التعرض للنوايا والبواطن:

وَقَدْ عَلَّمَنَا ذَلِكَ رَسُولُنَا الْكَرِيمُ ﷺ حِينَا قَتَلَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الْلُشْرِكَ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

[ للاستزادة: انظر صفات: الإحسان\_التوسط\_العدل والمساواة\_القسط\_المروءة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإساءة \_ البغى \_ الظلم \_ العدوان].

 <sup>(</sup>١) بتصرف وايجاز عن: إصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم محمد بن صالح بن يوسف العلي (٦٩ – ١٠١)، ط دار الأندلس الخضراء ، جدة.

# الآيات الواردة في «الإنصاف»معنًى

اإِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ
 النَّاسِ مِمَا أَرَنْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ
 خصيما ﴿

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

وَلاَ ثَجُكِدِ لُ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَيْهِمًا اللَّهِ يَسْتَخْفُونَ مِن اللَّهِ يَسْتَخْفُونَ مِن النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِن اللَّهِ وَهُومَعَهُمْ إِذْ يُكِيِّيتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِن الْقَوْلِ وَهُومَعَهُمْ إِذْ يُكِيِّيتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِن الْقَوْلِ وَهُومَعَهُمْ إِذْ يُكِيِّيتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِن الْقَوْلِ وَهُومَعَهُمْ إِذْ يُكِيتِتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِن الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ يَعْمَلُونَ عُمِيطًا اللَّهُ عَنْهُمْ فِوا لَكَيَوْةِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ وَمَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ وَمَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَوْمَ وَمَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُولُ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلُولًا إِنَّ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمُن يَكُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمُن يَكُمْ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مَن يَكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهَّ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيّعَةً أَوْلِهَا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عَبَرِيّعًا فَقَدِ ٱحْتَمَلُ بُهْ تَنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا الله وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, هَمَّتَ ظَآبِفَ لَهُ مِّنْهُ مِ مَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ

عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَالَمُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَارَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ عَظِيمًا ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ عَظِيمًا ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ

٢- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِالْوَلِدَيْنِ شُهُدَآء لِللَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِالْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ مَا لَا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا تَعْدِلُوا وَإِن تَلُورُ أَن بِمَا تَعْدِلُوا وَإِن تَلُورُ أَن بِمَا تَعْدِلُوا وَإِن تَلُورُ أَن بَعْدِلُوا وَإِن تَلُورُ أَن مَعْدِلُوا وَإِن تَلُورُ أَن اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا (﴿ إِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا ﴿ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلْ

٣- يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَ حُمْ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَ حُمْ شَكَانُ قَوْمِ عَلَى ٓ ٱلَّاتَعْ دِلُواْ أُعُو شَكَانُ أَلَّا تَعْدِلُواْ أُعُو اللَّهَ عَلِي اللَّهَ عَلَي اللَّهَ عَلَي اللَّهَ عَلَي اللَّهَ عَلَي اللَّهَ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيْ الْمُلْمُ اللَّهُ

وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِى آَحْسَنُ حَقَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَانُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُمْ بِهِ عَلَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ الْمَالَةُ فَوَالْمَا الْمَالَةُ الْمُرْتِ

ه يَكَ اوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَمُ بَيْلِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِع الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهُ وَلَيْ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمُ الْحِسَابِ (())
 شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمُ الْحِسَابِ (())

## الأحاديث الواردة في «الإنصاف»

١ \_ \* (عَـنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ: اشْتَكَى ابْنٌ لأبي طَلْحَة، فَخَرَجَ أَبُوطَلْحَةَ إِلَى المَسْجِدِ فَتُوْفِي الغُلامُ، فَهَيَّأَتْ أُمُّ سُلَيْمِ الْلِّتَ، وَقَالَتْ لأَهْلِهَا: لَا يُخْبِرَنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ أَبَا طَلْحَةَ بِوَفَاةِ ابْنِهِ، فَرَجَعَ (١) إِلَى أَهْلِهِ، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ المُسْجِدِ مِنْ أَصْحَابِه، قَالَ: مَا فَعَلَ الغُلَامُ؟ قَالَتْ: خَيْرٌ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِمْ عَشَاءَهُم فَتَعَشَّوْا، وَخَرَجَ القَوْمُ، وَقَامَتِ المُرَّأَةُ إِلَى مَا تَقُومُ إِلَيْهِ المُزْأَةُ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ الَّليل قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَلَمْ تَرَ إِلَى آلِ فُلَانٍ، اسْتَعَارُوا عَارِيَّةً (٢) فَتَمَتَّعُوا بَهَا، فَلَمَّا طُلِبَتْ كَأَنَّهُمْ كَرهُ وا ذَاكَ، قَالَ: مَا أَنصْفُ وا قَالَتْ: فَإِنَّ ابْنَكَ كَانَ عَـاريَّةً مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِنَّ الله قَبَضَهُ، فَـاسْتَرْجَعَ (٣) وَحَمِدَ اللهَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَـدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا، فَحَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ، فَوَلَدَتْهُ لَيْلًا، وَكَرِهَتْ أَنْ تُحَنَّكَهُ حَتَّى يُحَنِّكَ أَرْسُولُ اللهِ فَحَمَلْتُهُ وَمَعِى تَمَرَاتُ عَجْوَةٍ، فَوَجَدْتُهُ يَهْنَأُ (٤) أَبَاعِرَ لَهُ أَو يَسمُهَا (٥)، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا

(١) أي رجع أبوطلحة.

(٢) العاريّة (بتشديد الياء) هي المنيحة.

(٣) الاسترجاع أن يقول المرء: ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ».

(٤) يَهْنَأُ مِنْ هَنَأَ البَعِيرَ إِذَا طَلَاهُ بِالهَنَاءِ وَهُوَ القَطِران.

(٥) يَسِمُها أي يَجْعَلُ لِهَا وَسْماً وَهُوَ العَلَامَةُ.

(٦) تَعَنيكُ الصَّبِيِّ: أَنْ يمضغ الْتَمرُ ثم يُدْلَكُ بِحَنَكِ الصَّبِي داخل فمه.

(٧) أوجره إياه، أدخله في فيه أو في وَسَطِ حلقه.

(٨) التلمظ هـ و أن يدير لسانـ في فيه ويحركـ يتتبع أثـر التمر (النهاية ٤/ ٢٧١).

(٩) يروى بضم الحاء فيكون اسما مِنَ المحبةِ وذَلِكَ عَلَى سَبيلِ المبالغة في حب الأنصارِ للتمر، وبكسر الحاء يكون بمعنى المحبوب، والتمر يروى منصوبا ومرفوعا، النصب على أنه

رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَـدَتِ اللَّيْلَـةَ فَكَرِهَـتْ أَنْ تُسُولَ اللهِ فَقَالَ: أَمَعَـكَ شَيْءٌ، تُحَنِّكَ هُرَسُولُ اللهِ فَقَالَ: أَمَعَـكَ شَيْءٌ، قُلْتُ: تَمَرَاتُ عَجْوَةٍ، فَأَخَذَ بَعْضَهُنَّ فَمَضَغَهُنَّ، ثُمَّ قُلْتُ: خُبُ جُمَعَ بُزَاقَهُ فَأَوْجَرَهُ (٧) إِيَّاهُ، فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُ (٨) فَقَالَ: حُبُ الأَنْصَارِ التَّمْرُ (٩)، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُـولَ اللهِ، سَمِّهِ قَالَ: هُوَ عَبْدُاللهِ) \* (١٠). هُو عَبْدُاللهِ) \* (١٠).

٢ ـ \*(عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُ وهُ ((() قَالَ: ((مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ؟) فَتَقَدَّمَ رَجُلُ مَنْ وَلَيْقِي فِي الْجَنَّةِ؟) فَتَقَدَّمَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا. فَقَالَ: ((مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟) (مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟) فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. فَلَا يَصُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ. فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَانِنَا) (()) (()).

مفعول المصدر ويكون الخبر محذوفًا، والرفع على أنه خبر المبتدأ، وقد جاء في بعض الروايات: انظروا حب الأنصار التمر. انظر النهاية ١/ ٣٢٧ وقارن باللسان (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>۱۰) المسند (۳/ ۱۰۰ – ۱۰۶).

<sup>(</sup>١١) رهقوه أي غَشُوهُ وَقَرُبُوا مِنْهُ، قَالَ القَاضِي عياض: قِيلَ لَا يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ إِلَّا فِي المكروه، وَقِيلَ: كُل شيء دنوت منه فقد رَهقته.

<sup>(</sup>۱۲) المعنى على هذه الرواية: ما أنصفت قريش الأنصار، لكون القرشيَّنِ لم يَحُرُّجَا للقتال، بل خرجت الأنصار واحدا تلو الآخر وقد روي أيضا: ما أنْصَفَنَا أَصْحَابُنَا والمراد بالأصحاب حينئذ الذين فروا من القتال فإنهم لم ينصفوه لفرارهم.

<sup>(</sup>۱۳) مسلم (۱۷۸۹).

# الأحاديث الواردة في «الإنصاف» معنًى

٣\_ \* (عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ قَالَ: «لَا يُعِنْ أَخِيهِ مَا يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ») \* (١).

٤ - \*(عَنِ الْمُعْرُورِ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرً بِالسَّرَبَذَةِ (٢) وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ (٣) رَجُلًا فَعَيَرْتُهُ بِأُمِّهِ (٤)، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَنِيْةٌ وَيَا أَبَا ذَرِّ، أَعَيَرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ عَنِيْةٌ (٤). إِخْوانْکُمْ خَوَلُکُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ مُ كَانَ أَخُوهُ مَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ فَا يَلْبُسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفُتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ") \* (١٠).

٥ - \*(عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ قَالَ: أَظُنُّهَا عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى بَعْضِ نِسَائِهِ قَالَ: أَظُنُّهَا عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَمَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، قَالَ: فَضَربَتِ الْقَصْعَةُ فَضَربَتِ الْقَصْعَةُ فَضَربَتِ الْقَصْعَةُ فَضَربَتِ الْقَصْعَةُ أَمَّكُمْ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «غَارَتْ بِنِصْفَيْنِ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ». قَالَ: وَأَخَذَ الكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى اللهُ عَرَى فَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، ثُمَّ قَالَ: «كُلُوا» فَأَكُلُوا، اللهُ عَلَى فَرَغُوا، فَدَفَعَ إِلَى وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ إِلَى وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ إِلَى

الرَّسُولِ قَصْعَةً أُخْرَى، وَتَرَكَ الْكُسُورَةَ مَكَانَهَا) \*(٧).

٧ - \* (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَاسْتَأْذَنَتْ وَهُو مُضْطَجِعٌ مَعِي في

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱ (۱۳)، ومسلم (۷۱). ولفظهما واحد. وفي مسلم: «حتى يجب لأخيه (أو قال لجاره)..».

<sup>(</sup>٢) الربذة - بفتح الراء والباء والذال -: موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث مراحل.

<sup>(</sup>٣) ساببت: أي وقع بيني وبينه سِبَابٌ، وهو من السبّ، وأصله القطع.

<sup>(</sup>٤) فعيرته بأمه: أي نسبته الى العار، وفي رواية.. قلت له يا ابن السوداء.

<sup>(</sup>٥) أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية فعنك خلق من أخلاقهم.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١ (٣٠). واللفظ له، ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٨) إما لا فاذهبي: أي إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك.

<sup>(</sup>٩) تنضح: ترشش وانصب.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۲۹).

مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ العَدْلَ (١) فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، وَأَنَا سَاكِتَةٌ، قَالَتْ: فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَظِيدٌ: أَيْ بُنَيَّةُ، أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَأَحِبِّي هَذِهِ» قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَ لَهَا: مَـا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ.. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي المَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى للهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ الْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي العَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وتَقَرَّبُ بِهِ (٢) إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حَدِّ (٣) (وَفِي رَوَايةِ مِنْ حِدَّةٍ) كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الفَيْئَةَ (١)، قَالَتْ: فَاسْتَأْذُنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ

٨ ـ \* (جَاءَ فِي حَدِيثِ الإِفْكِ قَوْلُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بَنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ، مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رِبْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ، مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ (عَائِشَةُ)، وَهِي (أَيْ زَيْنَبُ) عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ (عَائِشَةُ)، وَهِي (أَيْ زَيْنَبُ) التَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (٩) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَع (١١) \* (١١).

<sup>(</sup>١) أي التسوية بينهن في محبة القلب.

<sup>(</sup>٢) تَصَدِّق، وتقرب، الأصل فيها تتصدق وتتقرب بتاءين حذفت الأولى تخفيفا.

<sup>(</sup>٣) المراد بِالحَدِّ أُوِ الحِدَّةِ هُنَا شدة الخلق وثورانه.

<sup>(</sup>٤) أي تسرع الى الرجوع منها.

<sup>(</sup>٥) لم أنشبها أي لم أمهلها.

<sup>(</sup>٦) أنحيت عليها أي قصدتها واعتمدتها بالمعارضة.

<sup>(</sup>۷) مسلم ٤/ (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٨) ووجه الانصاف هنا ان الغَيرة واستطالة زينب على عائشة

لم يمنعا عائشة من انصاف زينب ووصفها بالتقوى وصدق الحديث الخ ما قالت.

<sup>(</sup>٩) تُساميني أَيْ تفاخرني وتضاهيني بجالها ومكانتها عند النبي ﷺ، واللفظ مأخوذ من السمو وهو الارتفاع.

<sup>(</sup>۱۰) انظر الحديث بطوله في البخاري-الفتح ۸(٤٧٥٠)، ومسلم (۲۷۷٠).

<sup>(</sup>١١) ووجه الإنصاف في هذا الحديث أن الغيرة لم تمنع زينب من قول الحق في عائشة - رضوان الله عليهم أجمعين.

## ا لمثل التطبيقي في «الإنصاف»

9 - \*(عَنِ المِسْوَرِ بْنِ غُرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ المِسْوَرِ بْنِ غُرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ المُغِيرةِ اسْتَأْذُنُ وا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب: فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّا هِي

بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا<sup>(١)</sup>.

وَقَدْ تَرْجَمَ الْإِمَامُ البُّخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنْ ابْنَتِه فِي الغَيْرَةِ والإِنْصَافِ قَالَ ابْنَتِه فِي الغَيْرَةِ والإِنْصَافِ قَالَ ابْنُ حَجَدٍ: أَيْ فِي دَفْعِ الغَيْرَةِ عَنْهَا والإِنْصَافِ لَمَا)\*(٢).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الإنصاف»

١ - \*(قَالَ عَمَّارُ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ: الإِنْصَافُ مِنَ نَفْسِكَ، وَبَدْلُ السَّلَامِ لِلعَالَمَ وَالإِنْفَاقُ مِنَ لَفْسِكَ، وَبَدْلُ السَّلَامِ لِلعَالَمَ وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَار)\*(٣).

٢ ـ \*(قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: كَيْفَ يُنْصِفُ الْخَلْقَ مَنْ
 لَمْ يُنْصِفِ الْخَالِقِ؟ جَاءَ فِي أَثَوِ إِلَهِ عِيِّ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:
 «ابْنَ آدَمَ مَا أَنْصَفْتَنِي، خَيْرِي إِلَيْكَ نَازِلٌ، وَشَرُّكَ إِلَيَّ صَاعِدٌ، كَمْ أَكْبَبُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْكَ وَكَمْ
 صَاعِدٌ، كَمْ أَكْبَبُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْكَ وَكَمْ
 تَتَبَعَّضُ إِلَيَّ بِالمَعَاصِي وَأَنْتَ فَقِيرٌ إِلَيَّ، وَلَا يَنْلُ لِنْكَ الْكَرِيمُ يَعْرُجُ إِلَيَّ مِنْكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ»)\*(١٤)

٣\_\*(وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ أَيْضًا: وَجَاءَ فِي أَثَرِ آخَر: «ابْنَ آدَمَ مَا أَنْصَفْتَنِي، خَلَقْتُكَ وتَعْبُدُ غَيرِي، وَأَرْزُقُكَ وَتَعْبُدُ غَيرِي، وَأَرْزُقُكَ وَتَعْبُدُ غَيرِي، وَأَرْزُقُكَ وَتَعْبُدُ خَيرِي، وَأَرْزُقُكَ وَتَعْبُدُ خَيرِي، وَأَرْزُقُكَ وَتَعْبُدُ خَيرِي، وَأَرْزُقُكَ

٤ ـ \*(سَمِعَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عُرْوَةَ اللهُ عَنْهَا - عُرْوَةَ اللهُ عَنْهَا - عُرْوَةَ اللهُ النَّر بَيْرِ يَسُبُّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ، وَكَانَ مِمَّنْ خَاضَ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ.. فَقَالَتْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: "يَا ابْنَ أَخْتِي دَعْـهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَـنْ رَسُولِ اللهِ أَخْتِي دَعْـهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَـنْ رَسُولِ اللهِ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَـنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ)\*

٥ \_ \* (وَقَالَ عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَـقُولُ، إِنَّهُ الَّذِي قَالَ:

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي

لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءً ﴾ (٧).

٦ - ﴿ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْنَا إِلَى عَلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَذَكَرَ عَائِشَةَ فَقَالَ: خَلِيلَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيِّةً ، يَقُولُ الذَّهَبِيُّ: هَذَا يَقُولُهُ أَمِيرُ اللهُ عَنْهُ مَعَ مَا وَقَعَ بَيْنَهُ ] ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٩ (٥٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩ / ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح(١ / ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابـق (٢/ ٤١٠)، وقـال محققًا «زاد المعـاد» رواه الـديلمي والـرافعي عـن علي رضي الله عنه ثـم ذكرا أنـه لا

<sup>(</sup>٦) البخاري ٧(١٤٥)، ومسلم (٢٤٨٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري ٧(١٤١٤)، ومسلم (٢٧٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) نزهة الفضلاء (١/ ١٢٩)، ووجه الانصاف هنا هو أن الخصومة بين على وعائشة - رضوان الله عليها - لم تمنع أمير المؤمنين من انصاف عائشة المتمثل في وصفها بأحب ما توصف به أمهات المؤمنين.

٧- \*(عَنْ عَبْدِالرِ حَمْنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: عِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ مِصْر، قَالَتْ: كَيْفَ وَجَدْتُمُ ابْنَ حُدَيْجٍ (١) فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: كَيْفَ وَجَدْتُمُ ابْنَ حُدَيْجٍ (١) فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: خَيْرَ أَمِيرٍ، مَا يَقِفُ لِرَجِلٍ مِنَّا فَرَسٌ وَلَا بَعِيرٌ إِلَّا قُلْتُ : خَيْرَ أَمِيرٍ، مَا يَقِفُ لِرَجِلٍ مِنَّا فَرَسٌ وَلَا بَعِيرٌ إِلَّا أَبْدَلَ مَكَانَهُ غُلَامًا، وَلا غُلَامٌ إِلَّا أَبْدَلَ مَكَانَهُ غُلَامًا، قَالَتْ: إِنَّهُ لا يَمْنَعُنِي قَتْلُهُ أَخِي أَنْ أُحَدِّنَكُمْ مَا سَمِعْتُ قَالَتْ وَلَيْ أَبْدَلَ مَكَانَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَانَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مَيْنَ وَلِي مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِمِمْ فَارْفُقْ بِهِ، وَمَنْ شَقَ عَلَيْهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، وَمَنْ شَقَ عَلَيْهِمْ فَارْفُقْ عِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، وَمَنْ شَقَ عَلَيْهِمْ فَارْفُقْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَارْفُقْ عَلَيْهِمْ فَارْفُقْ عَلَيْهِمْ فَارْفُقْ عَلَيْهِمْ فَانْفُقْ عَلَيْهِمْ فَانْفُقْ عَلَيْهِمْ فَانْفُقْ عَلَيْهِمْ فَانْفُقْ عَلَيْهِمْ فَانْفُقُ عَلَيْهِمْ فَانْفُقْ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ فَانْفُقْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ فَانْفُقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ فَانْفُقُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٨ - \*(عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: تَنَوَّجَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَسِهَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، فَتَفَاخَرَ ابْنَاهَا: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَسِهَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، فَتَفَاخَرَ ابْنَاهَا: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (الطَّيَّارِ)، فَقَالَ كُلُّ مِنْهُمَا أَنَا أَكْرَمُ مِنْكَ وَأَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيكَ. فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَا رَأَيْتُ عَنْهُ - اقْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَتْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَا رَأَيْتُ مَنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَا تَرَكْتِ مَنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: مَا تَرَكْتِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: مَا تَرَكْتِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: مَا تَرَكْتِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: مَا تَرَكْتِ لَنَا شَيْئًا، وَلَوْ قُلْتِ غَيْرَ الَّذِي قُلْتِ لَمَقَتُكِ. قَالَتْ: لَنَا شَيْئًا، وَلَوْ قُلْتِ غَيْرَ الَّذِي قُلْتِ لَمَقَتُكِ. قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَتْ عَنْ مَالَّذِي قُلْتِ لَمَقَتُكِ. قَالَتْ قَالَتْ عَيْرَ الَّذِي قُلْتِ لَمَقَتُكِ. قَالَتْ:

٩ ـ \* (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ

(۱) ابن حُدَيج هُ وَ ابن نَعِيم الكِنْدِي كَانَ عُثْمَانيًّا وَكَانَ مِنْ أَنِي وَكَانَ مِنْ أَخِي أَخَلُونِ مِنْ أَبِي بكر (أخي عائشة).

(٣) نزهة الفضلاء ١/ ١٤٨، ووجه الانصاف هنا أنها أعطت

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُ وا فِي الْيُمّامَى فَانْكِحُ وا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.. ﴾ (النساء/ ٣) قالتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هِي الْيُبِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَا لُهُ وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي مَا لُهُ وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي مَا لُهُ وَجَمَالُهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُ وا أَنْ يَنكِحُ وهُنَ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُ وا لَمُنَّ، وَيَبْلُغُ وا بِينَ أَعْلَى سُلْمَ مَا يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَنُهُ وا أَنْ يَنكِحُ وهُنَ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُ وا لَمُنَّ، وَيَبْلُغُ وا بِينَ أَعْلَى سُلْمَ مَا يُعْطِيها غَيْرُهُ، مَن الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنكِحُوا مَا طَابَ لَهُمُ مِنَ الضَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ عَنْ بَعْدَ هَذِهِ الْآية فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُوْتُونَ أَنْ تَنْكِحُهُ وَهُ نَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُهُ وَهُ نَ النِسَاء اللَّاتِي لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى، أَنَّهُ يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ فِيهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ الْكِتَابِ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ فِيهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (النساء/ ٣).

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى:

زَوْجَيْهَا الراحلين: أبوبكر الصديق وجعفر بن أبي طالب حقها أَمَامَ زوجها الشالث وَهُو عَلِيّ كرم اللهُ وجهه - ولم تمنع وفاة كل منها أن يعطى حقه، وكان من انصاف علي - رضي الله عنه م أجمعين - أن أقرها على ما قالت رغما عن أنها لم تبق له (من المديح) شيئا، كما أنه لم يغضب عندما ذكرت أنّهُ أقل الثلاثة رتبة وإن كانوا جميعا من الأخيار.

- (٤) يقسط في صداقها: أي يعدل.
- (٥) أعلى سنتهن: أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن.

وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَهَالِ. فَنُهُوا تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَهَالِ. فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النّسَاءِ إِلّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ) \* (١).

• ١ - \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِي وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهُمَ مَعًا، فَأَشْكِلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهُمَ مَعًا، فَأَشْكِلَ عَلَى مُعاوِيةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مَنْ ذَٰلِكَ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَٰلِكَ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مَا هُو بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِي. فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلِكَ عَنْ مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيةً بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلِكَ عَنْ مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيةً بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلِكَ عَنْ مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيةً بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَنْ أَسْأَلِكَ عَنْ فَعَالَ لَهُ أَبُو حَسَنٍ: إِنْ لَمْ يَأَتِ بِأَرْبَعِةِ فَقُهِ فَعُلِكَ. فَقَالَ عَلِيٍّ: أَنَا أَبُوحَسَنٍ: إِنْ لَمْ يَأَتِ بِأَرْبَعِةِ فِقَهُ فَي وَعِلْمَ عَلِيٍّ رَغْمَ مَا حَدَث بَيْنَهُمَا) \*.

١١ - \* ( جَاءَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي عَلِيٍّ وَفِي عَلَا مَ مَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي عَلِيٍّ وَفِي عَلَا مَا عَلِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَمَّا عَلِيُّ فَلَسْتُ قَائِلَةً لَكَ فِيهِ شَيْئًا، وَأَمَّا عَمَّارٌ فِإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يُحَيَّرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يُحَيَّرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا») \* (٣).

١٢ - \* (خَطَب عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 - في أَهْل الْعِرَاقِ - قَبْلَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ - لِيَكُفَّهُمْ عَنِ

الْخُرُوجِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَ: "وَاللهِ إِنَّهَا لَـزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ وَلَكِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ ".

وَمَعْلُومٌ أَنْ عَلَّارًا كَانَ فِي صَفِّ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: «فِي هَٰلَذَا الْخَدِيثِ أَنَّ عَلَّارًا كَانَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ، وَكَانَ لَا تَسْتَخِفُّهُ الْخُصُومَةُ إِلَى أَنْ يَنتُقِصَ خَصْمَهُ، فَإِنَّهُ شَهِدَ لِعَائِشَةَ بِالْفَضْلِ التَّامِ مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْخَرْبِ» (3).

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مُرَادُ عَمَّارٍ بِذَلِكَ أَنَّ الصَّوَابَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ، وَأَنَّ عَائِشَةَ مَعَ ذَلِكَ لَمْ تَعْرُجْ تِلْكَ الْقِصَّةِ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ، وَأَنَّ عَائِشَةَ مَعَ ذَلِكَ لَمْ تَعْرُجْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَا أَنْ تَكُونَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْجَنَّةِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ إِنْصَافِ عَمَّارٍ وَشِدَّةٍ وَرَعِهِ وَتَحَرِّيهِ فَكَانَ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ إِنْصَافِ عَمَّارٍ وَشِدَّةٍ وَرَعِهِ وَتَحَرِّيهِ قَوْلَ الْحَقِّ) \*(٥).

١٣ - \* (وَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ لِعَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْعِبَادِيِّ - فِي الْحِوَارِ الَّسِذِي دَارَ بَيْنَهُمَا -: مَا أَنتُسمْ؟ أَعَرَبُ فَمَا تَنْقِمُونَ مِنَ الْعَرَبِ؟ أَوَ عَجَمٌ فَمَا تَنْقِمُونَ مِنَ الْعَرَبِ؟ أَوَ عَجَمٌ فَمَا تَنْقِمُونَ مِنَ الْعَرَبُ قَالَ لَهُ عَدِيٌّ: بَلْ عَرَبٌ عَارِبَةٌ الْإِنْصَافِ وَالْعَدْلِ؟ فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ: بَلْ عَرَبٌ عَارِبَةٌ وَأَخْرَى مُتَعَرِّبَةٌ) \* (1)

١٤ - \*(عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي حَفْصَةَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (أَيِ الْبَاقِرَ) وَابْنَهُ جَعْفَرًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ،
 فَقَالَا لِي: يَا سَالِمُ، تَوَهَّمُ وَابْرًأ مِنْ عَدُوِّهِمَا، فَإِنَّهُ كَانَا

وابن ماجة(١/ ٦٦). ورد هذا الأثر شرحًا للحديث الوارد ضمن سياق الأثر.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ٥٩.)

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق(١٣/٥٨).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأمم والملوك للطبري (٣/ ٣٦١).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۸(٤٥٧٤)، ۹(٥٠٩٢)، ومسلم (٣٠١٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (٤٦٠)، وقوله: ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته: أي يسلم الى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا – وانظر/ الانصاف(٦٠).

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٦/ ١١٣ واللفظ له، والترمذي رقم (٣٧٩٩)،

إِمَامَيْ هُدًى (١).

وَكَانَ سَالِ فِيهِ تَشَيُّعٌ ظَاهِرٌ، وَمَعَ هَذَا فَيَبُثُّ هَذَا اللَّهُ هَذَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللْمُولَا ا

١٥ - \* (قَالَ حُصَيْنُ بْنُ النَّندِرِ: صَلَّى الوَلِيدُ الفَجْرَ أَرْبَعًا وَهُو سَكْرَانُ ثُمَّ الْتَفَتَ، وَقَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ الفَجْرَ أَرْبَعًا وَهُو سَكْرَانُ ثُمَّ الْتَفَتَ، وَقَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْهَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَطَلَبَهُ وَحَدَّهُ)\* (٣).

١٦ - ﴿ (قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْلَةَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُسْلِمُ اللهُ ابْنُ يَسَارٍ دِمَشْقَ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، لَـوْ عَلِمَ اللهُ أَنْ بِالْعِرَاقِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْكَ جَاءَنَا بِهِ، فَقَالَ: كَيْفَ لَوْ رَأَيْتُمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ أَبَا قِلَابَةَ الْجَرْمِيَّ؟ قَالَ: فَهَا لَوْ رَأَيْتُمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ أَبَا قِلَابَةَ الْجَرْمِيَّ؟ قَالَ: فَهَا ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو قِلَابَةَ) ﴿ .

١٧ - \*(قَالَ الإَمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمَامِ أَحْمَد
 - رَحِمَهُ اللهُ -: «خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ وَمَا خَلَفْتُ بِهَا
 أَخَدًا أَوْرَعَ وَلَا أَتْقَى وَلَا أَفْقَهَ وَلَا أَعْلَمَ مِنْ أَحْمَد بْنِ
 خَنْبُل ») \*(٤٤).

١٨ ـ \* ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «ظُلْمٌ لأَخِيكَ أَنْ تَذْكُرَ مِنْهُ أَسْوَأَ مَا رَأَيْتَ وَتَكْتُمَ خَيْرَهُ») \* (٥٠).

١٩ \_ \* (وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

"عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِخِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظُ مِنْ أَهُ يَحْفَظُ مِنْ أَخْبَارِهِمْ إِلَّا مَا بَدَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ عَلَى مِنْ أَخْبَارِهِمْ إِلَّا مَا بَدَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ عَلَى الْخَسَدِ وَالْهَهُوَاتِ دُونَ أَنْ يَعِي الْخَسَدِ وَالشَّهُوَاتِ دُونَ أَنْ يَعِي الْخَسَدِ وَالشَّهُوَاتِ دُونَ أَنْ يَعِي بِهُ ضَائِلِهِمْ حُرِمَ التَّوْفِيقَ وَدَخَلَ فِي الْغِيبَةِ وَحَادَ عَنِ الطَّرِيقِ»)\*(1).

دِعَامَةَ: ﴿ وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ، وَمِ عَنْ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ وَعَامَةً لَوْكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ، وَمِ عَنْ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي قُوَّةِ الْحِفْظِ، وَهُو حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ إِذَا بَيَّنَ السَّهَاعَ، فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ الْحِفْظِ، وَهُو حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ إِذَا بَيَّنَ السَّهَاعَ، فَإِنَّهُ مُدَلِّ سِي مُعْرُوفٌ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَرَى الْقَدَرَ لِي سَلَّالُ الله الْعَفْو وَمَعَ هَذَا فَهَا تَوقَقَفَ أَحَدٌ فِي صِدْقِهِ، وَعَدَالَتِهِ الْعَفْو وَمَعَ هَذَا فَهَا تَوقَقَفَ أَحَدٌ فِي صِدْقِهِ، وَعَدَالَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَلَعَلَّ الله يَعْدُرُ أَمْثَالَهُ مِكَنْ تَلَبَّسَ بِبِدْعَةٍ يُرِيدُ مِنْ تَلَبَّسَ بِبِدْعَةٍ يُرِيدُ بَهُ الله يَعْدُرُ أَمْثَالَهُ مِكَنْ تَلَبَّسَ بِبِدْعَةٍ يُرِيدُ مِنْ تَلَبَّسَ بِبِدْعَةٍ يُرِيدُ عِبَادِهِ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. ثُمَّ إِنَّ الْكَبِيرَ عِبَادِهِ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. ثُمَّ إِنَّ الْكَبِيرَ عَدُلُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. ثُمَّ إِنَّ الْكَبِيرَ عَدْلُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. ثُمَّ إِنَّ الْكَبِيرَ مِنْ أَئِمَةِ الْعِلْمِ إِذَا كَثُمْ رَصُوابُهُ، وَعُلِمَ عَوْلِكُهُ وَوَرَعُهُ وَوَرَعُهُ وَاتَسَعَ عِلْمُهُ، وَظَهَرَ ذَكَاؤُهُ، وَعُرِفَ صَلَاحُهُ وَوَرَعُهُ وَوَرَعُهُ وَاتَسَعَ عِلْمُهُ، وَظَهَرَ ذَكَاؤُهُ، وَعُرِفَ صَلَاحُهُ وَوَرَعُهُ وَاتَسَعَ عِلْمُهُ، وَلَا نَقْتَدِي بِهِ فِي بِدْعَتِهِ وَخَطَئِهِ وَنَرْجُو لَهُ التَّوْبَةَ مِنْ ذَلِكَ») \* (\*).

٢١ ـ \* (قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجْرِمِنَّكُمْ شَنَاً انُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا

السنة والجماعة ص ٨٩.

<sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ١٦٢/٢ بـواسطة انصاف أهل السنة والجماعة ص ٨٩.

<sup>(</sup>٧) نزهة الفضلاء ١/ ٤٨٩، وانظر ترجمته لابن عبدالبر القرطبي ٣/ ١٢٦٩ اذ يقول: «... ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده، لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه، ونغطي معارفه، بل نستغفر له، ونعتذر عنه».

<sup>(</sup>١) نزهة الفضلاء (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) نزهة الفضلاء ١/ ٢٩٢، ومعنى حَدَّه: أَقَامَ عَلَيْهِ الحَدَّ، وَفِي هَذَا مِنْ الإنصاف ما فيه، حيث لم تمنع قَرابة الحاكم للوليد من اقامة الحد عليه، وقد كان الوليد أخا لعثمان من أمه.

<sup>(</sup>٤) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لابن كثير ٩/ ٢٧٥ بواسطة انصاف أهل

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴿.. قَالَ: «فَنَهَى أَنْ يَحْمِلَ الْمُؤْمِنِينَ بُغْضُهُمْ لِلْكُفَّارِ عَلَى أَلَّا يَعْدِلُوا، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْبُغْضُ لِفَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ أَوْ مُتَأَوِّلٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ؟ فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ أَلَّا يَعْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَلَّا يَعْدِلَ عَلَى مُؤْمِنِ وَإِنْ كَانَ ظَالِلًا لَهُ ») \*(١).

٢٢ ـ \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ ﴾ الْآية: فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَشْرِيفٌ لِلنَّبِيِّ عَلَى الْبَادِيِّ عَلَيْ وَتَكْرِيمٌ وَتَعْظِيمٌ وَتَغْظِيمٌ وَتَغْظِيمٌ الْأَيْدِ مِنْ أَيْضًا عَلَى الْجَادَّةِ فِي الْحُكْمِ، وَتَقْوِيمٌ أَيْضًا عَلَى الْجَادَّةِ فِي الْحُكْمِ، وَتَقْوِيمٌ أَيْضًا عَلَى الْجَادَةِ فِي الْحُكْمِ، وَتَقْوِيمٌ إلَيْهِ مِنْ أَمْرِ بَنِي أُبَيْرِقَ، وَكَانُوا وَتَأْنِيبٌ عَلَى مَا رُفِعَ إلَيْهِ مِنْ أَمْرِ بَنِي أُبَيْرِقَ، وَكَانُوا ثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ: بِشْرٌ وَبَشِيرٌ وَمُبَشِّرٌ، وَأُسَيْرُ بْنُ عُرْوَةَ ابْنُ عَمِّ لَكُ مُلْمَ مُنْ وَلَا اللَّيْلِ، وَسَرَقُوا أَمُنْ مَا لَكُوا عَلَى ذَلِكَ.

وقِيلَ: إِنَّ السَّارِقَ بَشِيرٌ وَحْدَهُ، وَكَانَ يُكْنَى أَبَا طُعْمَة، أَخَذَ دِرْعًا، قِيلَ: كَانَ الدِّرْعُ فِي جِرَابٍ فِيهِ دَقِيقٌ، فَكَانَ الدَّقِيقُ يَنتُشُرُ مِنْ خَرْقٍ فِي الْجِرَابِ حَتَّى دَقِيقٌ، فَكَانَ الدَّقِيقُ يَنتُشُرُ مِنْ خَرْقٍ فِي الْجِرَابِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى دَارِهِ، فَجَاء ابْنُ أَخِي رِفَاعَة وَاسْمُهُ قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ يَشْكُوهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَجَاءَ أُسَيْرُ بْنُ عُرُوةَ إِلَى النَّعْمَانِ يَشْكُوهُمْ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ فَجَاءَ أُسَيْرُ بْنُ عُرُوةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَمَدُوا اللهِ عَمَدُوا إِلَى أَهْلِ بَيْتِ هُمْ أَهْلُ صَلَاحٍ وَدِينٍ فَأَنَّبُوهُمْ إِللسَّرَقَة وَرَمَوهُمْ بِهَا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَجَعَلَ يُجَادِلُ عَنْهُمْ حَتَّى وَرَمَوهُمْ بِهَا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَجَعَلَ يُجَادِلُ عَنْهُمْ حَتَّى غَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَتَادَة وَرِفَاعَة ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى قَتَادَة وَرِفَاعَة ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ النَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ الْآيَة ، تَعَالَى ﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ النَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ الْآيَة ، تَعَالَى قَتَادَة وَرِفَاعَة ، فَأَنْفُسُهُمْ ﴾ الآيَة ، تَعَالَى قَتَادُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ الآيَة ، وَعَالَى قَتَادُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ الآيَة ، قَعَالَ قَتَادُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ الآيَة ،

وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا ﴾. وَكَانَ البَرِيءُ الَّذِي رَمَوْهُ بِالسَّرِقَةِ لَبِيدَ بْنَ سَهْلٍ. وَقِيلَ: زَيْدُ بْنُ السَّمِينِ، وَقِيلَ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) \* (٢).

٢٣ ـ \*(وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - رَسُولَهُ عَنْ عَضْدِ أَهْلِ التُّهَمِ وَالدِّفَاعِ عَنْهُمْ بِمَا يَقُولُهُ خَصْمُهُمْ مِنَ الْحُجَّةِ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّيَابَةَ عَنِ الْمُبُطِلِ وَالْمُتُهُمْ وَالْمُتُهُمْ فَي اللهُ عَلَى أَنَّ النِّيَابَةَ عَنِ المُبُطِلِ مِنَ الْحُجَّةِ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّيَابَةَ عَنِ المُبُطِلِ وَالْمُتَّهِمِ وَالْمُتُهُمْ وَمَةِ لَا تَجُوزُ. فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُحِقٌّ) \* (٣).

7٤ ـ \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿.. وَلَا يَجُرِمَنَكُ مِ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.. ﴾. أَيْ: لَا يَحْمِلَنَكُ مْ بُغْضُ قَوْمٍ عَلَى تَرْكِ لِلتَّقْوَى.. ﴾. أَيْ: لَا يَحْمِلَنَكُ مْ بُغْضُ قَوْمٍ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ، فَإِنَّ الْعَدْلَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، فِي كُلِّ حَالٍ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا عَامَلْتَ مَنْ عَصَى الله فِيكَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الله فِيهِ) \* (١٤).

٢٥ ـ \* (قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْفَرَّاءُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُ ـ مْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا.. ﴾ (المائدة / ٢) أَيْ: لَا يَكْسِبَنَّكُ مُ
بُغْضُ قَوْمٍ أَنْ تَعْتَدُوا الْحَقَّ إِلَى الْبَاطِلِ، وَالْعَدْلَ إِلَى
الظُّلْم) \* (٥).

٢٦ \_ \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَتْ إِنَّا الْلُّوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا

<sup>(</sup>١) الاستقامة (١/ ٣٨) تحقيق د/ محمد رشاد سالم.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٥/ ٣٧٥، ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٥/ ٣٧٧)

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢/٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٦/ ٤٥).

أَذِلَّةً ﴾ (النمل/ ٢٤) أَهَانُوا شُرَفَاءَهَا لِتَسْتَقِيمَ هُمُ الْأُمُّورُ. فَصَدَّقَ اللهُ قَوْلَهَا (وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ). قَالَ ابْنُ الْأُنْبَارِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ﴾ هَذَا وَقْفٌ تَامٌّ. فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَفْقِيقًا لِقَوْلِهَا ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَفْقِيقًا لِقَوْلِهَا ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ نَقْ عَلَى هَذَا يَكُونُ يَفْعَلُونَ ﴾ مِنْ تَصْدِيقِ اللهِ تَعَالَى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ مِنْ تَصْدِيقِ اللهِ تَعَالَى لِقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ مِنْ تَصْدِيقِ اللهِ تَعَالَى لِللهِ تَعَالَى لَيْ فَعَلَى هَذَا غَايَةُ الْعَدْلِ لِللهِ تَعَالَى وَالْإِنْصَافِ) \* (٢).

٢٧ ـ \* (قَالَ الْقَاسِمِيُّ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بِينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْمُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ.. ﴾ الآية. قَالَ: فِي الْآيَةِ بَيَانُ وُجُوبِ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ، وَأَلَّا يَمِيلَ إِلَى أَحَدِ فِي الْآيَةِ بَيَانُ وُجُوبِ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ، وَأَلَّا يَمِيلَ إِلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ لِقَرَابَةٍ أَوْ رَجَاءٍ أَوْ سَبَبٍ يَقْتَضِي الْيُلُ ) \* (").

٢٨ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
(لا) أَعْقِلْ أَبُورَيَّ قَطْ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا يَوْمٌ النَّهَارِ: بُكْرةً أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ وَعَشِيَّةً. فَلَمَّ ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْخَبَشَةِ حَتَّى بَلَغَ بَرْكَ الغِمَادِ. لَقِيهُ أَبْن الدُّغُنَّةِ وَهُو سَيِّدُ القَارَةِ. فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ اللهُ عُنْدُ وَلا بَكْرٍ اللهُ عُنْدُ وَلا يَعْرَجُ وَلا يَخْرُجُ وَلا يَخْرَجُ إِنَّكَ تُكْسِبُ الْمُعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَعَمِلُ الرَّحِمَ، وَعَمِلُ الرَّحِمَ، وَعَمِلُ الرَّحِمَ، وَعَمِلُ الرَّحِمَ، وَعَمْلُ الرَّحَمِمُ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَعْمِلُ الرَّحِمَ، وَتَعْمِلُ الرَّحَمِ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ الْمَا بَكُولِ اللهُ عَلْمُ اللهَ الْمَا بَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَعْمِلُ الرَّعْمَ وَالْمَالَ اللهُ اللهُ اللهَ الْمَا يَعْمُ الْمَا الْمُلْكَ اللهُ الْمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

الْكُلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا جَارُ إِرْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ، وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدُّعُنَّةِ ، فَطَافَ ابْنُ الدُّعُنَّةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ الدُّعُنَّةِ ، فَطَافَ ابْنُ الدُّعُنَّةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ فَقَالَ هُمُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُحْرَجُ ، أَتُخْرِجُونَ وَقَالَ هُمُ مَا لُكُمْ يَعْلَى الرَّحِمَ، وَيَعْمِلُ الْكَلَّ، وَيَعِلُ الرَّحِمَ، وَيَعْمِلُ الْكَلَّ، وَيَعْمِلُ الرَّحِمَ، وَيَعْمِلُ الْكَلَّ، وَيَعْمِلُ الرَّحِمَ، وَيَعْمِلُ الْكَلَّ، وَيَعْمِلُ الرَّحِمَ، وَيَعْمِلُ الْكَلِّ، وَيَعْمِلُ النَّكَلُ، عَلَى نَوَائِبِ الْخَقِّ؟ فَلَمْ تُكَذِّبُ وَيَعْمِلُ الدَّعْمَ عَلَى نَوَائِبِ الْخَقِّ؟ فَلَمْ تُكَذِّبُ وَيَعْمِلُ الدَّعْمَ عَلَى نَوَائِبِ الْخَقِّ؟ فَلَمْ تُكَذِّبُ وَيَعْمِلُ الدَّعْمَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَلَمْ تُكَذِّبُ

٢٩ ـ \* (قَالَ الذَّهَبِيُّ: كَانَ زِيَادٌ مُعَظَّاً لِلْأَحْنَ فِي الْأَحْنَفِ، فَلَا وُلِيَّ بَعْدَهُ ابْنُهُ عُبَيْدُ اللهِ تَغَيَّرَ أَمْرُ الْأَحْنَفِ، وَقُدِّمَ عَلَيْهِ مَنْ هُو دُونَهُ، ثُمَّ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيةَ الْأَحْنَفِ، وَقُدِّمَ عَلَيْ عَلَى قَدْرِ فِي الْأَشْرَافِ، فَقَالَ لِعُبَيْدِ اللهِ: أَدْخِلْهُمْ عَلَيَّ عَلَى قَدْرِ فِي الْأَشْرَافِ، فَقَالَ لِعُبَيْدِ اللهِ: أَدْخِلْهُمْ عَلَيَّ عَلَى قَدْرِ فِي الْأَشْرَافِ، فَقَالَ لِعُبَيْدِ اللهِ: أَدْخِلْهُمْ عَلَيَّ عَلَى قَدْرِ مِرَاتِبِهِمْ. فَأَخَرَ الْأَحْنَفَ، فَلَمَّا رَآهُ مُعَاوِيةٌ أَكْرَمَهُ لِكَانِ سِيادَتِهِ، وَقَالَ: إِلَيَّ يَا أَبَا بَحْرٍ، وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ وَأَعْرَضَ مِيادَتِهِ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ لاَ تَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: إِنْ تَكَلَّمْتُ عَنْهُمْ، فَأَخَدُ وَا فِي شُكْرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيادٍ، وَسَكَتَ عَنْهُمْ، فَأَخَدُ وَا فِي شُكْرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيادٍ، وَسَكَتَ اللهِ مُنَا يَعْهُمُ مَنْ يَرُومُ الْإِمَارَةَ. ثُمَّ أَتُوا مُعَاوِيَةَ بَعْدَ اللهِ. فَلَمَا خَرَجُوا كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَرُومُ الْإِمَارَةَ. ثُمَّ أَتُوا مُعَاوِيَةَ بَعْدَ اللهِ. فَلَا ثَيْ اللهِ مُعَاوِية بُعْدَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا بَحْرٍ؟ قَالَ: إِنْ وَلَيْتَ أَحَدًا مِنْ مُعَاوِية بُعْدَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا بَحْرٍ؟ قَالَ: إِنْ وَلَيْتَ أَحَدًا مِنْ مُعَاوِية بُعْدَ مِثْلَ عُبَيْدِ اللهِ. فَقَالَ: قَدْ أَعَدْتُهُ. قَالَ: فَذَا عَذَكَ مُعْوِية مَالَ الْذِي عَزَلَكَ وَأَعَادَكَ وَهُو سَاكِتُ!؟. فَلَا رَجَعَ اللهِ فَقَالَ: كَيْفَ ضَيَعْتَ مِثْلَ هَذَا اللهِ فَكَالًا رَجَعَ اللهِ فَقَالَ: عَزَلَكَ وَأَعَادَكَ وَهُو سَاكِتُ!؟. فَلَا رَجَعَ اللهِ فَقَالَ: وَهُو سَاكِتُ!؟. فَلَمَّ مَثْلُ هَذَا اللهَ فَيَا لَالَذِي عَزَلَكَ وَأَعَادَكَ وَهُو سَاكِتُ!؟. فَلَمَّ اللهِ فَلَا اللّذِي عَزَلَكَ وَأَعَادَكَ وَهُو سَاكِتُ!؟. فَلَا رَجَعَ اللهَ فَيَا اللّذِي عَزَلَكَ وَأَعَادَكَ وَهُو سَاكِتُ!؟. فَلَا اللهُ فَا اللهُ اللهِ فَيَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١٨).

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل (١٤/ ٥٠٩٥) بواسطة الإنصاف(٢٢).

<sup>(</sup>٤) وجه الإنصاف هنا أن ابن الدُّغُنَّة وهو كافر قد أنصف أبا

بكر وأقرته قريش على هذا الإنصاف مما يَدُل عَلَى أن التحلي بالإنصاف من الأمور التي يقرها الطبع السليم، وانظر في هذا الوجه من الإنصاف كتاب «الإنصاف» لأبي الحسن ساعد بن عمر بن غازي (٤٩).

عُبَيْدُ اللهِ جَعَلَ الْأَحْنَفَ صَاحِبَ سِرِّهِ) \*(١).

٣٠ - \*(قَالَ أَبُو الزِّنَادِ بْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرُهُ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اتَّصَفَ بِالْإِنْصَافِ لَمْ يَتُرُكُ لِمَوْلَاهُ حَقًّا إِلَّا أَدَّاهُ، وَلَاهُ حَقًّا إِلَّا أَدَّاهُ، وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاهُ عَنْهُ إِلَّا اجْتَنَبَهُ، وَهَذَا يَجْمَعُ أَرْكَانَ الْإِيمَانِ») \*(٢).

٣١ ـ \* (عَنْ أَهْدَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ابْنِ عَبْدِالعَزِيزِ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ فَنَادَاهُ: دَعَوْتَ حَرَّانَ مَلْهُوفًا لِيَأْتِيكُمْ

فَقَدْ أَتَاكَ بَعِيدُ الدَّارِ مَظْلُومُ قَالَ: مَنْ ظَلَمَكَ؟ قَالَ: الـوَلِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ أَخَذَ أَرْضًا لِي بِاليَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبُوا لَـهُ إِلَى عَامِلِ اليَمَنِ: إِنْ أَقَامَ عِنْدَكَ شَاهِدَيْنِ ذَوَيْ عَـدْلٍ، فَارْدُدْ عَلَيْهِ أَرْضَهُ، ثُمَّ قَالَ لَـهُ: إِنِّي أُرَاكَ قَدْ كُلِّفْتَ فِي وَجْهِكَ (٣) هَذَا، قَالَ: كُلِّفْتُ زَادًا وَرَاحِلَةً. فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ دِينَارًا)\*(١).

٣٢ ـ \* (وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدالوَهَّابِ خَلاَّفُ: حِينَ جَاءَ الإِسْلامُ كَانَ إِنْصَافُ الضُّعَفَاءِ مِنَ الأَقْوِيَاءِ حِينَ جَاءَ الإِسْلامُ كَانَ إِنْصَافُ الضُّعَفَاءِ مِنَ الأَقْوِيَاءِ أَظْهَرَ شَعَائِرِهِ وَأَوَّلَ أَهْدَافِهِ، كَذَلِكَ أَنْصَفَ الفُقرَاءَ مِنَ الأَغْنِياءِ، فَقَرَرَ فِي أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ حَقَّا مَعْلُومًا لِلسَّائِلِ الأَغْنِياءِ، فَقَرَرُ فِي أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ حَقَّا مَعْلُومًا لِلسَّائِلِ وَالمَّحْرُومِ، وَأَنْصَفَ اليَتَامَى مِنَّ يَتَوَلَّوْنَ أَمْرَهُمْ فَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿ وَءَاتُوا اليَتَامَى أَمْوَالُهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ سُبْحَانَهُ ﴿ وَءَاتُوا اليَتَامَى أَمْوَالُكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا بِالطَّيِّبِ وَلا تَنْ خُوبًا أَمْوَالُهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (النساء / ٢))\* (٥٠).

٣٣ ـ \* (وَقَالَ شَوْقِي ثُخَاطِبًا المُصْطَفَى ﷺ: أَنْصَفْتَ أَهْلَ الفَقْرِ مِنْ أَهْلِ الغِنَى فَالْكُلُّ فِي حَقِّ الحَيَاةِ سَوَاءُ

فَالْكُلْ فِي حَقَ الْحَيَاةِ سَوَاءَ فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا تَخَيَّرَ مِلَّةً

مَا اخْتَارَ إِلَّا دِينَكَ الفُقَرَاءُ) \*(٦).

## من فوائد «الإنصاف»

١ - الْإِنْصَافُ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الإِيمَانِ وَصِحَّةِ
 الإِسْلَام.

٢ ـ الْإِنْصَافُ عَامِلُ أَسَاسِيٌّ فِي اسْتِقْرَارِ
 المُجْتَمَعَاتِ وَشُيُوعِ المَحَبَّةِ بَيْنَ النَّاسِ.

٣ \_ إِنْصَافُ العَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّجَرُّدِ مِنَ الأَنَانِيَّةِ.

٤ ـ بِالْإِنْصَافِ تَسُودُ المَحَبَّةُ وَيَشْعُرُ كُلُّ امْرِيً بِالطُّمَأْنِينَةِ وَيَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ.

٥ ـ بِالْإِنْصَافِ تَعُودُ الْحُقُوقُ إِلَى أَصْحَابِهَا وَتَعُمُّ رُوحُ العَدَالَةِ، وَيَشْعُرُ الإِنْسَانُ بِأَنَّهُ آمِنٌ فِي يَومِهِ وَغَدِهِ.

٦ ـ بِالْإِنْصَافِ تُنتَزَعُ صِفَاتُ الحِفْدِ وَالكَرَاهِيَّةِ
 وَالحَسَدِ لِتَحِلَّ عَمَلَّهَا صِفَاتُ الاحْتِرَامِ وَالحُبِّ والتَّنَافُسُ فِي

<sup>(</sup>٥) باختصار وتصرف يسير من كتابه نور من القرآن والسنة

ص(۱۲۱).

<sup>(</sup>٦) ديوان شوقي (١ / ٣٩).

<sup>(</sup>١) نزهة الفضلاء (١/ ٣٤١، ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١(٤١).

<sup>(</sup>٣) لعل المراد في سفرك هذا.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (٢٨٤).

الخَيْرَاتِ.

٧ ـ بِالْإِنْصَافِ يَشْعُرُ الفَقِيرُ والضَّعِيفُ وَاليَتِيمُ
 بِهَا يُطَمْئِنُهُ عَلَى مُسْتَقْبَلِهِ دُونَ خَوفٍ مِنْ ظُلْمٍ أَوْ خَشْيَةٍ
 مِنْ جَوْر.

٨ بِالْإِنْصَافِ تَشْعُرُ كُلُّ طَوَائِفِ المُجْتَمَعِ بِالْأَمَانِ فَتَنْدَفِعُ كُلُّ طَائِفَةٍ إِلَى عَمَلِهَا دُونَ خَوْفٍ أَوْ وَجَلٍ أَوْ شُعُورٍ بِالظُّلْمِ وَيُصْبِحُ المُجْتَمعُ خَلِيَّةً مُتَالِفَةً تَعُمُّها رُوحُ الإِخَاءِ وَالتَّسَامُحِ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ تَعُمُّها رُوحُ الإِخَاءِ وَالتَّسَامُحِ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الاَحْتِلَافَاتِ الدِّينِيَّةِ أَو الْعِرْقِيَّةِ.

٩ \_ بِالإِنْصَافِ مَعَ المُخَالِفِينَ فِي الرَّأْيِ أَو

المَّذْهَبِ تَسْلَمُ المُّجْتَمَعَاتُ مِنَ المَكَائِدِ والمُّوَامَرَاتِ الَّتِي لَا يَلْجَأُ إِلَيْهَا فِي العَادَةِ سِوَى المَقْهُ ورِينَ الَّذِينَ يَخْشُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَوْ عَمِلُوا فِي النُّورِ.

١٠ بِالْإِنْصَافِ بَيْنَ الدُّولِ وَالجَهَاعَاتِ تَجِفُ إِحْدَى مَنَابِعِ الإِرْهَابِ الدُّولِي، وَتَفْسُدُ عَلَى شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ خُطَطُهُمُ الخَسِيسَةُ لِزَعْزَعَةِ المُجْتَمَعَاتِ الآمِنَةِ.
 الآمِنةِ.

١١ - فِي تَنَاصُفِ العُلَمَاءِ وَالكُبَرَاءِ يَعُمُ التَّعَاوُنُ
 فِيهَا بَيْنَهُمْ مِمَّا يَعُودُ بِالخَيْرِ عَلَى المُجْتَمَع بِأَسْرِهِ.

## الإنفاق

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ۸۲       | ٣٨     |

#### الإنفاق لغةً:

مَصْدَرُ أَنْفَقَ، يُقَالُ: أَنْفَقَ يُنْفِقُ إِنْفَاقًا فَهُو مُنْفِقٌ ، وَتَدُورُ هَلَهُ الْمَادَّةُ حَوْلَ مَعْنَيْنِ أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى انْقِطَاعِ شَيْءٍ وَذَهَابِهِ، وَالآخَرُ عَلَى إِخْفَاءِ شَيْءٍ وَإِغْمَاضِهِ ، وَصِفَةُ الْإِنْفَاقِ إِنَّمَا هِي مِنَ الْمُعْنَى الأَوَّلِ، يُقَالُ نَفَقَ الشَّيِّءُ: فَنِي، وَأَنْفَقَ الرَّجُلُ افْتَقَرَ أَيْ ذَهَبَ مَا عِنْدَهُ ، الشَّيْءُ: فَنِي، وَأَنْفَقَ الرَّجُلُ افْتَقَرَ أَيْ ذَهَبَ مَا عِنْدَهُ ، قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِذًا لأَمْسَكُتُمْ فَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِذًا لأَمْسَكُتُمْ فَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ اللهِ اللهِ وَعَلَى نَفْسِكَ: وَالنَّفَقَةُ مَا أَنْفَقْتُ ، وَاسْتَنْفَقْتَ عَلَى الْعِيَالِ وَعَلَى نَفْسِكَ: وَالنَّ فَقَةُ أَيْضًا: مَا أَنْفَقَتُ عَلَى الْعِيَالِ وَعَلَى نَفْسِكَ: وَالنَّ فَقَةُ أَيْضًا: مَا أَنْفَقَتُ عَلَى الْعِيَالِ وَعَلَى نَفْسِكَ: وَالنَّ فَقَةُ أَيْضًا: مَا أَنْفَقَ ، وَالْجَمْعُ نِفَاقٌ (بِالْكَسْرِ)، وَنَفَقَاتُ .

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: رَجُلٌ مِنْفَاقٌ أَيْ كَثِيرُ النَّفَقَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَلَّانَ: النَّفَقَةُ مِنَ الإِنْفَاقِ وَهُوَ الإِخْرَاجُ. وَالنَّفَقَةُ: الدَّرَاهِمُ وَنَحْوُهَا مِنَ الأَمْوَالِ وَتُجْمَعُ عَلَى نَفَقَاتٍ وَعَلَى نِفَاقِ (بالكسر)(١).

#### واصطلاحًا:

الإِنْفَاقُ إِخْسَرَاجُ الْمَالِ الطَّيِّبِ فِي الطَّسَاعَاتِ وَاللَّسَاعَاتِ وَاللَّسَاعَاتِ (٢).

وَالنَّفَقَةُ عَلَى العِيَالِ وَالأَهْلِ: مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ وَتَعْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ فِي مِقْدَارِهَا ،

وَ مِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ ، وَقَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ: هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِمِقْدَارٍ لَا يَخْتَلِفُ فِي القِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَلَّانَ: النَّفَقَةُ هِيَ سَائِرُ الْمُؤَنِ مِنْ كِسُوةٍ وَوَلَدٍ كِسْوَةٍ وَوَلَدٍ كِسْوَةٍ وَوَلَدٍ وَوَلَدٍ وَوَلَدٍ وَوَلَدٍ وَخَادِم (٣).

## من معاني النفقة في القرآن الكريم:

وَرَدَتِ النَّفَقَةُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى وُجُوهٍ مِنْهَا:

(١) بِمَعْنَى فَرْضِ الزَّكَاةِ: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (البقرة/ ٣) أَيْ يُزَكُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ.

(٢) بِمَعْنَى التَّطَوُّعِ بِالصَّدَقَاتِ: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُ وَ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ (آل عمران/ ١٣٤) أيْ يَتطَوَّعُونَ بِالصَّدَقَةِ وَشِبْهِهَا: ﴿ وَأَنْفَقُوا مِّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَائِيةً ﴾ (الرعد/ ٢٢).

(٣) بِمَعْنَى الإِنْفَاقِ فِي الْجِهَادِ: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ ( البقرة / ١٩٥ ) . وَقَوْلُهُ: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالْهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ ( البقرة / ٢٦٢ ) ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا لَكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ ( البقرة / ٢٦٢ ) ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا لَكُمْ مُ اللّهِ وَللهِ مِيرَاثُ السَّهَا وَاتِ لَكُمْ مُنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ

<sup>(</sup>٢) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٢/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة (٧/ ٥٦٤ ، ٥٦٥).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لابسن منظور (۸/ ٤٥٠٨) ، والصحاح (۱/ ۱۵۹۰) ، و ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۲۱ ۲۱۲)، ومقاييس اللغة ٥/ ٤٥٤.

وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْخُسْنَى وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِينَ ﴿ وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِينَ ﴾ (الحديد/ ١٠).

(٤) بِمَعْنَى الإِنْفَاقِ عَلَى العِيَالِ وَالأَهْلِ: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ مَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ (الطلاق/ ٦). وَكَذَلِكَ: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ (الطلاق/ ٧).

(٥) بِمَعْنَى الْفَقْرِ وَالإِمْلَاقِ.كَقَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذًا لاَّمْسَكُـتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ﴾ (الإسراء/ ١٠٠)(١). الإنفاق والقرض الحسن:

قَالَ ابْنُ القَيِّم - رَحِمَـهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴾ (البقرة / ٢٤٥). صَدَّرَ سُبْحَانَهُ الآية بُرْجَعُونَ ﴾ (البقرة / ٢٤٥). صَدَّرَ سُبْحَانَهُ الآية بِأَلْطَفِ أَنْوَاعِ الْخِطَابِ، وَهُو الاسْتِفْهَامُ الْتُضَمِّنُ مَعْنَى الطَّلَبِ، وَهُو الاسْتِفْهَامُ الْتُضَمِّنُ مَعْنَى الطَّلَبِ، وَهُو الاسْتِفْهَامُ الْمُتَصِّدِنَ مَعْنَى الطَّلَبِ، وَهُو الاسْتِفْهَامُ الْمُتَصِّدِنَ مَعْنَى الطَّلَبِ، وَهُو الاسْتِفْهَامُ الْمُتَصِدِّةِ الأَمْرِ. وَاللهُ عَلَى الطَّلَبِ مِنْ صِيغَةِ الأَمْرِ. وَاللهُ يَنْ الطَّلَبِ مِنْ صِيغَةِ الأَمْرِ. وَاللهُ يَنْ اللهُ مُضَاعَفَةً ؟

وَسُمِّيَ ذَلِكَ الإِنْفَاقُ قَرْضًا حَسَنًا حَثًّا لِلنفُوسِ، وَبَعْثًا لَهَا عَلَى الْبَذْلِ ؛ لأَنَّ البَاذِلَ مَتَى عَلِمَ أَنَّ عَيْنَ مَالِهِ يَعُودُ إِلَيْهِ وَلَابُدَ طَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، وَسَهُ لَ عَلَيْهِ يَعُودُ إِلَيْهِ وَلَابُدَ طَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، وَسَهُ لَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ، فَإِنْ عَلِم أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ مَلِي \* وَفِي مُحْسِنٌ، كَانَ إِخْرَاجُهُ، فَإِنْ عَلِم أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ مَلِي \* وَفِي مُحْسِنٌ، كَانَ أَبْلُمْ عَفِي طِيبِ فِعْلِهِ وَسَهَا حَةِ نَفْسِهِ، فَإِنْ عَلِم أَنَّ أَبْلُمْ تَقْرِضَهُ ، وَيُنَمِّيهِ لَهُ وَيُتَمِّرُهُ حَتَّى الْمُسْتَقْرِضَ يَتَّجِرُ لَهُ بِهَا اقْتَرَضَهُ ، وَيُنَمِّيهِ لَهُ وَيُتَمِّرُهُ حَتَّى يَصِيرَ أَضْعَافَ مَا بَذَلَهُ كَانَ بِالقَرْضِ أَسْمَحَ وَأَسْمَحَ وَأَسْمَحَ وَأَسْمَحَ وَأَسْمَحَ وَأَسْمَحَ وَأَسْمَحَ وَأَسْمَحَ ،

فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّه يَزِيدُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَعَطَائِهِ أَجْرًا آخَرَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ القَرْضِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ القَرْضَ حَظٌّ عَظِيمٌ ، وَعَطَاءٌ كَرِيمٌ؛ فَإِنَّهُ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْ قَرْضِهِ إِلَّا لآفَةٍ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ، أَوْ عَدَم الثِّقَةِ بِالضَّهَانِ. وَذَلِكَ مِنْ ضَعْفِ إِيهَانِهِ. وَلِهَذَا كَانَتِ الصَّدَقَةُ بُرْهَانًا لِصَاحِبِهَا. وَهَذِهِ الأُمُورُ كُلُّهَا تَحْتَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ الَّتِي تَضَمَّنتْهَا الآيَةُ ، فَإِنَّهُ سَمَّاهُ قَرْضًا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ هُوَ الْمُقْتَرِضُ - لا قَرْضَ حَاجَةٍ - ولَكِنْ قَرْضَ إِحْسَانٍ إِلَى الْمُقْرِضِ وَاسْتِدْعَاءً لِمُعَامَلَتِهِ ، وَلِيَعْرِفَ مِقْدَارَ الرِّبْحِ فَهُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ مَالَهُ وَاسْتَدْعَى مِنْهُ مُعَامَلَتَهُ بِهِ ثُمَّ أَخْبَرَ عَمَّا يُعْطِيهِ فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَهُوَ الأَجْرُ الكَرِيمُ ، وَحَيْثُ جَاءَ هَا الْقَرْضُ في الْقُرْآنِ قَيَّدَهُ بِكُونِهِ حَسَنًا ، وَذَلِكَ يَجْمَعُ أُمُورًا ثَلَاثَةً: أَوَّهُا: أَنْ يَكُونَ مِن طَيِّبِ مَالِهِ ، لَا مِنْ رَدِيتِهِ وَخَبيتِهِ. تَانِيهَا: أَنْ يُخْرِجَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، ثَـابِتَةً عِنْدَ بَنْالِهِ ، ابْتِغَاءَ مَرْضَاة اللهِ.

ثَالِثُهَا: أَنْ لا يَمُنَّ بِهِ وَ لَا يُؤْذِي .

فَالأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ بِالْلَالِ،

وَالثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِالْمُنْفِقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، وَالثَّالِثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ،

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَشَـلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ مُ فَي اللّهِ عَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُّلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُّلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهُ سُبْحَانَهُ النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِهِ (٢٦١) فَقَدْ شَبَّهَ اللهُ سُبْحَانَهُ النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِهِ

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز (٥/ ١٠٤ - ١٠٧) باختصار.

سَوَاءٌ كَانَ الْمُوادُ بِهَا الْجِهَادَ أَوْ جَمِيعَ سُبُلِ الْخَيْرِ بِمَنْ بَلَارَ بَنْ لَا الْمُتَمَلَتْ كُلُّ حَبَةٍ مِنْ هُ سَبْع سَنَابِلَ اشْتَمَلَتْ كُلُّ سُنْبُلُةٍ عَلَى مِاقَةٍ حَبَةٍ . وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ فَوْقَ ذَلِكَ بِحَسَبِ حَالِ الْمُنْفِقِ وَإِيهَانِهِ وَإِخْلاصِهِ وَإِحْسَانِهِ ، وَنَفْعِ نَفَقَتِهِ وَقَدْرِهَا ، وَوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا . فَإِنَّ شَوَابَ وَرَابُ الْمُنْفِقِ وَإِيهَانِهِ مَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ مِنَ الإِيهَانِ وَالإِخْلَاصِ ، وَالتَّنْبِيتِ عِنْدَ النَّ فَقَةِ ، وَهُو إِخْرَاجُ الْمَالِ وَالإِخْلَاصِ ، وَالتَّنْبِيتِ عِنْدَ النَّ فَقَةِ ، وَهُو إِخْرَاجُ الْمَالِ وَالإَنْفَاقِ يَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ مَا يَقُومُ مِالْقَلْبِ مِنْ يَلِاهِ وَشُرِحَتْ بِهِ فَلْ خُرُوجِهِ مِنْ يَدِهِ، فَهُ وَ ثَابِتُ نَقْشُهُ وَخَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ قَبْلُ خُرُوجِهِ مِنْ يَدِهِ، فَهُ وَ ثَابِتُ نَقْشُهُ وَخَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ قَبْلُ خُرُوجِهِ مِنْ يَدِهِ، فَهُ وَ ثَابِتُ القَلْبِ عِنْدَ إِخْرَاجِهِ عَيْرُ جَزِعٍ وَلَا هَلِع ، وَلاَ مُتَبِعَتُهُ لَا الْمَالِ فَلَ عَبْدُ مَوْ وَعَهِ ، وَيَعَفَوتُ بُوسِ نَفْعِ الْمُنْ فَي وَرَحَهُ مِنْ يَدِهِ مَنْ يَدُهُ وَلَا هَلِهِ عَيْرُ جَزِع وَلاَ هَلِع ، وَلاَ مُتَبِعَتُهُ الْمُنْ فَقُ وَرَكَائِهِ . وَتَحْتَ هَلَا الْمُنْ وَعِهِ ، وَبِحَسَبِ طِيبِ الْمُنْ النَّ فَقَةِ : أَنَّهُ اللَّيْبَ اللهِ الْمَاتِ وَرَكَائِهِ . وَتَحْتَ هَلَا الْمُنْ مِنَ النَّ فَقَةِ : أَنَّهُ الْمُؤْقُ مَالَهُ الطَيِّبَ اللهِ الْمُؤْمِ ، بَاذِرٌ مَالَهُ فِي الْمَلْ مِن زَكِيَّةٍ ، فَمُعِلَّةُ وَالْهُ الطَيِّبَ اللهِ الْمُؤْمِ ، بَاذِرٌ مَالَهُ فِي أَرْضِ زَكِيَةٍ ، فَمُعِلَّةُ أَلَا الْمَالُهُ الطَيْبَ اللْمَالِ الْمَوْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

بَذْرِهِ ، وَطِيبِ أَرْضِهِ وَتَعَاهُدِ البَذْرِ بِالسَّقْيِ ، وَنَفْيِ السَّذْعَلِ وَالنَّبَاتِ الغَرِيبِ عَنْهُ . فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشَّعُورُ وَلَمْ يُحْرِقِ الزَّرْعَ نارٌ ، وَلاَ كَفَتْهُ جَائِحَةٌ جَاءَ أَمْثَالَ الْمُورُ وَلَمْ يُحْرِقِ الزَّرْعَ نارٌ ، وَلاَ كَقَتْهُ جَائِحَةٌ جَاءَ أَمْثَالَ الْمُجَالِ ، وَكَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوةٍ فَتَتَرَبَّى الأَشْجَارُ الْجِبَالِ ، وَكَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوةٍ فَتَتَرَبَّى الأَشْجَارُ الْجَبَالِ ، وَكَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوةٍ فَتَتَرَبَّى الأَشْجَارُ الْجَبَاكِ أَتَمَّ تَرْبِيةٍ . فَنَزَلَ عَلَيْهَا مِنَ السَّمَاءِ مَطَرٌ عَظِيمُ الْقَطْرِ فَرَوَّاهَا وَنَهَّ هَا . فَآتَت أُكُلَهَا ضِعْفَيْ مَا يُوْتِيهِ غَيْرُهَا ، لِسَبَبِ ذَلِكَ الْوَابِلِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ، فَيَرْهُمَا ، لِسَبَبِ ذَلِكَ الْوَابِلِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ، فَعَيْرُهُمَا ، لِسَبَبِ ذَلِكَ الْوَابِلِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ، فَيَكُونُ إِنْفَاقِ الكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ . فَمِنَ فَيكُونُ إِنْفَاقُهُ وَابِلاً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِنْفَاقُهُ وَابِلاً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِنْفَاقُهُ وَابِلاً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِنْفَاقُهُ طَلاً . وَاللّهُ لا يُضِيعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ... (٢) .

[ للاستزادة: انظر صفات : الإحسان ـ الإيثار ـ البر ـ الزكاة ـ الصدقة ـ السخاء ـ الجود ـ الكرم .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأثرة \_ البخل \_ الشح \_ الكنز ].

## الآيات الواردة في « الإنفاق »

# الإنفاق دفع الزكاة ( وذلك حيث قرنت بالصلاة):

- الَّمَ الْ الْكَالْكِ الْكِ الْكِ الْكِ الْكَ الْكِ الْكَ الْكِ الْكَ الْكُولُ الْكَ الْكُولُ الْكَ الْكُولُ الْكَ الْكُولُ الْكَ الْكُولُ الْكُولُ الْكَ الْكُولُ الْكُولُ الْكَ الْكُولُ الْمُلْكُولُ الْكُولُ الْلِلْكُولُ الْكُولُ الْمُلْكُولُ الْكُولُ الْلِلْلْكُولُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُولُ الْمُلْكُولُ الْكُولُ الْمُلْكُولُ الْكُلُولُ الْلْلِلْلْلُلْكُولُ الْلْلْلُلُولُ الْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلُولُ الْلِلْلِلْلْلُول
- ٧- إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ

  قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَناً
  وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿

  الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُ

  الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُ

  يُنفِقُونَ ﴿

  ""

  ر"
  - ٣- ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ٱلْحَقُ كَمَن هُواَ عَمَى إِنَّمَا يُنذِكُ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَا يَنعُضُونَ الْمِيثُقَ ﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنعُضُونَ الْمِيثُقَ ﴾ وَالَّذِينَ يُوصَلَ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر اللَّهُ بِدِة أَن يُوصَلَ وَيَخَافُونَ سُوّءَ الْخِسابِ ﴿ ]

- وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِعَآ ءَوَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّارَزَقْنَهُمْ مِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أَوْلَيْكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (اللَّهِ) (")
- ٥ قُل لِعِبَادِى اللَّذِينَ عَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ
   مِمَّا رَزَقْنَهُمُ سِرًّا وَعَلانِيةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ
   لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ شَيْ
- ٥- وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنَ بَهِ يمَةِ الْأَنْعَكِمِ فَإِلَاهُكُرُ اللَّهُ وَحَدُّفَلَهُ وَالْسَلَمُواُّ وَيَشِّرِ الْمُخْمِيِينَ ﴿ اللَّهُ وَحِدَّ فَلَهُ وَيَشِّرِ الْمُخْمِينِينَ الْحَالَةُ وَعَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِثَا مَنْ فَعُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِثَا مَنْ فَعُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِثَا مَنْ فَعُونَ ﴿ وَهُ ﴾ وَالْمُقْمِي الصَّلَوةِ وَمِثَا مَنْ فَعُونَ ﴿ وَهُ ﴾ وَالْمُقْمِيمِي الصَّلَوةِ وَمِثَا مَنْ فَعُونَ ﴿ وَهُ ﴾ وَالْمُقْمِيمِي الصَّلَوةِ وَمِثَا مَا مَنْ مَنْ فَعُونَ ﴿ وَهُ ﴾ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَصَابَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- ٢- إِنَّ أَلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ أَللَهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَأَفَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّارَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً يَرْجُونَ بَحِثَرةً لَّن تَبُورَ شَي يَرْجُونَ بَحِثَرةً لَن تَبُورَ شَي لِيُوفِينَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ \* إِنَّ هُرُغَ فُورٌ شَكُورٌ شَي (١)

<sup>(</sup>٤) إبراهيم : ٣١ مكية

٧- فَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَلَنْعُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَي أَوْمَاعِنداً للهِ خَيْرُو ٱلدُّنِي أَوْمَاعِنداً للهِ خَيْرُو ٱلدُّنِي أَوْمَاعِنداً للهِ خَيْرُو الدُّينَ مَعْنَلِلَاِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَعْنَلِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنْمُ وَٱلْفُورَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ لَكِيمَ مَا وَالْمَالِوَةَ وَالْمَالِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُهُمْ مَيْنَصِرُونَ ۞ (١) وَاللَّهُ مُنْ الْمَابَهُمُ الْبَعْيُ مُمْ يَعْلَمُ رُونَ ۞ (١) وَاللَّهُ مِنْ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ مُمْ يَعْلَمِرُونَ ۞ (١)

#### الإنفاق بمعنى التطوع بالصدقات:

٨- يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِهَا أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَمَى وَٱلْمَسْكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهِ مُنْ السَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهِ مُنْ اللَّهَ بِهِ عَلِيهِ مُنْ اللَّهَ إِنْ اللَّهَ بِهِ عَلِيهِ مُنْ اللَّهَ إِنْ اللَّهُ بِهِ عَلِيهِ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

ه يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قَلْ فِيهِ مَا إِثْمُ صَيِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا قَلْ فِيهِ مَا إِثْمُ صَيِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَصَّرَ مِن نَفْعِهِ مَا وَيَسْعَلُونَكَ مَا ذَا يُسْفِقُونَ قُلِ الْعَمْوِ ثُلَاكُمُ الْآلِكَ يُكِينُ اللهَ لَكُمُ الْآلَايَتِ مَا لَكُمُ الْآلَايَةِ لَكُمْ الْآلَايَةِ فَي اللّهُ الْمُعْرَفِقِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَعَلَى اللّهُ الْمُعْلِقِ هُمْ فَا إِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَا لَلّهُ عَلَيْرُ حَكِيمٌ ﴿

٠١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَانَفِقُواْ مِمَّارَوَقَنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُّ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿

11- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَنفِقُواْ مِنطَيِّبَكْتِ
مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ
وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم
يعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهُ وَٱعْلَمُوۤ أَنَّ اللَّهَ
عَنْ حَكِيدُ ﴿
(\*)
عَنْ حَكِيدُ ﴿
(\*)
عَنْ حَكِيدُ ﴿
(\*)

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَّ لَهُمْ وَلَكِ نَ ٱللَّهَ يَهْ دِى مَن يَشَكَآءٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ مَن يَشَكَآءٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ لَا ٱبْتِفَكَآءَ وَجَدِاللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوَفَ وَجَدِاللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ وَجَدِاللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللللْمُولِي اللْمُولِي ا

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

17 - وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ دِعَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَآءَ قَرِينَا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُ مُواللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿

٧٧- ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّ مُلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقَنْ هُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُد كَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

10- وَعِبَادُ الرَّمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَّالْأَرْضِ هَوْنُا وَافِذَاخَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْسَلَمَا اللَّهِ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مِسُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَمٌ إِن عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا اللَّهِ إِنَّهَ اسَآءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا اللَّهِ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُرُواْ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اللَّهُ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيكَ أُخْصِرُ وافِ سَيِبِ اللَّهُ قَرَآءِ الَّذِيكَ أُخْصِرُ وافِ سَيِبِ الْمَالَّةِ الْأَرْضِ
اللَّهِ لَا يَسْتَظِيعُوكَ ضَرَّا فِ الْأَرْضِ
الْعَسَابُهُ مُ الْجَاهِ لُ الْغَنِيآءَ مِن التَّعَفُفِ
تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُوكَ النَّاسَكَ
إِلْحَافًا أُومَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ

١٣- ﴿ قُلْ أَوْنَيْتُ كُو بِخَدْ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَّقُواْ عِندَ رَبِّهِ مِ جَنْكُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُو عَندَ رَبِّهِ مِ جَنْكُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُو نَهَا وَأَزْوَجُ مُطْهَا رَةٌ وَرِضُواتُ مِن اللهِ وَإِن وَيها وَأَزْوَجُ مُطْهَا رَةٌ وَرِضُواتُ مِن اللهِ وَإِللهَ بُعِيلِينَ إِنْا لَعِيبَادِ فِي مِن اللهِ وَالله بُعِيلِينَ وَالله بُعِيلِينَ إِنَّنَا الْمَنكَافَا غَفِر لَنَا اللهِ مِن الله النَّالِ اللهِ اللهِ الله النَّالِ اللهِ الله المَنكِدِينَ وَالفَلكِدِقِينَ وَالْفَلِيدِينَ وَالفَلكِدِقِينَ وَالْفَلكِدِقِينَ وَالْفَلْمَا عَذَا بَ النَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الَّن لَن الْو اللِّرِحَتَى تُنفِقُوا مِمَّا يَحِبُونَ مَا الْحِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

٥١- ﴿ وَسَارِعُوۤ أَإِلَى مَغْفِرَةٍ مِن دَّيِكُمْ وَجَنَةٍ
 عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ
 لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ
 لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْلَّالِ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُ

<sup>(</sup>٦) النحل : ٧٥ مكية

<sup>(</sup>V) الفرقان : ٦٣ - ٦٧ مكة

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤ مدنية

<sup>(</sup>٥) النساء: ٣٨ - ٣٩ مدنية

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧٠ – ٢٧٤ مدنية

<sup>(</sup>٢) ال عمران : ١٥ – ١٧ مدنية

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٩٢ مدنية

اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مَا لَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مَنُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ الْعَقَى مِن زَيِنا لَهِ عَالَمُ الْعَقَى مِن زَيِنا آلَ اللَّهُ الْعَقَى مِن زَيِنا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِ

٢٠- إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِثَايَنِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ شَهَا خَرُواْ شَهَا خَرُواْ شَهَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
 وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ إِنَّ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَ لَهُمْ يُنْفِقُونَ إِنَّا اللهُمْ يَنْفِقُونَ إِنَّا اللهُمْ أَيْفِقُونَ إِنَّا اللهُمْ اللهُمْ يُنْفِقُونَ إِنَّا اللهُمْ اللهُمْ يَنْفِقُونَ إِنَّا اللهُمْ اللهُمُمْ عَنْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمِنْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الل

٢١ - قُلُ إِنَّ رَقِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ عَلَى اللَّهِ الْمَنْ عِبَادِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُلِمُ الْ

٢٢- ءَامِنُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَاَنفِقُواْمِمَّا جَعَلَكُمُ شُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ قَالَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمُ وَاَنفَقُواْ هُمُمُ أَجُرُّكِيرٌ ﴿ إِنَّ الْأَنْ

٣٧ - هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا <u>نُنفِ قُوا</u> عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواُ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ (°)

٢٤- وَأَنفِقُوا مِنهَّارَزَقَنكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِ اَحَدَّكُمُ اللهِ اللهِ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِيَ إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ الْمَوْتُ فَيقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِيَ إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَ قَتَ وَأَكُن مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿
وَلَن يُوَخِّرُ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا 
وَاللّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿
وَاللّهُ خَبِيرُ لِمِا تَعْمَلُونَ ﴿
وَاللّهُ خَبِيرُ لِمِا تَعْمَلُونَ ﴿

#### الإنفاق في الجهاد:

٢٦ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُ إِلَى النّهَاكَةَ وَاللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّه

(٧) التغابن: ١٦ – ١٦ مدنية

(٨) البقرة : ١٩٥ مدنية

(٤) الحديد: ٧ مدنية

(٥) المنافقون: ٧ مدنية

(٦) المنافقون : ١٠ – ١١ مدنية

(١) القصص : ٥٢ – ٥٤ مكية

(٢) السجدة : ١٥ - ١٦ مكية

(٣) سأ: ٣٩ مكنة

٢٩- وَجَاءَ ٱلْمُعَذِرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُوْذَنَ لَمُمُمْ
وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ عِيدِ ٱلَّذِينَ
حَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ اللِيمُ ﴿
لَيْسَعَلَى ٱلضَّعَفَ آءِ وَلَاعَلَى ٱلْمُرْضَى وَلَاعَلَى ٱلْمُرضَى وَلَاعَلَى ٱلْمُرضَى وَلَاعَلَى اللَّذِينَ لَا يَحِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ إِذَا نَصَحُواْ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ إِذَا نَصَحُواْ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَاعَلَى ٱللَّهُ عَنْ فُورٌ تَحِيمٌ اللَّهُ مِن سَلِيلٍ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ تَحِيمٌ اللَّهُ وَكُلُولُ وَلَاعَلَى ٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْلُواْ وَٱعْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوْلُواْ وَٱعْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْا وَٱعْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَالِيلُ اللَّهُ الْمُعَالِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُعَلِيلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الل

٣٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّضُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَةُ ٱلسَّوْةُ وَاللَّهُ سَرِّمَةً ٱلسَّوْةُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَلْهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُولِي الللْمُعِلَّةُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَاللّهِ وَصَلَوَتِ الرّسُولِ الْآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدَ خِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهُ عَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآأَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ و المروف ومغفرة خير من مكالم يَتْبَعُهُآ أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي حَلِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنَّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثُل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَاكَ سَبُواْ وَأُللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرِينَ اللَّهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُل جَنَكَةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَتَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٨ - وَلاَيَعْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (﴿ اللّهِ عَلَوْ اللّهِ وَاَعِدُواْ لَهُمْ مَّا السَّمَطَعْتُ مِن قُوَةٍ وَاعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِ مِن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّهِ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّهِ وَعَدُوَ اللّهِ وَعَدُوَ — مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهَ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَاَنتُ مِن لَا نَظْلَمُونَ ﴿ اللّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَاَنتُ مِن لَا نَظْلَمُونَ ﴾ اللّه يُوفَ إِلَيْكُمْ وَاَنتُ مَ لَا نَظْلَمُونَ ﴿ اللّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَاَنتُ مَ لَا نَظْلَمُونَ ﴾ اللّه يُوفَ إِلَيْكُمْ وَاَنتُ مَ لَا نَظْلَمُونَ ﴾ ((\*)

(٣) التوبة : ٩٠ – ٩٢ مدنية

(١) البِقرة : ٢٦١ - ٢٦٥ مدنية

(۲) الأنفال: ۹۰ – ۲۰ مدنية

٣٧ وَمَالَكُمُ أَلَّا لَنُفِقُواْفِ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ
وَقَائِلُ أُولَيَ لِكَا أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ
مِنْ بَعْدُ وَقَائِلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَىٰ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ الْخُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ الْخُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

## الإنفاق بمعنى دفع نفقة الأهل والعيال:

٣٣ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُ هُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمُّ فَالصَّلِحَتُ قَننِنَتُ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ فَالصَّلِحَتُ قَننِنَتُ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ فَالصَّلِحَتُ قَننِنَتُ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَعَافُونَ نَشُوزَهُنَ فِي الْمَضَاحِع فَعِظُوهُ مَن وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاحِع فَعِظُوهُ مَن وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاحِع وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا لَبَعُواْ عَلَيْهِنَ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فَيْهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فَيْهُ وَالْمُوالِحُومُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ مَا مَا اللَّهُ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا فَيْهُ فَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِثْمُ فَالْمُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُلْعَلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ فَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَالِهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَالِقُولُ الْمُنْ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَالِهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

٢٠- يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ اَمَنُواْ إِذَا جَآءَ حَثُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَاتِ
فَآمَتَ حِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ إِيمَنِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ
فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفَارِ لاَهُنَّ حِلَّى لَمُ اَلَّهُمْ وَلاَهُمْ يَعِلُونَ هُنَّ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفَارِ لاَهُنَّ حِلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ
وَ الْوَهُم مَّ اَ أَنفَقُوا وَلاَجُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ
إِذَا ءَ النَّهُمُ هُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلاَتُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوافِرِ
إِذَا ءَ النَّهُمُ هُنَ أَجُورَهُنَّ وَلاَتُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوافِرِ

وَسْعَلُواْ مَاۤ اَنَفَقَنُمُ وَلِيَسْعَلُواْ مَاۤ اَنَفَقُواْ ذَالِكُمْ مُحُكُمُ اللّهِ يَعَكُمُ يَنْكُمُ مَنَدُمُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ﴿ وَإِن فَا تَكُمُ مَنَ مُّ مِنْ أَزْوَبِهِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقِبْنُمُ فَنَا تُواْ اللّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم مِثْلُ مَاۤ اَنفَقُواْ وَاتَقُوا اللّهُ الّذِي آلَتُمْ بِدِء مُوْمِنُونَ ﴿

٥٣- وَٱلْتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَسْتُمُ فَعِدَّةُ مُنَ مَلَكُهُ الشَّهُ وَالَّتِي لَرَعِضْنَ وَأُولَتُ فَعِدَ اللَّهُ الْاَحْمَالِ أَجُلُهُ اَلْهُ اللَّهُ الْاَحْمَالِ أَجُولُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ الللَّهُ اللللِلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ٤ - ٧ مدنية

<sup>(</sup>۱) محمد : ۳۸ مدنیة(۲) النساء : ۳۶ مدنیة

#### الإنفاق بمعنى إعطاء الرزق للعباد:

٣٦- وَقَالَتِ ٱلْيُهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ

عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ

وَلَيْزِيدَ كَ كُثْيرًا مِنْهُمْ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغَينَنَا

وَكُفُراً وَٱلْقَيْسَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ

الْقِينَمَةُ كُلَّمَ آفَوَنَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ

وَيُسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لا يُحِبُ

الْمُفْسِدِينَ (إِنَّهُ)

الْمُفْسِدِينَ (إِنَّهُ)

الْمُفْسِدِينَ (إِنَّهُ)

#### الإنفاق بمعنى بذل العطاء مطلقًا:

٣٧- ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَا جَنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ هُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللْحُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

# الآيات الواردة في «الإنفاق» لفظًا ولها معنًى آخر

### الإنفاق بمعنى الإقتار:

(١) المائدة: ٦٤ مدنية

٣٨- قُللَّوْأَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ قَتُورًا ﴿ (")

## الأحاديث الواردة في « الإنفاق »

الله عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمُزَّأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِهَا أَنْفَقَتْ. وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِهَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بِعَضْ شَيْئًا »)\*(١).

٢- \*( عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي يُنْفِقُهُ عَلَى عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ مُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ مُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ مُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ مُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ مُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ مُ عَلَى أَصْدَابُ عَلَى أَعْفِقُهُ عَلَى أَصْدَى إِنْفِيقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ » وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ مُ عَلَى أَصْدَهُ عَلَى أَصْدَى إِنْفِيقُهُ عَلَى أَسْدِيلِ اللهِ » وَدِينَا وَ عَلَى أَصْدَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » ( وَدِينَا وَالْفُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعَلَيْلَ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْلُونُ عَلَى اللهِ عَلَيْلُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُولِهِ عَلَى اللهِ عَ

٣- \*(عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ اللَّهِ عَنْ عَيَاضِ بْنِ حِمَادٍ اللَّهِ عَنْهُ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:

(اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:

(اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَبْدًا حَلَالٌ (٣) مَوَإِنِّي خَلَقْتُ

عَنْهِمِي هَذَا؛ كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ (٣) مَوَإِنِّي خَلَقْتُ

عِبَادِي حُنَفَاءَ (١) كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ

فَاجْتَالَتْهُمْ (٥) عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ فَاجْتَالَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ

اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمُ مُ مَ عَرَبَهُ مُ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ(٧) ، وَقَالَ: إِنَّهَا بَعَثُنُكَ لأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ (٨) ، تَقَرَوُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرني أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا . فَقُلْتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا (٩) رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً . قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (١٠) ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خُسَةً مِثْلَهُ . وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ . قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَّقٌ. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خُسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (١١١)، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلَا مَالاً . وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَـهُ. وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُ كَ عَـنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ » . وَذَكَـرَ الْبُخْلَ أُو الْكَذب، «وَالشَّنْظِيرُ (١٢) الْفَحَّاشُ ») \*(١٣).

2 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

<sup>(</sup>١)البخاري\_ الفتح ٣(١٤٢٥).ومسلم (١٠٢٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۹۶).

<sup>(</sup>٣) في الكلام حذف أي قال الله تعالى: كل مال ... إلخ، ومعنى نحلته: أعطيته.

<sup>(</sup>٤) حنفاء: أي مسلمين، وقيل: طاهرين من المعاصي.

<sup>(</sup>٥) اجتالتهم:أي استَخَفُّوهم فذهبوا بهم عن الحق إلى الباطل.

<sup>(</sup>٦) المقت: أشد البغض، والمراد بهذا ما قبل بعثة رسول الله على الله

<sup>(</sup>٧) المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل

<sup>(</sup>٨) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب.

<sup>(</sup>٩) إِذَا يَثْلَغُوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كم يشدخ الخبز، أي يكسر.

<sup>(</sup>۱۰) نغزك: أي نعينك.

<sup>(</sup>١١) لا زَبْرَ له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي .

<sup>(</sup>١٢) الشنظير: وهو السيىء الخلق.

<sup>(</sup>۱۳) مسلم (۲۸۲۵).

قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِهِ قَالَ، وَهُو عَلَى الْمُنْبَرِ، وَهُو عَلَى الْمُنْبَرِ، وَهُو يَالَّهُ عَلَيْا يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمُسْأَلَةِ: « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيُدِ السُّفْلَى. وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ ») \* (١). السَّائِلَةُ ») \* (١).

٥ - \*( عَـنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْ لِهِ نَفَقَةً وَهُو يَخْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ") \*(٢).

7- \*( عَـنْ أُمِّ سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَـلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي مَلَمَةَ؟، أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذا، إِنَّا هُـمْ بَنِيَّ، فَقَالَ: «نَعَمْ لَـكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ») \*(٣).

٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ اللهَ قَالَ لِي: أَنْفِقْ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ »، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: ﴿يَمِينُ اللهِ مَا لَأَى ، عَلَيْكَ »، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿يَمِينُ اللهِ مَا لَمُّ مَا سَحَاءُ ، لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ('') ، أَرَأَيتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّاءَ وَالأَرْضَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ »، قَالَ: ﴿وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ يَرْفُعُ وَيَخْفِضُ ») \* (٥).

٨ - \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ
 قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « دِينَارٌ أَنْفَقْتَـهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ،

وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ وَلَى أَهْلِكَ ؛أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ؛أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ») \*(٦).

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنهُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَومَ لَا ظِلَّ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلَّهُ مُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَومَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ . إِمَامٌ عَدْلٌ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ وَعَنهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِي أَخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ») \* (٧).

• ١ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ (٨) مِنهُ عَلَى الْمُوْتِ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ عَنْفِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي اللهِ، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي اللهِ، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ؟ قَالَ: ﴿ لَا ، اللهُ لُثُنِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشُطْرِهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا ، الثُّلُثُ مَنْ أَنْ قَالَ: ﴿ لَا ، الثُّلُثُ كَثِيرُ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ وَاللّهُ مُعْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي وَاللهُ مَا فَكُ اللّهُ مَةَ تَبْعُلُهَا فِي فِي (٩) تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي مِنَانَ اللّهُ مَةَ تَبْعُلُهَا فِي فِي إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللّهُ مَةَ تَبْعُلُهَا فِي فِي فِي (٩) المُرَأَتِكَ ». قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ، أُخَلَفُ بَعْدَا

<sup>(</sup>٦) مسلم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٢٣) واللفظ له. و مسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٨) أشفيت على الموت: أي قاربته وأشرفت عليه.

<sup>(</sup>٩) في في امرأتك: في الأولى حرف جر والثانية معناها الفَمْ.

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٢٩). ومسلم (١٠٣٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٧ (٢٠٠٦). ومسلم (١٠٠٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۰۰۱).

<sup>(</sup>٤) سحاء الليل والنهار : سحَّاء دائمة العطاء .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٤١٩). ومسلم (٩٩٣) واللفظ له.

أَصْحَابِي . قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَكَ تُخَلَّفُ مُ عَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَكَ تُخُلَّفُ مُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخُونَ ، اللَّهُمَ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِمِمْ ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِمِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ »، قَالَ: رَثَى عَلَى أَعْقَابِمِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ »، قَالَ: رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ مِنْ أَنْ تُوفِي بِمَكَّةً ) \*(١).

الله عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَالَّذَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ الْإِمَامَ وَأَنْفَ قَ الْكَرِيمَة ، الله وَأَطَاعَ الإِمامَ وَأَنْفَ قَ الْكَرِيمَة ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَ نُبْهُهُ أَجْرًا كُلُهُ. وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ») \*(٢).

١٢ - ﴿ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكِ » ﴾ (أف انْفَرِي اللهُ عَلَيْكِ » ) إلى انْفَرِي اللهُ عَلَيْكِ » ) إلى انْفَرَادُ عَلَيْكِ » ) إلى انْفَرَادُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ » ) إلى انْفَرَادُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ » ) إلى انْفَرَادُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ » ) إلى انْفَرَادُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

١٣ - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْلَدِينَةِ مَالاً مِنْ فَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْلَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ نَخْلٍ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ اللهِ عَلَيْهِ يَدْخُلُه اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَاءٍ فِيهَا طَيّبٍ. قَالَ أَنَسُ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ وَلِنَّا اللهِ عَبْونَ ﴾ وَإِنَّ الله عَبْونَ ﴾ وَإِنَّ اللهِ عَنْدَ اللهِ مَنْ مَا أَنْ وَلَيْ اللهِ حَيْثَ أَرَاكَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْ مَا لُولُ رَابِحُ ، وَلِكَ مَالُ رَابِحُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِي أَرَى أَنْ فَلَكَ مَا لُولُ مَالُ رَابِحُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِي أَرَى أَنْ فَلَاكَ مَا لُولُ مَا لُولُولُ هَلَولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَبَنِي عَمِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

١٤ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتُهُ حَجَبَةُ (٢) مَا إِلَّا اسْتَقْبَلَتُهُ حَجَبَةُ (٢) الْجَنَّةِ كُلُّهُ مْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ » قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ الْجَنَّةِ كُلُّهُ مْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ » قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَعِيرَيْسِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَعَرَيْسِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَعَرَيْسِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا

١٥- ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا،
 وَيَقُولُ الآخَـرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلَفًا») ﴿ (٨).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٣ (١٢٩٥). ومسلم (١٦٢٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) النسائي (٦/ ٤٩) وقال الألباني (٦/ ٦٧١): حسن وهو في الصحيحة برقم (١٩٩) وصحيح أبي داود برقم (٢٢٧١).

<sup>(</sup>٣) النضح والنفح : النضح هو الرش والنفح هو الضرب والرمي والمعني ضرب اليدين فيه بالعطاء.

 <sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٥(٢٥٩٠، ٢٥٩١). ومسلم (١٠٢٩)
 واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٦١) واللفظ له. ومسلم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٦) حجبة الجنة: جمع حاجب.

<sup>(</sup>٧) النسائي (٦/ ٤٨) وقال الألباني (٢/ ٦٧٠): صحيح وذكره في الصحيحة برقم (٢٢٦٠).

<sup>(</sup>۸) البخاري \_ الفتح ۱۲٤۲). ومسلم (۱۰۱۰) متفق عليه.

71- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَثَلُ الْبُخِيلِ وَالْلُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلِيدٍ مِنْ ثُدِيبِهِمَ إِلَى رَجُلِينِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيبِهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا . فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِي بَنَانَهُ، وَتَعْفُو آثَرَهُ . وَأَمَّا الْبُخِيلُ فَلَا يُرْفِقُ اللَّهُ عَلَى يُنْفِقُ اللَّهُ عَلَيْ مَكَانَهَا ، فَهُو يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُو يُوسِعُها وَلَا تَتَسِعُ \*)\*(١).

١٧ - ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َ - رَضِيَ اللهُ عَنْه ُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْ ءٍ مِنَ اللهَ شَيْءٍ مِنَ اللهِ شَيْءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ - يَعْنِي الْجَنَّة - يَا اللهِ شَيْءِ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ عَبْدَاللهِ هَـذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ عَبْدَاللهِ هَـذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ

بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمْن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى هَذَا الَّذِي الصِّيَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى هَذَا الَّذِي الصِّيَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ؟ وَقَالَ : هَلْ يُدْعَى مِنْ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المَا الل

١٨ - \* (عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْفَ قَ نَفَقَ ةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ اللهِ ضِعْفٍ») \* (٣).

# الأحاديث الواردة في « الإنفاق » معنًى

١٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَبْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ ﴾ ﴾ ﴿ إِنَّا مِنْ قَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ ﴾ ﴾ ﴿ إِنَا لَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

٢٠ \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ
 رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: « أَلكَ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ » فَقَالَ: لَا.
 فَقَالَ: « مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ » فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللهِ

الْعَدَوِيُّ بِشَانِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَلَا فَضَلَ مَنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ كَوْمَنْ يَمْ فَكَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ لَكَ اللّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْلَ عَنْ يَمِينِكَ لَكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمْ لِكَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكَ عَنْ يَعْمِينِكَ لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّه

٢١ - \* (عَنْ عَائِشَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَـا ـأَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِ ﷺ: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ (٢) نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٤٣) واللفظ له. ومسلم (١٠٢١).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٧(٣٦٦٦) واللفظ له. ومسلم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٦/ ٤٩) وقسال الألباني (٢/ ٦٧١): صحيح وذكره في صحيح الجامع برقم (٦١١٠). والترمذي في صحيحه برقم (١٦٩١). وصححه محقق «جامع الأصول»

<sup>.(</sup>٤٩٤/٩)

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ الفتح ١٣ (٧١٨٦)، ومسلم (٩٩٧) واللفظ له وقوله (عن ذُبُر) أي عَلَّقَ عِتْقَه بموته.

<sup>(</sup>٦) افتلتت: أي ماتت فلتة أي فجأة.

لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: « نَعَمْ »)\*(١).

٢٢ - \* (عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُـ وَاللهُ عَنْ أَبِي أَلَى اللهُ عَنْ إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ اللَّمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ (وَرُبَّ) قَالَ يُعْطِي ) مَا أُمِرَ بِـهِ فَيُعْطِيهِ الأَّمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ (وَرُبَّ) قَالَ يُعْطِي ) مَا أُمِرَ بِـهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوفَّرًا ، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُـهُ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَخِدُ الْمُتَصَدِّقَيْن ») \* (٢).

٢٣ - ﴿ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ
 صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِم اثْنتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ») ﴿ (٣).

7٤ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قُلْنَ لِلنَّبِيِ عَلَيْهُ: أَيُّنَا أَسْرَعُ إِنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قُلْنَ لِلنَّبِي عَلَيْهُ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ خُوقًا ؟ قَالَ: « أَطْوَلُكُنَّ يَدًا » فَا خَدُوا قَصَبةً يَذُرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلُمُنَّ يَدًا ، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَذُرعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلُمُنَّ يَدًا ، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولُ يَدِهَا الصَّدَقة، وكَانَتْ أَسْرَعَنَا كُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا كُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا كُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا كُوقًا بِهِ،

٢٥ - \*( عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِ قَالَ: " إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَعْيَى بْنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمْ رَكُ بِخَهْمِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي أَمْرَكَ بِخَهْمِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ مُ ، وَإِمَّا أَنَا

آمُرَهُمْ ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بَهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَـذَّبَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْكَفْدِسِ ، فَامْتَلاً الْمُسْجِدُ، وَتَعَدَّوا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَني بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَآمُرَ كُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُ نَ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقِ . فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُوَّدِّي إِلَى غَيْر سَيّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ؟ وَإِنَّ الله أَمْرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّيتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَم يَلْتَفِتْ. وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ فِي عِصَابَة مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا . وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. وَآمُـرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنْقِهِ، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ . وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُلِ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْن حَصِين فَأَحْرَزَ (٥٠) نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ . قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ «وَأَنَا آمُـرُكُمْ بِخَمْسِ اللهُ أَمَرَني بهِنَ : السَّمْعُ،

 $<sup>(1\</sup>lambda\xi\xi)$ 

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ٣(١٤٢٠).

 <sup>(</sup>٥) أحرز نفسه منهم: يقال أحرزت الشيء إحرازًا إذا حفظته
 وضممته إليك وصنته عن الأخذ.

<sup>(</sup>١) البخاري\_ الفتح ٣(١٣٨٨) واللفظ له. ومسلم (١٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٣٨). ومسلم (١٠٢٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٥/ ٩٢) وقال الألباني في صحيح النسائي: صحيح (٢/ ٥٤٦) حديث (٢٤٢٠). وابن ماجة

وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْمِجْرَةُ، وَالْجَهَاعَةُ. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَهَاعَةُ وَالْجَهَاعَةُ وَالْجَهَاعَةُ وَالْجَهَاعَةُ وَالْجَهَاعَةُ وَالْجَهَاعَةُ وَالْجَهَاعَةُ وَالْجَهَاعَةُ الإسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا الْجَهَاعَةُ وَيَى الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنِ اذَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى اللهِ عُنَى اللهِ عُنَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؛ فَادْعُوا بِدَعْوى اللهِ وَصَامَ؟ قَالَ: ﴿ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؛ فَادْعُوا بِدَعْوى اللهِ وَصَامَ؟ قَالَ: ﴿ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٢٦ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ السَّامِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: يَارَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (٣) بِالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصَدَّقُونَ بِفُضُ ولِ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ قَالَ: ﴿ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَقُي بُضِعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضِعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضِعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » فَكُلُّ تَهْمِيلَةٍ مَدَقَةٌ ، وَفِي بُضِعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » قَالُ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ قَلْهُ وَيَعَلَمُ وَيَكُونُ كُلُ كَانَ لَهُ فِيهَا وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْخَلَالِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْخَلَالِ كَانَ لَهُ أَجُرٌ ») \* (٤) ...

٢٧ - \* ( عَـنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّـ هُ قَالَ عُنْهُ ـ أَنَّـ هُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : « أَيُّـ كُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، عَنِ الْفِتْنَةِ ؟ قَـالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا

قَالَ: قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ ؟ قُلْتُ: فِنْنَةُ السَّلَاةُ السَّلَاةُ السَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، قَالَ: والصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسُ، بَيْنَكَ قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسُ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُعْلَقٌ. قَالَ: فَيُكْسَرُ البَابُ أُو يُفْتَحُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلْ يُكْسَرُ الْبَابُ أَو يُفْتَحُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلْ يُكْسَرُ لَا يُكُسِرُ لَمْ يُغْلَقُ أَبَدًا. قَلْتُ اللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ وَلَا الْبَابُ ﴾ قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَهِبْنَا نَسْأَلُهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَالْمَالُ اللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَالْمَالَ اللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَالَّهُ وَاللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَالَّهُ وَاللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَالْمَالَ اللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَالْمَالُ اللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَنِ الْبَابُ ﴾ ﴿ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ مُنِ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مِنْ الْبَالِهُ اللَّهُ مُنِ الْبَالِهُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ ا

٢٨ - \*( عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُنْ اَعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «تَصَدَّقُوا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ النَّذِي أُعْطِيهَا لَوْ جَنُتنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا . فَأَمَّا الآنَ ، فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، فَلَا جَاجُةَ لِي بِهَا ، فَلَا يَجُدُ مَنْ يَقْبُلُهَا ») \*(١).

٢٩- \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «تَبَسُّمُ لُكُ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَيْكَ عَنِ الْمُنكِرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصِرِ لَلكَ صَدَقَةٌ، وبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصِرِ لَلكَ صَدَقَةٌ، وإمَاطَتُكَ الْحَجَرَ والشَّوْكَةَ والعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، ومَا مَنْ دَلُولِ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، ومَدَقَةٌ، وإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُولِ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ») \* (٧).

<sup>(</sup>١) الجثي: جمع جُثْوَةٍ وهو الشيء المجموع.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٨٦٣) وقال: حديث حسن صحيح غريب. ابن خزيمة (٣/ ١٩٥). وابن منده في الإيمان (١/ ٣٧٦، ٣٧٧) حديث(٢١٢). وفيه (ربقة) بفتح الراء، وقد ورد فيها الكسر والفتح، والكسر أشهر وأوضح.

<sup>(</sup>٣) الدثور: جمع دثر وهو المال الكثير.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٠٦)، قـوله (أجـر) يجوز رفعه اسمًا لكـان وخبره

الجار والمجرور، ويجوز نصب خبرًا لكان والاسم ضمير مستر أي كان وضعُه أجرًا له.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٣(١٤٣٥) واللفظ له. ومسلم (١٤٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٣(١٤١١). ومسلم (١٠١١)واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (١٩٥٦) وقال: حسن غريب. والبخاري في الأدب المفرد (٣٠٧) حديث (٨٩١) وذكره الألباني في الصحيحة (٢/ /٢١) حديث (٥٧٢)، وعزاه كذلك =

٣٠ - \* ( عَـنْ أَبِي كَبْشَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ -قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي أُفْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ ولا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلِمَةِ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ ـ عَنَّ وَجَـلَّ \_ بِهَا عِـزًّا، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْـأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ . وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا اللَّهُ عُلِيا لأَرْبَعَةِ نَفَر: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ \_ عَـزَّ وَجَلَّ \_ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وفِيهِ حَقَّهُ. قَالَ: فَهَذا بِأَفْضَل الْمَنَازِلِ. قَالَ: وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَـلَّ - عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً، فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَل فُلَانٍ ، قَالَ: فَأَجْرُهُما سَوَاءٌ ، قَالَ: وَعَبْـدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْـه عِلْمًا وَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم لا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ولَا يَعْلَمُ اللهِ فِيهِ حَقَّهُ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. قَالَ: وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالُ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ. قَالَ: هِيَ نِيَّــتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ") \*(١).

٣١ \* ( عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمُجْرَةِ، فَقَالَ: (وَيُحْكَ إِنَّ الْمِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ». قَالَ: (فَ عَمْ ، قَالَ: (فَ تَعْمْ ، قَالَ: (فَ تَعْمْ ، قَالَ: (فَ تَعْمْ ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: (فَ فَهَلْ تَمْنُعُ مِنْهَا شَيْعًا؟ ». قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَعَمْ . قَالَ: (فَ فَعَلْ مِنْ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَعَمْ مَنْهَا شَيْعًا؟ » قَالَ: فَعَمْ . قَالَ: فَعَمْ مَلْكَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكُ (٣) مِنْ عَمَلِكَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكُ (٣) مِنْ عَمَلِكَ شَيْعًا» ﴾ (١٤) \*

٣٢- \* (عَنِ الْبُرَاءِ بُسِنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَلَمْنِي عَنْهُمَا - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِ عَ اللهِ عَلِمْنِي عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجُنَة . قَالَ: ﴿ لَكِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَة عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجُنَة . قَالَ: ﴿ لَكِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَة لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمُسْأَلَة (٥) أَعْتِ قِ النَّسَمَة ، وَفُكَ الرَّقَبَة ﴾. فقل: أَوْلَيْسَتَا وَاحِدًا ؟ قَالَ: ﴿ لَا عِنْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَعْتِقَ النَّسَمَة أَنْ تَعْتِقَ النَّسَمَة ، وَفَكُ الرَّقَبَة ، (وَالْمَنِيحَةُ النَّسَمَة أَنْ تَعْتِقَ النَّسَمَة ، وَفَكُ الرَّقَبَة أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَة ، (وَالْمَنِيحَةُ الرَّعْوِبُ) ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَ الرَّعْوِبُ ) ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَ الْمُمْرْ بِالْمُعُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَ لِلسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ ﴾ .

٣٣ \* ( عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّـدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْـرًا ؟ قَـالَ: « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ

<sup>(</sup>٣) يترك: ينقصك.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ٥(٢٦٣٣). ومسلم (١٨٦٥)

<sup>(</sup>٥) لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: (لئن أوجزت الكلام فالمعنى كبير).

<sup>(</sup>٦) الأدب المفرد مع شرحه (١/ ١٥١). وقال نحرجه العلامة عب الدين الخطيب: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الشعب ورجاله ثقات.

<sup>=</sup> لابن حبان (٨٦٤) وقال بعـ د كلامـه: والحديث حسـن لغيره . والحديث في الشعـب للبيهقـي (٦/٥٠٣ ، ٥٠٤) رقم (٣٠٥٦) وقال نحرجه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۳۲۵) وقال: حسن صحيح. وأحمد (٤/ ٢٣١) واللفظ له. وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٦١) برقم (٣٠٢١) وعزاه لأحمد.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: حلبها يحلُبها ويحلِبها بضم اللام وكسرها حَلْبًا وَحَلَبًا وَحِلاَبًا.

صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَخْشَى الْفَقْرَ ، وَتَا أُمُلُ الْغِنَى ، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ (١) قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَفُلَانٍ كَذَا وَفُلَانٍ كَذَا وَقُلَانٍ كَذَا وَقُلَانٍ كَذَا وَقُدْ كَانَ لِفُلَانٍ ») \*(٢).

٣٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِي اللهُ عَنهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي عَلَيْهِ فَحَثَ عَلَيْهِ (٣). فَقَالَ رَجُلٌ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي عَلَيْهِ فَحَثَ عَلَيْهِ فَكَ عَلَيْهِ رَجُلٌ رَجُلٌ: وَعَلْ: فَا بَقِي فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهَا قَلَ أَوْ كَثُر. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِهَا قَلَ أَوْ كَثُر. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِهَ قَلْ أَوْ كَثُر. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمَنِ اسْتَنَّ بِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمَنِ السَّتَنَّ بِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ أُوزَارِهِمْ فَيَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً وَمِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَزْرُهُ كَامِلاً وَمِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَزْرُهُ كَامِلاً وَمِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَزُرُهُ كَامِلاً وَمِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَزُرُهُ كَامِلاً وَمِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَزُرُهُ كَامِلاً شَعْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَزُرُهُ كَامِلاً شَعْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونُهُ وَالْمِعْلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُوهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

٣٥ - \* (عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: هَذِهِ فِي عَنْهُ - قَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ سَبِيلِ اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ سَبْعُهَا يَةُ نَاقَةٍ كُلُّهَا خُطُومَةٌ ") \* (1).

٣٦ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لِيَّةً فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ فَا النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ عَلَى بِالصَّدَقَةِ. فَقَالَ: « أَيُّمَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا ، فَمَرَّ عَلَى بِالصَّدَقَةِ. فَقَالَ: « أَيُّمَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا ، فَمَرَّ عَلَى

النّساءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّي رَأَيتُكُنَّ أَهْلِ النّارِ". فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَكْثِرُ أَهْلِ النّارِ"، مَا رَأَيْتُ مِنْ الْعَشِيرَ (٧)، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَدْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْخَازِمِ مِنْ نَقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَدْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْخَازِمِ مِنْ نَقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَدْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْخَازِمِ مِنْ وَتَكُفُرُونَ النِّسَاءِ »، ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْ لِلهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، مَنْ لِلهِ هَذِهِ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقَيلَ: « أَيُّ النَّيَانِيِ؟» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ زَيْنَبُ . فَقَالَ: « نَعَمْ . النَّذُنُوا لَمَا » فَقَيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ: « نَعَمْ . النَّذُنُوا لَمَا » فَقَيلَ: وَكَانَ عِنْجِي اللهِ إِنَّكَ أَمُرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْجِي لَيْ فَارَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَزَعَمَ ابْنُ وَكَانَ عِنْجِي عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ وَوَلَدُهُ أَحَقُ مَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ وَوَلَدُو أَحَقُ مَا النَّيِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ النّبِي عُلَيْهِمْ ، فَقَالَ النّبِي عُلَيْهِمْ ، فَقَالَ النّبِي عُلَيْهِمْ ، فَقَالَ النّبِي عُلَيْهِمْ ، فَقَالَ النّبُي عُطَدِهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُ مَا بُنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكُ إِحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ » ) \* (٨٠٠ .

٣٧ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُ وَ دُونَ الْقِيَامِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُ وَ دُونَ الْقِيَامِ فَأَطَالَ الْوَيَامَ وَهُ وَ دُونَ الْقِيَامِ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ وَعُ وَوُنَ الرُّكُوعِ الْقَيَامِ اللَّوَيِ وَهُ وَوُنَ الرُّكُوعِ الْقَوْلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَ فَعَلَ فِي الرَّكُوعِ النَّكُوعِ النَّوْلِ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولِي، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولِي، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ

<sup>(</sup>۱) حتى إذا بلغت الحلقوم: أي بلغت الروح الحلقوم والمراد: قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح صدقته ولا شيء من تصرفاته.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٣(١٤١٩) واللفظ له. ومسلم (١٠٣٢).

<sup>(</sup>٣) فَحَثَّ عليه: أي حَثَّ على الإنفاق.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٢٠٤) واللفظ له، وفي الزوائد إسناده صحيح. وأحمد (٥/ ٣٨٧). والحاكم (٢/ ٥١٦ ـ ٥١٧). والبزار

<sup>(</sup>١/ ٨٩) من حديث حذيفة. والبيهقي في الشعب (٨٩/١) وقال مخرجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) مخطومة: فيها خطام وهو قريب من الزمام .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۹۲).

<sup>(</sup>٧) تكفرن العشير: أي يجحدن إحسان أزواجهن.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح٣(١٤٦٢) واللفظ له. ومسلم (١٠٠٠).

٣٨ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: 

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي 
شَيْئًا غَيْرَ مَّمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا ، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، 
وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبِيُ 
وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبِيُ 
عَلَيْنَا ، فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ 
بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» (٢٠).

٣٩- ﴿ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لِهُ اللهُ عَنْ هُ لِهُ اللهُ عَنْ هُ لِهُ اللهُ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ». قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: ﴿ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ (\*) فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ﴾ ، قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَعْتَمِلُ بِيكَيْهِ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ ﴾ ، قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَعْتَمِلُ بِيكَيْهِ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ ﴾ ، قَالَ: قِيلَ يَسْتَطِعْ ؟ ، قَالَ: ﴿ يَاللّٰهُوفَ ﴾ ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ ، قَالَ: ﴿ يَالْمُو بِالْمُعُووفِ أَوِ لَهُ يَفْعَلْ ؟ ، قَالَ: ﴿ يَالْمُو فِ أَوِ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰمُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ال

ا ٤ - \* (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُ ولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَكَنْتُ أَمُورًا كُنْتُ أَكَنْتُ أَمُورًا كُنْتُ أَعَنَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ لِى أَعَنَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ لِى فِيهَا أَجْ رُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا فِيهَا أَجْ رُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ ») \* (٧).

٤٢ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَا تَتْ أَفَأَ تَصَلَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: « نَعَمْ » ، قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ ،

<sup>(</sup>١) البخاري\_ الفتح ٢ (١٠٤٤) واللفظ له. ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ۱٤۱۸) واللفظ له.ومسلم (۲٦۲۹). وأثبتنا لفظه من الفتح. ط. الشيخ ابن باز ٤(١٤١٨) ومن صحيح البخارى. ط. البغا جـ٢ (١٣٥٢)

<sup>(</sup>٣) يعتمل بيديه : الاعتمال افتعال من العمل ، أي يقوم بما يحتاج إليه من عمارة وزراعة ونحوها.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١٠(٦٠٢٢). ومسلم (١٠٠٨)واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٢١). و مسلم (١٠٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) التحنث: هو التَّعَبُّد وصيغة تَفَعَل هنا تدل على الترك والمعنى ترك الحنث وهو الشرك والمعصية ومَنْ تَرَكَ المعاصي دخل في الطاعات.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٤(٢٢٠)واللفظ له .وأحمد (٢٠٢).

قَالَ: « سَقْئُ الْمَاءِ فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ ») \*(١١).

٣٤ - \*( عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ ، قَالَ:
 كُنْتُ مَالُوكًا ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ
 مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: « نَعَمْ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ») \*(٢).

٤٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ - رَةَ - رَضِ ـ يَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ( كُلُّ سُلاَمَى (٣) مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ». قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ (١) صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ (١) صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، قَالَ: (وَالكَلِمَةُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، قَالَ: (وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، قَالَ: (الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْ وَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَةِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْ وَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ») \* (٥).

٥٤- \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ البَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: كُنَّا عِنْ دَرَسُ ولِ اللهِ عَلَيْ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ جُتَابِي النِّمَارِ (٢٦) أو الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي الشَّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ عَلْ كُلُّهُمْ مِنْ الفَاقَةِ. فَتَمَعَّ - رَ<sup>(۷)</sup> وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الفَاقَةِ. فَدَحَلَ ثُمَّ مَرَ بَلِالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ فَدَحَلَ ثُمَّ مَ خَرَجَ ، فَأَمَ لِ بِلَالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَطَبَ ، فَقَالَ (﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ إِلَى آخِرِ الآية. ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء/ ١). وَالآيةُ التَّبِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله ﴾ ﴿ اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله ﴾ (الآيةُ / ١٨). تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ صَاعِ مَرْهِ . (حَتَّى قَالَ): مِنْ ثَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ صَاعِ مَرْهِ . (حَتَّى قَالَ): وَلَكُو بِشِقِ مَّرُةٍ ﴾ . قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ وَلَكُو بِشِقِ مَّرُةٍ ﴾ . قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ تَعْجِزُ عَنْهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، قَالَ: ثُمَّ كَادَتْ كَفُهُ تَعْجِزُ عَنْهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، قَالَ: ثُمَّ وَثِيبَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ وَثِيبَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُنْ عَمِلُ مِنْ فَي الإِسْلَامِ مُنْ قَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُهُ وَرُهُمْ وَوْرُهُمْ وَوْرُدُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مَنْ عَمِلَ بِهَا الله عَلَيْهِ وَزُرُهُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اللهِ عَيْدِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ . وَمَنْ سَنَ فِي الإِسْلَامِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُورُوهِمْ شَيْءٌ . وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ . وَمَنْ سَنَ فِي مِنْ بَعْدِهِ مِونْ مَعْرُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ . وَمَنْ سَنَ غَمِلَ بِهَا وَمِنْ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهُ عَلَيْهُ وَرُوهُمَا وَوْزُرُ مَنْ عَمِلَ بَهَا اللهُ عَلَى مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ . وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ مُنْ عَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْرُومُ وَوْزُرُهُ مَنْ عَمِلَ بَهُ . وَمَنْ سَنَّ عَمِلَ بَهُ مَنْ عَمِلَ مَا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْرُا وَهِمْ شَيْءٌ . وَمَنْ سَنَّ عَمِلَ مَا اللهُ عَلَى مُلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَهُ وَلَا وَهُ مُنْ عُمْ مَنْ عَمِلَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُومُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

23- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَلَّا وَرَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، المَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: فَجِئْتُ فِي إِلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لأَنْظُرَ ، فَلَمَّا تَ بَيَّنْتُ وَجُهَهُ ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَهُ النَّاسِ لأَنْظُرَ ، فَلَمَّا تَ بَيَّنْتُ وَجُهَهُ ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَهُ

<sup>(</sup>۱) النسائي (٦/ ٢٥٤ ، ٢٥٥) وقال الألباني في صحيحه: حسن (٢/ ٧٧٨) حديث (٣٤٢٧). وأبوداود (١٦٨١). وابن ماجة (٣٦٨٤) ، ومعناه في الصحيحين .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۲۵).

<sup>(</sup>٣) سلامى من الناس: والمعنى السلامى كل عظم مجوف من عظام الجسم الصغيرة، والمعنى إن على كل عظمة من عظام الإنسان صدقة. ويجمع على سلاميات وهي كل التي بين كل مفصلين.

<sup>(</sup>٤) تعدل بين الاثنين أو تصلح بينهما.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٩٨٩). ومسلم (١٠٠٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) مجتابي النمار: أي لابسيها خارقين أوساطها، والنمار جمع نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير.

<sup>(</sup>٧) تمعر: تغير

 <sup>(</sup>٨) مذهبة: فضة مذهبة ، أو قربة من جلد فيها خطوط مذهبة
 بعضها على أثر بعض.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٠١٧).

<sup>(</sup>١٠) انجفل الناس إليه : أي ذهبوا مسرعين نحوه.

لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ ، أَنْ قَالَ: « يَا أَيُّهَ النَّاسُ أَفْ شُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُ وا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لَطَّعَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لَطَّعَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لَطْعَهُ الْخَلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ») \*(١).

٧٤- \* (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: لَمَّا نَرَلَتْ آيَـةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ (٢) فَجَاءَ رَجُلُ رَجُلُ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: مُرَاءٍ. وَجَاءَ رَجُلُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِي عَنْ صَاعِ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِي عَنْ صَاعِ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِي عَنْ صَاعِ هَذَا. فَنَزَلَت \* ﴿ الَّذِينَ يَلْمِدُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُم ﴾ المؤمنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُم ﴾ (التوبة / ٧٩)») \* (التوبة / ٧٩)»)

١٤ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجُدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ. وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتُبَعُهُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ. وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتُبَعُهُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ. وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتُبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ (١) مِن قِلَةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّرَجَالِ وَكَثْرَةِ النِّرَجَالِ وَكَثْرَةِ النِّرَجَالِ وَكَثْرَةِ النَّيَاءِ») \*(٥).

٤٩ \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ
 فَيَفِيضَ حَتَّى يُمِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً.

- (١)أحمد (٥/ ٢٥١) والحاكم (٣/ ١٣) واللفظ له.
- (٢) نحامل أي نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة، أو نتصدق بها كلها .
- (٣) البخاري\_الفتح ٣(١٤١٥)واللفظ له. ومسلم (١٠١٨).
  - (٤) يلذن به: أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن.
- (٥) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤١٤). ومسلم (١٠١٢) متفق عليه.
- (٦) البخاري \_ الفتح ٣(١٤٢٤). ومسلم (١٥٧) كتاب الزكاة (٢/ ٧٠١) واللفظ له وَيُهمَّ ضبطوه بوجهين أجودهما

وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَا أَرَبَ لِي فِيهِ") \*(١٠).

• ٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيرَة َ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب - إِلَّا أَحَذَهَا الرَّحْنُ بِيمِينِهِ ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب - إِلَّا أَحَذَهَا الرَّحْنُ بِيمِينِهِ ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب - إِلَّا أَحَذَهَا الرَّحْنِ حَتَّى تَكُونَ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرُةً . فَـ تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْنِ حَتَّى تَكُونَ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرُةً . فَـ تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ . كَمَا يُعرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ (٧) أَوْ فَصِيلَهُ ») \* (٨).

٥ - \*( عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مَن النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ غَرْةٍ فَلْيَفْعَلْ »)\*(٩).

وَعِنْدَ الْبُخَارِي: قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَبُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَبُولَ الْمَعِيْلَةَ ، وَالآخَرُ يَشْكُو فَعَا لَا اللهِ عَلَيْكَ السَّبِيلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ ، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَغْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ . وَأَمَّا الْعَيْلَةُ ؛ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَغْرِ خَفِيرٍ . وَأَمَّا الْعَيْلَةُ ؛ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ . ثُمَّ يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ . ثُمَّ يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ . ثُمَّ لَيَقُولَ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ . ثُمَّ لَيَقُولَ لَنَّ اللهِ لَيْسَسَ بَيْنَ هُ وَبَيْنَهُ وَلَنَّ : بَلَى مُ لَيْقُولَنَ : بَلَى مُ لَيْقُولَنَ : أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ وَمِنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلّا وَلَكَ مَالاً ؟ فَلَيْقُ ولَنَ : بَلَى ، ثُمَّ لَيَقُولَنَ : أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ وَبُعْلُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا لَيْكُولِكَ وَمُنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالِهُ وَلَنَا مُنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَا لَا لَكُولُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَلَا تَوْمُولُكُونَ : بَلَى ، فَيَنْظُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَا لَكُولُولَ اللهُ الْمُؤْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِعُ وَلَى اللهُ الْمُؤْمُ لَلَهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يُمِمُّ وربَّ المال مفعول به والفاعل « من » والمعنى يُحزِنُ ربَّ المال آخِذُه ، والثاني يَهُمُّ ربُّ المال من يقبل صدقته أي

<sup>(</sup>٧) الفلو: المهر ولد الفرس ، الفصيل: ولد الناقة.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_الفتح ٣(١٤١٠). ومسلم (١٠١٤) واللفظ له

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٠١٦).

<sup>(</sup>١٠) ترجمان: بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان.

النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ غَرْةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ » ﴾ (١) .

٥٢ - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ (فِي حَدِيثِهِ): ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ النَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ ، قَالَ قَالَ (فِي حَدِيثِهِ: ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ النَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ ، قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي (٢) صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ ») \* (٣).

٥٣ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَتَى النَّبِيُ عَلَيْهَا ، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِ عَلَيْهَ ، فَخَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِي عَلَيْهَ ، فَعَالَ: مَالِي قَالَ: مَالِي قَالَ: هَالِي قَالَ: مَالِي وَاللَّهُ نِي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيَّا، فَقَالَ: مَالِي وَلِلدُّنْيَا ؟ » فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ: لِيَأْمُونِي وَلِيدُ بِهَ إِلَى فُلَانٍ ، أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ فِيهِمْ عَاجَةٌ ») \* (3).

٥٤ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُ لَنَّ مَنِيحَةُ العَنْزِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةً مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَامِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا بِخَصْلَةً مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَامِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ » قَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ (رَاوِي أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ » قَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّة (رَاوِي

(١) البخاري ـ الفتح ٣(١٤١٣).

- (٢) أنخلع من مالي : أي أتصدق به كله حتى لا يبقى شيء.
- (٣) البخاري ــ الفتح ٨(٤٦٧٦) مختصر جـدًّا، ومسلم (٣) ٢٧٦٩) بطوله وفيه هذا اللفظ.
  - (٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٦١٣).
  - (٥) منيحة العنز: منيحة بمعنى منحة.
    - (٦) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٣١).
- (٧) قهرمان: الخازن القائم بحوائج الإنسان،وهـو بمعنى

الْحَدِيثِ): فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ العَنْزِ (٥)، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيتِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خُسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً ) \*(١).

٥٥- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْ رِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ اللهُ عَنْهُ اللهِ إذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ (٧) لَهُ ، فَذَخَلَ ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: لَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: (كَفَى يَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٥٦ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمِنْ بَرِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمِنْ بَعْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْخُشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ وَجُهِ لِللَّهُ مَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مُلكِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الوكيل.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۹۹٦).

<sup>(</sup>٩) الرحضاء: أي العرق ، وأكثر ما يسميه عرق الحمي.

<sup>(</sup>١٠) يلم أي يقارب الإهلاك وقع في السياق حذف تقديره «إلا آكلة الخضرة » وقد أثبتت هذه العبارة في كل روايات مسلم وأثبتها الأصيلي وحده في عبارة البخاري. انظر فتح الباري (٦/ ٥٨).

إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا استَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ (1)، وبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ (1) لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ صَاحِبُ المُسْلِمِ (1) لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاليتَامَى وَالمسَاكِينِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهَا بِحَقِّه (1) فَهُو كَالاَكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ ") \* (1) فَلَا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ ") \* (1)

٥٧ - \* (عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَا وَأَيِ وَجَدِّي، أَنَا وَأَيِ وَجَدِّي، أَنَا وَأَيِ وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْ كَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إلَيْهِ، وَكَانَ أَيِ يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْسُجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَنْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا يَوْدَثُ مَا نَوَيْسَتَ يَا يَسِزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَامَعْنُ نُ » (دُنُ ) \* (مُنْ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَامَعْنُ نُ ») \* (٥).

٥٩- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، إِذْ جَاءَ رَجُلُ

(٦) البخاري - الفتح ٥ (٢٦٣٤) واللفظ له. ومسلم (١٥٥٠).

(۷) مسلم (۱۷۲۸)

(٨) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٦٣٢) واللفظ له. ومسلم (١٥٣٦).

(۹) مسلم (۱۰۲۸).

(١٠) أي أنفقه في أوجه الخير المتعددة.

(١١) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٠٩) ومسلم (٨١٦) متفق عليه.

عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِهَالاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ ». قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ عَنْ أَصْنَافٍ المَالِ مَا ذَكَرَ عَنْ أَصْنَافٍ اللهَ لَا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ )\*

• ٦٠ \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضِينَ ، فَقَالُ النَّبِيُ فَقَالُوا: نُوَّاجِرُهَا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ ، فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالُ النَّبِيُ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهَا أَوْ لِيَمنَحْهَا أَخَاهُ، وَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ») \* (٨).

71- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِعًا؟ » قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِعًا؟ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ رسُولُ عَادَ مِنْكُمُ الْيُوْمَ مَرِيضًا؟ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: « مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئِ إِلَّا دَخَلَ الْجُنَّةَ » ) \* (٩).

 $77 - \%( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ <math>77 - \%( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ <math>(11)$ ، 3 وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ﴾) (11).

<sup>(</sup>١) ثلطت: ثلط البعير إذا ألقى رجيعًا سهلاً رقيقًا.

<sup>(</sup>٢) أي نعم المال صاحبًا للمسلم.

<sup>(</sup>٣) وقع في رواية مسلم « وإنه من يأخذه بغير حقه » والضمير عائد على المال ، أما هنا، فإن ضمير المؤنث يرجع إلى الخضرة الحلوة (أي الدنيا).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦(٢٨٤٢) واللفظ له. ومسلم (١٠٥٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٣(١٤٢٢).

77 - \*( عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْهُ أَتَتْهُ الْمُرَأَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيةٍ. وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيةٍ. وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِرَاثُ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَاصُومُ عَنْهَا؟ وَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَاصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا». قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطِّهُ أَفَا حُبُّ عَنْهَا ؟، قَالَ: «حُجّى عَنْهَا») \*(١).

31- \*( عَنْ أَبِسِي هُمرَيْرَةَ - رَضِسِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا نِسَاءَ الْلُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَةٌ لِجَارَةٌ لِجَارَةٌ لِجَارَةٌ إِلَى فِرْسِنَ (٢) شَاةٍ ») \*(٣).

70 - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِ عِنْ رَضِ عِنْ اللهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِ عِنْ رَضِ عِنَ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ اللهُ يَا ابْنَ آدَمَ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "قَالَ اللهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تُسْكَهُ شَرُّ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرُّ لَكَ، وَأَنْ تُمُولُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ (١٠)، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ") \* (٥٠).

٦٦ - \* (عَنْ أَبِي هُــرَيْرَة َ ـــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ
 قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: « يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَــالِي. إِنّــاً

لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى (1)، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُ وَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ ») \*(٧).

77 ـ \* ( قَ الَ عُثْمَانُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ لَ اللهُ عَنْهُ \_ لَ اللهُ عَنْهُ \_ لَ اللهُ وَلِا أَنْشُدُ حُوصِرَ بَعْدَ أَنْ أَشْرُفَ عَلَيْهِمْ: أَنْشُدُكُمْ الله وَلَا أَنْشُدُ إِلّا أَصْحَابَ النّبِي عَلَيْهِ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَة ( ) فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا ؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُ وَنَ أَنَّهُ قَ اللهَ عَلَى اللهِ تَعْلَمُ وَنَ أَنَّهُ قَ اللهَ عَنْ جَهَّ زَ الْعُسْرَةَ فَلَهُ الْجُنَّةُ وَحَفَرْتُهُ الْجُنَّةُ وَخَهَرْتُهُ اللهُ اللهُ

وَفِي هَذَا الْمُوْضِعِ ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ: أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ يَشْتَرِي بُفْعَةَ آلِ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ يَشْتَرِي بُفْعَةَ آلِ فَلَانٍ فَيَنْ بِنَهَا فِي الْمُسْجِدِ بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي الْجُنَّةِ ؟» فُلُلانٍ فَينزيدُ هَا فِي الْمُسْجِدِ بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي الْجُنَّةِ ؟» فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي . وَذَكَرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ فَاشْتَرَاهَا بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَذَكَرَ مِنْ مُرْسَلِ قَتَادَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ حَمَلَ عَلَى الْمُفِ بَعِيرٍ وَسَبْعِينَ فَرَسًا فِي الْعُسْرَةِ) \* (١١) .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱٤۹).

<sup>(</sup>٢) فِرْسِن شاة : هوبكسر الفاء والسين وهو الظلف، قال أهل اللغة: وأصله في الإبسل وهو فيها مثل القدم في الإنسان ويطلق على الغنم استعارة.

<sup>(</sup>۳) البخاري \_ الفتح ٥(٢٥٦٦). ومسلم (١٠٣٠) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) ولا تلام على كفاف أي لا لوم على صاحبه إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي، والكفاف : قدر الحاجة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٣٦).

 <sup>(</sup>٦) أو أعطى فاقتنى: يعني ادخر ثوابه لآخرته، وفي بعض
 النسخ فأقنى أي أرْضَى .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۹۵۹).

<sup>(</sup>٨) رومة: بئر حفرها عثمان بناحية المدينة وقيل: اشتراها.

<sup>(</sup>٩) فجهزته: أي جيش العسرة.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري\_الفتح ٥(٢٧٧٨).

<sup>(</sup>١١) الفتح \_ الموضع السابق.

# ا لمثل التطبيقي في حياة رسولِ الله ﷺ في « الإنفاق »

٦٨- \* ( عَـنْ عَبْدِ الْطُلَبِ بْن رَبِيعَةَ بْن الْحَارِثِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَقَالًا: وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَاٰذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ ( قَالَا لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكَ فَكَلَّمَاهُ ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ ، فَأَدَّيا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ ، وَأَصَابَا عِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ قَالَ: فَبَيْنَهَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَفْعَلَا. فَوَاللهِ مَا هُوَ بِفَاعِل . فَانْتَحَاهُ (١) رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً (٢) مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا ، فَانْطَلَقَا ، وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْكُ الظُّهُ رَسَبَقْنَاهُ إِلَى الْخُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ، ثُمَّ قَالَ: «أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ (٣)» ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُو يَوْمَتِذِ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُوَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَلْذِهِ الصَّلْدَقَاتِ فَنُوَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ . قَالَ: فَسَكَتَ

طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُـكَلِّمَهُ. قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ (٤) عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّماهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبُغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ ، ادْعُوا لِي مَحْمِيةَ (وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ) وَنَوْفَلَ بْنَ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِا لْمُطَلِّبِ ». قَالَ فَجَاءَاهُ. فَقَالَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطلِّبِ ». قَالَ فَجَاءَاهُ. فَقَالَ لِمُحْمِيةَ (وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ) وَنَوْفَلَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطلِّبِ ». قَالَ فَجَاءَاهُ . فَقَالَ لِنُوفَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُعْلِلِ بْنِ الْحَارِثِ : ﴿ أَنْكِحْ هَذَا الْغُلُامَ الْنَاسَتَكَ » (لِلْفَضْلِ بْنِ عَبْدَا الْغُلَامَ الْنَاسَتَكَ » (لِلْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ : ﴿ أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ الْنَاسَكَ وَلَى الْمَالِ بْنِ الْحَارِثِ : ﴿ أَنْكِحْ هَذَا الْغُلُامَ الْنَاسَكَ عَنِي ، وَقَالَ لِحُومِيتَ الْفُصُلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِيةَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

<sup>(</sup>١) فانتحاه: عرض له وقصده .

<sup>(</sup>٢) نفاسة: حسدًا.

<sup>(</sup>٣) ما تصرران: ما تسرران من السر.

<sup>(</sup>٤) تلمع أي تشير

<sup>(</sup>٥) محمية: اسم رجل كان على الخمس.

<sup>(</sup>٦) أصدق عنهما: أدِّ عنهما المهر من حقي.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۰۷۲).

<sup>(</sup>٨) سويعة : تصغير ساعة ، المراد وقتًا قصيرًا.

عَلَيْ يَدْعُوكَ . فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ : "خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ اللهِ عَلَى هَوُلُاءِ فَارْكَبُوهُنَّ ». قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى هَوُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ ». قَالَ أَبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى هَوُلَاء ، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا أَدْعُكُمْ مَتَى مَقَالَة رَسُولِ اللهِ يَعْمُلُكُمْ مَعَى مَقَالَة رَسُولِ اللهِ يَعْمُلُكُمْ مَعَى بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَة رَسُولِ اللهِ يَعْمُلُكُمْ مَنْ عَلَى هَوْلُوا أَنِي عَدَّنْكُمْ شَيْعًا لَمْ يَقُلُهُ . يَعْمُلُكُمْ شَيْعًا لَمْ يَقُلُهُ . إِنَّ يَعْمُلُكُمْ مَنْ عَلَى عَنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ . وَلَكُونُ وَاللهِ لِا يَعْمُلُكُمْ شَيْعًا لَمْ يَقُلُهُ . يَعْمُلُكُمْ مَنْ عَلَى عَنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ . وَلَنَفْعَلَنَ مَا فَقَالُهُ اللهِ يَعْمُلُكُمْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلْمَاءَهُ وَلَى اللهِ اللهِ إِنَّانِي بَعْدَ ذَلِكَ ، لَا تَظُنُّوا أَنِي عَدَّنْتُكُمْ شَيْعًا لَمْ يَقُلُهُ . إِنَّ اللهُ إِنَّى عَدْدُنَا لَمُصَدَقٌ . وَلَنَفْعَلَنَ مَا اللهِ إِنَّانِي بَعْدَ ذَلِكَ ، لَا تَظُنُوا أَنِي عَدْدُنَا لَمُصَدَّقٌ . وَلَنَفْعَلَنَ مَا إِنْ اللهِ إِنَّانِي بَعْدَ ذَلِكَ ، لَا تَظُنُوا أَنِي عَدْدُنَا لَمُصَدَّقٌ . وَلَنَفْعَلَنَ مَا اللهِ عَلَى فَعْلَقَ أَبُو مُوسَى بِنْهُ مِ مِنْهُمْ ، حَتَّى أَتُوا الَّذِينَ مَعْمُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَا مُوسَى سَوَاءً » إلى مَنْ عَمْ إِنْ مُوسَى سَوَاءً » إلى مَنْ عَمْ إِنْ وَمُوسَى سَوَاءً » إلى مَنْ اللهُ مُكُمْ فَي اللهُ مُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٧٠ - \* (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَبَ اسُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْ وَانَ بْنَ أَمْيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَالِسٍ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُ مْ مِائَةً مِنَ الإِبلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَتَجُعْلُ نَهْي وَنَهْبُ الْعُبَيْد

\_\_\_ بين عُييْنة وَالأَقْرَعِ؟

فَهَا كَانَ حِصْنُ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ<sup>(٣)</sup> وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئِ مِنْهُهَا

وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةً ﴾ (٤٠).

٧١ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِ بِينَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَـقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ ـ وَهُـوَ التَّعَبُّدُ ـ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْلَّكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ «مَا أَنَا بِقَارِئِ» قَالَ : فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي اجْهُدَ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: « مَا أَنَا بِقَارِئ ». فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ (٥٠). ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ . فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ» فَأَخَذَني فَغَطَّ نِي الثَّالِثَةَ . ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ﴾ (العلق/ ١ \_ ٣) فَرَجَعَ بَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَرْجُفُ فُوَّادُهُ. فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ \_ رَضِيَ

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٦٠).

<sup>(</sup>٥) بلغ مني الجهد: يروى بنصب الجهد ورفعه ومعنى رواية النصب أن الغَطَّ بلغ منه المشقة والتعب، وعلى رواية الرفع بلغ منه الجهدُ مبلغًا عظيمًا.

<sup>(</sup>١) القرينين: البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_ الفتح ٧(٤٤١٥). ومسلم (١٦٤٩) واللفظ له.

ره) العُبَيْدُ: فرس عباس بن مرداس، وقد ورد في رواية مسلم «بَدْرً» بدَلاً من «مجمع». انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٧/ ١٥٤).

اللهُ عَنْهَا \_ فَقَالَ: زَمِّلُ ونِي زَمِّلُ ونِي . فَزَمَّ لُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي . فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْسِفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى ابْـنَ عَمّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِي ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيل بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمّ اسْمَعْ مِنِ ابْن أَخِيكَ . فَقَالَ لَـهُ وَرَقَةُ: يَـا ابْنَ أَخِيكَ مَاذَا تَـرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ خَبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ (١) الَّذِي نَزَّلُ اللهُ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ أَوَ نُخْرِجِيَّ هُمْ ؟ ﴾ قَالَ نَعَمْ. لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْل مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ <sup>(٣)</sup> وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّي، وَفَتَرَ الْوَحْيُ") \*(٤).

٧٧- \* (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا هُ وَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ (٥) مِنْ حُنَيْنِ فَعَلِقَتِ النَّاسُ (١) يَسْأَلُونَهُ حَتَّى

اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرةٍ (٧) فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَـذِهِ العِضَاهِ فَقَالَ: «أَعْطُ ونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَـذِهِ العِضَاهِ نَعَا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا») \* (٨).

٧٧ - \* (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَنْ غَزُوَةَ الْفَتْحِ ، فَتْحِ مَكَّةَ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ رُسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُميَّةً مِائَةً مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَ مَائِقَةً .قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: عَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ ابْنُ شِهَانِ اللهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ ابْنُ شِهَانِ النَّاسِ عَدَّى إِنَّهُ لأَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ») \* أَعْطَانِي مَسُولُ اللهِ عَتَى إِنَّهُ لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ») \* (1)

٧٤ - \* (عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غُوْرَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

٧٥ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَلَاتُ: وَاللهِ عَنْهُ - قَلَانَ: وَاللهِ يَا

<sup>(</sup>٦) علقت الناس: طَفِقُوا .

<sup>(</sup>٧) السمرة : شجرة من شجر البادية ذات شوك.

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٦(٢٨٢١).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٣١٣).

<sup>(</sup>١٠) أقبية: جمع قباء وهو ثوب يلبس فوق الثياب .

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۱۰۵۸).

<sup>(</sup>١) الناموس: هـ و جبريل، وقال أهل اللغة: النامـوس صاحب سر الخير.

<sup>(</sup>٢) جذعًا: أي شابًا قويًا.

<sup>(</sup>٣) لم ينشب: أي لم يلبث.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١(٣) واللفظ له. ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٥) مقفله \_ بفتح الميم والفاء واللام وسكون القاف \_ أي زمان

رجوعه.

رَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ هَـؤُلَاءِ كَانَ أَحَـقَ بِهِ مِنْهُـمْ. قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ خَيَرُونِي (١) أَنْ يَسْأَلُونِي بِالفُحْشِ أَوْ يُبَخِّـلُونِي ، فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ ») \* (٢) .

٧٦ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى بِخَيْ ـ لِ وَلَا عَلَيْهِ ، مِمَّا لَمْ يُسولِ وَلَا عَلَيْهِ بِخَيْ ـ لِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ بِخَيْ ـ لَلهُ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ بِخَيْ ـ لَوْ وَلَا يَكُونُ عَلَى إِنَّهُ وَلَا يَكُونُ عَلَى مِنْهَا نَفَقَةَ سَنتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِي فِي السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ (١٤) عُدَّة فِي سَبِيلِ اللهِ ) \* (٥٠) .

٧٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جَبْرِيلُ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ خِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ خِبْرِيلُ ، وَكَانَ خِبْرِيلُ يَلْقَاهُ خِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيحِ الْمُرْسَلَةِ ») \*(١) .

٧٨ - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجُودَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجُودَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْلَدِينَةِ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْلَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَاجِعًا، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ رَاجِعًا، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُ وَعَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْي (٧) ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُ وَعَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْي (٧) ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُ وَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْي (٧) ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُ وَعَلَى الْتَ

يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا. لَمْ تُرَاعُوا» ، قَالَ: وَجَدْنَاهُ بَحْرًا ، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرًا ، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ قَالَ: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ ﴾ (^) .

٧٩ - ﴿ عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَيْكَ فِي حَرَّةٍ (٩) الْمَدِينَةِ عِشَاءً، اسْتَقْبَلَنَا أُحُدُ فَقَالَ: « يَا أَبَاذَرِّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَهَبًا، تَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ ، عِنْدي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ ، إِلَّا أَنْ أَقْ ولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَ ذَا وهَكَذَا وهَكَذَا » \_ وَ أَرَانَا بِيَدِه (١٠٠ - ثُمَّ قَالَ : «يَاأَبَاذَرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَقَلُّونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا» ثُمَّ قَالَ لي: «مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرِّ حَتَّى أَرْجِعَ ». فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا (١١) فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ (١٢) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا تَبْرَحْ » فَمَكَثْتُ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرضَ لَكَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: « ذَاكَ جِبْرِيلُ ، أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» قُلْتُ:يَـارَسُولَ اللهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ») \* (١٣).

٨٠ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْت أُمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ

<sup>(</sup>٧) فرس عُرْي : ليس عليه سرج.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح٦ (٢٨٢٠). ومسلم (٢٣٠٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) الحرة: أرض ذات حجارة سوداء خارج المدينة.

<sup>(</sup>١٠) وأرانا بيده : أي حثا بيده ورَمَى.

<sup>(</sup>١١) صوتًا: أي صوتًا غير مفهوم.

<sup>(</sup>۱۲) عرض له: عرض له الجن.

<sup>(</sup>١٣) البخاري\_الفتح١١(٦٢٦٨) واللفظ له.ومسلم (٩٤).

<sup>(</sup>١) خيروني: معنى العبارة: أَنَّهُم دفعوني إِمَّا إلى أن يسألوني مفحشين في سؤالهم أوْ أَنْ يتهموني بالبخل..

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) الإيجاف: سرعة السير، والركاب: الإبل.

<sup>(</sup>٤) الكراع: الدواب التي تصلح للحرب.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح٨(٤٨٨٥) واللفظ له. ومسلم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٦ (٣٢٢٠) واللفظ له • ومسلم (٢٣٠٨).

نَجْرَانِيُّ(١) عَلِيظُ الْحَاشِيةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ (٢) بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْنَدَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَكَ ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَضَحِلِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِعَطَاءٍ) \* (٣).

٨١- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » وَقَالَ بِيدَيْهِ جَمِيعًا . فَقُبِضَ النَّبِيُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبُحْرَيْنِ . فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ ، فَأَمَرَ يَجِيءَ مَالُ الْبُحْرَيْنِ . فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ ، فَأَمَرَ

مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ . فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ لِي : عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسُهائَةٍ ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا) \* (1).

٨٢ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنَا عَلَى الإِسْلَامِ شَيْنًا إِلَّا قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنَا عَلَى الإِسْلَامِ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ (٥) فَعُطَاهُ عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَكَاءُهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَكَ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَنَا فَيْ فَعُلَا عَنَا لَهُ عَلَمُ اللهُ عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ ) \* (١).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الإنفاق»

ا - \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ أَخَذَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَجَعَلَهَا فِي صُرَّةٍ ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: اذْهَبْ بِهَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ ثُمَّ تَلَةً (٧) لِلْغُلَامِ: اذْهَبْ بِهَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ ثُمَّ تَلَةً (٧) لِلْغُلَامُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ الْغُلَامُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ ، فَقَالَ: وَصَلَهُ اللهُ وَرَحِمَهُ ، هَذِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ ، فَقَالَ: وَصَلَهُ اللهُ وَرَحِمَهُ ، فَمَ قَالَ: تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ إِلَى فُلَانٍ ، وَبَهِ نَعْضَ حَاجَتِكَ ، فَقَالَ: وَصَلَهُ اللهُ وَرَحِمَهُ ، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ إِلَى فُلَانٍ ، وَبَهِ وَالْمَامُ اللهُ مُعَاذِبْ بْنِ جَبَلٍ ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِذَهِ الْمُ مُعَاذِبْ نِ جَبَلٍ اللهُ مُعَاذِبْ نِ جَبَلٍ اللهُ مُعَاذِبْ نِ جَبَلٍ اللهُ مُعَاذِبْ نِ جَبَلٍ ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِذَهِ الْمُعَاذِبْ نِ جَبَلٍ اللهُ مُعَاذِبْ نِ جَبَلٍ اللهُ مُعَاذِ الْنَيْتِ وَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ الْلِي مُعَاذِبْ نِ جَبَلٍ اللهُ مُعَاذِ اللهِ الْمُعَلِي الْمُعَالِ اللهُ مُعَاذِ اللهِ مُعَاذِبْ نِ جَبَلٍ اللهُ مُعَاذِ الْمَامُ اللهُ مُعَاذِ اللهُ مُعَاذِ اللّهُ مُعَاذِ اللّهُ مُعَاذِ اللّهُ مُعَاذِ اللّهُ مُعَاذِ اللّهِ الْمُعَلِى الْعُلْمُ وَالْمُعُولِ الْمَالَةُ اللّهُ اللهُ الْمُعَالِقُ الْمَامِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِكُ اللهُ الل

حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ ، فَذَهَب بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْقُرْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذَا فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ وَوَصَلَهُ. تَعَالَيْ يَا جَارِيةُ: اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا وَاذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا وَاذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا وَاذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا . فَاطَلَعَتِ امْرَأَةُ مُعَاذٍ ، فَقَالَتْ: نَحْنُ وَاللهِ مَسَاكِينُ فَأَعْطِنَا وَلَمْ يَبْقَ فِي مُعَاذٍ ، فَقَالَتْ: نَحْنُ وَاللهِ مَسَاكِينُ فَأَعْطِنَا وَلَمْ يَبْقَ فِي الْخُلَامُ إِلَى اللهِ مَسَاكِينُ فَأَعْظِنَا وَلَمْ يَبْقُ فِي الْخُلَامُ إِلَى اللهِ مَسَاكِينُ فَأَعْظِنَا وَلَمْ يَبْقُ فِي الْخُلَامُ إِلَى اللهِ مَسَاكِينُ فَأَعْظِنَا وَلَمْ يَبْقُ فِي الْخُلَامُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ فَأَخْبَرَهُ . وَسُرَّ بِذَلِكَ ، وَقَالَ: إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ») \* (٨).

٢- \*( قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ \_ « لأَنْ أَصِلَ أَخًا مِنْ إِخْوَانِي بِدِرْهَمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) نجراني: منسوب إلى نجران موضع بين الحجاز واليمن.

<sup>(</sup>٢) جبذه وجذبه: لغتان مشهورتان.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٦ (٣١٤٩). ومسلم (١٠٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦(٣١٣٧. ومسلم (٢٣١٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) بين جبلين: أي كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۱۲).

<sup>(</sup>٧) تَلَةً :- تَلَيَّثْ.

<sup>(</sup>A) رواه الطبراني في الكبير (٢/ ٣٣، ٣٤) وقال مخرجه: رواه ابن المبارك في الزهد (١١٥) وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٧).

أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَلأَنْ أَصِلَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلأَنْ أَصِلَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَخَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لأَنْ أَصِلَهُ بِهَائَةِ دِرْهَمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً ») \*(١).

٣ - \* ( عَـنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: يَا هَـذَا، لِرَجُلِ سَأَلَهُ ، حَقُّ سُـؤَالِكَ إِيَّايَ يَعْظُمُ لَدَيَّ وَمَعْرِ فَتِي بِهَا يَجِبُ لَكَ تَكُبُرُ عَلَيّ ، وَيَدِي تَعْجِزُ عَنْ نَيْلِكَ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ ، وَالْكَثِيرُ فِي ذَاتِ اللهِ قَلِيلٌ ، وَمَا فِي مُلْكِي وَفَاءٌ لِشُكْرِكَ ، فَإِنْ قَبِلْتَ الْمُيْسُورَ وَرَفَعْتَ عَنِّي مُؤْنَةَ الاحْتِهَالِ وَالاهْتِهَامِ لِمَا أَتَكَلَّفُهُ مِنْ وَاجِب حَقِّكَ فَعَلْتُ ، فَقَالَ: يَا ابْنَ بنْتِ رَسُولِ اللهِ أَقْبَلُ وأَشْكُرُ العَطِيَّةَ وأعْذُرُ عَلَى الْمَنْع ، فَدَعَا الْحَسَنُ بِوَكِيلِهِ وَجَعَلَ يُحَاسِبُهُ عَلَى نَفَقَاتِهِ حَتَّى اسْتَقْصَاهَا. فَقَالَ: هَاتِ الْفَضْلَ مِنَ الثَّلَاثِ إِنَّةِ أَلْفِ دِرْهَم، فَأَحْضَرَ خَسِينَ أَلْفًا ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتَ بِالْخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ ؟ . قَالَ: هِيَ عِنْدِي . قَالَ: أَحْضِرْهَا، فَأَحْضَرَهَا فَدَفَعَ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ إِلَى الرَّجُلِ . قَالَ: هَاتِ مَنْ يَحْمِلُهَا لَكَ، فَأَتَاهُ بِحَمَّا لِينَ فَدَفَعَ إِلَيهِ الْحَسَنُ رِدَاءَهُ لِكِرَاءِ الْحَمَّالِينَ ، فَقَالَ لَـهُ مَوَالِيـهِ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا دِرْهِمٌ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ اللهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢).

٤ - \*( قَالَ شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ -:
 كُنَّا بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَبَيْنَ أَيْدِينَا سُفْرَةٌ لَنَا بِبَغْدَادَ فِي يَـوْمٍ
 قَايِظٍ فَوَقَ فَ عَلَينَا أَعْرَابِيٌّ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ زِنْجِيَّةٌ ،

فَقَالَ: يَا قَـوْمُ: أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ كَلَامَ اللهِ حَتَّى يَكْتُبَ لِي كِتَابًا ؟ قَالَ: قُلْنَا أَصِبْ مِنْ غَدَائِنَا حَتَّى نَكْتُبَ لَكَ مَا تُرِيدُ ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَعَجِبْنَا مِنْ صَوْمِهِ فِي تِلْكَ الْبَرِّيَّةِ ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ غَدَائِنَا دَعَوْنَا بِهِ فَقُلْنَا : مَا تُرِيدُ ؟ الْبَرِّيَةِ ، فَلَمَّا الرَّجُلُ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ كَانَتْ وَلَمْ أَكُنْ فِيهَا ، فَإِنِّي أَرَدُتُ أَنْ أَعْتِقَ جَارِيَتِي وَسَتَكُونُ وَلَا أَكُونُ فِيهَا ، فَإِنِّي أَرَدُتُ أَنْ أَعْتِقَ جَارِيَتِي وَسَتَكُونُ وَلَا أَكُونُ فِيهَا ، فَإِنِّي أَرَدُتُ أَنْ أَعْتِقَ جَارِيَتِي وَسَتَكُونُ وَلَا أَكُونُ فِيهَا ، فَإِنِّي أَرَدُتُ أَنْ أَعْتِقَ جَارِيَتِي وَسَتَكُونُ وَلَا أَكُونُ فِيهَا ، فَإِنِّي أَرَدُتُ أَنْ أَعْتِقَ جَارِيَتِي وَسَتَكُونُ وَلَا أَكُونُ فِيهَا ، فَإِنِّي أَرَدُتُ أَنْ أَعْتِقَ جَارِيَتِي وَسَتَكُونُ وَلَا أَكُونُ فِيهَا ، فَإِنِي أَرَدُتُ أَنَ أَنْ أَعْتِقَ جَارِيَتِي وَسَتَكُونُ وَلَا أَنْ أَلَكُ وَلَا أَنْ فَيهَا ، فَإِنِي أَرَدُتُ أَنْ أَعْتَقَهُ \* وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقَبَةُ \* وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقَبَةُ \* فَلَا تُوجُو اللهِ وَلِيَوْمِ الْعَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكَ تُوجُولُ لَكَ وَلاَ تَزِيدَنَّ عَلَيَّ حَرْفًا ، هَذِهِ فُلَانَةٌ خَادِمُ فُلانٍ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْ فَلَانَةٌ خَادِمُ فُلانِ فَقَدِمْتُ الْبُعُرُونِ وَلاَ تَزِيدَنَ عَلَى اللهِ اللهُ عَرَاقِي ﴾ والله عُرَاقِي ﴾ والله عُرَاقِي ﴾ والله عُراقِي الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ الْمُعْرَاقِي اللهِ عَلَى عَلَى

٥- \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ ... النَّ فَقَةُ تَعُمُّ الوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ ، لَكِنَّ الْمُسِكَ عَنِ الْمَنْدُوبَاتِ لَا يَسْتَحِقُّ دُعَاءَ الْلَكِ ( اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا الْمَنْدُوبَاتِ لَا يَسْتَحِقُّ دُعَاءَ الْلَكِ ( اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ) إِلَّا أَنْ يَعْلِبَ عَلَيْهِ الْبُخْلُ الْمُذْمُ ومُ بِحَيْثُ لَا تَطِيبُ نَفْسُه بِإِخْرَاجِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ لَوْ أَخْرَجَهُ) \* ( اللَّهُ مُ وَمُ بِحَيْثُ لَا تَطِيبُ نَفْسُه بِإِخْرَاجِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ لَوْ أَخْرَجَهُ) \* ( اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦ - \* (قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - :
 الإِنْفَاقُ الْمَمْدُوحُ مَا كَانَ فِي الطَّاعَاتِ عَلَى الْعِيَالِ،
 وَالضِّهْ فَانِ ، وَالتَّطَوُّعَاتِ ) \* (٥).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين(١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ، للبيهقي (٨/ ٢٨٤) وقال مخرجه:إسناده

صحيح.

<sup>(</sup>٤) دليل الفالحين (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

## من فوائد « الإنفاق »

- (١) الإِنْفَاقُ مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.
  - (٢) دَلِيلُ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ وَالثِّقَةِ بِهِ .
- (٣) أَدَاءُ شُكْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمَالِ إِذْ إِنَّ الْمَالِكَ عَلَى الْمَالِكَ عَلَى الْخَقِيقَةِ هُوَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ...
  - (٤) سَبَبُ نَيْلِ حُبِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُبِّ الْخَلْقِ .
    - (٥) تَقْوِيَةُ الْعِلَاقَاتِ الاجْتِهَاعِيَّةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ.
- (٦) مُواسَاةُ الْفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَسَدُّ حَاجَةِ الْمُعُوزِينَ.
- (٧) الإسْهَامُ فِي حَلِّ مُشْكِلَةِ الْفَقْرِ الَّتِي أَعْجَزَتِ العَالَمَ
   المُعَاصِرَ .
- (A) إِشَاعَةُ التَّرَاحُمِ وَالتَّوَادِّ فِي الْمُجْتَمَعِ بَدَلاً مِنَ الشَّحْنَاءِ وَالْبَغْضَاءِ.

- (٩) تَزْكِيَةُ النَّفْسِ وَتَطْهِيرُهَا بِإِخْرَاجِ الشُّحِّ مِنْهَا.
- (١٠) الإِنْفَاقُ سَبَبُ بَرَكَةِ الْمَالِ وَنَهَائِهِ وَوَقَايَةٌ لِلإِنْسَانِ مِنَ الْمَصَائِبِ وَالْبَلَايَا .
  - (١١) الإِنْفَاقُ طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى الْجَنَّةِ.
- (١٢) الإِنْفَاقُ يَجْعَلُ لِصَاحِبِهِ مَكَانَةً اجْتِهَاعِيَّةً مَرْمُوقَةً .
- (١٣) الإِنْفَاقُ يَدْعَمُ الرَّوَابِطَ الأُسَرِيَّةَ وَيُقَوِّي السَّرِيَّةَ وَيُقَوِّي السَّرِيَّةَ وَيُقَوِّي الضِّلَاتِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَع .
  - (١٤) الإِنْفَاقُ يُكَفِّرُ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ.
    - (١٥) الْمُنْفِقُ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ -.
- (١٦) الإِنْفَاقُ دَلِيلُ الطَّبْعِ السَّلِيـمِ وَ ْالأَرْيَحِيَّةِ الكَرِيمَةِ وَمَدْعَاةٌ لِنُصْرَةِ اللهِ۔عَزَّ وَجَلَّ۔.

## الإيثار

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | ١٤       | ٥      |

#### الإيثار لغةً:

الإيشارُ مَصْدَرُ قَـوْلِهِمْ آثَـرَهُ عَلَيْهِ يُؤْثِرُهُ إِيشَارًا بِمَعْنَى فَضَّلَهُ وَقَدَّمَهُ وَهُو مَا خُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (أَث ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ الشَّيْءِ ('' وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُمُمْ: الأَّثِيرُ وَهُو الكَرِيمُ عَلَيْكَ اللَّذِي تُؤْثِرُهُ بِفَصْلِكَ وَصِلَتِكَ، وَجَعْعُ الكَرِيمُ عَلَيْكَ اللَّذِي تُؤْثِرُهُ بِفَصْلِكَ وَصِلَتِكَ، وَجَعْعُ الأَثِيرِ أَثَرَاءُ، وَالْمَآثِرُ مَا يُرُوى مِنْ مَكَارِمِ الإِنْسَانِ، الأَثْثِرُ مَا يُرُوى مِنْ مَكَارِمِ الإِنْسَانِ، وَفِي التَّنْزِيلِ : وَيُسْتَعَارُ الأَثْرُ لِلْفَصْلِ وَالإِيثَارُ للتَّفَصُّلِ، وَفِي التَّنْزِيلِ : وَيُسْتَعَارُ الأَثْرُ لِلْفَصْلِ وَالإِيثَارُ للتَّفَصُّلِ، وَفِي التَّنْزِيلِ : كَذَا: فَضَّل وَقَدَّمَ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ: آثَورْتُكَ إِيتَارًا أَيْ فَعَلَ كَذَا: فَضَّل وَقَدَّمَ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ: آثَورْتُكَ إِيلَامُومَ وَفِي المَّنْوِيقِ لَكَ عَلْمَ المُتَأْثُرُ بِالشَّيْءِ انْفَرَدَ فَضَل الأَصْمَعِيُّ: قَالَ عَلَى اللَّمْوَعِيُّ اللَّيْعُ لِلأَنْصَارِ اللَّهُ وَضِدَةُ اللَّهُ وَفِي الْحَدِيثِ: قَالَ عَلَى اللَّيْءُ لِللَّنْصَارِ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَقِي الْحَدِيثِ: قَالَ عَلَى اللَّمْ اللَّيْءُ لِللَّيْ لِللَّ الْعَلَى اللَّيْ اللَّيْءُ وَصَمِي اللَّيْءُ لِللَّامِةُ اللَّيْءُ لِللَّ اللَّيْءُ وَلَى اللَّيْ لِللَّ اللَّهُ اللَّيْ لِللَّ اللَّيْءُ وَلَى اللَّيْ لِللَّ اللَّيْءُ اللَّيْ اللَّالِيثَالِ وَهُ وَلَيْ اللَّيْءُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْمَالِ السَّيْقِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْعُولُ اللَّيْ اللَّيْفُلُ اللْإِيثَارُ وَالتَفَضُّلُ ('').

#### واصطلاحًا:

قَالَ القُرْطُبِيُّ: الإِيثَارُ هُو تَقْدِيمُ الغَيْرِ عَلَى النَّفْسِ فِي حُظُوظِ الدُّينِيَّةِ، النَّفْسِ فِي حُظُوظِ الدُّينِيَّةِ، وَغْبَةً فِي الْخُظُوظِ الدِّينِيَّةِ، وَذَلِكَ يَنْشَأْ عَنْ قُوَّةِ الْيَقِينِ وَتَوْكِيدِ الْمَحَبَّةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى

#### الْشَقَّةِ (٣).

#### درجات الإيثار:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: الإِيثَارُ عَلَى دَرَجَاتٍ:

الأُولَى: أَنْ تُوْثِرَ الْخَلْقَ عَلَى نَفْسِكَ فِيهَا لَا يَخْرُمُ عَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ عَلَيْكَ حَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَيْ مَصَالِهِمْ ، مِثْلَ وَقْتًا. يَعْنِي أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى نَفْسِكَ فِي مَصَالِهِمْ ، مِثْلَ أَنْ تُطْعِمَهُمْ وَتَجُوعَ ، وَتَكْسُوهُم مْ وَتَعْرَى ، وَتَسْقِيَهُمْ وَتَظْمَأُ ، بِحَيْثُ لَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى ارْتِكَابِ إِتْلَافِ لا وَتَظَمَأُ ، بِحَيْثُ لَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى ارْتِكَابِ إِتْلَافِ لا يَجُوذُ فِي الدِّينِ. وَكُلُّ سَبَبٍ يَعُودُ عَلَيْكَ بِصَلَاحٍ قَلْبِكَ فَوَقْتِكَ وَحَالِكَ مَعَ اللهِ فَلَا تُؤْثِرْ بِهِ أَحَدًا ، فَإِنْ آثَرْتَ بِهِ وَوَقْتِكَ وَحَالِكَ مَعَ اللهِ فَلَا تُؤْثِرْ بِهِ أَحَدًا ، فَإِنْ آثَرْتَ بِهِ فَإِنْ آثَرْتَ بِهِ فَا نَعْلَمُ .

الشَّانِيةُ: إِيثَارُ رِضَا اللهِ على رِضَا غَيْرِهِ وَإِنْ عَظُمَتْ فيهِ السَّوْعَلَى رِضَا غَيْرِهِ وَإِنْ عَظُمَتْ فيهِ الْمُؤُنُ وَضَعُفَ عنْهُ الطَّوْلُ والبَدَنُ وَإِيثَارُ رِضَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى غَيْرِهِ: الطَّوْلُ والبَدَنُ وَإِيثَارُ رِضَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى غَيْرِهِ: هُو أَنْ يُرِيدَ وَيَفْعَلَ مَا فِيهِ مَرْضَاتُهُ، وَلَوْ أَغْضَبَ الْخَلْقَ هُو أَنْ يُرِيدَ وَيَفْعَلَ مَا فِيهِ مَرْضَاتُهُ، وَلَوْ أَغْضَبَ الْخَلْقَ وَهِي دَرَجَةُ الأَنْبِياءِ. وَأَعْلَاهَا لِلرُّسُلِ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ . وَأَعْلَاهَا لأُولِي العَزْمِ مِنْهُمْ وَأَعْلَاهَا لِنَيْتِنَا اللهِ وَسَلَامُهُ . وَأَعْلَاهَا لأُولِي العَزْمِ مِنْهُمْ وَأَعْلَاهَا لِلنَّيْتِنَا لِللهِ وَسَلَامُهُ . وَأَعْلَاهَا لأُولِي العَزْمِ مِنْهُمْ وَأَعْلَاهَا لِنَيْتِنَا اللهِ وَسَلَامُهُ . وَأَعْلَاهَا لأُولِي العَزْمِ العَالَمَ كُلَّهُمْ وَتَعَرَّدَ للهَالَمَ كُلَّهُمْ وَعَلَيْهِمْ ؛ فَإِنَّهُ قَاوَمَ العَالَمَ كُلَّهُ ، وَتَجَرَّدَ

<sup>(</sup>٢) النهايـة لابـن الأثير (٢٢١)، والصحـاح للجــوهـري (٥٧٥٢) ولسان العرب (٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) (١٨/١٨).

<sup>(</sup>١) لهذه المادة معنيان آخران هما: رسم الشيء الباقي، وذكسر الشيء انظر هذين المعنيين وأمثلتهما في مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٥٣).

لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ، وَاحْتَمَلَ عَدَاوَةَ الْبَعِيدِ والقَرِيبِ فِي اللهِ تَعَالَى ، وَآثَرَ رِضَا اللهِ عَلَى رِضَا النْخَلْقِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ فِي إِيثَارِ رِضَاهُ لَوْمَةُ لائِم بِلْ كَانَ هَمُّهُ وَعَزْمُهُ وَسَعْيُهُ كُلُّهُ مَقْصُورًا عَلَى إِيثَارِ مَرْضَاةِ اللهِ هَمُّهُ وَعَزْمُهُ وسَعْيُهُ كُلُّهُ مَقْصُورًا عَلَى إِيثَارِ مَرْضَاةِ اللهِ وَتَبْلِيغِ رِسَالاتِهِ، وَإِعْلاءِ كَلِمَاتِهِ، وجِهَادِ أَعْدائِهِ؛ وجَهَادِ أَعْدائِهِ؛ حَتَّى ظَهَرَ دِينٍ وَقَامَتْ حُجَّتُهُ عَلَى كُلِّ دِينٍ وَقَامَتْ حُجَّتُهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَيَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَامَدَ فِي اللهِ حَتَّ جِهَادِهِ وَعَبَدِهِ وَعَبَدِهِ اللهِ عَلَى أَلَا الْإِيثَارِ مَا نَالَ وَصَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ وَسَلَامُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى هُ فَلَمْ يَنُلُ أَحَدٌ مِنْ وَيَهِ هَا لَهِ وَسَلَامُهُ عَلَى اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى هُ عَلَى اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَامُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

هَذَا وَقَدْ جَرَتْ سُنَةُ اللهِ النَّتِي لَا تَبْدِيلَ لَهَا أَنَّ مَنْ آثَر مَرْضَاةَ الْخَلْقِ عَلَى مَرْضَاتِهِ: أَنْ يُسْخِطَ عَلَيْهِ مَنْ آثَرَ رَضَاهُ، وَيَخْذُلَهُ مِنْ جِهَتِهِ، وَيَجْعَلَ مِحْنَتَهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَيَعُودَ حَامِدُهُ ذَامًّا، وَمَنْ آثَرَ مَرْضَاتَهُ سَاخِطًا(۱)، فَلَا فَيَعُودَ حَامِدُهُ ذَامًّا، وَمَنْ آثَرَ مَرْضَاتَهُ سَاخِطًا(۱)، فَلَا عَلَى مَقْصُودِهِ مِنْهُمْ مُ حَصَلَ، وَلَا إِلَى ثَوَابِ مَرْضَاةِ رَبِّهِ وَصَلَ. وَهَذَا أَعْجَزُ الخَلْقِ وَأَحْقَهُمْ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: رِضَا النَّاسِ غَايَةٌ لَاتُدْرَكُ فَعَلَيْكَ بِمَا فِيهِ صَلَاحُ نَفْسِكَ فَالْزَمْهُ. وَمَعْلُومٌ أَنْ لَا صَلاحَ لِلنَّفْسِ إِلَّا بِإِيثَارِ رِضَا رَبِّهَا وَمَوْلَاهَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ:

فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ

وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالأَنَامُ غِضَابُ

وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ

وَبَيْنِي وَبَيْنَ العَاكَمِينَ خَرَابُ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ

وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ النَّرَابِ تُرَابُ النَّهِ دُونَ نَفْسِكَ ، الثَّالِثَةُ : أَنْ تَنْسُبَ إِيثَارِكَ إِلَى اللهِ دُونَ نَفْسِكَ ، وَأَنَّهُ هُو الَّذِي تَفَرَّدَ بِالإِيشَارِ لَا أَنْتَ، فَكَأَنَّكَ سَلَّمْتَ الإِيثَارَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا آثَرْتَ غَيْرِكَ بِشَيْءٍ ؛ فَإِنَّ الَّذِي آثَرُهُ هُو الْإِيثَارَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا آثَرْتَ غَيْرِكَ بِشَيْءٍ ؛ فَإِنَّ الَّذِي آثَرَهُ هُو الْحَقِيقَةِ ، إِذْ هُو الْمُعْطِي الْحَقِيقَةِ ، إِذْ هُو المُعْطِي حَقيقَةً ، إِذْ هُو المُعْطِي حَقيقَةً ، إِذْ هُو المُعْطِي حَقيقَةً .

### الأسباب التي تعين على الإيثار:

(١) تَعْظِيمُ الْحُقُوقِ: فَإِنْ عَظْمَتِ الْحُقُوقُ عَلْمَتِ الْحُقُوقُ عِنْدَهُ، قَامَ بِوَاجِبِهَا وَرَعَاهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وَاسْتَعْظَمَ إِضَاعَتَهَا، وَعَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الإِيشَارِ لَمْ يُؤدِّهَا كَمَا يَسْبُغِي فَيَجْعَلُ إِيثَارَهُ احْتِيَاطًا لأَدَائِهَا.

(٢) مَقْتُ الشُّحِ: فإنَّهُ إِذَا مَقَتَهُ وَأَبْغَضَهُ الْتَزَمَ الإيثارَ ؛ فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّهُ لَا خَلاصَ لَهُ مِنْ هَذَا الْقَّتِ الْبَغِيضِ إِلَّا بِالإِيثَارِ .

(٣) الرَّغْبَةُ فِي مَكَارِمِ الأَّخْلَاقِ: وَبِحَسَبِ رَغْبَتِهِ فِيهَا يَكُونُ إِيثَارُهُ ؛ لأَنَّ الإِيثَارَ أَفْضَلُ دَرَجَاتِ مَكَارِمِ الأَّخْلَاقِ (٣).

#### الفرق بين الإيثار والسخاء والجود:

السَّخَاءُ أَعْلَى مَرَاتِبِ العَطَاءِ وَالْبَذْلِ، وَهَذِهِ الْمُرَاتِبُ هِيَ:

<sup>(</sup>٢) أي الحقوق.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين لابن القيم (٣/ ٣٠٣)-٢٠٤)بتصرف.

<sup>(</sup>١) ومَنْ آثر: معطوف على «حامِدُه» والمعنى يعودُ الذي آثره من الخلق ساخطًا عليه.

الأُولَى: أَلَّا يَنْقُصَهُ (١) البَذْلُ وَلَا يَصْعُبَ عَلَيْهِ العَطَاءُ وَهَذِهِ مَرْتَبَةُ السَّخَاءِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يُعْطِيَ الأَكْثَرَ - وَيُبْقِيَ لَهُ شَيْئًا أَوْ يُبْقِي - مِثْلَ مَا أَعْطَى، وَهَذَا هُوَ الجُودُ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يُؤْثِرَ غَيْرَهُ بِالشَّيْءِ مَعَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ وَهَذِهِ مَرْتَبَةُ الإِيثَارِ (٢).

#### الإيثار والأثرة:

الأَثْرَةُ عَكْسُ الإِيثَارِ ؛ لأَنَّ الأَثْرَة تَعْنِي اسْتِئْثَارَ

الْمُرْءِ عَنْ أَخِيهِ بِهَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: وَهِيَ الْمُرْتَبَةُ الَّتِي قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُولُ اللهِ عَلَى الْحُوْضِ (٣).

[للاستزادة: انظر:صفات: السخاء \_ البر \_ الجود \_ الشهامة \_ الكرم \_ الصدقة \_ الزكاة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأثرة - البخل - الشح].

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/ ٣٠٩) بتصرف.

# الآيات الواردة في « الإيثار »

١- فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةِ مُّرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأً إِنَّ ٱللَّهَ يَجُزى ٱلْمُتَصَدِقِينَ اللهُ

قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ

إِذْ أَنتُمْ جَلَهُ أُونَ اللهُ

قَالُواْ أَء نَكَ لَأَنتَ بُوسُفُ قَالَ أَنَا بُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِيُّ قَدْمَتِ ٱللَّهُ عَلَيْنَاۤ ۚ إِنَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

قَالُواْ تَأَلِّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ١

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمِ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحُهُ ٱلرَّحِمِينَ ١

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ وَٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجِكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلُوِّكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ-فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ اللهُ (١٠)

# الآيات الواردة في « الإيثار » ولها معنَّى آخر

- ع \_ فَأَمَامَنطَغَى ﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ۞
- ٥- قَدَّأَفَلَحَ مَن تَرَكَّى ١ وَذَكُرُ أُسْمَرَيْهِ عِنْصَلِّي فِي بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌوَأَبْقَيَ ١
- ٣- قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقِبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ وُلَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرُّ فَلَأْ قَطِّعَتِ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ ٱتُنَا ٓ أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ اللَّهُ قَالُواْ لَن نُوْثِرَكِ عَلَىٰ مَاجَآءَنَامِنَ ٱلْبِيَنَٰتِ وَٱلَّذِى

فَطَرَنَّا فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي

هَانِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا الْآَثَا

<sup>(</sup>٤) النازعات: ٣٧ - ٣٩ مكية

# الأحاديث الواردة في « الإيشار »

١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَبِي اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَبِّ مَا اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَبُّ وَلِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَبُّ وَلِي النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - ، فَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ. وَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ مَالاً فَلْيُؤْثِرْ بِهَالِهِ عَصَبَتَهُ مَنْ كَانَ ») \*(١).

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: مَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: مَا عَنْ دَمَا إِلَّا قُوتُ صِبْنَانِي . فَقَالَ: هَيِئِي طَعَامَكِ عَنْ دِنَا إِلَّا قُوتُ صِبْنَانِي . فَقَالَ: هَيِئِي طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ (٣) وَنَوِّمِي صِبْنَانَكِ (٤) إِذَا أَرَادُوا وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ (٣) وَنَوِّمِي صِبْنَانَكِ (٤) إِذَا أَرَادُوا وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ (٣) وَنَوِّمِي صِبْنَانَكِ (٤) إِذَا أَرَادُوا وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ (٣) وَنَوِّمِي صِبْنَانَكِ (٤)

عَشَاءً، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِيْبَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ صِيْبَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ - أَوْ عَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ - أَوْ عَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «ضَحِكَ اللهُ أَلْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُمَا - فَأَنْ زَلَ اللهُ ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُمَا - فَأَنْ خَصَاصَةٌ (٥) وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ أَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١٠).

٣ - \*( عَنِ ابْنِ أُسَيْدِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ عَنْهُما بِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ ، وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَالِ، وَدَارُ بَنِي النَّجَارِ ، وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَالِ، وَدَارُ بَنِي النَّهُ لَوْ كُنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَاللهِ لَوْ كُنْتُ مُوْثِرًا بِهَا أَحَدًا لآثَرْتُ بِهَا عَشِيرَتِ ») \*(٧).

# الأحاديث الواردة في «الإيشار» معنًى

٤ - \*( عَـنِ الْقِدَ ادِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا
 مِنَ الْجَهْدِ (^^). فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا . فَأَتَيْنَا النّبِي ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ فَقَالَ النّبِي ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ فَقَالَ النّبِي ﷺ فَانْطَلَقُ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ فَقَالَ النّبِي ﷺ فَالْ: فَكُنّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ
 «احْتَلِبُوا هَـذَا اللّبَنَ بَيْنَنَا » قَالَ: فَكُنّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ

كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِ وَلَيُّ نَصِيبَهُ قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ. قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْسُجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ . فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي. فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي. فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الشَّيْطَانُ فَيُسْحِفُونَهُ وَيُصِيب عِنْدَهُمْ. فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُسْحِفُونَهُ وَيُصِيب عِنْدَهُمْ. مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ (٥) فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا. فَلَمَّا مِنْ عَاجِهُ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ (١) فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا. فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) من يضم أو يضيف هذا أي من يؤوي هذا فيضيف و «أو» للشك من الراوي.

<sup>(</sup>٣) أصبحى سراجك: أوقديه.

<sup>(</sup>٤) نومي صبيانك: علليهم بشيء .

<sup>(</sup>٥) الخصاصة: الفاقة.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٧(٣٧٩٨) واللفظ له ، ومسلم (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۵۱۱).

<sup>(</sup>٨) الجهد: الجوع والمشقة.

<sup>(</sup>٩) الْجُرْعَة : يجوز فتح الجيم وضمها.

أَنْ وَغَلَتْ (١) فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ \_ قَالَ \_ نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ : وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ. وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَى يَ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ . قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْعًا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ: الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ . فَقَالَ : «اللَّهُمَ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِ " قَالَ فَعَمَدْتُ: إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَى وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةُ (٢) ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا هِي حَافِلَةٌ (٣) وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَخْتَلِبُوا فِيهِ.قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رِغْوَةٌ فَجِــــــُتُ إِلَى رَسُــولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: « أَشَر بْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّهِ : اشْرَبْ . قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ : اشْرَبْ . فَشَرَبَ ثُلَّمَ نَاوَلَنِي. فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي . فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْ وَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: « إِحْدَى سَوْآتِكَ يَامِقْدَادُ» فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ

كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ. أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا». قَالَ: فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتَهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاس) \*(أَ).

٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَّرْةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا مَّ مُرةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنتَاهَا فَشَقَّتِ النَّهُمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَأَعْجَبنِي التَّهُمْرةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَأَعْجَبنِي شَائُلُهُ اللهُ عَلَيْتُهُا ، فَأَعْجَبنِي شَائُلُهُ اللهُ عَدْ لَوْحَبَ لَهَا بِهَا اللهِ عَلَيْكُ فَعَالَ اللهِ عَلَيْكُ فَعَالَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا اللهِ عَلَيْهُ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا اللهِ عَنْ اللهُ عَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا اللهِ عَلَيْهُا اللهُ عَنْ اللهُ عَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا اللهِ اللهُ عَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اله

آ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " إِنَّ الأَشْعَرِيِّنَ إِذَا أَرْمَلُوا (٢) فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَا لِمِمْ بِالْلَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي الْعَرْقِ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي، وَأَنا مِنْهُمْ")\*(٧).

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : إِنَّ اللهَ قَالَ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ (٨) بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِتَقَرَّبُ إِلَيَّ عِبْدِي بَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي بِسُمَّ لِهِ ، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۲۳۰).

<sup>(</sup>٦) أرملوا: أي فَنِيَ طعامهم .

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٥ (٢٤٨٦) ، ومسلم (٢٥٠٠) متفق عليه.

<sup>(</sup>٨) آذنته بالحرب:أي أعلمته بها.

<sup>(</sup>١) وغلت: أي دخلت وتمكنت منه.

<sup>(</sup>٢) الشفرة: هي السكين العريضة.

<sup>(</sup>٣) حافلة: كثيرة اللبن.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٥٥).

بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا(۱). وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَإِنْ اسْتَعَاذَ بِي لأُعِيذَنَهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلْهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ") \* (۲).

٨- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ (٣) شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا النّبِي عَيْ فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ فَعَالَ: ﴿ أَنَا نَازِلٌ ﴾ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُ وبُ (٤) بِحَجَرٍ فَقَالُ: ﴿ أَنَا نَازِلٌ ﴾ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُ وبُ (٤) بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النّبِي عُيْ الْمِعْوَلَ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النّبِي عُيْ الْمِعْوَلَ فَصَرَبَ فِي الْكُدْيَةِ فَعَادَ كَثِيبًا (٥) أَهْيلَ (٢) أَوْ أَهْيَمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اثْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: رَأَيْتُ فِي النّبِي عِيْ فَعَادَ كَثِيبًا مَا كَانَ فِي ذَلِك صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْعٌ؟ فِي النّبِي عَنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَي ذَلِك صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْعٌ؟ فَقَالَتْ: عَنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَي ذَلِك صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْعٌ؟ وَطَحَنْتُ النّبِي عَنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَي ذَلِك صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْعٍ وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةِ أَبْنُ وَلَكُ مِنْ النّبِي عَلَيْ وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَة بَيْنَ النّبِي عَلَيْ فَقُمْ اللّهُ مَا يَلْ فَقُمْ وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَة بَيْنَ اللّهُ عَلَى النّبِي فَقُدْ أَنْ تَنْضَجَ. فَقُلْتُ: طُعَيِّمٌ لِي فَقُمْ الْثَاقُ وَلَا فَقُدُ الْكُونُ فَقُدُ الْكَارُ فَي فَلْنُ اللّهُ مَا فَيْ النّبِي فَقُرُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّبِي فَقُدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّبُونَ وَالْعَجِينُ قَدُ النّكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ اللّهُ عَلَى النّبُونَ وَالْعَجِينُ قَدُ النّكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ النّبُونَ وَالْعَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُلْتُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: ﴿ كَمْ هُوَ ؟﴾ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ قُلْ هَا لَا تَنْزِعِ النَّرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ ، فَقَالَ: ﴿ قُومُوا ﴾ . فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْ رَأَتِهِ. قَالَ: فَقَامَ اللهَ الجُرُونَ وَالأَنْصَارُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْ رَأَتِهِ. قَالَ: وَعُكِ جَاءَ النَّبِ عِنْ وَالأَنْصَارِ وَمَن مَعَهُمْ ، قَالَتْ: نَعَمْ . فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ اللهُ ال

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُ وَلُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُ وَلُ اللهِ عَنْهُ : «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم: «طَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ» . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم: «طَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ» . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم: الْوَاحِدِ يَكُفِي الإَثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الإِثْنَيْنِ يَكُفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ ») \* (١١١) .

(۱) معنى قوله: «كنت سَمْعَه الذي يسمع به ، وبصره الذي

يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها » : قال الحافظ في الفتح: وقد استشكل كيف يكون البارئ

جل وعلا سمع العبد، وبصره ... إلخ .

والجواب من أوجه:

أحدها: أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى: كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه المثال، والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها، بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، ومن البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعى إلى الباطل برجله، وإلى هذا نحا بيده، ومن السعى إلى الباطل برجله، وإلى هذا نحا

الداودي ومثله الكلاباذي.

انظر الفتح (۱۱/ ۳۵۲) وما بعدها بتصرف يسير.

- (٢) البخاري\_الفتح ١١(٢٥٠٢) .
- (٣) الْكُدْيَة: القطعة الشديدة الصلبة من الأرض.
  - (٤) معصوب: مربوط.
    - (٥) كثيبًا: رملاً .
  - (٦) أهيل: غير متماسك. وأهيم بمعنى أهيل.
    - (٧) العناق: أنثى المعز.
      - (٨) البرمة: القدر.
  - (٩) الأثافي: الحجارة التي توضع عليها القدور .
    - (۱۰) البخاري ۷(۱۰۱) .
- (۱۱) البخاري -الفتح ۹(۳۹۲)، مسلم (۲۰۵۸، ۲۰۵۸).

١٠ - \* (عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمّ سُلَيْم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِير ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَعْتَ يَدِي وَلَاثَتْنِي (١) بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «بِطَعَام؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَـهُ: «قُومُـوا » فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلَحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ الله على بالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنِدْنَا مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَانْطَلَقَ أَبُوطُلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ (٢)، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَّمَتْهُ (٣)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ: «ائلذَنْ لِعَشَرَةِ » فَأَذِنَ لَمُمْ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ

قَالَ: « اثْلَانْ لِعَشَرَةٍ » فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكَلُوا خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » فَأَكَلُ الْقَومُ كُلُّهُمْ حَتَّى شَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَا نُونَ رَجُلًا) \* (3)

الله عَبْدُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَمَالِكِ وَضِيَ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَبْدُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ وَعَنْدَ الأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ وَعَنْدَ الأَنْصَارِيِّ وَعَنْدَ الأَنْصَارِيِّ وَعَنْدَ الأَنْصَارِيِّ وَعَلْدُهِ وَمَالِكَ وُلَّ وَمِالَكُ وَمَالِكُ وَمَالِكَ وُلُونِ عَلَى السُّوقِ ، بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ وُلِّ وَشَيْتًا مِنْ سَمْنِ فَرَآهُ وَلَا السُّوقِ ، فَقَالَ: النَّيِيُّ عَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ (٥) ، فَقَالَ: النَّيِ عُلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ (٥) ، فَقَالَ: النَّيِ عُلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ (٥) ، فَقَالَ: مَهْ مَا عَبْدَالرَّ حَنِ (٢) ؟ فَقَالَ: تَزَوَّ جْتُ أَنْصَارِيَّةً . قَالَ: «أَوْلِمُ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «أَوْلِمُ مَنْ ذَهَبٍ قَالَ: «أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ») \* (١٤) . قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «أَوْلِمُ بَشَاةٍ») \* (١٠) . قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «أَوْلِمُ بَشَاةٍ») \* (١٠) .

١٢- \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْدَينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ - وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمُسْجِد، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ

<sup>(</sup>١) ولا ثتني ببعضه: أي لفتني به . يقال لاث العهامة على رأسه أي عصبها ، والمراد أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه...إلخ.

<sup>(</sup>٢) هلمي... إلخ: أحضري الطعام الذي عندك.

<sup>(</sup>٣) وعصرت أم سليم عكة فأدمته: أي صيرت ما خرج من العكة له إدامًا ، والعكة بضم المهملة وتشديد الكاف إناء جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبًا والعسل.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦ (٣٥٧٨) ، ومسلم (٢٠٤٠) متفق عليه .

<sup>(</sup>٥) وضر من صفرة: أي أثر من زعفران.

<sup>(</sup>٦) مهيم : كلمة يُسْتَفُهم بها ، معناه ما حالك وما شأنك وهي كلمة معربة.

<sup>(</sup>۷) البخاري -الفتح ۹(۵۰۷۲) واللفظ له ، ومسلم (۱٤۲۷).

هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِثَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل عمران/ ٩٢) قَامُ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُ وَلَ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُ وَلَ اللهِ اللهِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِثَا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ أَمْوَ الِي إِلَيَّ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِثَا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ أَمْوَ الِي إِلَيَّ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِثَا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ أَمْوَ الِي إِلَيَّ تَنْفُوا عَلَى مَعْدَالُهُ اللهِ أَرْجُو بِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّا صَدَقَتَ لُن لِهِ أَرْجُو بِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ

اللهِ، فَضَعْهَا يَارَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ . قَالَ: فَقَالَ رَبِّ وَلَكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي اللهِ فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَارَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَها أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ) \*(1).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في « الإيثار »

١٣ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رَضِي َ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّهُ كَــانَ يَقُــولُ: آللهِ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ . وَإِنْ كُنْتُ (٢) لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ . وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُوبَكْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ أَبُو الْقَاسِم ﷺ فَتَسَبَسَّمَ حِينَ رَآبِي وَعَرَفَ مَا في نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي. ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا أَبَاهِرٍّ ۗ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ قَالَ : «الْحَقْ » وَمَضَى. فَتَبِعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لِي ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنَّا فِي قَدَح فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟» قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ \_ أَوْ فُلَانَةٌ \_ قَالَ: «أَبَا هِرٍّ » قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: «الْحَقْ إِلَى أَهْل الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي اللَّهِ . قَالَ - وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ (٣) عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ. إِذَا أَتَتْهُ صَلَقَةٌ بَعَثَ بَهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا، وَأَشْرَكَهُمْ

فِيهَا - فَسَاءَنِ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْل الصُّفَّةِ؟ كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَـذَا اللَّـبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَاءُوا أَمَرَني فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِم، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَن وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عَيْكَ بُدٌّ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ. قَالَ: يَا أَبَاهِرَ، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَارَسُ وَلَ اللهِ. قَالَ: «خُذْ فَأَعْطِهِمْ ». فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَـرْوَى ، ثُمَّ يَـرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ . فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوضَعهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: « بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ » ، قُلْتُ: صَدَقْتَ يَـارَسُولَ اللهِ. قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ»، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ. فَقَالَ: «اشْرَبْ» ، فَشَرِبْتُ فَهَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ » . حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا . قَالَ: «فَأَرِني» فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللهَ

التوكيد بالقسم قبلها ليتلقى الخبر بالثقة فيه لأول وهلة.

<sup>(</sup>٣) لا يأوون : قـال ابن حجر: «والأكثر إلى بـدل على » والمعنى ليس لهم أهل ولا مال يأوون إليه.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٣(١٤٦١) واللفظ له، ومسلم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) إن في الموضعين مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير: إنَّهُ كنت، وفي هذه الصياغة توكيد فوق

وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ) \*(١).

امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ، أَلَدْرُونَ مَا امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ، أَلَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: هِي شَمْلَةٌ فَقَالَ سَهْلٌ: هِي شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيتُهَا فَقَالَ تْ: يَارَسُولَ اللهِ أَكْسُوكَ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيتُهَا فَقَالَ تْ: يَارَسُولَ اللهِ أَكْسُوكَ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيتُهَا فَقَالَ تْ: يَارَسُولَ اللهِ أَكْسُوكَ هَذِهِ؟ فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَآهَا هَرَآهَا

عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكُسُنِيهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُ عَلَيْ لَامَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَ عَلَيْ لَامَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ الْمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِي عَلَيْ أَكُو اللَّهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْلَقُهَا فَيَمْنَعَهُ فَقَالَ: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِي عَلَيْ أَكَفَنُ فِيهَا) \*(٢).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الإيشار »

ا - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا - فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ أَدْفَنَ معَ صَاحِبَيَّ. قَالَتْ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أَدْفَنَ معَ صَاحِبَيَّ. قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلا أُوثِرَنَّهُ الْيُسومَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّ أَوْبُلَ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ أَقْبُلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهُمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمُضْجَعِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهُمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمُضْجَعِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهُمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمُضْجَعِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ مُولِي إِلَى مَعْمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٢ - \*( عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا صَلَةً لَهُ عَنْهُ مَ الأَجْوَادِ الْهَ عُرُوفِينَ ـ حَتَّى إِنَّهُ مَنْهُمْ مَرَّةً فَاسْتَبْطَأً إِخْوَانَهُ فِي الْعِيَادَةِ (٥) ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ ، مَضِ مَرَّةً فَاسْتَبْطأً إِخْوَانَهُ فِي الْعِيَادَةِ (٥) ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ ، مَنِ الدَّيْنِ ؛ فَقَالُوا: إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ مِمَّا لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّيْنِ ؛

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الفتح ۱۱ (۱۶۵۲). (٤) البخاري ـ الفتح ۱۳۹۲).

<sup>(</sup>٥) العيادة: زيارة المريض.

<sup>(</sup>۲) البخاري- الفتح ۱۰ (۲۰۳۱).

<sup>(</sup>٣) ولج عليه شاب من الأنصار : دخل عليه.

فَقَالَ: أَخْرَى اللهُ مَالاً يَمْنَعُ الإِحْوَانَ مِنَ الزِّيَارَةِ. ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي مَنْ كَانَ لِقَيْسٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهُوَ فِي حِلِّ. فَهَا أَمْسَى حَتَّى كُسِرَتْ عَتَبَةُ بَابِهِ لِكَثْرَةِ مَنْ عَتَبَةُ بَابِهِ لِكَثْرَةِ مَنْ عَلَيْهُ مَاكِهُ لِكَثْرَةِ مَنْ عَتَبَةُ بَابِهِ لِكَثْرَةِ مَنْ عَتَبَةُ بَابِهِ لِكَثْرَةِ مَنْ عَتَبَةُ بَابِهِ لِكَثْرَةِ مَنْ عَتَبَةً بَابِهِ لِكَثْرَةِ مَنْ عَلَيْهُ مَاكُونِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣ - \*(عَنْ حُـذَيْفَةَ العَدَوِيّ ، قَـالَ: «انْطَلَقْتُ يَوْمَ الْيَرْمُ وِكِ أَطْلُبُ ابْنَ عَمّ لِي وَمَعِي شَيْءٌ مِـنْ مَاءٍ وَجُهَةُ ، وَأَنَا أَقُولُ: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَـقٌ سَقَيْتُهُ وَمَسَحْتُ بِهِ وَجُهَةُ ، فَإِذَا أَنَا بِهِ، فَقُلْتُ : أَسْقِيكَ ؟ فَأَشَارَ إِلِيَّ أَنْ نَعَمْ. فَإِذَا فَإِذَا يَقُولُ آهِ. فَأَشَـارَ ابْنُ عَمّي إِلَيَّ أَنِ انْطَلِقْ بِهِ إِلَيْهِ فَجِئْتُهُ فَاإِذَا هُوَ هِشَامُ بْنُ العَاصِ فَقُلْتُ: أَسْقِيكَ ؟ فَأَشَارَ هِشَامٌ: انْطَلِقْ بِهِ إِلَيْهِ فَجِئْتُهُ فَإِذَا هُوَ هِشَامُ بْنُ العَاصِ فَقُلْتُ: أَسْقِيكَ ؟ فَصَمْعَ بِهِ آخَرُ فَقَالَ: آهِ . فَأَشَارَ هِشَامٌ: انْطَلِقْ بِهِ إِلَيْهِ فَصِمْتُ إِلَى هِشَامُ فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ . فَرَجَعْتُ إِلَى هِشَامُ فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ . فَرَجَعْتُ إِلَى هِشَامُ فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ . وَرَجَعْتُ إِلَى هِشَامُ فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ . وَرَجَعْتُ إِلَى هِشَامُ فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ . وَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ . وَرَجَعْتُ إِلَى هِشَامُ فَاذَا هُو قَدْ مَاتَ . وَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ . وَرَجَعْتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ ») \* (\*\*)

٤ - \*( قَالَ الغَزَالِيُّ : « وَالإِيشَارُ أَعْلَى دَرَجَاتِ السَّخَاء») \*(٣).

٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا أَنَّ مِسْكِينًا سَأَهَا وَهِي صَائِمَةٌ وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ ، فَقَالَتْ بَوْلَاةٍ لَهَا: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ ، فَقَالَتْ: أَعْطِيهِ فَقَالَتْ: أَعْطِيهِ فَقَالَتْ: أَعْطِيهِ فَقَالَتْ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا إِيَّاهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلَى لَنَا: شَاةً وَكَفَنَهَا.

فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ فَقَالَتْ: كُلِي مِنْ هَذَا، فَهَلَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ)\*(١٤).

7 - \*( رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ الشَّعَلَى وَاشْتَهَى عِنَبًا، فَأَشْرِي لَهُ عُنْقُودٌ بِدِرْهَمٍ، فَجَاءَ مِسْكِينٌ فَسَأَلَ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَخَالَفَ فَجَاءَ مِسْكِينٌ فَسَأَلَ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَخَالَفَ إِنْسَانٌ فَاشْتَرَاهُ بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى ابْنِ عُمَر، فَجَاءَ الْمِسْكِينُ فَسَأَلَ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ خَالَفَ إِنْسَانٌ الْمُسْكِينُ فَسَأَلَ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ خَالَفَ إِنْسَانٌ فَاشْتَرَاهُ بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ السَّائِلُ أَنْ فَاشْتَرَاهُ بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ السَّائِلُ أَنْ يَعْرُجِعَ فَمُنِعَ. وَلَوْ عَلِمَ ابْنُ عُمْرَ أَنَهُ ذَلِكَ العُنْقُودُ مَا خَرَجَ للهِ لَا يَعُودُ فِيهِ) \* (٥).

٧ - \* (عَنْ مَالِكِ الدَّارِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ وَرَخِيَ اللهُ عَنْهُ - أَخَدَ أَرْبَعَا لَةَ دِينَانٍ فَجَعَلَهَا فِي صُرَّةٍ، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ: اذْهَبْ بِهَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ تَلكَّأْسَاعَةً فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَنْظُرَ مَاذَا يَصْنَعُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ تَلكَّأْسَاعَةً فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَنْظُرَ مَاذَا يَصْنَعُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ تَلكَّأْسَاعَةً فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَنْظُرَ مَاذَا يَصْنَعُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ تَلكَّأُسَاعَةً فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَنْظُرَ مَاذَا يَصُلَهُ اللهُ وَمَلهُ اللهُ وَرَحِمَهُ، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَيْ يَاجَارِيَةُ اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ اللهُ وَرَحِمَةُ، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَيْ يَاجَارِيَةُ اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ إِلَى فُلانٍ، حَتَّى أَنْفَدَهَا. اللهُ وَرَحِمَةُ الْكُومُ اللهُ وَرَحِمَةً اللهُ اللهُ وَرَحِمَةً الْكُومُ اللهُ السَّبْعَةِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۳/ ۳۰٤).

<sup>(</sup>٢) إحياء علـوم الدين ، للغـزالي (٣(٢٥٨)، وتفسير ابن كثير (٣٣٨/٤).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للعزالي (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) القرطبي (١٩/١٨). وَكَفَنُ الشَّاة: عَجِينُ بُرُّ تُغَطَّى به ثم تُعَلَّقُ في التَّنُّور فلا يخرج من الوَدَكِ شيءٌ. والوَدَكُ: الدَّسم.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

بَعْضِ حَاجَتِكَ، فَقَالَ: رَحِمُهُ اللهُ وَوَصَلَهُ، وَقَالَ: يَاجَارِيَةُ، اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا وَبَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا وَبَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا، يَاجَارِيَةُ، اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا وَبَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا، فَاطَّلَعَتِ امْرَأَةُ مُعَاذٍ فَقَالَتْ: وَنَحْنُ وَاللهِ مَسَاكِينُ فَاطَّلَعَتِ امْرَأَةُ مُعَاذٍ فَقَالَتْ: وَنَحْنُ وَاللهِ مَسَاكِينُ فَاطَّنَا. وَلَمْ يَبْقَ فِي الْخِرْقَةِ إِلَّا دِينَارَانِ فَنَحَا (١١) بِهِا فَا عُطِنَا. فَرَجَعَ الغُلَامُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَسُرَّ بِذَلِكَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنَّهُمْ إِخْوَةً إِبَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ) \* (٢٠).

٨ - \*( سُئِلَ ذُو النُّونِ الْمِصْرِيُّ: مَا حَدُّ الزَّاهِدِ الْمُنْشَرِحِ صَدْرُهُ؟ قَالَ ثَلَاثٌ: تَفْرِيقُ الْمَجْمُوعِ، وَتَرْكُ طَلَبِ الْمَفْقُودِ، وَالإِيثَارُ عِنْدَ الْقُوتِ)\*(٣).

٩ - \*( وَحُكِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَنْطَاكِيّ: أَنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ نَيِّفٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلاً بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرِّيِّ،

وَمَعَهُمْ أَرْغِفَةٌ مَعْدُودَةٌ لَا تُشْبِعُ جَمِيعَهُمْ، فَكَسَرُوا الرَّغْفَانَ، وَأَطْفَؤُوا السِّرَاجَ، وَجَلَسُوا للطِّعَامِ، فَلَمَّا رُفِعَ فَلِأَعْفَانَ، وَأَطْفَؤُوا السِّرَاجَ، وَجَلَسُوا للطِّعَامِ، فَلَمَّا رُفِعَ فَلِإِذَا الطَّعَامُ بِحَالِهِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ أَحَدٌ شَيْئًا، إِيثَارًا لِصَاحِبِهِ عَلَى نَفْسِهِ") \* (1).

١٠ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: أَهْدِي لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ رَأْسُ شَاةٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي فُلَانًا وَعِيَالَهُ أَحْوَجُ إِلَى هَذَا مِنَّا. فَبَعَثَ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي فُلَانًا وَعِيَالَهُ أَحْوَجُ إِلَى هَذَا مِنَّا. فَبَعَثَ بِيهِ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَزَلْ يَبْعَثُ بِيهِ وَاحِدٌ إِلَى آخَر حَتَّى بِيهِ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَزَلْ يَبْعَثُ بِيهِ وَاحِدٌ إِلَى آخَر حَتَّى تَدَاوَلَهَا أَهْلُ سَبْعَةِ أَبْيَاتٍ حَتَّى رَجَعَتْ إِلَى الأَوَّلِ فَنَا زَلَتْ ﴿ وَيُ لُونُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمِمْ فَلَوْ كَانَ بِمِمْ فَلَوْ كَانَ بِمِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشر/ ٩))\*(٥).

# من فوائد « الإيشار »

(١) دَلِيلُ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ .

(٢) طَرِيقٌ مُوصِّلٌ إِلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ .

(٣) حُصُولُ الأُلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ النَّاسِ.

(٤) دَلِيلُ سَخَاءِ النَّفْسِ وَارْتِقَائِهَا .

(٥) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ .

(٦) عَلَامَةٌ عَلَى حُسْنِ الْخَاتِمَةِ.

(٧) الإيثَارُ دَلِيلُ عُلُوِّ الْهِمَّةِ وَالْبُعْدِ عَنْ صِفَةِ الأَثْرَةِ

الذَّمِيمَةِ.

(٨) الإِيثَارُ يَجْلِبُ البَرَكَةَ وَيُنَمِّى الْخَيْرَ

(٩) الإيثَارُ مِنْ عَلَامَاتِ الرَّحْمَةِ الَّتِي تُوجِبُ لِصَاحِبِهَا الْجَنَّةَ وَيُعْتَقُ بِهَا مِنَ النَّارِ.

(١٠) الإِيثَارُ طَرِيتٌ مُوَصِّلٌ إِلَى الفَلَاحِ لأَنَّهُ يَقِي الإِنْسَانَ مِنْ دَاءِ الشُّحِّ.

(٣) المرجع السابق ( ١٨/ ٢٠ ).

(٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

(٥) الدر المثنور (٨/٧١).

(١) كذا في رواية الطبراني في الكبير (٢/ ٣٣، ٣٤)، وقد سبق في

(ص ۲۲۲).

(٢) القرطبي (١٨/ ١٩).

## الإيهان

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 19     | ٩٨       | £47    |

#### الإيهان لغةً:

مَصْدَرُ آمَنَ وَهُـوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (أمن) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَنْ هُمَا: الأَمَانَةُ الَّتِي هِيَ ضِدُّ الْخِيَانَةِ وَمَعْنَاهَا سُكُونُ الْقَلْبِ، وَالتَّصْدِيقُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ التَّكْذِيب، وَمِنْ المَادَّةِ أَيْضًا الأَمَانُ وَضِدُّهُ الْخَوْفُ. أَمَّا الإيهَانُ فَضِدُّهُ الْكُفْرُ، وَقَدْ أُخِلَ هَذَا الْمُعْنَى الْأَخِيرُ (مِنَ التَّصْديقِ) بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا يَقُولُ ابْنُ مَنْظُورٍ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى الأَمَانِ؛ لأَنَّ العَبْدَ إِذَا آمَنَ بِاللهِ أَمَّنَهُ اللهُ وَصَارَ فِي أَمَانِهِ، قَالَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيهَا نَهُمْ بِظُلْم أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (الأنعام / ٨٢)، وإِنَّهَا قِيلَ لِلمُصَدِّق بِاللهِ مُؤْمِنٌ لأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ: اسْتَسْلَمَ لَهُ وَأَمِنَ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ تَصْدِيقِهِ فَلَمْ يَسْتَحِلُّ مَالَهُ وَدَمَهُ وعِرْضَهُ فَأَمِنَهُ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ، فَيَكُونُ الْلُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ فِي أَمَانِ بَعْضٍ. مِنْ ذَلِكَ قُولُ الرَّسُولِ عَيْكِ حِينَ سُئِلَ مَن الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: «مَنْ أَمِنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ \* و إِذَا كَانَ الإِيهَانُ صِفَةً لِلْعَبْدِ عُدِّيَ بِالْبَاءِ واللاَّم فَقِيلَ: آمَنَ بِاللهِ وَللهِ؛ لأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى التَّصْدِيقِ وَإِذَا تُكُلِّمَ بِهِ فِي صِفَةِ اللهِ لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ اللَّامُ أَو الْبَاءُ. لأنَّهُ يُرَادُ بِهِ الأَمَانُ. (١)

#### المؤمن في أسماء الله تعالى:

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى «المُؤْمِنُ» وَهُوَ اللَّهِ يَعَالَى «المُؤْمِنُ» وَهُوَ اللَّذِي يَصْدُقُ عِبَادَهُ وَعْدَهُ، فَهُوَ مِنَ الإِيمَانِ (بِمَعْنَى) التَّصْدِيقِ، أَوْ يُؤمِّنُهُمْ فِي القِيَامَةِ مِنْ عَذَابِهِ، فَهُ وَ مِنَ التَّصْدِيقِ، أَوْ يُؤمِّنُهُمْ فِي القِيَامَةِ مِنْ عَذَابِهِ، فَهُ وَ مِنَ التَّصْدِيقِ، أَوْ يُؤمِّنُهُمْ فِي القِيَامَةِ مِنْ عَذَابِهِ، فَهُ وَ مِنَ اللَّمَانِ والأَمْنِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الخَوْفِ (٢).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: المُؤْمِنُ هُو المُصَدِّقُ لِرُسُلِهِ
بِإِظْهَارِ مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِمْ، وَمُصَدِّقُ المُؤْمِنِينَ مَا وَعَدَهُمْ
بِهِ مِنَ الثَّوَابِ، وَمُصَدِّقُ الكَافِرِينَ مَا أَوْعَدَهُمْ مِنَ العَقَابِ، وَقِيلَ المُؤْمِنُ الَّذِي يُؤَمِّنُ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ عَذَابِهِ،
العِقَابِ، وَقِيلَ المُؤْمِنُ الَّذِي يُؤَمِّنُ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ عَذَابِهِ،
وَيُؤَمِّنُ عِبَادَهُ مِنْ ظُلْمِهِ؛ يُقَالَ: آمنَهُ مِنَ الأَمَانِ كَمَا قَالَ
تَعَالَى ﴿ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ (قريش/ ٤)، فَهُو مُؤْمِنٌ،
وَقَالَ النَّابِغَةُ:

المُؤْمِنُ العَائِذَاتِ الطَّيْرِ يَمْسَحُهَا رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الغِيلِ وَالسَّنَدِ (٣).

#### واصطلاحًا:

تَحَدَّثَتْ عَنِ الإِيمَانِ اصْطِلاَحًا طَوَائِفُ عَدِيدَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُتُكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُتُكَلِّمِينَ وَالْمُتُكلِّمِينَ وَالْمُتُكلِّمِينَ وَالْمُتُكلِّمِينَ وَالْمُتُكلِّمِينَ وَعَيْرِهِمْ، وَقَدْ تَنَاوَلَ ذَلِكَ كُلُّ مِنَ

(١) انظر في ذلك مقاييس اللغة (١/ ١٣٣)، اللسان (١٤٠، ١٤١)، والصحاح (٥/ ٢٠٧١).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٨/ ٣١.

التَّهَانَوِيِّ (٣) وَالْعَيْنِيِّ فَقَالاً مَا خُلاَصتُهُ:

مَعْنَى الإيمان بِاعْتِبَارِ عُرْفِ الشَّرْعِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ القِبْلَةِ عَلَى أَرْبَع فِرَقٍ:

الأُولَى: الإِيمَانُ فِعْلُ الْقَلْبِ فَقَطْ أَيْ تَصْدِيتُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ فِي كُلِّ مَا عُلِمَ نَجِيتُهُ بِهِ بِالضَّرُورَةِ تَصْدِيقًا جَازِمًا مُطْلَقًا.

الشَّانِيَةُ: الإِيمَانُ عَمَلُ (إِقْرَارُ) بِاللِّسَانِ فَقَطْ بِشَرْطِ حُصُولِ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَلْبِ، فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ كَانَ صَاحِبُ ذَلِكَ مُؤْمِنَ الظَّاهِرِ كَافِرَ السَّرِيرَةِ.

الشَّالِشَةُ: الإِيهَانُ عَمَـلُ الْقَلْبِ واللِّسَانِ أَي الاَعْتِقَادُ الْجَازِمُ وَالإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَقَدْ نُسِبَ هَذَا إِلىَّ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وبَعْضِ الْتُتَكَلِّمِينَ.

الرَّابِعَةُ: الإِيمَانُ فِعْلُ القَلْبِ واللِّسَانِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ، وَقَدْ نُسِبَ القَوْلُ بِلْدَلِكَ إِلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَالأَوْزَاعِيِّ وَلأَصْحَابِ الْحَدِيثِ بَعْدَ ذَلِكَ أَقْوَالُ ثلاثةٌ:

الأَوَّلُ: الْمَعْرِفَةُ إِيهَانٌ كَامِلٌ وهِيَ الأَصْلُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كُلُ طَاعَةٍ إِيهَانٌ عَلَى حِدَةٍ، وَكَذَلِكَ الْجُحُودُ وَلَيكَ كُلُ مَعْصِيةٍ كُفْرٌ عَلَى وَإِنْكَارُ الْقَلْبِ كُفْرٌ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كُلُ مَعْصِيةٍ كُفْرٌ عَلَى حَدة.

الثَّانِي: الإِيمَانُ اسْمٌ لِلطَّاعَاتِ كُلِّهَا، فَرَائِضِهَا وَنَوْكُ الفَرَائِضِهَا وَنَوْكُ الفَرَائِضِ

وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يُنْقِصُ الإِيمَانَ بِخِلاَفِ النَّوَافِلِ.

الثَّالِثُ: الإِيهَانُ اسمٌ لِلفَرائِضِ دُونَ النَّوَافِلِ(١).

وَقَدْ اقْتَصَرَ الجُرْجَانِيُّ عَلَى رَأْيِ الطَّائِفَةِ الثَّالِثَةِ عِنْدَمَا عَرَّفَ الإِيهَانَ بِأَنَّهُ: الاعتقادُ بِالقَلْبِ وَالإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ. قِيلَ فِيمَنْ شَهِدَ (أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا بِاللِّسَانِ. قِيلَ فِيمَنْ شَهِدَ (أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) وَعَمِلَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ فَهُو مُنَافِقٌ وَمَنْ شَهِدَ وَلَمْ يَعْمَلُ وَاعْتَقَدَ فَهُو فَاسِقٌ، وَمَنْ أَخَلَّ بِالشَّهَادَةِ فَهُ وَ كَافِرٌ (٢). وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مْ رَأْيَ الطَّائِفَةِ الرَّابِعَةِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ فَقَالَ: وَقِيلَ فِي مَعْنَاهُ: تَصْدِيقٌ بِالْجُنَانِ وَإِقْرَارٌ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ وَقِيلَ فِي مَعْنَاهُ: تَصْدِيقٌ بِالْجُنَانِ وَإِقْرَارٌ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَقِيلَ فِي مَعْنَاهُ: تَصْدِيقٌ بِالْجُنَانِ وَإِقْرَارٌ عِلْمَ اللّهُ اللهِ اللّهُ وَعَمَلُ بِالأَرْكَانِ (٣)، أَمَّا ابْنُ حَجَرٍ فَقَدِ اقْتَصَرَ عِللّهِ اللّهُ وَعَمَلٌ بِالأَوْلَى عِنْدَمَا قَرَرَ: أَنَّ الإِيهَانَ هُو تَصْدِيقُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ فِيهَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبِهِ (٤).

وَقَالَ الْكَفُوِيُّ: الإِيهَانُ عُرْفًا: هُوَ الاعْتِقَادُ الزَّائِدُ عَلَى العِلْمِ، وَشَرْعًا: هُوَ إِمَّا فِعْلُ الْقَلْبِ فَقَطْ أَوِ اللِّسَانِ فَقَطْ أَوْ فِعْلُهُمَا جَمِيعًا، أَوْ هُمَا مَعَ سَائِرِ الْجُوَارِحِ (٥٠).

#### بهاذا نؤمن ؟

جَاءَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ المَشْهُورِ بَيَانٌ لأَصْلِ الإِيمَانِ الَّذِي هُوَ التَّصْدِيقُ البَاطِنُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ لِلَا يَجِبُ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ التَّصْدِيقُ البَاطِنُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ لِلَا يَجِبُ أَنْ نُوْمِنَ بِهِ، وَذَلِكَ جَوَابًا عَنْ قَوْلِهِ ﷺ: «فَأَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُوْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ وَسُرِّهِ، قَالَ مَنْ بِعِلْهُ صَدَقْتَ » (17). فَقَسَّمَ الإِيمَانَ بِحَسَبِ مَا يُؤْمَنُ بِهِ إِلَى

<sup>(</sup>١) بتلخيص عن الإمامين العيني والتهانوي في المرجعين السابقين، عمدة القاريء (١/١١١)، وكشاف اصطلاحات الفنون (١/١٣٧).

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني(٤١).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية (٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١/٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر الكليات للكفوي (٢١٣) وقد أفاض في شرح هذا التعريف في الصفحات (٢١٣ - ٢١٧) ونقل كلامه بحذافيره يخرج عن أغراض هذه الموسوعة فليرجع إلى هناك من شاء .

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث بتهامه في صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص ١٥٧.

## سِتَّةِ أَقْسَامٍ هِيَ:

١ - الإيهَانُ بِاللهِ تَعَالَى.

٢ - الإيمَانُ بِالْلَائِكَةِ.

٣- الإيمَانُ بِكُتُبِ اللهِ.

٤ - الإيهَانُ بِالرُّسُل.

٥ - الإِيمَانُ بِاليَوْم الآخِرِ.

٦ - الإِيهَانُ بِالقَدَرِ.

يَقُولُ الشَّيْخُ أَبُوبِكُو الجَزَائِرِيُّ فِيمَا يَتَعَلَّ قُ بِالأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ الأُولَى: الْمُسْلِمُ يُوْمِنُ بِاللهِ تَعَالَى بِمَعْنَى أَنَّهُ يُصَدِّقُ بِوجُودِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَأَنَّهُ - عَزَّ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُصَدِّقُ بِوجُودِ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَأَنَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَاطِرُ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ، عَالِمُ الْعَيْبِ وَجَلَّ - فَاطِر السَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ، عَالِمُ الْعَيْبِ وَجَلَّ مَوْصُوفٌ بِكُلِّ كَالٍ، مُنَزَّهُ عَنْ وَالشَّهَادَةِ رَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُو، وَلَا رَبَّ عَيْرُهُ ، وَأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِكُلِّ كَالٍ، مُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ نَعْضٍ، وَيُؤْمِنُ كَذَلِكَ بِرُبُوبِيَّتِهِ لِجَمِيعِ الْعَالَمِنَ، كَمَا كُلِّ نَعْضٍ، وَيُؤْمِنُ كَذَلِكَ بِرُبُوبِيَّتِهِ لِجَمِيعِ الْعَالَمِنَ، كَمَا أَنَّهُ يُومِنُ اللهِ تَعَالَى لِجَمِيعِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، كَمَا أَنَّهُ يُؤْمِنُ اللهِ تَعَالَى إِيرَاقِ اللهِ تَعَالَى عِرْبُوبِيَّةِ فِي إِيرَاقُ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَسْمَاءً عَيْرُهُ، وَلَا مَعْبُودَ بِحَقِّ سِواهُ، وَالْمُسْلِمُ يُؤْمِنُ الْمَعْوِدِينَ اللهُ عَيْرُهُ، وَلَا مَعْبُودَ بِحَقِّ سِواهُ، وَالْمُسْلِمُ يُؤْمِنُ الْمَعْبُودَ بِحَقِّ سِواهُ، وَالْمُسْلِمُ يُؤْمِنُ اللهِ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَسْمَاءً وَسَواهُ، وَالْمُسْلِمُ يُؤْمِنُ اللهُ عَيْرُهُ وَلِا يَتَاقَعُلُ اللهِ عَلَى مَا أَلْهُ وَاللّهُ وَسَعْلَلُهُا اللهُ عَيْرُهُ وَلِلا يَسَاءً وَسُولُهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمَلُهُ اللهُ وَيَعْمَلُهُ اللهُ وَيَعْمِلُهُ وَيَعْمَلُهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمَلُهُ اللهُ وَيَعْمَلُهُ اللهُ وَيَعْمَلُهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمَلُهُ اللهُ وَيَعْمَلُهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمَلُهُ اللهُ وَيَعْمِلُهُ وَيَعْمِلُهُ اللهُ وَيَعْمِلُهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ

وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِمَلَائِكَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُمْ خَلْقٌ مِنْ أَشْرَفِ خَلْقِهِ وَعِبَادٌ مُكَرَّمُونَ مِنْ عِبَادِهِ، خَلَقَهُمْ مِنْ نُورٍ، كَمَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مَنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. وَأَنْهُ تَعَالَى وَكَّلَهُمُ بِوَظَائِف،

فَمِنْهُمُ الْحَفَظَةُ عَلَى الْعِبَادِ، وَالْكَاتِبُونَ لِأَعْمَا لِحِمْ، وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُونَ بِالنَّارِ الْمُوَكَّلُونَ بِالنَّارِ وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُونَ بِالنَّارِ وَعَنْهُمُ الْمُوكَّلُونَ بِالنَّارِ وَعَذَابِهَا، وَمِنْهُمُ الْمُوكَّلُونَ بِالنَّارِ وَعَذَابِهَا، وَمِنْهُمُ الْمُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وَعَذَابِهَا، وَمِنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ؛ وَأَنَّهُ تَعَالَى فَاضَلَ بَيْنَهُمْ، فَمِنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقرَّبُونَ؛ كَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ.

وَيُـوُّمِنُ الْمُسْلِمُ بِجَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللهِ تَعَالَى مِنْ كِتَابٍ، وَمَا آتَى بَعْضَ رُسُلِهِ مِنْ صُحُفٍ، وَأَنَّهَا كَلَامُ اللهِ أَوْحَاهُ اللهُ إِلَى رُسُلِهِ لِيُبَلِّغُوا عَنْهُ شَرْعَهُ وَدِينَهُ وَأَنَّ أَعْظَمَ هَذِهِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ «الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ» الْمُنزَّلُ عَلَى نَبِيِّنَا خُمَّدٍ ﷺ وَ «التَّوْرَاةُ» الْمُنُزَّلَةُ عَلَى نَبِىِّ اللهِ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_، وَ «الزَّبُورْ» الْمُنزَّلُ عَلَى نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ ، وَ «الإِنْجِيلُ » الْمُنَّزِّلُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَنَّ «الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ» هُوَ أَعْظَمُ هَذِهِ الْكُتُبِ، وَالْلُهَيْمِنُ عَلَيْهَا، وَالنَّاسِخُ لِجَمِيع شَرَائِعِهَا وَأَحْكَامِهَا ، وَيُوْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ «الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ» هُوَ الْكِتَابُ الشَّامِلُ لِأَعْظَمِ تَشْرِيعِ رَبَّانِيًّ، تَكَفَّلَ مُنَزِّلُهُ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ أَنْ يَسْعَدَ فِي الدَّارَيْنِ، وَتِّلَوعَّدَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِالشَّقَاوَةِ فِي الدَّارَيْنِ، وَأَنَّهُ الْكِتَابُ الْـوَحِيدُ الَّذِي ضَمِنَ اللهُ سَلَامَتَهُ مِنَ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ، وَمِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ، وَبَقَاءَهُ حَتَّى يَرْفَعَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ آخِرِ أَجَلِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.

وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اصْطَفَى مِنَ النَّاسِ رُسُلًا وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ بِشَرْعِهِ، وَعَهِدَ إِلَيهِمْ بِإِبْلَاغِهِ فَعَهِدَ إِلَيهِمْ بِالْبَيْنَاسِ عَلَيْهِم سُبْحَانَهُ - يَوْمَ الْقَيْسَامَةِ، وَأَرْسَلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْمُدَى، وَأَيَّدَهُمْ بِالْبُيِّنَاتِ وَالْمُدَى، وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ، لِيُخْرِجُوا النَّاسَ مِنَ الظُّلُهُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

وَأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا بَشَرًا يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْكَثِيرُ مِنَ الْأَعْرَاضِ الْبَشَرِيَّةِ فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَيَمْوتُونَ وَيَعْيُونَ، فَهُمْ وَيَصِحُونَ، وَيَشُونَ وَيَدْكُرُونَ، وَيَمُوتُونَ وَيَعْيُونَ، فَهُمْ أَكُمُ لُ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الْإِطْلَا إِلَا بِالْإِيمَانِ مِمْ جَمِيعًا الْمَثِنْنَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِيمَانُ عَبْدٍ إِلَّا بِالْإِيمَانِ مِمْ جَمِيعًا اسْتِثْنَاءٍ، وَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِيمَانُ عَبْدٍ إلَّا بِالْإِيمَانِ مِمْ جَمِيعًا اسْتِثْنَاءٍ، وَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِيمَانُ عَبْدٍ إللهِ بِالْإِيمَانِ مِمْ جَمِيعًا جُمُلَةً وَتَفْصِيلًا. ويُحْوِينُ الْشُلِم بِأَنَّ النَّبِي عُحْمَدًا بُننَ النَّبِي عُحْمَدًا بُننَ النَّبِي عُحْمَدًا اللهِ بُن إِبْرَاهِيمَ الْقُلُولِ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ الْمُنْحُورِ مِنْ صُلْبٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ الشَّكُمُ لِ مَنْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ السَّلَامُ مَ ، هُو عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ السَّلَامُ مَ ، هُو عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ إِلَى كَافَةِ النَّاسِ السَّلَامُ مَ مَنْ وَعَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ إِلَى كَافَةِ النَّاسِ السَلِومِ اللهِ عَلَى سَائِو الْأَنْبِيَاءِ، كَمَا فَضَى الْمُؤْرُونَ وَاخْوَضَ عَبَتُهُ، وَلَا رَسُولُهُ أَنْ الْمَعْمُودُ. عَلَى سَائِو الْأَنْمُ الْمُحْمُودُ. وَالْحَوْضُ، وَالْمَقَامُ المُحْمُودُ.

وَيُوْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ لِهَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سَاعَةً أَخِيرَةً تَنْتَهِي فِيهَا، وَيَوْمًا آخِرَ لَيْسَ بَعْدَهُ مِنْ يَوْمٍ، ثُمَّ تَأْتِي الْمُيَاةُ الشَّانِيةُ فِي الدَّارِ الْآخِرةِ فَيَبْعَثُ اللهُ سُبْحَانَهُ الْخَلَائِقَ بَعْشًا وَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا لِيُحَاسِبَهُمْ فَيَجْزِي الْفُرَارَ بِالنَّعِيمِ الْقُيمِ فِي الْجَنَّةِ، وَيَجْزِي الْفُجَّارَ بِالنَّعِيمِ الْقُيمِ فِي الْجَنَّةِ، وَيَجْزِي الْفُجَّارَ بِالْعَذَابِ الْمُبْرَارَ بِالنَّعِيمِ الْقُيمِ فِي الْجَنَّةِ، وَيَجْزِي الْفُجَّارَ بِالْعَذَابِ الْمُبْرَارَ بِالنَّعِيمِ الْقُيمِ فِي الْجَنَّةِ، وَيَجْزِي الْفُجَارَ بِالْعَذَابِ الْمُبْرَارُ السَّاعَةِ وَأَمَارَاتُهَا، اللَّهُ مِن النَّارِ وَأَنَّهُ يَسْبِقُ هَذَا أَشْرَاطُ السَّاعَةِ وَأَمَارَاتُهَا، كَخُرُوجِ الْسَيحِ الدَّجَالِ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَنُزُولِ كَخُرُوجِ الْسَيحِ الدَّجَالِ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَنُزُولِ عِيسَى حَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَخُرُوجِ السَّالَةِ، وَطُلُوعِ عِيسَى حَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَخُرُوجِ السَّالَةِ، وَطُلُوعِ الشَّهُسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَا يُنْفَخُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَا يُنْفَخُ الشَّامِةِ وَالْمَارَاتُهَا، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَا يُنْفَحُ

فِي الصُّورِ نَفْخَةُ الْفَنَاءِ وَالصَّعْقِ، ثُمَّ نَفْخَةُ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ، وَالْقِيَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَ تُعْطَى الْكُتُب، فَمِنْ وَالنَّشُورِ، وَالْقِيَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَ تُعْطَى الْكُتُب، فَمِنْ آخِذٍ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ الْخِيَابَةُ بِشِمَالِهِ، وَيُدوضَعُ الْمِيزَانُ، وَيَعْرِي الْحِسَابُ، وَتُنْصَبُ الصِّرَاطُ، وَيَنتَهِي الْمِيزَانُ، وَيَعْرِي الْحِسَابُ، وَتُنْصَبُ الصِّرَاطُ، وَيَنتَهِي الْمِيزَانُ، وَيَعْرِي الْحِسَابُ، وَتُنْصَبُ الصِّرَاطُ، وَيَنتَهِي الْمَيْزَانِ أَهْلِ الْمَيْزَانِ أَهْلِ الْمَنْزِي النَّارِ فِي النَّارِ.

وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ نَعِيمَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَسُوَالَ الْمُلَكَيْنِ فِيهِ حَتُّ وَصِدْقُ، وَيُوْمِنُ كَذَلِكَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ وَحِكْمَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي الْوُجُودِ حَتَّى أَفْعَالِ الْعِبَادِ الاخْتِيَارِيَّةٍ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِ اللهِ بِهَا وَتَقْدِيرِهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ حَكِيمٌ فِي تَصَرُّفِهِ وَتَدْرِهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ حَكِيمٌ فِي تَصَرُّفِهِ وَتَدْبِيرِهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ حَكِيمٌ فِي تَصَرُّفِهِ وَتَدْبِيرِهِ، وَأَنَّ حِكْمَتَهُ تَابِعَةٌ لِشِيئَتِهِ. مَاشَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِهِ تَعَالَى أَ.هـ(١).

# معنى الإيمان باليوم الآخر:

يَقُولُ بَعْضُ الْبَاحِيثِينَ: مَعْنَى ذَلِكَ بِصُورَةٍ إِجْمَالِيَّةٍ: الإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ فِي كِتَابِهِ، وَأَخْبَرَبِهِ رَسُولُهُ عَلَيْهِ مِثَا يَكُونُ بَعْدَ الْمُوْتِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ وَنَعِيمِهِ، وَالْبَعْثِ وَالْحَشْرِ وَالصُّحُفِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ وَنَعِيمِهِ، وَالْبَعْثِ وَالْحَشْرِ وَالصُّحُفِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ وَنَعِيمِهِ، وَالْبَعْثِ وَالْحَشْرِ وَالصُّحُفِ وَالحِسَابِ وَالْمُنْفَاعَةِ وَالْمُنْفَاعَةِ وَالنَّفَاعَةِ وَالنَّادِ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى الْأَهْلِهِمَ جَمِيعًا (٢).

وَقَدِ اهْتَمَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ اهْتِهَامًا عَظِيهًا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَقَرَّرَهُ فِي كُلِّ مَنَاسَبَةٍ، وَنَبَّهَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مُنَاسَبَةٍ، وَأَنَّهَ وَلَيْهِ فِي كُلِّ مُنَاسَبَةٍ، وَأَكَّدَ وُقُوعَهُ بِشَتَّى الأَسَالِيبِ. وَمِنْ مَظَاهِرِ هَذَا الاهْتِهَام:

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار شديد من كتاب منهاج المسلم (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٢) الإيهان: أركانه، حقيقته، نواقضه. د/ محمد نعيم ياسين

- رَبْطُ الإِيمَانِ بِاللهِ بِالإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الآخِرِ فِي آيَاتِ كَثِيرَةِ<sup>(١)</sup>.

- تَفْصِيلُ الْقُرْآنِ لِلأَحْدَاثِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم.

- كَثْرَةُ الأَسْمَاءِ الَّتِي شُمِّيَ بِهَا<sup>(٢)</sup>.

# الإيمَانُ بِالقَدَرِ:

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الحَقِّ إِثْبَاتُ القَدر وَمَعْنَاهُ: أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَّرَ الأَشْيَاءَ فِي القِدَم، وَعَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّهَا سَتَقَعُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ وَعَلَى صِفَاتٍ نَحْصُوصَةٍ عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّرَهَا شُبْحَانَهُ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَدْ يَحْسِبُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ مَعْنَى القَضَاءِ وَالقَـدَرِ إِجْبَارُ اللهِ سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَى الْعَبْـدَ وَقَهْرُهُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ، وَلَيْسَ الأَمْـرُ كَمَا يَتَوهَّمُونَـهُ، وَإِنَّا مَعْنَاهُ الإِخْبَارُ عَنْ تَقَدُّم عِلْم اللهِ بِهَا يَكُونُ مِنَ اكْتِسَابِ العَبْدِ وَصُدُورِ ذَلِكَ عَنْ تَقْدِيرٍ مِنْهُ وَخَلْقِ لأَعْمَالِهِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا، وَالقَـدَرُ -عَلَى ذَلِكَ- اسْمٌ لِمَا صَدَرَ مُقَـدَّرًا عَنْ فِعْلِ القَادِرِ، وَالقَضَاءُ في هَـٰذَا (السِّيَاقِ) مَعْنَاهُ الْخَلْقُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ أَيْ خَلَقَهُ: ﴿ ٣).

# الْفَرْقُ بَيْنَ الإِيمَانِ وَالإِسْلاَمِ: (انْظُرُ صِفَةَ الإِسْلاَم).

# استِعْ الأَتُ اسم الإِيمَانِ فِي لِسَانِ الشَّرْع:

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةً \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: اسْمُ الإِيهَانِ تَارَةً يُذْكَرُ مُفْرَدًا غَيْرَ مَقْرُونٍ بِاسْمِ الإِسْلاَمِ

وَلاَ بِاسْمِ العَمَلِ الصَّالِحِ وَلاَ غَيْرِهِمَا، وَتَارَةً يُذْكَرُ مَقْرُونًا، إِمَّا بِالإِسْلام كَمَا فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ الْمُشْهُورِ، وَكَفَوْلِهِ تَعَمَالَى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾ (الأحزاب/ ٣٥)وَغَيْرِهَا. وَإِمَّا مَقْرُونًا مَعَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُ وَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ (البروج/ ١١). وَإِمَّا مَقْرُونًا بِالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ﴾ (الروم/ ٥٦).

وَيُذْكَرُ أَيْضًا لَفْظُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْرُونًا بِالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿.. مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الأَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْمْ يَعْزَنُونَ ﴾ (البقرة/ ٦٢). فَالْمُؤْمِنُونَ فِي ابْتِدَاءِ الْخِطَابِ غَيْرُ الثَّلاَّتَةِ، وَالإِيمَانُ الآخَرُ عَمَّهُمْ كَمَا عَمَّهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة ﴾(١). ورُودُ اسم «الإيمانِ» في القُرْآنِ:

وَقَدْ وَرَدَ اسْمُ الإِيهَانِ فِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ عَلَى أُوْجُه مِنْهَا:

الأَوَّلُ: بِمَعْنَى إِقْرَارِ اللِّسَانِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. ﴾ (المنافقون / ٣). أَيْ آمَنُوا بِاللِّسَانِ وَكَفَرُوا بِالْجَنَانِ.

الثَّانِي: بِمَعْنَى التَّصْدِيقِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ

<sup>(</sup>٤) مجموعة الفتاوي (١٧/ ١٣ ، ١٤) والآية ٧ من سورة

 <sup>(</sup>١) راجع الآيات الواردة في ذلك مع الهوامش.
 (٢) راجع أسماء القيامة والآيات الواردة فيها.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي (١٥٤/ ١٥٥) باختصار

الْبَرِيَّةِ ﴾ (البينة/ ٧ مدنية).

الثَّالِثُ: بِمَعْنَى التَّوْحِيدِ وَكَلِمَةِ الإِيهَانِ كَهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيهَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ (المائدة/ ٥ مدنية). أَيْ يَكُفُرْ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ.

الرَّابِعُ: إِيهَانٌ يُخَالِطُهُ شِرْكٌ وَيُلاَبِسُهُ. كَهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُ مُ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (يوسف/ ١٠٦ مكية). فَهُمْ مُؤْمِنُونَ مُوَجِّدُونَ تَوْجِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالأَسْمَاءِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

الخَامِسُ: بِمَعْنَى الصَّلاَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَا نَكُمْ ﴿ (البقرة / ١٤٣ مدنية). أَيْ صَلاَتَكُمْ (١٠).

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ (الرَّاغِبُ): الإِيمَانُ يُسْتَعْمَلُ تَارَةً (فِي الْقُرْآنِ) اسْمًا لِلشَّرِيعَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ اللَّهُ وَيُ الْقُرْآنِ) اسْمًا لِلشَّرِيعَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ وَيُ وَيُ مُقِرَّا وَيُ مَنْ دَخَلَ فِي شَرِيعَتِهِ، مُقِرًا وَيُ مُقِرَادُ بِهِ بِاللهِ وَبِنُكُوّتِهِ، وَتَارَةً يُسْتَعْمَلُ عَلَى سَبِيلِ الْمَدْحِ، وَيُرَادُ بِهِ إِللهِ وَبِنُكُوّتِهِ، وَتَارَةً يُسْتَعْمَلُ عَلَى سَبِيلِ الْمَدْحِ، وَيُرَادُ بِهِ إِللهِ وَبِنُكُ النَّفْسِ لِلْحَقِّ عَلَى سَبِيلِ التَّصدِيقِ، وَذَلِكَ بِاجْتِهَاعِ ثَلاَثَةً أَشْيَاءً: تَحْقِيقٌ (تَصْدِيقٌ) بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللَّسَانِ، وَعَمَلٌ بِحَسَبِ ذَلِكَ بِاجْوَارِحٍ، وَيُقَالُ لِكُلِّ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِحَسَبِ ذَلِكَ بِاجْوَارِحٍ، وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الاعْتِقَادِ، وَالْقَوْلِ الصَّادِقِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ: وَالْعَمْلِ الصَّالِحِ: إِيمَانُ هُو التَّصْدِيتُ اللَّهُ لِكُلُّ مَعَهُ لَا اللَّالِحِ: إِيمَانٌ هُو التَّصْدِيتُ اللَّذِي يَخْصُلُ مَعَهُ إِيمَانٌ هُو التَّصْدِيتُ الَّذِي يَخْصُلُ مَعَهُ اللَّهُ وَالْ السَّادِي عَنْصُلُ مَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِيمَانَ هُو التَّصْدِيتُ اللَّهُ إِيمَانً مُعَهُ اللَّهُ وَالِ السَّادِي يَخْصُلُ مَعَهُ اللَّهُ إِيمَانًا الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُولِ السَّالِحِ الْمَالِحِ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ السَّالِحِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِحِ اللَّهُ الْمَالِحِ الللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الللللْعُلِيْدِ اللْعُلُلُ اللَّهُ اللْعُلِيْدِ اللَّهُ ال

وَقَدْ جَعَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الإِذْعَانَ لِلْحَقِّ عَلَى

سَبِيلِ التَّصْدِيقِ وَجْهًا مُسْتَقِلًا أَطْلَقَ عَلَيْهِ «الإِيمَانَ الشَّرْعِيَّ»، وَهُو مَا جَمَعَ الأَرْكَانِ الثَّلَاثَةَ الْلَاْكُورَةَ؛ وَهِي الشَّرْعِيَّ»، وَهُو مَا جَمَعَ الأَرْكَانِ الثَّلَاثَةَ الْلَاْكُورَةَ؛ وَهِي الإِقْرَارُ وَالاعْتِقَادُ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ، وَمَثَّلَ لِلْدَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (البقرة / ٢٥)، ثُمَّ ذَكَرَ وَجْهًا سَابِعًا عَنْ بَعْضِ اللَّقُسِّرِينَ هُو الدُّعَاءُ وَمَثَلَ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ...إلَّا قَوْمَ لُونُسَ لَلَا آمَنُوا ﴾ (يونس/ ٩٨) أَيْ دَعَوْا (٣).

وَنَخْلُصُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ لَفْظَ «الإِيمَانِ» وَمَا اشْتُقَّ مِنْهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى أَوْجُهٍ هِيَ:

- ١ الإقْرَارُ.
- ٢ التَّصْدِيقُ.
- ٣ التَّوْحِيدُ.
- ٤ إِيهَانٌ يُخَالِطُهُ شِرْكٌ.
  - ٥ الصَّلاَةُ.

٦ - الإيمانُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ مَا جَمَعَ بَيْنَ الإِقْرَارِ
 وَالتَّصْدِيقِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُمَا.

٧ - الدُّعَاءُ.

وَفِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّيَاقِ اللُّغَوِيِّ (١) الَّذِي وَرَدَ فِيهِ اللَّفْظُ وَجَدْنَاهُ، إِمَّا أَنْ يَرِدَ مُفْرَدًا، وَإِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِالإِسْلاَمِ أَوِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَوِ الْعِلْمِ أَوْ بِأَصْحَابِ الدِّيَانَاتِ الأُخْرَى (٥) أَوْ بِهَا يَنْبَغِي الإِيهَانُ بِهِ، وَسَنُحَاوِلُ تَصْنِيفُ الآيَاتِ التَّيي وَرَدَ فِيهَا لَفْظُ الإِيهَانُ بِهِمُرَاعَاةِ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا قَدْرَ الإِمْكَانِ. (انظر ص ٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (۳/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣/ ١٥١) نقلا عن الراغب الأصفهاني في المفردات.

<sup>(</sup>٣) نزَّهَةُ الأَعينِ النواظرِ (١٤٦).

<sup>(</sup>٤) المراد بالسياق اللغوي جملة الألفاظ التي أحاطت باللفظ عند استخدامه في الجملة.

 <sup>(</sup>٥) انظر ما نقلناه آنفا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(١٧/١٧).

الجَازِم)، وَلَكِنْ هَـلْ يُرَادُ بِهِ أَيْضًا المَعْطُوفُ (١٠)، وَيَكُونُ

مِنْ بَابِ عَطْفِ الخَاصِّ عَلَى العَامِّ؟ أَوْ لا يَكُونُ دَاخِلاً

فِيهِ وَإِنَّهَا لازِمٌ لَهُ؟ أَوَ لا يَكُونُ هَـذَا وَلا ذَاكَ؟ لِلنَّاسِ في

ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ (٥)، ثُمَّ خَلَصَ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ

لأَيْمَّ \_\_\_ قِالسُّنَّةِ فِي تَفْسِيرِ الإِيهَانِ أَقْوَالٌ كُلُّهَا صَحِيحٌ،

فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ

قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ

وَاتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ هُو قَوْلٌ بِاللِّسَانِ

وَاعْتِقَادٌ بِالقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالجَوَارِح، فَالَّذِينَ يَقُولُونَ هُوَ

قَوْلُ وَعَمَلُ، فَإِنَّهُ يُدْخِلُ فِي القَوْلِ(٦٠) قَوْلَ القَلْبِ

وَاللِّسَانِ جَمِيعًا، وَفِي العَمَلِ عَمَلَ القَلْبِ وَالْجَوَارِح،

وَمَنْ أَرَادَ الاعْتِقَادَ رَأَى أَنَّ لَفْظَ القَوْلِ لا يُفْهَمُ مِنْهُ إِلَّا

القَوْلُ الظَّاهِرُ أَوْ خَافَ ذَلِكَ فَرَادَ الاعْتِقَادَ بِالقَلْبِ،

وَمَنْ قَالَ: قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ قَالَ: القَوْلُ يَتَنَاوَلُ الاعْتِقَادَ

وَقَوْلَ اللِّسَانِ، وَأَمَّا العَمَلُ فَقَدْ لا يُفْهَمُ مِنْهُ النِّيَّةُ فَزَادَ

ذَلِكَ، وَمَنْ زَادَ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ فَالأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لا يَكُونُ

تَحْبُوبًا للهِ إِلَّا بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَأُولَئِكَ لَمْ يُرِيدُوا كُلَّ قَوْلٍ

وَكُلَّ عَمَل، وَإِنَّهَا أَرَادُوا مَا كَانَ مَشْرُوعًا مِنَ الأَقْوَالِ

وَالْأَعْمَالِ، وَمَقْصُودُهُمْمْ الرَّدُّ عَلَى المُرْجِئَةِ الَّذِينَ جَعَلُوهُ

قَوْلاً فَقَطْ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَعَلُوهُ أَرْبَعَةَ أَقْسَام (قَوْلُ،

وَعَمَلٌ، وَنِيَّةٌ، وَاتِّبَاعٌ لِلسُّنَّةِ) فَفَسَّرُوا مُرَادَهُمْ بِهَا قَالَهُ

سَهْ لُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التُّسْتَرِيُّ عِنْدَمَا سُئِلَ: مَا الإِيمَانُ؟

#### الإيمان المطلق مستلزم للأعمال:

قَالَ شَيْخُ الإِسْلام ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الإِيانُ المُطْلَقُ مُسْتَلْزِمٌ لِلأَعْمَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بَهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَـمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (السجدة/ ١٥)، فَنَهُ في الإِيهَانَ عَنْ غَيْرِ هَـ وُلاءٍ، فَمَنْ كَانَ إِذَا ذُكِّرَ بِالقُرْآنِ لا يَفْعَلُ مَا فَرَضَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الشُّجُودِ لَمْ يَكُنْ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَمِثْلُ هَذِهِ الآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (الأنفال/ ٢)، وَقَوْلُهُ عَزَّ مِنْ قَائِل: ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَـوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًّ الله وَرَسُولَهُ ﴾ (المجادلة/ ٢٢)، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَلَـوْ كَمَانُوا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ (المائدة/ ٨١)، وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الآيَاتِ أَنَّ الإِيمَانَ لَهُ لَـوَازِمُ وَلَهُ أَضْدَادٌ مَـوْجُودَةٌ، وَمِـنْ أَضْدَادِهِ مُوَادَّةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُهُ ﷺ: «لَا يَزْنِي النزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُـوَ مُوْمِـنٌ »(١)، وَقَوْلُـهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ «لا يُـوْمِنُ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بِوَائِقَهُ» (٢) وَأَشْبَاهُ هَذَا كَثِيرٌ (٣).

# الإيهان المقترن بالإسلام أو العمل الصالح يحتمل وجوهًا عديدة:

إِذَا قُرِنَ الإِيهَانُ بِالإِسْلامِ أَو بِالعَمَلِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ مَا فِي القَلْبِ مِنَ الإِيهَانِ (أَيْ التَّصْدِيقِ

بدلاً من المعطوف.

<sup>(</sup>٥) أي ذهب بعضهم إلى أن المعطوف جزء من الإيمان، وبعضهم إلى أنه لازم له، وبعضهم إلى أنه مغاير له.

<sup>(</sup>٦) انظر في مسمى القول والكلام: صفة الكلم الطيب.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٨٤) وفيه «لا يدخل الجنة» بـدلاً من «لا يؤمن». ولعلها رواية أخرى وقف عليها شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) باختصار وتصرف يسير عن الفتاوي ٧/ ١٦٠ - ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوي ٧/ ١٦٢، وقد وقع فيه - خطأ - المعطوف عليه

فَقَالَ: قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ، وَسُنَّةٌ، لأَنَّ الإِيهَانَ إِذَا كَانَ قَوْلاً بِلا غَمَلٍ وَنِيَّةٍ فَهُوَ بِلا عَمَلٍ بِلا نِيَّةٍ فَهُوَ بِلا عَمَلٍ فِهُوَ كُفْرٌ، وَإِذَا كَانَ قَوْلاً وَعَمَلاً بِلا نِيَّةٍ فَهُو نِفَاقٌ، وَإِذَا كَانَ قَوْلاً وَعَمَلاً وَنِيَّةً بِلا سُنَّةٍ فَهُوَ بِدْعَةٌ (١).

وَالْخُلاصَةُ أَنَّ لَفْظَ الإِيمَانِ إِذَا أُطْلِقَ فِي القُرْآنِ وَالشَّنَّةِ يُرَادُ بِهِ مَا يُرَادُ بِلَفْظِ البِّرَ، وَبِلَفْظِ التَّقْوَى، وَبِلَفْظِ اللَّينَّةِ يُرَادُ بِهِ مَا يُرَادُ بِلَفْظِ البِّرَ، وَبِلَفْظِ التَّقْوَى، وَبِلَفْظِ اللَّينَ فَإِنَّ النَّبِي وَاللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَكَذَلِكَ لَفْظُ البِرِّ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ إِذَا عَنِ الطَّرِيقِ، وَكَذَلِكَ لَفْظُ البِرِّ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ إِذَا أَطْلِقَ، وَكَذَلِكَ لَفْظُ البِرِّ يَدْخُلُ فِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### أصل الإيمان:

وَأَصْلُ الإِيهَانِ تَصْدِيتٌ وَإِقْرَارٌ وَمَعْرِفَةٌ وَهُو مِنْ مِنْ وَالْأَصْلُ فِي بَابِ قَوْلِ القَلْبِ المُتَصَمِّنِ عَمَلَ القَلْبِ، وَالأَصْلُ فِي عَمَلِ القَلْبِ التَّصْدِيقُ وَالْعَمَلُ تَابِعٌ لَهُ، وَلِهَذَا فَسَّرَ النَّبِي عُمَلِ القَلْبِ التَّصْدِيقُ وَالْعَمَلُ تَابِعٌ لَهُ، وَلِهَذَا فَسَّرَ النَّبِي وَلَي اللَّهِ الْإِيهَانِ القَلْبِ وَبِخُصُوعِهِ (٣)، وَهُو النَّبِي وَيَ اللَّهِ وَمَ المِيكَةِ وَكُتبِهِ وَرُسُلِهِ وَفَسَّرَ الإِسْلامَ الإِيهَانُ بِاللهِ وَمَ المَبَانِي (أَي الأَرْكَانُ) الخَمْسُ، وَمَا وَقَدْ قَالَ عَلَي أَيْضًا: «الإِسْدلامُ عَلانِيةٌ وَالإِيهَانُ فِي القَلْبِ»، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ أَعْمَالَ الإِسْلامِ يَرَاهَا النَّاسُ، وَمَا فَهَذَا بَاطِنٌ، لَكِنْ لَهُ لَوَازِمُ تَدَلُّ عَلَيْهِ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ مَا فَهَذَا بَاطِنٌ، لَكِنْ لَهُ لَوَازِمُ تَدَلُّ عَلَيْهِ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ مَا عَلَا فَي عَرْدِو وَأَي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا أَنَّ عَمْرِو وَأَي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا أَنَّ عَمْرِو وَأَي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا أَنَّ عَمْرِو وَأَي هُرَيْرَةً جَمِيعًا أَنَّ عَدِيثٍ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو وَأَي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا أَنَّ عَمْرِو وَأَي هُرَيْرَةً جَمِيعًا أَنَّ عَرْدِي عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو وَأَي هُرَيْرَةً جَمِيعًا أَنَّ عَمْرِو وَأَي هُرَيْرَةً جَمِيعًا أَنَّ

النّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُوْمِ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمِ» فَفَسَرَ المُسْلِمَ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ وَهُوَ سَلامَةُ النَّاسُ مِنْهُ، وَفَسَّرَ المُسْلِمَ بِأَمْرٍ بَاطِنٍ هُو أَنْ يَأْمَنُوهُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ مَأْمُونًا سَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ سَلِمُوا مِنْهُ يَكُونُ مَأْمُونًا فَقَدْ النَّاسُ مِنْهُ، وَهُمْ لا يَأْمَنُونَ إِلَيْهِ، خَوْفًا أَنْ يَكُونُ مَأْمُونًا فَقَدْ يَتُرْكُ أَذَاهُمْ لِرَغْبَةٍ أَوْ رَهْبَةٍ، لا لإيمَانٍ فِي قَلْيِهِ (''). يُؤكِّدُ هَذَا أَيْشًا مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ النَّيْسِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ اللَّبِيمِي عَلَيْ فَالَ: «إِطْعَامُ الطّعَامِ وَلِينُ الكّبِيمِي عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ اللَّيْمِ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ اللَّيْمِ عَمْرُو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ اللَّبْعِيمَ عَمْرُو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ اللَّيْمِ وَاللَّهُ إِلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِمُ وَأَمَّا السَّاحَةُ وَالصَّبُرُ فَخُلُقَانِ فِي النَّفْسِ (°).

## التصديق والإيان ليسا مُترادفين:

نَفَسَى ابْسَنُ تَيْمِيَّسَةَ التَّرَادُفَ التَّامَّ بَيْنَ الإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ عِنْدَمَا ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْإِيمَانَ أَحَصُّ مِنْهُ (١) لِأَنَّهُ تَصْدِيقٌ يُسْتَعْمَلُ عَلَى نَحْوِ مَخْصُوصٍ، فَآمَنَ بِمَعْنَى صَدَّقَ لا تُسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّيةً بِنَفْسِهَا وَلا بِالبَاءِ، وَإِنَّهَا مُتَعَدِّيةً بِاللَّهِ أَوِ المُعْنَى فَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّغَوِيّ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الدَّلالَةِ أَوِ المُعْنَى فَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إِنَّ الإِيهَانَ لَيْسَ مُرَادِفًا لِلَفْظِ التَّصْدِيقِ فِي المُعْنَى، لأَنَّ كُلَّ مُخْبِرِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ غَيْبٍ يُقَالُ لَهُ فِي المُعْنَى، لأَنَّ كُلَّ مُخْبِرِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ غَيْبٍ يُقَالُ لَهُ فِي

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۷/ ۱۷۰ - ۱۷۱) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧/ ١٧٩) باختصار.

<sup>(</sup>٣) يشير - رحمه الله - بذلك إلى ما جاء في حديث جبريل عندما سأله: ما الإيهان؟.

<sup>(</sup>٤) باختصار وتصرف يسير عن «الفتاوي» (٧/٢٦٣ -

<sup>(475</sup> 

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) وهذا لا ينفي أن يكون هناك ترادف جُزئي أي أنها قد يُستعملان أحيانًا في نفس السياق كأن يُقال: مَا أَنْتَ بِمُصَدِّقِ لِي، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لِي.

اللُّغَةِ صَدَقْتَ، كَمَا يُقَالُ: كَذَبْتَ. وَأَمَّا لَفْظُ الإِيهَانِ فَلا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخَبَرِ عَنْ غَائِبٍ، وَلِهَذَا يُقَالُ لِلشُّهُ ودِ صَدَّقْنَاهُمْ وَلا يُقَالُ آمَنَّا لَهُمْ، ذَلِكَ أَنَّ الإِيهَانَ مُشْتَقُّ مِنَ الأَمْنِ (أَوِ الأَمَانَةِ) وَلِذَلِكَ فَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِي خَبَر يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ المُخْبِئِ وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ لَفْظُ آمَنَ لَهُ فِي القُرْآنِ إِلَّا فِي هَذَا النَّوْع، وَالاثْنَانِ إِذَا اشْتَرَكَا فِي مَعْرِفَةِ الشَّيْءِ، يُقَالُ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَلا يُقَالُ آمَنَ لَهُ لأَنَّهُ لَمُ يَكُنْ غَائِبًا عَنْهُ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ أَيْ يُصَدِّقُهُمْ فِيهَا أَخْبَرُوا بِهِ مِمَّا غَابَ عَنْهُ، وَهُمْ مَأْمُ ونُونِ (١١) عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ فَاللَّفْظُ مُتَضَمِّنٌ مَعَ التَّصْدِيقِ مَعْنَى الاثْتِهَانِ وَالأَمَانَةِ.

(وَمِنْ وُجُوهِ الفَرْقِ أَيْضًا) أَنَّ لَفْظَ الإِيمَانِ فِي اللُّغَةِ لَمْ يُقَابَلْ بِالتَّكْذِيبِ كَمَا قُوبِلَ بِهِ لَفْظُ التَّصْدِيق، وَإِنَّهَا قُوبِلَ بِهِ لَفْظُ الكُفْرِ. يُقَالُ: هُـوَ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ، وَالكُفْرُ لا يَخْتَصُّ بِالتَّكْذِيبِ، لأَنَّ قَائِلاً لَوْ قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ لَكِنْ لا أَتَّبِعْكَ، بَلْ أُعَادِيكَ وَأَبْغَضُكَ.. لَكَانَ كُفْرُهُ أَعْظَمَ، فَلَمَّا كَانَ الكُفْرُ المُقَابِلُ لِلإِيهَانِ لَيْسَ هُوَ التَّكْذِيبُ فَقَطْ، وَإِنَّمَا يَكُونُ تَكْذِيبًا وَنُحَالَفَةً وَامْتِنَاعًا بِلا تَكْذِيبٍ، وَلَمَّا كَانَ الأَمْـرُ كَذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الإِيمَانُ تَصْدِيقًا مَعَ مُوَافَقَةٍ وَمُوَالاةٍ وَانْقِيَادٍ لا مُجَرَّدَ التَّصْدِيقِ، وَهُنَا يَكُونُ الإِسْلامُ جُزْءَمُسَمَّى الإِيهَانِ، كَمَا كَانَ الامْتِنَاعُ مَعَ التَّصْدِيقِ جُزءَ مُسَمَّى الكُفْر، وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمًا مُنْقَادًا لِلأَمْرِ وَهَذَا هُوَ

العَمَلُ.

وَمِنْ وُجُوهِ الفَرْقِ أَيْضًا مَا قَالَ بِهِ بَعْضُهُمْ (بَعْضُ اللُّغَوِيّينَ) مِنْ أَنَّ الإِيهَانَ أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الأَمْنِ الَّذِي هُوَ ضِـدُّ الخَوْفِ، وَعَلى ذَلِكَ يَكُونُ مَعْنَى آمَنَ: صَارَ دَاخِلاً فِي الأَمْنِ وَأَنْشَدُوا عَلَى ذَلِكَ بَيْتَ النَّابِغَةِ (٢):

> المُؤْمِنُ العَائِذَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الغَيْلِ وَالسُّبَدِ

وَإِذَا سَلَّمْنَا بِأَنَّ الإِيهَانَ أَصْلُهُ التَّصْدِيقُ، فَهُ وَ تَصْدِيتٌ نَخْصُوصٌ كَمَا أَنَّ الصَّلاةَ دُعَاءٌ نَخْصُوصٌ، وَالْحَبُّ قَصْدٌ نَخْصُوصٌ، وَالصِّيامُ إِمْسَاكٌ نَخْصُوصٌ، وَهَذَا التَّصْدِيقُ لَهُ لَوَازِمُ تَدْخُلُ فِي مُسَمَّاهُ عِنْدَ الإِطْلاقِ، لأَنَّ انْتِفَاءَ اللَّازِمِ يَقْتَضِي انْتِفَاءَ المَلْزُومِ<sup>(٣)</sup>.

## الإيمان ومكارم الأخلاق:

يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: لَفْظُ الإِيمَانِ إِذَا أُطْلِقَ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ يُرَادُ بِهِ مَا يُرَادُ بِلَفْظِ البِّي وَبِلَفْظِ التَّقْوَى، وَبِلَفْظِ الدِّين.

وَقَدْ بَيَّنَ عَيْكُ اللَّهِ مَانَ الإِيمَانَ بِضْعٌ وَسَبْعُ وِنَ شُعْبَةً، أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَـن الطَّرِيقِ، فَكَانَ كُلُّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ (٤)، وَإِذَا كَانَ الإِيهَانُ أَصْلُهُ الإِيهَانُ الَّذِي فِي القَلْبِ، وَأَنَّهُ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ شَيْئِيْنِ: الأَوَّلُ تَصْدِيتٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارُهُ وَمَعْرِفَتُهُ وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ، وَالآخَرُ عَمَلُ القَلْبِ وَهُوَ

ماذ كرته المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٣) بتلخيص وتصرف من الفتاوي (٧ / ٢٨٦ – ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق(٧/ ١٧٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل (٢٩٢) «وهو مأمون عنده على ذلك» والسياق يقتضي ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الفتاوى «وأنشدوا . . ثم بياض» في الأصل لم يستطع المحقق إكماله، وقد أكملناه بفضل الله تعالى اعتمادًا على

التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ وَحْدَهُ وَنَحْوَهُ مِثْلُ حُبِّ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَجُعِبِ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَبُغْضُ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَبُغْضُ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَبُغْضُ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ وَحُدَهُ (() كَانَتْ أَعْمَالُ اللهِ وَحْدَهُ (() كَانَتْ أَعْمَالُ اللهِ وَحْدَهُ (() كَانَتْ أَعْمَالُ القَلْبِ مِنَ الحُبِّ والإِخْلَاقُ وَلَاللَّهُ وَالتَّوكُلِ وَنَحْوِهَا دَاخِلَةً فِي الإِيمَانِ بِهَذَا المُعْنَى، وَ كَانَتْ هَذِهِ الأَخْلَاقُ الفَاضِلَةُ وَنَحْوُهَا دَاخِلَةً فِي الإِيمَانِ، وَأَمَّا البَدَنُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ مُرَادِ القَلْبِ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرُورَةِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ مُرَادِ القَلْبِ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْقَلْبِ مَعْرِفَةٌ وَإِرَادَةٌ سَرَى ذَلِكَ إِلَى البَدَنِ بِالضَّرُورَةِ، وَلَمَا البَدَنِ بِالضَّرُورَةِ، وَلَمَا البَدَنِ بِالضَّرُورَةِ، وَلَمْ اللهُ عَرْفَةً وَإِرَادَةٌ سَرَى ذَلِكَ إِلَى البَدَنِ بِالضَّرُورَةِ، وَلِمَا البَدِن بِالضَّرُورَةِ، وَلَمْ اللهُ عَرْفَةً وَاللَّهُ وَالْمَالُ أَلُو هُمَنَ اللهُ عَلَى البَدَنِ بِالضَّرُورَةِ، وَلَمْ اللهُ عَلَى البَدِن بِالضَّرُورَةِ، وَلَمْ المَائِرُ الجَسَدِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَمَا طَابَتْ مُلِكُ وَالأَعْضَاءُ جُنُودُهُ فَإِذَا وَسَدَتْ فَسَدَ لَمَا وَحِي اللهُ عَضَاءُ جُنُودُهُ فَإِذَا وَسَدَتْ فَسَدَ لَمَا وَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَ الْمَائِثُ جُنُودُهُ فَإِذَا وَلَا عَضَاءُ جُنُودُهُ فَإِذَا وَلَا اللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَضَاءُ جُنُودُهُ فَإِذَا وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

إِنَّهُ إِذَا كَانَ عَمَلُ الْقَلْبِ مِنَ الْأُمُّورِ الْبَاطِنَةِ، وَعَمَلُ الْحَسَدِ مِنَ الْأُمُّورِ الظَّاهِرَةِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ تَابِعٌ وَعَمَلُ الجَسَدِ مِنَ الْأُمُّورِ الظَّاهِرَةِ، فَإِنَّ الظَّاهِرُ، وَإِذَا لِلبَاطِنِ لَازِمٌ لَهُ، مَتَى صَلَحَ البَاطِنُ صَلَحَ الظَّاهِرُ، وَإِذَا فَسَدَ، وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ المُصلِي فَسَدَ فَسَدَ، وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ المُصلِي العَابِثِ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (٢)، العَابِثِ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (٢)، وَهَكَذَا فَإِنَّهُ لَلَّكَانَتِ الطَّاعَاتُ كُلُّهَا دَاخِلَةً فِي الإِيهَانِ لَمْ يُعَلِّهُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: يُفَرِقِ اللهُ عَزَ وَجَلَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فِي قَلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الإِيهَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الإِيهَانَ ﴿ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الإِيهَانَ ﴾ (الحجرات/٧)، فَأَدْخَلَ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ ﴾ (الحجرات/٧)، فَأَدْخَلَ فِي الإِيهَانِ جَمِيعَ الطَّاعَاتِ لأَنَّهُ سُبْحَانَهُ حَبَّبَ إِلَيْهِمْ

ذَلِكَ حُبَّ تَدَيُّنِ، وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَسَائِرَ المَعَاصِي كَرَاهَةَ تَدَيُّنٍ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَيْكِيًّةِ: «مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُو مُؤْمِنٌ» لأَنَّ الله سُبْحَانَهُ حَبَّبَ إِلَى المُؤْمِنِينَ الحَسَنَاتِ وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ السَّيِّئَاتِ (٣).

إِنَّ الأَخْلَاقَ الفَاضِلَةَ مِنَ نَحْوِ صِدْقِ الحَدِيثِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ وَبِيِّ الوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الأرْحَام، وَالوَفَاءِ بِالعُهُودِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَالجِهَادِ لِلكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ، وَالإِحْسَانِ إِلَى الجَارِ وَاليِّيم وَالمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالمَمْلُوكِ مِنَ الآدَمِيِّينَ وَالبَهَائِم، وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَتِلَاوَةِ القُرْآنِ، وَكَذَلِكَ حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَخَشْيَةُ اللهِ وَالإِنَابَةُ إِلَيْهِ، وَإِخْلَاصُ الدِّين لَهُ، وَالصَّبْرُ لِحُكْمِهِ، وَالشُّكْرُ لِنِعَمِهِ، وَالرَّضَا بِقَضَائِهِ، وَالتَّوكُّلُ عَلَيْهِ وَالرَّجَاءُ لِرَحْمَتِهِ، وَالخَوْفُ مِنْ عَذَابِهِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، كُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَفْهُوم العِبَادَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ الغَايَةُ المَحْبُوبَةُ للهِ وَالمَرْضِيَّةُ لَهُ (٤)، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات/٥٦) وَبِهَا أَرْسَلَ اللهُ جَمِيعَ الرُّسُل، كَمَا قَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ: ﴿ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ (المؤمنون/ ٢٣)، وَالدِّينُ كُلُّهُ دَاخِلٌ في العِبَادَةِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ غَايَةَ الذُّلِّ اللهِ بِغَايَةِ المَحَبَّةِ لَهُ (٥)، وِمِنْ هُنَا تَكُونُ فَضَائِلُ الأَخْلَاقِ وَمَكَارِمُهَا دَاخِلَةً في إِطَارِ الدِّينِ وَرُكْنًا أَسَاسِيًّا مِنْ أَرْكَانِهِ.

إِنَّ هَذِهِ الأَخْلَاقَ الإِيمَانِيَّةَ \_كَمَا أَطْلَقَ عَلَيْهَا ابْنُ

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۷/ ۱۸۶) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٧/ ٤٢ - ٤٣) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١٤٩/١٠ - ١٥٠) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١٠/ ١٥٢). وانظر صفة «العبادة».

تَعْمِيَّةً -: هِي وَجْهٌ مِنْ الوُجُوهِ الَّتِي يَتَفَاضَلُ فِيهَا النَّاسُ عَلَى -: مِنَ المُعْلُومِ بِالذَّوْقِ الَّذِي يَجِدُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ أَنَّ النَّاسَ يَتَفَاضَلُونَ فِي حُبِّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَخَشْيَةِ اللهِ وَالنَّاسَ يَتَفَاضَلُونَ فِي حُبِّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَخَشْيَةِ اللهِ وَالإِنسُولِهِ وَخَشْيةِ اللهِ وَالإِنسُولِهِ وَخَشْيةِ اللهِ وَالإِنسُولِهِ وَخَشْيةِ اللهِ وَالإِنسُولِهِ وَخَشْيةِ اللهِ وَالإِنسُولِهِ وَلَيْهِ وَالتَّومُ لُو وَلِي وَالإِنسُولِ مِن الرِّياءِ وَالكِبْرِ وَالعُبْوِ وَالحَجْبِ وَالرَّحْمَةِ لِللهِ لَلْخَلْقِ وَالنَّمُةِ اللهُ وَالمَعْمِولِ وَالحَبْرِ وَالعُبْوِ وَالرَّحْمَةِ وَلَيْ اللهِ اللهُ وَالسَّاسَةِ اللهُ وَالسَّاسَةِ اللهُ وَالسَّاسَةِ اللهُ وَالمَالِهُ وَالمَالِمُ وَالمَّالِقُولِ مِنَ الرِّياءِ وَالكِبْرِ وَالعُبْوِ وَالمَالِقُولُ اللهُ وَالسَّالِي اللهِ اللهِ اللهُ اللَّوْمِنِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللهِ يَا اللهُ مِن اللهُ وَاللَّهِ اللهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللهِ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الل

### الإيمان هو مصدر الإلزام الخلقي:

إِنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الأَخْلَقُ مِنَ الإِيهَانِ بِهَذِهِ الشَّابَةِ، كَانَ الإِيهَانُ هُوَ مَصْدَرُ الإِلْزَامِ الْحُلُقِيِ (٣) بِمَعْنَى أَنَّ الإِيهَانَ لَهُ قُوَّتُ لَهُ الإِيهَائِيَّةُ الَّتِي تَعْمَلُ عَلَى تَنْمِيةِ الإِيهَانِيَّةِ تَتْرُكُ بَصَهَا تِهَا المِيهَانِيَّةِ تَتْرُكُ بَصَهَا تِهَا المَّسَاعِرِ وَتَنْقِيَتِهَا، وَأَنَّ القُوَّةَ الإِيهَانِيَّةِ تَتْرُكُ بَصَهَا تِهَا عَلَى اتِّجَاهَاتِ السُّلُوكِ الإِنْسَانِيِّ، وَلَا سِيبًا فِي بَجَالِ عَلَى اتِّجَاهَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ (٤)، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَلَى اتِجَاهَاتِ الإِنْسَانِيَةِ (٤)، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: العَلَيْ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا العَلَيْ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا لَيْكَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّا اللهُ وَجِلَتْ عَلَيْهِمْ يَتَوكَّلُونَ \* وَلِا اللهُ وَجِلَتْ عَلَيْهِمْ يَتَوكَّلُونَ \* وَلِيمَانُ اللهُ وَجِلَتْ عَلَيْهِمْ يَتَوكَّلُونَ \* وَلَيْنَ عَلَيْهِمْ عَايَاتُهُ ذَادَتُهُمْ إِيهَا نَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ \* وَلِيمَانُ وَعَلَى رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ اللهُ وَجِلَتَ عَلَيْهِمْ وَمَعْفِرةٌ وَرِزْقُ اللهُ مُنُونَ حَقًا لَمُ مُ وَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرةٌ وَرِزْقُ كَلَيلَ مُمْ الْمُؤْمِنُ وَمَعْفِرةٌ وَرِزْقُ لَكُ مَنُ وَلَا لَعْلَى مَعْمِ وَمَعْفِرةٌ وَرِزْقُ كَلَيلَاتُ عَلَى خَمْسِ صِفَاتٍ لِلْمُؤُمِنِ الْحَقِّ، وَهَذِهِ الْخَمْسُ حَلَى خَمْسِ صِفَاتٍ لِلْمُؤُمِنِ الْحَقِّ، وَهَذِهِ الْخَمْسُ حَلَى خَمْسِ صَفَاتٍ لِلْمُؤُمِنِ الْحَقِّ، وَهَذِهِ الْخَمْسُ حَلَى مَعْمَاتُ عَلَى اللهُ الْمُعْرَادُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِنِ الْحَقِّ، وَهَذِهِ الْمَاسُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنِ الْحَقِّ، وَهَذِهِ الْخَمْسُ حَلَى الْمُؤْمِنِ الْحَقِيّ وَهُذِهِ الْمُؤْمِنُ الْحَقْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْحَقْ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُولُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ تَتَضَمَّنُ مَا عَدَاهَا، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ وَجَلَ القُلُوبِ إِذَا ذُكِرَ اللهُ، وَزِيَادَةَ الإِيمَانِ إِذَا تُلِيَتِ الآيَاتُ، مَعَ التَّوكُّلِ عَلَى اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَالإِنْفَاقِ، فَكَانَ هَذَا مُسْتَلْزِمًا لِلْبَاقِي، لأَنَّ وَجَلَ القَلْبِ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ يَقْتَضِي خَشْيَتَهُ وَالْحُوفَ مِنْهُ (٥)، وَإِذَا كَانَ وَجَلُ القَلْبِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَتَضَمَّنُ خَشْيتَهُ وَخَافَتَهُ، فَذَلِكَ يَعْفُ البَاحِثِينَ أَنَّ الالْتِزَامَ الخُلُقِيَّ يَدُعُو صَاحِبَهُ إِلَى فِعْلِ المَّامُورِ وَتَرُكِ المَحْظُورِ (٢٠)، وَقَدِ السَّحَخْلُصَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ البَاحِثِينَ أَنَّ الالْتِزَامَ الخُلُقِيَّ النَّاتِجَ عَنِ الإِيمَانِ تَكُونُ لَهُ دَوْمًا مَصَادِرُهُ أَوْ رَوَافِدُهُ النَّاتِجَ عَنِ الإِيمَانِ تَكُونُ لَهُ دَوْمًا مَصَادِرُهُ أَوْ رَوَافِدُهُ النَّاتِ مَعْ فَي اللَّيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْ اللَّيْ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَيَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(للاستزادة: انظر صفات: الإسلام \_ الاتباع \_ الاستقامة \_ الإحسان \_ الإخلاص \_ الأمانة \_ بر الولدين \_ البر \_ التقوى \_ التوحيد \_ المدعوى إلى الله \_ الصدق \_ الصلاح \_ العبادة \_ الطاعة \_ اليقين.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الكفر - الشرك - الإلحاد - الضلال - العصيان - الإعراض - الزندقة - النفاق - الفسوق - الرياء - الغي والإغواء - الردة - الفجور].

تفصيلًا في «النظرية الخلقية عند ابن تيمية » ص ١١١.

<sup>(</sup>٤) النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) الفتاوي (٧/ ١٩).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٧) النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص ٩٤.

<sup>(</sup>١) انظر الأخلاق الإيمانية في مواطنها من هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٢) بتصرف واختصار عن الفتاوي ٧(٥٦٤)، وانظر الحديث رقم ٣٥ في هذه الصفة.

<sup>(</sup>٣) ذهب بعضهم إلى أن الـذوق أو الوجدان هو مصـدر هذا الإلزام، وذهب فريق آخر إلى أنه العقل، وفريـق ثالث إلى أنه الضمير، وفريق رابع إلى أنـه العرف. انظـر هذه الآراء

# الآيات الواردة في « الإيمان »

# أولاً: الإيمان (مفردًا) مرادًا به الإذعان للحق والتصديق به على سبيل المدح:

- ١- ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي الْن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَ أَفَا مَّا الَّذِينَ عَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن ذَيِّهِم مَّ وَأَمَّا الَّذِينَ فَيَعْلَمُونَ أَنْهُ الْحَقُّ مِن ذَيِّهِم مَّ وَأَمَّا الَّذِينَ كَيْعِلْمُونَ اللَّهُ بِهِنذا كَمْ فَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنذا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ عَيْمِلًا وَيَهْدِى بِهِ عَمْ لَكُ يُضِلُ بِهِ عَيْمِلًا وَيَهْدِى بِهِ عَلَيْمِلًا وَيَهْدِى بِهِ عَيْمِلًا وَيَهْدِى بِهِ عَيْمِلًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ ﴿ (())
- ٢- قُلْ مَن كَا نَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ رَزَّ لَهُ,
   عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
   يَدَيْهِ وَهُدًى وَ بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (١٠)
- ٣- وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِاللَّهِ حَيْرٌ لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ عِندِاللَّهِ حَيْرٌ لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِننا وَقُولُواْ انظر نَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِي لِالْكَانِينَ وَقُولُواْ انظر نَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِي إِن اللَّهُ اللْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَن دَادًا يُحِبُّونَ هُونِ ٱللَّهِ أَن دَادًا يُحِبُّونَ هُمْ كَحُبِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُو ٓ الْسَدُّحُبَّا يَعْجُونَ هُمْ كَحُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ لَيْ وَلَى الْعَذَابَ أَنَّ اللَّهُ شَكِيدًا الْعَذَابِ الْإِلَى اللَّهُ اللَّهُ شَكِيدًا الْعَذَابِ الْإِلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ

- ٥- يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْمَدُونَ لَيْنَاهُ تَعْمَدُونَ لَيْنَاهُ لَا اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْمَدُونَ لَيْنَا اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ لَا اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّالُهُ اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّالُهُ اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّالُهُ اللهِ إِن كُنتُمْ إِنَّالًا اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّالُهُ اللهِ إِن كُنتُمْ إِنَّالًا اللهِ إِن كُنتُمْ اللهِ إِن اللهِ إِنْ اللهِ إِن اللهِ إِنْ اللهِ إِن اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا
- ٣- يَتَأَيَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ
   كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
   تَنَقُونَ (إِنَّهُ (أَنَّ)
- ٧- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَاصَنُوا ٱدْخُلُواْفِ ٱلسِّلِمِ
  كَافَّةً وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ 
  إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿
- ٨- كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةٌ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِينَ مَبَسِّرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْحَقِي لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَوْ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِنَتُ بَعْنَيَا بَيْنَهُمٌ فَهَدَى ٱللَّهُ مَا جَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِنَتُ بَعْنَيَا بَيْنَهُمٌ فَهَدَى ٱللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ مَا اللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ يَعْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ يَعْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٧٢ مدنية

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦ مدنية

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۹۷ مدنية (۳) البقرة : ۱۰۳ ــ ۱۰۶ مدنية

وَٱلضَّرَّآهُ وَذُلِزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ ۗ ٱلآإِنَّ نَصْرَاللَهِ قَرِبِّ إِنَّ الْنَهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ
 فِي سَئِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ
 وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿

١٠ وَلَا لَنَ كِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤُمِنَ وَلَا مَةُ مُورِكَةِ وَلَوْ اَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا مَةُ وَلَوْ اَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا اَلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ وَلَا تُعْفِيرُ مِن مُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مَعُونِ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ اَعْجَبَكُمُّ أَوْلَئِكَ مَعُونِ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يُدَعُونا إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يُدَعُونا إِلَى الْجَنَةِ وَاللّهُ يَدْعُونا إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يُدَعُونا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَعْفِرةِ بِإِذْ نِهِ وَوَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلنَّاسِ وَالْمَعْفِرةِ بِإِذْ نِهِ وَوَلَمْ اللّهِ اللّهُ الْجَنَةِ لَا اللّهُ مُن يَتَذَكَّون وَلَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

السَّا وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ الْفَيْشِتْمُ الْفَيْشِتْمُ وَالْمَدُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلِمُ ا

١٢- وَقَالَ لَهُ مَ نَبِيهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ وَالْكَهُمُ الْتَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ الْمُوسَى مِن زَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّاتَ رَكَ ءَالُ مُوسَى مِن زَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّاتَ رَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَـُ رُونَ تَعْمِلُهُ ٱلْمَكَ مِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ وَءَالُ هَـُ رُونَ تَعْمِلُهُ ٱلْمَكَ مِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا فَصِلَ طَالُوتُ بِالْمُ مُؤْمِنِينَ شَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْمُ مُؤْمِنِينَ شَا فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْمُ مُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلِهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

مُبْتَلِيكُم بِنَهُ وِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيكِو عُفَشَرِ بُواْمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ فَكَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُمُودٍ وَعُ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ انَّهُم مُلَنقُوا اللَّهِ حَمَّم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً إِإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّيرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّيرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّيرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّيرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّيرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِينَ اللَّهُ الْعُولَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعِلَمُ اللْمُنْ اللْمُنَ

> ١٣- ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَ ابَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِنَتَ وَأَيَدْنَكُ بِرُوج الْقُدُسُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا اُفْتَ تَلُ ٱلْذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱفْتَ تَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (آفَ)

يَّكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوَ أَانفِقُواْ مِمَّا رَزَقَٰنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿

الله وَلِيُ الَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَنِ الْفُلُمَنِ الْفُلُمَنِ الْفُلُمَنِ الْفُلُمَنِ الْفُلُمَنِ الْفُلُمُ الْفُلِمَ اللهُ وَلَيْ الْفُلُمُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ ال

(٦) البقرة: ٢٥٣ \_ ٢٥٤ مدنية

(٧) البقرة : ٢٥٧ مدنية

(٤) البقرة : ٢٢٣ مدنية

(٥) البقرة: ٢٤٨ \_ ٢٤٩ مدنية

(۱) البقرة : ۲۱۳ ــ ۲۱۶ مدنية (۲) البقرة : ۲۱۸ مدنية

(٣) البقرة: ٢٢١ مدنية

١٥ - يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُو آانفِ قُوا مِن طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضُ
وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم
بِعَا خِذِيهِ إِلَّا آن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنْ حَمِيدُ ﴿

١٦ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى الرَّالِيَّةِ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُ مِثُ<u>وَّمِنِينَ الْلَ</u>َالَ

١٨- ﴿ قُلُ أَوْنَيِنَ كُوبِ خَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَقَوَا عِندَ رَبِهِ مِ جَنْكُ تُحْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ عِندَ رَبِهِ مُ جَنْكُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَكَرَةٌ وَرِضُونَ ثُلُ مَعْلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَكَرَةٌ وَرِضُونَ ثُلُ مَعْلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَكَرَةٌ وَرِضُونَ ثَلَا مِن اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيدُ إِنَا إِنْسَا عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال

٩- لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَغِرِينَ ٱوْلِيكَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ
فَشَىءٍ إِلَّا أَن تَكَ قُوا مِنْهُ مُ تُقَدَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ
اللهُ نَفْسَكُّ، وَإِلَى اللّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (٥)

٧٠ - وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ أَنِي قَدْحِثْ تَكُمْ مِنَا يَةِ مِن زَيِّكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِن الطِّينِ مَن زَيِّكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِن الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطّنيرِ فَا نَفْحُ فِيهِ فَي كُونُ طَيَرًا بِإِذِنِ اللّهِ وَأَنْرِ عُن الأَكْمَ مَه وَالْأَبْرَص وَأُحِي اللّهَ وَأَنْرِعُ مَا اللّهِ وَأَنْرِعُ مَه وَالْأَبْرَص وَأُحِي اللّهَ وَأَنْرِيتُ كُم بِمَا تَأْكُونَ اللّهَ وَالْإَبْرُص وَأُحِي وَمَا تَذَخِرُونَ فِي اللّهَ وَأُنْرِيتُ كُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي اللّهَ وَالْمَا يَعْمَ إِن فَي ذَالِكَ لَآكِمَ إِن كُن اللّهَ لَا يَكُمْ إِن كُنتُ مِنْ فَي مِن مِن اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢١- إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا الْمُوْمِنِينَ اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ اللَّ

٢٢- قُلْ يَ آَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَلِيلِ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهُ كَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْأَ يَ كَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِهَا مِن الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَ يُردُّدُوكُم بَعْدَ إِيمَٰذِكُمْ كَفِرِينَ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ ال

٣٣- يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمْ فَي وَمَا تُخْفِى قَدْ بَدَتِ الْبَغَضَا يُمِنْ أَفْوَ هِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُودُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَنَةِ صَدُودُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَنَةِ فَي صَدُودُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَكِينَةِ فَي الْمَالِيَةِ فَي الْمَالُونَ الْإِنْ الْمَالِيَةُ اللَّهُمُ الْآيَكِينَةِ الْحَالَةُ الْآيَكِينَةِ الْحَالَةُ الْآيَكُمُ الْآيَكِينَةِ الْحَالَةُ الْمَاكِمُ الْآيَكِينَةِ الْحَالَةُ الْمَاكِمُ الْآيَكُمُ الْآيَكِينَةِ الْحَالَةُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْحَالِقَالَةُ الْحَلَيْلَةُ الْعَلَيْمُ الْحَلَقِ الْمِنْ الْحَلَقُ الْمُعْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْحَلَقِ الْمِنْ الْحَلَقُ الْمُعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

٧٤ هَنَ أَسَمُ أَوْلاَ عَجْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ وَيُوْمِنُونَ وَكُوْمِنُونَ فِإِلَا يَحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ فِإِلَا يَحِبُونَكُمْ وَالْوَاْءَ امَنَا وَإِذَا خَلَوْاً عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُل مُوتُوا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُل مُوتُوا بِغَيْظِ كُمُ إِذَا مِنَ الْغَيْظِ قُل مُوتُوا بِغَيْظِ كُمُ إِذَا مِنَ الْفَيْدُورِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِذَا مِنَ الْفَيْدُورِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِذَا مِنَ الصَّدُورِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِذَا مِنَ الصَّدُورِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِذَا مِنَ الصَّدُودِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِذَا مِنَ الْعَبْدُودِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيمٌ إِذَا مِنْ الْعَلْمُ وَالْوَالِقَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ إِذَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ إِلْعَالَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْعَلْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَقُ الْمُعِلَّالِهُ عَلَيْمُ الْمُعِلَّالِهُ عَلَيْمُ الْعَلَقُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَقُولُولُولُولِيْعِلِي الْمُعِيْمُ الْعُلِمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِي ا

٢٥- يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ
 أَضْعَىفًا مُّضَاعِفَةً وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ شَلَّ

٢٦ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْنَرُنُواْ وَالْنَهُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مَوْ وَلِاتَحْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَوْ مِنِينَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال

إِن يَمْسَسُكُمْ فَرْحُ فَقَدُمَسَ الْقَوْمَ فَكَرُّ مِّشُلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعُلَمَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ﴿
فَهُكَآةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ﴿
وَلِيمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ وَلِيمُحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ

٢٧ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ <u>اَمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ</u>
الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ
الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ
اَعْقَدِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْآلِاَ بَلِ اللَّهُ مُولَىٰ كُمْ وَهُوخَيْرُ النَّاصِرِينَ الْآلَاَ

٢٨ - يَكَأَيُّهَ الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُزَّى لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُزَّى لَوْكَانُوا عِندَ نَا مَا مَا تُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُعْيَى وَيُمِيثُ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُعْيَى وَيُمِيثُ وَيُمِيثُ وَاللَّهُ يَعْمَدُونَ بَصِيدُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْمَدُ وَيُمْ اللَّهُ يَعْمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمَا الْعَمْمُلُونَ بَصِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَا

٥٧ فَيِمَارَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَاَنْفَضُّ وَالْمِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ فَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنْهُتَ فَتَوَكَّلَ هَمْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُعِبُ الْمُتَوَكِينَ (آق) عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُعِبُ الْمُتَوكِينِ (آق) إِن يَضَرُّكُمُ اللّهُ فَلا عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَا نَعْدِهِ وَوَعَلَى اللّهِ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَعَذُلُكُمْ فَمَا نَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ مِنْ ابَعْدِهِ وَوَعَلَى اللّهِ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ مِنْ ابْعَدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلَا عَلَيْ اللّهِ فَلَا عَلَيْ اللّهُ فَلَا عَلْمُ اللّهُ فَلَا عَلَيْ مَنْ اللّهُ فَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا عَلَيْ اللّهُ هُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۷) آل عمران: ۱۶۹ - ۱۵۰ مدنية

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ١٥٦ مدنية

<sup>(</sup>٩) آل عمران: ١٥٩ - ١٦٠ مدنية

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١١٩ مدنية

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١٣٠ مدنية

۱ مدنية (٦) آل عمران : ١٣٩ – ١٤١ مدنية

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٦٨ مدنية

<sup>(</sup>٢) آِل عمران : ٩٩ - ١٠٠ مدنية

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١١٨ مدنية

٣٠- لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَ إِن كَانُواْ مِن قَبَّلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُبِينٍ ﴿ إِنَّا أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْئُمَ أَنَّى هَلَاً قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَعَانِ فَبَاذِنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْاْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ أَدْفَعُوا ۚ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ الْأ لَاتَبَعَنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ نَوْمَبِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَيْلُواْ قُلُ فَادُرَءُ وَاعَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِنكُنتُمُ صَيدِقِينَ اللَّهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمُواتَّا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَرَتِهِمْ يُزْرَفُونَ ١ فَرِجِينَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ه يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ آنَ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ آنَ

وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ اَنَّمَا نُمْلِي هَكُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي هَمْ لِيَزْدَا دُوَّا إِشْمَا وَهَكُمْ عَذَابُ مُ عِينٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَلَ آأَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى مَا كَانَ اللهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَلَ آأَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّةِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيطُلِعَكُمْ عَلَى الْفَيْتِ وَلَهُ كِنَ اللهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ عَلَىٰ مَنَ اللهُ يَعْتَبِى مِن رُسُلِهِ عَمَن يَشَأَهُ عَلَى الْفَيْتِ وَلَهُ كُنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ عَلَىٰ مَنَ اللهُ يَعْتَبِى مِن رُسُلِهِ عَمَن يَشَأَهُ فَنَا مِنُولُ إِللَّهِ وَرُسُلِهُ عَلَىٰ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٣١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ اَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ
وَرَا بِطُواْ وَٱتَقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ 

٣٢- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ
النِّسَآءَ كَرَهًا وَلا تَعْصُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ
مَآءَ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً 
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تَمُوهُنَّ فَعَسَى آن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ فَعَسَى آن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ فَيْ وَيُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ فَيْ وَيُرَاكِنَ مِنْ اللّهُ فِيهِ فَيْ اللّهُ فِيهِ فَيْ وَيَرَاكِنَ اللّهُ فِيهِ فَيْ اللّهُ فِيهِ فَيْ وَيَرَاكُونَا اللّهُ فِيهِ فَيْ وَيُرَاكُونَا اللّهُ فِيهِ فَيْ وَيَرَاكُونَا اللّهُ فِيهِ فَيْ وَيَرَاكُونَا اللّهُ فِيهِ فَيْ فَيْ اللّهُ فِيهِ فَيْ اللّهُ فِيهِ فَيْ اللّهُ فِيهِ فَيْ وَيُعْتَمُونُونَا اللّهُ فِيهِ فَيْ اللّهُ فِيهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فِيهِ فَيْ اللّهُ فَيْ الْحَلْمُ اللّهُ فَيْ الْوَالْمُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ الْمُنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

لَايُضِيعُ أَخِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

## ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٧- وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْكُمُواْ أَنفُسهُمْ جَاءُ وكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ فَلا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ مُثُمَّ لَا يَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْكُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللَّلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ

٣٨- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا خُذُواْحِذْرَكُمُ اللَّيُ (°) فَانْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِانْفِرُواْ جَمِيعًا الله (°)

٣٩- الَّذِينَ اَمنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُعَالِبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّنغُوتِ فَقَائِلُواْ أَوْلِيَآ هَ الشَّيْطُونِ كَانَ ضَعِيفًا (إِنَّ ) (١٠) الشَّيْطُونِ كَانَ ضَعِيفًا (إِنَّ ) (١٠)

٤٠ فَقَائِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ
 ٱلْؤُمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ
 وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ اللَّهُ أَشَدُ مَنكِيلًا ﴿ اللَّهُ أَشَدُ بَأَسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ اللَّهُ إِلَيْهُ ﴿ اللَّهُ أَشَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ ﴿ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ

٤١- وَمَاكَاتَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنَاً وَمَنَا إِلَّا خَطَنَاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنَةٍ وَمَنْ قَنْلَ مُؤْمِنَةٍ وَمَنْ قَلْمُ مَنْلَمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ إِلَّا أَن يَصَكَدُ قُولًا وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ إِلَّا أَن يَصَكَدُ قُولًا فَوْ مَوْمِنُ وَهُو مُؤْمِنُ فَا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُولِ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنِيَةِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنِيَةِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ مِن الْعَضِ فَأَنكِحُوهُنَ بِإِيمَنِكُمْ مِعْ الْعَضِ فَأَنكِحُوهُنَ بِإِيمَنِكُمْ مَعْ فَعَلَمُ اللّهِ فَعَلَمُ اللّهُ مُعْمَلِكُم وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْولُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ

٣٥- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَحْكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ اللَّهِ (1)

٣٦- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَٱنتُرَ شكرى حَقَّ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْلَسِلُواْ وَإِن كُننُم مِّنَ ٱوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِن كُمْ مِن ٱلْغَايِطِ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِن كُمْ مِن ٱلْغَايِطِ اَوْلَكَمَسُمُ ٱلنِساءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيمَمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الْمَا إِنَّ الْمَاءَ فَتَيمَمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الْمَاءَ فَلَهُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمُ الْمُعَالِمُ وَالْمِلْمِ الْمُعَالَةُ الْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَوْلُونُ وَلَامُ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمِلْمِ الْمَاءِ الْمُعَلَّالَ وَالْمُعُمُ وَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمُ مِنْ الْمِلْمُ الْمُعِلِدُ الْمُؤْلِمُ الْمُعُلِّمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ الْمِلْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَالَةِ الْمُعْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمُعْمِلَيْدِيكُمْ الْمُلْمِ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيلُمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

(٦) النساء: ٧٦ مدنية

(٧) النساء: ٨٤ مدنية

(٤) النساء: ٦٤ \_ ٦٥ مدنية

(٥) النساء: ٧١ مدنية

(١) النساء: ٢٥ مدنية

(٢) النساء: ٢٩ ــ ٣٠ مدنية

(٣) النساء: ٤٣ مدنية

فَتَحْرِيرُ رَفَّبَ لَهِ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مِينَنَّ فُهِ مِيثَنَّ فَلَا يَةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ، وَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُسَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَا وَمُو جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللهَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَاضَرَ اللّهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْ يَا فَعِندَ اللّهِ مَعَانِهُ كَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْ يَا فَعِندَ اللّهِ مَعَانِهُ كَرَضَ اللّهُ كَانَ لِكَ فَتَبَيَّنُواْ إِلَى اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَتَبَيَّنُواْ إِلَى اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

لَّا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُولِ الضَّرَدِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَلَعِدِينَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَلَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّ لَاللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَلْعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا (١)

٤٢- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُ سِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ شُهُمَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُ سِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ وَاللَّهُ أَوْلَىٰ

بِهِمَّ أَفَلَا تَتَّبِعُوا الْمُوَى آن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلْوُولَ الْمُولَى الْمَوَى آن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلْوُولَ الْمَوَى آن تَعَدُلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وه - يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَكَخِذُوا الْكَنفِرِينَ اَوْلِينَ عَمِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ الْمَؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ الْمَؤْمِنِينَ أَثْرِينًا اللَّهِ عَلَيْحَكُمْ سُلُطَنَا ثُمُرِينًا اللَّهِ اللَّذَوْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا اللَّسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا اللَّهِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا اللَّهِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا اللَّهِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا اللَّهِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا اللَّهُ وَلَن يَك مَعَ اللَّهُ وَالْمَؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِين

مَّايَفْعَ لُاللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَن تُمُّ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولُ بِالْحَقِ ٤٦- يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٤٤ \_ ١٤٧ مدنية

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٣٩ مدنية

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٤١ مدنية

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٢ \_ ٩٥ مدنية

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٥ مدنية

فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَ

٧٤- يَكَابُهُ الَّذِينَ ءَامنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودُ أُجِلَتَ لَكُمْ بَهِ مِمةُ ٱلْأَنْعَامِ اللّهَ مَا يُرَكُمُ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيّّهَا الَّذِينَ ءَامنُواْ لَا يُحِلُواْ شَعَايِرا لللّهِ وَلَا الشَّهْ الْخَرَامُ وَلَا الْمَدَى وَلَا الْمَلَامِي وَلَا الشَّهُ الْمِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٩٤- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْتُ مُ الْذِيهُمْ الْهُ هُمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ الْمِلْكُمْ الْمُوْمِنُونَ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْسَوَكُمْ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْسَوَكُمْ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَعِتَ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَامِنُهُ مُ ٱثْنَى عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ وَبَعَثْنَامِنُهُ مُ ٱثْنَى عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ وَبَعَثْنَامِنُهُ مُ ٱثْنَى عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ الْمَنْ عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ وَبَعَثْنَامِنُهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ وَالْمَنْ عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

٠٥- يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِهُ اللَّهِ عِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ يَأْتِي ٱللَّهُ وَيُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ وَيَعِبُونَهُ وَيَعِبُونَهُ وَيَعِبُونَهُ وَكَالِمُ وَيَعِبُونَهُ وَكَالِمُ وَلَا يَعْزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُ ونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا أَعْزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُ ونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا

- يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمْ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَوَتِيهِ مَن يَشَآهُ
- ٥٥- وَمَنَ يَتُوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَالَّذِينَ عَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ

  هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ قَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ
- ٥٢- وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْكِتَٰبِ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ

  لَكَفَّرُنَاعَتُهُمْ سَتِعَاتِهِمْ وَلَأَذْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ

  النَّعِيمِ (١٩)

بِأَنَهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ (١٠)

- ٥٣- ﴿ لَنَجِدَنَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ عَامَنُواْ

  الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ

  اقْرُبَهُ مِ مَودَّةً لِلَّذِينَ عَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ

  إِنَّا نَصَكَرَكُ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِيسِينَ

  وَرُهْبَانًا وَانَّهُ مِ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيسَيْنَ وَرُهْبَانًا وَانَّهُ مِ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيسَيْنَ اللَّهُ وَلِيسَيْنَ اللَّهُ وَلِيسَيْنَ وَوَلَا اللَّهُ وَلِيسَيْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيسَيْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيسَانًا وَانَّهُ مَ لَا يَسْتَكِيمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنَ الْحَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- 30- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَنَتِ مَآأَحَلُّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ طَيِّبَاً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُلُواْ مِمَّارَدُوَ تَكُمُ ٱللَّهُ حَلَيْكَ طَيِّبَاً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُلُواْ مِمَّارَدُو تَكُمُ ٱللَّهُ حَلَيْكَ طَيِّبَاً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكُ طَيِّبَاً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكُ طَيِّبَاً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكُ طَيِّبَاً وَاتَّقُوا ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ طَيِّبَاً وَاتَّقُوا ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ طَيِّبَا وَاتَّا قُوا ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ طَيِّبَا وَاتَّا قُوا ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ طَيِّبَا وَاتَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ طَيْبَا اللَّهُ عَلَيْكُ طَيْبَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ طَلِيبَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ طَيْبَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو

- ٥٥- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ
  وَٱلْأَذَلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
  ثُفِّلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مِلَّا مِنْ اللّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْمُولُولُولُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّمُ
- ٥٧- يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنَفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّفُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱشْنَانِ ذَوَاعَدْلِ مِنكُمْ أَوْ عَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِّسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ مَنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَا وَلُوكَانَ ذَاقَرُ بِيُ وَلانَكُمْتُمُ شَهَدَة ٱللَّهِ إِنَّ آلِذَا لَيْنَ ٱلْآثِمِينَ (إِنَّيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ آلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَا ٱلْآثِمِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا آلِهُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالُولُوكَانَ ذَاقَرُ بِي وَلائكُمْتُمُ

- ٥٥- ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَعْ يَلْبِسُوۤ الْمِينَهُم بِظُلْمٍ أَلْكِينَ مَامَنُواْ وَلَعْ يَلْبِسُوۤ الْمِينَ وَهُم مُّهُ مَنَدُونَ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَنَدُونَ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَنْدُونَ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَنْدُونَ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَنْدُونَ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَنْدُونَ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مِنْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّالْمُلْعُلَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ
- ٥٩ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ ٱلْخُرَجَ لِعِبَادِهِ عَلَمَ اللَّهِ ٱلَّتِيَ ٱلْخُرَجَ لِعِبَادِهِ عَ وَٱلطَّيِبَاتِ مِنَ ٱلرِّزَقِ قُلُ هِى لِلَّذِينَ عَامَنُوا فَي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ يَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ كَذَلِكَ فَي ٱلْحَيْفِ الْآيَ الْكَيْبَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (آتَ)

<sup>(</sup>٨) المائدة: ١٠٥ \_ ١٠٦ مدنية

<sup>(</sup>٩) الأنعام: ٨٢ مكية

<sup>(</sup>١٠) الأعراف : ٣٢ مكية

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٨٨ ـ ٨٨ مدنية

<sup>(</sup>٦) المائدة : ٩٠ مدنية

<sup>(</sup>٧) المائدة: ١٠١ مدّنية

<sup>(</sup>۱) المائدة : ٥٤ مدنية (۲) المائدة : ٥٦ ــ ٥٨ مدنية

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦٥ مدنية (٣) المائدة: ٦٥ مدنية

<sup>(</sup>۲) المائدة: ۱۵ مدييه (٤) المائدة: ۸۲ \_ ۸۳ مدنية

- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ

وَتَخُونُوْ ٱلْمَانَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الْآَّ

وَاعْلَمُواْ اَنَّمَا آمُولُكُمْ مَوَاُولَلُكُمْ فِتْنَةُ

وَاكْلَهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهَ يَعْمَل لَكُمْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَعْمَل لَكُمْ

فُرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنصُمُ مَسَيِّنَا تِكُرُ وَيَغْفِرُ

لَكُمُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَالَمُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيمِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ ال

٢٤ يَتَأَيَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُواْ
 وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَنِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ (أَنَّ)

- ٥٥ - ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ الْعَلَيْمُ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ اَن يَعْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ اللَّهُ فَوَالَّذِي الْيَكُ بِنَصْرِهِ وَاللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ هُوَالَّذِي الْيَكُ بِنَصْرِهِ وَاللَّهُ وَمِنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَأَلْفَ بَيْنَ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَهُ وَمَن اللَهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَهُ وَمَن اللَهُ وَمَن اللَهُ وَمَن اللَهُ وَمَن اللَهُ وَمَن اللَهُ وَمِن اللَهُ وَمَن اللَهُ وَمِن اللَهُ وَمِن اللْهَ مَا اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَهُ وَمِن اللّهِ وَالْمَا لَهُ وَالْمِنْ اللَهُ وَمَن اللّهُ وَالْمَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

يَّاأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينِ عَلَى ٱلْقِتَالِّ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنْبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِائنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنصُّم مِّائَةٌ يُغْلِبُواْ ٱلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ الْأَنْفَةُ وَالْإِنَّالَ الْأَلْفَا

٦٢- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهُ وَمَن بُولِلهِمْ يَوْمَهِ إِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَكَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحَ اللَّهَ قَنَاهُمْ وَكَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَرَمَٰنَ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذَالِكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ ﴿ إِن تَسْتَفُنِحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُرُ فِئتُتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْكُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواۤ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُولُواْ عَنْهُ وَأَنتُ دُسَمَعُونَ ١٠٠٠

(٥) الأنفال: ٤٥ مدنية

(٦) الأنفال: ٦١ \_ ٦٥ مدنية

(٣) الأنفال: ١٥ ــ ٢٠ مدنية

(٤) الأنفال: ٢٧ \_ ٢٩ مدنية

(١) الأعراف : ٩٦ مكية

(٢) الأنفال : ١٢ مدنية

٦٦- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصَرُوٓا أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِئَآءُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُومِن وَلَايَتِهم مِن شَيْءٍ حَتَّى مُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَيَيْنَهُم مَسِنَةً أُواللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ (١٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُ نَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنْصَرُوۤ الْوُلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ حَقَّالْكُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيَهِكَ مِنكُمُ ۗ وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعَضُهُمُ أَوْلَى بَعْضِ فِكِنَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٧٠ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ عَابَاءَ كُمُ وَالْحَالَةِ الْمَتَّخِدُواْ الْحَفْرَ وَإِخُواْ الْحَفْرَ عَلَى الْمَلْمِ الْمَلْكِمُ الْوَلِيَا عَلِيهِ الْمَلْمِ الْمَلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَا لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُلُولُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي الْمُلِكُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي ا

أَمْ أَنْ لَاللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَى رَسُولِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرَ تَرَوُهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ شَلَى الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللِمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْم

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ يَتَا يَنُهَا الَّذِينَ عَامِنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَحَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنذَا وَإِنْ خِفْتُ مَعْ عَبْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ \* إِن شَاءً إِن اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ ﴾ حَكِيمُ ﴿ ﴾

> 79- قُلُ لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُومَوْلَ سَنَأُوعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

٧٠ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بِعَضْهُمْ أَوْلِياآء بُعْضِ أَلْمُنكرِ يَالْمُعُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقْهِرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُقِيمُونَ السَّلَامُهُمُ اللَّهُ وَيَسُولَهُ أَوْلَيَهِكَ سَيَرْحُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبِ ذَرَحَكِيمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَيَهِكَ سَيَرْحُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبِ ذَرَحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبِ ذَحَكِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذَامَا أَنْزِلَتَ سُورَةً فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيَّكُمُ زَادَتَهُ هَلَاهِ عَلِيمَنَا فَأَمَا الَّذِينَ عَامَنُوا فَرَادَتَهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يُسْتَبْشِرُونَ شَا وَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ حَنْفِرُونَ فَالَّا

٧٤- الرَّ تِلْكَ الْكَ الْكَ الْكِلْبِ الْحَكِيمِ الْكَ الْكُورُ اللّهُ ال

إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِ نَابِسُوَةً قَالَ إِنَّ أَشْهِ دُاللَّهَ وَاَشْهَدُوا أَنِي بَرِى َ مُّ مِّ مَا تَشْرِكُونَ (اللَّهُ مِن دُونِهِ - فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا لُنظِرُونِ (اللَّهُ وَنِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا لُنظِرُونِ (اللَّهُ وَنِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا لُنظِرُونِ (اللَّهُ وَنِي كُونَ مَامِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ النِّي وَرَبِي كُونَ مَامِن دَآبَةٍ إِلَّا هُو ءَا خِذُ لِنَاصِينِهَ أَإِنَ وَنِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْفَى مَا أَرْسِلْتُ بِعِيالِكُونَ فَا اللَّهُ مَا أَرْسِلْتُ بِعِيالِكُونَ وَيَعْفَى وَيَعْفَى وَيَعْفَى مَا أَرْسِلْتُ بِعِيالِكُونَ وَيَعْفَى وَيَعْفَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَضُرُونَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَصْرَونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ ال

٧١- ﴿ إِنَّ اللهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَاَمُولَهُمْ إِلَّ اللهُ مُ الْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ وَالْمَالُونَ وَيُقَالُونَ وَعُقَالُونَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِعَيْمَ مِنْ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِعَهْدِهِ وَمِنْ اللّهِ فَاللّهُ هُواللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

التَّنَيِبُونَ الْعَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ السَّنَيِخُونَ الرَّكِعُونَ السَّحِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنَكِرِ وَالْحَمْفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ

مَاكَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوَاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَّا أَوْلِي قُرُبَ مِنْ بَعْدِ مَاتِبَيِّنَ هَمُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ اللهُ

٧٧- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ <u>ءَامَنُواْ</u> ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعُ الصَّدِقِينَ اللَّهِ (٢)

وَلَمَّاجَآءَ أَمُّ مُنَا غَتَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَلَمَّا جَاءً وَالْمَوَا مَعَهُ الْمَ

٧٧- ﴿ وَإِلَى مَذِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا اللّهِ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا الْمِحْيَالُ وَالْمِيزَانَ إِنِي آرَبْكُم عِنَدِ وَإِنِي آرَبُكُم عِنَدابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿ اللّهِ وَيَنقَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِحَيَالُ وَالْمِيزَابَ وَإِلْمِيزَابَ بِالْقِسْطِ وَيَنقَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِحَيَالُ وَالْمِيزَابَ وَالْمِيزَابَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا ٱلنّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا وَلَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ أَلْمُ إِن كُنتُ مُنْ وَمِينَ فَي وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ إِن كُنتُ مُنْ وَمِينِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ عِنِهِ عِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عِنْ عِلْمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

٧٨- وَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا خَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَاضْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ ﴿
كَأْنَ لَمْ يَغْنُواْ فِيمُ أَالَا بُعْدًا لِمَذْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ
تَمُودُ ﴿

٧٩- يُشَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِ الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْأَخِرَةِ وَيُضِلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

٨٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ
الْعَظِيمَ (١٠)

لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِدِهِ أَزُورَ جُسَامِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَحْرَبُوا لَمُرِيثُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

٨١ - وَمَاۤ أَنَرُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِشُبَيِنَ لَهُمُ مُ الْخَدَى وَرَحْمَةً
 الَّذِى ٱخْلَلْهُ وَالْحِيْدُ وَهُدَى وَرَحْمَةً
 لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ إِنَّى
 وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخِيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿

٨٧- وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعِدَةً لَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ ﴿
المَّدَيرَ وَالْإِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ السَّمَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فَذَلِكَ السَّكَمَ آعِمَا يُعْمِيكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فَذَلِكَ السَّكَمَ الْحَصَلَةِ عَلَيْمَ الْحَصَلَةِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللَّهُ الللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

(V) النحل : ٦٤ \_ ٦٥ مكية

(٨) النحل: ٧٨ \_ ٧٩ مكية

(٤) هود : ٩٤ ــ ٩٥ مكية

(٥) ابراهيم: ٢٧ مكية

(٦) الحجر: ٨٧ \_ ٨٩ مكية

(۱) هود: ۵۳ ـ ۵۸ مکية

(۲) هود : ٦٦ مكية

(٣) هود: ٨٤ ــ ٨٦ مكية

٨٦- وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَك إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ فَاسْتَجَبْنَالُهُ، وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَيِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ (\*)

٨٧- ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُكُنِفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ عَامَنُو أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُولِمُ اللللِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللللِمُ الللْمُولُولُولُولُولُولَّهُ الللللْمُ الللللِمُ الللْم

٨٨- الْمُلْكُ يَوْمَبِ ذِلِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ (إِنَّ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِثَايَنِتِنَا فَأُولَتَمِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ (إِنَّ الْمَانَا فَأُولَتَمِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ (إِنَّ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ (إِنَّ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ (إِنَّ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ (إِنَّ اللَّهُمُ عَذَابٌ مُهِيثٌ (إِنَّ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ (إِنَّ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ (إِنَّ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ إِنِّ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ إِنِّ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُهْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَذَابٌ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ عَذَابٌ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْلُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُولِي اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَذَابٌ اللَّهُمْ عَذَابٌ اللَّهُمْ عَذَابُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ عَذَابٌ اللَّهُمْ عَذَابٌ اللَّهُمْ عَذَابُ اللَّهُمْ عَذَابُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُمْ عَذَابُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ عَذَابُ الْمُعْلَمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُمْ عَذَابُ الْمُؤْمُونُ الْوَالْمُعَلِمُ اللَّهُمْ عَذَابُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُونُ الْمُعْلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَذَابُ اللَّهُمْ عَذَابُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ عَذَابُ اللَّهُمْ عَلَيْمُ الْمُؤْمِنُ اللْهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ عَذَابُ الْمُعْلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللَّهُمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَّالُولُولُولُولُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعُمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

٨٩- يَكَأَيُّهُ اللَّيِنَ عَامَنُواْ ارْكَعُواْ
وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَاقْعَلُواْ الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ مُتَّلِحُونَ اللَّيْ الْفَالَا الْخَيْرَ
وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَّهُ وَاجْتَبْلَكُمْ
وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَّهُ وَاجْتَبْلَكُمْ
وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِنْرَهِيمَ هُوسَمَّلَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ
وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَقِيهُ هُذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُواْ شُهَدَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُواْ شُهَدَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

من كَ فَرَاللهِ مِنْ بَعَد إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ الْكُونُ وَلَكِنَ مَن شَرَحَ بِاللّهِ مِنْ بَعَد الهِ مَن فَي وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفُرْ صَدْ رًا فَعَلَيْهِ مْ غَضَبُ مَن شَرَحَ بِالْكُفُرْ صَدْ رًا فَعَلَيْهِ مْ غَضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُ مْ عَذَا بُ عَظِيمٌ فَي اللّهِ وَلَهُ مْ عَذَا بُ عَظِيمٌ فَي اللّهُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ مَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨٤- مَّن كَانَ يُرِيدُ أَلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وَيِهَا مَانَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَلْدَحُورًا اللهِ مَلَنَّهَا اللهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا وَهُومُوَمُونَ اللهِ مَلْنَا لَلهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا وَهُومُومُومًا وَمَن أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُومُومُومًا فَا وَلَيْتِكَ كَانَ سَعْيُهُ مِ مَشْكُورًا اللهِ كُلُّا نُمِيدًا هُلَا يَعْنَى مَعْظُورًا اللهِ مَن عَطاءً وَرَيِكُ مَعْظُورًا اللهُ وَمَاكُانَ عَطَاءً وَرَيِكَ مَعْظُورًا اللهِ انظر كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلاَ خِرَةً اللهُ اللهُ

٥٥- وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَكَالَّا الْمُؤْمِنِينُ وَكَالُمُو مِنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ اللَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللَّهُ (")

وَءَاتُواْ الزَّكُوْةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَمَوْلَكُمُّ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَمَوْلَكُمُّ وَفَي فَنِعْمَ الْمُوْلِيَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۞ (()

٩٠ قَد أَفَلَتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞
ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ۞
وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّرِّكُوةِ فَنعِلُونَ ۞
وَٱلَّذِينَ هُمْ الفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞
إلَّا عَلَى آذَوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَيَا أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَيَا أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَيَا أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَيَا مَنْ مُومِينَ ۞
فَا إِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞
فَا إِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞
وَالَّذِينَ هُو لِأَمَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞
وَالَّذِينَ هُو لِأَمَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞
وَالَّذِينَ هُو مِلْ مَنتَ هِمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُعَافِظُونَ ۞
أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞
الَّذِينَ مَرْ يَرْوُنَ ٱلْفِرْدُونَ ۞
الَّذِينَ عَرْ يَرِيُونَ ٱلْفِرْدُونَ ۞
الَّذِينَ عَرْ يَرِيُونَ ٱلْفِرْدُونَ ۞
الَّذِينَ عَرْ يَرْوُنَ ٱلْفِرْدُونَ ۞

٩١- إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ (٥)

وَالَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ (٥)

وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ (٥)

وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا آءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً

وَالْذِينَ يُوْتُونَ مَا آءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً

وَالْذِينَ يُوْتُونَ مَا اللّهُ اللّهِ عُونَ فِي الْمُؤْتِرَةِ وَهُمْ لَمَا اللّهِ قُونَ (١)

(٣)

٩٧ - إِنَّهُ, كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ

هَامَنَا فَاغَفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿

فَاتَّخَذْ نُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى آنسَوْكُمْ ذِكْرِى

وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْمَ حَكُونَ ﴿

إِنِي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَهُمْ

هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿

(\*)

هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿

(\*)

٩٣ - إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيا لَإِفْكِ عُصَبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرُ لَكُوْ لِكُلِّ الْمُرِي مِنْهُم مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّكَ كِبْرَهُۥمنْهُمْ لَهُۥ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ لَهُ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهُ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَآ إِفْكُ مُبِينٌ ١ لَّوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَالَكَذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُرُ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ رُبَّأَ لَسِنَتِكُو وَتَقُولُونَ بِأُفُواَ هِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيْناً وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١ وَلَوْلِآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّكُلُّمَ بهَذَاسُبُحَنكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ١ يَعُظُكُمُ اللهُ أَن يَعُودُواْ لِمِثْلِهِ وَأَبِدًا

إِنكُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴿

٥٥- قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَعْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذَكَى هُمُ إِنَّ اللهَ حَيِرُا مِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللهَ أَذَكَى هُمُ إِنَّ اللهَ حَيرُا مِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللهُ وَفُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَيَعْفَظْنَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَيَعْفَظْنَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُصْضَى مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَلا يُبْدِينَ وَيَعْفَظْنَ مِنْ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ وَيَعْفَظْنَ مِنْ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ وَلا يُبْدِينَ وَيَعْفَظْنَ وَيَعْفَظْنَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ وَلا يَصْرِينَ فِأَوْلِي اللهُ اللهُ عَلْمَ وَلا يَصْرِينَ فِأَوْلِي اللهُ اللهِ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهِ اللهُ اللهِ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهِ اللهُ اللهِ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهِ اللهُ اللهِ عَلَى مَوْلِ اللهُ اللهِ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٩٧- إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ شَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالْعَزِيثُ الرَّحِيمُ الْ

٩٨- إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُُوَّمِنِينَ ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلْمُولِكُ الْمَالِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَلْمُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَمُ مُنْ أَمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلِي مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلِي مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِ

وَبُنِينُ أَلَّهُ لَكُمُ الْآيَنَ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ الْآَيَ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ الْآَيَ اللَّهُ عَلِيمُ الْآيَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطِيْ وَمَن يَتَغَ خُطُوَتِ الشَّيْطِينَ وَمَن يَتَغِ خُطُورَتِ الشَّيْطِينَ فَإِنَّهُ ، فَأَمُرُ إِلَّهُ حَشَاءَ وَمَن يَتَغُرُ وَرَحْمَتُهُ ، مَا زَكَى مَن كُرِينَ أَحَدُ أَلِكَ مَا لَكُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ، مَا زَكَى مِن كُرِينَ أَحَدُ أَللَهُ يُدْزِي

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواَ أُولِي ٱلْفَرْنِي وَٱلْمَسْكِكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواً أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُوْ وَٱللَّهُ عَفُولُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَنْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَالَّا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّ

٩٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِ عَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِ حَمَّمَ حَقَّ تَسْتَأْ فِيسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَيْ الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِينَافِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِينَافِي الْمُعْرَافِقِينَافِي الْمُعْرَافِينَافِينَافِينَافِينَا

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٦٧ - ٦٨ مكية

<sup>(</sup>٦) الشعراء: ١٠٣ - ١٠٤ مكية

<sup>(</sup>٣) النور: ٣٠ - ٣١ مدنية

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٨ - ٩ مكية

<sup>(</sup>۱) النور: ۱۱ – ۲۶ مدنية

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٧ مدنية

٩٩ - إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ۗ ۗ ﴿ اللَّهُ مُوْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمَائِينَ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَائِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٠٠ - فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمُّ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيةٌ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْبِرُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُونِينَ اللّ وَإِنَّ رَبِّكَ هَمُو ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

١٠١- فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيةً وَمَاكَانَ أَكَثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ الْآنَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَرْبِزُ ٱلرَّحِيمُ الْآنَا وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَرْبِزُ ٱلرَّحِيمُ الْآنَا

١٠٢ - إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّوَمِنِينَ اللهُ اللهُ مَعْ مِنْ اللهُ اللهُ وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّوَمِنِينَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّا لِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

١٠٣ - إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّ فُوْمِنِينَ اللهُ الْمَاكَانَ أَكْثُرُهُمُ مُّ فُوْمِنِينَ اللهُ الْمَاكِنَ أَلْرُهُمُ الْمَاكِنَ أَلْرَاكُمُ اللهُ الْمَاكِنَ أَلْمَاكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

١٠٤ - طَسَنَّ قِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ﴿ اللهُ وَمِنِينَ ﴿ اللهُ وَمُنِينَ اللهُ اللهُ وَمُنِينَ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ه ۱۰- وَمَكُرُواْمَكُرُا وَمَكُرُنَامَكُرُا مَكُرُنَامَكُرُا مَكُرُنامَكُرُا وَمَكُرُنامَكُرُا مَكُرُنامَكُرُا

فَأَنْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمَ أَنَّادَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةَ أَيِمَاظَلَمُوَ أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَأَبْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُولُ وَكَانُواْ يَنَقُونَ اللَّهِ

١٠٦ - إِنَّ هَانَدَا الْقُرَّءَ انَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسِّرَةٍ مِلَ الْمُوْرَةِ مِلَ الْمُوْرَدِي الْمُوْرِدِي الْمُوْرِدِي الْمُوْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمِؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينِيِ الْمُؤْرِدِينَا لَعِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ ا

١٠٧-أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ (٩) (٩)

١٠٨ - وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِرُمُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتُ لَنْ مَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

١٠٩- وَمَاكُنتَ بِعَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةُ مِّن رَّيِك لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْسَنَارَسُولًا فَنَتَبِع وَايَا لِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>٨) النمل: ٧٦ - ٧٧ مكية

<sup>(</sup>٩) النمل : ٨٦ مكية

<sup>(</sup>١٠) القصص : ١٠ مكية

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ١٩٠ - ١٩١ مكية

<sup>(</sup>٦) النمل : ١ – ٣ مكية

<sup>(</sup>۷) النمل : ۵۰ – ۵۳ مكية

<sup>(</sup>۱) الشعرای: ۱۲۱ - ۱۲۲ مکیة

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ١٣٩ - ١٤٠ مكية

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ١٥٨ – ١٥٩ مكية (٤) الشعراء : ١٧٤ – ١٧٥ مكية

فِ آذَنَ ٱلأَرْضِ وَهُم مِلْ بَعْدِ غَلَبِهِ مَرَى بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَكِغْلِبُوك ﴿ فَا يَعْدِ فَلَهِمْ سَنِيكَ لِلّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ بِذِيفُ رَحُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ بِذِيفُ رَحُ الْمُؤْمِنُوك ﴿ فَا الْمُؤْمِنُوكَ فِي الْمُؤْمِنُوكِ فَي الْمُؤْمِنُونَ فَي الْمُؤْمِنُ مَن يَشَاتُهُ وَهُو ٱلْعَنْ فِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَي وَهُو ٱلْعَنْ فِرُ ٱلرَّحِيمُ فَي وَعَدَاللَّهِ لَا يُعْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ، وَلَكِكَنَّ أَكُمْ النَّاسِ وَعَدَاللَّهُ وَعَدَهُ، وَلَكِكَنَ أَكُمْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ فَي اللَّهُ وَعَدَهُ، وَلَكِكَنَّ أَكُمْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ فَي اللَّهُ وَعَدَهُ، وَلَكِكَنَ أَكُمْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ فَي اللَّهُ وَعَدَهُ، وَلَكِكَنَ أَكُمْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ فَي اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَيْكُنَ أَكُمْ اللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ وَعَدَلَالِهُ وَالْعَالَقُونَ اللَّهُ وَالْعَالَةُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَالْعَالَ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَيْكُنَ أَكُمْ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَالْمُونِ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ وَلَكُونَ الْمُؤْمِنَ وَلَيْ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَلْعَالُولُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَالْعَالِيْ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ وَالْعَالِيْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَكُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَعَدَالِلْعُونَا اللَّهُ وَلَكُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُونِ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُولُولَا الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْم

٥١٥ - وَإِذَاۤ أَذَقَنَ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّنَةُ لِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِ بِمَ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ اَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

117- اَلنِّيُّ اُوْلُى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَرْوَجُهُ،

أُمَّهَ الْهُمُ وَأُوْلُواْ اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ
فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَ آيِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِيتَابِ مَسْطُورًا ﴿ اِللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ مَعْرُوفًا اللَّهُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ فَالْمُعُمْ مِنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللّه

فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ لَوْلَآ أُوقِ مِثْلَمَاۤ أُوقِ مُوسَىٰٓ أَوْلَمْ يَصَّفُرُواْ بِمَاۤ أُوقِ مُوسَىٰ مِن قَبْلُّ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ ﴿ الْكَالَا اللَّهُ الْمَالِكَةُ الْمَالِكَةُ الْحَالَا اللَّهِ الْحَالَ

١١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ اتَّبِعُواْ
 سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطْئِكُمْ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ
 مِنْ خَطَئِئَهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُ مُلَكَلْدِبُونَ

النَّا اللَّهُ اللْحَالَالَّالِمُ اللْمُواللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

١١٢- خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ السَّادَ فَيَالَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

117- وَقَالُواْلُوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِّن رَّبِهِ - قَالُواْلُوْلَا أَنْزِكَ عَندَاللَّهِ وَانِثَمَا أَنَا نَذِيثُ قُلْ اِنْمَا أَنَا نَذِيثُ مَّينَ فَي اللَّهِ وَانِثَمَا أَنَا نَذِيثُ مَّينَ فَي اللَّهِ وَانِثَمَا أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَبَ أَوْلَمْ يَكُفِهِ مِ أَن اللَّهُ لَرَحْمَةً لَيْكَ اللَّهُ لَرَحْمَةً لَيْكَ اللَّهُ لَرَحْمَةً وَذِي وَاللَّهُ لَرَحْمَةً وَذِي مَن اللَّهُ لَرَحْمَةً وَذِي مِنْ اللَّهُ وَذِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

۱۱۶- الَّهَ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞

(٧) الروم: ٣٦ \_ ٣٧ مكية

(٨) الأحزاب : ٦ مدنية

(٤) العنكبوت : ٤٤ مكية

(٥) العنكبوت : ٥٠ \_ ٥١ مكية

(٦) الروم: ١ \_ ٦ مكية

(١) القصص: ٤٦ ــ ٤٨ مكية

(٢) العنكبوت : ١٢ مكية (٣) العنكبوت : ٢٤ مكية إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ الْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا (إِنَّ الْأَسَدِيدَا (إِنَّ الْأَسْدِيدَا (إِنَّ الْأَسْدِيدَا (إِنَّ الْأَصْدِيدَا (إِنَّ الْمُوْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُواْ هِنذَا مَا وَعَدَنَا

١١٨ - ولمارة المقرمنون الاحزاب فالواهند اماوعد ما الله ورَسُولُهُ وَمَازَادَهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ الله عَلَيّة فَمِنَ الْمُوالِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ الله عَلَيّة فَمِنَ الله عَلَيّة فَمِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ مَن الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْهِ مَا الله الله الله الله الله عَلَيْهِ مَا إِنْ الله عَلَيْهِ مَا إِنَّ الله كَانَ الله عَلَيْهِ مَا إِنَّ الله كَانَ عَلَيْهِ مَا إِنَّ الله كَانَ عَلَيْهُ مَا إِنَّ الله كَانَ عَلَيْهِ مَا إِنَّ الله كَانَ عَلَيْهُ مَا إِنَّ الله كَانَ عَلَيْهُ مَا إِنَّ الله كَانَ عَلَيْهِ مَا إِنَّ الله كَانَ عَلَيْهُ مَا إِنَّ الله كَانَ عَلَيْهِ مَا إِنَّ الله كَانَ عَلَيْهُ مَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْهِ مَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْهُ مَا إِنْ اللهُ كَانَ عَلَيْهِ مَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ كَانَ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ الله

وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى
اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَابَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا اللَّهُ الْمُحْرِينَ الْقِيرَا اللَّهُ الْمُحْرِينَ اللَّهُ الْمُحْرِينَ اللَّهُ الْمُحْرِينَ اللَّهُ الْمُحْرِينَ اللَّهُ الْمُحْرَينَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

١١٩- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرَاكَثِيرًا اللَّهَ وَكُرَاكَثِيرًا اللَّهُ وَمُرَكِيرًا اللَّهُ وَسَيِّحُوهُ بُكُونًا وَأَصِيلًا اللَّهُ وَسَيِّحُوهُ بُكُونًا وَأَصِيلًا اللَّهُ هُوَ اللَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَكَتِمٍ كَتُهُ المِيُخْرِحَكُمُ هُواَلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَكَتِمٍ كَتُهُ المِيُخْرِحَكُمُ

مِّنَ ٱلظَّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ تَحِيمًا ﴿ تَحَيَّتُهُمْ مِيْوَمَ يَلْقَوْنَهُ أَسَلَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُثُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَدَاعِيمًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ بُهِ وَسِراَجَامُّنِيرًا ﴿ وَدَاعِيمًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ بُهِ وَسِراَجَامُّنِيرًا ﴾ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ ﴾ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ ﴾

١٢٠- إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِ كَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَثَأَيُّهُا النَّبِيِّ يَثَأَيُّهُا اللَّهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

١٢١ - يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ عَادَوْا مُوسَىٰ فَرَاّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا اللَّهَ يَتَأَيُّهَا اللَّهَ مَمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا اللَّهَ يَتَأَيُّهَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنَامِعُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ ال

١٧٦ سَكَنُمُ عَلَىٰ مُوسَوْرٍ وَهَارُونَ اللَّهُ إِنَّاكَ ذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ شَ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّ

> ١٢٧ - سَلَنُمُ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ (اللهُ) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّا) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٢٨ - وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ آَلُهُ إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (إِنَّا) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ إِنَّا فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُوَمُلِيمُ اللَّهِ فَلُوْلَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِنَّ اللَّبِيُّ ﴿ فَنَبُذُنَّهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ اللَّهِ وَأَنْلِتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ إِنَّا

١٢٩ - قُلْ يَكْعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْقُواْرَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَالِهِ وَالدُّنْسَاحَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله وَسِعَةً إِنَّمَايُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ (إِنَّا)

وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴿

فَاَمَنُواْ فَمَتَعَنَكُمُم إِلَى حِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٠ - أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِدُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضِهَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنِ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١ لَيْعَذَّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِهُ مَا شُ

١٢٢ - وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ، فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

١٢٣ - وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْظُعِمُ مَن لَّوْيَشَآءُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِ ضَلَالِمُبِينِ ۞ (٣)

> ١٢٤ - سَلَمُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ الْآيَ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٢٥ - سَلَمُ عَلَى إِنْرَهِيمَ الْإِنَّا كَذَالِكَ بَعِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثَالَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ (٥)

(٨) الصافات: ١٣٩ ـ ١٤٨ مكبة

(۹) الزمر: ۱۰ مكية (۱۰) الزمر: ۵۲ مكية

(٥) الصافات: ١٠٩ \_ ١١١ مكة

(٦) الصافات : ١٢٠ ـــ ١٢٢ مكبة

(٧) الصافات: ١٣٠ \_ ١٣٢ مكبة

(١) الأحزاب: ٦٩ - ٧٣ مدنية

(۲) سبأ : ۲۰ مكية (۳) يس : ٤٧ مكية (٤) الصافات : ٧٩ ــ ٨١ مكنة

١٣٦ - فَأَرْبَقِبْ يَوْمَ تَأْقِ ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الللِّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِ

١٣٧ - إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَانَةٍ وَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَاخْدِلَفِ النِّلِ وَالنَّهَارِ وَمَاأَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّينِ عَالِئَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَلِكَ وَاينَتُ اللَّهِ فَتَلُوهِ مَاعَلَتِكَ بِالْحَقِّ فَإِلَى حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ اينِ يُعِدِيثٍ مِنْ فَنِ اللَّهِ الْمَا مَنْ اللَّهِ الْمَا مَنْ اللَّهِ الْمَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَ المَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَ النِيلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِقَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالْوَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِيلِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِيلُ اللَّهُ الْعَلَقِ الْمَالِيلُ اللَّهُ الْمَالِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيلُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمَالِيلُولُ الْمَلْكَ الْمُؤْمِنُ الْمَالِيلِيلِي الْمُؤْمِنُ الْمَالَةُ عَلَيْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمَالِيلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمَالِيلُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلِي الْمُؤْمِنُ الْمِؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُو

١٣٨ - قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١٣٩- قُلَ أَرَءَ يَشُعُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ عَنَامَنَ وَشَهِ مَنْ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ عَنَامَنَ وَشَهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَالسَّكَ لَا يَهْ دِى الْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَالسَّكَ كُبَرُ أَنَّ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْ دِى الْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَنَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٤٠ ﴿ أَفَامَّ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ
 ٱلِّذِينَ مِن قَبْلِ هِمَّ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ آَمْثُنَا هُمَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَوْلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ
 ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ
 لَامَوْلِى لَهُمْ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الْكُلُولُ الْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللللللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ ا

١٣١ - وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدَتِنَا وَسُلْطَنِ
مَّبِينٍ شَ مَّبِينٍ شَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ حَاذَابُ شَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِاللَّحِقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمَ

وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١١٥

۱۳۲ - وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيٓ أَفَّتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِيِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞

١٣٣ - إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهِ الْحَيَوْةِ اللَّهُ اللَّذِي الْمُنْامُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ ال

١٣٤ - فَمَا أُوتِيتُمُ مِن شَيْءِ فَلَكُ الْخَيَوَةِ الدُّنْيَا وَمَاعِندَ اللَّهِ ١٣٤ - فَمَا أُوتِيتُمُ مِن شَيْء المَنُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ (١٠)

٥٣٥ - وَتَرَكَهُمْ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ

يَنُظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِيُّ وَقَالَ الَّذِينَ عَامَنُوۤا

إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوۤا الْنَفْسَهُمْ وَالْقِلِيهِمْ

يَوْمَ الْقِيكَمَةُ أَلَاۤ إِنَّ الظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابِ

مُوقِيمٍ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>٩) الأحقاف: ١٠ – ١١ (١٠

مدنىة ، ١١ مكية)

<sup>(</sup>۱۰) تحمد: ۱۰ - ۱۱ مدنیة

<sup>(</sup>٥) الشورى : ٤٥ مكية (٦) الدخان : ١٠ - ١٢ مكية

<sup>(</sup>۷) الجاثية : ۳ - ٦ مكية

<sup>(</sup>٨) الجاثية: ١٤ مكية

<sup>(</sup>۱) غافر: ۲۳ – ۲۰ مکية

<sup>(</sup>۲) غافر: ۲۱ – ۲۷ مکية

<sup>(</sup>٣) غافر : ٥١ مكية

<sup>(</sup>٤) الشورى: ٣٦ مكبة

وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَهْدِيكُمُ صِرَطَا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ اللَّهُ بِهَا وَكُنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى الْحَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى الْعِلْمُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعُلَالِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَالَى اللْعَالَى اللْعَالَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

١٤٥ - ﴿ قَالَ فَاحْطَبُكُوا أَيُّهَا اَلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ فَا خَطْبُكُوا أَيُّهَا اَلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ ﴿ لَكُوْمِينَ ﴿ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ كُسُوّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَوْمِينَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ الْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَوْمِينَ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

١٤٦ - وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿

١٤٢ - سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْحَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْحَلَّا فَلُونَا فَأَسَتَغَفِرْ لَنَا يُقُولُونَ فِأَلْسِنَتِهِ مَ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلِّ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ شَيْئًا إِنَّ الرَّادَ فِكُمْ مَنْفَعًا بَلْ كَانَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

١٤٣- الْقَدْرَضِ اللَّهُ عَنِ

الْمُقْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ

تَعَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ

السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقَرِيبَ الْ

وَمَعَانِم كَيْمِرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا الْإِلَى

(٥) الذاريات: ٣١ ــ ٣٧ مكية

(٦) الذاريات: ٥٥ مكية

(٣) الفتح : ١٨ \_ ٢١ مدنية

(٤) الفتح : ٢٥ مدنية

(۱) محمد: ۱۹ - ۲۰ مدنیة

(۲) الفتح: ۱۱ ـ ۱۲ مدنية

وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَالْبَعَنْهُمْ ذُرِيَنْهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا
 يَهِمْ ذُرِينَهُمْ وَمَا ٱلْنَنْهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِمِن شَيْءٍ
 كُلُّ الْمَرِيمِ عِلَكُسَبَ رَهِينٌ (أ)

١٤٨- ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهُومَانَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِكْنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمَّ وَكِيْرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ((1)) قُلُوبُهُمَّ وَكِيْرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ((1))

١٤٩ - يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَسْجَيْتُمْ فَلَا تَسْبَوُوْ إِلَّهِ وَالنَّفُونَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَسْجَوْا بِالْهِرِ وَالنَّفُونَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَسْجَوْا بِالْهِرِ وَالنَّفُونَ وَاتَّعُونَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ يَطَنَّنُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَلَيْسَ مِنْ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهِ وَلَيْسَ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَلَيْسَ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَ

١٥٠ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواً تَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِرٌ ابِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْأَ

١٥١- يَتَأَيُّمَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَكُ مُهَا جِرَتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ إِيمَنِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَكِ فَلاَ نَرِّحِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلَّ لَمُّمَّ وَلاَهُمْ عَلَوْمَنَكُ وَهَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَالنِّتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلاَتُعْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوافِرِ وَسَعَلُوا مَا اَنفَقَتُمْ وَلِيسَنَا وَامَا اَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حَكُمُ اللَّهِ عَمَّكُمْ يَنتَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمً عَلِيمً عَلِيمً عَلِيمً وَلِيسَنَا وَامَا اَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حَكُمُ اللَّهِ عَمَّكُمْ يَنتَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمً عَلِيمً عَلِيمً عَلَيْهُمْ اللَّهِ

١٥٦ - اللهُ لَآ إِلَكُ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَ لِ

الْمُوْمِنُونَ ﴿

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَى مِنْ أَزْوَجِكُمُ

وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًالَّكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ

وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ

وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ

فَإِنَ اللهَ غَفُورُ رَبِّحِيثُ ﴿

وَإِن اللهُ غَفُورُ رَبِّحِيثُ ﴿

وَالْ اللهُ عَلْمُورُ رَبِّحِيثُ ﴿

وَالْ اللهُ عَلْمُورُ رَبِّحِيثُ ﴿

وَالْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُورُ رَبِّحِيثُ ﴿

وَالْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ وَالْرَبِّعِيثُ وَالْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١٥٧- وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتَ عَنَّ أَمْرِرَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَحَاسَبْنَهَا حَدَابُالْكُرُا فِي حَسَابُا شَدِيدًا وَعَذَبْنُهَا عَذَابُالْكُرُا فِي فَحَاسَبْنَهَا فَذَا فَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَهُ أَمْرِهَا خُسَرًا فِي فَذَا فَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَهُ أَمْرِهَا خُسَرًا فِي فَذَا لَهُ مُعَلَّا اللَّهُ يَكُلُ وَلِي الْأَلْبَ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا فَا تَعُوا اللَّهَ يَكُأُ وَلِي الْأَلْبَ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا فَا اللَّهُ يَكُولُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

١٥٨- وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ اَمَنُواْ اَمْرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ اَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَجَيْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَيَجِيْف مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (إِنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (إِنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (إِنَّ مِن الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ الْآَيَ الْحَصَنَّ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ وَمُرْبَمُ الْبَنَ عِمْرَنَ الْتَيَ الْحَصَنَّ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُهُ هِ وَكُتَابُهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَبْنَانِ اللَّا الْمَالَةِ الْمَالِينَ اللَّالَةَ الْمَالَةِ الْمَالِينَ اللَّالَةَ الْقَالَةُ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمَةُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنِينَ اللَّهُ الْمُعَلَّلُهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِيلِهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُونَا الْمَالِيلُونَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَقُولُونَا الْمَالَةُ الْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمُونَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِ ١٥٣ - يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُوْ الْسَارُ اللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى
اَبْنُ مَّ يَمَ لِلْحَوَارِيِّ مَنْ أَنصَارِى إِلْكَاللَّهِ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ
اَبْنُ مَنْ أَنصَارُ اللَّهِ فَكَامَنت طَاآبِ فَهُ مِنْ ابْخِ سَ إِسْرَ وَبِلَ
وَكَفَرَت طَاآبِ فَلَّ فَأَمَنت طَاآبِ فَيْ أَمْنُواْ عَلَى عَدُوقِمِ
فَأَضَبَ حُواظَ لِهِوِينَ فَيْ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْالِقُولِي الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

١٥٤ - يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاَسْعَوْ اللَّهِ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ
ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُ مَّ يَعْلَمُونَ الْهُ
فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْنَعُوا مِن فَصِّلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّه كَثِيرًا
لَعَلَكُونُ فَقْلِحُونَ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّه كَثِيرًا
فَعَلَكُونُ فَقْلِحُونَ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّه كَثِيرًا
وَإِذَا رَأَوَا بَحْرَةً أَوْلَمُوا انفَضُو آ اللَّه وَمِن النِّجَرُوقُ
وَاللَّهُ خَيْرًا لَرَّوْفِينَ اللَّهِ فَيْرُا اللَّهُ وَمِن النِّجَرُوقُ
وَاللَّهُ خَيْرًا لِرَّوْفِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمِن النِّجَرُوقُ
وَاللَّهُ خَيْرًا لِرَّوْفِينَ اللَّهُ وَمِن النِّحَرُوقُ

(٥) الطلاق: ٨-١١ مدنية

(٦) التحريم: ١١ - ١٢ مدنية

(٣) المنافقون: ٧ - ٩ مدنية

(٤) التغابن: ١٣ – ١٤ مدنية

(١) الصف : ١٤ مدنية

(٢) الجمعة: ٩ - ١١ مدنية

النَّارِذَاتِ اَلْوَقُودِ ﴿
النَّارِذَاتِ اَلْوَقُودِ ﴿
النَّارِذَاتِ اَلْوَقُودِ ﴿
النَّارِدَاتِ الْوَقُودِ ﴿
الْحَمْعَلَىٰ الْعُودُ ﴿
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ ﴾
وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿
اللَّذِي لَهُ مُمْلِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿

الإيهان (مقترنًا بها يؤمن به) مرادًا به التصديق الجازم:

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَمُهُمْ جَنَّتُ

تَغِرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْكَبَيرُ ﴿

۱۲۳ - الَّهُ ١

ذَلِكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْمُ الْمَالُونِ فِيهِ هُدَى الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ الْمُنَّفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

١٦٤ - يَنبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَٱرْهَبُونِ ﴿

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١ - ٥ مدنية

<sup>(</sup>٣) المطففين: ٢٩ - ٣٥ مكية

<sup>(</sup>٤) البروج: ٤ - ١١ مكية

<sup>(</sup>١) نوح: ٢٦ - ٢٨ مكية

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٣١ مكية

وَءَامِنُواْ بِمَآ أَن زَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ اٰأَوَّلَ كَافِرِ بِدِّءَ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا بَتِى ثَهَنَا قَلِيلًا وَإِنَّى فَاُتَّقُونِ ﴿ إِنَّا وَإِنَى فَاتَّقُونِ ﴿ إِنَّا

ابَرَهِ عَمَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ
إِبْرَهِ عَمَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا
أُوتِي النَّبِيُونِ مِن زَيِهِ مَ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ
وَالْمَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا
أُوتِي النَّبِيُونِ مِن زَيِهِ مَ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ
مِنْ هُمُ مُونَى لُهُ مُسْلِمُونَ الشَّى فَعْدَ الْهَنَّ الْمَدَوالِيمِ اللَّهُ وَهُوا لِيمِثْلِ مَا عَامَنتُم بِهِ عَقَدِ الْهَتَدُوالُ وَالنَّهُ وَهُوا لِسَمِيعُ الْمَكِيمُ الشَّي الْمَكِيمُ الشَّيَ الْمَكِيمُ الشَّهُ وَهُوا لِسَمِيعُ الْمَكِيمُ الشَّي الْمَكِيمُ الشَّهِ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الشَّهُ وَهُوا لِسَمِيعُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكَالِيمُ الشَّهِ الْمَكَالِيمُ الشَّهُ وَهُوا لِسَمِيعُ الْمَكِيمُ الْمُكَالِمُ الشَّهُ وَهُوا لِسَمِيعُ الْمَكِيمُ الْمُكَالِيمُ الشَّهُ وَهُوا لِسَمِيعُ الْمَكِيمُ الْمُكَالِيمُ الشَّهُ الْمُعَلِيمُ السَّامِيعُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكَالِيمُ السَّامِيعُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ السَّامِيعُ الْمَكِيمُ الْمَكَالِيمُ السَّعَلَ الْمَعُونَ الشَّامِيعُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكَالِيمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْونَ الشَّامِيعُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الْمَلِيمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمَنْ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعَلِيمُ الْمَكِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُمُ الْمُؤْلِلُمُ الْمُؤْلِ

مَا لَمْ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيْ كَيْ وَالْكِنْبِ وَالْيَلِيْنَ وَهَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى الْقُسُرُ فِي وَالْيَسَمَى وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَابِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَهَ النَّ الرَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا وَهَ النَّ الرَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

عَنهَدُوأَ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۚ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوأُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الْإِلَىٰ الْمُنَّقُونَ الْإِلَىٰ

١٦٨ - وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ مَا اللَّهِ عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ مَا الْحَيْثِ فَلْمِيسُ وَالْحِيبُ وَالْحِيبُ وَالْحِيبُ وَالْحِيبُ وَالْحَيْثِ فَاللَّهِ مِنْ وَلَيُؤْمِنُ وَالْحِيبُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَ اللَّهِ الْحَيْثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللّ

١٦٩- وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبَّصَّنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَ أَحَقُ بِرَوْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَلَمُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعُهُوفِ وَلِارِ جَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَنِيرُ مَكِيمُ شَيْهِ (1)

(٧) البقرة: ٢٣٢ مدنية

(٨) البقرة: ٢٥٦ مدنية

(٤) البقرة : ١٧٧ مدنية

(٥) البقرة : ١٨٦ مدنية

(٦) البقرة: ٢٢٨ مدنية

(١) البقرة: ٢٠ – ٢١ مدنية

(۲) البقرة: ۱۲۱ مدنية(۳) البقرة: ۱۳۱ – ۱۳۷ مدنية

١٧٧ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا لَبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاّ عَالْنَاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ رُرابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمُ الْكَفِرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ا

> ١٧٣ - عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ ، وَٱلْمُؤُمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهِ وَكُلُبِهِ ، وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ ، وَصَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلْيَكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (\*) وَإِلْيَكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (\*)

١٧٤ - هُوَ ٱلَّذِى آَنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْكَ مِنْهُ ءَايَثُ مُعَكَمَتُ مَا هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْكِ مِنْهُ ءَايَثُ مُعَكَمَتُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِنْكِ وَأُخُرُ مُتَشَكِهِ هَتُ أَفَا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِّ زَيْعُ فَيَكَبَعُونَ مَا تَشْكِهُ مِنْهُ ٱبْتِعَاءَ ٱلْفِتْنَةِ فِي قُلُوبِهِ مِّ زَيْعُ فَيَكَ اللَّهِ عَلَى الْفِتْنَةِ وَمَا يَعْسَلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَكُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُرٌ مِنَا أَولُوا ٱلْأَلْبَ لِلْكُ وَمَا يَعْسَلُمُ تَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَعْدُونَ عَامَنَا بِهِ عَكُرٌ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَعْدُونَ عَامَنَا بِهِ عَكُرٌ مِنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

١٧٥- ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوكَ خَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ عَامَنَا بِأَلَّهِ وَاشْهَا دُبِانَا مُسْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَامَنَا بِأَلَّهُ وَاشْهَا دُبِانَا مُسْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُثَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُ

وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنكِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ

١٧٦ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِي شَقَ النَّيْتِ عَنَ لَمَا آءَ اتَدْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصدِّ قُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُ نَّ بِهِ - وَلَتَ نَصُرُنَهُ وَ قَالَ ءَ أَقَرَرُتُ مَ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقَرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنامَعَكُم مِنَ الشَّلِهِ بِينَ الْآَهُا مِنَ الشَّلِهِ بِينَ الْآَهُا مِنَ الشَّلِهِ بِينَ الْآَهُا

مَا عَلَمَ اللَّهِ وَمَا أَنْ زِلَ عَلَيْ نَا وَمَا أَنْ لِلَ عَلَيْ نَا وَمَا أَنْ لِ عَلَيْ نَا وَمَا أَنْ لِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى إِنْ مُوسَىٰ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَيَعْشَىٰ وَالنَّبِيُّوبَ مِن زَبِّهِمْ لَانُفُرِقُ بَيْنَ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّوبَ مِن زَبِّهِمْ لَانُفُرِقُ بَيْنَ الْمُونَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّه

١٧٩ - ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ فَآيِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَيَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الْآَ

(٦) آل عمران : ٨٤ مدني

(٧) آل عمران : ١١٠ مدنية

(٤) آل عمران : ٨١ مدنية

(٥) آل عمران: ٥٢ - ٥٤ مدنية

(١) البقرة: ٢٦٤ مدنية

(٢) البقرة : ٢٨٥ مدنية (٣) آل عمران : ٧ مدنية ١٨٤- أَمْ يَحَسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آءَاتَ لَهُ مُاللَّهُ مِن فَضَلِهِ - الْمَدَّ مَا تَعْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ - فَقَدُ ءَاتَيْنَكُم مُلُكًا عَظِيمًا لَهُ الْمَكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْمَيْنَ مُلكًا عَظِيمًا لَهُ اللَّهِ فَعَنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى فَعِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى فَعِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى فِي اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٨٧ - وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللهِ فَيُظَلِّمِ مِنَاعَلَيْهِمْ طَيِبَاتٍ فَيُظْلَمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِبَاتٍ أُحِلَت هَمُ وَبِصَدِ هِمْ عَنسَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا ﴿ اللهِ عَنسَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ كَثِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ الرّبَواْ وَقَدْ ثُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النّاسِ وَالْخَذِهِمُ الرّبُواْ وَقَدْ ثُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النّاسِ وَالْمَطِلُ وَاعْتَدْنَا لِلْمَعْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ الْمَالِي اللّهِ عَلَيْهِمْ الْمَالِي وَعَدْمُ اللّهِ عَلَيْهِمْ الْمُؤْلِقَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي الْمَغَرُوتِ وَأُوْلَتَبِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿

١٨٠ هَا أَنتُمْ أَوْلاَ يَجْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ
 إلْ كِنْكِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ عَامَناً وَإِذَا خَلَواً
 عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوثُواْ
 بِغَيْظِ كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (إِنَّ اللَّهِ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِذَا لَا عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ إِلَى الْمَالِقَ عَلَيْمُ عَوْلَ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنِي الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْهَا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَيْمُ اللَهُ عَلَيْمُ إِلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْ

اَنَ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا وَيَا يُنَا وَيَ لِلْإِيمَنِ

اَنَ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَكَفْرُعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اللَّهُ

رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَشَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخُزِنَا يَوْمَ

الْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ اللِيعَادَ اللَّهُ (")

الْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ اللِيعَادَ اللَّهُ (")

١٨٢ - وَإِنَّ مِنْ أَهِّ لِ ٱلْكِتَ بِلَمَن يُوَّمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِي لاَّ أُوْلَا يَكُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَى اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُعْتِي اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمِنْمِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُلِمِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُونِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

١٨٣- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِكْنَبَ اَمِنُوا مِانَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَذَبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَضْعَبَ فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَذَبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَضْعَبَ فَا فَعُولًا اللَّهِ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا اللَّهِ (٥)

(V) النساء: ٥٩ مدنية

(٨) النساء: ١٥٢ مدنية

(٤) آل عمران : ١٩٩ مدنية

(٥) النساء: ٤٧ مدنية

(٦) النساء: ٥٤ ــ ٥٥ مدنية

(۱) آل عمران: ۱۱۳ \_ ۱۱۶ مدنية

(۲) آل عمران : ۱۱۹ مدنیة
 (۳) آل عمران : ۱۹۳ – ۱۹۶ مدنیة

لَّكِكِنِ ٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمَّ وَٱلْمُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مِمَّا أُثْرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ الزَّكِوْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُؤْمِوْ ٱلْآخِرِ أُوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ اَجْرًا عَظِيًا الشَّيَا الشَّا

۱۸۸- فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ،
فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ
إِلَيْهِ صِرَطَا مُّسْتَقِيمًا ﴿
إِلَيْهِ صِرَطَا مُُسْتَقِيمًا ﴿
(۱)

المام وَلَقَدُ أَخَدُ أَللَّهُ مِيتُنَى بَضِ إِسْرَءِ يلَ وَبَعَثْ نَامِنَهُ مُ أَثْنَى عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ الْنَ عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِي مَعَكُمْ لَيِنْ أَقَمْتُمُ الصّكوةَ وَءَاتَيْتُمُ الضّكوةَ وَءَاتَيْتُمُ الضّكوةَ وَءَاتَيْتُمُ وَلَا اللَّهُ عَرْدَتُمُ الصّكالَةِ وَعَزَدتُ مُوهُمْ وَأَقْرَضَا حَسَنَا لَأَكُمْ مَعُونَ عَنْ مَعَ مَا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُمْ مَعَنَى وَاقْرَضَتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُمْ مَعَنَى عَنْكُمْ سَيّا إِنِكُمْ وَلَأَدْ خِلَنَكُمْ جَنَاتٍ عَنكُمْ سَيّا إِنْكُمْ وَلَأَدْ خِلَنَكُمْ جَنَاتٍ عَنكُمْ سَيّا إِنْكُمْ وَلَأَدْ خِلَنَكُمْ جَنَاتٍ بَعْدَ وَلِلْكُ مِن حَمْمَ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ مِن صَحْمَ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السَيلِيل إِنَّى مِن اللَّهُ اللَ

١٩٠ - قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَاۤ إِلَّاۤ أَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ (١) وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَاسِقُونَ ﴿ (١)

191- لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْسَمَّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿

كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مَّنكِرِ فَعَلُوهُ لَيِنْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللّٰهِ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللّٰهِ مَا يَتَوَلَّوْنَ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُ مَ يَتَوَلَّوْنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَيَتْسَمَا قَدَّمَتَ لَمُحَدَّا اَنْفُسُهُمْ ان سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ

وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ فِاللَّهِ وَالنَّمِيَ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءٌ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ (\*)

۱۹۳- وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ شَ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَ مَهْلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ قَالَ ٱتَقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِينِ شَلْ

١٩٤- وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلُ سَلَمُ عَلَى نَفْسِ فِالرَّحْمَةُ عَلَى نَفْسِ فِالرَّحْمَةُ أَكَابَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ فِالرَّحْمَةُ أَلَى مَلْكُمْ سُوّءًا إِنجَهَ لَلَةٍ ثُمَّ تَابَ أَنَّهُ مَعْفُورٌ رَّحِيمُ لَهِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رَّحِيمُ لَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۷) المائدة : ۱۱۱ – ۱۱۲ مدنية

(٨) الأنعام : ٥٤ مكية

(٤) المائدة: ٥٩ مدنية

(٥) المائدة :٧٨ - ٨١ مدنية

(٦) المائدة: ٨٤ – ٨٥ مدنية

(۱) النساء: ۱۵۹ - ۱۲۲ مدنية

(٢) النساء: ١٧٥ مدنية

(٣) المائدة: ١٢ مدنية

١٩٥- وَهَاذَا كِتَنَّ أَنَزَلْنَهُ مُبَادَكُ مُصَدِقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَدَيْهِ وَلَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَكَا صَلَاتِهِمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَكَا صَلَاتِهِمْ يَكَا صَلَاتِهِمْ يَكَا صَلَاتِهِمْ عَلَى صَلَاتِهُمْ عَلَى صَلَاتُهُمْ عَلَى صَلَاتُهُمْ عَلَى صَلَاتِهُمْ عَلَى عَلَى صَلَاتِهُمْ عَلَى صَلَاتِهُمْ عَلَى صَلَاتِهُمْ عَلَى عَلَيْ مَنْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَى صَلَاتِهُمْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَ

197- ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَلُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعَلِبُواْ هُنَا لِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِينَ ﴿ فَا فَعَلُبُواْ هُنَا لِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِينَ ﴿ فَ فَعَلُبُواْ هُنَا لِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِينَ ﴿ فَ فَعَلُمُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

فَسُوفَ تَعَلَّمُونَ لِآياً

١٩٨- إِنَّمَايَعْمُرُ مَسَنجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ

الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاقَ الرَّكُوةَ

وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٓ أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُوا

مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿

﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْخَاَجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْءَ امْنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَ دَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ

(۲) الاعراف : ۱۱۷ \_ ۱۲۳ مكنة

199- وَإِذَا أَنْ لِلَتَ سُورَةٌ أَنَّ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجُهِدُواْ
مَعُرَسُولِهِ اَسْتَعُذَنَكَ أُولُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ
وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَعِدِينَ اللَّهُ وَكُلِيعَ وَصُلِيعَ وَصُلِيعَ عَلَى قُلُو بِمَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ وَلَيْ وَطُلِيعَ عَلَى قُلُو بِمِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ وَلَيْ وَطُلِيعَ عَلَى قُلُو بِمِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ وَلَيْ وَطُلِيعَ عَلَى قُلُو بِمِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ وَلَيْ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَثُواْ مَعَهُ وَلَا يَعْمَلُوا مَعَ وَالْفَيْلِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْ

٢٠١- نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَةُ عَامَنُواْ بِرَبِهِ مْ وَذِدْ نَهُ مُدُكَى ﴿ إِنَّهُ ۗ

> ٢٠٢- قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿ ثَا قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَّا تَسْعَى ﴿ ثَالَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّل

فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةَ مُوسَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَأَلْقِ مَا فِي مِمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوا الْإِنْمَاصَنَعُوا كَيْدُسَ حَرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيثُ أَنَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

قَالَ عَامَنَتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمَ مُ اللَّذِي عَلَمَ مُ السِّحِرِّ فَلَا قُطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُمُ اللَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحِرِّ فَلَا قُطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَالْتَحْلِكُمُ وَالْتَحْلُمُ فَي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُنَ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُول

٢٠٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿
وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَاتِ رَبِّهِم بُ<del>وُّمِنُونَ ﴿
وَٱلَّذِ</del>ينَ يُؤْتُونَ مَا ٓ اَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً

أَنَّهُمُ إِلِى رَبِّهِم رَجِعُونَ ﴿
أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِم رَجِعُونَ ﴿
أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِم رَجِعُونَ ﴿
أَوْلَتِكَ يُسُرَعُونَ فِي ٱلْخِيرُتِ وَهُمْ هَا سَلِيقُونَ ﴿
أَوْلَتِكَ يُسُرَعُونَ فِي ٱلْخِيرُتِ وَهُمْ هَا سَلِيقُونَ ﴿

٢٠٤ - سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَكَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اَيَكَ بِبَيِّنَتِ لَعَالَ اللَّهُ الْمَاكُونَ الْكَ لَعَالَ اللَّهُ الْمَاكُونَ الْكَالَةُ الْمَاكُونَ الْكَالَةُ الْمَاكُونَ الْكَالَةُ الْمَاكُونَ الْكَالَةُ الْمُاكِنَةُ الْمُعَالَقُونَ الْكَالَةُ الْمُعَالَقُونَ الْكَالَةُ الْمُعَالَقُونَ الْكَالَةُ الْمُعَالَقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالَقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالَقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَالَقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَالَقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعِلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِع

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُ وَاكُلَّ وَحِدِمِنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَارَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحْرِرُ وَلَيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ <u>ٱلْمُؤْمِنِينَ</u> ﴿ (١)

٢٠٥- لَقَدُ أَنَرُلْنَا عَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ

إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿

وَيَقُولُونَ عَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّرَ سَوَلًى

فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أُولَتَهِكَ

بِالْمُوْمِنِينَ ﴿

""

بَالْمُوْمِنِينَ ﴿
""

- اِنَّمَا اَلْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ فِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ اَمْنُواْ فِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ اَمْنُواْ فِالْمَعُهُ عَلَىٰ اَمْنِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَقَىٰ يَسْتَنْذِنُونَكَ أُولَكِيدِ كَ حَقَىٰ يَسْتَنْذِنُونَكَ أُولَكِيدِ كَا اللَّهِ عَنْ يَسْتَنْذِنُولَكَ اللَّهِ فَا إِذَا السَّتَعْذَنُوكَ اللَّهِ مِنْ فَلَكُ مِنْ فَلَكُ اللَّهُ عَنْ فَوْدَ السَّتَعْذَنُوكَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ فُورُ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ فُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ الْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ الْمُؤْورُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

٧٠٧- قَالَ هُمُ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلَقُونَ ﴿ اللَّهُ مُلَقُونَ ﴿ فَالْفَوْاَ مِنَا لَا اللَّهُ مُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَة فِرْعَوْنَ إِنَّ النَّحَنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَيْ الْمَالَا فَعَلِبُونَ ﴿ فَيَ الْمَالَمُونَ الْفَاكُونَ الْفَالَهُ وَالْمَالَمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللّل

١٠٨- ﴿ وَلَقَدُ وَصَلْنَا لَمُمُ الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَلَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكِنْكَ مِن قَبْلِهِ مَا لَلْكِنْكَ مِن قَبْلِهِ مَا لَلْكِنْكَ مِن قَبْلِهِ مَا لَلْكِنْكَ مِن قَبْلِهِ مَا لَكُونُ مِنُونَ ﴿ فَيَ مَا لَكُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَال

أعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ

لَا نَبِنَّغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَكَ إِلَّالَّهِ فَإِذَ ٱلْوَذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَقَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنِ جَآءَ نَصْرُ مِّن رَيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (أَنَّ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (أَنَّ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (أَنَّ وَلَيْسَ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُولُ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُولُ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلمُنْ فِقِينَ ﴿ إِنَّالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَنَ ٱلْمُنْ فِقِينَ ﴿ إِنَّالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَنَ ٱلْمُنْ فِقِينَ ﴿ إِنَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥) القصص: ٥١ – ٥٥ مكية

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: ١٠ – ١١ مكية

<sup>(</sup>٣) النور: ٦٢ مدنية

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٤٣ - ٥١ مكية

<sup>(</sup>۱) النور: ۱ – ۲ مدنية

<sup>(</sup>٢) النور: ٤٦ - ٤٧ مدنية

مَن يُوْمِنُ بِهِ وَمَا يَعْدَدُ وَا الْعَلَا الْحَالَا الْحَالِقَالَا الْحَالَا الْحَالِقَالِ الْحَالَا الْحَالَالْحَالَا الْحَالَا الْحَالِقُولُو الْمَالِ الْحَالَ

٢١١- إِنَّمَا يُؤُمِنُ بِحَايَلِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خُرُواْ بِهَا خُرُواْ بِهَا خُرُواْ بِهَا خُرُواْ شِعَمْدِ رَبِّهِمْ خُرُواْ شِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢١٢- وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِأَلْآخِرَةِ مِثَنَّ هُوَمِنَّ هَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

٢١٣- إِنِّتَ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا عَفَرَ لِى رَبِّ وَجَعَلَىٰ مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ مِنَ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَى مَا عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ

٢١٤- ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَتُوْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ

رَبَّنَاوَسِعْتَ كُلَّشَى ۚ وَرَّحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيمِ ﴿ (\*)

٢١٥- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُ مِ بَعْتَةً
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ شَيْ
 الْأَخِلَّاءُ يُوْمَ نِهِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ
 عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينِ شَيْ
 يَعِبَادِ لَاخُوْقُ عَلَيْكُرُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ
 يَعِبَادِ لَاخُوْقُ عَلَيْكُرُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ
 يَعِبَادِ لَاخُوْقُ عَلَيْكُرُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ
 يَعْبَادِ لَاخُوْقُ عَلَيْكُرُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ
 يَعْبَادِ لَاخُونُ عَلَيْكُرُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ
 يَعْبَادِ لَاخُونُ عَلَيْكُرُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ
 الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَائِلِتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ شَيْ

٢١٦- يَنقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِى اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ- يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُرٌ وَيُجِرِّكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ (إَنَّ) (٧)

٢١٧ - ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَاَ فِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مَا جَعَلَكُمْ مُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَاَ فِقُواْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَاَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُّكِيرٌ ﴿ ﴾ لَمُمْ أَجُرُّكِيرٌ ﴿ ﴾ لَمُمْ أَجُرُّكِيرٌ ﴿ ﴾

ۅۘٙڡٵڶڮؙؙؙؗڗڵٷ۬ڡۣ۫ڡڹؗۏؘٳڵڵؖ؋ۅۘٲڶڗۘڛؙۅڷؙؽۮٞڠؙۅؙؗؗۄٛ<u>۫ٳڶٷٞڡڹؙۅٲ</u> ڽؚڔؘؾؚػٛؗ۫ؗۄؘۊؘۮٞٲڂؘۮؘڡؚؾٛڬڡٞڴڗٳڹػؙڹؙؙ<mark>ؙؠۛڞؙۊ۫ڡؚڹؽؘ۞ٛ</mark>

٢١٨- وَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ قَاأُوْلَيِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَّ وَاللَّهُ مَا الصِّدِيقُونَ وَاللَّهُ مَا الصِّدِيقُونَ مُ وَاللَّهُ مَا الْحَارُهُمُ مَا وَاللَّهُ مَا الْحَارُهُمُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٧) الأحقاف: ٣١ مكنة

<sup>(</sup>٨) الحديد: ٧ - ٨ مدنية

<sup>(</sup>٩) الحديد: ١٩ مدنية

<sup>(</sup>٤) يس : ٢٥ - ٢٧ مكية

<sup>(</sup>٥) غافر : ٧ مكية (٦) الزخرف : ٦٦ – ٦٩ مكية

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٤٦ - ٤٧ مدنية

<sup>(</sup>۲) السجدة: ١٥ مكية(٣) سبأ: ٢١ مكية

٢١٩- سَابِقُوٓ أَ إِلَى مَغْفِرَ وِ مِّن دَّ يَكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضُهَا كَعَرْضُ السَّمَآءَ وَ ٱلْأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا إِلَّه وَرُسُلِوً عَذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَ ٱللَّه ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ((())

بعيسى أبن مرْ يَمْ وَءَا تَبْنَ هُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ البَّعُوهُ وَأَفَةً وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ البَّعُوهُ وَأَفَةً وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ البَّعُوهُ وَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كُنبَنَهُا عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كُنبَنَهُا عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كُنبَنَهُا عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً أَبْتَكُمُ وَهَا مَا كُنبَنَهُمْ الْجَرَهُمُ وَاللّهُ وَعَالِمَةً اللّهُ وَعَالِمَةً اللّهُ وَعَالَمُ اللّهُ وَعَالَمُ اللّهُ وَعَالَمُ اللّهُ وَعَلَيْ وَسَعُونَ اللّهَ وَعَلَيْ وَسَعُونَ اللّهُ وَعَلَيْ وَسَعُونَ اللّهُ وَعَلَيْ مِسُولِهِ عَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ مِن رَحْمَتِهِ وَيَعْقَلُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ مِسُولِهِ عَلْمَ وَاللّهُ عَفُولًا يَرْسُولِهِ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ عَفُولًا يَرْسُولِهِ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ عَفُولًا يَرْسُولِهِ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ عَفُولًا يَرْسُولِهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

٢٢١- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُ الْاَتَنَخِذُ وَاعَدُوَى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ

ثُلُقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُ وَابِمَا جَآءَكُمُ

مِنَ الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللهِ

رَيِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدُا فِي سِيبِلِي وَ الْبِغَاءَ

مَرْضَا فِي شَيبِلِي وَ الْبِغاءَ

مَرْضَا فِي شَيبِلِي وَ الْبِعُم بِالْمُودَةِ وَ اَنَا أَعَلَمُ بِمَا الْخَفَيْتُمْ

وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِن كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ

السَيبِلِ (اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٢٣- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُوْ عَلَىٰ تِحَرَّ وَنُنجِيكُمُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞

نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُحْكِدُونَ فِ سَبِيلِ لَلَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمُّ ذَٰلِكُرُ خَرِّلَكُمُ إِن كُنُمُ نَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ وَيُدِّ خِلْكُرُ جَنَّتِ بَعَرِي مِن تَعْبَهَا الْأَنْهُ رُومَسَكِنَ طَيِّهَ فَي جَنَّتِ عَذَنَّ ذَلِكَ الْفَوَرُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُمْ اللَّهُ مَلْ مَنْهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُمْ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ اللَّهُ فَالْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلِيلُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِدُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ الْمُؤْلُولُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الللْمُ الْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ

وَأُخْرَىٰ تَحِبُّونَهُ أَنْصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَئْحُ فَرِيبٌ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (0)

٢٢٤- فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ النُّورِ الَّذِى آَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُرُ لِيَوْمِ الْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ النَّعَا الْنَّ وَمَن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلِحَا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَالِهِ عَ وَنُذِ خِلَّهُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلِحَا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَالِهِ ءَوَنُذِ خِلَّهُ

<sup>(</sup>٣) الممتحنة : ١ مدنية(٤) الممتحنة : ١٢ - ١٣ مدنية

جَنَّنَتِ بَعِّرِى مِن تَعِیْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِینَ فِیهَآ أَبَدَأَذَالِکَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِیمُ اللَّ

٢٢٥ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ وَاللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَى وَعَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِهُ وَاللَّهُ وَالْ

٢٢٦- يَتَأَيُّهَا النَّيَّ إِذَا طَلَقَتُ مُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ بِسَ وَاَحْصُواْ الْعِدَةُ وَاتَّ قُواْ اللَّهَ رَبَّكُمُّ لَا تَخْرِجُوهُ مَن مِن بُيُوتِ مِن وَلا يَخْرُجُ لَا تَخْرِجُوهُ مَن مِن بُيُوتِ مِن وَلا يَخْرُجُونَ اللَّهِ فَالْمَ يَغْدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ لَا تَدْرِى وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ لَا تَدْرِى وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ لَا تَدْرِى لَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

٢٢٧- قُل أُوحِى إِلَى أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوٓ أَ
إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿

يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ فَامَنَا بِهِ \* وَلَن نَشْرِكَ بِرَبِنَا آحَدًا ﴿

يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ فَامَنَا بِهِ \* وَلَن نَشْرِكَ بِرَبِنَا آحَدًا ﴿

٢٢٨ - وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ مَامَنَا بِلِيَّةً فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَ
 فَلا يَخَافُ بَغْسَا وَلَا رَهَقًا ﴿

۲۲۹ وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَنِ بِزِالْحَمِيدِ ﴿
الْعَنِ بِزِالْحَمِيدِ ﴿
الَّذِي لَهُ مُمْلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ﴿
إِنَّ الَّذِينَ فَنَنُواْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ لَمْ بَتُوبُوا
فَلَهُمْ عَذَا بُ الْحَرْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَنَوْرُوا
فَلَهُمْ عَذَا بُ الْحَرْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَلَا اللَّهُمْ عَذَا بُ الْحَرْمِينَ فَلَا اللَّهُ عَذَا بُ الْحَرْمِينَ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا اللَّهُ عَذَا الْبُ الْحَرْمِينَ فَلَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَلَى الْحَالَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَذَا الْحَالَةُ عَلَى الْحَدْمِينَ الْحَدْمُ الْمُثْرَالِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَالَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعُولِينَ الْحُولِينَ فَا الْحُولِينَ عَلَيْنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُولِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا لَعْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْ

#### الإيهان بالقدر خيره وشره \*:

٢٣٠ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
 كِنْبَا مُّوَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الْآفِرةِ ثَوَابَ اللَّهُ نَيَا نُؤْتِهِ
 مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ
 مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ الْآخِرةِ نَوْابَ الْآخِرةِ نَوْقَ
 مِنْهَا وَمَن يَجْزِى الشَّاكِرِينَ ﴿

مَا أَنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرَ أَمْنَةً نَّهُ اَسَا يَغْشَىٰ طَابَهِ فَكُمْ أَنْوَلُكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهُ مَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ عِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ عَلَى الْمُعَلِيِّةِ مِنْفَى فَعُلَ الْمُرَاكِلَةُ لِللَّهِ اللَّهُ الْمُرَاكِلَةُ لِللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٤) الجن: ١ - ٢ مكية

قىدر الله \_ عنز وجىل \_ ومن ثمَّ يجب الإيمان بالقدر ركنًا سادسًا من أركان الدين

<sup>(</sup>٧) آل عمران : ١٤٥ مدنية

<sup>(</sup>٥) الجن: ١٣ مكية

<sup>(</sup>٦) البروج : ٨ – ١٠ مكية

<sup>\*</sup> لم ترد أيات يقترن فيها الإيمان بلفظ القدر، وإنها وردت آيات كريمة مثبتة

<sup>(</sup>١) التغابن: ٨ – ٩ مكية

<sup>(</sup>۲) التغابن: ۱۱ – ۱۲ مكية(۳) الطلاق: ۱ – ۲ مدنية

٢٣٦- ﴿ وَمَامِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَنِ مَا مُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَنِ مَا مُبِينٍ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّاللَّا اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّالِمُ ال

٢٣٧- وَمَآأَهُلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَمَّةٍ إِلَى اللَّهِ مَا يَسْتَثْخِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا

٢٣٨ - وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ
 ٱلْقِيكَ مَةِ أَوْمُعَذِّ بُوهَا عَذَا بَا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ
 فِٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ﴿ ﴿ ﴾

٢٣٩- ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُّونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخْرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَةُ اللّ

۲٤٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَ وَمَايُعُ لِنُونَ ﴿ ثَالِمُ مَا ثُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَ وَمَايُعُ لِنُونَ ﴿ ثَالِيَ الْأَرْضِ وَمَامِنْ عَالِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَمَامِنْ عَالِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لِيَا الْأَنْ فَيْ الْأَرْضِ لِيَا اللَّهُ الْأَلْفَ لَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

٢٤١- وَلَوْشِنْنَا لَآلَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْحَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَآمَلاَّنَ جَهَنَّمَ من الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْعِين (﴿ ﴿ ) ﴿ ) وَلِيُمَجِّصَ مَافِى قُلُوبِكُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيءً إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمًا إِذَاتِ

۲۳۳- هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُۥ ثُمَّانَتُو تَمَتَرُونَ ۞

٢٣٤- وَلِكُلِّ أُمْةِ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْفِرُونَ الْآ

٧٣٥- قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لَا لَكُلِ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَثْغِرُونَ (١٠)

(٩) المؤمنون: ٤٢ - ٤٣ مكنة

(۱۰) النَّملُّ : ۷۵ - ۷۵ مكية

(١١) السجدة : ١٣ مدنية

(٥) يونس : ٤٩ مكية

(٦) هود : ٦ مكية(٧) الحجر : ٤ -٥ مكية

(٨) الإسراء: ٥٨ مكية

(١) آل عمران : ١٥٤ مدنية

(٢) آلِ عمران: ١٦٦ - ١٦٨ مدنية

(٣) الأِنعام : ٢ مكية

(٤) الأعراف : ٣٤ مكية

٧٤٧\_ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنِّبَيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لُفَّرُسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُ ورًا ﴿ الْآِ

7٤٣- الْحَمَدُ لِلَهِ الَّذِي الْهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ

وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الْ

يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْآرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو الرَّحِيمُ

الْعَفُورُ الْ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي

لَتَأْتِينَ صَلَّمُ عَلِمِ الْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

وَقَالَ اللَّهَ عَلِمِ الْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

فَرَّةٍ فِي السَّمَونِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَارُ

مِن ذَلِكَ وَلاَ أَحْبَرُ إِلَّا فِي كَنْ الْمَعْرُ

٢٤٤- وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَّفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمُ اللَّهِ عِلْمَهُ الْأَيْعِلْمِهِ أ أَزْوَجَأُ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يِعِلْمِهِ عَ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوهِ إِلَّا فِي كِننَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

٢٤٥ مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنَفُسِكُمُ
 إِلَّا فِي كِتَنْ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُ أَهَا أَ
 إِنَّا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمَالَةِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمَالَةِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَاعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

٢٤٦ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِ الدُّنْيَ أَوْلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿

۲٤٧- وَأَنفِقُوا مِنهَارَزَفَنكُمُ مِّن فَبْلِ أَن يَأْ فِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَ قَ وَأَكُن مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها أَ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

وَيَرْزُفَهُ مِنْحَيْثُ لَا يَحْتَسِبُّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِۦْقَدِّجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (إِنَّ (٧)

٢٤٩- إِنَّا أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبَلِ

أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ ﴿

قَالَ يَفَوْمِ إِنِّى لَكُونَذِيرٌ مُبِينً ﴿

قَالَ يَفَوْمِ إِنِّى لَكُونِذِيرٌ مُبِينً ﴿

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿

يَغْفِرُ لَكُومِ نَدُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّى 
إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُكُوكُنتُ مِنَّعَلَمُونَ ﴿

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُكُوكُنتُ مِنَّعَلَمُونَ ﴿

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُكُوكُنتُ مِنَّعَلَمُونَ ﴿

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُكُوكُنتُ مِنْ مَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

(٧) الطلاق: ٢ - ٣ مدنية

(٨) نوح : ١ – ٤ مكية

(٤) الحديد: ٢٢ مدنية

(٥) الحشر: ٣ مدنية

(٦) المنافقون : ١٠ – ١١ مدنية

(١) الأحزاب: ٣٨ مدنية

(٢) سبأ : ١ - ٣ مكية أ

(٣) فاطر: ١١ مكية

ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ۚ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَتَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُ فيه تَخْلَفُونَ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بِهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيِكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَ نَصِرِينَ ٥ وَأَمَّا الَّذِيرِ ﴾ وَالمَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مِ أُجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ (١٠)

٢٥٤ - وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجَرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ ٱلْدَاَّ لَّهُمْ فِهَآ أَزُواَجُ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللّ

٢٥٥- وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ بَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدُآ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ اللَّهُ اللّ

٢٥٦- وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أَنْنَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأَوْلَئِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١

٢٥٠- قُلْ إِنْ أَذْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَحْعَلُ لَهُ, رَبِي أَمَدًا ١ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ١ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدًا (١٠) لِيَعْلَرَأَن قَدْ أَبُلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبَّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدُّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الإيهان (مقترنا بالعمل الصالح لفظًا أو معنِّي) مرادًا به الإذعان والتصديق:

٢٥١ - وَيَثِراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُّ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُرُّ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رَزْقًا قَالُوا هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَامِن قَبْلُ وَأُنُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١

> ٢٥٢- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلطَّيَلُوٰةَ وَءَاتَهُ أَالَّاكُوٰةَ لَكُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبْهِمْ وَلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللَّهُ

٣٥٧- إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَاعِسَمْ ٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافُعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٢٢ مدنية

<sup>(</sup>٧) النساء: ١٢٤ مدنية

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٥٥ ـ ٥٧ مدنية

<sup>(</sup>٥) النساء: ٥٧ مدنية

<sup>(</sup>۱) الجن: ۲۵ – ۲۸ مكنة

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥ مدنية

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧٧ مدنية

٧٥٧- فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهَ وَ
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ
فَيُعَذِّبُهُمْ مَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم
مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿
"
فَي دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿
"
فَي دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿
"
"

٢٥٨- وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴿ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴿ اللَّهِ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلُولُولُ اللْمُلْمُلُولُ اللللْمُلِمُ

٢٥٩- لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِهِ لُواْ ٱلصَّلِحَتِ
جُنَاحُ فِيمَاطَعِمُ وَالْإِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَالْحَسَنُواُ الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ مُمَّ ٱتَّقَواْ وَالْحَسَنُواْ وَالْمَا مُنْ الْآلُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْل

- اِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمَ وَانْفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواَ الْفَيْسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواَ الْفَيْسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الْوَيْتِ مَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضُ وَلَيْتِهِم مِن شَيْءِ وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءِ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عِلْمَا لَكُمْ مِن وَلَيْتَهُم وَيَنْهُم وَلَيْنَهُم وَيَنْهُم وَيَنْهُم وَلَيْنَ فَعَلُونَ بَعِيدٌ اللَّهُ وَلَيْ الْمَنْ فَعَلُونُ وَلِيا اللَّهُ وَلِيا اللَّهُ عِلْمُ الْمَنْ فَاللَّهُ فَي الْمَنْ فَعَلُونُ وَلِيا اللَّهُ عَلَى الْمَنْ فَعَلُونُ وَلَيْكَ الْمَنْ فَعَلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ مِن وَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللِمُنْ

وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ اللّهِ وَٱلَّذِينَ عَاوَواْ وَنَصَرُ وَا أَوْلَتِ كَهُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقَّالْهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلْذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِ لَكَ مِنكُونُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْ اللّهِ إِللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

٢٦١- ﴿إِنَّ اللَّهُ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَالْمَوْلَكُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْحَنَّةُ يُقَائِلُونَ وَالْمَوْلَانِ وَالْمَوْلَانِ وَعُدَّاعَلَيْهِ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَّنْلُونَ وَيُقَّنْلُونَ وَعُدًّاعَلَيْهِ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقَنْلُونَ وَعُدًّاعَلَيْهِ حَقَّا فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهُ وَالْفَرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهِ فَالسَّتَبْشِرُواْ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهِ فَالسَّتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِدٍ وَذَلِكَ هُواللَّفَوْزُ الْمَعْرُولُا الْمَوْلُولُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ هُواللَّفُوزُ الْمَعْرُولُونَ وَلَاكَ هُوالْفَوْزُ اللَّهِ فَالْمَدُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُكُمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُو

التَّبِيُونَ الْعَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ الْعَكِيدُونَ الْسَحِدُونَ الْسَكَجِدُونَ السَّحِدُونَ السَّحِدُونَ السَّحِدُونَ السَّحِدُونَ السَّحِدُونَ السَّحِدُونَ الْمَنْ مُونَ الْمَاهُونَ الْمَدُونَ اللَّهِ عَنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّه

(١) النساء: ١٧٣ مدنية

٢٦٧- إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا ۚ وَعُدَاللَّهِ حَقَّا ۚ إِنَّهُ بَيْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥلِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْحَتِ مَالْقِسُطُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابُ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِجِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١٠٠ الله

٢٦٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ؠؘۜؠ۫ۮؚۑۿؚ؞۫ۯڔؙٛؠؙٛؠٳۑڡؘڹؠؚؠؖ۫ؾؘڿڔۣؽ؞ڡؚڹؾؘۼڶۣؠؚؠؙ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ دَعْوَنِهُمْ فِيهَاسُبْحَنِكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَهُمَّ وَءَاخِرُ دُعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُللَّهِ رَبِٱلْعَنكِينَ ١٠٠٠

٢٦٤- أَلآ إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْرَنُونَ 🟐 ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ ۚ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ (١٣)

٢٦٥- ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَابِذِكُراُللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَي لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴿

كَذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبِلَهَا أُمُمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بٱلرَّمْنَ قُلُهُوَرَبِّ لاَ إِلَهَ إِلَّاهُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ اللَّهُ الْأَلُهُ الْأَلُهُ الْأَلُهُ الْأَلُهُ الْأَلُهُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ ا

٢٦٦- وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَابِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَعِيَّنُهُمْ فِهَاسَلَمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٦٧- قُل لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَنُنفِقُوا مِمَّارَزَقْنَهُمْ سِرَّاوَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالُ شَيَّالًا)

٢٦٨- مَنْعَمِلَ صَلِلحًامِّن ذَكَرِأُوٓأُنثَىٰ وَهُوَمُوَّمِنُّ فَلَنْحْيِينَا لَهُ حَيَاوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَاهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُوانَ فَٱسْتَعِدُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ الرَّحيم 🚇

إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلْطَكُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُ يَتُوَكُّلُونَ ١ إِنَّمَا سُلُطُ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُوْ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ، مُشْرِكُونَ

(٥) إبراهيم : ٢٣ مكية

(٦) إبراهيم: ٣١ مكية

(٣) يونس: ٦٢ – ٦٤ مكية

(٤) الرعد: ٢٨ - ٣٠ مدنية

(١) يونس: ٤ مكية (۲) يونس: ۹ - ۱۰ مكية

وَإِذَا بَدَّلْنَآءَ اِينَةً مَكَاثَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ الْعَسَلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرْ فَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ فَا يَعْلَمُ اللَّهُ فَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْمُ اللْمُعْلِيلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُل

٢٦٩- إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقُومُ وَيُبَيِّرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَيْ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كِيرًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا آلِيمًا ﴿ اللَّهُ الْآَ

- ٧٧- مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وَفِيهَا مَانَشَآءُ
لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَجَهَنَّمَ يَصْلَىٰ هَا مَذْمُومَا
مَدْحُورًا ﴿
وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُوْمِنُ فَا وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَا فَأُولَتِ فَ كُورًا ﴿
فَأُولَتِ فَ كَانَ سَعْيُهُ مَ مَّشَكُورًا ﴿
فَأُولَتِ فَ كَانَ سَعْيُهُ مَ مَّشَكُورًا ﴿
فَأُولَتِ فَ كَانَ سَعْيُهُ مَ مَّشَكُورًا ﴿
فَا كُلُّا نُمِدُ هُمْ وَلَا إِنَّ عَلَىٰ اللَّهُ وَهِلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٧١- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿

أُولَئِكَ لَمُمْ جَنَّنَ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْنَبْرَقِ مُتَّكِحِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآنِكِ فِيغِمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا (﴿) \*\*

فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآنِكِ فِغِمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا (﴿) \*\*

٢٧٢- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّنَتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿

خلدِينَ فيها لَا يَبغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿
قُل اَ وَكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَا لِكُلِمَ سِنَ رَفِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ فَبَلَ
قُل اَ وَكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَا لِكُلِمَ سِنَ لِهِ مَدَدَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَاذَكُرُ فِ ٱلْكِنْ إِدْرِسَ إِنّهُ مُكَانَ صِدِيقَا نَبِيَا ﴿ وَرَفَعَنْ مُكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَمَفَنْ مُكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَمَن دُرِيَةِ الْمَرَةِ مِنَ ٱلنّبِينَ مِن دُرِيّةِ إِنْرَهِمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِن ٱلنّبِينَ مِن دُرِيّةِ إِنْرَهِمَ عَادَمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَامَعُ نُوج وَمِن دُرِيّةِ إِنْرَهِمَ عَادَمَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَا إِذَا الْنَالَى عَلَيْهِمُ وَالسّرَةِ مِلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَا إِذَا النَّلَى عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ وَالسَّجَدَا وَبُكِيًّا ﴿ فَ اللّهُ مَن خَرُوا السَّبَدَ اللّهُ مَن عَلَيْ اللّهُ مَن نَعْ اللّهُ وَمَا السَّلَوةَ وَالْمَاعُوا ٱلصَّلُوةَ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا مَن وَعَمِلُ صَلِيحًا فَأُولَئِهِ كَ وَمَا مَن وَعَمِلُ صَلِيحًا فَأُولَئِهِ كَ وَمَا مَن وَعَمِلُ صَلِيحًا فَأُولَئِهِ كَا الشّهُ وَلَا يُظْلَمُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَمَا الْمُعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا السّمَاعُوا الْمُعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا السّمَاعُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا السّمَاعُوا السّمَاعُوا السّمَلُومَ اللّهُ اللّهُ وَمَا مَن وَعَمِلُ صَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>٦) مريم : ٥٦ \_٦٠ (٥٦ \_٨٥ مدنية. ٥٩ \_٦٠ مكية)

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٣٠ - ٣١ مكية

كية " (٥) الكهف : ١٠٧ - ١١٠ مكية

 <sup>(</sup>۱) النحل: ۹۷ – ۱۰۲ مكية
 (۲) الإسراء: ۹ – ۱۰ مكية

<sup>(</sup>٣) الأِسرَاء: ١٨ - ٢١ مكية

٢٧٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ١١٠)

٧٧٥- يَدِينِ إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ حَالِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيْ (اللهُ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرْغُضَبِيٌّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُهُونَ ١ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا مُمَّ أَهْدَىٰ شَ

﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَىِّ ٱلْفَيُّورِ ۗ وَقَدْ خَابَ ٢٧٦- مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١ وَمَن يَعْمَلُمِنَ ٱلصَّلِلِحَاتِ وَهُوَمُوْمِنُّ فَلَا يَغَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمًا ١١٠٠

فَمَن يَعْمَلُ مِرَ ٪ ٱلصَّلِحَنتِ وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَكَلَّ ٢٧٧- كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُۥ كَانِبُونَ ۗ ۞

إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ ٢٧٨- جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ١

٢٧٩- إِنَّ ٱللَّهُ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّللِحَلتِ جَنَّلتِ تَجَرِي مِن تَعْيِتِهَا ٱلْأَنْهَدِيرُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا ۗ الَى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ١

٢٨٠ قُلْ كَأَتُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مَّبُينٌ اللَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزِقٌ كَرِيرٌ ١٠٠٠

٢٨١- ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِ لِهِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ الصَّبِيلِحَتِ في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَالِمَا اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَةُ اللَّهِ الْحَالَ لَهُمْ عَذَابٌ مُنْفِيثُ ﴿ اللَّهُ مُعِيثُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٨٢ - وَعِبَادُ ٱلرَّمْ مَن ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّالَّ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَرسُجَدًا وَقِيكُمَا ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينِ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا إِنَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنَفَقُواْ لَمْ يُسۡرِفُواْ وَلَمْ يَقۡـٰتُرُواْ وكانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا الْإِنَّا

(۷) الحج : ٤٩ ـــ ٥٠ مدنية

(٨) الحج : ٥٦ \_ ٥٧ مدنية

(٤) الأنبياء : ٩٤ مكية

(٥) الحج: ١٤ مدنية

(٦) الحج: ٢٣ \_ ٢٤ مدنية

(۱) مريم: ٩٦ مكية

(۲) طه: ۸۰ – ۸۲ مکنة

(٣) طه: ١١١ – ١١٢ مكبة

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَ امًا (﴿ ﴾

يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَادَ الْبُيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِّ وَكَانَ اللهُ عَنْ فُولًا رَّحِيمًا ﴿ اللهُ اللهُ عَنْ فُولًا رَّحِيمًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ فُولًا رَّحِيمًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ فُولًا رَّحِيمًا ﴿ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٢٨٣- وَٱلشَّعَرَآءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدِنَ الْ
اَلْمَرَّرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِيهِ بِمُونَ الْ
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللهُ
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ الله كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعَدِمَا ظُلِمُواْ وَسَيَعَلَمُ اللّهِ ظَلَمُواْ أَنْ مَنْ فَلَبِ يَنْقَلِبُونَ اللّهُ ظَلَمُواْ أَنَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ الله ظَلَمُواْ أَنَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ اللّهُ ظَلَمُواْ أَنَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ اللّهُ

٢٨٤ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿
 فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِدٍ
 فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ﴿
 فَامَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدِيحًا فَعَسَى 
 أَن يَكُونِ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿

٢٨٥ - وَمَن جَلهَ دَ فَإِنَّ مَا يُجَلِهِ دُ لِنَ فَسِهِ عَ إِنَّ اللّهَ لَعَن مَي مَن أَلْعَ عَن الْعَن مَي مَن أَلْمَ عَن اللّهِ وَاللّهَ عَلَم اللّهَ عَلَم اللّهَ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّه اللّه عَلَم عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم عَلَم

وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنتُمْ مَلُونَ اللَّهُمُ وَالْتَهْدُمُ الصَّلِحِينَ لَنُدْ خِلَنَهُمْ فِالْصَلِحِينَ لَنَا الصَّلِحِينَ لَنَا الصَّلِحِينَ لَنَا الصَّلِحِينَ لَنَا الصَّلِحِينَ لَنَا الصَّلِحِينَ لَنَا السَّلِحِينَ لَيْ اللَّهُ المَالِحِينَ لَنَا السَّلِحِينَ لَيْ السَّلِحِينَ لَيْ السَّلِحِينَ لَيْ اللَّهُ السَّلِحِينَ لَيْ السَّلِحِينَ لَيْ السَّلِحِينَ لَيْ اللَّهُ الللَّالَةُ اللْمُلْعُلِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٢٨٦- يَعِبَادِىَ الَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴿ ثَيْ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ثَقَ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنَبُوتِنَنَّهُم مِنَ الْجُنَدِ غُرَفًا تَجَرِى مِن تَعِيْمَ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ نِعْمَ أَجُرُ الْعَمِلِينَ ﴿ فَيَ الْمَالِ الْمَالِدِينَ فَيْمَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ نِعْمَ أَجُرُ الْعَمِلِينَ ﴿ فَيَ الْمَالِينَ الْفَالِدِينَ

۲۸۷- وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَ إِذِينَفَرَّقُونَ ﴿
فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ إِنَا يَنِنَا وَلِقَا آيِ الْآخِرَةِ
فَأُوْلِتَهَكَ فِي الْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿
(1)
فَأُوْلِتَهَكَ فِي الْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿
(1)

۲۸۸ - مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا
فَلِأَنفُسِمِ مَيمَ هَدُونَ ﴿
فَلِأَنفُسِمِ مَيمَ هَدُونَ ﴿
لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ
مِن فَضْلِهِ عَلَيْهُ الْكَيْمِينَ ﴿
مِن فَضْلِهِ عَلَيْهُ الْكَيْمِينَ ﴿
مِن فَضْلِهِ عَلَيْهُ الْكَيْمِينَ ﴿
(\*)

(٦) الروم: ١٤ \_ ١٦ مكية

(٧) الروم : ٤٤ \_ ٥٤ مكية

(٣) القصص : ٦٥ \_ ٦٧ مكية

(٤) العنكبوت : ٦ \_ ٩ مكية

(٥) العنكبوت: ٥٦ ــ ٥٨ مكية

(١) الفرقان : ٦٣ \_ ٧٠

(٦٣ \_ ٦٧ مكية ، ٦٨ \_ ٧٠ مدنية) (٢) الشعراء : ٢٢٤ \_ ٢٢٧ مدنية ٣٩٣- ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْحَصِّمِ إِذَ شَوَرُواُ

الْمِحْرَابِ ﴿
إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُر دَفَفَرِعَ مِنْهُمٌ قَالُواْ لَا تَحَفَّ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُر دَفَفَرِعَ مِنْهُمٌ قَالُواْ لَا تَحَفَّ

حَصْمَانِ بَعَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِ

وَلَا نُشُطِطْ وَاهدِ نَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ ﴿

إِنَّ هَذَا آخِي لَهُ قِلْنِي اللَّهُ وَلَيْعَمُ وَلَيْ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَكِي نَعْجَةٌ وَكِي عَمْحَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَلِي عَلَيْ اللَّهُ وَحِدَةً وَالْكَالَةِ فَاللَّهُ عَلَيْ الْمَعْفِلُ اللَّهُ وَالْمَعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْفِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْفِلُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْفِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْفِلُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُعُلِي الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

٢٩٤ وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ الْكَافِلُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْلِيَّةُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ

أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيَّهُ، وَخَرِّراكِعًا وَأَنَابَ ١ ١٩٠٠

٢٩٥ - وَمَايِسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّ ءُ
 قَلِيلًا مَّالنَتَذَكَرُونَ (﴿)

٢٩٦- إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ الْمُعْدِ لَهُمْ الْصَلِحَتِ لَهُمْ الْمُعْدُونِ (١٥)

۲۸۹- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ
لَمُمُّ جَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ حَقَّا وَهُواَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ حَقَّا وَهُواَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ حَقَّا وَهُواَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ حَقَانُ وَهُواَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ حَقَانُوهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَقَانُوهُ وَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٢٩٠ - أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كُمَن كَانَ فَاسِقَاً
 لَّا يَسْتَوُرنَ ۞
 أَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّعَلِحَتِ فَلَهُمْ
 جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ أَنْ لَا مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

٢٩١- وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلُ بَكَى وَرَقِي لَتَا تَينَا ٱلسَّاعَةُ قُلُ بَكَى وَرَقِي لَتَأْتِينَا وَكَالَيْ عَرُبُ عَنْدُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَضْعَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصْعَرُ إِلَّا فِي السَّمَوَتِ وَلَا أَصْعَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصْعَبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مَنْ فِي وَلَا أَصْعَبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مَنْ فَي وَلِي اللّهِ فَي مِن ذَلِكَ وَلَا أَصْعَبُ مَنْ فَي أَوْ عَلِيهُ وَلَا الصَّالِحَاتِ فَي مِنْ وَلَا إِلَيْ فَي عَلَيْ اللّهُ السَّاحِدَةِ فَي أَوْلَةً فِي وَلَا أَلْعَلَيْ مَا مَنْ وَلَا قَلْمَ اللّهُ الْعَلَيْكِ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي السَّاحِدَةِ فَي السَّاحِدَةِ فَي اللّهُ فَي السَّاحِدَةِ فَي السَّاحِدَةِ فَي السَّاحِدَةِ فَي السَّاحِدَةِ فَي السَّاحِدَةُ وَلَا أَنْ أَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٢٩٢- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوَةُ اللَّهِ الْفَهُ الْفَرُورُ ﴿ اللَّهُ الْفَرُورُ ﴿ اللَّهُ الْفَرُورُ ﴿ اللَّهُ الْفَرُورُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَدُواً إِنَّا ٱلشَّعِيرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَدُواً اللَّهُ عَدُواً اللَّهُ عِيرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِيرِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِيرِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٧) غافر : ٥٨ مكية

<sup>(</sup>٨) فصلّت : ٨ مكّية

<sup>(</sup>٤) فاطر : ٥ ــ ٧ مكية

<sup>(</sup>٥) ص : ٢١ ـ ٢٤ مكية

<sup>(</sup>٦) صَ : ٢٧ ــ ٢٨ مكيّة

<sup>(</sup>۲) السجدة : ۱۸ \_ ۱۹ مكية (۳)

<sup>(</sup>٣) سبأ : ٣ – ٤ مكية

٢٩٨ - وَهُوَالَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعْفُواْ
 عَنِ السَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ
 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضِّلِهِ وَ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿

۲۹۹- أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اُجْتَرَجُواْ السَّيِّعَاتِ أَن نَجَعَلَهُمْ كَالُوْن الْمَعْلَهُمْ كَالُوْن السَّلِحَتِ سَوَاءَ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءَ مَعْلَمُوْن السَّلِحَتِ سَوَاءَ مَعْلَمُون مَعْلَمُون اللَّهُمُ سَاءً مَا يَعْكُمُون اللَّهُ (")

٣٠٠ وَيلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ
 يَوْمَ بِذِ يَغْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿
 وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ يَدُعَى إِلَى كِنْئِمَ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
 مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿

هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ وَأُمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿

عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوالْخَقُّ مِن رَّبِهِمْ كَفَرَعَنُهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوالْخَقُّ مِن رَّبِهِمْ كَفَرَعَنُهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آَنَى فَي مُحَمَّدُ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آَنَى وَاللَّهُ وَأَنْ الْلَيْلِ وَأَنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَالْبَعُوا الْبَعُوا الْبَعُوا الْبَعُوا الْفَي مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّنَاسِ اللَّهُ عُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٠٢ ـ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ مَعَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

<sup>(</sup>٥) محمد: ٢ - ٣ مدنية

<sup>(</sup>٦) محمد: ۱۲ مدنية

<sup>(</sup>٣) الجاثية : ٢١ مكية

<sup>(</sup>٤) الجاثية: ٢٧ - ٣٠ مكية

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۲۲ ــ ۲۳ (۲۲ مكية ، ۲۳ مدنية)

<sup>(</sup>۲) الشورى : ۲۵ \_ ۲٦ (۲۵ مدنية ، ۲٦ مكية)

٣٠٧- ثُعَكَانَ مِنَ الَّذِي<u>نَ ءَامَنُواْ</u> وَقَاصَوْاُ وِالصَّبْرِ وَقَوَاصَوْا فِالْمَرْحَدَةِ ۞ أُولَيِّكَ أَصَّحَنُ الْمُنْسَةِ ۞ اُولَيِّكَ أَصَّحَنُ الْمُنْسَدَةِ ۞

٣٠٨ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ اللَّهِ مَلَّا الْإِنسَانَ فِي آحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ اللَّهُ مُرَدَّدُ لَهُ أَسْفُلُ سَغِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠٩- إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيِّكَ هُرْخَيُرُ ٱلْبَرِيَةِ ﴿ ﴾ جَزَآ وُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا جَزَآ وُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا اللهُ عَذْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ ﴾ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ ﴾ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ ﴾ ذَا لَا لَا مَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ ﴾ ذَا لَا لَا مَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ ﴾ فَا لَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَرُصُوا عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَرَصُولُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمْ وَرْهُمْ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَمِنْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَالْعَنْهُمُ عَنْهُمُ وَالْمُواْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْهُمْ وَرَسُوا عَلَيْكُولُونُ وَلِي عَلَيْهُمْ وَالْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْعُمُ عَلَيْهُمْ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ عَنْهُمْ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْكُولُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهُمْ الْعُلْمُ عَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

٣١٠- وَٱلْعَصْرِ ﴿ اللَّهِ مَدْسَرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِن يَسْتَلَكُمُوهَافَيُحْفِكُمُ بَرْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضَّعَنْنَكُمْ ﴿ اللَّهِ هَتَأَنتُمْ هَكُولَا آءِ تُدْعَوْنَ لِلْنَفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَوَاللّهُ الْعَزِيُ وَأَنتُكُمُ الْفُقَر رَآءُ وَإِن تَتَوَلّوْ الْمَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وُإِن تَتَوَلّوْ الْمَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّلاَ يَكُونُواْ أَمْثُلَكُمُ ﴿ اللّٰهِ اللّهُ الْمُنْ الْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٠٤- رَسُولَا يَنْلُواْ عَلَيْكُوْ عَالِمَتِ اللهِ مُبِيِنَتِ لِيُخْرِجَ الذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ مِنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى النُّورِ عَامَلُ الشَّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُذَخِلُهُ جَنَّتِ بَعْرِي وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُذَخِلُهُ جَنَّتِ بَعْرِي مِن مَعْتِهَا اللَّهُ مُرْخَلِدِينَ فِيهَ الْبَدَّ الْحَسَنَ اللَّهُ لَهُ مِن تَعْتِهَا اللَّهُ مُرْخَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ مِن تَعْتِهَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٠٥- بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿
فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
الْمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
الْمَامُ أَجْرُ غَيْرُمَمْنُونِ ﴿
(")

٣٠٦- إِنَّالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَدِ الْمُمْ جَنَّتُ الْمُعْرِدِ الْمُمْ جَنَّتُ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِعُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِعُمْ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُول

<sup>(</sup>۸) البينة :  $V = \Lambda$  مدنية

<sup>(</sup>٧) العصر: ١ ـ ٣ مكية

<sup>(</sup>٤) البروج : ١١ مكية

<sup>(</sup>٥) البلد: ١٧ - ١٨ مكية

<sup>.</sup> (٦) التين : ٤ – ٦ مكمة

<sup>(</sup>۱) محمد: ۳۳ – ۳۸ مدنية

<sup>(</sup>۲) الطلاق: ۱۱ مدنية(۳) الانشقاق: ۲۲ – ۲۵ مكبة

# 

٣١١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ <u>مَامَنُوا</u> ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَوَلا مَّوْتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ الْإِنَّهِ ()

٣١٢- إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُوۡمِنَاتِ وَٱلۡقَانِنِينَ وَٱلۡقَانِينَاتِ وَٱلصَّادِ فَانَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وألصّنَهمينَ وَالصّنَهمَنتِ وَٱلْحَاضِ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَدْفِظُدتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغَفرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ<del>ۥ</del> أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَا ثُمبينًا ﴿ اللَّهُ مُبِينًا اللَّهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَّى ٱلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَوُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَا زُوَّجْنَكُهَالِكَيْ لَايَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطُرَآ وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣١٣- ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ عَامَنَا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَاكِن قُولُوَ ٱلْسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، لَا يَلِتَكُرُ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ

#### الإيمان بمعنى التوحيد:

٣١٤ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَاعَلَمْتُ مِنَ الْجُوارِجِ مُكَلِينَ تَعَلِيهُ الْعُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْتُ وَالْقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ ﴿ اللّهِ عَلَيْتُ وَالْقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ ﴿ اللّهِ عَلَيْتُ وَالْقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ ﴿ اللّهِ عَلَيْتُ وَاللّهُ إِنَا اللّهُ إِنَّ اللّهُ مَا لَكُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

يَقَوْمِ لَكُمُ الْمُلُكُ الْيَوْمَ طَلَهِدِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آرَى وَمَا أَهَدِيكُرُ إِلَّاسَيِيلَ الرَّشَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْعَلَيْكُمُ وَقَالَ اللَّذِي <u>ٓءَ امنَ يَ</u> نَقَوْمِ إِنِّ آلَخَافُ عَلَيْكُمُ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

٣١٨- وَقَالَ الَّذِئَ ءَامَنَ يَنفَوْمِ التَّبِعُونِ
الْهَدِكُمُ سَبِيلَ الرَّشَادِ الْمَا
يَنفَوْمِ إِنَّمَا هَلَا مِ الْمَكَوْةُ الدُّنْيَا مَتَكُّ
وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْفَكَرادِ الْمَا
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِيَ إِلَّا مِثْلَهَا
وَهُومُ مُوْمِنُ فَي الْمَاكِدَ الْمَاكِدُ الْمُؤْكِنِ الْمَاكِدُ الْمَاكِدُ الْمَاكِدُ الْمَاكِدُ الْمَاكِدُ الْمَاكِدُ الْمُؤْكِنِ الْمَاكِدُ الْمَاكِدُ الْمُؤْكِنِ الْمَاكِدُ الْمَاكِدُ الْمُؤْكِنِ الْمَاكِدُ الْمُؤْكِنِ الْمَاكِدُ الْمُؤْكِنِ الْمَاكِدُ الْمُؤْكِنِ الْمَاكِدُ الْمُؤْكِنِ الْمَاكِدُ الْمُؤْكِنِ الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِ الْمُؤْكِنِ الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِ الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِ الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِينِ الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِي الْمُؤْكِنِي الْمُؤْكِي الْمُؤْكِي

# الإيمان بمعنى الإقرار باللسان:

من كَفَرَبِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلّا مَنْ أَكُونَ أَلْكُونَ وَلَكِنَ مَن شَرَحَ بِالْكُفُوصَدْ رَا فَعَلَيْهِ مُغَضَبُ مَن شَرَحَ بِالْكُفُوصَدْ رَا فَعَلَيْهِ مُغَضَبُ مَن شَرَحَ بِالْكُفُوصَدْ رَا فَعَلَيْهِ مُغَضَبُ وَلَكِن مِن اللّهِ وَلَهُ مُعَدَابٌ عَظِيمٌ فَنَ اللّهِ وَلَهُ مُعَدَابٌ عَظِيمٌ فَنَ اللّهُ عَلَيْهُ مُن اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

٣١٦- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ ٱكْبَرُمِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ ﴾

٣١٧- وَقَالَ رَجُلُ مُّؤَمِنُ مِّنْ اللهِ فِرْعَوْنَ

يَكُنُهُ إِيمَنَهُ وَأَنَقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي

اللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن زَبِّكُمْ وَإِن يَكُ

كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا

يُصِبْ كُمُ بِعَضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ

لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِقُ كَذَابُ (إِنَّ اللَّهَ

لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِقُ كَذَابُ (إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>۱) النحل: ۱۰۶ – ۱۰۹ مكية (۲) غافر: ۱۰ مكية

<sup>(</sup>۳) غافر ۲۸ – ۳۰ مکية

<sup>(</sup>٤) غافر : ٣٨ – ٤٠ مكية

أُولَكِيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْ نَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَا بَا مُهِيئًا ﴿ ﴿ ﴾

٣٢٤- ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُوٓ الْمِينَهُم بِظُلْمٍ الْمَيْدَ وَلَوْ يَلْبِسُوٓ الْمِينَدُونَ الْمُثَالُونَ الْمُثَالُونَ اللهُ الْمُثَالُونَ اللهُ الْمُثَالُونَ اللهُ الْمُثَالُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(١) ٣٢٥ ـ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿

#### الإيمان بمعنى الصلاة:

٣٢٦- وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شُهِيدًا وَمَاجَعُلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ إِلَا شَهِيدًا وَمَاجَعُلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ إِلَا لِنَعْلَمْ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً لِنعَلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً وَلَا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَن كُمْ إِن اللَّهَ اللَّهُ النَّكُاسِ كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَن كُمْ إِن اللَّهَ اللَّهُ النَّكُاسِ لَوَهُ وَقُى زَحِيمٌ اللَّهُ اللْمُلِي الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## الإيهان بمعنى الدعاء:

٣٧٧- فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَى حِينِ (اللهُ اللهُ نُيَا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَى حِينِ (اللهُ اللهُ اللهُ نَيَا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَى حِينِ (اللهُ اللهُ الل

٣٢١- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِئُونَ وَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ الْأَلْمَ مَعْزَنُونَ اللَّهُمُ الْعَالَمُ مَا يَعْزَنُونَ اللَّهُ الْأَلْمَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

٣٢٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوَا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء

# الإيهان قد يخالطه شرك أو ظلم:

٣٢٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ،
وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ،
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَّ فُرُ بِبَعْضٍ
وَيَقُولُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿

وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٤٣ مدنية

<sup>(</sup>٨) يونس : ٩٨ مكية

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٥٠ ـ ١٥١ مدنية

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٨٢ مكية

<sup>(</sup>٦) يوسف : ١٠٦ مكية

<sup>(</sup>١) النساء :١٣٦ - ١٣٧ مدنية

<sup>(</sup>۲) المائدة: ٦٩ مدنية(٣) الحج: ١٧ مدنية

# الآيات الواردة في «القيامة وأسمائها»

#### ١ - القيامة:

- ٢- وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآ ءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ هُوَخَيْلًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطُوَقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ عَيْرَ مُ ٱلْقِيدَ مَدَّ وَ لِلَّهِ مِيرَثُ مَا يَخِلُوا بِهِ عَيْرُ مُ ٱلْقِيدَ مَدَّ وَ لِلَّهِ مِيرَثُ مُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ الْمُعَالِقُولَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال
  - ٣- كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُونِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ
    أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن رُحْنَ
    عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ
    وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُودِ
    وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُودِ
- وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا أَوْرُدُُوهَا أَوْرُدُُوهَا أَوْرُدُُوهَا أَوْرُدُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ اللَّهَ كُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثًا اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ الللْلَهُ الللْلِهُ الللْلْمُ الللْلْمُ اللَّهُ اللْلِهُ الللْمُ اللَّهُ الللْلَالْمُ الللْمُ اللْمُولِلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّه

- ٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُ مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِيفَتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانُقُبِّلَ مِنْهُ مُّ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المَا اللهُ المَا المَا ال
  - يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ النَّادِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿
- قُل لِمَن مَافِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبَعَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيدٍ اللَّي اللَّهِ حَمَعَنَكُمْ اَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ (1)
- ٧- وَجَعَلْنَا ٱلْیَلَ وَٱلنَّهَارَ النَّیْنِ فَمَحُونَا ٓ اللَّهَ ٱلْیَلِ وَجَعَلْنَا ٱلْیَلَ وَالنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُواْ فَضَلَا مِن زَیْرِکُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَکَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابُ وَکُلَّ شَیْءِ فَصَلْنَهُ تَقْصِیلًا اللَّا وَکُلَّ شَیْءِ فَصَلْنَهُ تَقْصِیلًا اللَّا وَکُلَّ شَیْءِ فَصَلْنَهُ تَقْصِیلًا اللَّا وَکُلُ شَیْءِ فَصَلْنِهُ مَلْنَهُ طَلَیْمِ وَمُنْقِدِ وَکُنْ فَعُرْبُ لَهُ وَکُمُ اللَّهُ مَنْ مُنْ وَلَا اللَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
  - إن كُلُمن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا ءَا قِي
     ٱلرَّحْن عَبْدًا (إِنَّ )

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٣٦ - ٣٧ مدنية

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٨٥ مدنيّة

لَّقَدُ أَحْصَنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١)

وَنَضَعُ الْمَوْنِينَ الْقِسْطَ لِيُوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ
 نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْحَبْنَةِ
 مِنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَ ابِهَ أُوكَفَى بِنَا حَسِيدِن ﴿

١٠ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وَجُوهُ هُم مُّسُودَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَيِّرِينَ ﴿
 اللَّمْتَكَيِّرِينَ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَاينِتنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ
 يُلْقَى فِ النَّارِ خَيْرُ أَمْ مَن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ الْقِيكَمَةِ
 اَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (١٤)

٢ - يوم الدين:

بنسب القائر النجوش
 المحمد ليقة رئي المحسن الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم الدين في المدين في المدين

٣ -الساعة :

الله عَدْخُسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ الله عَدْ الله عَلَى مَا فَرَّطَنَا فِيهَا
 السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يُحَسِّرَ نَنَا عَلَى مَا فَرَّطَنَا فِيهَا

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمْ أَلَاسَآءَ مَايَزِدُونَ (٢٠)

14- يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَ قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِنْدَرَقِي لَا يُعَلِّيها لِوَقْنِهَ آ لِلَّا هُؤْتَقُلَتْ فِ ٱلسَّمَوَتِ عِنْدَرَقِي لَا يُعَلِّيها لِوَقْنِهَ آ لِلَّا هُؤُتَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي وَالْأَرْضِ لَا تَقْلُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا عَنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ عَنْهَا قُلُ إِنَّ مَا عِلْمُها عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ((\*))
لاَيْعْلَمُونَ ((\*))

٥١- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْرَيَّكُمْ إِلَى زَلْزَلَةَ اَلْسَاعَةِ شَى عُ عَظِيدٌ اللَّ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا وَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَاهُم بِسُكَنَرَىٰ وَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَاهُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَكِيدٌ اللَّهِ

١٦- يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلِّ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ (١٩) السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ (١٩) السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ (١٩) السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ (١٩) السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ (١٩) السَّاعَةِ اللَّهُ السَّاعِةِ السَّاعِةِ اللَّهُ السَّاعِةِ اللَّهُ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعِةَ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعِةُ السَّاعِةِ السَّاعِةُ السَّاعَةُ السَّعَةُ السَّاعِةُ السَّعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السُلْعِيْدُ السَّاعِةُ السَّاعِ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَاعِةُ السَاعِقُولَ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَاعِقُ السَّاعِةُ السَاعِةُ السَاعِقُ السَاعِمِ السَاعِقَاءُ السَّعِلَةُ السَّعِلَةُ السَاعِةُ السَاعِقُ السَّعِلَّةُ السَاعِقَ السَاعِقِ السَاعِقِ السَّعِلَةُ السَاعِقَ السَاعِقِ السَّعِلَّةُ السَاعِقَاءُ السَّاعِ السَاعِقِ السَاعِلَاءُ السَّعِلَّةُ السَّعِقَ السَّاعِ السَّعِلَةُ

اللَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَكَ وَرَقِي السَّاعَةُ قُلْ بَكَ وَرَقِي السَّاعَةُ قُلْ بَكَ وَرَقِي التَّاتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَكَ وَرَقِي التَّاتِينَا السَّاعَةُ مُعْلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ وَلَا أَصْغَرُ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ وَلَا أَصْغَرُ اللَّهِ فَيْ مِنْ وَلَا أَصْغَرُ اللَّهِ فَي مِنْ وَلَا أَصْغَرُ اللَّهِ فَي مِنْ وَلَا أَصْغَرُ اللَّهِ فَي مِنْ وَلِا أَلْمُ فَي مِنْ وَلَا أَصْغَامُ اللَّهُ فَي مِنْ وَلَا أَلْمُ فَي مِنْ وَلَا أَلْمُ فَي مِنْ وَلَا أَلْمُ اللَّهُ فَي مِنْ وَلَا أَلْمُ فَي مِنْ وَلِي اللَّهُ فَي مِنْ وَلَا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَي مِنْ وَلِي اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مِنْ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَي مِنْ وَلِي اللَّهُ فَي مِنْ وَلِي اللَّهُ فَي مِنْ وَلِي اللَّهُ فَي مِنْ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَي مِنْ وَلِي اللَّهُ فَي مِنْ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ فَي مُنْ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْعِلَا اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُنْفُولُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللِمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِ

<sup>(</sup>۸) الحج: ۱ - ۲ مدنية(۹) الأحزاب: ٦٣ مكية

<sup>(</sup>۱۰) سباً : ٣ مكية

<sup>(</sup>٥) الفاتحة : ١ - ٤ مكية

<sup>(</sup>٦) الأِنعام : ٣١ مكيةٍ

<sup>(</sup>٧) الأعراف : ١٨٧ مكية

<sup>(</sup>۱) مريم: ۹۳ - ۹۰ مکية

<sup>(</sup>٢) الأُنبياء : ٤٧ مكية

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٦٠ مكية

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٤٠ مكية

- إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيْنِ أَنَّ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ السَّاعَةَ لَأَيْنِ أَنَّ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْ النَّاسِ لَا يُونِ أَنْ النَّاسِ لَا يَعْلَى اللَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْ النَّاسِ لَا يَعْرَفِي اللَّاسِ لَا يَعْلَى اللْعِلْمِ لَلْكُونَ اللْعِلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّالِي اللْعِلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهِ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّالِي اللْعُلَى اللَّهِ اللَّالِي اللَّاسِ لَلْعَلَى اللَّلَا لَا لَا عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَل
- ١٩ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا اللَّهِ فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكَرَنهَ آلِ إِلَى رَبِّكَ مُننهَهَ آلِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنها اللَّهِ كَأَنَّهُمْ يُومَ يَرُونُهَا لَوْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَةً أَوْضُحَهَا اللَّهِ (٢)

# ٤ - اليوم الآخر:

- بَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ
   وَالصَّنِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ
   وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
   وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
   وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (إِنَّهُ)
- ٢١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوَ ٱلطَّيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهَ وَٱلْمَرِ مِنكُرُ فَإِن لَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلْمَرُ مِنكُمْ تُوَ مِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَيْوُ مِ ٱلْاَحْرِ ذَالِكَ وَٱلْرَسُولِ إِن كُنكُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَيْوُ مِ ٱلْاَحْرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَالْحَسَنُ تَأُولِيلًا (إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَيْوُ مِ الْمَالِحَ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُومُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعَامِلُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعُمِلِهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مِنْ الللّهُ م
  - ٢٢- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ء وَالْكِئنْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ء وَالْكِئنْبِ الَّذِي نَزَلَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكْفُرُ وَالْكِيَّ عَنْ الَّذِي الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْبٍ كَيتِهِ ء وَكُنْبِهِ ء وَرُسُلِهِ ء وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ صَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ أَسَّهِ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ أَوْلَتَ لِكَ شَنِهِ دِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِاللَّكُفْرِ أُولَتِ لَكَ حَرِطَتَ أَعْمَدُ لُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ

هُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللّهِ مَنْ اَمَنَ بِأُللّهِ وَالْيَوْمِ إِللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ مَنْ اَمَنَ بِأُللّهِ وَالْيَوْمِ الْآمَايَةُ مُرْمَسَ عِدَاللّهِ مَنْ الرّكُوةَ وَءَاتَى الزّكُوةَ وَلَا يَخْشُ إِلّا اللّهَ فَعَسَى أُولَتِ كَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ فَعَسَى أُولَتِ كَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ فَعَسَى الْوَلَتِ اللّهِ اللّهَ عَدِينَ ﴿ فَعَسَى الْوَلَتِ اللّهِ اللّهُ عَدِينَ ﴿ فَعَسَى الْوَلَتِ اللّهِ اللّهُ عَدِينَ ﴿ فَعَسَى الْوَلَتِ اللّهِ اللّهُ عَدِينَ ﴿ فَعَلَمُ اللّهُ الللّهُ

﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْخَاتِجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَمُدِي ٱلْقَوْمَ لَا يَمُدِي ٱلْقَوْمَ الظّالِمِينَ (أَنَّ) (1)

لَقَدَكَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنكَانَ
 يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَوَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا (إلله عَلَيْمَ اللّهَ عَلَيْمَ اللّهَ كَثِيرًا (إلله عَلَيْمَ اللّهَ عَلَيْمَ اللّهَ عَلَيْمَ اللّهَ عَلَيْمَ اللّهَ عَلَيْمَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهَ عَلَيْمَ اللّهَ عَلَيْمَ اللّهَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

٥٢- لَا يَحِدُ فَوَمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوالَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ الْوَالْمُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ الْوَالْمُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ الْوَالْمُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ الْوَالْمَ وَاللّهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ الْوَالْمَ اللّهُ مَا أَوْ إِخْوَنَهُ مُ اللّهِ مِثْمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَوْلَا بِكَ كَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْتَدَهُم بِرُوجٍ مِنْ فَةً وَيُدْ خِلُهُمْ اللّهِ يَعْمَا اللّهَ نَهْ مُرْخَلِدِينَ فِيها مَن عَلِها اللّهَ نَها اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَلْهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَكِيكَ حِرْبُ اللّهِ هِمُ اللّهُ اللّهُ

(٧) الأحزاب : ٢١ مدنية

(٨) المجادلة: ٢٢ مدنية

<sup>(</sup>٤) النساء: ٥٥ مدنية

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٣٦ مدنية

<sup>(</sup>٦) التوبة : ١٧ – ١٩ مدنية

<sup>(</sup>١) غافر : ٥٩ مكية

<sup>(</sup>۲) النازعات : ٤٢ – ٤٦ مكية (٣) التقديم - تقالم

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٦٢ مدنية

#### ٥ - الحسرة :

٢٦- فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ
 مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿
 أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّلِمُونَ
 ٱلْيُوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴿
 وَأَنَذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحُسْرَةِ إِذْ قَضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ
 وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿
 إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿

#### ٦ - البعث :

#### ٧ - الفصل:

٢٨- وَقَالُواْيِنَوَيْلَنَاهَاذَا يَوْمُ ٱلدِينِ

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمبِهِ عِنْكَذِبُونَ ﴿
الْحَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿
مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمُحَيمِ ﴿
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴿
مَالَكُورُ لَا لَنَا صَرُونَ ﴿
مَالَكُورُ لَا لَنَا صَرُونَ ﴿
مَالَكُورُ لَا لَنَا صَرُونَ ﴿
(٣)

بَلْهُمُ الْيُومُ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿
(٣)

٢٩- إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿
 يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْعًا وَلَاهُمْ
 يُنصَرُونَ ﴿
 إِلَا مَن رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُواً لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

٣٠ فَإِذَا النَّبُحُومُ طُلِمِسَتْ ﴿
 وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿
 وَإِذَا الرَّسُلُ أُفِينَتْ ﴿
 وَإِذَا الرَّسُلُ أُفِينَتْ ﴿
 لِأَي يَوْمِ الْفَصْلِ ﴿
 وَمَا آذَرَ نَكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿
 وَمَا آذَرَ نَكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿
 وَمَا آذَرَ نَكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿

٣١- هَذَا يَوْمُ كَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ هُمُّمْ فَيَعْلَذِ دُونَ۞ وَثِلُّ يَوْمَيْدِ لِلْمُكَذِّبِينَ۞ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصَّلِّ جَمَعْنَكُمُ وَالْأَوَّلِينَ۞ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌّ فَكِيدُونِ۞ وَثِلَّ يُوْمِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ۞ ('')

<sup>(</sup>٥) المرسلات: ٨ – ١٥ مكية

<sup>(</sup>٦) المرسلات: ٣٥ - ٤٠ مكية

<sup>(</sup>٣) الصافات : ٢٠ - ٢٦ مكية

<sup>(</sup>٤) الدخان : ٤٠ – ٤٢ مكية

<sup>(</sup>۱) مريم: ۳۷ – ٤٠ مكية

<sup>(</sup>٢) الروم : ٥٤ - ٥٧ مكية

فَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَالنُّورِ الّذِى آَنزَلْناْ
وَاللّهُ بِمَاتَعْمَكُونَ خِيرٌ ﴿
وَاللّهُ بِمَاتَعْمَكُو لِوَمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ النَّغَابُنُ وَمَن يُؤْمِنُ
بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّنَا لِهِ وَيُدِّخِلَهُ
جَنَّتِ بَعَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ
فِيهَا أَبُدَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿
وَالّذِينَ كَفَرُواْ وَكَ ذَبُواْ بِنَا يَكِنَنَا أَوْلَتَهِكَ
وَالّذِينَ كَفَرُواْ وَكَ ذَبُواْ بِنَا يَكِنَنَا أَوْلَتَهِكَ
وَالّذِينَ كَفَرُواْ وَكَ لَدِينَ فِيهَا وَبِثْسَ
الْمَصِيرُ ﴿
الْمَصِيرُ ﴿
الْمَصِيرُ ﴿
الْمَصِيرُ ﴿
الْمَصِيرُ ﴿

## ٠١ - الوعيد:

٣٦- وَجَآءَتُ سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْخَقِّ ذَٰلِكَ
مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿
وَنُفِخَ فِ ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿
وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴿
لَقَدْ كُنتَ فِ غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ
فَرَصُرُكَ ٱلْوَمْ حَدِيدُ ﴿
(٥)
فَرَصُرُكَ ٱلْوَمْ حَدِيدُ ﴿

#### ١١ - الواقعة:

٣٧- إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞
لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةُ ۞
خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞
إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًا ۞

٣٧- إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَّ الْآَثُ وَمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَّ الْآَثُ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَّ الْوَاجَا الْآَثُ وَفَا اللَّهُ اللَّهُ وَفَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُلِمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللْهُمُولُ اللْهُ اللْهُ الل

### ٨ – التلاق :

٣٣- فَادَعُواْ اللَّهَ مُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

وَلَوْكُرِهُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿

رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلَقِى ٱلرُّوحَ

مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ عِلَى مَن يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ عِلْمَن يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ عِلْمَن يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ عِلْمَن يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ عِلْمَن يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ عِلْمَا لَكُومَ النَّلاقِ ﴿

يَوْمَ هُم بَرُرُونَ لَا يَغْنَى عَلَى ٱللّهِ مِنْهُمْ شَى اللهِ مَنْهُمُ اللهِ مِنْهُمُ اللهُ اللهِ مِنْهُمُ اللهِ مِنْهُمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مِنْهُمُ اللهُ اللهِ مِنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْهُمُ اللهُ ال

## ٩ - الجمع:

٣٤- وَكَذَلِكَ أَوْحَنْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيَّا لِنْنُذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَلُنْذِرَيَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدَّ فَرِيقُ فِى ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَافِيرَ

٣٥- زَعَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا أَقُل بَكِي وَرَقِي لَلْبَعَثُنَ مُمَ لَلْنَبَوْنُ بِمَاعَمِلْمُ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وَبُسَّتِ ٱلْحِبَ الْ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَآءً مُّلِئَثًا ۞ وَكُنتُمُ ٱزْوَجًا ثُلَثَةً ۞ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثُلَثَةً ۞

١٢ - التغابن :

٣٨- يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيَوْمِ الْجَمْعُ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ - وَيُدْخِلَهُ جَنَّتِ جَدِّى مِن تَحْبُهَ الْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (\*) فِيهَا أَبَدَأُذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (\*)

١٣ – الحاقة :

٣٩- ٱلْمَاقَةُ ۞
مَا ٱلْمَاقَةُ ۞
وَمَا ٱذْرَبْكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ۞

۱۶ – <u>الحق</u>:

٤٠ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِ َ شَخِصَةً أَبْصَـُ رُالَّذِينَ كَفَـ رُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْكُنَا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿

- يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفَّاً لَّا يَتَكَلَّمُونَ
 إِلَّامَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿

ذَلِكَ ٱلْيُومُ ٱلْحَقُّ فَكُن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَنَا بَا ﴿
إِنَّا ٱنْذَرْنَكُمْ عَذَا بَا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ
مَا فَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنْلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿
مَا فَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنْلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿

١٥ - القارعة:

٤٢ - كَذَّبَتَّ ثَمُودُوعَادُ ۚ إِلَّهَا رِعَةِ ۗ

48- اُلْقَارِعَةُ ۞

مَا اَلْقَارِعَةُ ۞

وَمَا أَذَرَ لِكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ

اَلْمَبْثُوثِ ۞

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهِنِ

اَلْمَنفُوشِ ۞

فَالْمَامَن فَقُلْتَ مَوَ زِينُهُ ﴿ ۞

فَالْمَامَن خَقْلَتْ مَوَ زِينُهُ ﴿ ۞

فَالْمَامَن خَقَتْ مَوَ زِينُهُ ﴿ ۞

فَا أَمَّهُ مُهُوفِي عِيشَةٍ وَاضِيةٍ ۞

فَا أَمَّهُ مُهُوفِي عِيشَةٍ وَاضِيةٌ ۞

فَا أَمَّهُ مُهُوفِي عِيشَةٍ وَاضِيةٌ ۞

وَمَا أَذَرَ لَكُ مَا هِيهٌ ۞

وَمَا أَذَرَ لَكُ مَا هِيهٌ ۞

نَازُ حَامِيهُ ۞

١٦ - الغاشية:

٤٤ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ۞
 وُجُوهٌ يَوْمَبٍذِ خَشِعَةُ ۞

(٦) الحاقة : ٤ مكية

(٧) القارعة: ١ - ١١ مكية

(٤) الأنبِياء : ٩٧ مكية

(٥) النبأ : ٣٨ – ٤٠ مكية

(١) الواقعة : ١ - ٧ مكية(٢) التغابن : ٩ مدنية

(٣) الحاقة: ١ - ٣ مكنة

أُوْلَٰكِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ (إِنَّ)

۱۸ - الطامة الكبرى:

27 - فَإِذَاجَآءَتِالطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَى ﴿
يَوْمَيَتَذَكَّرُ الْإِنسَنُ مَاسَعَى ﴿
وَثُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿
فَأَمَا مَن طَغَى ﴿
وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيا ﴿
فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَأْوَى ﴿
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَوْنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَى ﴿
فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَى ﴿

١٩ - التنادي:

٧٧- وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ (آتَ) يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (آتَ)

٢٠ - الراجفة:

٤٥- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞
 تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞
 قُلُوبٌ يَوْمَ بِذِوَاجِفَةٌ ۞
 أَبْصَلُهُ اخْشِعَةٌ ۞

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿
تَصَلَىٰ نَارَاحَامِيةٌ ﴿
تَصَلَىٰ نَارَاحَامِيةٌ ﴿
ثَشَقَىٰ مِنْ عَبْنِ ، أَنِيةِ ﴿
لَيْسَمِنُ وَلَا يُعْنِي مِن مُوعِ ﴿
لَيْسَمِنُ وَلَا يُعْنِي مِن مُوعِ ﴿
لَيْسَمِعُ وَمَهِ لِإِنَّا عَمَةٌ ﴿
لِسَعْيِهَا رَاضِيكَ ﴾
لِسَعْيِهَا رَاضِيكَ ﴾
لِسَعْيِهَا رَاضِيكَ ﴾
في جَنَّةٍ عَالِيةٍ ﴿
فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ﴿
فِيهَا عَيْنٌ مَعْ وَهُمَا لَعِينَةً ﴿
فِيهَا عَيْنٌ مَعْ وَهُمَا لَعِينَةً ﴿
وَمُمَا وَقُمْ مَعْ وَهُمَا لَعِينَةً ﴿
وَمُمَا وَقُمْ مَعْ وَهُمَا لَعِينَةً ﴿
وَمُمَا وَقُمْ مَعْ وَهُمُ اللّهِ وَهُمُ وَهُوعَةٌ ﴿
وَمُمَا وَقُمْ مَعْ وَهُوعَةً ﴿
وَمُمَا وَقُمْ مَعْ مُوفَةً ﴾
وَرُدَا فِي مُعْمَوْفَةٌ ﴿

١٧ - الصاخة:

٥٤ - فَإِذَا جَآءَتِ ٱلْصَّاخَةُ ﴿ فَا يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَءُ مِنْ أَخِهِ ﴿ فَا يَعْرَا لَمُرَءُ مِنْ أَخِهِ ﴿ وَالْمَهِ وَأَلْمَهُ مِنْ أَخِهِ ﴿ وَالْمَهِ وَالْمِيهِ فَ وَصَاحِبَهُ وَمَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُرْدِي مِنْهُمْ يَوْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) عبس: ٣٣ - ٤٢ مكية

# ٢١ - الفتح:

٤٩- وَيَقُولُونَ مَنَى هَنَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ مَنَ هَنَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ مَنَ هَنَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ مَنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُولُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

#### ٢٢ - الوقت المعلوم:

٠٥- قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْكَ وَ مَا الْمُنظِرِينَ الْكَا فَالَافَإِنَكَ مِنَ الْمُنظِرِينَ الْكَا فَإِنَكَ مِنَ الْمُنظِرِينَ الْكَا إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ اللهِ اللهُ ا

٥١ - قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (فَ)
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (هُ)
إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (هُ)
(")

# ٢٣ - الحساب:

٥٢ - وَقَالُواْرَبَّنَاعِجَلِلَّنَاقِطَّنَاقَبْلَيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٣- يَكَ اوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُكُمُ

بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ

اللَّهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ

شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ ((\*)

شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ ((\*)

٥- هَنَدَاذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَتَابِ (اللَّهُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَتَابِ (اللَّهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَلَّحَةً لَهُمُ الْأَبُوبُ (اللَّهُ عَدْنَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ حَيْنَ وَيَهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ حَيْنَ وَيَسَرَابِ (اللَّهُ حَيْنَ عَرَقَ وَسَرَابِ (اللَّهُ حَيْنَ عَرَقَ وَسَرَابِ (اللَّهُ حَيْنَ فَيهَا يَعْدَلُهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُعَلِّمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُلْكُولُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَعِندَهُرُ قَصِرَتُ الطَّرِفِ أَنْرَابُ ( اللهُ ال

٥٥- وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿

## ۲۶ – الخروج :

٥٦ - وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ الْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ الْ يَوْمَ يَسَمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُقِ الْ الْمَصِيرُ اللَّا الْمَصِيرُ اللَّا يَنَا الْمَصِيرُ اللَّا يَنَا الْمَصِيرُ اللَّا يَوْمَ مَسَقَقَ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ يَوْمَ مَسَقَقَ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْ مَا يَسِيرُ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْالُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولَا اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

نَّخُنُأَعْلَرُبِمَايَقُولُونَّ وَمَاۤأَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٍ فَذَكِّرْ فِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ۞

#### ٢٥ - الخلود:

٥٧- وَأُزِّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ الْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٧) غافر : ٢٧ مكية

<sup>(</sup>٨) قَ : ٤١ – ٤٥ مكية

<sup>(</sup>٤) ص: ١٦ مكية

<sup>(</sup>٥) صَ : ٢٦ مكية

<sup>(</sup>٦) صَّ : ٤٩ – ٣٥ مكية

<sup>(</sup>١) السجدة: ٢٨ - ٢٩ مكية

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٣٦ - ٣٨ مكية

<sup>(</sup>٣) صَ : ٧٩ - ٨١ مكية

٢٧ - الآزفة :

٥٩- وَأَنذِرُهُمْ يَوْمُ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّل لِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ (٣)

٠٦٠ أَزِفَتِٱلْآزِفَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَّنْ خَشِى ٱلرَّمْ نَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مَّنِيبٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ خَشِى ٱلرَّمْ نَنَ بِأَلْفَا لَهُ الْمُؤْمِ ٱلْفُلُودِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُومُ ٱلْفُلُودِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ (()

٢٦ - الموعود:

٥٨- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ اَلْبُرُوجِ (آ)
وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ (آ)
وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ (آ)

# الآيات الواردة في «وصف يوم القيامة»

٦١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنَفِقُواْمِمَّا رَزَقَنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يِأْقِ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيدِ وَلَا خُلَّةٌ (١) وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿

٦٢- يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسِ مَاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُعْضَرًا
وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا
بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ
رَءُوفُ بِالْمِبَادِ إِنَّ

٢٣ - يَوْمَ تَلْيَضُ وُجُوهُ وَشَوْدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ
 ٱسۡوَذَت وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡ ثُمۡ بَعۡدَ إِيمَانِكُمۡ
 فَذُوقُوا ٱلۡعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِيَّ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

٦٤- ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَاۤ أُجِبْتُمْ وَ اللَّهِ الرَّا الْحِبْدُ مُ اللَّهُ الْوَالْكِ فَي وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْغُيُوبِ (١٤) قَالُوا الْإِحِلْمَ لَنَا أَيْنَكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١٤)

٥٥- وَلَا تَحْسَبَ اللَّهَ غَنفِلاَ عَمَّا يَعْمَلُ الْفَا عَمَّا يَعْمَلُ الْظَالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ إِنَّى فِيهِ الْأَبْصَارُ إِنَّى مُقْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْتَذُ إِلَيْهِمْ طَرُفْهُمُ مَّ وَأَفْدَتُهُمْ هَوَا \* إِنَّى وَالْمَالُهُمُ هَوَا \* إِنَى اللَّهُ الْمُعْلَقِيلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَّ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُولَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الل

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْرَبَّنَا آخِرْنَا إِلَى آجَلِ قَرِيبٍ غِجُبْ دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُو ٓ اأَقَسَمْتُم مِن فَي الرَّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُو ٓ اأَقَسَمْتُم مِن فَي الرَّسُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ اللَّ

- الله تَعْسَبُنُ الله مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَ اللهَ عَلِيرُ وُو النِقَامِ اللهَ اللهَ عَزِيرُ وُو النِقَامِ اللهَ عَزِيرُ وُو النِقَامِ اللهَ عَزِيرُ وُو النِقَالُ وَضُ عَيْراً الْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ عَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِنٍ وَمَينٍ وَمَينٍ وَمَينٍ وَمَينٍ مَن اللهُ مُرِمِينَ يَوْمَينٍ لِللهَ الْمُحْرِمِينَ يَوْمَينٍ لِللهَ مُن الْمُحْرِمِينَ يَوْمَينٍ لِللهَ مُن الْمُحْرِمِينَ يَوْمَينٍ لِللهَ مُن اللهَ مُن اللهَ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ الله

٧٧- وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَثُ لِهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَ لَا يُؤْذَثُ لِللَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسْتَعْنَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسْتَعْنَبُونَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ٤٢ - ٤٤ مكية

<sup>(</sup>٦) أَبْرَاهِيمْ: ٤٧ - ٥٢ مكية

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١٠٩ مدنية

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٤ مدنية

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٣٠ مدنية

79- يَوْمَ نَدْعُواْكُلُّ أَنَاسٍ بِإِمْدِهِمٌ فَمَنَ أُوتِيَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ ﴿ كِتَلْبَهُ بِيمِينِهِ عَأَوُلَيْكَ يَقُرُّهُ وِنَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبِّنَاهَ ٓ فُلَآ ۚ شُرَكَآ أَوْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ وَمَن كَاتَ فِي هَنذِهِ وَأَعْمَى فَهُوفِ ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (٣) مِن دُونِكَ ۚ فَأَلْقَوْ أَإِلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ

لَكَدِيُونَ هِ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَمُّ وَضَلَّ عَنْهُم وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوا الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِد لَهُمْ أُولِيآءَمِن دُونِهِ ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَيُكُمَّا وَصُمَّا مَّا وَكُهُمْ جَهَنَّمُ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انْوَا يُفْسِدُونَ ﴿ اللَّهِ كُلُّمَاخَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ وَمِنْ أَنفُسِمٍ مَّ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِنَا وَقَالُوٓاْ وَجِتْنَابِكَ شَهِيدًاعَلَىٰ هَنَوُٰلآءٍ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْكُمَا وَرُفَيًّا أَءٍ نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا ٱلْكِتَابَ بِبِينَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى جَدِيدًا (١١٠) وَرَحْمَةً وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الْأَيْ

> حَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ عَايِنَيْنَ فَمَحَوْنَا ٓ عَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَاءَ اينَهُ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًّا مِن زَبَكُمْ وَلِتَعْسَلُمُواْ عَسَدُدُ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا لِآلًا وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَهَيرَهُ فِي عُنْقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يُومُ ٱلْقِينَمَةِ كِتُبَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا لِإِيَّا ﴿ (١)

مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبُ فِيهِ فَأَبِّي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَنَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَا وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِنْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُورُ أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُ مِ أَلَن تَجْعَلَ لَكُومَ وَعِدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَّثُتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ ﴿ ﴾ إِن لِبَثْتُمْ إِلَا يَوْمَا ﴿ ﴾ إِن لِبَثْتُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

٧٧- وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَاحَةِ فَلَانُظْ لَمُ

نَفْسُ شَيْئًا وَإِنكَانَ مِثْقَالَ حَبَّاةٍ

مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ ﴿ ﴾ 

(\*\*)

٧٤- يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلْقٍ نَعُيدُهُ، وَعَدَّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾

٥٧- يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ ذَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَى مُعَظِيمٌ الْهُ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ مَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَاهُم بِسُكَنرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧٦- وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُعْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ.
وَإِنَ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَـنَةِ
مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعُدَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>٥) الحج: ١ - ٢ مدنية

<sup>(</sup>٦) الحج : ٤٧ مدنية

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ١٠٤ مكية

<sup>(</sup>١) الكهف: ٤٧ - ٥٣ مكية

<sup>(</sup>۲) طه: ۹۹ – ۱۰۶ مکیة

٧٩- ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا الْمُمْ دَابَةً
مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَ النّاسَ كَانُولْ بِعَاينِينَا
لايوُقِنُونَ ﴿ اللّهُ مُعْرَافِهُمْ مِن كُلِ أُمّةٍ فَوْجَامِمَن يُكَذِبُ
وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِ أُمّةٍ فَوْجَامِمَن يُكَذِبُ
عَقَ إِذَا جَآءُ و قَالَ أَكَ نَبْتُم بِعَالِيَةِ وَوَعَالِمَا أَمَّا ذَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَالنّهَا وَقَعَ اللّهُ وَالنّهَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالنّهَا وَاللّهُ وَالنّهَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالنّهَا وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وا

٨- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْرَبَكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمَا لَا يَجْزِى
وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَجَازِ عَن وَالِدِهِ مَشَيًّا فَالَّذَ عَن وَالِدِهِ مَشَيًّا فَالَّذَ عَن وَالِدِهِ مَشَيًّا فَالْكَانَةُ مَّا لَحَيَوْهُ إِن وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرُونُ الْآيُ ٱلْحَيَوْةُ اللَّهُ الْخَرُورُ الْآيُ الْكَانَةُ الْخَرُورُ الْآيُ اللَّهُ الْخَرُورُ الْآيُ اللَّهُ الْخَرُورُ الْآيُ اللَّهُ الْخَرُورُ الْآيُ الْعَالَةُ الْخَرُورُ الْآيُ الْعَالَةُ الْخَرُورُ الْآيُ اللَّهُ الْخَرُورُ الْآيُ الْعَالَةُ الْخَرُورُ الْآيُ الْعَالَةُ الْخَرُورُ الْآيُ الْعَالَةُ الْخَرُورُ الْآيُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُورُ الْوَلَاكُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّالِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْ

٨١- وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كُذَبُواْ عَلَى اللَّهِ
 وُجُوهُهُم مُّسُودَةً أَلْيَسَ فِ جَهَنَّ مَ مَثُوى لِلْمُتَكَيِّرِينَ شَيْ
 لِلْمُتَكَيِّرِينَ شَيْ
 وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِ مَ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ شَيْ
 السُّوَةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ شَيْ

٧٧- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْسَنَا ٱلْمَلَكَ بِكُةُ أَوْنَرَيْ رَبَّنَّ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوّاً كَبِيرًا (١١) نَوْمَ نَرُوْنَ ٱلْمَلَتَ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَعْجُورًا ١ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنثُورًا ١ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِخَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْعَمَىٰمِ وَنُزِلَٱلْمُلَكَبِكَةُ تَنزِيلًا ١ ٱلْمُلْكُ مَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يُومُّاعَلَى ٱلْكَنفرينَ عَسِيرًا إِنَّ اللَّهُ وَيُوْمُ يَعَضُّ ٱلظَّ إِلَمُ عَلَى يَدَيْدِ يَ عُولُ يَنَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل يَنَوَيْلَتَىٰ لَيْنَنِي لَرُ أَتَّخِذُ فُلَانَّا خَلِيلًا (١١) لَّقَدْأَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِبَعْدَإِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

(٥) الزمر: ٦٠ - ٦٦ مكية

(٣) النمل: ٨٢ - ٨٨ مكية

(٤) لقيان : ٣٣ مكية

(۱) الفرقان : ۲۱ – ۲۹ مكية (۲) الشعراء : ۸۷ – ۸۹ مكية

٨٣- رَفِيعُ ٱلدَّرَ حَدَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلَقِى ٱلرُّوحَ
مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِ عِلَى مَن يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِ عِلَى مَن يَشَآءُ مِنْ
يَوْمَهُم بَرِزُونَ لَّلا يَغْنَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَى أَنَّ لِمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْمُو مِنْهُمْ اللَّهِ مِنْهُمْ شَى أَنَّ لِمَن ٱلْمُلُكُ ٱلْمُو مِنَا لَمُ الْمُو مِن اللَّهُ الْمُو مِن اللَّهُ الْمُو مِن اللَّهُ مَا يَوْمَ اللَّهُ مَا يَوْمَ الْلاَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحُناجِرِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَوْمَ الْلاَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحُناجِرِ وَلَا شَفِيعِ وَلَا شَفِيعِ مَا لِكُلُكُ اللَّهُ مِن حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يَطَاعُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ فِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

٨٤ وَيُوْمَ يُحْشَرُ أَعَداء أَنْهُ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهِ

حَقَّ إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَعَلَوْدُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ الْطَقَالُواْ اَنْطَقَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَّ وَ وَلِاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الل

فَإِن يَصَ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُمَّوان يَسْتَعْتِبُواْ

٥٨- ٱسۡتَجِيبُوالِرَيۡرِكُمۡ مِن قَبۡلِ اَن يَاۡتِى يَوْمُ لَا مَردَّ
 لَهُ مِن اللّهُ مَا لَكُمۡ مِن مَّلۡجَإِ يَوْمَهِـذِ
 وَمَا لَكُمۡ مِن نَّكِيرِ إِنَّ ﴿

فَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ إِنَّ اللَّهُ

٨٦- فَارْنَقِبْ يَوْمَ تَأْقِ ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَا أَيْ مُبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَا النَّاسُ هَاذَا عَذَا ثُلَيْدُ ﴿ اللَّهُ مَا النَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا الذِّكُرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا الذِّكُرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الذَّهُ مَا اللَّهُ الذَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

٨٩ - فَتَوَلَّعَنَّهُ مُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُر ۞ خُشَعًا أَبْصَارُهُ مِي عَرْجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ كَأَنَّهُم جَرَادُ مُنتَشِرٌ ﴿ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنِفُرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ ٢

٩٠ - إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ الْآيَا يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ الْكُنَّا (٥)

٥١ \_ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِ بِشُرَىكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّكُ تَعْرِى مِن تَعْلِهَ ٱلْأَمْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيْسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ أَكْدُبَابُ بَاطِنْهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظُلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ (اللهُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ فَالُواْ بِلَيْ وَلَكِمَنَّكُمْ فَنَلْتُمُ أَنفُسَكُمُ وَتَرِبَّصَتُمُ وَارْبَبَتُهُ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَر فَٱلْيُوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذَيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ

ثُمَّ نَوَلُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلِّرٌ تَجَنُونُ إِنَّا إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآمِدُونَ (١١) يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْسَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا ٱمْنَفِقِمُونَ ﴿ إِنَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لِنَّا

٨٧- يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٨٨- وَٱلظُّورِ ١ وَكِتَبِ مَسْطُورِ ١ ڣۣۯؘقؚؚٙڡۜٙڹۺؙۅڔؚٳٛ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ الْ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ [أ] إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَاقِعٌ ١ مَّالَهُ,مِن دَافِعِ ٨ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَآءُ مَوْرًا ١ وَتَسِيرُ ٱلْجِيَالُ سَيْرًا ١ فَوَيْلُ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ إِنَّ يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكُذِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَفَسِحْرُهَاذَآ أَمُ أَنتُهُ لَا لُبُصِرُونَ فِي أَصْلُوْهَا فَأُصْبِرُوٓاْ أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُو تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٥) القمر: ٤٧ - ٤٨ مكية

<sup>(</sup>٦) الحديد: ١٢ – ١٥ مدنية

٩٢- إِنَّ الَّذِينَ يُحَادَّ وَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، كَيْنُواْ كَمَا كُيِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدُ أَنزَلْنَآءَ اِينَ بِيَنْتَ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ فَي عَذَابٌ مُّهِينٌ فَي عَذَابٌ مُّهِينٌ فَي عَدَابٌ مُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِئُهُ مُ بِمَاعَمِلُوٓ أُ وَلَلَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء ضِماعَمِلُوٓ أُ وَلَلَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء ضَمِيدُ فَي اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْء ضَمِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَا عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَا عَلَا عَلَى الْعَالِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

٩٣- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَٱلْحِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ اللَّاسُ وَٱلْحِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْضُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ شَكَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيُومِ إِنَّمَا تُحَرُونَ مَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيُومِ إِنَّمَا تَحْرُونَ مَا كُنهُمْ تَعْمَلُونَ شَلَا مَا لَانَعْنَدِرُواْ ٱلْيُومِ إِنَّمَا تَحْرُونَ مَا مَاكُنهُمْ تَعْمَلُونَ شَلِي

يَنَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُوَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ الْأَنْهَارُيُومَ لَا يُحْتَرِى اللَّهُ النَّيِّ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَدُّ، نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْدِينَ عَامَنُواْ يَقُولُونَ رَبَّنَ آ أَتِهِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُلنَا أَ

٩٤- وَلِلَّذِينَ كَفَرُوْ أَبِرَ بِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِنِسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفُورُ ﴿ وَالْمَا أَلَعَ مِعُوا لَمَا أَلْقِي فَعُورُ ﴿ وَالْمَا أَلْقِي فِيهَا فَقِحُ سَالَكُمُ مَا أَلْقِي فِيهَا فَقِحُ سَالَكُمُ مَا تَكُونَنُهُمَ أَلْقِي فِيهَا فَقِحُ سَالَكُمُ مَا خَزَنَتُهَا أَلَمَ مَأْتِكُونَذِيرٌ ﴿ ﴾ خَزَنَتُهَا أَلَمَ مَأْتِكُونَذِيرٌ ﴿ ﴾ خَزَنَتُهَا أَلَمَ مَأْتِكُونَذِيرٌ ﴾

قَالُواْ اِلَىٰ قَدْ جَآءَ نَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كِيرٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوْكُنَا نَسْمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَاعْتَرَفُواْ إِذَا نِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿

يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المَّارِقِ الْمَصَرُ ﴿
 وخَسفَ الْقَمرُ ﴿
 وجُمعَ الشَّمْسُ وَالْقَمرُ ﴿
 وجُمعَ الشَّمْسُ وَالْقَمرُ ﴿
 يَقُولُ الْإِنسَنُ يُوْمَيِذٍ أَيْنَ الْمَقرُ ﴿

وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يَنُجِيهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الظَّى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَى اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَمُعَ فَأَوْعَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَ فَأَوْعَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَ فَأَوْعَى ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٠٢ - يُوفُونَ بِالنَّذْرِوَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ )

٩٧- فَكَ أَفْسِمُ مِرَبِ أَلْشَرْقِ وَٱلْغَرْبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَنْ مَسَبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ أَنْ مَسَبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ أَنْ مَسَبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ أَنْ مَسَبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ أَنْ مَا غَنُ يُمَسَبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ فَا ذَرُهُمُ يَغُوضُونَ ﴿ عَلَىٰ مُوالِّعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْمُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتَا اللَّهُ وَاجَا اللَّهُ وَالْحَالِيَّ وَفَا اَتُونَ أَفُواجَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَفَا اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ الللَّهُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِمُ

٩٨- يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَيْدَ الْجَالُ (٣)

جَزَآء وِ فَاقَاقَ ﴿
اِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿
وَكَذَبُواْ بِاَ يَكِنِنَا كِذَا بَا ﴿
وَكُلَّ شُونَ وِ أَخْصَيْنَكُ كُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴿
فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴿
اِذَ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿
مَذَا إِنَّ وَأَعَنْبُا ﴿
وَكُوا عِبَ أَزَا بَا ﴿

٩٩ - فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ
الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ﴾
الْسَمَاءُ مُنفَطِرً بِهِ ٤ كَانَ وَعَدُهُ, مَفْعُولًا ﴿ ﴾
السَّمَاءُ مُنفَطِرً بِهِ ٤ كَانَ وَعَدُهُ, مَفْعُولًا ﴿ ﴾

۱۰۰ - فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَذَالِكَ يَوْمَ بِذِيوَمُ عَسِيرُ ﴿ عَلَى ٱلْكَ فِرِينَ عَيْرُ فَسِيرٍ ﴿ عَلَى ٱلْكَ فِرِينَ عَيْرُ فَسِيرٍ ﴿

(٦) القيامة : ٧ - ١٠ مكية

(٧) الإنسان: ٧ مدنية

(٤) المزمل: ١٧ - ١٨ مكية

(٥) المدثر: ٨ - ١٠ مكية

(۱) المعارج: ۱ – ۱۸ مكية

(۲) المعارج: ٤٠ - ٤٤ مكية (٣) المزمل: ١٤ مكية فَأَمَا مَن طَغَى ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ۞ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ءَوَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ۞

> ١٠٦- فَإِذَاجَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ الْ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِيهِ اللَّ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اللَّهِ وَصَحِبَلِهِ وَبَيْهِ اللَّهِ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ لِإِسَانَ ثُغْنِيهِ اللَّهِ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ لِإِسَانَ ثُغْنِيهِ اللَّهِ

> > ضَاحِكَةٌ مُّ تُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ اللهِ اللهُ الله

وُجُوهُ يُومَى إِمْ مُسْفِرَةً اللهُ

١٠٧- إذَا ٱلنَّمْسُ كُوْرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْحِشَارُ عُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمِحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمِحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمُحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمُحُوشُ رُقِّجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمُعُوسُ رُوِّجَتْ ۞

وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُبِلَتْ ۞

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّ بَا ﴿
جَزَآءً مِن رَّيِكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿
رَّتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّمْ يَنِ لَا يَلِكُونَ
مِنْهُ خِطَابًا ﴿
مِنْهُ خِطَابًا ﴿
مِنْهُ خِطَابًا ﴿
مِنْهُ خِطَابًا ﴿
مَنْ مَا لَا مُنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿
إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿
إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿
إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرِّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿
إِنَّا أَنْذَرُنَ كُمْ عَذَابًا قَرْبِ الْمَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْةُ وَالْمَا الْمَرْةُ وَلَا الْمَرْةُ وَالْمَالُ الْمَرْةُ وَالْمَا الْمَرْدُونُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ الْمَرْةُ وَالْمَالُولُ الْمَرْدُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ الْمَرْدُ وَالْمَالُولُ الْمَرْدُ وَالْمَالُولُ الْمَرْدُ وَالْمَالُولُ الْمَرْدُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَرْدُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ الْمَرْدُ وَالْمُؤْلُولُ الْمَرْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَاقَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنَى كُنُتُ ثُرَابًا ۞

١٠٤- يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ الْ تَبَّعُهَا ٱلرَّادِفَةُ الْ قُلُوبُ يَوْمَ بِذِواجِفَةُ الْ أَبْصَدُ رُهَا خَشِعَةُ الْ يَقُولُونَ أَءَ نَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ الْ نَقُولُونَ أَءَ نَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ الْ فَا لُواْ يَلُكَ إِذَا كُنَّ عِظْمَا نَخِرَةً اللهِ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِ رَقَ اللهِ اللهِ السَّاهِ رَقَ اللهِ اللهِ السَّاهِ رَقَ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ه ١٠ - فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ﴿

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَنُ مَاسَعَى ﴿

وَثُرِّزَتِ الْفَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿

وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِيِينَ ﴿ وَمَآأَذُرَىٰكَ مَايَوْمُ ٱلدِّينِ مُمَّ مَا أَدُرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ نَوْمَهِذِ يَلَّهِ إِنَّا

١٠٩ - فَلْيَنْظُرا أَلْإِنْسَانُ مِمَ خُلِقَ (أَيَّا نِسَانُ مِمَ خُلِقَ (أَيَّا خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ٢ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِ ( ) إِنَّهُ,عَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ ﴿ ٢ يَوْمَ تُبْلَىٰ ٱلسَّرَآيِرُ ٢ فَالَهُ مِن قُوتِوَلاَنَاصِرِ ٢٠٠٠

١١٠- ألقكارعة ١١٠ مَا ٱلْقَارِعَةُ ١ وَمَآ أَدْرَيْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٢ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ الْمَبِيثُونِ ١ وَتَكُونُ ٱلْجِكَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ (اللهُ اللهُ ا

بِأَي ذَنْبِ قُئِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّعُفُ نُشِرَتُ ١ وَ إِذَا ٱلسَّمَاءُ كُثِينُطَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ ١ وَإِذَالُلِخَةُ أُزْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ اللَّهُ

١٠٨ - وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ (إِنَّ) وَإِذَا ٱلْقُبُورُيُعِيْرَتَ الْ عَلِمَتْ نَفْشٌ مَّاقَدُّ مَتْ وَأَخَّرَتْ (أَ) يَنَأْتُهَا ٱلإِنسَانُ مَاغَرَّكَ مَ يَكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنِكَ فَعَدَلَكَ ١٠ فِيَ أَي صُورَةِ مَاشَآهَ رَكَّبَكَ ٢ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِنَّا لَا يَنِ اللَّهُ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكَافِظِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كِرَامًا كَنِينِينَ شَ يَعْلَمُونَ مَاتَفَعَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ ١ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي جَمِيمِ يَصْلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ (مِنْ)

(٣) الطارق: ٥ - ١٠ مكنة

# الأحاديث الواردة في « الإيان »

١ - \*( عَـنْ أَنسِ بْنِ مَـالِكِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « آيةُ الإِيمَانِ حُـبُّ الأَنْصَارِ، وَآيةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ») \*(١).

٢ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : " انْتَدَب (٢) اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيهَانٌ بِي وَتَصدِيقٌ بِرُسُلِي أَن أُرْجِعَهُ سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيهَانٌ بِي وَتَصدِيقٌ بِرُسُلِي أَن أُرْجِعَهُ بِهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّة. وَلَوْلاَ أَنْ بِهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّة. وَلَوْدَدْتُ أَنِّي بِهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ اللهِ ثُن خَلْفَ سَرِيّةٍ ، وَلَوْدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أَقْتَلُ " ثُمَّ أَقْتَلُ " ثُمَّ أَقْتَلُ " ) \* (٣).

حَتَّى تَنتُهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ. فَيُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِي ، أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَعْرْبِكِ، فَتُصْبِحَ طَالِعَةً مِنْ مَعْرْبِكِ، فَتُصْبِحَ طَالِعَةً مِنْ مَعْرْبِكِ، فَتُصْبِحَ طَالِعَةً مِنْ مَعْرْبِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُم؟، ذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيهَا ثُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَت مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيهَا نِهَا خَيْرًا ») \*(1).

٤ - \* ( عَنْ أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى . فَكَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّي . فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّي . فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ . فَقُلْتُ: آيَةٌ ؟ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ . فَقُلْتُ: آيَةٌ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْقِيَامَ جِدًّا . حَتَّى قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ . فَجَعَلْتُ الشَّمْسُ . فَجَعَلْتُ الشَّمْولُ اللهِ عَلَى وَخْهِي مِنَ اللّهِ عَلَى وَخْهِي مِنَ اللّهِ . فَكَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَالْتُ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَخْهِي وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ . فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَخْهِي مِنَ اللّهِ عَلَى وَخْهِي مِنَ اللّهِ عَلَى وَخْهِي مِنَ اللّهِ عَلَى وَخْهِي مِنَ اللّهِ عَلَى وَخُهِي مِنَ اللّهِ عَلَى وَخْهِي مِنَ اللّهُ وَقَدْ أَوْمِي الشَّمْسُ . فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسَ . فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَالَتُ هُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَمُعْرَدُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهِ

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦ (٣١٩٩). ومسلم (١٥٩).

<sup>(</sup>٥) الغشي: طرف من الإغهاء، تجلاني الغشي أي أصابني طرف من الإغهاء، وعلاني مرض قريب من الإغهاء لطول الوقوف.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١(١٧) . ومسلم (١٢٨) وأخرج مثله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه (١٢٩).

<sup>(</sup>٢) انتدب الله :أى سارع بثوابه وحسن جزائه ، وقيل أجابه إلى المراد أو تكفَّل بمطلوبه.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١ (٣٦) واللفظ له. ومسلم (١٨٧٦).

بِ البَيِّنَاتِ وَالْمُدَى . فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا . ثَلَاثَ مِرَادٍ . فَكُثَ أَنُ مِرَادٍ . فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ . قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ ، إِنَّكَ لَتُوْمِنُ بِهِ . فَنَمْ صَالِحًا . وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أُو الْمُزْتَابُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي . سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئًا فَقُلْتُ ») \*(1).

٥ - ﴿ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُّ يَكُ يَعَدُ فَعَالًا: ﴿ أَلَا إِنَّ الإِيمَانَ أَشَارَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِيدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ: ﴿ أَلَا إِنَّ الإِيمَانَ هَاهُنَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينِ (٢) عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الإِيلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ أَصُولِ أَذْنَابِ الإِيلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَة وَمُضَرَ ﴾ ﴿ وَمُضَرَ ﴾ ﴿ وَمُضَرَ ﴾ ﴿ وَمُضَرَ ﴾ ﴿ وَمُضَرَ ﴾ ﴿ وَمُنْ السَّيْطَانِ فِي رَبِيعَة وَمُضَرَ ﴾ ﴿ وَمُضَرَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٦ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْسرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَكْمَلُ الْـ مُؤْمِنِينَ إِيهَا نَا أَحْسَنُهُمْ خَيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ »)\*(١).

٧ - \*(عَنْ أَبِي هُسرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَيُؤمِنُ وا بِي وَبِمَا جِئْتُ
بِهِ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُ وا مِنِّي دِماءَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ إِلَّا
بِحقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»)\*(٥).

٨ - \*( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَنَا أُوّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَومَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ، وَأُعْطَى لِوَاءَ الْخَرْرُ، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ،

وَأَنَا أَوَّلُ مَـنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا فَخْرَ. وَأَنَا آتِي بَـابَ الْجِنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا . فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا ؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ . فَيَفْتَحُونَ لِي . فَأَجِدُ الْجُبَّارَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ مُسْتَ قْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ مِنْكَ وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي يَارَبِّ فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الإِيمَانِ فَأَدْخِلْـهُ الْجَنَةَ فَأُقْبِلُ فَمَـنْ وَجَـدْتُ فِي قَلْبِـهِ ذَلِكَ فَأُدْخِلْهُ اجْنَةَ فَإِذَا اجْبَارُ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُ ولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي أَمَّتِي أَيْ رَبِّ. فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ نِصْفِ حَبَّةٍ مِنْ شَعِير مِنَ الإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ ، فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَــدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالَ ذَلِـك أَدْخلْتُــهُمُ الْجَنَّــةَ . فَأَجِدُ الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ \_ مُسْتَقبِلِي . فَأَسْجُدُ لَهُ ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنَ الإِيهَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ، وَفَرَغَ اللهُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ. وَأُدْخِلَ مَنْ بَقِي مِنْ أُمَّتِي النَّارَ مَعَ أَهْلِ النَّارِ. فَيَقُولُ

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ١(٨٦). ومسلم (٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) في الفدادين: هم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم.

<sup>(</sup>٣) البخاري الفتح ٦(٢٠٢)، ومسلم (٥١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) الترمـذي (١١٦٢) وقـال: هـذا حديث حسـن صحيح.

وأبوداود (٢٦٨٢). وأحمد (٢/ ٥٢٧). والبيهقي في الشعب (٢/ ٢٦) وقال مخرجه: إسناده عنده حسن. والحاكم في مستدركه (١/ ٣) وسكت عنه وقال الذهبي: صحيح. وذكره الألباني في الصحيحة (٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٠).

أَهْلُ النَّارِ: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللهَ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا . فَيَقُولُ الْجَبَّالُ: فَبِعِزَّتِي لأُعْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ قَدْ مِنَ النَّارِ قَدْ مِنَ النَّارِ قَدْ مِنَ النَّارِ قَدْ النَّهُ وَلَا عَيُدْ خُلُونَ الْجَنَّةَ فِي مَهْ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْجَبَّةُ فِي غُتَاءِ السَّيْلِ ، وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ كَمَا تَنْبُتُ الْجَبَّةُ فِي غُتُاءِ السَّيْلِ ، وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ كَمَا تَنْبُتُ اللهِ فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ هَوْلَاءِ عُتَقَاءُ اللهِ فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ هَمْ أَهْلُ الْجَنَّةُ وَيَقُولُ الْجَنَّةُ وَلَاءً عُتَقَاءُ اللهِ فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدُخُلُونَ . فَيَقُولُ الْجَنَّارُ بَلْ هَوْلُ الْجَنَّارُ بَلْ هَوْلَاءً عُتَقَاءُ الجَنَارَ عَزَّ وَجَلَّ ") \* (1) فَيَقُولُ الْجَنَارُ بَلْ هَوْلَاءً عُتَقَاءُ الجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ ") \* (1) في الله الله فَيُذْهُ مُ أَهْلُ اللهُ اللهُ

٩ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: لَا يَجِقُّ العَبْدُ حَقَّ صَرِيحِ الإِيمَانِ حَتَّى يُجِبَّ اللهِ وَيُبْغِضَ اللهِ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللهِ - الإِيمَانِ حَتَّى يُجِبَّ اللهِ وَيُبْغِضَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فَقَدِ اسْتَحَقَّ الوَلَاءَ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي النَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي ، وَأُذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ) \* (٣).

١٠ - \* (عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : سَأُخْبِرُكُمْ مَنِ الْلسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، مَنْ سَلِمَ الْلسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْسُمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْسُمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْسُمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْسُهِمُ ، مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالْسُمُونَ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ أَمِنهُ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ ") \*(٤).

11 - \*(عَنْ أَبِي هُرِيْ رَقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهَ عَنْهُ - اللهَ طَيِّبٌ لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: « أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا . وَإِنَّ اللهَ أَمَر الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَر بِهِ يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا . وَإِنَّ اللهَ أَمَر الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَر بِهِ الْمُؤْمِنِينَ . فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (المؤمنون/ وَاعْمَلُوا عَلِيمٌ ﴾ (المؤمنون/ وَاعْمَلُوا عَلْ عَلِيمٌ ﴾ (المقوة/ ١٧٢) . ثُمَّ ذَكَرَ: الرَّجُلَ يُطِيلُ رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (البقرة/ ١٧٢) . ثُمَّ ذَكَرَ: الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَعْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ . يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُلْدِي بِالْحَرَام ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ») \* (١٠) . فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ») \* (١٠)

١٢ - \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُا : « إِذَا أُقْعِدَ الْـمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : « إِذَا أُقْعِدَ الْـمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَيْ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَذَلِكَ قَولُ هُ \* ( يُثَبِّتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَامَنُوا بِالْقَوْلِ فَذَلِكَ قَولُهُ \* ( يُثَبِّتُ اللهُ اللهُ

١٣ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْجُنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيَّ (٧) الغَابِرَ الْغُلبِرَ

<sup>(</sup>١) امتحشوا: أي احترقوا، من المحش بمعنى احتراق الجلد وظهور العظم كما في النهاية (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/ ١٤٤). وله شاهد عند الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٦٠): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٣٦).

<sup>(</sup>٣)أحمد(٣/ ٤٣٠) واللفظ له، ولأحمد أيضًا (٢٨٦/٤) عَنِ البَرَاءِ: « إَنَّ أَوْسَطَ عُرَى الإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ وَتُبْغِضَ فِي اللهِ».وشرح السنة للبغوي (١/ ٣٩). ٤٠).

<sup>(</sup>٤) ابن منده (١/ ٤٥٢) حديث (٣١٥) وقال مخرجه: حسن. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٦٨) واللفظ متفق عليه عندهما، وعزاه للبزار والطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٦٩). وهو جزء من حديث البراء الطويل في سؤال القبر . وجزء من الآية / ٢٧ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٧) الكوكب الدري: الكوكب العظيم المضيء.

مِنَ الأَفْقِ (1) مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ. لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا عَيْرُهُمْ. قَالَ: « بَلَى ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرُسَلِينَ ») \* (1).

الله عَنهُ - عَن أَبِي قَتَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - عَن رَصُولِ اللهِ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ تَكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَيْرُ عَنِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدْبِرٍ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ أَتْكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ ؟ مُمْدِيرٍ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ أَتْكَفَّرُ عَنِي خَطَايايَ ؟ مُدْبِرٍ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ أَتْكَفَّرُ عَنِي خَطَايايَ ؟ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ أَتْكَفَّرُ عَنِي خَطَايايَ ؟ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ أَتْكَفَّرُ عَنِي خَطَايايَ ؟ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ أَتْكَفَّرُ عَنِي خَطَايايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِي ذَلِكَ ») \* (٣).

١٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ ، سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: حَجُّ مَبْرُورٌ ((٤)) \* (٥).

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: إِنَّ وَتَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: «مُسْتَرِيخٌ وَمُسْتَرَيخٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيخُ

وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ: « الْعَبْدُ الْهُوْمِنُ مُسْتَرِيحٌ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَالْعَبْدُ الْفَاجِ \_ رُ يَسْتَرِيحُ مِنْ لهُ الْعِبَ ادُ وَالْبِ لَادُ وَالشَّجَ رُ الْفَاجِ \_ رُ يَسْتَرِيحُ مِنْ لهُ الْعِبَ ادُ وَالْبِ لَادُ وَالشَّجَ رُ وَالشَّجَ رُ وَالشَّجَ رُ وَالدَّوَابُ ») \* (٢).

١٧ - \* (عَن الْحَارِثِ الأَشْعَرِيّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعمَلَ بَها وَيَأْمُرُ بَسِنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبطِئَ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمْسَرِكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بَهَا وَتَأْمُسُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَـلُوا بِهِا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بَهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ ، فَامْتَلاَّ الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَني بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّهُٰنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا . وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَل رَجُل اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقِ . فَقَالَ هَذِهِ دَارِي وَهذَا عَملي فَاعْمَل وَأَدِّ إِلَيَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُوِّي إِلَى غَيْر سَيّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ؟. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. وَآمُـرُكُمْ بِالصِّيَام فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا

المتقبل .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١ (٢٦). ومسلم (١٣٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_ الفتح ١١ (٦٥١٢).

<sup>(</sup>١) الغابر من الأفق : الذي يميل إلى جهة الغرب.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۳۱).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) الحج المبرور: الـذي لا يخالطه شي ء مـن الإثـم ، وقيل هـو

مِسْكٌ ، فَكُلُّهُ مُ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا. وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ ؟ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُّقُّ ، فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ، فَقَالَ أَنَا أَفْدِيه مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ . وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ حرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْن حَصِينِ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَـذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ وَأَنَا آمُـرُكُـمْ بِخَمْـسٍ اللهُ أَمَـرَني بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَهَاعَةُ . فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَهَاعَةَ قِيْدَ شِبْرِ (١) فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَن ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا (٢) جَهَنَّمَ»، فَقَالَ رَجُلُ : يَارَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؟ قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ، فَادْعُ وا بِدَعْ وَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْلُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ " ) \* (").

١٨ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن الْعَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] ـ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذُهِبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الأَرضِ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أُمِر بِهِ بِثَوَابِ دُونَ

الْجَنَّةِ»)\*(١٤).

١٩ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً . يُعْطَى بَهَا فِي اللَّهُنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ . وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بَهَا للهِ فِي اللَّهُ نُيَّا حَتَّى إِذَا أَفْضَى (٥) إِلَى الآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بهٔ (۱) **\*(**۱)

٢٠ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْخَرِيرِ ، فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيهَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ")\*(٧).

٢١ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّ نَاسًا فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : «نَعَـمْ» قَـالَ: « هَـلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ ؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُوَّ يَةِ الْقَمَرِ لَيَلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ ؟» قَالُوا: لَا. يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: « مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ \_ تَبَارِكَ وَتَعَالَى \_ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا (^ ). إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ

<sup>(</sup>١) قيد شبر: أي قدر شبر، ويقال قيد رمح أي قدر رمح.

<sup>(</sup>٢) جثا جهنم: يقال بالحاء المهملة من حثا: إذا عزف وضم، ويقال بالجيم جثا: جمع جثوة وهي الشيء المجموع (انظر النهاية ١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٨٦٣) وقال: حديث حسن صحيح. وابن منده في الإيمان (١/ ٣٧٦) حديث (٢١٢). وابن خزيمة (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٤/ ٢٣) وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٤٣٤)

إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) أَفضى إلى الآخرة: أي صار إليها.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۰۸).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۱۷).

<sup>(</sup>٨) ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما: معناه لا تضارون أصلاً كما لا تضارون في رؤيتهما أصلاً.

مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ ، كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ \_ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ ، إِلّا يتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ . حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلّا مَن كَانَ يَعْبُدُ اللهُ مِنْ بَسِرٍ وَفَاجِرٍ. وَغُبَّرِ أَهْ لِ الْكِتَابِ (١) . فَيُدْعَى الْيَهُ ودُ فَيُقَالُ فَمُ : مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ رَابْنَ اللهِ . فَيُقَالُ : كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ . فَمَاذَا تَبْغُونَ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرِ رَابْنَ فَمَاذَا تَبْغُونَ ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا . فَيُشَارُ فَمَاذَا تَبْغُونَ ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا . فَيُشَارُ اللهِ . فَيُعَلَّلُ النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ (٢) إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ (٢) يَكُنْ فَعُمُ هَا بَعْضًا . فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمُ عَلَيْونَ ؟ يَدَحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ ثَمْ عَبُدُونَ ؟ يَدَحْقَمُ المَعْفَا لَهُ هُمْ: مَا كُنْ تَمُ مَعْبُدُونَ ؟ يَدُعْمُ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ . فَيُقَالُ لَمُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ اللهِ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ . فَيُقَالُ لَمُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطُمُ بَعْضُهَا وَلَهُ مَنْ مَا اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ . فَيُقَالُ لَمُهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطُمُ بَعْضُهَا وَيَقُولُونَ ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ عَيْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا وَيَوْلَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

كَانَ يَعْبُدُ اللهُ تَعَالَى مِنْ بَرِ وَفَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَاكَينَ مُسُحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا. قَالَ : فَمَا تَنْتُظِرُونَ ؟ تَتُبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا: يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا فَالُونَ يَا لَيْهِمْ (') وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ . فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ : فَالُونَ يَعْوِذُ بِاللهِ مِنْكَا (مَرَّتَيْنِ أَوْثَلَاثًا) إِلَيْهِمْ (') وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ . فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ : نَعوذُ بِاللهِ مِنْكَا (مَرَّتَيْنِ أَوْثَلَاثًا) إِلَيْهِمْ (') وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ مُ لَيُكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ (') . فَيَقُولُونَ : هَلْ مَتَى اللهُ مَنْ كُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ مِبَا ؟ فَيَقُولُونَ : نَعمْ . حَتَّى إِلَّا مَعْضَهُ مُ لَيكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ (') . فَيَعُولُونَ : نَعمْ . وَيَعْفُولُونَ : نَعْمُ مُ وَبَيْنَهُ أَيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ مِبَا ؟ فَيَقُولُونَ : نَعمْ مَنْ كُمْ وَبَيْنَهُ مُ وَبَيْنَهُ أَيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ مِبَا ؟ فَيَقُولُونَ : فَعَنْ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ مِنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ مِنْ كَانَ يَسْجُدُ لللهُ طَهُ وَهُ طَبَقَةً وَلِي اللهُ طَهُ وَمُ طَبَقَةً وَلِي مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لَهُ مَلْ كَانَ يَسْجُدُ لَا اللهُ طَهُ وَلَا يَنْفَاهُ . ثُمَّ وَاحِدَةً (') . كُلَّا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَ عَلَى قَفَاهُ . ثُمَّ وَاحِدَةً (') . كُلَّا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَ عَلَى قَفَاهُ . ثُمَّ يَوْفُلُونَ : أَنْ رَبُّكُمْ . فَقُولُونَ : أَنْ رَبُّكُمْ . وَتَحَلَّ الشَّفَاعَةُ (') . وَيَقُولُونَ : أَنْ رَبُّكُمْ مُلَاكُ أَلَا رَبُّكُمْ . فَقُولُونَ : أَنْ رَبُّكُمْ مُ وَيَقُولُونَ : أَنْ رَبُونُ عَلَى خَهَنَا لَا الشَّفَاعَةُ (') . وَيَقُولُونَ : أَنْ رَبُّكُمْ مُ وَيَعُولُونَ : أَنْ مَنْ مُلْكُونَ اللهُ مُنْ وَلَا فَا وَلَا مُعْمَلُ والشَّفَاعَةُ (') . وَيَقُولُونَ : أَنْ رَبُونُ مُلْكُونَ اللهُ مُنْ كُولُونَ اللهُ ال

(١) وغبر أهل الكتاب: معناه بقاياهم . جمع غابر.

<sup>(</sup>٢)كأنها سراب: السراب ما يتراءى للنماس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامِعًا مثل الماء يحسبه الظهآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.

<sup>(</sup>٣) يحطم بعضها بعضًا: معناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها. والحطم الكسر والإهلاك. والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها.

<sup>(</sup>٤) فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم: معنى قولهم: التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم، وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى، وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم.

<sup>(</sup>٥) ليكاد أن ينقلب: هكذا هو في الأصل بإثبات أن: وإثباتها مع كاد لغة. كما أنَّ حذفها مع عسى لغة. ومعنى ينقلب: أي يرجع عن الصواب للامتحان الشديد الذي جرى.

<sup>(</sup>٦) فيكشف عن ساق: ضبط يكشف بفتح الياء وضمها . وهما صحيحان .

<sup>(</sup>٧) ظهره طبقة واحدة: قال الهروي وغيره: الطبق فقار الظهر، أي صار فقارة واحدة كالصفيحة، فلا يقدر على السجود لله تعالى.

<sup>(</sup>٨) ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة: الجسر، بفتح الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان: وهو الصراط. ومعنى تحل الشفاعة: بكسر الحاء وقيل بضمها: أي تقع ويؤذن فيها.

اللَّهُمْ سَلِّمْ سَلِّمْ فَيلَ: يَارَسُولَ اللهِ وَمَا الْجِسْرُ ؟ قَالَ: « دَحْضُ مَزِلَّةٌ (١) فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكُ (٢). اللَّهُ وَمُنُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُويْكَةٌ يُقَالُ لَمَا السَّعْدَانُ. فَيَمُرُ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُويْكَةٌ يُقَالُ لَمَا السَّعْدَانُ. فَيَمُرُ اللَّهُ وْكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ (٣). فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ . وَخُدُوشٌ مُرْسَلٌ . وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (١٠). خَتَّى إِذَا خَلَصَ مُرْسَلٌ . وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (١٠). خَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنِينَ لِلهِ يَوْمَ النَّارِ ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَكُدٍ بِأَشَدَ مُنَا السَّدَةُ للهِ، فِي اسْتِقْصَاءِ الْخَوِّ (٥) مِنَ النَّارِ ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَكُمْ مِنْ اللَّوْمِنَ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ لِإِخْوَانِهِمُ اللَّذِينَ فِي النَّارِ . أَكُومُ الْقَيْمَةِ لَا خُوانِهِمُ اللَّذِينَ فِي النَّارِ . يَقُولُونَ وَيَعَلَّونَ وَيَحُجُونَ . وَيَنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُونَ . وَيَنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَاءِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ فَيُقُولُ وَنَ ذَرَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلِّ وَيُعَلِّونَ وَيَخُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُمُونَ مَعَنَا وَيُصَلِّ وَلَيْ رُغُونَ وَيَعُونَ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلَقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ فِيهَا النَّارِ وَيَعَمَّ وَلَى رُجَعُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ فِيهَا النَّارِ وَعَمْ وَلُونَ : رَبَّنَا مَا بَقِي فِيهَا النَّارِ فَوَا لَدُعُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ وَعُوا . فَمَنْ اللَّهُ وَإِلَى رُحُبَيْهِ وَإِلَى رُحُبَيْهِ وَلِي رُعَنَا وَيُعَلِي الْفَيْمُ وَلُونَ : رَبَّعَامُ الْمَوْرُهُ مَا أَخْرِعُ وَلَ الْمَا بَقِي فِيهَا الْمَا الْوَالِقُولُ الْمِعْوِلَ اللَّهُ وَالْمُ الْمَا الْمَالِقُولُ الْمِعْرِقُ اللَّهُ وَلِي الْمُولُ الْمُولُ الْمَالِقُولُ الْمَعْرُولُ الْمُعْرِلِهُ الْمَالَالُولُ الْمِعْوِلُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُو

وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ (٢) فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا عَنَ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا لَمَ نَذَرْ فِيهَا عِنَ أَمْرِتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا . فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ الْمَعْ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُ: فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ الْمَعْ وَلَى اللهِ فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَيْهَا خَيْرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمُ نَذَرْ فِيهَا خَيرًا لَا ثَوْنَ عَلْمَا فَعَيْرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمُ نَذَرْ فِيهَا خَيرًا لَا اللهَ فَيْرَا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمُ نَذَرْ فِيهَا خَيرًا لَهُ الْمَالِهِ فِي قَلْمِهِ فِي قَلْمِهُ عَيْرًا لَهُ مَا نَعْلَاهُ الْمُؤْمِونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمُ نَذَرْ فِيهَا خَيرًا لَهُ اللّهُ فَي قَلْمُ لَا فَيْ الْمُ لَعُلُولُونَ وَبَنَا لَمُ اللّهُ فَي قَلْمُ لَا اللّهُ فَيْرَانَا لَمُ اللّهُ فَيْرُا فَيْهَا خَيرًا لَهُ اللّهُ فَيْلِهِ فَيْقُولُ فَيْ فَلْ فِيهَا خَيرًا لَهُ فَيْ فَلُولُ فَيْ فَلُولُونَ فَلْقَا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُ وَيَهَا خَيرًا لَهُ فَي قَلْمُ فَيْ قَلْمُ لَا عَلَيْلًا لَمُ فَيْلُولُ فَيْعَا خَيرًا لَهُ الْمُ فَي قَلْمِ فِي قَلْمُ لَا الْمُؤْمِونَ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْرُونَ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْمُ الْمُؤْمِنَ فَيْلِهُ فَيْمُ فَيْلِيهِ فَيْقُولُ فَيْرُونَ فَيْلُولُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلُولِهِ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلُولُ فَيْلِهُ فَيْلُولُونَ فَيْلُولُونَ فَيْلِهُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلُولُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلُولُ فَيَعْلِيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَل

وَكَانَ أَبُوسَعِيدِ الْخُدِرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمَ تُصَدِّقُونِي بِهَٰذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء/ ٤٠) فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء/ ٤٠) فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَزَ وَجَلَّ - الْمُؤْمِنُونَ وَشَفَعَ النَّبِيُّ وَنَ وَشَفَعَ النَّبِيُّ وَنَ وَشَفَعَ النَّبِيُّ وَنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَهَمْ فَعَمَ الْمُؤْمِنُونَ . وَلَمْ يَبِثَقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ . فَيَقْبِضُ قَبْضَةً اللَّهُ مِنْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱) دحض مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد. وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. ومنه: دحضت الشمس أي مالت. وحجة داحضة أي لا ثبات لها.

(٢) فيها خطاطيف وكلاليب وحَسَك: أما الخطاطيف فجمع خطاف، بضم الخاء في المفرد. والكلاليب بمعناه. وأما الحسك فهو شوك صلب من حديد.

(٣) وكأجاويد الخيل والركاب: من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال في النهاية: الأجاويد جمع أجواد، وهو جمع جواد، وهو الجيد الجري من المطي. والركاب أي الإبل، واحدتها راحلة من غير لفظها. فهو عطف على الخيل. والخيل جمع الفرس من غير لفظه.

(٤) فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم: معناه أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً. وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص. وقسم يكدس ويلقى فيسقط في

- جهنم. قال في النهاية: وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط . ويروى بالشين المعجمة ، من الكدش وهو السوق الشديد . والكدش: الطرد والجرح أيضًا.
- (٥) في استقصاء الحق: أي تحصيله من خصمه والمتعدي عليه.
- (٦) من خير: قال القاضي عياض \_ رحمه الله \_: قيل: معنى الخير هنا اليقين. قال: والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيان. لأن مجرد الإيان الذي هو التصديق ، لا يتجزأ . وإنها يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذِكْرٍ خَفِي ، أَوْ عَمَلٍ مِنْ أعهال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى ، ونية صادقة .
- (٧) لم نذر فيها خيرًا: هكذا هو خير بإسكان الياء أي صاحب خبر.
  - (٨) فيقبض قبضة من النار: معناه يجمع جمعة .

مِنَ النَّارِ (^) فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمَ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ. قَلْ عَادُوا حُمَّا (١). فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةُ (٢)، يُقَالُ لَهُ نَهُرُ الْحَيَاةِ. فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَغْرُجُ الْجِبَّةُ فِي حَمِيلِ لَهُ نَهُرُ الْحَيَاةِ. فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَغْرُجُ الْجِبَّةُ فِي حَمِيلِ الشَّيْلِ (٣). أَلَا ترَوْنَهَا تكُونُ إِلَى الحَجرِ أَوْ إِلَى الشَّجرِ السَّيْلِ (٣). أَلَا ترَوْنَهَا تكُونُ أَيْكُونُ أَيْكُونُ وَأَخَيْضِرُ. وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ (٤)؟ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ مَنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ (٤)؟ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ كَاللَّوْلُولُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ (٥) يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِعَيْرِ عَمَلٍ كَاللَّوْلُولُ وَفِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ (٥) يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِعَيْرِ عَمَلٍ كَاللَّوْلُ وَي رِقَابِهِمُ الخَوَاتِمُ (٥) يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِعَيْرِ عَمَلٍ كَاللُّولُ وَي رِقَابِهِمُ الخَوَاتِمُ (٥) يَعْرِفُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِعَيْرِ عَمَلٍ كَاللُّولُ وَي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ (٥) يَعْرِفُهُمُ أَللهُ الْجَنَّةُ بِعَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُ وَي رَقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ (٥) يَعْرِفُهُمُ اللهُ الْجَنَّةُ بِعَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُ وَهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ . ثُمَّ يَقُولُ اللهُ الْجَنَّةُ بِعَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُ وَهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُ وَهُ . ثُمَّ يَقُولُ اللهُ الْجَنَّةُ مِعْرُولُ الْجَنَّةُ اللهُ الْمَالِينَ مَا لَمُ تُعْمُ وَلُونَ : رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمُ تُعْوَلُ وَلُ وَلَا كَمُ مَا فَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا عَلَى اللهُ الْمَعْلَ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا عَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا عَلَى اللهِ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ الْمُهُ اللهُ الْمُنْ الْعَالِمِينَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُولُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُ

٢٢ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هَهُ ﴾ - أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ . قَالَ: عَنْ هَهُ ﴾ - أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ . قَالَ: وَكَانَ رَسُولِ اللهِ انْطَلَقْتُ فِي الْـ مُدَّةِ النّبِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ هِرَقْلَ ، يَعنِي عَظِيمِ السَرُّومِ ، قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الكَلْبِيُ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ ، هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ . هَمْ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى هَرَقْلَ . فَقَالَ هِرَقْلُ: هَمْ أَنَّهُ نَبِي ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَوْمٍ هَذَا الرَّجُلِ اللّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِي ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَلَى هِرَقْلَ . فَقَالَ: أَيْكُمْ أَقْرُبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا فَقُلْتُ: فَقُلْتُ : فَقَالَ اللّهُ مُنَا يَعْمُ أَنَّهُ نَبِي ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ اللّهُ مَذَا لِيَرْجُمُ أَنَّهُ نَبِي عَلَى اللّهُ فَقَالَ اللّهُ مُنَانِ وَلَيْ مَنَا فَقُلْلُ اللّهُ مُنَانًا عَلَى مَا عَلَى هَا اللّهُ مَا اللّهُ هَذَا لَا اللّهُ مُنَانِ الرَّجُولِ اللّذِي يَرَعُمُ أَنَّهُ نَبِي \* فَقَالَ اللّهُ مُنَا إِنِي سَائِلٌ هَذَا لَا يَعْ مَا بِتَرْجُمُ اللّهُ عَلَى الرّبُحُلِ اللّذِي يَرَعُمُ أَنَّهُ نَبِي مُنْ إِنِي سَائِلٌ هَذَا الرّبُهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱) قد عادوا حما: معنى عادوا صاروا. وليس بلازم في عاد أن يصير الى حالة كان عليها قبل ذلك. بل معناه صاروا. أما الحمم فهو الفحم، واحدته حمة، كحطمة.

(٣) الحبة في حميل السيل: الحبة ، بالكسر ، بذور البقول وحب الرياحين. وقيل: هو نبت في الحشيش. وحميل السيل هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره . فعيل بمعنى مفعول . فاذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة . فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها.

- (٤) ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر. وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض: أما يكون في الموضعين الأولين فتامة . ليس لها خبر معناها ما يقع . وأصيفر وأخيضر مرفوعان . وأما يكون أبيض ، فيكون فيه ناقصة ، وأبيض منصوب وهو خبرها.
- (٥) فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم: الخواتم جمع خاتم، بفتح التاء وكسرها. قال صاحب التحرير: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم، علامة يعرفون بها. قال: معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ.
  - (٦) هؤلاء عتقاء الله: أي يقولون: هؤلاء عتقاء الله .
  - (٧) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٤٣٩). ومسلم (١٨٢) واللفظ له.
- (٨) الترجمان : هـو الذي يترجـم الكلام أي ينقلـه من لغـة إلى أخرى.

<sup>(</sup>٢) في أفواه الجنة: الأفواه جمع فوهة . وهو جمع سمع من العرب على غير قياس. وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها . قال صاحب المطالع: كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها .

فَكَذَّبُوهُ (١). قَالَ: فَقَالَ أَبُوسُفْيَانَ: وَأَيْمُ اللهِ لَوْلاَ فَكَافَةُ أَنْ يُوثُرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ (٢) لَكَذَبْتُ . ثُمَّ قَالَ فَلْتُ: هُوَ فِينَا لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ . كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ . قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ قُلْتُ: لَا ذَو حَسَبٍ . قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُ ونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُ ونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُ ونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ . قَالَ: قُلْتُ: بَلْ فَهَلْ يَنْعُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ قُلْتُ: بَلْ شُعْفَاؤُهُمْ . قَالَ: فَهِلْ يَنْعُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ قُلْتُ: لَا . بَلْ يَزِيدُونَ . قَالَ: فَهِلْ قَالَ: فَهِلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ يَدْخُلَ فَهِلْ يَعْدِرُ ؟ قُلْتُ . يَكُونُ الْحُرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالاً (٣) . يُصِيبُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُو صَانِعٌ فِيهَا أَنَا عَيْرَ هَذِهِ . قَالَ: فَوَاللهِ مَا مَنْ فِيهَا شَيْعًا غَيْرَ هَذِهِ . قَالَ: فَوَاللهِ مَا أَمْ كُنْ كُلُو مُ كَانَ قَتَالُكُمْ إِيّاهُ ؟ مَنْ فَي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُو صَانِعٌ فِيهَا شَيْعًا غَيْرَ هَذِهِ . قَالَ: فَوَاللهِ مَا مَنْ كُلُومُ أَنْ كُلُومَ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْعًا غَيْرَ هَذِهِ . قَالَ: فَوَاللهِ مَا مَنْ كُلُومَ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْعًا غَيْرَ هَذِهِ.

قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ ؟ قَالَ قُلْتُ: لَا . قَالَ لِتَرْجُمَانِهُ: قُلْ لَهُ . إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكمْ ذُو حَسَبٍ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابٍ قَوْمِهَا . وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ أَحْسَابٍ قَوْمِهَا . وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لا فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ عَلْلُكُ مُلْكَ آبَائِهِ ، أَضُعَفَا وُهُمْ أَمْ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَبْبَاعِهِ ، أَضُعَفَا وُهُمْ أَمْ

أَشْرَافُهُمْ ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ . وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَـرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْـدَ أَنْ يَدْخُلَهُ شُخْطَةً لَهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإيمانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ . وَسَأَلتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكُ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْخَرْبُ بَيْنكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً ، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمْ العَاقِبَةُ . وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ . وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ ، قُلتُ رَجُلُ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَة وَالْعَفَافِ(٥). قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ ، الْحَبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلْيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَى قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) إِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهِ : كـذب بمعني أخطأ والمعنى إِن أخطأ في كلامه فقولوا قد أخطأ.

<sup>(</sup>٢) أن يؤثر علي الكذب: أي ينقل علي الكذب.

<sup>(</sup>٣) تكون الحرب سجالاً: والسجل هو الدلو ومعنى الحرب سجالاً تشبيهًا لها بالاستقاء فيستقي هذادلوًا وهذا دلوًا، وقد قال أبو سفيان عن يوم أحد (يوم بيوم بدر) والحرب

سحال.

<sup>(</sup>٤) المدة: هي صلح الحديبية التي عقدها الرسول على مع ممركي قريش في العام الثالث من الهجرة.

<sup>(</sup>٥) العفاف : هو طلب العفاف والتعفف هو الكف عن الحرام وسؤال الناس.

فَقَرَأَهُ . فَإِذَا فِيهِ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرَّومِ ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْمُدَى ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ أَسْلِمْ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْ مَ الأَرِيسِيِينَ (١) ﴿ قُلَ يَا أَهْلَ الكِتَابِ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْ مَ الأَرِيسِيِينَ (١) ﴿ قُلَ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ وَلَا أَشْهِ دُوا بَأَنَّ المُسْلِمُونَ ﴾ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّى وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّى وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّى وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّى وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ وَلَا اللهَ عَمَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ: فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَى الإِسْلَامَ»)\*(١٤).

٢٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً

(۱) الأريسيين: هو جمع أريس قال ابن سيده: الأريس هو الأكار أي الفلاحُ عند ثعلب، وعند قراعة هو الأمير، وقال الجوهري لغة شامية، وأنكر ابن فارس أن تكون عربية: والمعنى أنهم المزارعون في المملكة وهم الضعفاء المأمورون والأصاغر أتباع الأكابر، ولذا يكون عليه وزرهم إذا لم يسلموا تقليدًا له.

(٢) لقد أَمِرَ أَمْرُ ابنُ أَبِي كبشة: أما أمر فبفتح الهمزة وكسر الميم، أي عظم. وأما قوله: ابن أبي كبشة، فقيل: هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى، ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها. فشبهوا النبي في لمخالفته إياهم في دينهم، كما خالفهم أبو كبشة.

(٣) بني الأصفر: بنو الأصفر هم الروم .

(٤) البخاري ـ الفتح ١ (٦).مسلم (١٧٧٣) واللفظ له .

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ ") \*(٥).

7٤- \* (عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَينَا أَنَا أُصَلِي مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ . فَقُلْتُ: يَرَحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ . فَقُلْتُ: يَرَحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ (٢) . مَا شَأْنُكُمْ ؟ بِأَبْصَارِهِمْ (١) . فَقُلْتُ: وَاثُكْلُ أُمِيّاهُ (٧) . مَا شَأْنُكُمْ ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ . فَجَعلُ وا يَضْرِبُ ونَ بِأَيْسِيمَ عَلَى تَنْظُرُونَ إِلَيَّ . فَجَعلُ وا يَضْرِبُ ونَ بِأَيْسِيمَ عَلَى اللهِ عَلَى مَا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي . لَكِنِي سَكَتُ . فَلَمَّ فَا فَخُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ يُصَمِّتُونَنِي . لَكِنِي سَكَتُ . فَلَمَّ مَعَلَيًا مَنْهُ وَوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِيًا مَنْهُ وَوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِيًا مِنْهُ . فَوَ اللهِ مَا كَهَرَنِي (١٠) وَلَا شَعْمَنِي وَلَا شَتَمَنِي . قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا وَلَا شَعْمَنِي وَلَا شَتَمَنِي . قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا وَلَا سَعْمَنِي وَلَا شَتَمَنِي . قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَسْبِيحُ وَلِكُ مَنْ كَلَامِ النَّاسِ . إِنَّا هُو التَّسْبِيحُ وَلِكَ اللهُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ . إِنَّا هُو التَّسْبِيحُ وَلِكَمْ النَّاسِ . إِنَّا هُو التَّسْبِيحُ وَلِلَا التَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ﴾.

أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ . إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ . وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ . وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الكُهَّانَ . قَالَ: ﴿ فَلَا تَأْتِهِمْ ﴾ قَالَ: ﴿ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ الكُهَّانَ . قَالَ: ﴿ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ﴿ \* قَالَ: ﴿ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي

- (٥) البخاري \_ الفتح ١(٩)، مسلم ١(٥٧) وعند مسلم بلفظ آخر هو: " الايمان بضع وسبعون شعبة ".
- (٦) رماني القوم بـأبصـارهم، أي نظرو إليَّ حـديـدًا كما يرمـي بالسهم، زجرًا بالبصر من غير كلام.
- (٧)واثكل أمياه: بضم الثاءو إسكان الكاف، وبفتحها جميعًا، لغتان كالبخل والبخل، حكاهما الجوهري وغيره. وهو فقدان المرأة ولدها، أي وافقد أمي إياي فإني هلكت.
  - (٨) كهرني: نهرني.
- (٩) يتطيرون: من التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها ، وكان ذلك بغرض التشاؤم والتفاؤل وقد حرمه الإسلام لأنه يَصُدُّ عن المقاصد ولأنه ليس لهُ تأثير في جلب نفع أو دفع ضر (النهاية ٣/ ١٥٢).

صُدُورِهِم ، فَلا يَصُدَّ بَهُمْ ». قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَا رِجَالُ غَطُّونَ . قَالَ: « كَانَ نَبِي مِنَ الأَنْسِيَاءِ يَحُطُّ . فَمَنْ فَافَتَى خَطَّةُ فَذَاكَ (١) » قَالَ: وَكَانَتْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَا بُحَوَّانِيَّةِ (١) . فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَا بُحَوَّانِيَّةِ مِنْ غَنَمِهَا . وَلَأَنَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لِي قِبَلَ أُحُدُ وَا بُحَوَّانِيَّةٍ مِنْ غَنَمِهَا . وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا . وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النِّي قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا . وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي اللهِ أَعْتَ عُمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِي صَكَكُنتُهَا (١٣ صَكَّةً . الله وَأَتَيْتِ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ . قُلْتُ: يَارَسُولَ فَأَتَيْتِ مِهَا » فَأَتَيْتُهُ بَهَا . فَقَالَ لَمَا اللهِ أَفْلَ اللهِ أَفْلَ اللهِ أَفْلَ اللهِ إَنْ اللهُ ؟ » قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ . قَالَ: « مَنْ أَنَا ؟ » قَالَتْ: « مَنْ أَنَا ؟ » قَالَتْ: « أَنْ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: « أَعْتِقْهَا ، فَإِنَّ هَا مُؤْمِنَةٌ ») \* (١٠ عُرِيقُهُا قَالَ: « أَعْتِقْهَا ، فَإِنَّ هَا مُؤْمِنَةٌ ») \* (١٠ عُرَالُ اللهِ عَيْقَهَا قَالَ: « أَعْتِقْهَا ، فَإِنَّ هَا مُؤْمِنَةٌ ») \* (١٠ عُرَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

70 - \*(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النّبِي عَلَيْ فِي الْسُجِدِ. دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمُسْجِدِ. ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَمُمْ: رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمُسْجِدِ. ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَمُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ ؟ وَالنّبِي عَلَيْ مُتَّكِى عُبَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجِلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِى عُبْ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ﴿ قَدْ هَذَا الرَّجُلُ اللّبَيْعِ عَلَيْ فِي نَفْسِكَ فَمُسَدِدٌ وَقَالَ الرَّجُلُ لِلنّبِي عَلَيْ فِي نَفْسِكَ (٥٠). فَقَالَ: ﴿ قَلَالَ عَلَى الْمُسَلِّكَ فَرَبِ مَنْ عَبْدَا اللّهُ أَرْسَلَكَ فَلَا تَحِدْ عَلَيَ فِي نَفْسِكَ (٥٠). فَقَالَ: ﴿ اللّهُمُ عَلَيْكَ فِي الْمُسْأَلَةِ فَلَا تَحِدْ عَلَيَ فِي نَفْسِكَ (٥٠). فَقَالَ: ﴿ اللّهُمُ عَلَى النّاسِ كُلّهِمْ ؟ فَقَالَ: ﴿ اللّهُمُّ وَرَبِ مَنْ فَعَالَ: أَسُلُكَ إِلَى النّاسِ كُلّهِمْ ؟ فَقَالَ: ﴿ اللّهُمُ مَنْ نَعْسِكَ أَنْ نُصَلّكَ إِلَى النّاسِ كُلّهِمْ ؟ فَقَالَ: ﴿ اللّهُمُ اللّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النّاسِ كُلّهِمْ ؟ فَقَالَ: ﴿ اللّهُمُ اللّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النّاسِ كُلّهِمْ ؟ فَقَالَ: ﴿ اللّهُمُ اللّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النّاسُ اللّهُ أَمْرِكَ أَنْ نُصَلّكَ إِلَى النّا اللّهُ الْمُرَكَ أَنْ نُصُلّكِي الْهُ أَمْرِكَ أَنْ نُصُلّكِ عَلَى الْنَاسُ فَقَالَ: ﴿ اللّهُمُ اللّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصُلّكِ عَلَى الْكَ إِلَى النّا اللّهُ الْمُ اللّهُ أَمْرِكَ أَنْ نُصُلّكِ عَلَى الْنَاسُةُ الْكَ إِلَى النّالِهُ اللّهُ الْمُراكِ أَنْ نُصُلّكِ عَلَى النّهُ الْمُولِكَ أَنْ نُصُلّكِ عَلَى النّهُ الْمُولِكَ أَنْ نُصُلّكِ عَلَى الْمُولِكَ أَنْ نُصُلّكَ النَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّذَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُ الْمُعَلِّي عَلَى الْمُلْكَ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعْلَى الْمُلْكَ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُ الْمُ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُ الْمُلْكَ الْمُلْلَقِهُ الْمُلْكَ الْمُلْكَالُكُ الْمُلْكَ الْمُلْكَالِهُ الْمُلْكَالِلْلَهُ الْمُلْكَالِهُ الْمُلْكُولُكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُول

الصَّلَواتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، اللهُ أَمَسرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، اللهُ أَمَرِكَ أَنْ تَأْخُدَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا اللهُ أَمْرِكَ أَنْ تَأْخُدَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ النَّبِي عَنْ وَرَائِي مِنْ الرَّهُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي. وَأَنَا ضِمَامُ بُنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْر) \* (١٠).

77 - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْم. إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الشِّيَابِ. شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْنِ، عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الشِّيَابِ. شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْنِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفرِ. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَيْهِ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ. كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْ بَشِهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَالَ نَعْمَدُ أَنْ ثَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَالَ نَعْمَدُ أَنْ ثَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَتُقْتِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُعرِفِي وَثُونِي عَنِ الإِيسَانَ إِنَ اسْتَطَعْتَ إِللهِ سَبِيلًا». قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصُولُ اللهِ عَلَى عَنِ الإِيسَانَ إِنَّ اللهُ يَسْلَلهُ وَيَعْفِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ: « أَنْ وَيُعْمِنُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْ فَعْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَانَكَ وَلَا اللهُ كَالَكَ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ اللهُ كَانَكَ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَلْهُ اللهُ كَا اللهُ كَاللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ عَلْهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَى الإِحْسَانِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ كَاللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>٤) مسلم ١ (٥٣٧).

<sup>(</sup>٥) فلا تجد علي في نفسك : أي لا تغضب مني أو من سؤالي (النهاية ٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري الفتح ١ (٦٣).مسلم(٨٦٨)من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ مختلف.

<sup>(</sup>١) ظاهر معناه الخط في الرمل وقال النووي في ذلك: الصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها.

<sup>(</sup>٢) الجوانية: مكان شمال المدينة قرب أحد.

<sup>(</sup>٣) صككتها: لطمتها.

تَرَاهُ . فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ ». قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ «: «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ : « أَنْ تَلِدَ السَّائِلِ». قَالَ : « أَنْ تَلِدَ السَّائِلِ». قَالَ : « أَنْ تَلِدَ الشَّائِلِ». قَالَ : « أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا (٢) . قَالَ : « أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا (٢) . قَالَ : « أَنْ تَلِدَ اللَّمْةُ رَبَّتَهَا (٢) . وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ الْعُرَاةَ ، الْعَالَةَ ، رِعَاءَ الشَّاءِ (٣) ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ» . قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ . فَلَبِثْثُ مَلِيًّا . ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ»؟ فَلَبَثْثُ مَلِيًّا . ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ»؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ») \* (٤) .

٧٧- ﴿ عَنِ النَّعُ اَنِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اَ ﴿ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَامُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضُونٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ») ﴿ (٥) .

٢٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ : « ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ : « ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيهَا ثُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيهَا نِهَا لَا يَعْلَى فَعْ إِيهَا مُ وَدَابَّةُ خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ ») \*(١).

٢٩ - \*(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فَيهِ

(٧) البخاري\_الفتح ١ (٢١) مسلم (٤٣).

وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيهَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّ سِوَاهُمَا ، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يُلْقَى فِي الْكُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ») \* (٧).

٣٠ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثَلَاثَةٌ لَمُمْ أَجْرَانِ:
 رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنبِيهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنبِيهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَرَجُلٌ وَالْعَبْدُ الْمُمْلُوكُ إِذَا أَدَى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَمَهَا فَلَـهُ فَا أَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَمَهَا فَلَـهُ فَا أَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُلُمَ أَعْسَنَ تَأْدِيبَهَا فَلَـهُ أَعْسَنَ تَأْدِيبَهَا فَلَـهُ أَعْسَنَ تَعْلِيمَهَا فَلَـهُ أَعْسَنَ تَأْدِيبَهَا فَلَـهُ أَجْرَانِ »)\*(^^).

٣١ - \* (عَنْ أَبِي هُ مَرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « جَاءَ أَهْ لُ الْيَمَنِ . وَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « جَاءَ أَهْ لُ الْيَمَنِ ، وَالْخِمْ فَ أَرَقُ أَفْئِدَ مُ يَمَانٍ ، وَالْخِمْ فَ أُرَقُ أَفْئِدَ مُ الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْفِقْ فُ يَمَانٍ ، وَالْخِمْ فَ يَمَانٍ ، وَالْخِمْ فَ يَمَانٍ ، وَالْخِمْ فَ يَمَانٍ ، وَالْخِمْ فَي يَمَانٍ ، وَالْغِمْ فَي يَمْ وَالْعِمْ فَي مَانٍ ، وَالْغِمْ فَي مَانٍ ، وَالْغِمْ فَي يَمْ وَالْعِمْ فَي مَانٍ ، وَالْغِمْ فَي مَانٍ ، وَالْغِمْ فَي مَانِهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعِمْ فَي مَانٍ ، وَالْغِمْ فَي مَانٍ ، وَالْغِمْ فَي مَانٍ ، وَالْعِمْ فَي مَانٍ ، وَالْعُمْ فَيْ مِنْ مَانِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُمْ فَيْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ اللَّهُ وَالْعُمْ فَيْ مُنْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ مَانِيْ وَالْعُمْ فَيْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ مُنْ مَانِهُ وَالْمُ فَيْ مُنْ مَانِهُ فَيْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ مُنْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْعُمْ فَيْ مَانِهُ وَالْعُمْ فَيْ مُنْ مَانِهُ وَلَهُ عَلَيْ مَانِهُ وَالْمُعْ فَيْعُمْ فَيْ مَانِهُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْعُمْ فَيْعُمْ فَيْ مَانِهُ مُنْ مَانِهُ وَالْمُعْمُولُ وَالْعُمْ فَيْمُوانِهُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُ وَالْعُمْ فَيْعُمْ فَيْعُمْ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعُمْ وَالْعُمْ فَيْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ فَالْمُعُمْ وَلْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ

٣٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

٣٣ - \* ( عَنْ أَبِي هُ رُيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>١) أمارتها:الأمارة هي العلامة.

<sup>(</sup>٢) ربتها: أي سيدتها.

<sup>(</sup>٣) العالة ، رعاء الشاء: العالة من العول وهو الإنفاق أو القيام بها يلزم من نفقة العيال من قوت وكسوة وغيرها وهي من عال الرجل عياله يعولهم إلا قام بها يحتاجون إليه من نفقة أو كسوة (النهاية جـ٣ ص ٣٢١).

 <sup>(</sup>٤) مسلم ١(٨).البخاري ـ الفتح ١(٤٠) من حديث أبي هريرة وكذا مسلم(٩)

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦٠١١) ومسلم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٥٨)، البخاري الفتح ١٥٨٥٦٨) نحوه مختصرا.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١ (٩٧) وهذا لفظه مسلم (١٥٤)

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٨ (٤٣٨٨) ومن حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ رقم (٤٣٩٠). مسلم (٥٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۰) الحاكم (۱/ ۲۲) وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي . وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ٤٠٠) وقال: رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس. ورواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيهان(۸) وقال الألباني: موقوف على ابن عمر وسنده صحيح، وذكره الدمياطي في المتجر الرابح (۱۲۸۱) وعزاه للحاكم .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْحَجَنَّةِ ، وَالْبَلَذَاءُ (١) مِنَ الْحَجَفَاءِ وَالْإِيمَانُ فِي الْحَبَارِ» (٢).

٣٤ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - قَالَ: خَطَبَ عُمرُ بْنُ الْحَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا فَقَالَ: \* أَحْسِنُ وا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الْمَدِينِ قَبلَ أَنْ يَفُسُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَ أَنْ يَسَلَ أَنْ يَسَلَلُ مَعْ وَمِنْ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ . أَلَا لَا يَخْلُونَ الشَّيْطَانَ . أَلَا لَا يَخْلُونَ مَعْ مَنْ أَلَا الشَّيْطَانُ . أَلَا لَا يَخْلُونَ مَعْ مَنْ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ . أَلَا لَا يَخْلُونَ مَعْ مَنْ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ . أَلَا لَا يَخْلُونَ مَعْ مَنْ أَلْ وَمَنْ كَانَ مَعْ مَنْ أَلْ وَمَنْ كَانَ مَعْ الوَاحِدِ ، وَهُ وَمِنْ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ . أَلَا لَا يَعْلُونَ الشَّيْطَانُ . أَلَا لَا يَعْدُ وَتَصَيَعْتُهُ وَتَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ فَهُ وَ مَنْ الْأَعْدُ مَنْ كَانَ مَنْ مَنْ عَلَى الشَّيْطَانُ . أَلَا وَمَنْ كَانَ مَعْ مَنْ إِلَا الشَّيْطَانُ . أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْ مَا لَكُ مَنْ مَالِي الْمَالُ اللهُ فَعُلُونَ مَا الشَّيْطَانُ . أَلَا وَمَنْ كَانَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَالُونُ وَتَسُرُونَ وَسَلِ مَا لَهُ وَمَنْ كَانَ مَوْمَنْ عَلَى الشَّهُ وَتَسُرُونَ وَسَلِ الْمَالِ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِهُ وَالْعَلَى الْمَلْعُولُ اللْعَلَالَ اللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللْهُ وَالْمَالِ اللْعَلَى اللْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ اللْهُ وَالْمُ وَالْمَالِهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَلَمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٥ - \* (عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ذَاقَ طَعْمَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ذَاقَ طَعْمَ اللهِ عَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ») \* (٢٠).

٣٦ - \* ( عَـنْ أَبِي سَعِيـدٍ الْخُدْرِيِّ ــ رَضِيَ اللهُ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورهَا فَإِذَا الإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ فِي يَدِه مِطْرَاقٌ فَأَقْعَدَهُ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُ: صَـدَقْتَ ثُمَّ يُفتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ هَـذَا كَانَ مَنْ زِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ برَبِّكَ فَإِذْ آمَنْتَ فَهَـذَا مَنْزِلُكَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ اسْكُنْ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا يَقُولُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَـذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْعًا . فَيَقُولُ: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَ قُولُ هَذَا مَنْزلُكَ لُوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ ، فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَبْدَلَكُمْ بِهِ هَذَا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ثُمَّ يَقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ» فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحدٌ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَـدِهِ مِطْرَاقٌ إِلَّا هَبِلَ (٧)عِنْدَ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا

عَنْهُ \_ قَالَ: شَهِدْتُ مَع رَسُولِ اللهِ عَيْدُ جَنَازَةً فَقَالَ

<sup>(</sup>٤) يُسْتَشْهَد (مثل يستحلف) أي تطلب منه الشهادة.

<sup>(</sup>٥) ابن منده في كتاب الإيمان (٣/ ٩٨٣) حديث (١٠٨٧). وقال مخرجه: إسناده صحيح، وعزاه للخطيب البغدادي في تساريسخ بغداد(٦/ ٥٧). ورواه ابسن حبسان في «الإحسان»رقم(٥٥٨٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٣٤).

<sup>(</sup>٧) هَبِلَ : فَقَدَ عَقْلَهُ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ أَحْمَد (٣/ ٤) وقـال ابــن كثير في تفسيره (٢/ ٥٥): إسناده حسن لا بأس به .

<sup>(</sup>١) البذاء: الفحش في الكلام.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٠٠٩) ورواه الحاكم في المستدرك (٢٠٠٩) وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي . ورواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيهان وقال الشيخ ناصرالألباني: حسس وصححه. الترمذي (١٤) . وذكره الدمياطي في المتجر الرابح وعزاه لابن حبان . وقال محقّق «جامع الأصول» (٣/ ٦١٧): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) يُسْتَحْلَف عليها: أي يطلب منه الحلف من قولهم استحلفه أي طلب منه الحلف.

٣٧ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ. قَالَ: قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ. قَالَ: ﴿ مَنْ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَنْ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ ﴾ (النساء/ ١٢٣) قَالَ: ﴿ أَمَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُصِيبُهُ النَّكُ بَةُ أَوْ عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُصِيبُهُ النَّكُ بَةُ أَوْ الشَّوْكَةُ فَيْكَافَأْ بِأَسْوَأً عَمَلِهِ وَمَنْ حُوسِبَ عُذِبّ ﴾ الشَّوْكَةُ فَيْكَافَأْ بِأَسْوَأً عَمَلِهِ وَمَنْ حُوسِبَ عُذِبّ ﴾ قَالَتْ: ﴿ وَالانشقاق / ٨) قَالَ: ﴿ وَاكْمِ العَرْضُ، يَا يَسِيرًا ﴾ (الانشقاق / ٨) قَالَ: ﴿ وَاكُم العَرْضُ، يَا عَائِشَةُ مَنْ نُوقِشَ الْحَسَابَ عُذِبّ ﴾ ﴿ اللهُ يَقُولُ اللهِ عَذْبَ ﴾ ﴿ اللهُ يَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ يَقُولُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْوَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

٣٨ - \* (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ الثَّقَفِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الإسْكَرمِ قَوْلاً لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ. قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ») \* (٢).

٣٩- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ». اللهِ عَنَاهُ: « مُؤْمِنٌ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ». قَالَ: « مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ (٣) مِنَ الشِّعَابِ عَنَالَ: « مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ (٣) مِنَ الشِّعَابِ يَتَقِي اللهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ») \* (١٠).

٤٠ - \*( عَنْ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبُلكُمْ .
 وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ . فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ ، إِنَّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيْهِ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ . فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ . فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ ، إِذَا سَلَكَ ، رَاهِبٌ ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ يُعلِّمُهُ ،

وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ . فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ . فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ. فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَّسَنِي أَهْلِي . وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ : حَبَّسَنِي السَّاحِرُ . فَبَيْنَهَا هُوَ كَلَكِ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ . فَقَالَ : الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَـرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ . فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ. فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ! أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى. وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِسنْ سَائِر الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِي، فَأَتَاهُ بَهَدَايَا كَثِيرَةٍ. فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي. فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّا إَيْشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْلَكَ فَجَلَس إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ. فَقَالَ لَهُ الْلَكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟! قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ. فَجِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْلَكِكُ: أَيْ بُنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الل الأَكْمَهُ (٥) وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ؟. فَقَالَ: إِنِّي لَا

<sup>(</sup>٣) الشعب: الوادي بين الجبلين.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١ ( ٦٤٩٤). واللفظ لابن منده في البخاري \_ الفتح ٢ ( ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) الأكمه: الذي خلق أعمى.

<sup>(</sup>۱) أبو داود(۳۰۹۳). وروى البخساري بعضه في الفتح ۱۹۹۸) ومسلم رقم (۲۸۷٦) وانظر «جامع الأصول» ۱۱۲/۲).

<sup>(</sup>Y) مسلم(M).

أَشْفِي أَحَدًا . إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى. فَدَعَا بِالْثِشَارِ(١)، فَوَضَعَ الْثِشَارَ في مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ. ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْلَكِ فَقِيلَ لَهُ : ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبِي، فَوَضَع الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ. فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ. ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَم فَقِيلَ لَهُ : ارْجِعْ عَنْ دِينكَ. فَأَبَى فَلَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَـذَا. فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ (٢) فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْ رَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ. فَقَالَ : اللَّهُمَّ! اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ . فَرَجَفَ (٣) بِهِمُ الجَبَلُ فَسَقَطُوا. وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قَرْقُورٍ (١) فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْدِفُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ. فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُ وا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْلِكُ. فَقَالَ لَهُ الْلِك: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ : كَفَانِيهِمُ اللهُ. فَقَالَ لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: وَمَا هُـوَ؟ قَالَ: تَجُمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ (٥) وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ (٦) ثُمَّ

قُلْ بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ. قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ ذَلِكَ. قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِنْعٍ ثُمَّ أَخَدَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (٧) ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلاَمِ. السَّهْمَ فِي صُدْغِهِ السَّهْمَ فِي صُدْغِهِ. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فَيُ مَوْضِعِ السَّهْمِ. فَكَاتَ. فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ. قَأْتِي الْلَكُ الْغُلامِ. آمَنَّا بِرَبِ الْغُلامِ. قَأْتِي الْلَكُ وَقَيْعِ السَّهْمِ. مَا كُنْتَ تَعْذَرُ ؟ قَدْ وَاللهِ نَازَلَ بِكَ الْغُلامِ. قَلْمَ رَبِالأَخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ مَا كُنْتَ تَعْذَرُ ؟ قَدْ وَاللهِ نَازَلَ بِكَ حَذَرُكَ. قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمرَ بِالأَخْدُودِ فِي أَفُواهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ (٨) وَأَضْرَمَ النِيرَانَ. وَقَالَ: مَنْ لَم يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَهُوهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا. حَتَّى الْسِكَكِ فَخُدَّتْ (٨) وَأَهُ وَيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا. حَتَّى الْمَرَأَةُ وَمَعَهَا صَبِي هُ لَمَا. فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا. عَلَا أُمْوِهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا. حَتَّى فَقَالَ لَمَا الْغُلامُ: يَا أُمَّهِ! اصْبِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِ»)\* (٩٠٠.

13- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شِهِدْنَا خَيْبَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِسْلاَم: هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَامَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَامَ الجِرَاحَةِ مِنْهَا الجِرَاحَةِ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِه فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا المُؤلِونَ اللهُ عَرَجَ الرَّجُلُ اللهُ اللهُ عَدْرَجَ مِنْهَا فَنَحَرَ جَا لَهُ اللهُ حَدِيثَكَ ، انْتَحَرَ فُلاَنُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ ، انْتَحَرَ فُلاَنُ

<sup>(</sup>V) الكنانة: مجمع السهام.

<sup>(</sup>٨) أمر بالأحدود فَخُدَّت: أي أمر بشق الأحدود فانشَقَت، والأخدود هو الشق في الأرض وجمعها أخاديد (النهاية ٢/١٣).

<sup>(</sup>۹) مسلم (۳۰۰۵).

<sup>(</sup>١٠) اشتد رجال: أسرعوا المشي .

<sup>(</sup>۱) بالمئشار: مهموز في رواية الأكشرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروي بالنون وهما لغتان صحيحتان .

<sup>(</sup>٢) ذروته: ذروة الجبل أعلاه.

<sup>(</sup>٣) فرجف بهم الجبل: أي اضطرب وتحرك حركة شديدة .

<sup>(</sup>٤) قرقور: القرقور السفينة الصغيرة.

<sup>(</sup>٥) صعيد: الصعيد هنا الأرض البارزة.

<sup>(</sup>٦) كبد القوس: مقبضها عند الرمي.

فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ: ﴿ قُمْ يَا فُلاَنُ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَلْ الْجَلْ اللهِ يُوَيِّدُ اللهِ يَا لَا يَحْلِ الْجَلْ اللهَ يَوْيِّدُ اللهِ يَا الرَّجُلِ الفَاجِرِ ﴾ (١٠).

21 - \*( عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْحُدَيْبِيةِ فِي إِنْرِ السَّمَاءِ (٢) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَا انْصَرَفَ أَقْبُلَ عَلَى السَّمَاءِ (٢) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَا انْصَرَفَ أَقْبُلَ عَلَى السَّمَاءِ (٢) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَا انْصَرَفَ أَقْبُلَ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « قَالَ: « قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا (٣) فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُومِنٌ مِي مُؤْمِنٌ اللهِ وَكَذَا (٣) فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُومِنٌ عَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا (٣) فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُومِنٌ عَلَى اللهِ وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ » (١) اللهُ وَكَذَا (٩) فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُومِنٌ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ وَلَوْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

27 - \* (عَنْ صُهَيْبِ الرُّومِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ : «عَجَبًا لأَمْرِ الْـمُؤْمِنِ . إِنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «عَجَبًا لأَمْرِ الْـمُؤْمِنِ . إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَـدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ مَسَرًاءُ مُسَرَّاءُ مُسَرَّاءُ مُسَرَّاءُ مُكَانَ خَيْرًا لَهُ » وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ») \* (٥٠).

٤٤ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ .

- (١) البخاري ـ الفتح ٧(٤٢٠٣) ومسلم (١١١).
- (٢) السماء من الليل : أي المَطَر من الليل وسمي المطرُ سماء لأنه ينزل من السماء (النهاية ٢/ ٤٠٦).
- (٣) النوء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع القمر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشرة يومًا، وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والبرد والحر إلى الساقط منها (الصحاح ١/ ٧٩).
  - (٤) البخاري ـ الفتح ٧(١٤٧). مسلم (٧١) واللفظ له.

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا هَـذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلاَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي خَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلاَ نَخْلُصُ إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: « آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ. الإيهَانِ بِاللهِ (ثُمَّ قَالَ: « آمُرُكُمْ فِقَالَ) شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَنهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا فَسَرَهَا لَمُهُمْ فَقَالَ) شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَنهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ تُوَدُّوا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُوَدُّوا خُصَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ: الدُّبَاءِ (1) ، وَالْحَنتُم (٧) مُخْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ: الدُّبَاءِ (1) ، وَالْحَنتُم (٧) ، وَالْمُقَيَّرِ (٩) » (١٠).

20 - \*(عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنِهُا يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَيَّمُ (١١) أَنْتَ رَبُّ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ (١١) السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِ نَّ ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، قَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، قَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، قَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاوُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، اللَّهُمَ لَكَ أَسُلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ وَكَلْتُ ، وَإِلْكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ إِلَيْكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ خَاكَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ مَا قَدَمْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُونُ وَأَعْلَنْتُ ، إِلَيْكَ أَنْتُ إِلَى اللَّهُ لِي غَيْرُكَ » (١٢) .

٤٦ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ \_

- (٥) مسلم(٩٩٩).
- (٦) الدباء: الوعاء من القرع اليابس.
- (٧)الحنتم: الجرار الخضر والجرار جمع جرة نوع من الأوعية.
- (٨) النقير: جذع ينقر من وسطه حتى يجوف ويصب فيه النبيذ.
  - (٩) المقير: المطلى بالزفت.
- (١٠) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦١٧٦) و مسلم (١٧) واللفظ له.
- (١١) القيم في أسهاء الله بمعنى القيوم والقيام ، ومعناه: الذي لا يزول أو مدبر أمر الخلق .
- (١٢) البخاري الفتح ١٣ (٧٣٨٥) واللفظ له. ومسلم (٧٦٩).

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا \_ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي سَفَ رَبُولِ اللهِ ﷺ فَي سَفَ رَبُولِ اللهِ ﷺ الصّلاَةُ مَا مِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَمُ يَكُنْ نَبِي ٌ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَمُ هُمْ. وَإِنّ أُمَّتَكُمْ مَا يَعْلَمُهُ لَمُهُمْ. وَإِنّ أُمَّتَكُمْ مَا يَعْلَمُهُ لَمُهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرّ مَا يَعْلَمُهُ لَمُمْ. وَإِنّ أُمَّتَكُمْ مَا يَعْلَمُهُ لَمُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرّ مَا يَعْلَمُهُ لَمُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرّ مَا يَعْلَمُهُ لَمُمْ وَإِنّ أُمّتَكُمْ مَا يَعْلَمُهُ لَمُ هُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرّ مَا يَعْلَمُهُ لَمُ هُمْ. وَإِنّ أُمَّتَكُمْ مَا يَعْلَمُهُ لَمُ مَلِي اللهِ وَإِنّ أُمَّتَكُمْ مَا يَعْلَمُهُ لَمُ مُن يَعْضُهَا بَعْضَا اللهُ وَالْمُورُ تُذُكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِنْنَةٌ فَيُرَقِّقُ مُ بَعْضُهَا بَعْضَا اللهُ وَالْمُورُ تُذَكِي وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَعْمُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مَهُ لِكَتِ مِي تُنكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِيْنَةُ فَيْتُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مَهُ لِكَتِ عِي عُلْكَتِ مِي اللهِ وَالْيَوْمِ اللّاحِرِ وَلِيَا الْجَنَّةُ فَلْتَأْتِهِ فَمُن أَتَمَ اللهُ وَلَيْ النَّاسِ فَمَنْ أَلَكُ إِللهِ وَالْيَوْمِ اللّاحِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَنْ يَعْمُ وَيُؤْمِنُ وَلَيْ النَّامِ وَيَدْخُلُ الْجُنِهُ وَهُو يُؤْمِنُ وَلَيْ اللهِ وَالْيَوْمِ اللّاحِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَنْ يَلِي عُلِي أَنْ يُوعِنُ وَلَيْ النَّاسِ وَلَيْكُومُ اللَّهُ وَلَيْ النَّالِي عَلَى النَّاسِ مَنْ يَلِي وَاللهُ وَلَيْ النَّامِ وَيُولُومُ اللَّهُ وَلُومُ وَيُؤُمِنُ وَلَيْ النَّامِ وَالْمُومُ اللَّهُ وَلَا النَّامِ وَلَا النَّامِ وَلَا الللهِ وَالْيَوْمُ اللّاحِورِ وَلْيَأْتُ إِلَى النَّامِ وَلَا اللْمُومُ وَيُو الْمُؤْمِلُومُ اللْهُ وَلَا عَلَى النَّامِ وَالْمُؤْمُ وَلُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَلُومُ وَلُومُ اللْمُؤْمِ وَلُومُ وَلُومُ اللْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَلُومُ اللْمُؤْمُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُولُومُ اللْمُؤْمِ وَلُومُ وَلُومُ اللْمُؤْمُ وَلُومُ الللْمُؤْمُ وَلُومُ اللْمُؤْمُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ الللْمُؤْمُ وَلُومُ اللّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُو

٧٤- ﴿ (عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلُ: مَا أُبَالِي قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلُ: مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلَّا أَنْ أَسْقِي الْخَاجَ. وَقَالَ آخَرُ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضُلُ مِثَا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وقَالَ: لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ. وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ أُلْكُمْ عَمَدُ وَقَالَ: لاَ تَرْفَعُوا وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ أُلُكُمْ عَمَدُ وَقَالَ: قَا سُتَفْتَيْتُهُ فِيهَا وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ أُلُكُمُ عَمَدَ وَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيهَا وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ أُلُكُمْ عَلَى وَخُولَا اللهِ عَلَيْ وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ . وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ أُلُكُمْ عَلَا تُعُمُّ وَقَالَ : لاَ مَا سُتَفْتَيْتُهُ فَيَعَالًا وَلَكُمْ اللهُ عَلَيْ وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ . وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَهُو يَا فُرُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ . فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ . فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْخَاجِ وَعِهَارَةَ الْمُسْجِدِ الْخَرَامِ كَمَىنْ عَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْخَاجِ ﴾ (التوبة/ ١٩)») \* (١٤).

٤٨ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَلَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَ - رَأَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ . حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ . فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي شَهِيدٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَو عَبَاءَةٍ (٥) » ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « يَا ابْنَ الْخَطَّابِ: « اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ » . قَالَ فَخَرَجْتُ فِنَادَيْتُ « أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ » . قَالَ فَخَرَجْتُ فِنَادَيْتُ « أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ » . قَالَ فَخَرَجْتُ فِنَادَيْتُ « أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ » ) \* (٢٠) .

\_\_\_\_\_ (١) يـرقق بعضهـا بعضًـا : أي يشْبـه بعضها بعضًـا ، أو يـدور بعضها في بعضٍ.

<sup>(</sup>٢) يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ، أي يعاملهم بمثل ما يُحبُّ أن يعامل به.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٧٩).

<sup>(</sup>٥) بردة غَلَّهَا: أي أخذها غلولاً والغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة أو هي الخيانة في كل شيء.

<sup>(</sup>T) amla (118).

<sup>(</sup>٧) الإصر: الأمر الشديد الثقيل.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۲).وروى البخاري نحوه من حديث ابن عمر \_رضى الله عنها\_ الفتح ۸(٥٤٥٤).

• ٥ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا قَالَ: كَمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ الآية. جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ . وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِي عَنِي فَيْسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ . وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِي عَنِي فَصَالَ النَّبِي عَنِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا النَّبِي عَنْ فَصَالًا النَّبِي عَنْ أَهْلِ النَّارِ . فَا شَأْنُ ثَابِتٍ؟ أَهُنتكى؟ قَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ جَارِي عَمْرٍ و ، مَا شَأْنُ ثَابِتٍ؟ أَهُنتكى؟ قَالَ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَولَ عَمْرٍ و ، مَا شَأْنُ ثَابِتٍ؟ أَهُنتكى؟ قَالَ شَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَولَ وَمَا عَلِمْتُ مُ أَنِي مِنْ أَرْفَ عِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَلَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ لِلنَّبِي وَلَقَدْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ لِلنَبِي اللهِ عَنْهُ فَا أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ لِلنَّبِي اللهِ عَنْهُ فَا أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ لِلنَّيْ عِلَى اللهِ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ﴿ اللهِ عَنْهُ ﴿ اللهِ اللهُ ا

٥١ - \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَيْلَةَ أُسرِيَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوْمُمُ مَنْ عَشْرَهُمْ . أَيُّهُمْ ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ . فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ . فَقَالَ أَحَدُهُ مَ : خُذُوا خَيْرُهُمْ ، فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَحْدُهُ مَ عَتَى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيهَا يَرَى قَلْبُهُ ، وَتَنَامُ فَلَمْ يَرَهُمْ مَ حَتَى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيهَا يَرَى قَلْبُهُ ، وَتَنَامُ

عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ - وَكَذَلِكَ الأَنْبِياءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قَلُوبُهُمْ — فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوه عِنْدَ بِئُر زَمْزَمَ فَتَوَلَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ بِئْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَيّتِه حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوفِهِ فَعَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيلِهِ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أَتَى بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أَتَى بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فَي عُرُوقَ حَلْمَةً فَحَشَا به صَدْرَهُ ولَعَادِيدَهُ — يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ صَدْرَهُ ولَعَادِيدَهُ — يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا...الحديث ») \*\*("").

07 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ ( $^{(1)}$  وَلاَ اللَّعانِ ( $^{(0)}$  وَلاَ اللَّعانِ ( $^{(0)}$  وَلاَ الْبَذِيءِ ( $^{(V)}$ ) \* ( $^{(N)}$ ).

٥٣ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَفْرَكُ (٩) مُوْمِنٌ مُـؤْمِنةٌ إِنْ كَرْهِ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخرَ »)\*(١٠).

٥٤ - \*( عَنْ أَبِي السَدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا مِنْ شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ اللهُ تَعَالَى السَّمُوْمِنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِـنْ خُلُقٍ حَسَـنٍ وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى لَيُعْخِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ ») \*(١١).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٨٤٦). مسلم (١١٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) تور من ذهب: أي إناء من ذهب.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٥١٧). و مسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٤) الطعَّان: أي الوقَّاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوها.

<sup>(</sup>٥) اللعَّان:أي الشتَّام وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله.

<sup>(</sup>٦) الفحَّاش: أي الذي يتفحش في كلامه والفحش هو التعدي في القول والجواب وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال أو الأفعال، وقد يراد بالفاحشة الزنا.

<sup>(</sup>V) البذيء: من البذاءة وهي المفاحشة.

<sup>(</sup>٨) الترمذي (١٩٧٧٢)، وقال: هذا حديث حسن غريب.

أحمد (١/ ٤٠٥، ٢٠٥) وقال شاكر: إسناده صحيح (٥/ ٢٢٢) الحاكم في مستدركه (١/ ١٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>٩) يفرك: يبغض.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم(۱۲۹).

<sup>(</sup>۱۱) الترمذي (۲۰۰۲) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح أبوداود(۲۹۹). البخاري في الأدب المفرد (۲/۳۱۸). وذكره ابن حجر في جملة أحاديث صحيحة في حسن الخلق الفتح (۲/۳۷۸). وقال محقق «جامع الأصول» (۶/۲): إسناده حسن.

٥٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَـا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةَ تُصِيبُهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ») \*(١).

٥٦ - ﴿ عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ مَسعُودٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِـنْ نَبِيّ بَعَثَهُ اللهُ في أُمَّةٍ قَبْلِي ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيتُونَ (٢) وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنتِّهِ وَيَفْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا (٣) تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ (١٠) يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُـوَّمْـرُونَ. فَمَنْ جَـاهَــدَهُــمْ بِيَدِهِ فَهُــوَ مُؤمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقُلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»)\*(٥).

٥٧ \_ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ﴾ \_ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا يُصِيبُ الْـمُوْمِنَ مِنْ وَصَبِ(٦) وَلاَ نَصَبٍ(٧) وَلاَ سَقَـم وَلاَ حَزَنٍ حَتَّى الْهَمَّ يُسهَمُّهُ (١٨) إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّــئَاتِهِ")\*(<sup>٩)</sup>.

٥٨ - \* ( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

(١) مسلم (٢٥٧٢) واللفظ له، البخاري - الفتح ١٠ (٥٦٤٠) وفيه: المسلم بدلاً من المؤمن.

> (٢) الحواريون : وهم الخلصاء والأنصار وأصله من التحوير أي التبييض.

> (٣) ثم إنها: الضمير في إنها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن.

> (٤) خُلوف: جمع خلف بفتح الخاء وهو القرن من الناس والمعنى تأتي من بعدهم قرون من الناس.

> > (٥) مسلم (٩٤).

(٦) الوصب: الوجع والألم.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيُّ: ﴿ مَثَــلُ الْمُـوْمِنِ كَمَثَل خَامَةِ (١٠٠ الزَّرْع يُفِيءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُكْفِئُهَا ، فَإِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ ، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَل الأَرْزَةِ (١١) صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَها اللهُ إِذَا شَاءَ ") \*(١٢١).

٥٩ - \* ( عَنْ أَبِي هُـُرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرِغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُـمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»)\*(١٣).

٦٠ - \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ــ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَـالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُـلِ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْخَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُ فَإِنَّ الْخَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ») \*(١٤).

٦١ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ ، جَاهَـ لَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِـ الَّتِي

<sup>(</sup>٧) النصب: التعب.

<sup>(</sup>٨) هكذا ضبطه القاضي، وغيره ضبطه (يَهُمَّه) بفتح الياء وضم الهاء ، أي يغمه، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٩) البخاري-الفتح ١ (٥٦٤١، ٥٦٤٢). ومسلم (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>١٠) الخامة: النبات الصغير الضعيف.

<sup>(</sup>۱۱) الأرز: شجر معروف قوي يرتفع (من ۷۰ - ۸۰ قدما).

<sup>(</sup>۱۲) البخاري ــ الفتح ۱۳ (۷٤٦٦). مسلم (۲۸۰۹) وروى مسلم مثله من حديث كعب بن مالك (٢٨١٠).

<sup>(</sup>١٣) البخاري ـ الفتح ١(٤٧) واللفظ له .مسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>١٤) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦١١٨). مسلم (٣٥).

وُلِدَ فِيهَا ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: « إِنَّ فِي الْجُنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ . فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ . فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ» . أُرَاهُ قَالَ: « وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجُنَّةِ ») \*(١).

77 - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَمَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَرَبَّهُ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصَدْدِيقًا بِـوَعْدِهِ ، فَإِنَّ شِبَعَـهُ وَرِيَّـهُ وَرَبَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") \*(٢).

٦٣ ـ \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَأَعْطَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ( مَنْ أَحَبَّ للهِ وَأَبْغَضَ للهِ وَأَعْطَى للهِ وَأَعْطَى للهِ وَمَنَعَ للهِ ، فَقَدِ اسْتَكُملَ الإِيمَانَ ») \*(٣).

74 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقُدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ») \* (3).

70 - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصُولِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ وَالْيَوْمِ رَصُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ : ﴿ مَـنْ كَـانَ يُـوْمِنُ بِـاللهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُـرِمْ جَـارَهُ ، وَمَنْ كَـانَ يُـوْمِنُ بِـاللهِ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ») \*(٥).

77 - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « الْـ مُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ ، وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُـؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُـؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَـا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَل فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَل وَلَكِنْ قُلْ تَقُدُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَل فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَل الشَّيْطَانِ ») \* (1).

٦٧ - ﴿ عَنْ أَبِ عِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ
 يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ﴾ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) ﴾ (٧).

7۸ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيْامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللهُ لَهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى اللهُ لَهُ لَهُ مِعْ مِنْ بِيُوتِ اللهِ يَتْلُمُونَ الْجَنَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بِيُوتِ اللهِ يَتْلُمُونَ اللهِ يَتْلُمُونَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ مُ اللّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَقَتْهُمُ الْلَاكِينَةُ مُ الْلَاكُونَ السَّكِينَةُ مُ الْلَاكُونَ الْسَكِينَةُ مُ الْلَاكُونَ اللهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ اللهُ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللهُ الللللللللهُ اللللللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البخاري \_الفتح ٦(٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٦ (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) أبوداود(٢٥٢١). والترمذي(٢٥٢١) وقال: حسن من حديث معاذبن أنس. قال الحافظ في الفتح (٢/ ٦٢) خرجه أبوداود من حديث أبي أمامة وسكت عنه فهو صحيح أو حسن على شرطه . وقال محقق «جامع

الأصول» (١/ ٢٣٩): وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١/ قطعة في (٣٧ ، ٣٨ ). مسلم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦١٤٦). ومسلم (٤٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۲۶).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٤٦). ومسلم (٢٥٨٥).

وَذَكَرَهِمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » (١).

٦٩- \* (عَـنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: « نَجِيءُ نَحْنُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا (٢) انْظُرُ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ فَتُدْعَى الأُمُمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ. ثُمَّ يَأْتِينَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَسِيَدِ قُولُونَ نَنْظُرُ رَبَّنَا . فَسِيَدُّولُ: أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَ قُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إلَيْكَ ،فَيَ تَجلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ. قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقِ أَوْ مُؤْمِنِ نُورًا، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ، وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُوْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةِ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لاَ يُحَاسَبُونَ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَأِ نَجْم فِي السَّمَاءِ ،ثُمَّ كَذِلَكَ، ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ ويَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَىهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَـزِنُ شَعِيرَةً فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ اجْنَاةِ وَيَجْعَلُ أَهْلُ اجْنَاةِ يَرُشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْل وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ (٣) ثُمَّ يَسْأَلُ حَستَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا ") \*(٤).

٧٠ - ﴿ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَراً النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِي " الأُمِّيِ عَلَيْ إِلَيّ ﴿ أَنْ لاَ يُحِبَّنِي إِلّا مُؤْمِنٌ وَلاَ لَيْجِنَنِي إِلّا مُنَافِقٌ ﴾ ﴿ وَاللّهُ عَنْهُ مَا فَقُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَا فَقَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُونَ اللهُ عَنَّى تُومْنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَ لاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُ وهُ تَحَابَبْتُ مُ ؟. أَفْشُ وا السَّلاَمَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُ وهُ تَحَابَبْتُ مُ ؟. أَفْشُ وا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ») \* (٢).

٧٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ فِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ») \*(٧).

٧٧ - ﴿ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجتماعًا يَضُرُّ أَحَدُهُما الآخرَرَ ﴾. قيلَ: مَنْ همُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مُوْمِسِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ (٨)») ﴿ (٩).

٧٤ - \*( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْهُ : « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالدِهِ وَوَلَدِهِ والنَّاسِ أَجْعِينَ »)\* (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) قوله في أول الحديث:عن كنذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس: هذه الجملة فيها تصحيف وصوابها: يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل.

<sup>(</sup>٣) وقوله: فيذهب حراقه: أثر النار .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩١)

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٨).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٤٥).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۵۳).

<sup>(</sup>٨) سدد: أي استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۱۸۹۱).

<sup>(</sup>١٠) البخاري-الفتح ١(١٥). ومسلم (٤٤).

٧٥ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَالَّ عَنْهُ مَالِكِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُجِبُّ لِنَفْسِهِ ﴾) \* (١٠).

٧٦ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ فِي قَالْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ ». قالَ: النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ ». قالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهُ يُعجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَناً وَنَعْلِي حَسَناً وَنَعْلِي حَسَناً اللهَ يُحِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَناً وَنَعْلِي حَسَناً اللهَ يُحِبُنِي أَنْ اللهَ يُحِبُنِي أَنْ اللهَ يُحِبُنِي وَعَمَى وَنَعْلِي حَسَناً اللهَ يَكِبُونَ ثَوْبِي حَسَناً وَلَكَنَّ الْكِيرَ مَنْ بَاللهِ يَاللهُ يُحِبُنِي أَنْ اللهَ يُحِبُنِي اللهَ يُحِبُنِي اللهُ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَناً وَلَكَنَّ اللهِ يَعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ اللهَ يُحِبُنِي اللهُ يَعْجَبُنِي أَنْ اللهَ يُحِبُنِي وَعَمَالَ وَلَا اللهَ يُحِبُنِي أَنْ اللهُ يُحِبُنِي اللهَ يُعِبَالُهُ اللهُ يَعْجَبُنِي أَنْ يَكُونَ وَنُوبِي حَسَناكَ وَلَيكَنَّ اللهُ كُلِي حَسَناكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ يُعِبِي اللهُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمِينَ اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يُعِبِي اللهُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينِي اللهُ اللهُ يَعْمِينَا اللهُ اللهُ يَعْمِينَا اللهُ عَلَى اللهُ يُعِبْنِي اللهُ يَكُونُ اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يَعْمِينَا اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْمِينَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يَعْمِينَا اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمِينَا اللهُ اللهُ

٧٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَاتَى يُقَالَ هَذَا: خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلَيَ قُلْ: آمَنْتُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلَيَ قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ») \* (٥).

٧٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ : ﴿ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَنْزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ وَلاَ يَسْرِقُ عَنْ مَوْمِ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَنْهَبُ أَنُهُ بَدُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَنْهَبُ بُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ

إِلَيْهِ فَيِهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنتُهِبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ") \*(٦).

٧٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ
جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّ تَيْنِ ") \*(٧).

٨٠ - \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لا بْنِهِ: يَا بُنَيَ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ مَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْقَلَمُ . فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كَمَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ . فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » . يَا بُنَي ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَكُ يَعْ مَقَ وَلَ : « مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ رَسُولَ اللهِ يَكُ يَعْ يَعْدُ اللهِ يَكُ يَعْ يَعْدُ اللهِ يَكُولُ : « مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِغْتُ رَسُولَ اللهِ يَكُ يَعْ يَعْدُ اللهِ يَكُ يَعْ يَعْ مَا لَكُ عَلَى عَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ مِغْتُ رَسُولَ اللهِ يَكُ يَعْ يَعْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ مِغْتُ مِنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِغْتُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ هُمْ السَّاعَةُ » . يَا بُنَى عَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ مَعْتُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ مِغْتُ مِنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ مِغْتَ مِنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ مِغْتَ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَا لَا اللهِ يَعْمَ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٨١ - ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتُوجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ (٩)، مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى الدَّجَّالِ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِنَا. هَذَا الَّذِي خَرَجَ. قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِنَا. فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِنَا فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِنَا فَيَقُولُونَ لَهُ: اقْتُلُوهُ فَيَقُولُ بَعْضَهُمْ فَيَقُولُ مَا بِرَبِنَا خَفَاءُ. فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ فَيَقُولُ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمُ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١(١٣). ومسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٢) بطر الحق: دفعه و إنكاره ترفعًا.

<sup>(</sup>٣) الغمص والغمط: الاحتقار .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩١). والترمذي (١١٩٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٥ (٧٤٧٥) واللفظ له .مسلم (١١٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح .١ (٦١٣٣) واللفظ له.مسلم (٢٩٩٨).

<sup>(</sup>٨) أبوداود (٢٠٥٠). الترمذي (٢١٥٥). أحمد (٥/ ٣١٧). وقال الألباني في شرح العقيدة الطحاوية: صحيح (٣٣٧). وقال محقق «جامع الأصول» (١٠٧/١٠): هو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) المسالح: ذوي السلاح. والمُسْلَحة - هم القوم الذين يحفظون الثغور من العدو وسموا كذلك لأنهم يكونون ذوي سلاح.

قَال: فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّا النَّاسُ هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَيْفَرُكُ: خُدُوهُ قَالَ: فَيَامُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ (١)، فَيَقُولُ: خُدُوهُ وَمَطْنُهُ ضَرْبًا قَالَ فَيَقُولُ: أَو وَشُجُّوهُ (٢). فَيُوسَعُ ظَهُرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا قَالَ فَيَقُولُ: أَو مَا تُؤْمِنُ بِي ؟ قَالَ فَيَقُولُ: أَنْتَ الْسِيحُ الْكَذَّابُ. قَالَ: فَيُؤْمِرُ بِهِ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُومِنَ عَلْمِ قَلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٨٢ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَخْلُصُ الْـمُ وْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصَّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُم فِي الدُّنْيَا حَتَّى لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُم فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُـذِبُوا وَ نُقُّوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُحولِ الْجَنَّةِ. فَوَالَّذِي

نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا»)\*(٧).

مَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ الْحَدْرِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: « يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجُنَّةَ ، يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّة ، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْتِهِ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ شَمَّ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ النَّارَ شَمَّ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرِدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُحْرَجُونَ مِنْهَا حُمَّا (٨) مَنْ خَردَلٍ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُحْرَجُونَ مِنْهَا حُمَّا (٨) قَد امْتُحِشُوا (٩) فَيلُلْ قَوْنَ فِي نَهْرِ الْجَيَاةِ أَوْ الْجَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ فَيَنْ بَعُنَ الْجَبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ وَهُ مَا كَيْفَ غَوْرُخُ صَفْرًاءَ مُلْتَوْيَةً ») \*(١١)

٨٤- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائَقَهُ") \* (١٢).
 بَوَائَقَهُ") \* (١٢).

مَا لَكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا لَكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا لَكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ - وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِمْ - أَتَاهُ مَلَكَ انِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا مَلَكَ انِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ - لِمُحَمَدٍ عَلَيْهِ - فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، عَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا». قَالَ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا». قَالَ

<sup>(</sup>١) يُشَبَّحُ: أي يُمَدُّ على بطنه.

<sup>(</sup>٢) يُشَجُّ : من الشبِّ وهو أن يضربه بشيء فيجرحه به ويشقه والشبج في الرأس خاصة هو الأصل ثم استعمل لسائر الأعضاء.

<sup>(</sup>٣) مفرقه: مفرق الرأس: وَسَطُّهُ.

<sup>(</sup>٤) الترقوة : العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.

<sup>(</sup>٥) هكذا الأصل (نحاسًا) واللغة تقتضي أن يكون (نحاسٌ) لأن الفعل يجعل مبنى للمجهول. فهو نائب فاعل.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۳۸).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١١(٦٥٣٥).

<sup>(</sup>٨) حمًّا: فحمًّا .

<sup>(</sup>٩) امتحشوا: احترقوا.

<sup>(</sup>١٠) الحيا: المطر.

<sup>(</sup>١١) البخاري\_الفتح ١١ (٢٥٦) ومسلم (١٨٤).

<sup>(</sup>۱۲) مسلم (۲۱).

قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ، قَالَ: «وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقْولُ فِي هَـٰذَا الرَّجُـلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ كُنْتُ اللَّولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ») \* (١٠).

- ٨٦ - \* (عَنْ هَانِيءٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْقَبْرُ فَتَبْكِي؟ فَقَالَ: إِنِّي الْخَنَّةُ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي، وَتَذْكُرُ الْقَبْرُ فَتَبْكِي؟ فَقَالَ: إِنِّي مِنْ اللهِ عَنْهُ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي، وَتَذْكُرُ الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنْولٍ مِنْ مَنْولٍ مِنْ مَنْولِ مِنْ مَنْولِ اللهِ عَنْهُ فَيَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ مَنْولِ اللهِ يَنْهُ فَيَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَيَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَجُا مِنْهُ فَيَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ عَلَى وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ فَعَلَى اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ الْقَبْرُ أَفْظَعُ (٢) يَنْ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ الْقَبْرُ أَفْظَعُ (٢) مَنْ فَرَا اللهُ عَنْ مَنْظُرًا قَطُّ إِلاَّ الْقَبْرُ أَفْظَعُ (٢) مَنْ فَلَا عَلْ اللهُ الْقَبْرُ أَفْظَعُ (٢) ...

- (١) البخاري الفتح ٣(١٣٧) واللفظ له، ومسلم (٢٨٧٠).
  - (٢) أفظع: الفظيع: الشديد الشنيع.
- (٣) أخرجه الترمذي (٢٣٠٩) قال محقق جامع الأصول (٣) أخرجه الترمذي (١٦٥/١١): إسناده حسن .وزاد رزين: قال هانيء: وسمعت عثمان ينشد على قبر:

مه ـ \* ( عَـ نِ الْبَرَاءِ بْـ نِ عَـ ازبِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ـ قَالَ: خَـ رَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ بَعْدُ ، فَجَلَسَ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ بَعْدُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنّا عَلَى رُوُّ وسِنَا الطَّيْرُ وَسُولُ اللهِ عَلَى رُوُّ وسِنَا الطَّيْرُ وَلِهُ كَأَنّا عَلَى رُوُّ وسِنَا الطَّيْرُ وَبِيدِهِ عُـ ودُّ يَنْكُتُ (٥) بِهِ فِي الأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اللهِ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْرِ مَرَّ تَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا». زَادَ اللهَ يَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْرِ مَرَّ تَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا». زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَـالَ: «إِنَّ الْمَيْتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَـالِمِمْ إِذَا وَلُوْا مُنْ رَبِّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ مُمْ ذَبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَـا هَذَا، مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ . وَمَا دِينُكَ؟ . وَمَا دِينُك؟ . وَمَا دِينُك؟».

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ لَهُ: مَا دِينُك؟ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي فَيَقُولُ: هُو رَسُولُ اللهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيك؟ فَيَقُولُ: هُو رَسُولُ اللهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيك؟ فَيَقُولُ: هُو رَسُولُ اللهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيك؟ فَيَقُولُ: هُو رَسُولُ اللهِ، فَامَنْتُ بِهِ، يُدْرِيك؟ فَيَقُولُ: هُورَاتُ كِتَابَ اللهِ، فَامَنْتُ بِهِ، وَصَدَّقْتُ».

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَذَاكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللّهُ اللّهِ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ (إبراهيم/ ٢٧) ثُمَّ اتَّفَقًا: فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجُنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجُنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجُنَّةِ، وَالْبِسُوهُ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجُنَّةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ ... فَذَكَرَ مَوْتَه، وَيُفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ ... فَذَكَرَ مَوْتَه،

- فإن تَنْجُ منها تَنْجُ من ذِي عَظيمةٍ وإلا فإني لا إخالُكَ ناجِيَا وهذا من قوة إيهانه رضى الله عنه.
- (٤) مسلم (٢٨٧١) واللفظ له، والبخاري الفتح ٣(١٣٦٩).
- (٥) ينكت: نكت في الأرض بيده وبقضيب: إذا أثر فيها بذلك.

قَالَ: وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَا أُتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُعُولُ: هَاهُ هَاهُ (١)، فَيُعُولُ: هَاهُ هَاهُ (١)، لَا أَدْرِي، فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولُ! هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَ إِنْ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ ، لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّاءِ: أَنْ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ ، لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَفْتَحُوا لَهُ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَفْتَحُوا لَهُ

بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ».

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ (٢)، مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، فَيَضِيرُ تُرَابًا، ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ»)\*(٣).

# الأحاديث الواردة في «الإيمان» معنًى

٨٩ - \*(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْيَّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لاَّ خِيكُمْ، وَاسْ أَلُوا لَهُ التَّشْبِتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ») \*(٤).

• ٩ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ اللهُ عَنْهُمَا فَكَ النَّبِيِ عَنَّ اللهُ عَنْهُمَا فَكَ اللهُ عَنْهُمَا فَكَ اللهَ عَنْهُمَا فَكَ اللهُ عَنْهُمَا فَكُ اللهُ عَنْهُمَا فَكُ اللهُ عَنْهُمَا فَكُ اللهُ عَنْهُمَا فَعَ اللهُ عَنْهُمَا مَا لَمُ يُنْبَسَا ﴾ \* وأو حِدةً فَقَالُوا: يَارَسُولُ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ فَقَالُ: اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ فَقَالُ: اللهِ لَمْ صَنَعْتَ هَذَا ؟ فَقَالُ: اللهُ لَمْ عَنْهُمَا مَا لَمُ يُنْبَسَا ﴾ \* (٥) .

٩١ - \* (عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِت \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ (٦) بِهِ، فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٌ، أَوْ خَسْةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ. فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ

أَصْحَابَ هَـٰذِهِ الأَقْبُرِ؟ " قَالَ رَجُـلُّ: أَنَا، قَالَ: "فَمَتَى مَاتَ هَوُّ لَاءِ؟ " قَالَ: مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الأُمَّة تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَـوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ هَٰذِهِ الْأُمَّة تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَـوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللّهِ مِنْ عَنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِـوَجْهِهِ، فَقَالَ: "تَعَوَّذُوا بِـاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ: "تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالُوا: نَعُوذُ وا بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا عَذَابِ اللهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قَالُوا: نَعُوذُ وا بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. "تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ"، قَالُوا: نَعُوذُ وا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ"، قَالُوا: نَعُوذُ وا بِاللهِ مِنْ فِيْنَةِ الدَّجَّالِ"، قَالُوا: نَعُوذُ وا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ"، قَالُوا: نَعُوذُ وا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ"، قَالُوا: نَعُوذُ وا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ"، قَالُوا: نَعُودُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ"، قَالُوا: نَعُودُ واللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ"،

97 - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ أَحْدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ

<sup>(</sup>١) هاه هاه: من عادة المشدوه الحائر إذا خوطب أن يقول: هاه هاه ، كأنه يستفهم عما يسأل عنه.

<sup>(</sup>٢) أبكم: الأبكم: الذي خلق أخرس.

<sup>(</sup>٣) أبو داود برقم (٣٢١٢) ، (٤٧٥٣) ، (٤٧٥٤) وقال محقق المجامع (١١/ ١٧٩) : إسناده حسن . وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٠٢) صحيح . وأصله عند

البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٣٢٢١) وقال الألباني (٢/ ٦٢٠): صحيح . وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٤٩): حسن.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٣(١٣٦١) واللفظ له، ومسلم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) حادت: مالت عن الطريق.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۸۹۷). ُ

أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ»)\*(١).

97 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «يُصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَهَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ؟») \*(٢).

98 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا : " يُعْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلً<sup>(۱)</sup> » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ قَالَ عَلَيْهَ: " يَا عَائِشَةُ، الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ » ) \* (3).

٩٥ - \* (عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَنِ

النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِينَ وَرَاهِينَ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَدْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَدْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعُشَرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ عَيْثُ مَا النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا ») \* (٥).

٩٦ - \*(عَنْ عَائِشَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَدُ الْكُوسُ أَحَدُ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهُ تَعَالَى:

هَلَكَ » فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى:

هِفَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا \* (الانشقاق/ ٧ - ٨) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّهَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدُّ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ ») \* (الإنشقامة) \* (الله عَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدُّ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ ») \* (١٠).

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « الإيان »

«فَإِنَّى أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)»)\*(^).

٩٨ - \* (عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَغَ قَدَمَهُ رَآناً. قَالَ:

«مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا»)\*(٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١١ (٦٥٢٢).

<sup>(</sup>٦) البخاي - الفتح ١١( ٦٥٣٧) واللفظ له، ومسلم (٢٤٢٦)، والترمذي (٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٧) يوم السبع: يوم يطردك عنها السبع وأبقى فيها وحدي لا راعي لها غيري .

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٦٦٣) واللفظ له.مسلم (٢٣٨٨).

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ٨(٤٦٦٣).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٣(١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦).

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۱۱ (۲۵۱۸).

<sup>(</sup>٣) غُـرُلًا: أي غير مختـونين، جمع أغـرل وهـو الـذي لم يُختَـن وبقيـت معه غـرلته، وهـي القلفة التي تُقطَع في الختـان، والمقصـود أنهم يُحشرون كما خُلقـوا لا شيء معهـم ولا يفقدون شيئًا.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٥٩) واللفظ له، والبخاري – الفتح ٢١(٢٥٢٧).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الإيمان»

1- \*(عَنْ عَلِيّ بْنِ أَيِ طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ الإِيهَانَ يَبْدُو لُمْظَةً (١) بَيْضَاءَ فِي الْقَلْبِ فَكُلَّمَا ازْدَادَ الإِيهَانُ عِظَمًّا ازدَادَ ذَلِكَ الْبَيَاضُ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْدِيهَانُ عِظَمًّا ازدَادَ ذَلِكَ الْبَيَاضُ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الإِيهَانُ ابْيَضَ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالنِّفَاقُ يَبْدُو لُمُظَةً فِي الْقَلْبِ ، فَكُلَّمَا ازْدَادَ النِّفَاقُ عِظمًّا ازْدَادَ ذَلِكَ سَوَادًا، الْقَلْبِ ، فَكُلَّمَا ازْدَادَ النِّفَاقُ السُودَ النِّفَاقُ عِظمًّا ازْدَادَ ذَلِكَ سَوَادًا، فَإِذَا السَّكُمَلَ النِّفَاقُ السُودَ النِّفَاقُ عَظمًّا ازْدَادَ ذَلِكَ سَوَادًا، فَإِذَا السَّكُمَلَ النِّفَاقُ السُودَ الْقَلْبُ كُلُّهُ . وَأَيْسِمُ اللهِ لَوْ شَقَقْتُمْ عَنْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ لَوَجَدْتُكُوهُ أَسُودَ. قَالَ واللَّمْظَةُ هِي عَنْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ لَوَجَدْتُكُوهُ أَسُودَ. قَالَ واللَّمُظَةُ هِي عَنْ قَلْبِ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُكُوهُ أَسُودَ. قَالَ واللَّمُظَةُ هِي عَنْ قَلْبِ مُنْ الْإِينَانِ شَيْءً يَسِيرًا أَيْ يَعْفِيهُ فَيَكُمْ رُسُ الْإِيمَانِ شَيْءً يَسِيرً الْإِيمَانِ شَيْءً يَسِيرً الْإِيمَانِ شَيْءً يَسِيرً الْإِيمَانِ شَيْءً يَسِيرًا أَيْ يَعْمَ فِيهِ فَيَكُمْ وَيهِ فَيكُمْ رُسُ الْإِيمَانِ شَيْءً يَسِيرً الْإِيمَانِ شَيْءً يَسِيرًا أَيْ

٢-\*(قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -:
(قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -:
(قَلاَثُ مَنْ جَمَعَهُ نَّ فَقَدْ جَمَعَ الإيمَانَ: الإِنْصَافُ مِنْ
نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ السَّلاَمُ لِلْعَالَمَ ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ
الإِقْتَارِ»)\*("").

٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: « اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيهَانًا وَيقِينًا وَفِقْهًا ») \* (١٤).

٤ - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: « الْيَقِينُ الإِيمَانُ كُلُّهُ وَالصَّبْرُ نِصْفُ الإِيمَانِ » (٥).

٥ - \* (عَنِ ابْنِ عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: 
(لَقَدْ لَبِثْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرٍ وَأَحَدُنَا لَيُؤْتَى الإِيمَانَ قَبْلَ 
الْقُرْآنِ تَسنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَنتَعَلَّمُ حَلاَهَا 
وَحَرَامَهَا وَآمِرَهَا وَزَاجِرَهَا وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ 
مِنْهَا ، كَمَا يَتَعَلَّمُ أَحَدُكُمْ السُّورَةَ . وَلَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً 
يُؤْتَى أَحَدُهُمْ الْقُرْآنَ قَبْلَ الإِيمَانِ يَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى 
نَعْرِفُ حَلاَلَهُ وَلاَ حَرَامَهُ وَلاَ آمِرَهُ وَلاَ زَاجِرَهُ 
وَلاَ مَا يَعْرِفُ حَلاَلَهُ وَلاَ حَرَامَهُ وَلاَ آمِرَهُ وَلاَ زَاجِرَهُ 
وَلاَ مَا يَسْرَهُ وَلاَ نَا يُوفَ فَ عِنْدَهُ مِنْ هُ وَيَنْ شُرُهُ وَلاَ أَمِرَهُ وَلاَ أَمِرَهُ وَلاَ أَنْ يُوفَ 
الدَّقَلَ (١٠) \* (١) \* (١٠) 
الدَّقَلَ (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (١٠) \* (

٦ - \*( عَـنْ جُنْدَبِ بْـنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَضَيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: ( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَلَحْنُ غِلْمَانٌ حَزَاوِرَةٌ ( ) فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَا ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا » \*(٩).

صحيح ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في النزهد مرفوعًا ولا يثبت رفعه .

<sup>(</sup>٦) نثر الدقل: هو رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثورًا.

<sup>(</sup>٧) المستدرك للحاكم (١/ ٣٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ابن منده في كتاب الإيان (١/ ٣٦٩)واللفظ له.

<sup>(</sup>٨)حزاورة : جمع حزور ، وحزور هو الصبي الذي قارب البلوغ.

<sup>(</sup>٩) ابن ماجة (٦١). ابن منده في كتاب الإيمان (١/ ٣٧٠)، رقم (٢٠٨) وقال مخرجه على بن محمد بن ناصر الفقيهي: حسن.

<sup>(</sup>١)قال ابن الأثير في «النهاية» (٤/ ٢٧١): اللَّمْظَةُ: بالضم مثل النكتة من البياض

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان للبيهقي (١/ ١٨٣) رقم (٣٨) وقال نخرجه د.عبد العلي: رجاله ثقات وخرجه ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان (٦٠٥) ولم يتكلم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني. وذكره المتقى النهدي في «كنز العمال» (١/ ٢٠٤) وعزاه لجمع من الأئمة الحفاظ فليراجع.

<sup>(</sup>٣) الفتح (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) قــال الحافـظ في الفتــح (١/ ٤٨): رواه أحمد في الإيهان وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٨): ذكره الطبراني بسند

٧ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ أُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمُ أُحُدٍ ، فَقَالَ: أَيْنَ فُلاَنٌ ؟ قَالُوا: بِنُو عَمِّي ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ ، قَالَ: أَيْنَ فُلاَنٌ ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ ، فَلَيْنَ فُلاَنٌ ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ ، فَلَيْسَ لأَمْتَهُ (١) فَلَكَ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ، ثُمَّ تَوجَّهَ قِبَلَهُمْ ، فَلَمَّ رَآهُ النُسْلِمُونَ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ، ثُمَّ تَوجَّهَ قِبَلَهُمْ ، فَلَمَّ رَآهُ النُسْلِمُونَ قَلْ أَوْا: إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ ، فَقَاتَلَ قَلُوا: إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ ، فَقَاتَلَ عَنَّا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ ، فَقَاتَلَ مَتَّى جُرِحً فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيعًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ لأُخْتِهِ: سَلِيهِ جَيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَمُمْ أَمْ مُعَاذٍ ، فَقَالَ لأُخْتِهِ: سَلِيهِ جَيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَمُمْ أَمْ غَضَبًا لَكُ اللهُ وَرَسُولِهِ ، فَكَاتَ عَضَبًا لَنَا . فَقَالَ : بَلْ غَضَبًا لللهُ وَرَسُولِهِ ، فَكَاتَ فَقَالَ لأَخْتِهِ: سَلِيهِ حَيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَمُمْ أَمْ فَذَخَلَ الْجُنَّةَ وَمَا صَنَعَ للهِ صَلاَةً ») \* (٢).

٨ - \*( قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ :
 «الإِيمَانُ نَزِهٌ فَمَنْ زَنَا فَارَقَهُ الإِيمَانُ ، فَمَنْ رَاجَعَ نَفْسَهُ
 رَاجَعَهُ الإِيمَانُ ») \*(٣).

٩- \* (عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لاَبْنِ الدَّيْلَمِيِّ لَهَ أَتَاهُ يَسْأَلُهُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي قَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدَّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَبَ أَهْلَ سَمَا وَاتِهِ وَأَهْلَ قَلْبِي فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَبَ أَهْلَ سَمَا وَاتِهِ وَأَهْلَ مَرْضِهِ عَذَبَهُمْ وَهُو عَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَا لِمِمْ . وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدِ لَا مَنْ اللهُ مِنْ أَعْمَا لِمِمْ مِنْ أَعْمَا لِمِمْ مِنْ أَعْمَا لِمِمْ مِنْ أَعْمَا لِمُهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَرِ فَعَبَا فَي سَبِيل اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَرِ فَيَعْ مِنْ اللهُ مِنْ أَعْمَا لِهُ مِنْ أَعْمَا لَهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَرِ فَعَمَا فَي سَبِيل اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَرِ

وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمُ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمَ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ عَلَى غَيرِ هَـٰذَا لَـدَخَلْتَ النَّارَ»)\*(٤٠).

١٠ - \*( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : «مَثَلُ الْـمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَـيِّبًا
 وَتَضَعُ طَيِّبًا »)\*(٥).

11 - \* (قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:

« مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَآتَى الزَّكَاةَ وَأَطَاعَ مُحَمَّدًا، فَقَدْ

تَوَسَّطَ الإِيمَانَ ، وَمَنْ أَحَبَّ للهِ وَأَبْغَضَ للهِ وَأَعْطَى للهِ

وَمَنَعَ للهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ ») \* (٢٠).

١٢ - \*( قَالَ عُمَيْرُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ:
 «الإيهانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ . فَقِيلَ: فَهَا زِيَادَتُهُ وَمَا نُقْصَانُهُ?
 قَالَ: إِذَا ذَكَرْنَا رَبَّنَا و خَشِيْنَاهُ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَضَيَّعَ نَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ")\*
 وَنَسِينَا وَضَيَّعَ نَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ")\*

١٣ - \* (عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ...
«أَنَّهُ حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا مَضَى مُؤْمِنٌ قَطُّ وَلاَ مَضَى مُؤْمِنٌ قَطُّ وَلاَ بَقِيَ إِلَّا وَهُو مِنَ النِّفَاقِ مُشْفِقٌ ، وَلاَ مَضَى مُنَافِقٌ قَطُّ وَلاَ بَقِيَ إِلَّا وَهُو مِنَ النِّفَاقِ آمِنٌ ») \* (٨).

١٤ - \*( قَالَ عَمْـرُو بْنُ عُبَيْـدِ بْنِ عُمَـرَ:
 «الإيمانُ هَيُوبٌ (٩٠)»)\*(١٠٠).

<sup>(</sup>٥) الإيمان لابن أبي الدنيا (٣٠).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٤٣).

<sup>(</sup>٧) الإيمان لابن أبي شيبة (٧).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (١/١١١).وقال: رواه الفريابي وأحمد في كتأب الإيهان له.

<sup>(</sup>٩) هيوب: أي يهابه الناس ، أو يهاب الذنوب.

<sup>(</sup>١٠) الإيمان لابن أبي شيبة (٦).

<sup>(</sup>١) لبس لأمته: أي لبس دِرْعَهُ وقيل السلاح ولأمة الحرب أداته.وانظر (النهاية) لابن الأثير (٢٢٠/٤).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٥٣٧).وقال الحافظ في الإصابة: ذكر ذلك لرسول الله ﷺ.وهـذا إسناده حسن (٢٦ ٥٢٦).وانظر «جامع الأصول»٤ (٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) الإيمان لابن أبي الدنيا (٧).

<sup>(</sup>٤) أبوداود (٢٦٩٩).ابن ماجة (٧٧).

١٥ - \* ( قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: ﴿ لَا بُدَّ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ مِنْ أَرْبِعِ: دُخُولٌ فِي دَعْوَةِ الإِسْلاَمِ ، وَلاَ بُدَّ مِنَ الإيمانِ وَتَصْدِيقٌ بِاللهِ وَبِالْمُوْسَلِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وَبِا جُنَّةِ وَالنَّارِ ، وَبِالْبُعْثِ بَعْدَ الْمُؤْتِ ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ تَعْمَلَ عَملاً تُصَدِّقُ بِهِ إِيهَانَكَ ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ تَعْلَمَ عِلْمًا تُحْسِنُ بِهِ عَمَلَكَ ، ثُمَّ قَسِراً ﴿ وَإِنَّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿ ) ﴿ (١).

١٦ - \* ( قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ : « أَصْلُ الإِيمَانِ عِنْدَنَا وَفَرْعُهُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالتَّوْحِيدِ وَبَعْدَ الشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ بِالْبَلاَغِ وَبَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ: صِدْقُ الحَدِيثِ ، وَحِفْظُ الأَمَانَةِ وَتَرْكُ الْخِيَانَةِ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ، وَصِلَةُ الرَّحِم، وَالنَّصِيحَةُ

لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالرَّحْمَةُ لِلنَّاسِ عَامَّةً»)\*(١).

١٧ - \* ( وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : « لَيْسَ الإِيسَانُ بِالتَّحَلِّي وَلَا بِالتَّمَنِّي ، ولَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وصَدَّقَتْهُ الأَعْمَالُ ")\*(").

١٨ - \* ( عَنْ عُمُ رَ بْنِ عَبْدِ العَزِينِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ: « إِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَا، فَمَن اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ ، وَمَنْ لَمُ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الإِيمَانَ ")\*(٤).

١٩ - \* ( قَالَ البُّخَارِيُّ - رَحِهُ اللهُ تَعَالَى - : «لَقِيتُ أَكْثَرَ مِنْ أَنْفٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالأَمْصَارِ فَمَ رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي أَنَّ الإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيزَيدُ وَ يَنْقُصُ »**)**\*(٥).

## من فوائد « الإيان »

(١) الرِّضَا بِالقَضَاءِ وَالصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ إِذْ كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ

(٢) بَذْلُ كُلِّ مَعْرُوفٍ وَتَحْبُوبٍ لِلرَّبِّ الْخَالِقِ، وَتَـرْكُ كُلِّ مَكْرُوهٍ لَهُ سُبْحَانَهُ.

(٣) سَلَامَةُ النَّفْسِ مِنْ أَمْرَاضِهَا وَالسَّكِينَةُ وَالرِّضَا فِي

(٤) الطَّاعَةُ الْكَامِلَةُ مَعَ الْحُبِّ الْغَامِرِ لِمَنْ كَانَ سَبَبًا لِكُلِّ خَيْرٍ وَهُوَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَهُ.

(٥) مَا فَاتَ فِي الدُّنْيَا يُعَوَّضُ فِي الآخِرَةِ.

(٦) حُبُّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صِمنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالأَعْمَالِ وَالأَخْلَاقِ، وَبُغْضُ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَشْرَارِ وَالْمُفْسِدِينَ وَالأَعْمَالِ وَالأَخْلَاقِ ؛ لأَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَحَدًا أَحَبَّ ما يُحِبُّهُ وَأَبْغَضَ مَا يَبْغَضُهُ .

(٧) التَّسْلِيمُ الْكَامِلُ لِشَرْعِهِ بَلْ هَوَى نَفْسِ الْمُؤْمِنِ وَرَاحَةُ فُؤَادِهِ فِي تَحْكِيمِ شَرْعِهِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْعَظِيمِ وَالْحَقِيرِ .

(٨) شَـرْطُ قَبُولِ كُلِّ الأَعْمَالِ.

<sup>(</sup>٤) البخاري معلقًا مجزومًا به وقال الحافظ في الفتح (١/ ٦١): (١) الإيمان لابن أبي شيبة (٤٥).

<sup>(</sup>٢) السنة لعبد الله بن أحمد (٢/ ٣٧٦) رقم (٨١٧). (٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي (٤٣).

وصله أحمد وأبوبكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان .

- (٩) نَيْلُ الرِّضَا وَالْـحُـبِّ وَالإِنْعَامِ مِنَ اللهِـعَزَّ وَالإِنْعَامِ مِنَ اللهِـعَزَّ وَالإِنْعَامِ مِنَ اللهِـعَزَّ وَجَلَّ.
- (١٠) الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ فِي الآخِرَةِ.
  - (١١) الفِطْنَةُ وَالْحَذَرُ مِنْ لَوَازِمِ الإِيهَانِ.
- (١٢) الإِيهَانُ يُنَجِّي مِنْ دُخُولِ النَّارِ وَمِنْ الْبَقَاءِ فِيهَا.
  - (١٣) الإِيهَانُ الْكَامِلُ يَسْتَلْزِمُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ.
- (١٤) الإِيهَانُ هُوَ التَّطْبِيقُ الْفِعْلِيُّ لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ

بِلِسَانِهِ لَا بُدَّ وَأَنْ يُصَدِّقَ بِقَلْبِهِ وَيَعْمَلَ بِجَوَارِحِهِ حَتَّى يَكُونَ مُؤْمِنًا « قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ».

(١٥) يُولِّدُ الإِيمَانُ الْحَقِيقِيُّ حَلَاوَةً فِي الْقَلْبِ تَـجْعَلُ صَاحِبَهَا لاَ يَنْفَكُ عَنْ تَحْصِيلِ أَسْبَابِهَا.

(١٦) يَجْعَلُ النَّفْسَ مُطْمَئِنَّةً رَاضِيَةً قَانِعَةً بِهَا يُقَدِّرُهُ اللَّهُ وَيَقْضِيهِ عَلَيْهَا وَلَهَا.

### البر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 0      | ٤٣       | ١٤     |

### البر لغةً:

البِرُّ مَصْدَرُ بَرَّ يَبَرُّ وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنْ مَادَّةِ البِرُّ مَصْدَرُ بَرَّ يَبَرُّ وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنْ هَذِهِ (بِ رَ رَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ عَدِيدَةٍ ، وَمِنْ هَذِهِ الْمُعَانِي الصِّدْقُ ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: «فَأَمَّا الصِّدْقُ فَقَوْلُمُ ، صَدَقَ فُلاَنْ وَبَرَّ ، وَبَرَّتْ يَمِينُهُ صَدَقَتْ ، وَتَقُولُ بَرَّ اللهُ حَجَكَ وَأَبَرَهُ ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَيْ قُبِلَتْ قَبُولَ الْعَمَلِ الصَّادِقِ ، وَأَبَرَّهُ ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَيْ قُبِلَتْ قَبُولَ الْعَمَلِ الصَّادِقِ ، وَأَبَرَّهُ ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَيْ يُبِلَتْ قَبُولَ الْعَمَلِ الصَّادِقِ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : يَبَرُّ رَبَّهُ أَيْ يُطِيعُهُ وَهُ وَ مِنَ وَمِنْ الصَّادِقِ ، وَلَا الشَّاعِرُ:

لاَهُمَّ لَـوْلاَ أَنَّ بَكْرًا دُونكَا يَبَرُّكَ النَّاسُ و يَفْجُرُونَـكَا (١).

وَمنِـْهُ قَـوْلُـهُ تَعَالَى ﴿ لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُـوَلُّـوا وُجُوهَـكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ ﴾ (البقرة/ ١٧٧).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: البِرُّ هُنَا اسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ، وَتَقْدِيرُ الآيَةِ «وَلَكِنَّ البِرَّ بِـرُّ مَنْ اسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ، وَتَقْدِيرُ الآيَةِ «وَلَكِنَّ البِرَّ بِـرُّ مَنْ آمَـنَ» حُذِفَ المُضَافُ كَمَا حُذِف فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ وَاسْأَلِ القَرْيَةَ ﴾ (يوسف/ ٨٢) أَيْ أَهْلَ القَرْيَةِ، وَقِيلَ المَعْنَى: «وَلَكِنَّ ذَا البِرِّ» كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ هُمْ وَقِيلَ المَعْنَى: «وَلَكِنَّ ذَا البِرِّ» كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ ﴾ (آل عمران/ ١٦٣)، وَذَلِكَ أَنَّ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ ﴾ (آل عمران/ ١٦٣)، وَذَلِكَ أَنَّ

النبي على القبلة إلى الكعبة وفرضت الفرائض، وصرفت القبلة إلى الكعبة وحددت الحدود أنزل الله وصرفت القبلة إلى الكعبة وحددت الحدود أنزل الله هذه الآية فقال (مَا مَعْنَاهُ): لَيْسَ البِرَّ كُلَّهُ أَنْ تُصَلُّوا، وَلَا تَعْمَلُوا (شَيئًا) غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ ذَا البِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ... إلخ. قال بِذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَاكُ وَغَيْرُهُمْ مْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ البِرُّ بِمَعْنَى البَارِّ وَالبَرِّ، لأَنْ المَصْدَرَ قَدْ يُطلَقُ وَيُوادُ بِهِ اسْمُ الفَاعِلِ، كَمَا يُقَالُ: رَجُلٌ عَدْلُ أَيْ عَادِلٌ، وَفِي التَنْزِيلِ العَزِيزِ: ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَا وَلَيُ مَا اللهِ العَزِيزِ: ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَا وَلَيُ مَا لَلْ اللهِ العَزِيزِ: ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَا وَلَيْ المَلْكُ / ٣٠) أَي غَائِرًا، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَيْ عُبَيْدَةً (١).

وَأَمَّا قَوْلُ النَّابِغَةِ: عَلَيْهِنَّ شُعْثٌ عَامِدُونَ لِبرِّهِمْ

فَقَالُوا: أَرَادَ الطَّاعَةَ وَقِيلَ: أَرَادَ الحَجَّ .. وَقَوْهُمُ لِلسَّابِقِ: الْجَوَادُ الْمُرِّ هُو مِنْ هَذَا ؟ لأَنَّهُ إِذَا جَرَى صَدَقَ وَإِذَا جُرَى صَدَقَ وَإِذَا حُمِلَ عَلَيْهِ صَدَقَ (٣).

وَمِنْ مَعَانِي الْبِرِّ أَيْضًا حُسْنُ الْخُلُقِ كَهَا جَاءَ فِي الْبِرِّ الْبِرُّ الْبِرُّ الْبِرُّ الْبِرُّ ، وَالْبِرُّ : فَالْبِرُّ ، وَالْبِرُّ ، وَالْبِرُّ ، وَالْبِرُّ ، وَالْبِرُّ الصَّلَةُ ، يُقَالُ: الصَّلَحُ ، يُقَالُ: بَرَّ رَحِمَهُ يَبَرُّهُ إِذَا وَصَلَهُ ، وَالْبِرُّ الطَّاعَةُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: بَرَّ رَحِمَهُ يَبَرُّهُ إِذَا وَصَلَهُ ، وَالْبِرُّ الطَّاعَةُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ:

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ١٧٦/١.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٢/ ٢٣٨.

بَسِرَ وَبَاهُ ، يُقَالُ: رَجُلٌ بَرُّ بِذِي قَرَابَتِهِ . وَبَارٌ مِنْ قَوْمٍ بَرَرَةٍ وَأَبْرَادٍ وَالْمَصْدَرُ الْبِرُّ وَتَبَارُوا ، تَفَاعَلُوا: مِنَ الْبِرِّ بَرَرَةٍ وَأَبْرَادٍ وَالْمَصْدَرُ الْبِرُّ وَتَبَارُوا ، تَفَاعَلُوا: مِنَ الْبِرِ وَفِي حَدِيثِ الاعْتِكَافِ: « آلْبِرَّ يُرِدْنَ» ، أَي الطَّاعَة وَالْعِبَادَة ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصِّيامُ فِي السَّفَرِ». وَفِي كِتَابِ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ: وَإِنَّ البِرَّ دُونَ الغَدْرِ الإِنْمِ أَيْ أَنَّ الْوَفَاءَ بِهَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ الغَدْرِ وَالنَّكُثِ . وبَرَّتُ يَمِينُهُ: صَدَقَتْ . وأَبَرَّهَا: أَمْضَاهَا عَلَى الصِّدُقِ . وأَبَرَّها: أَمْضَاهَا عَلَى الصِّدُقِ . وأَبَرَّها: أَمْضَاهَا عَلَى الصِّدُق . وأَبَرَّها: أَمْضَاهَا عَلَى الصِّدُق . وأَبَرَّها الصَّدُق . وأَبَرَّ الصَّدُق . وأَبَرَّها الصَّدُق . وأَبَرَّها الصَّدُق . وأَبَرَّ الصَّدُق . وأَبَرَّها الصَّدُق . وأَبَرَّها الصَّدُق . وأَبَرَّها الصَّدُق . وأَبَرَّ الصَّدُق . وأَبَرَّ الصَّدُق . وأَبَرَّهُ الصَّدُق . وأَبَرَّ الصَّدُق . وأَبَرَّ الصَّدُق . وأَبَرَاها الصَّدُق . وأَبَرَاها الصَّدُق . وأَبَرَاها الصَّدُق . وأَبْرَاها الصَّدُق . وأَبَرَاها الصَّدُق . وأَبْرَاها الصَّدُق . وأَبْرَاها الصَّدُق . وأَبْرَاها الصَّدُق . وأَبْرَاها الصَّدُونَ العَلَامُ الْمَاهُ الْمَالَعُ الْمُؤْلِقُ الْمِثْرُ الْمِثْرُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْلَى الْمَلْمُ الْمِثْرُقِ الْمُؤْلِق الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمِثْرُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُ

#### البر اصطلاحًا:

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلْمَاءُ فِي تَفْسِيرِ الْبِرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْبِرُّ الْخَيْرُ قَالَ بَعْضُهُمْ: الْبِرُّ الْخَيْرُ قَالَ ابْعُضُهُمْ: الْبِرُّ الْخَيْرُ قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: وَلاَ أَعْلَمُ تَفْسِيرًا أَجْمَعَ مِنْهُ ؛ لأَنَّهُ يُحِيطُ بِجَمِيعِ مَا قَالُوا، قَالَ: وَجَعَلَ لَبِيدٌ البِرَّ التَّقَى حَيْثُ يَقُولُ:

وَمَا البِرُّ إِلاَّ مُضْمَرَاتٌ مِنَ التُّقَى .

قَالَ أَبُو مَنْصُورِ: البِّرِّ خَيْرُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ فَخَيْرُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ فَخَيْرُ الدُّنْيَا مَا يُيَسِّرُهُ اللهُ تَعَالَى لِلْعَبْدِ مِنَ الْهُدَى وَالنِّعْمَةِ وَالْخَيْرَ اللهُ تَعَالَى لِلْعَبْدِ مِنَ الْهُدَى وَالنِّعْمَةِ وَالْخَيْرَاتِ، وَخَيْرُ الآخِرَةِ الفَوْزُ بِالنَّعِيمِ الدَّائِمِ فِي الْخُنَّةِ، جَمَعَ اللهُ لَنَا بَيْنَهُما بِكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ (٢).

قَالَ ابْنِنُ الأَثِيرِ فِي أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى ( البَرُّ ) وَهُوَ العَطُوفُ عَلَى عِبَادِهِ بِبرّه وَلُطْفِهِ (٣).

وَالأَبْرَارُ مَعْنَاهاَ الْتُقُونَ (٤).

### مُسَمَّى البرّ وعلاقته بالإيمان:

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لَفْظُ البِرِّ إِذَا أُطْلِقَ تَنَاوَلَ جَمِيعَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴾ (الانفطار/ ١٣)، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَكِنَّ البِّرَّ مَن اتَّقَى ﴾ (البقرة/ ١٨٩)، وَأَيْضًا فَإِنَّ البَّرَّ إِذَا أُطْلِقَ كَانَ مُسَمَّاهُ مُسَمَّى التَّقْوَى، وَالتَّقْوَى إِذَا أُطْلِقَتْ كَانَ مُسَاَّهَا مُسَمَّى البِرِّ ثُمَّ قَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرّ وَالتَّقْوَى ﴾ (٥) (المائدة / ٢)، فَعَطَفَ التَّقْوَى عَلَى البِّر وَعَطْفُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ في القُرْآنِ الكَرِيم وَسَائِرِ الكَلَام يَقْتَضِي مُغَايَرَةً بَيْنَ المَعْطُوفِ وَالمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الحُكْم الَّذِي ذُكِرَ لَهُمَّا(١)، وَقَدْ يَكُونُ مُسَمَّاهُ إِذَا أُطْلِقَ هُوَ مُسَمَّى الإِيمَانِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ سَأَلُوا عَنِ الإِيمَانِ فَأَنْزَلَ اللهُ هَــــذِهِ الآيَةَ ﴿ لَيْسَ البِّرَّ أَنْ تُــوَتُّـوا وُجُوهَكُـمْ قِبَـلَ المَشْرِقَ وَالمَغْرِبِ وَلَكِمنَّ البِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَاليَوْم الأَخِرِ وَالمَلَاثِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَّنَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّنائِلِينَ وَفِي الرِّفَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُّتُّقُونَ ﴾ (البقرة/ ١٧٧)، وَقَدْ فُسِّرَ البرُّ بِالإِيمَانِ، وَفُسِّرَ بِالتَّقْوَى، وَفُسِّرَ بِالعَمَلِ الَّذِي يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ،

<sup>(</sup>٥) الفتاوي ٧/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) الفتاوى ٧/ ١٧٢ وقد ذكر هنا أنواع المغايرة، وذكر أن أعلاها التباين، وأدناها عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين ويقع بينها عطف الشيء على لازمه وعطف الجزء على الكل.

<sup>(</sup>۱) انظر:الصحاح للجوهري (۲/ ٥٨٨) والنهاية لابن الأثير(١/ ١١٦). ولسان العرب لابن منظور (٤/ ٥١ -٥٤).

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير (١/ ١١٦)

<sup>(</sup>٣) انظر النهاية لابن الأثير (١/٦١٦).

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ١٧١).

وَالْجَمِيعُ حَقٌّ، فَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ أَنَّهُ فَسَّرَ البِرَّ بِالإِيمَانِ وَجَاءَ فِي الأَثْرِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ فَسَأَلَهُ عَنِ الإِيهَانِ فَقَراً الآيَةَ السَّابِقَةَ ﴿ لَيْسَ البِّرَّ ... إلخ الآية ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَيْسَ عَنِ البِّرِ سَأَلْتُكَ، فَقَالَ (أَبُو ذَرٍّ): جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَقَرَأَ الَّذِي قَرَأْتُ عَلَيْكَ، فَقَالَ لَـهُ الَّذِي قُلْتَ لِي، فَلَمَّا أَبَى أَنْ يَرْضَى قَالَ لَهُ: إِنَّ المُؤْمِنَ الَّذِي إِذَا عَمِلَ الحَسَنَةَ سَرَّتُهُ، وَرَجَا ثَوَابَهَا، وَإِذَا عَمِلَ السَّبِّئَةَ سَاءَتْهُ وَخَافَ عِقَابَهَا(١). وَالرَّسُولُ ﷺ يُشِيرُ في هَـذَا الحَدِيثِ إِلَى مَا يُسَبِّبُهُ فِعْلُ الْحَسَنَةِ أُوِ الْخَيْرِ مِنْ إِحْسَاسٍ نَفْسِيّ بِالسَّعَادَةِ، وَمَا يَعْقُبُهُ مِنْ رَاحَةٍ قَلْبِيَّةٍ غَامِرَةٍ، الأَمْرُ الَّذِي يَعْكِسُ بِدَوْرِهِ فَاعِلِيَّةَ الإِيمَانِ -وَكَذَلِكَ البُّرُ الَّذِي بِمَعْنَاهُ - فِي تَنْمِيَةِ قُوَّةِ الشُّعُورِ بِالْالْتِزَامِ الخُلُقِيِّ تِجَاهَ عَمَلِ الخَيْرِ، كَمَا تُرَى أَبْعَادُ هَذَا الشُّعُورِ لَدَى النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ، حَتَّى إِذَا مَا عَمِلَ هَذَا المُؤْمِنُ عَمَالًا خُلُقِيًّا فَاضِلًا، ظَهَرَتْ عَلَيْهِ الآثَارُ النَّفْسِيَّةُ النَّاقِجَةُ عَنْ إِنْجَازِ ذَلِكَ العَمَلِ مِنْ شُرُورٍ وَسَكِينَةٍ، وَالأَمْرُ بِالعَكْسِ بِالنِّسْبَةِ لِفِعْلِ السَّيِّكَةِ أُو الشَّرِّ لأَنَّ الأَصْدَاءَ النَّفْسِيَّةَ الَّتِي يُسَبِّبُهَا تَرَاخِي قَبْضَةِ الإِلْزَامِ الخُلُقِيّ، وَالتَّهَاوُنِ فِيهِ، تَظْهَرُ سِمَا تُهَا فِي مَظَاهِرِ الحُزْنِ وَالْهَمِّ وَالْقَلَقِ الَّتِي تَبْدُو لَدَى الْمُؤْمِنِ (٢).

أَنْوَاعُ البِرِّ:

(۱) الفتاوي ۷/ ۱۸۱.

وَالْبِرُّ نَوْعَانِ: صِلَةٌ ، وَمَعْرُوفٌ .

فَأَمَّا الصِّلَةُ: فَهِيَ التَّبَرُّعُ بِبَذْلِ الْمَالِ فِي الْجِهَاتِ

الْكَحْدُودَةِ لِغَيْرِعِ وَضٍ مَطْلُوبٍ، وَهَذَا يَبْعَثُ عَلَيْهِ سَهَاحَةُ النَّفْسِ وَسَخَاؤُهَا، وَيَمْنَعُ مِنْهُ شُحُّهَا وَإِبَاؤُهَا قَالَاللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَـنْ يُوقَ شُـحَّ نَفْسِهِ فَـأُولَئِكَ هُــمُ الْلُفُلِحُونَ ﴾ (الحشر/ ٩).

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الْبِرِّ فَهُوَ: الْمُعَرُوفُ: وَيَتَنوَّعُ أَيْضًا نَوْعَيْن: قَوْلاً وَعَمَلاً . فَأَمَّا الْقَوْلُ: فَهُوَ طِيبُ الْكَلاَم وَحُسْنُ البِشْرِ ، وَالتَّوَدُّدُ بِجَمِيلِ الْقَوْلِ، وَهَذَا يَبْعَثُ عَلَيْهِ حُسْنُ الخُلُقِ، وَرِقَّةُ الطَّبْعِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا كَالسَّخَاءِ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَسْرَفَ فِيهِ كَانَ مَلَقًا مَذْمُومًا وَإِنْ تَوَسَّطَ وَاقْتَصَدَ فِيهِ كَانَ مَعْرُوفًا وَبِرًّا

وَأَمَّا الْعَمَلُ : فَهُوَ بَذْلُ الجَاهِ وَالْمُسَاعَدَةُ بِالنَّفْسِ وَالْمَعُونَةُ فِي النَّا ثِبَةِ، وَهَذَا يَبْعَثُ عَلَيْهِ حُبُّ الْخَيْرِ لِلنَّاسِ وَإِيثَارُ الصَّلاَحِ لَهُمْ ، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الأُمُّور سَرَفٌ وَلاَ لِغَايَتِهَا حَدُّ بِخِلاَفِ النَّوْعِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهَا وَإِنْ كَثُرَتْ فَهِيَ أَفْعَالُ خَيْرِ تَعُودُ بِنَفْعَيْنِ: نَفْعٌ عَلَى فَاعِلِهَا فِي اكْتِسَابِ الأَجْرِ وَجَمِيلِ الذِّكْرِ ، وَنَفْعٌ عَلَى الْمُعَانِ بِهَا فِي التَّخْفِيفِ عَنْهُ وَالْمُسَاعَدَةِ لَهُ (٣).

### وجوه استعمال البرفي القرآن الكريم:

وَرَدَ البِّرُ فِي القُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى أَوْجُهٍ مِنْهَا: أَوَّلاً: البَرُّ بِالْفَتْحِ أَرْبَعَةٌ:

الأَوَّلُ: بِمَعْنَى الصَّادِقِ جَلَّ اسْمُهُ وَعَلاَ:

﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبُرُّ الرَّحِيمُ ﴾ ( الطور/ ٢٨ مكية ). الثَّانِي: فِي مَدْح عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَّمُ:

ص ۹۱ – ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين للماوردي (١٨٤ و٢٠٠-٢١٥). (٢) النظرية الخلقية عند ابن تيمية لمحمد عبدالله عفيفي

﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَّ يُقَاتِلُوكُمْ فِي السِّدِينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ﴾ الله تحنة / ٨ مدنية ) . أَيْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ (١١).

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: إِنَّ الْبِرَّ مِنْ أَسْبَابِ الأُلْفَةِ: لأَنَّهُ يُوصِّلُ إِلَى القُلُوبِ أَلْطَافًا يُثَنِيهَا عَبَّةً وَالْعِطَافًا ، وَلِـذَلِكَ نَـدَبَ اللهُ تَعَالَى إِلَى التَّعَاوُنِ بِهِ، وَالْعِطَافًا ، وَلِـذَلِكَ نَـدَبَ اللهُ تَعَالَى إِلَى التَّعَاوُنِ بِهِ، وَقَرَنَهُ بِالتَّقْوَى لَهُ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَقَرَنَهُ بِالتَّقْوى لَهُ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْدُوى رَضِا وَالتَّقْدُوى فِي اللهِ تَعَالَى، وَفِي الْبِرِّ رِضَا النَّاسِ، وَمَـنْ جَمَعَ بَيْنَ رِضَا النَّاسِ، وَمَـنْ جَمَعَ بَيْنَ رِضَا النَّاسِ، فَقَدْ تَمَّتْ سَعَادَتُهُ وَعَمَّتْ نَعْمَتُهُ.

[للاستزادة: انظر صفات: الإنفاق ـ بر الوالدين ـ التقوى ـ حسن الخلق ـ حسن المعاملة ـ حسن العشرة ـ الصدقة ـ صلة الرحم ـ التقوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: قطيعة الرحم \_ عقوق الوالدين \_ البخل \_ الشح \_ سوء الخلق \_ سوء المعاملة ].

﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ﴾ ( مريم/ ٣٢ مكية ). الثَّالِثُ: فِي مَدْحِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا: ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ ﴾ ( مريم/ ١٤ مكية ). الرَّابِعُ: في سَاكِنِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ:

﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ \* كِرَامٍ بَرَرَةٍ \* ( عبس/ ١٥، ١ مَكية ).

ثَانِيًا: أَمَّا الْبِرُّ بِالْكَسْرِ فَأَرْبَعَةٌ: الأَوَّلُ: بِمَعْنَى الْبَارِّ:

﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ﴾ (البقرة/ ١٧٧ مدنية) الثَّانِي: بِمَعْنَى الْخَيْرِ:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل عمران/ ٩٢ مدنية).

الثَّالِثُ: بِمَعْنَى الطَّاعَةِ وَالْخَيْرِ:

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ﴿ البقرة / ٤٤ مدنية ﴾

الرَّابِعُ: بِمَعْنَى تَصْدِيقِ الْيَمِينِ:

﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُــرْضَـةً لاَّيْهَانِكُــمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ (البقرة/ ٢٢٤مدنية).

وَقَدْ جَاءَ الْبِرُ فِي مَعْنَى صِلَةِ الرَّحِمِ:

## الآيات الواردة في « البـر »

#### البر بمعنى الطاعة وفعل الخيرات:

- ١- ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَكَ الْمَشْرِقِ
  وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ
  الْآخِرِ وَالْمَلَيْ صَحَةِ وَالْكِئْبِ وَالنَّبِينَ
  وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِنْ وَى الْقُرْبَا السَّبِيلِ
  وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِنْ وَابْنَ السَّبِيلِ
  وَالْسَابِيلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَقَامُ الصَّلَوةَ
  وَالسَّابِيلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامُ الصَّلَوةَ
  وَالسَّابِيلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامُ الصَّلَوةَ
  وَعَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُوبَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
  وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُوبَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
  عَهُدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَالْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ
  الْبَانِينَ أُولَتِهِكَ اللّهِ مِنْ الْبَالْسَاءَ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ
  الْبَانِينَ أُولَتِهِكَ اللّهِ مِنْ مَلَا اللّهِ مَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ٧- ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُودِهِ الْكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّقَالًا وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُودِهِ مَنْ أَبُوا بِهِا وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهَ وَاللَّهَ لَعُلَكُمُ الْفُلِحُوبَ اللَّهِ (١)
  - ٣- لَن لَنَا لُوا ٱلْبِرَحَتَى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ
     وَمَا لُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿
- ٤- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَ مِرَاللَّهِ وَلَا ٱلْفَلْدَى وَلَا ٱلْفَلَتِ مِدَ وَلَا ٱلْفَلَتِ مِدَ وَلَا ٱلْفَلْتِ مِدَ وَلَا ٱلْفَلْتِ مِدَ وَلَا ٱلْفَلْتِ مِنْ مَا اللَّهِ مَا الْفَلْدَى وَلَا ٱلْفَلْتِ مِنْ مَا الْفَرْدَ وَلَا ٱلْفَلْتِ مِنْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

- وَرِضْوَنَا وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجُرِ مَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِرْ وَٱلنَّقُوكَّ وَلَانَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونَ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (3)
- ٥- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُو الْإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُواْ بِالْإِنْمِو وَالْعُدُّ وَانِ وَمَعْصِينَ الرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِالْبِرِ وَالنَّقُويُ وَانَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ( ( ) وَانَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ( )

#### البر بمعنى صلة الرحم:

لَا يَنْهَا كُوُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِ الدِّينِ

وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن بَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿

إِنَّ اللَّهَ يَحُبُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ فَنْ لُوكُمْ فِ الدِّينِ

وَأَخْرَجُوكُ مِ مِن دِينَرِكُمْ وَظُنْهُ رُواْ عَلَى إِخْراجِكُمْ

اَن تَوَلَقُهُمُّ وَمَن يَنُوهَكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿

اللَّهُ الطَّلِمُونَ ﴿

اللَّهُ الْفَلْلِمُونَ ﴿

اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُوالِلَّالَةُ الْمُل

### البر بمعنى تصديق اليمين:

٧- وَلَا تَغْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَننِكُمْ
 أَن تَبَرُّوا وَتَغَفُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ
 وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ مُنْ إِنَّى (\*)

(٦) المتحنة : ٨ - ٩ مدنية

(٧) البقرة : ٢٢٤ مدنية

(٤) المائدة: ٢ مدنية

(٥) المجادلة: ٩ مدنية

(١) البقرة : ١٧٧ مدنية

(۲) البقرة : ۱۸۹ مدنیة(۳) آل عمران : ۹۲ مدنیة

## ١٧- إِنَّ <u>ٱلْأَبْرَارَي</u>َشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

عَنْ نَايَشْرَبُ بِمَاعِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِدُ الْهَ يُوفُونَ بِالنَّذْرِوَعِنَا فُونَ يَوْمَاكَانَ شُرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا نَظُومُ كُولِوَجِهِ اللّهِ لاَزُيدُ مِن كُونِزَآهُ وَلا شَكُورًا ﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّيِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْمِيرًا ﴾ فَوَنَهُمُ اللّهُ شَرَّدُلِكَ ٱلْيَوْرِ وَلَقَنْهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ﴿

١٣ - إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيعِ (إِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي نَعِيعِ (إِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ (إِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ (إِنَّ الْفُحَبَارَةِمَ ٱلدِّينِ (إِنَّ وَمَاهُمُ عَنَّهَ إِيغَا بِينَ إِنِينَ (إِنَّ الْمَالُمُ عَنَّهَ إِيغَا بِينَ إِنِينَ (إِنَّ الْمَالُمُ عَنَّهَ إِيغَا بِينَ إِنَّ إِنَّ إِنَّهُ الْمَالُمُ عَنَّهَ إِيغَا بِينَ إِنَّا إِنَّا إِيغَا بِينَ إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِينَا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنِلَى إِنَا

## ١٤- كَلَّآإِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَا أَذَرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كَالَّهُ مَرَ قُومٌ ﴿ كَالَّهُ مَرَقُومٌ ﴿ كَالَّهُ مَرَقُومٌ ﴿ كَالَّهُ مَرَقُومٌ اللَّهُ مَا لَقُرَوْنَ ﴿ فَي اللَّهُ مَا لَا لَكُورَ اللَّهُ عَلَى الْمُلَاوُونَ ﴿ عَلَى الْمُلَاوُونَ ﴿ عَلَى الْمُلَاوُونَ ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوهِ هِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْحَلَالِي اللْمُعَالِمُ الْمُنْ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُ

#### البر من صفات المولى -عز وجل-:

٨- إِنَّاكُنَّامِن فَبْلُ نَدْعُوهُ مَّا إِنَّهُ هُو ٱلْبِرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿

#### البر من صفات الملائكة:

٩- وَأَمَامَن جَاءَكُ يَسْعَىٰ ﴿
 وَهُويَ عُشَىٰ ﴿
 فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهُ فَى ﴿
 كَلَّا إِنَّهَا لَذَكِرَةٌ ﴿
 فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿
 فَصَعُفِ مُكرَمَةٍ ﴿
 مَرْ فُوعَةِ مُطَهَّ رَةٍ ﴿
 بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿
 كَامِ بِرَرَةٍ ﴿

#### ما أعده الله لمن اتصف بالبر:

١٠- رَّبَّنَآ إِنَّنَاسَمِعْنَامُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ
أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَأَغَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَكَفِرْعَنَاسَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللَّهِ
رَبِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِّنَا يَوْمَ
الْفِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ اللِّيعَادُ اللَّهُ
الْفِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ اللِّيعَادُ اللَّهُ

١١- لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَادِ اللَّهِ مَتَكَعُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَمُ وَبِقْسَ الْمِهَادُ اللَّهُ لَا يَكِنِ اللَّهِ الْمُنَّا مَأْوَلَهُمْ جَنَّنَتُ تَعَرِى لَكِنِ اللَّهِ الْمُنْ الْمَنْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ وَمَا عِندَ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ وَمَا عِندَ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ وَمَا عِندَ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا عِندَ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُولُولُولُولُولُولَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٦) الانفطار: ١٣ - ١٦ مكية

(٧) المطففين: ١٨ - ٢٨ مكبة

(٤) آل عمران: ١٩٦ - ١٩٨ مدنية

(٥) الإنسان : ٥ – ١٢ مدنية

(١) الطور: ٢٨ مكية

(۲) عبس: ۸-۱٦ مكية

(٣) آل عمران : ١٩٣ - ١٩٤ مدنية

# الأحاديث الواردة في « البر »

ا - \* (عَنِ اللهِ عَنْهُا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - مَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُا بَسِبْعٍ . وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ . أَمَرَنَا وَاللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا بَعِيادَةِ المُرَيضِ ، وَاتَّبَاعِ الْجُنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَاتَّبَاعِ الْجُنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ ، أَوْ عَنْ اللّهَا اللّهَ عَنْ خَوَاتِيمَ ، أَوْ عَنْ اللّهَ عَيْ بِالذَّهِ مِ بِالنّهِ مَنْ بِ بِالْفِضَةِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ (١٠) وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَةِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ (١٠) وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَةِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ (١٠) وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَةِ ، وَعَنِ الْمُيَاثِرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَةِ ، وَعَنِ الْمُيَاثِرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَةِ ، وَعَنِ الْمُيَاثِرُ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ اللّهُ عَنْ شُرْبٍ بِالْفِيضَةِ ، وَعَنِ الْمُيسِ الْخَصِيدِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَاللّهِ بِيابِهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللللللّهُ الللهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

٢ - \*( عَنْ رِفَاعَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِ عَيِّ إِلَى الْمُصلَّى فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، بُكْرةً فَنَادَاهُمْ : " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ »، فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُ مُ فَنَادَاهُمْ : " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ »، فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُ مُ فَنَادَاهُمْ قَالَ : " إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَتُونَ يَوْمَ وَمَدُقُ » يَوْمَ اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ ») \* (أَنَّ اللهِ مَنِ اتَّقَى الله وَبَرَّ وَصَدَقَ ») \* (أَنْ ).

٣- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا للإبلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ (٥) ») \* (١٠).

٤ - ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحَجّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ عَيْكُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلُّ. قَالَ عَطَاءٌ: قال «حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ » . قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهمْ . وَلَكِنْ أَحَلَّهُ نَّ لَهُمْ فَقُلْنَا: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَـرَفَةَ إِلاًّ خَمْسٌ ، أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَناَّقِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْنَيِّ . قَالَ: فَقَامَ النَّبِي ﴿ فِينَا . فَقَالَ : « قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُم للهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ. وَلُولاً هَدْيي لِحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ. وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْي ، فَحِلُّوا » فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ (٧). فَقَالَ: «بِمَ أَهْلُلْتَ؟ » قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ. فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا ﴾ قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا . فَقَالَ شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم: يَارَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَـٰذَا أَمْ لأَبَدٍ ؟ فَقَـالَ: «لِأَبدِ» (^^)\*\*(٩).

٥ \* (عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>۱) المياثر: من ميثرة وهي مراكب للعجم تعمل من ديباج أو حرير سواء كانت على رحل أو سرج.

<sup>(</sup>٢) القِسِّيِّ: وهي ثياب من حرير تجلَّب من مصر، وهي تنسب إلى اسم القرية التي جلبت منها واسمها القسس. لسان العرب (٤/ ٣٦٢٥). والقسي: بفتح القاف وكسها.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٢٣٥)،مسلم (٢٠٦٦)واللفظ له

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٢١٤٦). وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) الإيضاع: الإسراع.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح٣(١٦٧١) واللفظ له. ومسلم(١٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) من سعايته: أي من عمله في السعى في الصدقات.

<sup>(</sup>٨) اختلف العلماء في معناه . وأصحها وبه قال الجمهور . أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة . وَفِيهِ بَيَانَ إِبْطَالَ مَا كَانَتْ الجَاهِلِيَّةُ تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج . والثاني معناه جواز القران . وتقدير الكلام: دَخَلَتْ أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٩) البخاري-الفتح ١٣ (٧٣٦٧). مسلم (١٢١٦) واللفظ بعضه للبخاري وبعضه لمسلم.

قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ، فَقَالَ: «البِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ (١) فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ») \*(٢).

٦ ـ \* (عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَـنِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الْحَبُّ الْمُبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَـزَاءٌ إِلاَّ الْجُنَّةُ » قِيلَ: وَمَـا بِـرُّهُ ؟ قَالَ: « إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلاَمِ ») \* (٣).

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُنِي بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ ، كُلَّا الْتُقَتُّ إِلَيْهِ رَأَيْتُهُ ». فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِهَاتٍ تَقُوهُمُنَّ ، فَتَنْطَفِي فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِهَاتٍ تَقُوهُمُنَّ ، فَتَنْطَفِي فَقَالَ شُعْلَتُهُ وَيُحِرَّ لِفِيهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ بَلَى » فَقَالَ جِبْرِيلُ: قُلْ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ، وَبِكَلِهَاتِ اللهِ التَّهِ اللهِ التَّيْ لِلهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ بَلَى » فَقَالَ جِبْرِيلُ: قُلْ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ، وَبِكَلِهَاتِ اللهِ التَّيْ لِلهَ النَّيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا كَنْ مَا نَعْرُبُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا لَيْلُ لِ فَي اللَّرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ فَتَنِ اللَّيْلِ فِي اللَّرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ قَتَنِ اللَّيْلِ فَي الأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّهُ الْمُقَالِ اللهُ عَلْمُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ اللهُ ال

٨ - \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ:
 سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ . فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْ هَذَا الاسْمِ، وَسُمِّيتُ بَهِي عَنْ هَذَا الاسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ لاَ تُرَكُّوا أَنْفَسَكُمْ. اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ البِرِّ مِنْكُمْ ﴾ فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا ؟ قَالَ: ﴿ سَمُّوهَا زَيْنَبَ ﴾ \*(٢٠).

9 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ \* ( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الْبِرِّ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الْبِرِّ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الْبِرِّ عَلْدِي إِلَى الْجَنَّةِ . الصِّدْقَ عَبْدِي إِلَى الْجَنَّةِ . وَإِنَّ الْبِرِّ عَبْدِي إِلَى الْجَنَّةِ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى لَيْكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ لَيْ اللهِ صِدِيقًا . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ لِللهِ صِدِيقًا . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ لِللهِ عِنْدَ اللهِ صِدِيقًا . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِلَى النَّهِ مِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْدِي إِلَى النَّهُ مُ ور. وَإِنَّ الْفُحُ ورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى النَّهِ كَذَّابًا ") \* ( أَنَّ اللهِ كَذَّابًا ") \* ( أَنَّ اللهِ كَذَّابًا ") \* ( أَنَّ اللهِ كَذَّ اللهِ كَذَّابًا ") \* ( أَنَّ اللهِ كَذَّابًا ") \* ( أَنْ اللهُ كَذَابًا ") \* ( أَنْ اللهُ كَذَّابًا ") \* ( أَنْ اللهُ كَذَابًا ") \* ( أَنْ اللهُ كَذِبُ اللهُ كَذَابًا ") \* ( أَنْ المُورِبُ اللهُ كَذَابًا ") \* ( أَنْ اللهُ كَذَابًا ") \* ( أَنْ اللهُ كَذَابًا ") \* ( أَنْ اللهُ كَذَابًا ") أَنْ اللهُ كَذَابًا اللهُ كَذَابًا اللهُ كَذَابًا اللهُ كَذَابًا اللهُ كَذَابًا اللهُ كَذَابًا اللهُ كَاللهُ كَاللهُ اللهُ كَذَابًا اللهُ كَذَابًا اللهِ كَاللهُ الْلهُ لَالْكُوبُ اللهُ كَالِهُ اللهِ كَاللهُ الْكَالِيْ اللهُ الْكَذِبُ اللهُ اللهُ لَاللهُ كَاللهُ الْكُوبُ اللهُ الْكَذَابُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ الْكُلْبُولُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ اللهُ الْكُوبُ اللهُ الْكُوبُ

١٠ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ ، قَالَ: « الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِلَا رَسُولَ اللهِ عَيْهِ ، قَالَ: « الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى اللهُ جَـزَاءٌ إِلاَّ بَيْنَهُمَا (١٠) لَيْـسَ لَـ هُ جَـزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ») \* (١١).

١١ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْلَدِينَةِ مَالاً مِنْ
 نَخْلِ، وَكَان أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ وَكَانَتْ

<sup>(</sup>١) حاك: أي تحوك فيه وتردد ، ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبًا.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۵۳).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ الدمياطي: رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن. وابن خزيمة والحاكم باختصار ، وقال: صحيح الإسناد . انظر المتجر الرابح (ص: ٢٨٦ ، ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) طوارق الليل: الطوارق جمع طارقة ، وهي ما ينوب من النوائب في الليل.

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند (٢/ ٤١٩) وقال محقق جامع

الأصول(٤/ ٣٦٧):حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢١٤٢).

<sup>(</sup>V) البر: اسمع جامع للخير كله . وقيل: البر الجنة .

<sup>(</sup>٨) البخاري ــ الفتح ١٠ (٦٠٩٤). ومسلم (٢٦٠٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) كفارة لما بينهما: أي من الذنوب غير الكبائر.

<sup>(</sup>١٠) والحج المبرور: الذي لا يخالطه إثم ، أو المتقبل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق .

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح ٣ (٤٣٧٢)، ومسلم (١٣٤٩) واللفظ له.

مُسْتَقْبِلَةَ الْسَجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيّبٍ. قَالَ أَنسُ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِا تُحِبُّونَ ﴾ (آل عمران/ ٩٢) قامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: عَرَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: عَرَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: عَرَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا يَلُو اللهِ عَنْ فَقَالَ اللهِ عَنْ فَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَ أَمْ وَالِي إِلَيَّ اللهِ مَتَى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَ أَمْ وَالِي إِلَيْ بَيْرُحَاءُ (١) ، وَإِنَّ اللهُ عَنْ لَا يُحَبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ أَمْ وَالِي إِلَيْ بَيْرُحَاءُ (١) ، وَإِنَّ مَا لَيْ مَعْ فَالَ اللهِ عَنْ لَا اللهِ فَقَالَ اللهِ عَنْ لَا اللهِ فَقَالَ اللهِ عَنْ لَاللهُ فَقَالَ اللهِ عَنْ لَكُ مَالُ رَابِحُ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحُ وَلَى اللهِ فَقَسَمَهَا فَلْ اللهِ فَقَسَمَهَا فَلْ اللهِ فَقَسَمَهَا فَلْ اللهِ فَقَسَمَهَا فَلْ اللهِ عَلْكُ مَالُ رَابِحُ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحُ وَلَيْكُ مَالُ رَابِحُ وَيَعَالَ اللهِ فَقَسَمَهَا فَلَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَارَسُولُ اللهِ فَقَسَمَهَا فَا اللهِ فَقَسَمَهَا فَا أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا فَا اللهِ فَقَسَمَهَا فَا أَلُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَارَسُولُ اللهِ فَقَسَمَهَا فَا أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَارَسُولُ اللهِ فَقَسَمَهَا فَا أَبُوطُلْحَةَ فِي أَقَالِ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَارَسُولُ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُوطُلُحَةَ فِي أَقَالِ إِلَيْ عَمِدٍ عَمِهِ اللهِ وَلَا اللهِ فَقَسَمَهَا فَا أَنْ عَبْعَلَهُ عَلَى يَارَسُولُ اللهِ فَقَسَمَهَا فَا اللهِ فَقَسَمَهَا فَا أَنْ عَلَى اللهِ فَقَسَمَهَا فَا اللهِ فَقَسَمَهَا فَا اللهِ فَقَسَمَهَا فَا أَلُولُونَ اللهِ فَقَسَمَهُا فَا اللهِ فَقَسَمَهُا فَاللّهُ وَاللّهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً فَا اللهِ فَقَسَمَهُا فَا اللهِ فَقَسَمَهُا فَا اللهِ فَقَسَمَةً اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ فَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

۱۲ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَإِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ . كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: ﴿ شُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ' \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لُلُهُمَّ لَنَا هَذَا لَلَهُمَّ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ' \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لُلُهُمُّ فَعُرِنِينَ ' \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لُلُهُمُّ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا

تَرْضَى ، اللَّهُ مَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ. اللَّهُ مَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ (١) السَّفَرِ وَكَآبَةِ (٥) اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ (١) السَّفَرِ وَكَآبَةِ (٥) اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ (١) السَّفَرِ وَكَآبَةِ (٥) اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ (١) السَّفَرِ وَكَآبَةِ (٥) اللَّهُ مَ وَاللَّهُ مِنْ وَعُنَاءِ وَالأَهْلِ وَالأَهْلِ ». وَإِذَا رَجَعَ قَالَمُنَّ وَزَادَ فِيهِنَ « آيبُونَ ، تَاثِبُونَ ، تَاثِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ») \* (١) عامِدُونَ ») \* (١) عند الله وَالأَهْلِ وَالمُعْلَقِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَال

١٣ - \* (عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " لاَ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ ، وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ اللَّرِزْقَ بِخَطِيئةٍ الْقَدَرَ إِلاَّ اللَّرِزْقَ بِخَطِيئةٍ يَعْمَلُهَا ») \* (^^).

١٤ - \* (عَنْ أَبِي هُـ رَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ اسْتَلَجَّ (٩) فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ اسْتَلَجَّ (٩) فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُو أَعْظُمُ إِثْمًا ، لِيَـبَرَّ » يَعْنِي الْكَفَّارَةَ ) \* (١٠٠).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَاعَةَ ، فَاتَ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (١١). وَمَنْ قَاتَلَ تَعْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ (١١) ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ (١٣) ، أَوْ يَدْعُو إِلَى

<sup>(</sup>١) بيرحاء: موضع بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ٣(١٤٦١) واللفظ له، ومسلم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) وما كنا له مقرنين: معنى مقرنين: أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا .

<sup>(</sup>٤) وعثاء: المشقة والشدة.

<sup>(</sup>٥) وكآبة: هي تغير النفس من حزن ونحوه.

<sup>(</sup>٦) المنقلب: المرجع .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۳٤۲).

<sup>(</sup>۸) الترمذي (۲۱۳۹) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة (۹۰) وحسنه الألباني، صحيح ابن ماجة (۷۳). والحاكم في المستدرك (۱/ ۹۹۳) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. و صحّح محقق «جامع الأصول» (۹/ ۵۱۲) لفظ الترمذي منه.

<sup>(</sup>٩) استلَج في أهله بيمين: استلج بمعنى استفعل من اللجاج، وهو التهادي في الأمر، فمن حلف على شيء ورأى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث فهو آثم، وهو إذا حنث يحصل له البر بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه.

<sup>(</sup>١٠) البخاري\_الفتح ١١(٦٦٢٦).

<sup>(</sup>١١) ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم.

<sup>(</sup>١٢) عميةً: هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه.

<sup>(</sup>١٣) العصبة: عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب. والمعنى: يغضب ويقاتل ويدعو غيره . لا لنصرة الدين بل لمحض التعصب لقومه ولهواه .

عَصَبَةٍ، أَو يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَى (١) مِنْ مُؤْمِنَهَا، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ، فَلَيْسَ مِنِي وَلْسَتُ مِنْهُ » (٢).

١٦ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا - اللهِ عَنْهَا - اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فِيهِ (٥) الْكُرَامِ الْبَرَرَةِ (٤) . وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ (٥) ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ ») \* (٢) .

۱۷ - \* (عَنْ نَبِيشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ نَادَى رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ نَادَى رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرةً فِي الْخَاهِلِيَّةِ (۱۷) فِي رَجَبٍ فَهَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: « اذْبَحُوا للهِ فِي الْخَاهِلِيَّةِ (۱۷) فِي رَجَبٍ فَهَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: « اذْبَحُوا للهِ فِي الْخَاهِلِيَّةِ (۲) فَي رَجَبٍ فَهَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: « وأَطْعِمُوا اللهَ وَبَرُوا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ ـ وأَطْعِمُوا »

قَالَ:إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ (<sup>(()</sup> فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُـرُنَا؟ قَالَ: « فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ »)\*(().

١٨ - ﴿ قَالَــتْ عَائِشَـةُ \_ رَضِيَ الله عَنْهَا \_ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا : ﴿ هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى ﴾. قَالَ حَسَّانُ:

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ

وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَـزَاءُ

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَسَرًّا (١٠) تَقِيًّا

رَسُولَ اللهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي

لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءً) \*(١١١).

<sup>(</sup>١) ولا يتحاشى: أي لا يخاف وباله وعقوبته.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸٤۸).

<sup>(</sup>٣) الماهــر بالقــرآن: هو الحاذق الكامل الحفظ. الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه.

<sup>(</sup>٤) مع السفرة الكرام البررة: السفرة جمع سافر ، والسافر الرسول. والسفرة الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله . والبررة: المطيعون . من البر . وهو الطاعة.

<sup>(</sup>٥) ويتتعتع فيه: هو الذي يتردد في قراءته ،ويتبلد فيها لسانه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۹۸).

<sup>(</sup>٧) نعتر عتيرة في الجاهلية: العتيرة ذبيحة كانوا يقدمونها لآلهتهم في شهر رجب، وقد نهى عنها الإسلام كما نهى عن الفرعة.

<sup>(</sup>٨) نفرع فرعًا: من أفرع ، أي: نذبح فرعًا . والفرع هـو أول ما تلد الناقة ، وكانـوا يذبحـون ذلك لألهتهم في الجاهليـة ثم نهى النبي علي علي عن ذلك .

<sup>(</sup>٩) النسائي (٧/ ١٦٩). وأبو داود (٢٨٣٠) وصححه الألباني صحيح سنسن أبي داود (٢٤٥٤) وقال نصرة «استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه». وقال محقق «جامع الأصول» (٧/ ٥٠٧): إسناده حسن.

<sup>(</sup>١٠) بَــرًّا: البر الواسع الخير والنفع . وهـو مأخـوذ مـن البر بكسر الباء ، وهو الاتسـاع في الإحسان ، وهو اسم جـامع للخير. وقيل: البر هنا بمعنى المتنزه عن المآثم.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم(۲٤۹۰).

# الأحاديث الواردة في « البر » معْنًى

١٩ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ (١) مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُ ودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُ ودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجُنَّة ) \* (٢).

٢٠ - \* (عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْ رو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟
 قَالَ: « تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمَ تَعْرِفْ ») \* (٣).

٢١ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ أَصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَهَا أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمُ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَهَا أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمَ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَهَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: ﴿ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: ﴿ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ مَا اللهُ وَالنَّ بِعَنْ وَلاَ يُبوهِ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي النَّرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي السِّيلِ اللهِ وَابْنِ السَّيلِ لِ وَالضَّيفِ وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمُعْرُوفِ وَيُطْعِمَ ، غَيْرَ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمُعْرُوفِ وَيُطْعِمَ ، غَيْرَ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمُعْرُوفِ وَيُطْعِمَ ، غَيْر

٢٢ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ ؟ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاثَمِاتَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً. فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ قَدْ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عِيَالِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللهِ قَدْ أَدَيْتُ عَنهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ ، عَنْهُ » فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَدَيْتُ عَنهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ ، ادَّعَتْهُ المُرَأَةُ وَلَيْسَ هَا بَيِّنَةٌ . قَالَ: «فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا مُعَقَّةٌ ») \* (٧).

٣٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَرَهُ. فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ الْعُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَرَهُ. فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ اللهِ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَرَهُ. فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ اللهِ وَقَالَ: ﴿ الشَّهَ لَهُ اللهِ عَلَى الطَّرُونُ وَقَالَ: ﴿ الشَّهَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ") \* (٩) .

٢٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَ فَ عَلَيْهِ الْعَطَشِ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَ ثُ يَأْكُ لُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي الرَّجُ لُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ هِذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي ، فَنَزَلَ الْبِئْرُ فَمَ لَأَخُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَه فَرَ لَهُ ». قَالُوا: يَنا فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَه فَرَ لَهُ ». قَالُوا: يَنا

<sup>(</sup>١) منيحة العنز: بمعنى المنحسة ، وفي الحديث « أفضل الصدقة المنيحة تغدو بعساء وتروح بعساء».

<sup>(</sup>٢) البخاري\_ الفتح ٥(٢٦٣١).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١(١٢). ومسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٤) يستأمره: أي يستشيره طالباً في ذلك أمره .

<sup>(</sup>٥) غير متمول أي غير متأثل مالاً.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٧٣٧) واللفظ له. ومسلم (١٦٣٢).

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (٢٤٣٣). وفي الزوائد: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨) المطعون: الذي يموت في الطاعون.

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٧٢). ومسلم (١٩١٤).

رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟، فَقَالَ: « فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً » (١٠).

٢٥- \*(عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهَ: " تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: " تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ : كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا لَمْ يَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ

٢٦ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ» - وَأَحْسَبُهُ - قَالَ: «وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالْصَّائِم لاَ يُفطِرُ») \* (٣).

٢٧ - \* (عَنْ أَبِي ذَرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَيْهُ الله عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَيْهُ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي ، حَسَنُها وَسَيِّئُها. فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَا لِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَا لِهَا النُّخَامَة (٤) الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَا لِهَا النُّخَامَة (٤) تَكُونُ فِي الْمُسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ ») \* (٥).

٢٨ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ الله عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَالَ لِيَ النَّبِيُ ﷺ: « لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمُعُرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ
 أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (٢٠)» (٧).

٢٩- \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّبِيعِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ وَيَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنِي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالاً، سَاقْسِمُ مَالِي عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنِي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالاً، سَاقْسِمُ مَالِي عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنِي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالاً، سَاقْسِمُ مَالِي عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنِي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالاً، سَاقَسِمُ مَالِي عَبْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ ، وَلِيَ امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأَطُلِقُهُا حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَرَوَّجْتَهَا. فَقَالَ إِلَيْكَ فَأَطُلِقُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَرْبَعِ عَلَيْهِ وَعَرْبِعِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَرْبِعِ عَلَيْهِ وَعَرْبُ مِنْ يَوْمَعْدِ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ . فَلَمْ يَلبَثْ عَبْدُالرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَيُكَيِّ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَرْبُ مِنْ يَوْمَعْدٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ . فَلَمْ يَلبَثْ يَوْمَعْدٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ . فَلَمْ يَلبَثُ يَوْمَعْدٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ . فَلَمْ يَلبَثُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ يَعْقِيهُ وَعَلَى اللهُ وَيَعْفِي وَعَلَى اللهُ وَيَعْفِي وَعَلَى اللهُ وَيَعْ فِيهَاهٍ عَنْ ذَهِمِ اللهُ وَيُو بِشَاقٍ هَا ﴾ \* وَزْنَ نَصُواةً مِنْ ذَهَبٍ الْكَافِي اللهُ وَلَوْ بِشَاقٍ ﴾ \* (١٠٠ فَقَالَ: «أَوْلُ وَلَوْ بِشَاقٍ ») \* (١٠٠ فَقَالَ: «أَوْلُ فِرُو بِشَاقٍ ») \* (١٠٠ فَقَالَ: «أَوْلُ وَلُو بِشَاقٍ ») \* (١٠٠ أَنْ فَوَالْ فَلَا اللهُ وَلَوْ بِشَاقٍ ») \* (١٠٠ أَنْ فَوَالْ فَلَا اللهُ وَلَوْ بِشَاقٍ ») \* (١٠٠ أَنْ فَوَالْ فَلَا اللهُ عَلَى أَلَى اللهُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٣٠ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مُ عَدْ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ ، ولا يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي ، أَفَاتَصَدَّقُ بِي الشَّطْرِ؟ فَقَالَ: فُو مَالٍ ، ولا يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي ، أَفَاتَصَدَّقُ بِينَا الشَّطْرِ؟ فَقَالَ: فُو مَالٍ ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي ، أَفَاتَصَدَّقُ بِينَا الشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لاَ». فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لاَ». ثَمَّ قَالَ: « الثَّلُثُ ، وَالثَّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ . إِنَّكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَةً اللهُ ال

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) بوجه طلق: أي سهل منبسط.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٨) وضر من صفرة : أي أثر من زعفران.

<sup>(</sup>٩) مَهيَمْ:كلمة يستفهم بها ، معناها ما حالك وما شأنك؟

<sup>(</sup>۱۰) البخاري\_الفتح ۷(۳۷۸۱).

<sup>(</sup>۱) البخاري- الفتح ۱۰(۹۰۰۹)واللفظ له، ومسلم (۱) (۲۲٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٤ (٢٠٧٧). ومسلم (١٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري-الفتح ١٠(٢٠٠٧). ومسلم (٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) النخامة : هي البرقة تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع.

يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (١)، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتغِي بِهَا وَجُهَ اللهِإلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَقُ ثُمَّلًا صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ لَنْ ثُخَلَّفَ رَبُه فَعُمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ ثُغَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ ثُغَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِع بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرِّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابنُ خَوْلَةً» رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابنُ خَوْلَةً» رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً ﴾ (٣).

٣١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: «كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ » قَالَ: «تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ » قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وَتُعْمِلُهُ وَتُمْرِيقِ صَدَقَةٌ ») \* (نَهُ اللَّذِي عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ») \* (نَهُ اللَّهُ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ») \* (نَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ

٣٢ – \* (عَنْ حُذَيْفَةَ – رَضِيَ الله عَنْهُ – عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ») \*\* (٥٠).

٣٣ - \* (عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَللهُ عَنْهُ اَللهُ فَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ فَعَالَ: ﴿ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ﴾ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِاللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا ، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ

سَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَيُ جُورِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَوَجَدْتُ الْمُرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، المَّرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالله، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِي عَلَيْ: أَيُجْزِئُ عَنِي أَنْ فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالله، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِي عَلَيْ: أَيُجْزِئُ عَنِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي؟ وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا. فَلَدَحَلَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: وَقُلْنَا اللهِ قَالَ: «نَعَمْ وَلَمَا اللهِ عَلَى النَّرَيْنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٣٤ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

٣٥- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَأَعِيذُوهُ. وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ. وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ. وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ. وَمَنْ اللهِ فَأَجِيرُوهُ. وَمَنْ اللهِ فَأَجِيرُوهُ. وَمَنْ اللهِ فَأَجْدُوهُ. فَإِنْ لَمْ وَمَنْ آلَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا (٨) فَكَافِئُوهُ. فَإِنْ لَمْ تَسَجِيدُوا فَادْعُوا لَمهُ حَتَّى تَعْلَمُ وا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ﴾ (٩).

٣٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَـنْ أَنْفُـقَ زَوجَيْنِ فِي سَبِيـلِ

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٦٦). ومسلم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٣٢٠). ومسلم (١٥٥٣).

 <sup>(</sup>A) آلَى معروفًا إلى فلان : قدمه له.

<sup>(</sup>٩) النسائي (٥/ ٨٢) وصححه الألباني صحيح سنن النسائي(٢٤٠٧) وهو في الصحيحة له(٢٥٤). وأبو داود (٤٨١٣). وصححه محقق «جامع الأصول» (٢١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>١) يتكففون الناس: أي يسألون الناس بمد أكفهم إليهم.

<sup>(</sup>٢) إنك لن تخلف: المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد أصحابه.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٥(٢٧٤٤). ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح٥(٢٧٠٧). ومسلم (١٠٠٩)واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١٠(٦٠٢١). ومسلم (١٠٠٥).

اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». فَقَالَ أَبُو مِنْ أَهْلِ الصَّدقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». فَقَالَ أَبُو مِنْ أَهْلِ الصَّدقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - : بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّتِي يَسَا رَسُولَ بَكْرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - : بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّتِي يَسَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ (١٠)، اللهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ مَنْ ضَرُورَةٍ (١٠)، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ») \*(٢٠).

٣٧ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ: ( مَنْ مَنْحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ مَبُوحَهَا (٣) وَغَبُوقَهَا (٤) » (٥).

٣٨ \* (عَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ - إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُ ومُ عَلَيْكَ إِيَّاهُ؟ فَقَالَ لَيَقُ ومُ عَلَيْكَ إِيَّاهُ؟ فَقَالَ لَيَقُ ومُ عَلَيْكَ إِيَّاهُ إِلَّا مُعَلِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ لَمُ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ فَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ فَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ فَا لَهُ عَرَقًا (٢) فَا دُفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ ﴾ \* (٧).

٣٩ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ

٤٠ - \* (عَنِ الْمِقْدَادِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا
 مِنَ الْجَهْدِ (١٢). فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُننَا. فَأَتَيْنَا النَّبِيَ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعْنُو، فَقَالَ النَّبِيُ

ص

<sup>(</sup>٨) العشُّ : القدح الكبير.

<sup>(</sup>٩) الْقِدْحُ - بكسر القاف وسكون الدال - هـ و السهم الذي لا ريش له.

<sup>(</sup>١٠) وفي رواية : « تَـوَلَّى اللهُ ذلك »الفتح (٩/ ٤٣٠) ، وفي أخرى : «فَــــوَلَّى اللهُ ذلك مَنْ كَانَ أَحَقَّ مِنْكَ يَا عُمَرُ » البخاري (ط.البغا، ٥/ ٢٠٥٦).

<sup>(</sup>۱۱) البخاري\_الفتح ۹(۵۳۷۵).

<sup>(</sup>١٢) الجهد: الجوع والمشقة.

<sup>(</sup>١) من ضرورة: أي من ضرر .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٤(١٨٩٧)واللفظ لـه، ومسلم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) الصبوح: ما حلب من اللبن بالغداة .

<sup>(</sup>٤) والغبوق: ما حلب من اللبن بالعشي .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٢٠).

<sup>(</sup>٦) ظلفًا محرقًا: الظلف خف الشاة ،ومحرقًا مبالغة في غاية ما يعطى من القلة.

<sup>(</sup>٧) أبوداود(١٦٦٧).و الترمذي(٦٦٥)وقال:حديث حسن

عَلَيْهُ: « احْتَلِبُوا هَـذَا اللَّبنَ بَيْنَنَا » قَالَ : فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ. وَنَرْفَعُ لِلنَّبِي عَيْكُ نَصِيبَهُ قَالَ:فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيهًا لاَ يُوقِظُ نَائِمًا ويُسْمِعُ الْيَقْظَانَ. قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ. فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ. وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي. فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ . فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا. فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ (١) في بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ. قَالَ: نَـدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ؟ فَيَجِيءُ فَلاَ يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ . فَتَذْهَبَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ . وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهُا عَلَى قَدَمَى َّ خَرِجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ. وَجَعَلَ لا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا، وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ. قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ : الآنَ يَدْعُو عَلَى السَّمَاءِ فَأَهْلِكُ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِ». قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلِي فَإِذَا هِي حَافِلَةٌ (٢) وَإِذَا هُنَّ

حُفَّالُ كُلُّهُنَّ . فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُمَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَعْتَلِبُوا فِيهِ . قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَيْهُ وَوَقَالَ : « أَشَرِبْتُمْ رَغْوَةٌ . فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : « أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا ٤ - \* (عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ أَبَاهُ ثُـ وُفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنَّ أَنِ ثَابَهُ ثَلَاهُ وَلاَ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلاَ يَبْلُخُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْلاَ يَبْلُخُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْلاَ يَبْلُخُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْلاَ يَبْلُخُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْلاَ يَنْدُورِ اللهُ مَا يُغْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ : « انْزِعُوهُ التَّهُ وَلَكَ اللّهِ فَقَالَ : « انْزِعُوهُ اللّهُ فَا اللّهُ مُ اللّهِ فَقَالَ : « انْزِعُوهُ اللّهُ فَا أَوْفَاهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : « انْزِعُوهُ اللّهُ فَا أَوْفَاهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : « انْزِعُوهُ اللّهُ فَا أَوْفَاهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : « انْزِعُوهُ اللّهُ فَا أَوْفَاهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : « انْزِعُوهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : « انْزِعُوهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٤٢ - \* ( عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ انٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>٤) البيدر: البيدر للتمر كالجرن للحب.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٦ (٣٥٨٠).

<sup>(</sup>١) وغلت: أي دخلت وتمكنت منه.

<sup>(</sup>٢) حافلة: كثيرة اللبن.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۵۵).

فِي خُطْبَةٍ لَه ؛ قَالَ: إِنَّا وَاللهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ والحَضَرِ وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتْبَعُ جَنَا ثِرْنَا وَيَغْزُو مَعَنَا وَيوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ»)\*(1).

27 - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَصُولِ اللهِ عَنْ فَعَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِينٍ ثُمَّ مِنْ شَعِينٍ ثُمَّ مَنْ شَعِينٍ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ غَالَاتْ فَالَقْتُ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَحْرَجَتْ خَمَارًا لَهَا فَلَقَتْ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَلاَتَنْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ يَكِي وَلاَتَنْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ فِي رَسُولُ اللهِ فِي مَعْدُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ فِي رَسُولُ اللهِ فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مَقَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَقَالَ فَي وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَتَى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةً وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَتَى جِئْتُ أَبًا طَلْحَةً وَالْعَلَى فَا لَاللهُ عَلَيْهِمْ مَتَى عِنْتُ أَبًا طَلْحَةً وَالْعَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَانْطَلَتَ أَبُو طَلْحَة حَتَّى لَقِي رَسُولَ اللهِ عَيْهِ وَأَبُوطَلْحَة مَعَهُ ، وَرَسُولُ اللهِ عَيْهِ وَأَبُوطَلْحَة مَعَهُ ، فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ وَأَبُوطَلْحَة مَعَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ : « هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ فَفُتَ، فَأَمَر بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ فَفُتَ، فَأَنَتْ بِذَلِكَ اللهِ عَيْهِ فَأَمَر بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ فَفُتَ، فَأَنَتْ بِذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَدَمَتُهُ (٣) ، ثُمَّ قَالَ : «افْذَنْ لِعَشَرَةٍ »، فَأَذِنَ فِيهِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : «افْذَنْ لِعَشَرَةٍ »، فَأَذِنَ فَيهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ : «افْذَنْ لِعَشَرَةٍ »، فَأَذِنَ لَعَشَرَةٍ »، فَأَذِنَ هُمُ ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ عَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ : «افْذَنْ لِعَشَرَةٍ »، فَأَذِنَ هُمُ ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ فَاكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ فَالَ : «افْذَنْ لِعَشَرَةٍ »، فَأَذِنَ هُمُ ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ : «افْذَنْ لِعَشَرَةٍ » فَأَذِنَ هُمُ ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ فَاكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ فَاكُلُ وَالْمُومُ وَالَوْهُ مُ سَبْعُونَ أَوْ ثَهَا فُونَ رَجُلاً ») \* وَتَعَمَرَةُ وَالْمُونُ الْوَقُومُ سَبُعُونَ أَوْ ثَهَا فُونُ رَجُلاً ») \* وَتَكُنَ الْفَوْمُ سَبُعُونَ أَوْ ثَهَا فُونُ رَبُولًا وَالَعُومُ الْمُ وَالَّهُ وَلَمُ اللهُ وَالْمُ الْمُؤْنَ وَالْمُؤُنَ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُلُوا حَتَى اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ الْمُؤَلِّ اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « البر »

١ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « تُوشِكُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « تُوشِكُ القُرَى أَنْ تَخْرَبَ وَهِيَ عَامِرَةٌ. قِيلَ: وَكَيْفَ تَخْرَبُ وَهِيَ عَامِرَةٌ ؟ قَالَ: إِذَا عَلاَ فُجَّارُهَا وَسَادَ القبيلَةَ مُنَافِقُوهَا ») \* (٥).

٢ - \* ( قَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ: « لَولاً كَلِمَاتٌ أَقُوهُنَّ

جَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هُنَ ؟ قَالَ: أَعُودُ بِوَجْهِ اللهِ العَظِيمِ، الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ، بِوَجْهِ اللهِ العَظِيمِ، الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُ نَ بَرُّ وَلاَ فَاجِرُ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ اللهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ أَعْلَمْ مِنْ فَيَا وَمَا لَمُ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأً وَبَرأً » (٢٠).

مد شاكر: (٣) وعصرت أم سليم عكة فأدمته: أي صيرت ما خرج من العكة له إدامًا ، والعكة بضم المهملة وتشديد الكاف إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبًا والعسل.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٥٧٨). ومسلم (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) الجواب الكافي (٥٣).

<sup>(</sup>٦) جامع الأصول (٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند (٣٧٨/١). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ولا ثتني ببعضه: أي لفتني به ، يقال لاث العمامة على رأسه رأسه أي عصبها ، والمراد أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه . في الفتح "وَلاَتَثْنِي»

٣- \* (عَنِ الْجَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - وَحَمَهُ اللهُ - قَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا آنَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ (المؤمنون/ ٦٠) قَالَ: كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا عَمِلُوا مِنْ أَنْ وَاعِ الْبِرِّ وَهُمْ مُشْفِقُونَ أَنْ لاَ يُنْجِيَهُ مَ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ اللهِ ») \* (١٠).

#### ومن أقوال الشعراء في البر:

٤ - \* (أَنْشَدَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاشِمِيُّ:
 النَّاسُ كُلُّهُمُ عِيَا لُ اللهِ عَثَ ظِلالِهِ
 فَأَحَبُّهُمْ طُرًّا إِلَيْ وَأَبُرُهُمَ لِعِيَالِهِ \*(\*).

٥ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:
 إِنَّ الْكَارِمَ أَخْلاَقٌ مُطَهَّرَةٌ

فَالْعَقْلُ أَوَّلُهَا، وَالدِّينُ ثَانِيهَا وَالدِّينُ ثَانِيهَا وَالعِلْمُ ثَالِثُهَا، والحِلْمُ رَابِعُهَا

والجُودُ خَامِسُهَا ، والعُرْفُ سَادِيهَا(٣)

والصَّبْرُ سَابِعُهَا ، والبِرُّ ثَامِنُهَا

وَالشُّكْرِ تَاسِعُها وَاللِّينُ عَاشِيها (١٤) وَالنَّفْسُ تَعْلَمُ أَيِّى لاَ أُصَدِّقُهَا

وَلَسْتُ أَرْشُدُ إِلاَّ حِينَ أَعْصِيهَا)\*

# من فوائد « البر»

(١) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى اجْـَنَّةِ.

(٢) زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ وَبَرَكَةٌ فِي الْمَالِ وَالنَّسْلِ.

(٣) مِنْ أَسْبَابِ سَعَادَةِ الْمُرْءِ فِي الدَّارَيْنِ.

(٤) دَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ الْخَاتِمَةِ.

(٥) نَيْلُ مَحَبَّةِ النَّاسِ وَمَحَبَّةِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_.

(٦) الْبِرُّ يُــؤَدِّي إِلَى الأُلْفَةِ وَشُيُــوعِ رُوحِ الْمَحَبَّـةِ فِي الْمُجْتَمَع .

(٧) التَّاجِرُ البَارُّ يَخْرُجُ مِنْ زُمْرَةِ الْفُجَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(A) الأَبْرَارُ تَعْمُـرُ بِهِمُ الأَرْضُ وَذَلِكَ بِخِـلاَفِ الْفُجَّارِ الَّذِينَ يُخَرِّبُونَهَا وَهِيَ عَامِرَةٌ .

(٩) الْبِرُّ يُنَجِّي مِنَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(١٠) البِرُّ إِحْدَى الصِّفَاتِ الَّتِي لاَ تَكْتَمِلُ مَكَارِمُ اللَّهِ السِّدُقِ. الطَّخْلاقِ إلاَّ بِهَا وَهُوَ أَعْلَى دَرَجَاتِ الصِّدْقِ.

(١١) بِالْبِرِّ تَطْمَئِنُ النُّفُوسُ الْحَاثِرَةُ وَتَهْدَأُ الْقُلُوبُ الْفُلُوبُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>٣) ساديها: يعني سادسها.

<sup>(</sup>٤)عاشيها: يعني عاشرها.

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين للماوردي (ص ١٨٤).

#### بر الوالدين

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | 47       | ٨      |

#### بر الوالدين لغةً:

الْبِرُّ مَصْدَرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ «برر» الَّتِي يَقُولُ عَنْهَا ابْنُ فَارِسٍ: الْبَاءُ وَالرَّاءُ فِي الْمُضَاعَفِ أَرْبَعَةُ مُعَانٍ أَصْلِيَّةٍ) هِي: الصِّدْقُ ، أَصُولٍ (أَيْ هَا أَرْبَعةُ مَعَانٍ أَصْلِيَّةٍ) هِي: الصِّدْقُ ، وَحَكَايَةُ صَوْتٍ ، وَخِلَافُ الْبَحْرِ ، وَنَبْتٌ. وَيَرْجِعُ وَحِكَايَةُ صَدوْتٍ ، وَخِلَافُ الْبَحْرِ ، وَنَبْتٌ. وَيَرْجِعُ وَحِكَايَةُ صَدوْقٍ ، وَخِلَافُ الْبَحْرِ ، وَنَبْتٌ. وَيَرْجِعُ مِالَوَالِدَيْنِ إِلَى الْمُعْنَى الأَوَّلِ وَهُوَ الصِّدْقُ. يَقُولُ مِاحِبُ الْقَايِسِ : فَأَمَّا الصِّدْقُ فَقَوْلُهُمْ صَدَقَ فُلَانٌ وَبَرَّتْ يَمِينُهُ: صَدَقَتْ ، وَأَبَرَّهُ ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ وَبَرَّ ، وَبَرَّتْ يَمِينُهُ: صَدَقَتْ ، وَأَبَرَهُ ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ مَنْ فَلَالْ الصِّدْقِ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: هُو يَبُولُ العَمَلِ الصَّادِقِ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: يَبُرُ رَبَّهُ أَيْ يُطِيعُهُ وَهُو مِنَ الصِّدْقِ ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ يَبِرُّ رَبَّهُ أَيْ يُطِيعُهُ وَهُو مِنَ الصِّدْقِ ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ: هُو يَبَرُّ ( وَالِدَيْهِ ) وَذَا قَرَابَتِهِ ، وَأَصْلُهُ الصِّدْقُ فِي يَبَرُّ رَبَّهُ أَيْ يُطِيعُهُ وَهُو مِنَ الصِّدْقِ ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ وَمُنْ هَلَا الْبَابِ وَمُعْ مِنْ الصِّدْقِ ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ وَمُعْ مِنْ السَّدُ وَمُو مِنَ الصِّدُقِ ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ وَمُعْ وَمُو مِنَ الصِّدْقِ ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ وَمُعْ وَمُو مِنَ الصِّدْقِ ، وَجَاءَ فِي الصِّحَاحِ : الْمُحَبِّةِ يُقَالُ ( فِي الْوَصْفِ مِنْ هُ ) رَجُل بَرَوْتُ وَالِدِي ( بِفَتْحِ وَجُمْعُ الْبَرِّ وَالِدِي ( بِفَتْحِ وَمُولُو مِ مَنَ الْمَرْتُ وَالِدِي ( بِفَتْحِ وَمَعْ وَاللَّهُ وَلَا مَلُولُ وَكُورُو وَ تَقُدُولُ بَرَرَةٌ (٢) وَجَاءَ فِي الصِّحَاحِ : اللَّهُ وَلَو وَكَسْرِهَا ) أَبَرُهُ بِرَوْتُ وَكَا فَانَا بَرُولِ فَا فَاللَّهُ مِنْ الْمَوْلِ وَكَسْرِهُ الْمَارُ فِي الْمُولِ وَكَسْرِهُمُ الْمَارُ الْوَلَا فَانَا بَاللَّهُ وَلَا فَانَا اللَّهِ وَالْمَوْلِ وَلَا فَالْمَارُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا فَالْمُولُ وَلَا فَالْمُولُولُ وَلَا فَالْمُالِلَا وَلَا فَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا فَالْمُولُولُ وَلَا فَالْمُولُولُولُ وَلَا فَ

يه (١) وَالْمُضَارِعُ مِنْهُ عَلَى وَزْنِ يَهْعَل عِنْدَ مَنْ يَكْسِرُ الرَّاءِ وَعَلَى وَزْنِ يَهْعِلُ عِنْدَ مَنْ يَهْتَحُهَا تَقُولُ: قَدْ بَرَّ وَالِدَهُ وَعَلَى وَزْنِ يَهْعِلُ عِنْدَ مَنْ يَهْتَحُهَا تَقُولُ: قَدْ بَرَّ وَالْمِدُ يَبِرُّهُ وَيَبِرُّهُ وَيَبِرُّهُ بِرَّا فَيَبَرُّ عَلَى بَرِرْتُ وَيَبِرُّ عَلَى بَرَرْتُ (٣) ، وَالْبِرُ إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْوَالِدَيْنِ أَوْ ذِي الْقَرَابَةِ كَانَ مَعْنَاهُ ضِدَّ الْعُقُوقِ يَقُولُ الْبِنُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ ذِي الْقَرَابَةِ كَانَ مَعْنَاهُ ضِدَّ العُقُوقِ يَقُولُ الْبِنُ ) فِي حَقِّهِمَ العُقُوقِ (الْبِرُ ) فِي حَقِّهِمَ العُقُوقِ (الْبِرُ ) فِي حَقِّهِمَ الْعُقُوقِ (الْبِرُ ) فِي حَقِّهِمَ الْمُقَوقِ (الْبِرُ ) فِي حَقِّهِمَ اللَّهُ وَالمَّاعَةُ ، وَالْجَنِّمُ الْعُقُوقِ (الْبِرُ ) وَعَلْمُ اللَّالِيَّ الْمُؤْمِنِ مَعَانِي الْبِيرِ أَيْضًا: الصِّلَةُ، وَالْجَنَّةُ ، وَالْخَيْرُ ، وَالطَّاعَةُ ، وَالْحَبْحُ ، وَالطَّورُ ١٨٤) قَالَ الْعَزِينِ فِي التَّنْزِيلِ الْمُؤْمِنِ فِي اللَّاتِينِ فِي اللَّالِينِ اللَّهُ وَالْمَرُ وَهُ وَ الْعَلُونِ اللَّالِينِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَرُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤُونُ اللَّهُ وَالْمُؤُونِ أَنْ الْمُرْدِ فِي الْعَلُونِ اللَّالِينِ وَلُمُونُ اللَّهُ وَالْمُؤُونُ اللَّالِينِ وَلُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمَوْلَ وَالْمُ وَالْمُؤُونُ اللَّالِ اللَّهُ وَالْمُؤُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِونَ اللَّالَ وَالْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

#### البر بالوالدين اصطلاحًا:

الإِحْسَانُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَالتَّعَطُّفُ عَلَيْهِمَا وَالرِّفْقُ بِهِمَا وَالرِّفْقُ بِهِمَا وَالرِّفْقُ بِهِمَا وَعَدَمُ الإِسَاءَةِ إِلَيْهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا (٧).

وَقَدْ جَاءَ الْبِرُّ فِي الْقُرْآنِ الكَرِيمِ بِمَعْنَى صِلَةِ

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>۲) الصحاح للجوهري (۲/ ۵۸۸) ، والقاموس المحيط (٤٤٤)، ولسان العرب «بَرَرَ» (۲۰۳) ط. دار المعارف. وقد اقتصر في الصحاح على لغة الكسر (بَرِرْت) ومن ثم يكون المضارع بالفتح لاغير.

<sup>(</sup>٣) اللسان ( بَرَرَ » (٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) وقد عرف ابن منظور العقوق هنا بأنه «الإساءة إليهم والتضييع لحقوقهم . انظر اللسان الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) انظر مادة (برر) في المعاجم الآتية: الصحاح، المقاييس، اللسان، القاموس (٦)، النهاية (١١٦/١).

<sup>(</sup>٦) النهاية (١/٦١١).

<sup>(</sup>٧) بصائر ذوي التمييز، للفيروزابادي (٢/ ٢١١).

الرَّحِم \_ أَيْضًا \_ قالَ اللهُ تَعَالَى :

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللَّذِينِ فَلَا يُغْرِجُ وكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم ﴿ اللَّهِ يَنْ وَيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم ﴿ اللَّمْ تَحْدَةُ / ٨ مدنية ). أَيْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ .

#### من صور بر الوالدين:

أورد القرطبي - رَحِمَهُ اللهُ \_ في تَفْسِيرِهِ كَلَامًا كَثِيرًا مُفَادُهُ:

الله أَمر بِعِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ ، وَجَعَلَ بِرَّ الله أَمر بِعِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ ، وَجَعَلَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ مَقْرُونًا بِذَلِكَ ، كَمَا قَرَنَ شُكْرَهُمَا بِشُكْرِهِ ، فَقَالَ : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ فَقَالَ : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِلَى الْمُكْرِفِي إِلَى اللهِ المُحَدِّدِ فِي الْمُحَدِّدِ فِي الْمُحَدِّدِ فِي الْمُحَدِّدِ فِي الْمُحَدِّدِ فِي الْمُحَدِّدِ فِي الْمُحَدِّدِ فَي الْمُحَدِّدِ فِي الْمُحَدِّدِ فِي الْمُحَدِّدِ فَي الْمُحَدِّدِ فَي الْمُحَدِّدِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَدْ أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ بِرَّ الوَالِدَيْنِ أَفْضَلُ اللَّعْهَالِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ دَعَائِم الإِسْلَامِ.

٢ - مِنَ الْبِرِ بِهِمَا وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا أَلَّا يَتَعَرَّضَ
 لِسَبِّهَا وَلَا يَعُقَّهُمَا.

٣ - وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مُخَالَفَتُهُمَا فِي أَغْرَاضِهِمَا الْجَائِزَةِ لَهُمَّا ، كَمَا أَنَّ بِرَّهُمَا مُوافَقَتُهُمَا عَلَى أَغْرَاضِهِما . وَعَلَى هَذَا إِذَا أَمْرَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَلَدَهُمَا بِأَمْرٍ وَجَبَتْ طَاعَتُهُمَا فِيهِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الأَمْرُ مَعْصِيةً ، وَإِنْ كَانَ فَلِكَ الْمَمُورُ بِهِ مِنْ قَبِيلِ الْمُنْدُوبِ .

٤ - أَنَّ بِرَّ الْوَالِـدَيْنِ مُتَسَاوٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُسرَجِّحُ الأُمَّ عَلَى الأَبِ ، وَإِلَى هَــذَا ذَهَبَ اللَّـيْثُ بُنُ سَعْدٍ وَأَلْحَاسِبِيُّ فِي كِتَابِهِ ( الرِّعَايَة ) .

٥ - لَا يَغْتَصُّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ بِأَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ بَلْ إِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ يَبَــرُّهُمَا وَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا إِذَا كَانَ لَهُمَّا عَهْدٌ .

٦ - مِنَ الإِحْسَانِ إِلَيْهِيَا وَالْبِرِّ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنِ
 الْجِهَادُ أَلَّا يُجَاهِدَ إِلَّا بِإِذْنِهَا

٧ - وَمِنْ عَمَامِ الْبِرِّ صِلَةُ أَهْلِ وُدِّ الْوَالِدَيْنِ ،
 وَكَانَ ﷺ مُهْدِي لِصَدَائِقِ خَدِيجَةَ بِرَّا بِهَا ، وَوَفَاءً لَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَهَا ظَنْكَ بِالْوَالِدَيْنِ؟

٨ - وَخَصَّ رَبُّ الْعِزَّةِ حَالَةَ الْكِبَرِ الْأَنَّهَا الْحَالَةُ الْكِبَرِ الْأَنَّهَا الْحَالَةُ الْكِبَرِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ مُرَاعَاةَ بِالضَّعْفِ وَالْكِبَرِ ، فَأَلْزَمَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُرَاعَاةَ الْخَوَالِمِيَا أَكْثَرَ عِمَّا أَلْزَمَهَا مِنْ قَبُلُ ؟ لأَنَّهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ صَارَا كَلاَّ عَلَيْهِ ، فَيَحْتَاجَانِ أَنْ يَلِيَ مِنْهُمَا فِي الْكِبَرِ مَا كَانَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي صِغَرِهِ أَنْ يَلِيَا مِنْهُ ، فَلِذَلِكَ خَصَّ مَا كَانَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي صِغرِهِ أَنْ يَلِيَا مِنْهُ ، فَلِذَلِكَ خَصَّ هَذِهِ الْحَالَةَ بِالذِّكْ رَ.

9 - وَمِنْ بِرِهِمَا وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا أَنْ لَا يَقُولَ لَمُ مَا يَكُونُ فِيهِ أَذْنَى تَبَرُّمٍ ، يَقُولُ الْحَقُ - تَسَبَارَكَ وَتَعَالَى - : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ ﴾ (الإسراء/ ٢٣) وَقَوْلُهُ: أُفِّ لِلأَبَوَيْنِ أَرْدَأُ شَيْءٍ لأَنَّهُ رَفَضَهُمَا رَفْضَ كُفْرِ النِّعْمَةِ، وَجَحَدَ التَّرْبِيَةَ وَرَدَّ الوَصِيَّةَ الإِلْهِيَّةَ .

١٠ - أَنْ يَتَلَطَّفَ مَعَهُمَا بِقَوْلٍ لَيِّنٍ لَطِيفٍ ،
 كَرِيمٍ ، وَأَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ مَعَ أَبُويْهِ فِي خَيْرِ ذِلَّةٍ ، فِي أَقْوَالِهِ ، وَسَكَنَاتِهِ وَنَظَرِهِ ، وَلَا يُحِدُّ إِلَيْهِمَا بَصَرَه ؛ فَإِنَّ قِلْكَ نِظْرَةُ الغَاضِبِ. وَهَذَا مِنْ بَرِّ الوَالِدَيْنِ.

١١ - وَمِنْ بِرِّهِمَا التَّرَخُّمُ عَلَيْهِمَا وَالدُّعَاءُ لَمُهَا ،

وَأَنْ تَرْحَهُمُ كَمَا رَحِمَاكَ، وَتَرْفُقَ بِهِمَا كَمَا رَفَقَا بِكَ، إِذْ وَلِيَاكَ صَغِيرًا، جَاهِلًا، مُحْتَاجًا، فَاثَرَاكَ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَلِيَاكَ صَغِيرًا، جَاهِلًا، مُحْتَاجًا، فَاثَرَاكَ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَأَسْهَرَا لَيْلَهُمَا، وَجَاعَا وَأَشْبَعَاكَ، وَتَعَرَّيَا وَكَسَوَاكَ، وَتَعَرَّيَا وَكَسَوَاكَ، فَلَا تَجْزِهِمَا إِلَّا بِبِرِّهِمِمَا وَطَاعَتِهِمَا وَحِينَ يَبْلُغَانِ فَلَلا تَجْزِهِمَا إِلَّا بِبِرِّهِمِمَا وَطَاعَتِهِمَا وَحِينَ يَبْلُغَانِ مِنْ الْكِبَرِ الْحَدَّ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ مِنَ الصِّغَرِ، فَعَلَيْكَ أَنْ مِنْ الْكِبَرِ الْحَدَّ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ مِنَ الصِّغَرِ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَلِي مِنْ الصِّغَرِ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَلِي مِنْهُمَا مِنْكُ، وَيَكُونُ فَمُّا حِينَتِيدٍ فَضْلُ التَّقَدُّم (١).

للاستزادة: انظر صفات: الاعتراف بالفضل ـ الإحسان ـ البر ـ حسن الخلق ـ الـرفق ـ صلة الرحم ـ الحنان ـ الشفقة ـ الرحمة ـ العطف ـ الكلم الطيب ـ اللين.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الجحود عقوق الوالدين - نكران الجميل - الإساءة - سوء المعاملة - سوء الخلق - قطيعة الرحم - القسوة - العنف].

# الآيات الواردة في « بر الوالدين »

#### البر بالوالدين أو أحدهما من صفة الأنبياء:

# بر الوالدين والإحسان إليهما مما أمر به المولى - عز وجل -:

# ر- يَسَعِينَ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَالَيْنَهُ الْحُكُمُ صَبِيتًا الله وَحَنَانَا مِن لَدُنَا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِينًا الله وَبَرُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَوْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيبًا الله وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الله ويَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الله

٣- وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ
 إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَلِائِنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبَى
 وَالْمَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
 حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَا ثُوا الزَّكَوٰةَ
 خُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَا ثُوا الزَّكَوٰةَ
 خُمِّ تَوَلِّيْ تُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِنْكُمْ
 وَأَنشُر مُعْرِضُونَ
 وَأَنشُر مُعْرِضُونَ

٢- فَأَتَ بِهِ عَوْمَهَا تَعْمِلُهُ قَالُواْ يَكَمْرِ يَكُ
 لَقَدْ جِمْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ﴿
 يَتَأَخْتَ هَذُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أَمُكِ بَغِيًّا ﴿
 فَأَشُارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِمُ
 فَأَشَارَتْ إِلَيْهٍ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِمُ

فَلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمُ مَعَ مَا لَوْا اَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُكُمُ مَا عَلَيْتِ عَلَيْتِ مَا اللهُ ا

٥ وَصَّينَا أَلِإِنسَنَ مِولِدَيْهِ إِحْسَناً مَّمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُها وَوَصَعْتُهُ كُرُها وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَاكُونَ شَهَرًا حَقَى إِذَا بَلِغَ أَشُدُهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَهُ قَالَ رَبِّ حَقَى إِذَا بَلِغَ أَشُدُهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَهُ قَالَ رَبِّ حَقَى إِذَا بَلِغَ أَشُدُهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَهُ قَالَ رَبِّ وَعَى إِذَا أَشَكُم إِنْعَمَتَكَ النِّي أَنْعَمَتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلَهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلَهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلَهُ وَالْمَالِمِينَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

7- ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤ الْإِلَّا إِنَّاهُ وَبِالُولِدَيْنِ

الْحُسَنَّ إِمِّا الْمَلْكَ الْكَالَا الْحَكْمَ الْكَالِكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا

اَوْكِلاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّكَمَا آُنِّ وَلَا نَنْهُرَهُمَا

وَقُل لَهُمَا فَوَلاكَ رِيما ﴿

وَقُل لَهُمَا فَولاكَ رِيما ﴿

وَقُل لَهُمَا خَفْضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرّحْمَةِ

وَقُل رّبِ الرّحْمَ هُمَا كَارَبَيْ إِنْ صَغِيرًا ﴿

(1)

وَقُل رّبِ الرّحْمَ هُمَا كَارَبَيْ إِنْ صَغِيرًا ﴿

(2)

وَقُل رّبِ الرّحْمَ هُمَا كَارَبَيْ إِنْ صَغِيرًا ﴿

(3)

وَقُل رّبِ الْرَحْمَ هُمَا كَارَبَيْ إِنْ صَغِيرًا ﴿

(3)

٧- وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَ يَهِ حَمَلَتُ هُ أُمَّهُ.
وَهْنَاعَلَى وَهْنِ وَفِصَلُهُ. فِي عَامَيْنِ
أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# الأحاديث الواردة في « بر الوالدين »

#### بر الوالدين:

١-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَيْهِ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ: شُمَّ أَيُّ ؟ وَجَلَّ ؟ قَالَ: شُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » . قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " الْجِهَادُ فِي قَالَ: " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » . قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ») \* (١) .

٢ -\*(عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ حَيْدَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ: « أُمَّكَ ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَباكَ قُلْتُ: شُمَّ أَباكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ ») \*(٢).

" - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « هَجَرْتَ الشِّرْكَ وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ. هَلْ بِالْيَمَنِ أَبُواكَ ؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « أَذِنَا لَكَ ؟ » فَالْ: لَا فَقَالَ لَكَ ؟ » قَالَ: لا أَخِنَا لَكَ ؟ » قَالَ: لا أَخِنَا لَكَ ؟ » فَالَ: لا أَخِنْ إِلَى أَبُويُكَ فَإِنْ فَعِلَا، وَإِلَّا فَهِرَّهُمَا » ) \* (٣).

٤ - \* (عَـنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ \_ قَالَ: فِيهَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِي مِنْ بِنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِي مِنْ بِسِرِ أَبَوَي شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا ؟ قَالَ: « نَعَمْ ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِ اَ وَالاسْتِغْفَارُ لَمُ اللهِ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بر الأم:

٥ - \* (عَنْ أَنَس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَى رَجْ لَلْ رَسُ وَلَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: إِنِّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ وَلَا رَجُ لَلْ رَسُ وَلَ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: هَل بَقِيَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ: أَقْدِرُ عَلَيْهِ . قَالَ: هَل بَقِيَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ: أُمِّي . قَالَ: « قَابِلِ اللهَ فِي بِرِّهَا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أُمِّي . قَالَ: « قَابِلِ اللهَ فِي بِرِّهَا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَاتَّقِ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَجُحَاهِدٌ ، فَإِذَا رَضِيتُ عَنْكَ فاتَق وَبرَّهَا ») \* (٥).

آ. - \* (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الأَخِرَةَ . قَالَ: ( وَيُحَكَ أَحَيَّةُ أُمُّكَ ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: ( ارْجِعْ فَبِرَهَا »، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ نَعَمْ . قَالَ: ( ارْجِعْ فَبِرَهَا »، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١٠(٥٩٧٠). ومسلم (٨٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۸۹۷) وقال: حديث حسن. أبوداود (۵۱۳۹) وقال: حديث وقال محقق جامع الأصول (۱/ ۳۹۹): إسناده حسن. والحاكم في المستدرك (۶/ ۱۵۰) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٥٣٠). وقال الهيثمي في المجمع (١٣٨/٨): رواه أحمد وإسناده حسن واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أبـــو داود(٥١٤٢). وابن ماجة (٣٦٦٤).وأحمد(٣/

٤٩٨). والحاكم في المستدرك (٤/ ١٥٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) الهيثمي في المجمع (٨/ ١٣٨) واللفظ له. وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط ورجال (٣/ ١٥٥) الصحيح، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣١٥) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط وإسنادهما جيد.

الآخر، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَال: «وَيُحَكَ ، أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبِرَّهَا » ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: رَسُسُولَ اللهِ . قَالَ: يَا رَسُسُولَ اللهِ : إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي رَسُسُولَ اللهِ . قَالَ: « وَيُحَكَ ، أَحَيَّةٌ إِلَيْهَا فَتَمَّ الْجَنَةُ » ) \* رَسُولَ اللهِ . قَالَ: « وَيُحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَتَمَّ الْجَنَةُ » ) \* (١).

٧ - \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ
 رَجُلٌ يُقَالُ لَـهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ
 فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ».

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ (٢) سَأَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ مَّمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ (٢) سَأَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْسٍ ، فَقَالَ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ نَعَمْ ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ (٣)؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْ أَرِدٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ (٣)؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ

فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَـرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ »، فَاسْتَغْفِرْ لِي ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ . قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، فَوَافَقَ عُمَر ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُويْسٍ. قَالَ: تَركتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ ، قَلِيلَ الْتَاع . قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَـرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَـوْضِعَ دِرْهَمٍ،لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ . لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ» ، فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ:اسْتَغْفِرْ لِي (٤)، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفْرِ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لِي ، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ ، قَالَ أُسَيْرِ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً ، فَكَانَ كُلَّهَا رَآهُ إِنْسَانٌ ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ لأُويْسٍ هَذِهِ الْبُرْدَةُ ؟)\*(٥).

٨ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: « وَدَخَلْتُ الْجُنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا

والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. النهاية، لابن الأثير (٣/ ٣٠٨.)

<sup>(</sup>٣)مراد وقرن من قبائل اليمن.

<sup>(</sup>٤) استغفر لي الأولى من كلام أويس والثانية من كلام الرجل الذي هو من أشراف اليمن واسمه « أسير » كما جاء في آخر الحديث.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٤٢).

<sup>(</sup>۱) النسائي (٦/ ۱۱). وابسن ماجة (٢٧٨١) وصححه الألباني، صحيح ابن ماجة (٢٤٤١) وقال محقق جامع الأصول (١/ ٣٠٤): رواه أحمد في المسند(٣/ ٤٢٩) وقال: وإسناده حسن. وكذا أخرجه الحاكم (٤/ ١٥١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. واللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) أمداد أهل اليمن: الأمداد جمعُ مدد وهم الأعوان

قِرَاءَةً ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَذَلِكُمُ النُّعْمَانِ كَذَلِكُمُ الْبِرُّ »(١) وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ) \*.

#### بر الأب:

9 ـ \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ـ قَالَ: قَالَ: قَـالَ رسُـ ـ وَلُ اللهِ ﷺ «بِرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَا وُكُمْ، وعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ ») \* (٢).

١٠ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيمَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْسِدُ اللهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِاليسِيرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِاليسِيرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَرُ الْإِيسِيرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَرُ البِيسِيرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَلِنَّ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَبَرُ البِي صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَبَرُ البِي صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِ أَبِيهِ ﴾ \*(٣).

#### بر الأقارب (وخاصة الخالة):

١١ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُكُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَعَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُكُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: « هَلْ لَكَ مِنْ أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: « هَلْ لَكَ مِنْ أَمَالَ: « هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ ؟ » قَالَ: نَعَمْ. أُمِّ؟ » قَالَ: « هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « فَبَرَّهَا » ) \* (٤).

17 - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةً فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُوَ بِمَكَّةً وَهُوَ جِينَئِذٍ مُسْتَخْفٍ. فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيّ». قُلْتُ: وَمَا النَّبِيُّ ؟ قَالَ: « رَسُولُ اللهِ » قُلْتُ: بِمَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: « بِسَالًا وُتُكَسَرَ الأَوْتَانُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: « بِالْبِرِ وَالصِّلَةِ وَتُكْسَرَ الأَوْتَانُ وَتُوصَلَ الأَرْجَامُ بِالْبِرِ وَالصِّلَةِ (٥) ») \* (٢).

#### البر يطيل العمر:

١٣- \* (عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُ وَلُ اللهِ عَنْهُ : « لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ ، وَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا » ) \* (٧).

<sup>(</sup>٥) المراد بالصلة هنا: الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم وكذلك إن بعدوا أو أساءوا وقطع الرحم ضد ذلك كله. (لسان العرب ص ٤٨٥١).

<sup>(</sup>٦) الحاكم في المستدرك (٤/ ١٤٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۷) أحمد (۷/۷۷) ، (۲۸۲). والترمذي (۲۱۳۹) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة (۹۰) وهذا لفظه. الطبراني في المعجم الكبير (۲/۱۰). وحسنه الألباني، صحيح ابن ماجة (۷۳). والحاكم في المستدرك (۱/۹۳۶) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في مستدركه (۳/ ۲۲۹) وصححه ووافقه الـ ذهبي . وشرح السنة للبغوي (۱۳/۷) وقال محققه: إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في المجمع (١٣٨/٨) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب (٣/٧١): رواه الطبراني باسناد حسن. والحاكم في المستدرك (٤/ ١٥٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن الترمذي (١٥٥٤). والحاكم في مستدركه (٢/ ١٥٥) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .

# الأحاديث الواردة في « بر الوالدين » معنًى

١٤- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ... أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا ... أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا ... (سُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رُكَ ») \* (١٠).
 فَيُطْفِئَ اللهُ نُورَكَ ») \* (١١).

٥١- (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عِنْهُ أَرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي عَرَشُولَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالدَيَّ وَالدَيَّ لَيْكِيَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالدَّيَ وَالدَّيَ لَيْكِيَانِ، قَالَ: (فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا لَيْكِيَانِ، قَالَ: (فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا ) \* (٢).

17- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

١٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْـ هُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْم يُنتَقَعُ بِهِ ،

اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »)\*(١).

َ يَقُولُ: « الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ فَلِكَ الْبَابَ أَو احْفَظْهُ ») \* (٥).

١٩ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي لَنَّ وَكَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يَعْرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي . فَقَالَ: « أَنْتَ وَمَالُكَ لُلِيكَ ») \* (١).

٢٠ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فِي الْجُنَّةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَـ تُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجُنَّةِ فَيَقُولُ : أَنَّى هَذَا ؟ فَيُقَال: بِاسْتِغْفَار وَلَدِكَ لَكَ ») \* (٧).

٢١ ـ \* (عَن الْقِفْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ يَطْفِي اللهُ عَنْ اللهُ يُوصِيكُمْ فَالَّ وَاللهُ يَطِيْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ وَإِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ وِآبَائِكُمْ . إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ وِالأَقْرَبِ ») \* (^^).

٢٢- ﴿ عَنْ بُرَيْدَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: بَيْنَا

<sup>(</sup>١) الهيثمسي في المجمع (٨/١٤٧) وقال: رواه الطبراني في الأوسط و إسناده حسن.وحسنه الحافظ العراقي.انظر فيض القدير(١١٤٦).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة (٢٧٨٢) وصححه الألباني، صحيح ابن ماجة (٢٢٤٣). والحاكم في مستدركه (٤/ ٢٥٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٩٧٢). مسلم (٢٥٤٩) واللفظ له

<sup>(3)</sup> amba (1771).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٩٠٠) وقال: حديث صحيح وهذا لفظه.

والحاكم في مستدركه (٤/ ١٥٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) أبو داود(٣٥٣٠).وابن ماجة (٢٢٩١) وهذا لفظه، وصححه الألباني، وقال محقق جامع الأصول (١/ ٣٩٩): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (٣٦٦٠) وحسنه الألباني ، صحيح ابن ماجة (٧) . وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) ابن ماجة (٣٦٦١) وصححه الألباني ، صحيح ابن ماجة (٨) ابن ماجة (٢٩٥٤).

أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أَتَنَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ: فَقَالَ: « وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِرَاثُ » قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: « صُومِي عَنْهَا »، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ ثَكُجَّ قَطُّ، أَفَأَ حُبُّ عَنْهَا؟، قَالَ: « حُجِي عَنْهَا ») \*(1).

٣٧ - \* ( عَنْ عَبْد الله بْن عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ بَيْنَمَا ثَلَائَةُ نَفَرٍ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَ فَا وَوْا إِلَى غَارِ فِي جَبَلِ ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِم مَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِم مَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ ، فَانْطَرُوا فَانْطَرُوا عَمْلَتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ ، فَادْعُوا اللهَ تَعالَى بِهَا ، فَانْطُرُوا لَلهُ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ (٢). فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَعَلَّ الله يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ (٢). فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَامْرَأَتِي ، وَلِي صِبْيةٌ فَيَالُ أَرْحُتُ عَلَيْهِمْ (٣) حَلَيْتُ ، وَلَيْ صِبْيةٌ فَيَالُ أَرْحُتُ عَلَيْهِمْ (٣) حَلَيْتُ ، فَإِنَّهُ أَنْ أُوقِطُهُمَا قَبْلُ بَنِيَّ ، وَأَنَّهُ فَرَجُدُ ثُمُ اللهَ يَوْمِ الشَّجَرُ (١) فَلَمْ آتِ حَتَى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَوْمِهِمْ ، وَالْحَبْيُةُ يَتَضَاعَوْنَ نَوْمِهِمْ ، فَعُمْتُ عِنْدَ رُولُوسِهِمَ ، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَ ، فَكُرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَ ، فَكُرُهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعَوْنَ (٥) وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِطَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِطَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِطَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا ، وَالْصِبْيَةُ يَتَضَاعَوْنَ (٥)

عِنْدَ قَدَمَى ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِ وَدَأْبِهُمْ (٢) حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً ، فَرَأُوا مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ:اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمَّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاء، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا . فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمائةِ دِينَارِ. فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارِ فَجِئْتُهَا بَهَا ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَح الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ . فَقُمْتُ عَنْهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ. وَقَالَ الآخَرُ:اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَ رَقِ أُرُزِ (٧) ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ : أَعْطِنِي حَقِّى ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ. فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَعَاءَهَا، فَجَاءَنِ فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي. قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقر وَرِعَائِهَا ( ( ) ، فَخُذْهَا. فَقَـالَ: اتَّـقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزِئُ بِي · · فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ. خُدْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا. فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ . فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِي . فَفَرَجَ اللهُ مَا بقي ً")\*(٩).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱٤۹).

<sup>(</sup>٢) يفرجها عنكم معناه يكشفها بأن يجعل فيها فروجًا.

<sup>(</sup>٣) فإذا أرحت عليهم: أي إذا رددت الماشية من المرعى إليهم، وإلى موضع مبيتها، وهو مراحها. يقال: أرحت الماشية وروحتها، بمعنى .

<sup>(</sup>٤) نأى بي ذات يوم الشجر: ومعناه بعد . والنأي البعد.

<sup>(</sup>٥) يتضاغون: أي يصيحون ويستغيثون من الجوع.

<sup>(</sup>٦) فلم يزل ذلك دأبي: أي حالي اللازمة .

<sup>(</sup>٧) بِفَرَقِ: بفتح الراء وإسكانها ، لغتان ، الفتح أجود وأشهر. وهو إناء يسع ثلاثة آصيع جمع صاع ومقداره خمسة أرطال وثلث على رأى الشافعي ، أو ثمانية على رأي أبي حنيفة. ينظر: لسان العرب.

<sup>(</sup>٨) الرِّعَاء بكسر الراء وضمها: جمع رَاعٍ وهو من يقوم بمهنة الرَّعي. (القاموس).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٦ (٣٤٦٥). ومسلم (٢٧٤٣) واللفظ له.

٢٤ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَالَةُ فَقَالَ: مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي (١٠)؟ قَالَ: ﴿ أُمُّكَ ﴾ قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ﴿ ثُمَّ أُمُّكَ ﴾ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَمُّكَ ﴾ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَمُّكَ ﴾ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَبُوكَ ﴾ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَبُوكَ ﴾ . فَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَبُوكَ ﴾ . فَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: ﴿ ثُمَّ مَنْ ؟ . فَالَ: ﴿ ثُمَ مَنْ ؟ . فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَالَ عَلَا عَلَالَ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَاكُ عَلَاكُمْ عَلَالَالْ عَلَالَاكُ عَلَاكُمُ عَلَالَاكُولُ عَلَالَاكُ عَلَالَاكُ عَلَا عَلَالْ عَلَالْمُعَلَّالَاكُمُ عَلَالَالْمُعَلَّا عَلَالَالْعَلَالَالَالَالْمُ عَلَالْمُعَلَّا عَلَا عَلَالَالْمُعَلَّالَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَا عَ

٢٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرٍ و - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُا الْوَالِدِ، عَنْ النَّبِيِ عَنْهُا الْوَالِدِ، وَضَا الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِ فِي رِضَا الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ ») \* (٣).

٢٦ - ﴿ عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَــكْـرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَــكْـرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَـتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أُمِّـيَ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ») \* (٤٠).

٢٧- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرِنِي أَبِي أَن أُطَلِّقَهَا ، فَأَبَيْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: « يَا عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ ») \*(٥).

٢٨ \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي َ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِي مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولَ اللهِ عَلَى فَا اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى وَأَنَا أَبْكِي . قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَى فَلَحَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا الْإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَى فَلَحَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا اللهِ عَلَى فَلَعُوثُهُمَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِل

أَكْرَهُ ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْـرَةَ ،فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ » فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْ وَوَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ (٦) فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَى "(٧)، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرِيْرَةَ ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ (٨). قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبَسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْـرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ.قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْـوَتَكَ وَهَـدَى أُمَّ أَبِي هُرِيْرَةَ. فَحَمِـدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا. قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا.قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذا \_ يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةً \_ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنينَ » فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي ) \*(٩).

٢٩- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَحْزِي وَلَـدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ
مَـمْلُوكًا فَيَشْتَريَهُ فَيُعْتِقَهُ ﴾) \* (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الصحابة هنا بمعنى: الصحبة.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١٠(٥٩٧١)، ومسلم(٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٨٩٩) وصححه الألباني، صحيح الترمذي (١٥١/٤). والحاكم في المستدرك (١٥١/٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ١٠(٥٩٧٨).ومسلم (١٠٠٣)واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١١٨٩) وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في

المسند (۲۷۱۱) ، والحاكم في المستدرك (۲۵۳/۱) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) مجافٌ: مغلق

<sup>(</sup>٧) خشف قدمي: أي صوتهما في الأرض.

<sup>(</sup>٨) خضخضة الْماء: أي صوت تحريكه.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٤٩١)

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۵۱۰)

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في « بر الوالدين»

• ٣- \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي قَالَ: « مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ زَادَ اللهُ فَي عُمُرِهِ ») \* (١٠).

٣١ - \* (عَنْ أَبِي الطُّفَيْ لِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يُقَسِّمُ كُمَّ إِللهُ عَنْهُ وَأَنَا عُلَامٌ شَابٌ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ فَلَمَّ رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَسَطَ فَلَامٌ شَابٌ فَقَعَدَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالُوا: أُمُّهُ لَمَا رِدَاءَهُ فَقَعَدَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالُوا: أُمُّهُ

 $\|\tilde{\tilde{z}}_{2}\|_{2}$  الَّتِی أَرْضَعَتْهُ (۲)» \*

٣٢- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ قَبْرَ أُمِّهِ ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَمَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَزُورُوا الْقُبُورَ ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرْوَرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، فَزُورُوا الْقُبُورَ ، فَإِنَّمَا فَأَذِنَ لِي ، فَزُورُوا الْقُبُورَ ، فَإِنَّمَا تَذَكِّرُ الْمُؤْتَ ») \* (3).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « بر الوالدين»

١ - \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِنِّي لا أَعْلَمُ عَمْلًا أَقْرَبَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بِرِّ الوَالِدَةِ») \* (٥).

٣ -\*(قَالَ أَبُـو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ــ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ ـ شَهِدَ ابْنُ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُمَا - رَجُلًا يَمَانِيًّا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَقُولُ: يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُـذَلَّلُ

إِنْ أُذْعَرِ ثِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرِ ثُلَّهُا لَمْ أُذْعَرِ ثُلَّهُا لَهُ أُذْعَرِ ثُلَّهُ قَالَ: «لَا، ثُمَّ قَالَ: «لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ»)\*(^^).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أُمَّـهُ كَانَـتْ فِي بَيْتٍ وَهُـوَ فِي آخَرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أُمَّـهُ كَانَـتْ فِي بَيْتٍ وَهُـوَ فِي آخَرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَقَفَ عَلَى بَـا أُمَّاهُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَبَرَكَاتُهُ، وَبَرَكَاتُهُ،

- صحيحه الإصابة (٤/ ٢٧٤)
  - (٤) مسلم (٢٧٩).
  - (٥) الأدب المفرد للبخاري (٣).
- (٦) يصبح: يكون في وقت الصباح.
  - (٧) الأدب المفرد للبخاري (٤).
- (٨) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
- (۱) المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۳۱۷)، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني. والحاكم في المستدرك (٤/ ١٥٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
  - (٢) أمه التي أرضعته هنا هي حليمة السعدية.
- (٣) أخرجه أبروداود (٥١٤٤). الحاكم في المستدرك (٤/ ١٦٤)، وأقره الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: والحديث أخرجه أبوداود وأبويعلى وابن حبان في

فَيَقُولُ: رَحِمَكِ اللهُ كَمَا رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا. فَتَقُولُ: رَحِمَكَ اللهُ كَمَا رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا. فَتَقُولُ: رَحِمَكَ اللهُ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا)\*(١).

٥- \* (قَالَ طَاوُسٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : "إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ نَـوُقِّرَ أَرْبَعَةً: الْعَالِمُ ، وَذُو الشَّيْبَةِ ، وَالسُّلْطَانُ، وَلُو الشَّيْبَةِ ، وَالسُّلْطَانُ، وَالْوَالِدُ ») \* (٢).

٦- \* (قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ: «إِنَّ الْبِرَّ بِالْوَالِدَيْنِ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ») \* ("").

٧-\*( سُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مَا بِرُّ الْوَالِـ لَيْنِ؟
 قَالَ: «أَنْ تَبْذُلَ لَهُمُّا مَا مَلَكْتَ وَأَنْ تُطِيعَهُمَا فِيما أَمَرَاكَ بِهِ
 إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً »)\*(3).

٨-\*(وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : «بِرُّ اللهَ لَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : «بِرُّ السَّالِ يَ كَفَّارَةُ الْكَبَائِرِ » وَذَكَر أَبُو اللَّيثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ : « أَنَّ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ السَّمَرْقَنْدِيُّ : « أَنَّ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ السَّمَرْقَنْدِيُّ : « أَنَّ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُطْعِمَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى طُعْمَةٍ ، وَيَكْسُوهُ إِذَا قَدَرَ » وَذَكَرَ

أَنَّ فِي الْحَدِيثِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَصَاحِبْهُ مَا فِي السَّدُنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ عَنْهُ عَلَى ﴿ وَصَاحِبْهُ مَا فِي السَّدُنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ عَنْهُ عَلَى ﴿ وَالْمُصَاحَبَةُ بِالْمُعْرُوف أَنْ يُطْعِمَهُم إِذَا جَاعَا، وَيَكْسُوهُ مَا إِذَا عَرِيَا. وَمِنْ حُقُوقِهما خِدْمَتُهُما إِذَا احْتَاجَا أَوْ أَحَدُهُمَا إِلَى خِدْمَةٍ ، وإجَابَةُ دَعْوَتِهما ، وَامْتِشَالُ أَمْرِهما مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيةً ، والتَكلُّمُ مَعَهُ إِبِاللِينِ ، وَأَنْ لَا يَدْعُوهُمَا يَكُنْ مَعْصِيةً ، والتَكلُّمُ مَعَهُ إِبِاللِينِ ، وَأَنْ لَا يَدْعُوهُمَا يَاسْمِهِما ، وأَنْ يَدْعُو اللهَ لَهُ اللهَ لَمُ اللهَ لَمْ اللهَ لَمُ اللهَ لَمُ اللهَ لَمْ اللهُ الله

#### ومن أقوال الشعراء في بر الوالدين:

٩-\* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

عَلَيْكَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ كِلَيْهِمَا

وَبِرِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَبِرِّ الأَبَاعِدِ وَلَا تَصْحَبَنْ إِلَّا تَقِيًّا مُهَذَّبًا

عَفِيفًا ذَكِيًّا مُنْجِزًا لِلْمَوَاعِدِ) \*(١).

# من فوائد « بر الوالدين »

- (١) مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ .
- (٢) مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ وَأَجَلِّ الطَّاعَاتِ .
  - (٣) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى الْجَنَّةِ .
- (٤) الزِّيَادَةُ فِي الأَجَلِ وَالنَّمَاءُ فِي الْمَالِ وَالنَّسْلِ.

- (٥) رَفْعُ الذِّكْرِ فِي الآخِرَةِ وَحُسْنُ السِّيرَةِ فِي النَّاسِ.
- (٦) مَنْ بَرَّ آبَاءَهُ بَرَّهُ أَبْنَاؤُهُ وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.
  - (٧) بِرُّ الْوَالِدَيْنِ يُفَرِّجُ الْكَرْبَ.
  - (٨) مَنْ حَفِظَ وُدَّ أَبِيهِ لَا يُطْفِئُ اللهُ نُورَهُ.

مصنفه.

- (٥) تنبيه الغافلين (١/ ١٣٧)، وغذاء الألباب ، (١/ ٣٨٩ ٣٩٩).
  - (٦) الترغيب والترهيب للمنذري (٣٣١).
- (١) المرجع السابق (٥).و الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٢٦٠).
  - (٢) الدر المنثور للسيوطي (٥/٢٦٧).
  - (٣) الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٢٧٠).
- (٤) المرجع السابق (٥/ ٢٥٩). وقال أخرجه عبدالرزاق في

#### البشارة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | ٥١       | ٥٤     |

#### البشارة لغةً:

البُشَارَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا الاسمُ مِنْ قَوْلِمِمْ بَشَرَهُ بِالأَمْرِ يَبْشُرُهُ بَشْرًا وَبُشُورًا، وَيَتَعَدَّى بِالهَمْزَةِ فَيُقَالُ بَشَرَهُ ، وَيَقَالُ أَيْضًا بَشِرَ أَبْشَرَهُ ، وَيُقَالُ أَيْضًا بَشِرَ بِهِ فَيُقَالُ بَشَرَهُ ، وَيُقَالُ أَيْضًا بَشِرَ بِلِهِ فَيَقَالُ بَشَرَهُ ، وَيُقَالُ أَيْضًا بَشِرَ بِلِهِ وَبَابُهُ طَرِبَ . وَكُلُّهُ مَأْخُوذُ بِالشَّيْءِ إِذَا اسْتَبْشَرَ بِهِ وَبَابُهُ طَرِبَ . وَكُلُّهُ مَأْخُوذُ مِلْ مَا لَيْ عَلَى الظُّهُودِ مِلْ مَا التَّهِي تَدُلُّ عَلَى الظُّهُودِ وَالْحُسْنِ.

يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: البَاءُ وَالشِّينُ والرَّاءُ أَصْلُ وَاحِدٌ: هُو ظُهُورُ الشَّيْءِ مَعَ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، فَالْبَشَرَةُ ظَاهِرُ جِلْدِ الإِنْسَانِ. وَسُمِّيَ الْبَشَرُ بَشَرًا لِظُهُورِهِمْ، وَالْبَشِيرُ الْحَسَنُ الوَجْهِ، وَالْبَشَارَةُ الْجَمَالُ، قَالَ: الأَعْشَى:

وَرَأَتْ بِأَنَّ الشَّيْبَ جَا نَبهُ الْبَشَاشَةُ وَالْبَشَارَةُ وَدُلِكَ يَكُونُ وَيُقَالُ: بَشَّرْتُ فُلاَنًا أُبَشِّرُهُ تَبْشِيرًا، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْخَيْرِ وَرُبَّا مُمِلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الشَّرِّ لِضَرْبِ مِنَ التَّبْكِيتِ، فَأَمَّا إِذَا أُطْلِقَ الْكَلاَمُ إِطْلاَقًا فَالْبِشَارَةُ التَّبْكِيتِ، فَأَمَّا إِذَا أُطْلِقَ الْكَلاَمُ إِطْلاَقًا فَالْبِشَارَةُ بِعَيْرِهِ. وَيَقُولُ السَّرَازِيُّ: وَالْبِشَارَةُ الْطُلَقَةُ لاَتَكُونُ إِلاَّ بِالْخَيْرِ وَإِنَّا تَكُونُ بِالشَّرِ إِذَا لَكُلاَمُ مُقَيَّدَةً بِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ وَنَبَاشَرَ الْلُبُشِرُ الْلُبُشِرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ وَنَبَاشَرَ الْلُبُشِرُ الْلُبُشِرُ الْلُبُشِرُ الْلُبُشِرُ الْلُبُشِرُ وَبَالْسَرَ الْقُومُ بَشَّرَ بَعْضُهُمْ بِعُضًا ، وَالْبَشِرُ الْلُبُشِرُ الْلُبُشِرُ وَبَيَا اللَّهُ وَالْلَهُ مُ اللَّهُ وَالْلَهُ الْمُ اللَّهُ الْمُقَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَثِلُ الْمُشِرُ الْلُبُشِرُ الْمُثَلِيدَ مُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْتَلِي اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُثَلِّ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمِلْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمِلْمُ الْمُ الْمِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْ

#### وَالْلَبُشِّرَاتُ الرِّيَاحُ الَّتِي تُبَشِّرُ بِالْغَيْثِ، وَيَقُولُ صَاحِبُ اللِّسَانِ:

وَالتَّبْشِيرُ يَكُونُ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَبَشِّرْهُمْ مِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (آل عمران/ ٢١) وَالاسْمُ البُشْرَى. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ (يونس/ ٦٤). والاسْمُ البُشَارَةُ بِالْكَسْرِ وَفِي الآخِرَةِ ﴾ (يونس/ ٦٤). والاسْمُ البُشَارَةُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ . وَتَقُولُ: أَبْشِرْ بِخَيْرٍ بِقَطْعِ الأَلْفِ، وبَشِرْتُ بِكَذَا، بِالْكَسْرِ ، أَبْشَرُ أَي استَبْشَرْتُ به . وتباشرَ القومُ إِكْ بَشَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَالبُشَارَةُ أَيْضًا: مَا يُعْطَاهُ المُبَشِّرُ القومُ بِالأَمْرِ وَفِي حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبٍ ﴿ فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيَّ بِشَارَةً »، وَالبَشِيرُ القومَ بِأَمْرٍ خَيْرٍ أَوْ شَرِّ وَالبَشِيرُ الذي يُبَشِّرُ القومَ بِأَمْرٍ خَيْرٍ أَوْ شَرِّ

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: مَعْنَى يَبْشُرُكَ يَسُرُكَ وَيُفْرِحُكَ وَيَفْرِحُكَ وَبَشُرُكَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ النَّمُرُهُ إِذَا أَفْرَحْتَهُ. قَالَ: وَأَصْلُ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ بَشَرَةَ الإِنْسَانِ تَنْسِطُ عِنْدَ السُّرُورِ وَمِنْ هَذَا قَوْلُمُمْ فُلاَنٌ يَلْقَانِي بِبِشْرِ أَيْ بِوَجْهٍ مُنْسَطٍ (١٠).

#### و اصطلاحًا:

كُلُّ خَبَرِ صِدْقٍ تَتَغَيَّرُ بِهِ بَشَرَةُ الْوَجْهِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ أَغْلَبُ(٢).

## ورود البشارة في القرآن الكريم:

وَرَدَتِ الْبِشَارَةُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَجُهًا

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية لابن الأثير (۱/ ۹۶). ولسان العرب لابن (۲) الا منظور(۱/ ۲۸۷)، ومختار الصحاح للرازي (٤٦) لل ومقاييس اللغة لابن فارس (۱/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ( ٤٥) وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (١/ ١٧١).

لَا ثُنَيْ عَشَرَ قَوْمًا بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ كَرَامَةً : (يون

الأَوَّلُ: بِشَارَةُ أَرْبَابِ الإِنَابَةِ بِالْهِدَايَةِ: ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُ مُ اللهُ ﴾ (الزمر/ ١٧ - اللهِ لَهُمُ اللهُ ﴾ (الزمر/ ١٧ - ١٨).

الثَّاني: بِشَارَةُ الْمُخْبِتِينَ وَالْمُخْلِصِينَ بِالْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ: ﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ (الحج/ ٣٤).

الثَّ الِثُ : بِشَارَةُ الْمُسْتَقِيمِينَ بِثَبَاتِ الوِلاَيَةِ : ﴿ إِنَّ النَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُ وا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ﴾ (فصلت/ ٣٠).

الرَّابِعُ:بِشَارَةُ الْمُتَّقِينَ بِالْفَوْزِ وَالْحِمَايَةِ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ \* لَهُمُ الْبُشْرَى ﴾ (يونس/ ٦٣-٢٤) .

الخَامِسُ: بِشَارَةُ الخَائِفِينَ بِالْمُغْفِرَةِ وَالْوِقَايَةِ ﴿ إِنَّهَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الدِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّمْنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيم ﴿ (يسَ/ ١١).

السَّادِسُ: بِشَارَةُ الْمُجَاهِدِينَ بِالرِّضَا وَالْعِنَايَةِ ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ ﴾ (التوبة/ ٢٠-٢١).

السَّابِعُ: بِشَارَةُ العَاصِينَ بِالرَّحْمَةِ وَالْكِفَايَةِ
﴿ نَبِيَّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ
﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ ﴾ (الحجر/ ٤٩ ـ ٥٦ ).

الشَّامِنُ: بِشَارَةُ الْمُطِيعِينَ بِاجْنَّةِ وَالسَّعَادَةِ ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُهُمْ جَنَّاتٍ ﴾ (البقرة/ ٢٥).

التَّاسِعُ: بِشَارَةُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَطَاءِ وَالشَّفَاعَةِ

(يونس/ ٢) .

العَاشِرُ: بِشَارَةُ الْمُنْكِرِينَ بِالْعَذَابِ وَالْعُقُوبَةِ هِبَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ (النساء/ ١٣٨) ﴿ فَبَشِّرْهُمْ مْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (آل عمران/ ٢١). وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ وَلَكِنْ تَنْبِيهٌ أَنَّ أَسَرَّ مَا يَسْمَعُونَهُ الْخَبَرُ بِهَا يَنْ لُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ.

الحَادِي عَشَر: بِشَارَةُ الصَّابِرِينَ بِالصَّلُواتِ وَالرَّحْمَةِ ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِه: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ (البقرة/ ١٥٥ – ١٥٧).

النَّانِي عَشَرَ: بِشَارَةُ العَارِفِينَ بِاللِّقَاءِ وَالرُّؤْيَةِ
﴿ وَبَشِّـرِ الْمُؤْمِنِينَ بِـأَنَّ لَهُمْ مِـنَ اللهِ فَضْـلاً كَبِيرًا ﴾
(الأحزاب/ ٤١) (١).

ووَرَدَتِ الْبِشَارَةُ وَمَا اشْتُقَ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ وَجَاءَتْ فِي بَعْضِ الآيَاتِ صِفَةً لِلْمَوْلَ عَنْ وَجَلَّ وَجَلَّ وَفِي بَعْضِهَا صِفَةً لِلْمُصْطَفَى عَلَيْ وَنُسِبَتْ لِلرِّيَاحِ فِي بَعْضِ الآيَاتِ.

لَقَدِ اقْتَرَنَتِ الْبِشَارَةُ بِالنَّذَارَةِ خَاصَّةً فِي صِفَةِ الأَّنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَانْفَرَدَتْ وَحْدَهَا فِي بَعْضِ الأَّحْيَانِ، الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَانْفَرَدَتْ وَحْدَهَا فِي بَعْضِ الأَّحْيَانِ، أَمَّا الْمُبَشَّرُونَ فَقَدْ كَانُوا أَصْنَافًا عَدِيدَةً مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَالصَّابِرُونَ فَقَدْ كَانُوا أَصْنَافًا عَدِيدةً مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَالصَّابِرُونَ ... إلخ. (انظر تصنيف الآيات)

[للاستزادة: انظرصفات: البشاشـة ـ السرور ـ طلاقة الوجه ـ الفرح ـ

وفي ضد ذلك : انظر صفات: التنفير \_ التعسير \_ العبوس \_ التطير].

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز ، للفيروزابادي (٢/ ٢٠٠-٢٠٢).

# الآيات الواردة في « البشارة »

#### البشارة من المولى عزوجل أو الملائكة:

١- إِذْ قَالَتِ أَمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطِيهُ مُحَرَّدًا فَتَقَبَلَ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَهَا فَكُمُ الْمَاوَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُهَا قَالَتُ مُولِ مِنَا لَلْمَ يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُ

هُنَالِكَ دَعَازَكِرِيَّا رَبَّهُ أَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلَكِيكَةُ وَهُوقَ آيِمُ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِن اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِن الصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَكُمُ وَقَدْ بِلَغَنِي الْكِبُرُ وَامْرَأَ قِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿

إذ قَ التِ الْمَلَتِ كُةُ يَكَمَّرْ يَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِ
يَكِلَمَةٍ مِّنْهُ الْمُسْهُ هُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيهًا فِي الدُّنْ اَ وَ الْاَحْرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ (إِنَّ)

٣- ه أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
كَمَنْ اَمَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ
الْيَسْتَوُنُ وَعِنَدَ ٱللّهِ وَٱلْلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ
الْظَلِمِينَ ﴿
اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ
الظّلِمِينَ ﴿
اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُولَا الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

لَمُهُمْ فِيهَا نَعِيدُ مُقِيدًا لَهُ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَظِيمٌ ١٠٠٠

خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ ٓ أَجْرُ

٤- ڪَهيعَصَ ۞
 ذِكْرُرَ مُتِ رَبِكَ عَبْدَهُ ذَكَرِيَّآ۞
 إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِلَاّءٌ خَفِيتًا ۞
 قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ
 شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيتًا ۞
 وَ إِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَرَآءِ ى وَكَانَتِ
 أَمْرَأَ تِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞
 أَمْرَأَ تِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞

كَذَٰ لِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ المُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَبَشِّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نِيتًامِنَ ٱلصَّلِحِينَ (أَنَّا) وَبَكَرُكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمُبِينُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ عَمُبِينُ اللَّهُ

٦- إِنَّالَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَكُزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَاتَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ نَعْنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياوَفِي ٱلْأَخِرَةً وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَعُونَ ١ نُزُلَامِّنْ عَفُورِ رَّحِيمِ (آ)

#### البشارة من صفة النبيين والمرسلين:

٧- كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِيكَ وَمُنذِدِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدٍ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ مِ وَأَللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم ﴿ اللَّهُ

(٤)البقرة: ٢١٣ مدنية

يَرِثُني وَنُرِثُ مِنْءَال بَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا الْ يَنزَكَ رِنَّا إِنَّانْبُشِرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ، يَعْيَىٰ لَمْ نَعْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ أمْرَأْتِي عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِيرِعِتِيًّا ﴿ قَالَكَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَيِّنُّ وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْحًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهْدِينِ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَبَشَرْنَهُ بِغُلَامِ حَلِيمِ اللهِ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّي آرَىٰ فِٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذْبُحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىكَ قَالَ يَنَأَبِبَ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَ يُنَّاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ الْنَالُ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّهُ مِيَّأَ إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠) إَنَّ هَلَا الْمُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ﴿ الْأَنَّا وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ الْمِنَّا سَلَنُمُ عَلَىٓ إِنزَهِيعَ ﴿ الْأَنَّا

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٩٩ - ١١٣ مكنة

وَالنَيْتِنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَ آ إِلَى الْكَوْمِيمَ وَالْنَيْتِنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَ آ إِلَى الْكَوْمِيمَ وَالْنَيْتِنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَ آ إِلَى الْمَاطِ وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعَالَيْهَ مَا يَتُكُ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَّنَاهُمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا وَرُسُلًا قَدُ فَصَصَّنَاهُمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا وَرُسُلًا قَدُ فَصَصَّمَا عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ لَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ لَا مَا لَيْكُ مُوسَىٰ وَمُنذِرِينَ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ تَصَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَةً أَبْعَدُ الرُّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيزًا عَلَى اللَّهِ حُجَةً أَبْعَدُ الرُّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيزًا مَكِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ مَلَا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ مَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

9- وَمَا نُرِّسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنَ عَالَمُوْ فَمَنَ عَالَمُوْ فَمَنَ عَالَمُ فَكَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ فَكَ وَاللَّهُمُ الْعَذَابُ وَالَّذِينَ كَذَابُ بِمَا كَانُوا يُفَسُّقُونَ فَيْ

١٠- وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقَوْم إِن كُنهُمْ ءَامَنهُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا اللّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُوٓا اللّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُوَا اللّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُوَا اللّهِ فَعَلَيْا فِتْ نَةً لِلْقَوْمِ فَقَالُوا عَلَى اللّهِ قَعَلْنا فِتْ نَةً لِلْقَوْمِ الطّالِمِينَ اللّهِ الطّالِمِينَ الله الطّالِمِينَ الله وَخَعْنا بِرَحْمَتِكَ مِن الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ الله وَخِعَنا بِرَحْمَتِكَ مِن الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ الله وَخَعْنا بِرَحْمَتِكَ مِن الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ الله وَخَعْنا إِلَى مُوسَى وَأَخِهِ أَن تَبَوّءَ الْقَوْمِكُمَا وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِهِ أَن تَبَوّءَ الْقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُهُونَا وَاجْعَلُوا بُيُوتَ كُمْ قِبْلَةً بِعِصْرَبُهُونَا وَاجْعَلُوا بُيُوتَ كُمْ قِبْلَةً وَالْقَوْمِ اللّهِ وَالسَّلُوةُ وَبَيْتِرالْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَالسَّلُوةُ وَبَيْتِرالْمُؤْمِنِينَ الله وَالسَّلُوةُ وَبَيْتِرالُمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَالسَّلُوةُ وَبَيْتِرالُمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَالسَّلُوةُ وَبَيْتِرالُمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَالسَّلُوةُ وَبَيْتِرالُمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالسَّلُوةُ وَبَيْتِرالُمُؤُمِنِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

١١ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ
 وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَةُ
 ٱلْأُولِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿
 وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 وَمُعَذِرِينَ
 وَمُحَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ
 الْمُقَّ وَٱتَخَذُواْ ءَاينِي وَمَا أَنذِرُواْ هُزُواْ إِنَّ الْمَارِقَ (\*)

١١- وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَتِهِ يلَ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مَنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحَدُّ فَلَمَّا جَآءَ هُم بِالْبَيِنَدَ قَالُواْ هَذَا سِحْرُ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

(٤) الكهف: ٥٥ - ٥٦ مكية

ٱلأَنْهُ رُومُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ

ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

(٣) يونس : ٨٤ – ٨٧ مكية

(١) النساء : ١٦٣ – ١٦٥ مدنية
 (٢) الأنعام : ٤٨ – ٤٩ مكية

# ۅؘٲؙڂ۫ڔؘؽڲؚۛؠؙؙۅڹؠۜؖٲۨڡؘڞؙڒؖڝؚۜڹٲڶڵٙ؋ۅؘڡؘٮٛ۫ڂٞڡٞڔۣۑڹؖٞ <u>ۅؘؽۺؚٞڔ</u>ٳؙڶڡؙۊ۫ڡؚڹؽؘ۞

#### البشارة من صفة المصطفى عَلَيْكَةٍ:

٥٠٠ وَبَشِرِ اللَّهِ مِن عَامَنُوا وَعَكِملُوا الصَّلِحَاتِ

 أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُورِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرَّ
 أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُورِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرَّ أَنُوا لَهُ مَا لَوْ وَلَوْا مِنْهَا مِن ثَمْ لَلَّ وَأَنُوا لِهِ عَمْ تَشَيْهِا أَنْ وَكُونُ اللَّهِ مَا تَشْفِها أَنْ وَلَهُمْ فِيها وَلَهُمْ فِيها أَنْ وَحُرُ مُنْ مُطَهّا رَبَّ وَهُمْ فِيها خَدَالُ وَلَا مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَهُمْ فِيها حَدَالِهُ وَلَهُمْ فِيها حَدَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُمْ فِيها حَدَالُهُ وَلَهُمْ فِيها حَدَالُهُ وَلَهُمْ فِيها حَدَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّهُ ا

١٤- وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ

اَوْتَأْتِينَا آءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُ تَشْبَهَ هَتْ قُلُوبُهُمُّ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُ تَشْبَهَ هَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَا الْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ هَا قَدْبَيَّنَا الْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ هَا قَدْبَيَّنَا الْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ هَا فَكُوبُهُمُ اللَّهُ الْعَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللَّهُ الْعَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَضْعَبُ الْجَحِيمِ اللَّهُ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَضْعَبُ الْجَحِيمِ اللَّهُ الْعُلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ
 إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿
 وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبْل
 أَخِياً "وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ

وَلَنَبْلُوَنَكُمُ مِثَىٰءٍ مِّنَٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ <u>وَبَشِّرٍ</u> ٱلصَّيرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الصَّيرِينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

مَنْ عَلَوْنَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ قُلْهُواْذَى فَاعْرَلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ قُلْهُواْذَى فَاعْرَلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَى يَطْهُرْنَ فَا وَهُو يَنْ فَا تُوهُمُ كَمِنْ حَيْثُ الْمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَبِينَ وَيُحِبُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَبِينَ وَيُحِبُ المَّتَطَهِرِينَ وَيَ وَيُحِبُ المَّتَوَا اللَّهَ وَاعْلَمُ النَّ شِعْمُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا وَيَحْمُ النَّ شَعْمُ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلِمُوا الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَا وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَا وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَا وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَا وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَا وَاعْلَمُ الْمُؤْمِنُ

١٧ - يَا أَهْلَ الْكِنْ بِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَعَالَى اللَّهُ الْكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَ نَامِنَ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِي الْمُعَلِّلُمُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُنَالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِيَلِي الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُعَلِّلُمُ اللْمُعَلِّمُ الل

10- الَرْ تِلُكَ اَيْتُ الْكِئْبِ الْحَكِيمِ ( الْمَ تِلُكَ اَيْتُ الْكِئْبِ الْحَكِيمِ الْمَ الْمَ الْمَانَ اللّهُ مَ قَدَمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١) الصف: ٦ – ١٣ مدنية

(۲ البقرة : ۲۰ مدنیة
 (۳) البقرة : ۱۱۸ – ۱۱۹ مدنیة

(٦) المائدة : ١٩ مدنية

(۷) يونس : ۱ – ۲ مكية

(٤) البقرة : ١٥٣ - ١٥٥ مدنية

(٥) البقرة: ٢٢٢ – ٢٢٣ مدنية

19 - الرَّكِننَ أُخْكِمَتْ اَيَنُهُ أُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَيمٍ ﴿ وَكَنْ الْمُنْ الْمُ الْمَا اللَّهُ إِنَى لَكُمْ مِنْ فُولِدَا لِللَّهُ اللَّهُ إِنَى لَكُمْ مِنْ فُولَا اللَّهُ إِنَى لَكُمْ مِنْ فُولَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ ا

٢٠ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ
 إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرا ﴿
 وَقُرْءَ اَنَا فَرَقَّنَهُ لِنَقْرَأَهُ وَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ
 وَنَزَلْنَهُ نَنزِيلًا ﴿

الله الله المسكون الم

٢٧- وَلِحَثُ لِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ الْأَنْعَلِيِّ فَإِلَاهُكُمْ اللَّهِ إِلَّهُ وَالْمَهُمُ وَالْمَوْالُوبَةُ مِنَالِمُوالُّ وَبَشِرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ اللَّهُ وَحِدُ فَلَهُ وَاللَّهُ مَ وَالْمُقِيمِ الصَّلَوْةِ وَمِمَا اللَّهُ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَوْةِ وَمِمَا مَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَوْةِ وَمِمَا مَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَوْةِ وَمِمَا مَرَزُقَنَ هُمْ مُنْفِقُونَ (﴿ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا الْمُقَلِقَ وَمِمَا مَرَزُقَنَ هُمْ مُنْفِقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا مُنْفِقُونَ الْمَثَلِيمَ وَالْمُقَلِقِ وَمِمَا مَا مُنْفِقُونَ الْمَثْلُونَ وَمِمَا السَّلَوْقَ وَمِمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوْةِ وَمِمَا السَّلَوْقَ وَمِمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُثَالِقُ وَالْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُثَالِقَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِعُلُمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُعُمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْم

وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُرْمِّن شَعَتَ مِرِ ٱللَّهِ لَكُوْفِهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُواْ اَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَّرِّكُذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُوْلُهَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهَ سَخَرْنَهَا لَكُوْلُهَا وَكَذِلِكَ مَنْ أَلْهُ لَنَ يَنَالَ ٱللَّهَ خُومُهَا وَلَادِمَا وُهَا وَلَكِن بَنَا لَهُ النَّقْوَىٰ مِن كُمْ كُذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِثَكِن بِنَا لَهُ النَّقْوَىٰ مِن كُمْ كُذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِثَكِن بَنَا لَهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَن كُمْ قَرْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ فَيَ

٧٣- وَهُوَالَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ،

نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (الله عَلَى الله عَلَى الله

٢٤- هُوَالَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ عِكَتُهُ لِيُخْرِعَكُو مِّنَ الظُّلُمُنتِ إِلَى النَّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ عَجَيْتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ هَكُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اللَّهِ عَلَيْقَ إِنَّا الْرَسَلْنَكَ شَلِهِ دُا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا اللَّهِ عَلَيْهِ الْذَيقِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللَّهِ وَمُبَرِّرًا اللَّهِ اللَّهِ الذِيرًا اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ الذِيهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ الذِيهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللَّهِ وَمُرَاجًا مُنِيرًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَالِقُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٥٤ - ٥٨ مكية

<sup>(</sup>۱) هــــود : ۱ – ۳ مكية (۲) الإسراء : ۱۰۵ – ۱۰۱ مكية

وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ مَا نَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ مَ لَا يُعْرِمُونَ فَيْ لَا يُعْرِمْنُونَ فَيْ لَا يُعْرِمُونَ فَيْ لَا يَعْمَ لَلْمُ الْمَنْ فَذَرُ مِن التَّهَا لَذَكَ وَخَشْمُ الرَّحْنَ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمِمْ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمِمْ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَعْمُ لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُكُ لَا عَمْلُ لَا عَلَى لَا عَلَيْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُ لِلْكُوا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَلَ

إِنَّمَالْنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرُوخَشِى ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَ رِيمٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿
 لِتُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوْتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
 وَشُرَيْحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴿

## البشارة من صفة القرآن الكريم:

٣٠- قُلْمَن كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّدُزَّ لَهُ,
 عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
 يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

٣١- إِذْ تَقُولُ اللَّمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ السَّ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٥٧- وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا
وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ
صَلِدِقِينَ ﴿
قُلْ لَكُمُ مِيعَادُ يُوْمِ لِلْا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةُ
وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿
""
وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿
""

٢٦- إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ

الْآخَلَافِيهَانَذِيرُ ﴿

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ الَّذِيثَ مِن قَبْلِهِمْ

جَاءَ نَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيَّنَتِ وَبِالزُّيْرِ وَبِالْكِتَبِ

الْمُنِيرِ ﴿

الْمُنِيرِ ﴿

الْمُنِيرِ ﴿

الْمُنْ مِرْفَا الْإِينَ كَفَرُوا الْفَكِيفَ كَاتَ نَكِير ﴿

الْمُنْ مِرْفَا الْإِينَ كَفَرُوا الْفَكِيفَ كَاتَ نَكِير ﴿

الْمُنْ مِنْ الْمَنْ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### ۲۷\_ يس

وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿
إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿
عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿
مَا الْمُرْسِلِينَ ﴿
مَا الْمَدْرِيزِ الرَّحِيمِ ﴿
لِلْمُنْذِرَ فَوْمًا مَا ٱلْذِرَءَ ابَا وَهُمْ فَهُمْ عَنْفِلُونَ ﴿
لِلْمُنْذِرَ فَوْمَا مُنَا أَلْذِرَءَ ابَا وَهُمْ فَهُمْ عَنْفِلُونَ ﴿
لِلْمُنْذِرَ فَوْمَا مُنَا أَلْمُؤْمِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿
لِنَا جَعَلْنَا فِي ٱلْمَا فَهِمَ أَغَلَكُ اللَّهِ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿
إِنَا جَعَلْنَا فِي آغَنَتْ هِمْ أَغَلَكُ اللَّهِ فَهِي إِلَى ٱلْأَذْ قَانِ

(٦) الفتح : ٨ - ٩ مدنية

(٧) البقرة: ٩٧ مدنية

(٤) يس : ١ - ١١ مكية

(٥) الزمر: ١٧ - ١٨ مكية

(١) الأجزاب : ٤٣ – ٤٧ مدنية

فَهُم مُّ فَمَحُونَ ﴿

(۲) سبأ : ۲۸ – ۳۰ مكية
 (۳) فاطر : ۲۶ – ۲۱ مكية

بَكَةَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ مِّن فَوْدِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَكَثِبِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ وَلِنَظَمَ بِنَ قُلُوبُكُم وَلِنَظَمَ بِنَ قُلُوبُكُم بِدِّ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَرَبِيزِ بِدِّ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَرَبِيزِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرَبِيزِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللّهُ الل

٣٧- وَلَقَدُ جَآءَ تَ رُسُلُنَا إِبْرَهِمَ بِالْبُشْرَكِ قَالُواْ

سَلَمَا قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ

حَنِيدِ إِنَّ

فَلَمَا رَءَ الْمَيدِ مُهُمْ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ

وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَعَفْ إِنّا أَرْسِلْنَا الْسِلْنَا الْسِلْنَا الْسِلْنَا الْسِلْنَا الْسِلْنَا الْسِلْنَا الْسِلْنَا الْسِلْنَا الْسِلْنَا الْسُلْمَ وَمِن وَرَاءَ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللهِ وَمَن وَرَاءَ إِسْحَق يَعْقُوبَ اللهِ وَمَن وَرَاءَ إِسْحَق يَعْقُوبَ اللهِ وَمِن وَرَاءَ إِسْحَق يَعْقُوبَ اللهِ وَمَن وَرَاءَ إِسْحَق يَعْقُوبَ اللهِ وَمَن وَرَاءَ إِسْحَق يَعْقُوبَ اللهِ وَمِن وَرَاءَ إِسْحَق يَعْقُوبَ اللهِ وَمَن وَرَاءَ إِسْحَق يَعْقُوبَ اللهِ وَمِن وَرَاءَ إِسْحَق يَعْقُوبَ اللهِ وَمَن وَرَاءَ إِسْحَق يَعْقُوبَ اللهِ وَمَن وَرَاءَ إِلَيْ اللهِ اللهِ وَمَن وَرَاءَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ اللّهِ وَمَنْ وَرَاءَ مَنْ اللهِ وَمَعْ وَاللّهِ وَمَن وَرَاءَ مَن اللهِ وَمِيمَ اللهُ وَعُ وَجَآءَ مَن اللهِ اللهِ اللهِ وَمُؤْمِلُولُ اللهِ عَنْ إِنْ إِلْهِ مِم اللهُ وَمُ وَجَآءَ مَا اللّهُ مُن اللهُ اللهُو

٣٣- ﴿ نَبِيَّ عِبَادِيٓ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّهِ

(۱) آل عمران : ۱۲۶ – ۱۲٦ مدنية

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَالْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ فَيَ وَنَيِّنَهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ فَيَ الْأَلْمِيمُ فَيَ الْأَوْمَ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ فَيَ الْأَوْمَ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ فَيَ الْأَوْمَ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ فَي وَعِلُونَ فَي قَالُواْ لَا نَوْجَلُ إِنَّا الْبَشِّرُكَ بِعُلَامٍ عَلِيمِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ قَالُواْ لِمَثَنَّ رَبُّهُ فِي عَلَيْهِ أَن مَسَى اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللل

٣٤- وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِمِّنْ أَنْفُسِهِمُّ وَجَنَّنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنْ وُلَا عُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ وَجَنَّنَا بِكُ شَهِيدًا عَلَى هَنْ وُلَا عُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْنَا عَلَيْكَ أَلْنَا عَلَيْكُ فَي وَهُدًى وَكُمْ تَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ

٣٥- وَإِذَا بَدَّ لَنَا آءَا يَدَ مَكَا اَكَ اَيَةٍ وَاللَّهُ اَعَلَمُ بِمَا يُنَزِّ لُ قَالُوَا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ اللَّهِ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلَا يَعْلَمُونَ اللَّا فَلْ اللَّهُ مُلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ مِن زَيِكَ بِالْحُقِ فَلْ اللَّهُ مُن مَن اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٤٩ - ٥٦ مكية

<sup>(</sup>٢) هـــود : ٦٩ - ٧٥ مكية (٤) النحل : ٨٩ مكية

تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ (أَ) كِنْكُ فُصِّلَتَ ءَايَنَهُ أُفُرَءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (أَ) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (أَ)

٤- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَمْسُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَمَاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَاسَيَقُولُونَ هَلْذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْكُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيَكُنذِ رَوَهَ وَهُذَا كِتَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيَكُنذِ رَوَهَ وَهُذَا كِتَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيَكُنذِ رَوَهُ اللّهِ مَصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيَكُنذِ رَا اللّهُ عَسِينِينَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

٤٢ - هَلُ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيفِ إِبرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَ أَقَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مَنْكُرُونَ ﴿ مَنْكُرُونَ ﴿ مَنْكُرُونَ ﴿ مَنْكُرُونَ ﴿ مَنَاعَ إِلَى اللَّهِ مَا أَبِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَاعَ إِلَى آهُمْ وَاعَ إِلَيْهِمْ قَالُ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِلَيْهِمْ قَالُ أَلَا تَأَكُلُونَ ﴿ إِنَّ مَا عَلِيهِمْ قَالُ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ مَا عَلِيهِمْ قَالُ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ مَا عَلِيهِمْ فَاللَّهُ أَلَوا لَا تَعْفَ وَبَشَرُوهُ فَا فَوْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُونَ اللَّهُ عَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَاهُ إِلَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْعَلَالَ عَلَالَهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَاهُمْ عَلَيْهُمْ الْمُعْمَا عَلَيْهِمُ الْمُعْمَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ الْعُلِيمُ الْمُعْمَا الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللَّهُمُ اللْ

#### البشارة للشهداء والمؤمنين:

٤٣ - وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِٱللَّهِ آمُوَ تَأْبَلُ اللَّهِ آمُوَ تَأْبَلُ اللَّهِ آمُوَ تَأْبَلُ اللَّهِ آمُوَ تَأْبَلُ اللَّهِ آمُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّ

٣٦- إِنَّ هَاذَ االْقُرُءَ انَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي اَقُومُ وَيُبَشِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ الْنَّ هُمُّ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا هُمُّ مَا عَذَا بَا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا هُمُّ مَا عَذَا بَا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ فَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

٣٧- ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْبَ وَلَمْ يَعَعَلَ لَلَّهُ عِوْجًا لِنَّ فَيْحَالِيَّهُ نِذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَن أَلْهُمُ أَجْرًا حَسَنَا الْ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبْدًا الْ

٣٨ - طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴿ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَمُنِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ

٠٤٠ حمّ ١

(٦) الأحقاف : ١١ – ١٢ مكية

(۷) الذاريات: ۲۶ - ۲۸ مكية

(٤) العنكبوت: ٣١ - ٣٢ مكية

(٥) فصلت: ١ - ٤ مكنة

(۱) الإسراء : ۹ - ۱۰ مكية(۲) الكهف : ۱ - ۳ مكية

(٣) النمل : ١ - ٣ مكية

فَرِحِينَ بِمَآءَاتَكُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّله، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ه يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ وَمِنِينَ ﴿ إِنَّا لَا لَهُمُ

وَإِذَامَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَعِنْهُ مِ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ عِ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِرَمَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِ مَرْوَمَا تُواْ وَهُمْ كَفُرُوكِ ١٠٠٠

> ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِرْ ﴾ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾ أَنفُسَهُمْ عَلَى وَأَمُولَهُمْ بِأَنَ لَهُ مُ الْحَنَّةُ يُقَالِلُونَ فِي سَكِيدِلِٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَنُقَنَّلُونَ وَعُقَاكُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ أَ وَمَنْ أَوْفَكَ بِعَهْدِهِ عِرِبَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ ببَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ شَ

ٱلتَّنَبُونِ ٱلْمُحَبِدُونِ ٱلْمُحَبِدُونِ ٱلتَكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّيْجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَنفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ (1)

> ه٤- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ قَنْنِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِـدُواْ فِيكُمُ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ اللَّهُ

٤٦- أَلآإِتَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْدَ زُنُونَ شَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ شَيَّ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْزُنكَ فَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

٤٧ - يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِر بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(٥) الحديد: ١٢ مدنية

٤٨ - فَإِذَاجَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ لِيَنَا يَوْمَ يَفْرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ١ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَنِحِبَنِهِ ءُوَبَنِيهِ

(۱) آل عمران: ۱۲۹ – ۱۷۱ مدنیة

(٣) التوبة: ١٢٥ – ١٢٥ مدنية (٤) يونس: ٦٢ – ٦٥ مكية (۲) التوبة : ۱۱۱ – ۱۱۲ مدنية

لِكُلِ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ شَأَنُّ يُغَيِيهِ وُجُوهٌ يُومَهِدِ مُسْفِرَةٌ ﴿ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ الْمُ وَوُجُوهُ يَوْمَ بِإِعَلَيْهَا غَبْرَةً ١ تَرْهُمُهُمُا فَنْرُ أَوْلَاكًا

أُوْلِيَكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ إِنَّ (1)

#### البشارة من صفة الرياح:

 ٤٩ - وَهُوَ ٱلَّذِي رُسِلُ ٱلرِّيكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَنَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِفَا لَاسُقُنهُ لِبَلَدِ مَيّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخَرَجْنَا بِهِ عِن كُلّ ٱلتَّمَرَ تِكَلَالِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَيِّهِ-وَٱلَّذِي خَبُثَ لَايَغَرُجُ إِلَّا نَكِدَأْ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ ( ) \* ( ) \* ( ) أَلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٥٠ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْنَلَ لِبَاسَا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ الَّذِي آرُسَلُ الرِّيكَ بُشْرًا بَيْ يَكَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَ لَنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْتِي بِهِ عِبْلُدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهُ, مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٥١ - أَمَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِوَالْبَحْر وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِيكَ مَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ أُءِكَةُ مَّعُ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ

> ٥٧ - وَمِنْ ءَايننِهِ عَأَن يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُسَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقًكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضَله عَولَعَلَكُو تَشَكُرُونَ ١

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيَآءُ وهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَانَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيئَ فَلْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِ ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِةٍ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِإِذَا هُرْيَسْ تَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنكَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ ـ لَمُتُلسانَ ١٠٠٠

# ومن البشارات الأنحرى الواردة في القرآن

٥٣ - وَجَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبُّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ١

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوَهُ, قَالَ يَكُبُشْرَى هَذَاغُلَمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْ مَلُون ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ دَرَهِم مَعْدُودَةِ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ دَرَهِم مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ الرَّهِدِين ﴿

٥٤ وَلَمَّافَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رَبِحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ وَيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ وَيَحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُ وَنِ ﴾ قَالُواْ تَالَّةِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَالِكَ ٱلْقَلَدِيمِ ﴿ قَالُواْ تَكَ لَفِى ضَلَالِكَ ٱلْقَلَدِيمِ ﴿ فَاللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَجُهِ عِدِ فَا لَرَبَدَ اللَّهِ عَلَى وَجُهِ عِدِ فَا لَرَبَدَ اللَّهِ عَلَى وَجُهِ عِدِ فَا لَرَبَدُ اللَّهِ عَلَى وَجُهِ عِدِ فَا لَرَبَدَ اللَّهِ عَلَى وَجُهِ عِلَى وَجُهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى وَجُهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَجُهِ عَلَى وَجُهِ عَلَى وَجُهُ عَلَى وَجُهُ عَلَى وَجُهِ عَلَى وَجُهُ عَلَى وَجُهُ عَلَى وَجُهُ عَلَى وَجُهِ عَلَى وَجُهِ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَجُهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَ

# الأحاديث الواردة في « البشارة »

ا - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ خَدِيجةُ قَدْ أَتَنْكَ (() مَعَهَا إِنَاءٌ فِيه إِدَامٌ (() أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ. فَإِذَا هِي أَتَنْكَ (() فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ شَرَابٌ. فَإِذَا هِي أَتَنْكَ (() فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ شَرَابٌ. فَإِذَا هِي أَتَنْكَ (() فَيهِ وَلَا نَصَبَ فِي الْجَنَّةِ مِنْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (()) لا صَخَبَ (() فِيهِ وَلا نَصَبَ (())) \* (()).

٢ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَاثِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ هُو طَالَحَ أَهْلَ مَ يَاثِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ هُو صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْخَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُوعُبَيْدَة بِهَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْخَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُوعُبَيْدَة بِهَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ اللهِ عَيْهِ فَلَا أَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبُوعُبَيْدَة بِهَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ اللهِ عَيْهِ فَلَا أَنْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ فَلَا أَنْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ عَنْ رَآهُمْ وَقَالَ : « أَظُنُكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة وَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخِيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الْمَعْدَة عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ الْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ الْمَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ الْمُعْتَلِ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ

- (١) قد أتتك: معناه توجهت إليك .
- (٢) الإدام: ما يـؤتدم به تقول منـه أَدَمَ الخبز باللحم مـن باب ضرب.
  - (٣) فإذا هي أتتك: أي وصلتك.
- (٤) من قصب: المرادبه قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف.
  - (٥) صخب: هو الصوت المختلط المرتفع.
    - (٦) نصب: المشقة والتعب.
- (٧) البخاري ـ الفتح ٩ (٣٨٢٠). ومسلم (٢٤٣٢) واللفظ له.
- (٨) تنافس القوم في الشيء إذا رغبوا فيه، وقد حذفت التاء

الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا أَهْتَهُمْ») \*(٩).

٣- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنّهُ تَوضًا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ حَرَجَ ، فَقَالَ: لأَلْزَمَنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنّهُ تَوضًا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ حَرَجَ ، فَقَالَ: لأَلْزَمَنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَنْهُ عَقْ اللهِ اللهِ عَنْهُ حَتَّى دَحَلَ بِعْرَ أَرِيسٍ ، فَحَرَجُتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَحَلَ بِعْرَ أَرِيسٍ ، فَحَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ - وَبَابُهُمَا مِنْ جَرِيدٍ - حَتَّى قَضَى وَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ - وَبَابُهُمَا مِنْ جَرِيدٍ - حَتَّى قَضَى وَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ - وَبَابُهُمَا مِنْ جَرِيدٍ - حَتَّى قَضَى وَخَرَجْتُ عَلَى بِعْرِ أَرِيسٍ (١١) وَتَوسَّ طَ قُقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُو جَالِسٌ عَلَى بِعْرِ أَرِيسٍ (١١) وَتَوسَّ طَ قُقُمْتُ اللهِ عَلَى بِعْرِ أَرِيسٍ (١١) وَتَوسَّ طَ قُقُمْتُ اللهِ عَلَى بِعْرَ أَرِيسٍ (١١) وَتَوسَّ طَ قُقُمْتُ اللهِ عَلَى بِعْرِ أَرِيسٍ (١١) وَتَوسَّ طَ قُقُمْتُ اللهِ عَلَى مِعْدِهُ مَا فَيْ الْبِعْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ مُ ثَمَّ عَلَيْهِ مُنَ عَلَيْهِ مُنَ عَلَيْهِ مُوسَى اللهِ عَلَيْهِ مُنَى عَنْدَ الْبَابِ ، فَقُلْتُ عَلَى مِعْدَا أَبُو بَكُرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ مُنَا أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: اللهِ عَلَى مَنْ هَذَا أَبُو بَكْرٍ مَنْ هَذَا أَبُو بَكْرٍ مَنْ هُذَا أَبُو بَكْرٍ مَنْ فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ مَنْ هَذَا أَبُو بَكْرٍ مَنْ هُذَا أَبُو بَكْرٍ مَنْ مُقَالًى : «الْذَذَنْ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْجَنَّةِ» فَأَقْبُلْتُ حَتَّى قُلْتُ فَالَدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

- تخفيفًا والأصل فتتنافسُوهَا بمعنى تتنافَسُوا فيها.
- (٩) البخاري ــ الفتح ١١(٦٤٢٥) وهذا لفظه. ومسلم (٢٩٦١)
- (۱۰) أريس: بستان بالمدينة معروف. وهو بالقرب من قباء. وفي بئرها سقط خاتم النبي الله عنها عثمان رضي الله عنه.
- (١١) توسط قفها: بضم القاف وتشديد الفاء هو الدكة التي تجعل حول البئر ، وأصله ما غلظ من الأرض وارتفع ، والجمع قفاف .

فَدَخَلَ أَبُو بَكُر فَجَلَسَ عَنْ يَمِين رَسُولِ الله ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْ لَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ عَيْكُ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ أَثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِى يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِى ، فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللهُ بفُكَانِ خَيْرًا (يُرِيدُ أَخَاهُ) يَأْتِ بِهِ. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ:عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ عَلَى رَسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَجِئْتُ فَقُلْتُ:ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِا جُنَّةِ. فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللهُ بِفُلانٍ خَيْرًا يَـأْتِ بِهِ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَــذَا ؟ فَقَـالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ»، فَجِئتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ . فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِيَّ، فَجَلَسَ وِجَاهَهُ (١) مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ \*(٢).

٤ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثُهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ . فَقَالَ : «يَسِّرَا وَلَا تُنفِّرَا. وَتَطَاوَعَا (٣) وَلَا تُنفِّرَا. وَتَطَاوَعَا (٣) وَلَا تُغْتَلَفًا ») \* (٤).

٥ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمُوْتِ \_ أَنَّهُ بَكَى طَويلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عِيدَ بِكَذَا ؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيد بِكَذَا ؟ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ ثَلَاثٍ (٥) لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّى وَلَا أَحَـبَّ إِلَى أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ . فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسْلَامَ في قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْدٌ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُّبَايعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ ، قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي ، قَالَ: « مَالَكَ يَا عَمْرُو ؟ » قَـالَ: قُلْتُ:أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَـالَ:« تَشْتَرِطُ بِهَاذَا؟ » قُلْتُ: أَنْ يُغْفَر لِي، قَالَ: « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟» وَمَا كَانَ أَحَدُّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَى مِنْهُ إِجْلالًا لَهُ. وَلَوْ سُبَلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ ، لأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْـلاُّ عَيْنَيَّ مِنْهُ . وَلَـوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَـوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا . فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ . فَإِذَا دَفَنتُمُونِي فَشُنُّوا (٦) عَلَيَّ التُّرَابَ شَنَّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَـنُورٌ وَيُقْسَمُ خُمُهَا. حَتَّى

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦ (٣٠٣٨). ومسلم (١٧٣٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) كنت على أطباق ثلاث: أي على أحوال ثلاث.

<sup>(</sup>٦) شَنَّ التراب على الشيء: فَرَّقه عليه من كل وجه.

<sup>(</sup>١) فجلس وجاهه: بضم الواو وبكسرها: أي مقابله.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٧(٣٦٧٤) واللفظ له. ومسلم (٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) تطاوعا: أي ليطع كل منكما الآخر.

أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُراجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي) \*(١).

7 - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيُ إِنَّا مَنْهُ النَّبِيُ إِنَّا أَنْهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ قَالَ: فِي التَّوْرَاةِ: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ قَالَ: فِي التَّوْرَاةِ: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْيرًا ، وَرَا لِلأُمْتِي وَنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَلَا سَخَّابٍ بِالأَسْوَاقِ وَحِرْزًا لِلأُمْتِي مِنَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ النَّبُوعِ لَل لَيْسَ بِفَظٍ وَلَا عَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ بِالأَسْوَاقِ وَكِ لَنَّ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا عَلْمَ وَلَلْ اللهُ وَيَعْفُحُ وَلَنْ وَلَا اللهُ فَيُفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبُولُوا لَا يَقْبِضَهُ اللهُ مَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا يَقْبُولُوا لَا اللهُ فَيَفْتَحُ مِهَا أَعْدُنًا عُمْيًا ، وَآذَانًا صُمَّ ، وَقُلُوبًا فَقُلُوبًا عُمْيًا ، وَآذَانًا صُمَّ ، وَقُلُوبًا فَعُلُوا اللهُ فَيُفْتَحُ مِهَا أَعْدُنًا عُمْيًا ، وَآذَانًا صُمَّ ، وَقُلُوبًا فَعُلُوبًا عُمْيًا ، وَآذَانًا صُمَّ ، وَقُلُوبًا فَعُلُوا اللهُ عُلْفًا ») \*(١) .

٧ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسُومَ حُنَيْنِ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ، حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةٌ، فَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَنَا بِهَوَارَنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَنَا بِهَوَارَنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعْنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمُ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: "تِلْكَ غَنِيمَةً كُنْنِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ: "مَنْ يَخُرُسُنَا حُنَيْنٍ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ: "مَنْ يَخُرُسُنَا اللهُ عَنِيمَةُ اللهُ عَنْ مَنْ فَرَكِ الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَنْ مَنْ لَا الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الْعَنَالَ اللهُ ا

إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اسْتَقْبِلْ هَـذَا الشِّعْبَ (٣) حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَلَهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ (٤) مِنْ قِبَسِلِكَ اللَّيْلَةَ » فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحْسَسْنَاهُ، فَثُوّبَ بِالصَّلَاةِ (٥)، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْنَهِ فِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِشُكُمْ » فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُـوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَـفَ عَلَى رَسُولِ اللهَ ﷺ فَسَلَّمَ فَقَـالَ : إنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَـذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطْلَعْتُ الشَّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هَـلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: لَا إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « قَدْ أَوْجَبْتَ (٢٠) فَلا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا ") \*(٧).

٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَيْدٍ. قَالَ : ﴿ إِذَا اقْتَرَبَ الرَّمَانُ لَمُ تَكَدْ رُوْيَا النَّبِي عَيْدٍ. قَالَ : ﴿ إِذَا اقْتَرَبَ الرَّمَانُ لَمُ تَكَدْ رُوْيَا الْشُلِمِ تَكْذِبُ ؛ وَأَصْدَقُكُمْ رُوْيَا أَصْدَقُكُمُ حَدِيثًا ؛ وَرُوْيَا الْشُلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَسْ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ. وَرُوْيَا الصَّالِحَةِ (٨) بُشْرَى مِنَ اللهِ، وَرُوْيَا وَلَوَّا الصَّالِحَةِ (٨) بُشْرَى مِنَ اللهِ، وَرُوْيَا وَلُوْيَا الصَّالِحَةِ (٨) أَنْ اللهِ، وَرُوْيَا الصَّالِحَةِ (٨) أَنْ مُنْ مِنَ اللهِ، وَرُوْيَا الصَّالِحَةِ (٨) أَنْ اللهِ، وَرُوْيَا الصَّالِحَةِ (٨) أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري\_ الفتح ۸(٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) الشعب: الطريق بالجبل وجمعه شعاب.

<sup>(</sup>٤) لا نُغَرَّن من قبلك الليلة : أي لا نؤخذ على غرة من الناحية التي أنت بها.

<sup>(</sup>٥) ثُوِّبَ بِالصَّلاة: أي أُقيمت الصلاة.

<sup>(</sup>٦) أوجبت: أي لنفسك الجنة.

<sup>(</sup>٧) أبوداود(٢٥٠١)، وصححه الألباني (٢١٨٣).

<sup>(</sup>A) فرؤيا الصالحة: قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرها، ويحتمل أن المراد صحتها وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته.

تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمُرَّءُ نَفْسَهُ. فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ، فَلْيَقُمْ فَلَيُصَلِّ، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ، فَلْيَقُمْ فَلَيُصَلِّ، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ»)\*(١٠).

٩ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْهُ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْهُ اللَّهِ اللهُ عَنْهُ اللَّهِ النَّبِي عَنِيْهُ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

١٠ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: « بَشِّر الْلَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْسَّاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ») \* (٥).

11- \*(عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّمْ قَالَ : « بَشِّرْ هَذِهِ الأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْ كِينِ فِي الأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرةِ نَصِيبٌ » للآخِرة نَصِيبٌ » \*(1).

١٢ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: بَيْنَهَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْقُ، سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ (٧). فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: « هَذَا بَابٌ مِنَ السَّهَاءِ

فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ ». فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: (هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ»، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُما لَمُ يُؤْتَهُا لَمْ يُؤْتَهُا نَبِي " فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُما لَمْ يُؤْتَهُا نَبِي " فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُما لَمْ يُؤْتَهُا نَبِي " فَبْلَكَ، فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَواتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، نَبِي " فَبْلَكَ، فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَواتِيمٍ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنَ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَ إِلَّا أُعْطِيتَهُ » (٨٠).

" - \* (عَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ وَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ فَعُولُ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ يَسُومٍ وَالبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ وَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَسَرَى الْبُشْرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ ؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ وَجُهِكَ ؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبِّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَتَانِي الْمُلَكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّا رَبُّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَتَانِي الْمُلَكُ فَقَالَ: عَلَيْكَ أَحَدُ إِلَّا صَلَيْتُ مَلَيْكَ عَلَيْكَ أَحَدُ إِلَّا سَلَّمْتُ صَلَيْتُ عَلَيْكَ أَحَدُ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أَحَدُ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا » (\*)

اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْ عِمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ النّبِي عَلَيْمٍ إِلَى النّبِي عَلَيْهِ فَقَالُ: «يَا بَنِي تَمِيمٍ أَبْشِرُوا ». فَقَالُوا: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا. فَقَالُ: «يَا أَهْلَ الْيُمَنِ فَقَالُ: «يَا أَهْلَ الْيُمَنِ فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْيُمَنِ اقْبَلُ وَالْبَمْنِ عَلَيْمَ وَعَيْمِ ». قَالُوا: قَبِلْنَا. فَأَخَذَ النَّبِي يَعَلِيْهُ يُحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ (١٠٠ وَالْعَرْشُ، وَالْعَرْشُ، وَالْعَرْشُ،

<sup>(</sup>١)البخاري-الفتح١٢(٧٠١٧).و مسلم(٢٢٦٣)واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الغدوة: السير أول النهار .

<sup>(</sup>٣) الدلجة: السير آخر الليل.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ١ (٣٩).

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٥٦١) وصححه الألباني(٥٢٥). والترمذي (٢٥٨). والبغوي في شرح السنة (٣٥٨/٢) وقال محققه: حديث صحيح له شواهد كثيرة بمعناه وصححه الألباني، صحيح الترمذي (١٨٥).

<sup>(</sup>٦) المسند(٥/ ١٣٤). والحاكم (٤/ ٣١١) وصححه ووافقه الذهبي . وقال محقق جامع الأصول (٩/ ٢٠٣): حديث

صحيح. وشرح السنة (١٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) النقيض: الصوت، ونقيض المحامل صوتها ونقيض السقف تحريك خشبه.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۸۰۸).

<sup>(</sup>٩) النسائي (٣/ ٤٤). والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٢٠) وصححه ووافقه الذهبي . وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٥٠٥): وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن أو الصحيح.

<sup>(</sup>١٠) يحدث بدء الخلق: بمعنى يتحدث عن بدء الخلق: والمعنى هنا من الله عز وجل.

فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَتْ. لَيْتَنِي لَمُ أَقُمْ ») \* (١) . لَكُنتَنِي لَمُ أَقُمْ ») \* (١) .

10 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَـوْمًا ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ثُمَّ أَكَبَّ، فَأَكَبَ فَأَكَبَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لَا يَـدْدِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ، ثُمَّ رَفَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لَا يَـدْدِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَفِي وَجْهِهِ الْبُشْرَى فَكَانَتْ أَحَبَ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. ثُمَّ قَالَ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَواتِ النَّعَمِ. ثُمَّ قَالَ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَواتِ النَّعَمِ. ثُمَّ قَالَ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَواتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَمَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ فَقِيلَ لَهُ الْحَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ فَقِيلَ لَهُ الْحَبُلُ بِسَلَام ») \* (٢٠).

١٦ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي وَحْدَهُ. لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ. قَالَ: فَطَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ. يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ. يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ. قَالَ: «مَنْ هَذَا ؟» فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍ. فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ: «مَنْ هَذَا ؟» فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍ. خَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ تَعَالَ» قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً. فَقَالَ: «إِنَّ اللهُ حُيرًا. فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيرًا. فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَ هُ ، وَيَنْ يَدَيْهِ وَوَرَاءُهُ ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيرًا » وَشَمَالَ هُ ، وَيَنْ يَدَيْهِ فَعَ مَوْدَاءُهُ ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيرًا » وَالَى فَقَالَ: «اجْلِسْ هَاهُنَا » قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً . فَقَالَ: «اجْلِسْ هَاهُنَا » قَالَ: فَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً . فَقَالَ: «اجْلِسْ هَاهُنَا » قَالَ: فَالَذَ فَا خَلَسْنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ . فَقَالَ إِنْ أَنْ فَقَالَ إِنْ الْمُكْتِلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَجَارَةٌ . فَقَالَ إِلَى اللهُ المُ اللهُ ال

«اجْلِسْ هَاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْجُلِسْ هَاهُنَا حَتَّى لَا أَرَاهُ. فَلَبِثَ عَنِي. فَأَطَالَ اللَّبْثَ. ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُو مُقْبِلٌ وَهُو يَقُولُ: ﴿ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى ﴾ قَالَ: ﴿ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى ﴾ قَالَ: ﴿ فَاللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ فَلَاتُ: يَا نَبِيَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. مَنْ تُكَلّمُ فِي جَانِبِ الْحُرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا. قَالَ: ﴿ ذَاكَ جِبْرِيلُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجُنَّةُ. فَقُلْتُ: ﴿ يَا عَمْ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجُنَّةُ. فَقُلْتُ: ﴿ يَا لَمُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجُنَّةُ. فَقُلْتُ: ﴿ يَا وَإِنْ رَنَى ﴾ وَإِنْ زَنَى ﴾ وَإِنْ زَنَى ﴾ وَإِنْ رَنَى ﴾ وَإِنْ شَرِقَ وَإِنْ شَرِقَ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرِ ﴾ فَالَ قُلْتُ: ﴿ وَإِنْ شَرَقَ وَإِنْ شَرِقَ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرِ ﴾ فَالَ قُلْتُ: ﴿ وَإِنْ شَرِقَ وَإِنْ رَنَى ﴾ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرِ ﴾ فَالَ قُلْتُ: ﴿ وَإِنْ شَرَقَ وَإِنْ نَعَمْ. وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرِ ﴾ فَالَ تَعْمْ . وَإِنْ شَرِقَ وَإِنْ نَنَى ؟ قَالَ: نَعَمْ . وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرِ ﴾ فَالَ : نَعَمْ . وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرِ ﴾ فَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ: نَعَمْ . وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرِ ﴾ فَالَ : فَقُلْتُ . وَإِنْ شَرَقَ وَإِنْ زَنَى ﴾ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرِ ﴾ فَالَ قُلْتُ اللهِ فَالَ اللهِ مُؤْلِلُ اللهِ مَنْ مَاتَ لَا لَهُ اللّهِ مُولِلَا مُنْ الْمُعْتُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

١٧ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

«سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَأَبْشِرُوا ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ » قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ أَنْ وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ أَنْ أَحَبُ اللهِ أَنْ قَلَ اللهِ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ . وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبُ اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَ ») \* (اللهِ اللهِ اللهِ

۱۸ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَعْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى وَيَعْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْنُومِن») \* (٥).

١٩ - \* (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّهُ، قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٦ (٣١٩٠).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٥/٥) وقال محقق جامع الأصول (٢) النسائي (٥/٥) وقال محققه: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري الفتح ١١ (٦٤٤٣). ومسلم (٩٤)

ص(٦٨٧) كتاب الزكاة \_ باب الترغيب في الصدقة. (٤)البخاري-الفتح ١١ (٦٤٦٤). ومسلم (٢٨١٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٤٢).

كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْـوَحْيِ الـرُّؤْيَا الصَّادِقَةِ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّاجَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ .فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ يَتَحَنَّتُ فِيهِ (وَهُوَ التَّعَبُّدُ)(١) اللَّيَالِيَ أُولَاتِ العَدَدِ. قَبْلَ أَنْ يَـرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِـذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِنِثْلِهَا. حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ في غَارِ حِرَاءَ ، فَجَاءَهُ الْلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ . قَالَ: « مَا أَنَا بِقَارِئِ» . قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ:قُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِيِّ». قَالَ: فَأَخَـذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي . فَقَالَ: اقْرَأْ . فَقُلْتُ : «مَاأَنَا بِقَارِئِ» فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمْ ﴾ (العلق/الآية ١٥٥). فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرْجُ فُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ » حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ . ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَة: «أَيْ خَدِيجَةُ مَالِي؟»، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ . قَالَ : « لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي » (٢) قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلَّا. أَبْشِرْ . فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا . وَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ ،

وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَهُوَ ابْنُ الْتَنْ بِهِ وَرَقَةَ ابْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى، وَهُوَ ابْنُ عَبِّ الْعَلَيْةِ، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا الإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا الْإِنْجَيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُثُبَ، وَكَانَ شَيْخًا الْإِنْ أَخِيلِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ خَبَرَ مَا رَآهُ. فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَي كَبَرَ مَا رَآهُ. فَقَالَ لَهُ مَن اللهُ عَلَي عَمِّ السَّمَعُ مِن اللهُ عَلَي عَمِ السَّمَعُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٢٠ - \* (عَنْ عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهِ عَيْهِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ اللهِ عَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. فَأَيَّتُهُ نَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ مَعَهُ. الحديث... وَفِيهِ: قَالَتْ، فَلَمَّا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ ، وَهُو يَضْحَلُ ، فَكَانَ سُرِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ ، وَهُو يَضْحَلُ ، فَكَانَ أَوْلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّم بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ أَوْلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّم بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ أَوْلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّم بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةً

<sup>(</sup>١) التحنث: أي التحنف وهو العبادة على دين إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) لقد خشيت على نفسي: والخشية هنا حملت على اثني عشر وجهًا، وقد اختار ابن حجر منها ثلاثة أوجه ورجحها، أولها خشية الموت من شدة الرعب، وثانيها خشية المرض وثالثها خشية استمرار المرض. الفتح - جـ١ ص٣٣٠.

 <sup>(</sup>٣) هذا الناموس: هو جبريل عليه السلام. قال أهل اللغة وغريب الحديث: الناموس في اللغة صاحب سر الخير.
 يقال نمست السر أنمسه أي كتمته.

<sup>(</sup>٤) ياليتني فيها جذعًا: الضمير يعودإالى أيام النبوة ومدتها، وجذعًا: يعني قويًّا، حتى أبالغ في نصرك .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١ (٣). ومسلم (١٦٠) واللفظ له .

أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ ... الحديث) \*(١).

11- \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ السِّسَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ قَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ . أَوْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ . أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلَا وَإِنِّي نَهُ بِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآ الْقُرْآنَ وَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا . فَأَمَّا الرَّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عَزَّ وَجَلً - سَاجِدًا . فَأَمَّا الرَّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ - عَزَّ وَجَلً - وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِ لُوا فِي الدُّعَاءِ . فَقَمِنْ (٢) أَنْ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِ لُوا فِي الدُّعَاءِ . فَقَمِنْ (٢) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ") \* (٣).

٢٢ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ وَهِي مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ مَا أَكْرَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ مَا أَكْرَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو فَأَسْمَعَتْنِي وَأَنَا أَبْكِي ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرةَ » فَخَرَجْتُ وَيَكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ الله مَّا أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرةَ » فَخَرَجْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "اللَّهُ مَّ الله عَلَيْ فَلَمَّ أَبِي هُرَيْرةَ » فَصِرْتُ إِلَى مُسْتِشْرًا بِدَعْوَةِ نَبِي اللهِ عَلَيْ فَلَمَّ عِبْتُ أُمِي هُرَيْرةَ » فَصِرْتُ إِلَى مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِي اللهِ عَلَيْ فَلَا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَلَمَا عِنْتُ أُمِي هُرَيْرةَ » فَصِرْتُ إِلَى اللهِ عَلَيْ فَصَرْتُ إِلَى اللهِ عَلَيْ فَيَ اللهِ عَلَيْ فَلَا عَنْ مَنْ أَمُ اللهِ عَلَيْ فَعَرْتُ إِلَى اللهِ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَي الله عَلَيْرة وَاللّهُ عَلَيْ فَيْرَةً وَسُمِعْتُ أُمّ اللهِ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَيْرة وَسُمِعْتُ أُمّ أَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى فَلْتَكَ وَلَيْسَتْ وَلَيِسَتْ دِرْعَهَا خَصْفَ فَالْكَ فَا فَا اللّه اللهِ عَلَى فَا اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ وَلَيْسَتْ دِرْعَهَا لَكَ فَا لَهُ فَا غَنْسَلَتْ وَلِيسَتْ دِرْعَهَا لَيْ فَا عَنْسَلَتْ وَلِيسَتْ دِرْعَهَا لَا اللهُ فَا عَنْسَلَتْ وَلَيْسَتَ دِرْعَهَا اللهُ وَالْمَا فَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ المِلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابِ ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْصِ مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ الله أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «خَيْرًا». قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَبنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحِبِّبَهُمُ مُ اللهِ اللهِ اللهُ أَنْ مَنِينَ وَيُحِبِّبَهُمُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «اللّهُ عَبَيْدَكَ إِلَى عَبَادِهِ اللهُ عُبَيْدِكَ إِلَى عَبَادِهِ اللهُ عُبِينَ وَيُحِبِّبُهُمُ مَنِينَ وَيُحِبِّبُهُمُ مَنِينَ وَيُحِبِّبُهُمُ مَا اللهُ عَبَيْدِكَ اللهُ عَبَادِهِ اللهُ عُبَيْدِكَ اللهُ عَبَيْدِكَ اللهُ عَبَادِكَ اللهُ عُبِينَ وَلَا عَبْدِينَ اللهُ عَبَادِكَ اللهُ عَبِينَ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَبَيْدِكَ اللهُ عَبَيْدِكَ وَلَا اللهُ عَبِينَ اللهُ عَبِينَ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَبِينَ اللهُ عَبَادِكَ اللهُ عَلَى عَبَادِكَ اللهُ عَبِينَ وَلَا عَبْدِينَ اللهُ عَبْدِي إِلَى عَبَادِكَ اللهُ عَبِينَ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَبِينَ اللهُ عَلَى عَبَادِكَ اللهُ عَبْدِي وَلَا عَبْدَ اللهُ عَلَيْ عَبْدَادِكَ اللهُ عَبِينَ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَعْمِ اللهُ عَبْدِي إِلَا اللهُ عَبْدِي اللّهُ عَبْدَى اللهُ عَبْدِي الللهُ عَبْدَالَ عَلَى عَبْدُهُ عَلَى عَبْدَالِكُ اللهُ عَبْدَالِكُ عَبْدَالِكُ اللهُ عَلَى عَبَادِكَ اللهُ عَبْدَالِهُ عَلَى عَبْدُولُكُ اللهُ عَلَى عَبْدَالِكُ عَلَى عَبْدَالِكُ عَلَى عَبْدَالِكُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

٢٣- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي ، الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ (٨) وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْلَايِنَةِ . فَكَانَ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ (٨) وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْلَايِنَةِ . فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيلَةٍ نَفَرٌ مِنُولَ اللهِ عَلَيْ أَنَا وَمُوسَى : فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنَا مِنْهُمْ (٩). قَالَ أَبُو مُوسَى : فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنَا وَأَصْحَابِي . وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْتَمَ وَأَصْحَابِي . وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ . حَتَّى ابْهَارً اللَّيثُلُ (١٠) ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى بِمْ . فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ خَصَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى رِسْلِكُمْ (١٠) أُعْلِمُكُمْ ، وَأَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى رِسْلِكُمْ (١٠) أُعْلِمُكُمْ ، وَأَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى رِسْلِكُمْ (١٠) أُعْلِمُكُمْ ، وَأَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى رِسْلِكُمْ (١٠) أَوْمَ أَنْ فِي قَالَ لِمَنْ غِمْهَ اللهِ عَلَى لِيعِ مَا لَكُمْ اللهِ عَلَى وَسُلِكُمْ (١٠) أَنْ مَنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى وَسُلِكُمْ (١٠) أَعْلِمُكُمْ ، وَأَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى وَسُلِكُمْ (١٠) أَنْ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الْعِلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البخاري\_ الفتح ٧(١٤١٤). مسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) فقمن: بفتح الميم وكسرها ، ومعناه حقيق وجدير .

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٢ (٦٩٩٠) من حديث أبي هريرة،ومسلم (٤٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) مجاف: مغلق.

<sup>(</sup>٥) خشف قدمي: أي صوتها في الأرض.

<sup>(</sup>٦) خضخضة الماء: أي صوت تحريكه.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۶۹۱).

<sup>(</sup>٨) بقيع بطحان: البقيع من الأرض: المكان المتسع. وبطحان: موضع بعينه، واد بالمدينة.

<sup>(</sup>٩) يتناوب رسولَ الله على نفرٌ منهم: أي إن جماعة من القوم كانوا يأخذون نوبتهم في الجلوس إلى رسول الله على في ليلة فإذا كانت الليلة التالية جلست إلى رسول الله على جماعة أخرى منهم وهكذا.

<sup>(</sup>١٠) ابهار الليل: أي انتصف.

عَلَيْ كُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ، يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدُّ السَّاعَةَ أَحَدُّ السَّاعَةَ أَحَدُّ السَّاعَةَ أَحَدُّ السَّاعَةَ أَحَدُّ السَّاعَةَ أَحَدُّ عَيْرُكُمْ ». قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ بِهَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ) \*(٢).

7٤ - \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ (٣) النَّبِيِّ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرُ قَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا فَقَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا خَقُ اللهِ عَلَى اللهِ ؟ ﴾ قُلْتُ:اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: ﴿ فَا إِنَّ عَبَادِهِ عَلَى اللهِ اللهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ ، أَنْ لَا يُعَدِّبِ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ النَّاسَ . شَيْئًا » . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ . قَالَ: ﴿ لَا تُدَبِّمُ مُنْ لَا يُشُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

70 - \* ( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو نَاذِلُ اللهُ عَنْهُ أَنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجُلٌ أَعْرَابِيُّ . فَقَالَ : أَلَا تُنْجِزُ لِي، يَامُحَمَّدُ مَا وَعَدْتَنِي ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "أَبْشِرْ" . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَبْشِرْ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَبْشِرْ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أَبْقِ مُنْ أَبْشِرْ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ مِنْ أَبْشِرْ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أَبْقِ مُنَا إِنَّ عَلَى مُوسَى وَبِلَالٍ ، كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ . فَقَالَ: " إِنَّ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ ، كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ . فَقَالَ: " إِنَّ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ ، كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ . فَقَالَ: قَبِلْنَا يَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ ، وَمَجَّ فِيهِ . ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ . وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرًا». فَأَخَذَا الْقَدَحَ . فَفَعَلَا مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيَا فَيْ فَنَادَتْهُمَا أُمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَفْضِلَا لأُمِّلَكُمَا عِمَّا فِي إِنَائِكُمَا عَمَّا فِي إِنَائِكُمَا . فَأَفْضَلَا لَهُ مَنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَفْضِلَا لأُمِّلَكُمَا عَمَّا فِي إِنَائِكُمَا . فَأَفْضَلَا لهَمُ طَائِفَةً ) \* (٥٠).

٢٦ - \* (عَنِ الْمُغِيرَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَقِ لَضَرَبْتُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَقِ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْهُ، فَقَالَ: « تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، وَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ اللهِ حَرَّمَ اللهِ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَخْيَرُ مِنْهُ اللهِ حَرَّمَ اللهوَ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ شَرِينَ وَالْمُنْدِرِينَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ (١٠) مِنَ اللهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُشِرِينَ وَالْمُنْدِرِينَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ (١٠) وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْرِينَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْرِينَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذَرِينَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَلَى اللهُ الْجُنَّةَ ») وَعَنْ اللهُ الْجُنَّةَ ») الله وَعَنْ الله وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .

٧٧ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ الْمُوْزَنِيِّ ؛ قَالَ: لَقِيتُ بِكَلَّا مُؤَذِّنِي ؛ قَالَ: لَقِيتُ بِلَالً ، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ، كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْهُ مُنْدُ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَنْ تُوفِي، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ اللهُ إِلَى أَنْ تُوفِي، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَامُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقْرِضُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْبُرْدَةَ فَا يُعْرَضَنِي رَجُلٌ مِنَ فَأَلْمُونَ فَأَصْدِي رَجُلٌ مِنَ فَأَكُمُ مِنْ فَأَكْمُ مِنْ فَأَصْدِي رَجُلٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) على رسلكم: أمر بالرفق والتأني .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_الفتح ٢(٥٦٧). مسلم (٦٤١)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) كنت ردف: الردف وهو الراكب خلف الراكب.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٨٥٦) واللفظ له.مسلم (٣٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٤٩٧).

<sup>(</sup>٦) العذر: والمعنى هنا التوبة والإنابة: وقال ابن عياض، المعنى بعث المرسلين للأعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة.

<sup>(</sup>٧) البخاري-الفتح١٣ (٧٤١٦) واللفظ له. ومسلم (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٨) حلب: مدينة بالشام.

المُشْرِكِينَ فَقَالَ: يَا بِلَالُ ، إِنَّ عِنْدِي سَعَةً فَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا مِنِّي ، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْم تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لأُؤَذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَّارِ ، فَلَمَّا (أَنْ) رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشِيُّ ؛ قُلْتُ: يَالْبَّاهُ، فَتَجَهَّ مَنِي وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا ، وَقَالَ لِي: أَتَدْرِي كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّـهْرِ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَريبٌ ، قَالَ: إِنَّهَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ ، فَ آخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ، حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ (١) رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَأُذِنَ لِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ (وَأُمِّي) إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِي، وَلَا عِنْدِي، وَهُوَ فَاضِحِي، فَأَذَنْ لِي أَنْ آبَقَ (٢) إِلَى بَعْضِ هَؤُلاءِ الأَحْيَاءِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا حَتَّى يَرْزُقَ اللهُ رَسُولَ لُهُ عَيْكُ مَا يَقْضِي عَنِّي ، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَنَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وَنَعْلِي وَمِجَنِّي عِنْدَ رَأْسِي، حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ الأَوَّلِ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو: يَا بِلَالُ ، أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةُ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ ، فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٍ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُمُنَّ ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ (٣)،

ثُمَّ قَالَ: « أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الأَرْبَعَ؟» فَقُلْتُ: بَلَى ، فَقَالَ: « إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كُسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُ نَّ إِلَى عَظِيمُ فَدَكَ (٤)، فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ » فَفَعَلْتُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، ثُمَّ انْطْلَقْتُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي الْسُجِدِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: « مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ ؟» قُلْتُ: قَدْ قَضَى اللهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْقَ شَيِّءٌ، قَالَ: «أَفَضَلَ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: « انْظُرْ أَنْ تُريحَنِي مِنْهُ ، فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِل عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُ » فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله عَيَا الله عَدَمَة دَعَان فَقَالَ: « مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ» قَالَ: قُلْتُ: هُو مَعِي لَمُ يَأْتِنَا أَحَدُهُ فَبَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ في الْمَسْجِدِ وَقَصَّ الْحَدِيثَ ، حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ دَعَانِي قَالَ: « مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ » قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرَاحَكَ اللهُ مِنهُ يَارَسُولَ اللهِ ، فَكَبَّر وَحَمِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى (إِذَا) جَاءً أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَةَ امْرَأَةً ، حَتَّى أَتَى مَبِيتَهُ ، فَهـذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ)\*

٢٨ - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّه فُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَنْ وَقٍ غَنزَاهَا قَطُّ. إلَّا فِي غَزْوَةٍ تَسبُوكَ ... الحديث وفِيهِ: فَبَيْنَا أَنَا

<sup>(</sup>١) العتمة : الظلمة من الليل وتطلق على صلاة العشاء؛ لأنها تكون في وقت العتمة فسميت صلاة العتمة نسبة للوقت.

<sup>(</sup>٢) أبق العبد: أي هرب العبد.

 <sup>(</sup>٣) قضاءك : القضاء أصله القطع والفصل ، وقضاء الشيء إحكامه و إقصاؤه والفراغ منه،

<sup>(</sup>٤) فدك: قرية بشمال الحجاز قرب خيبر ، انتصر فيها رسول الله عَلَيْ بلا قتال إذ أنّه نُصِر بالرعب.

<sup>(</sup>٥) أبوداود (٣٠٥٥) وصححه الألباني (٢٦٢٨).

جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ عَلَ وَجَلَّ مِنًّا. قَدْ ضَاقَتْ عَلَى نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَي الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَى عَلَى سَلْع (١) يَقُولُ، بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ. قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، قَالَ فَآذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا ، حِينَ صَلَّى صَلَاةً الْفُجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا . فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ (٢) قِبَلِ، وَأَوْفَ الجَبَلَ، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَـمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي. فَنَزَعْتُ لَهُ ثُوبيَّ فَكَسَوْتُهُما إِيَّاهُ بِبشَارَتِهِ. وَالله مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَــــئِذٍ. وَاسْتَعَـــرْتُ ثَوْبَـــيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا ، فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّامُ (٣) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَلَقَّانِ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَزِّتُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِتَهْسِنِئْكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. حَتَّى دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ جَالِسٌ في الْمُسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ ، فَقَامَ طَلْحَةُ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُمَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَي، وَاللهِ مَا قَامَ رَجُلُ مِنَ الْهُاجِرِينَ غَيْرُهُ، قَالَ فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةً . قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُولُ: «أَبْشِرْ بِخَيرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » قَالَ فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ

عِنْدِ اللهِ؟ فَقَالَ ﴿ لَا . بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ، كَأَنَّ وَجُهَهُ فَعِشَهُ قَطَمٍ. قَالَ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ) \* (١٠).

٢٩ - \* ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: لَيْكَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَائَةُ نَفَر قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُـو نَائِمٌ في الْسُجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُم، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: خُدُوا خَيْرَهُم، فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيهَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِثْرِ زَمْنَ مَ ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أَتَى بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ فِيه تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ (٥) عَ شُوًّا إِلَا وَحِكْمَةً ، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ يَعْنِي عُروقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّهَاءِ، مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالُوا: فَمَرْحَبَّا بِهِ وَأَهْلًا ، فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ... الحديث) \*(١٠).

٣٠- \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ

 <sup>(</sup>١) أوفى على سلع: أي صعده وارتفع عليه . وسلع جبل
 بالمدينة معروف .

<sup>(</sup>٢) ساع من أسلم: أي من قبيلة أسلم.

<sup>(</sup>٣) أتأمم رسول الله ﷺ: أي أقصد إليه.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٧ (١٨ ٤٤) ومسلم (٢٧٦٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) تور من ذهب: إناء كبير من ذهب.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٥ ١٧) واللفظ له. ومسلم (١٦٤).

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَا أَهَلَّ مُهِلُّ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ » قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ بِالْجَنَّةِ ؟ قَالَ: « نَعَمْ ») \* (١).

٣٢- \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَيِي قَالَ: ﴿ الْمَيْتُ تَعْضُرُهُ الْمُلَائِكَةُ . فَإِذَا كَانَ الطَّيِبَةُ النَّهُ سُ الطَّيِبَةُ النَّهُ سُ الطَّيبَةُ النَّهُ سُ الطَّيبَةُ عَانَتْ فِي الْجُسَدِ الطَّيبِ ، اخْرُجِي جَمِيدَةً ، وَأَبْشِرِي كَانَتْ فِي الْجُسَدِ الطَّيبِ ، اخْرُجِي جَمِيدَةً ، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَمَا ، مَنْ عَدْرَجُ بِهَا إِلَى السَّاءِ . فَيُقَالُ لَمَا . فَيُقَالُ لَمَا . فَيُقَالُ اللَّهُ عَنْمُ عَنْمَ عَلْمُ اللَّهُ عَنْمُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْمُ عَنْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْمُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ عَضْبَانَ . فَيُقَالُ السَّاءِ . فَيُقَالُ المَّرْحَبُا فَيُقَالُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ . فَيُقَالُ السَّاءِ . ادْخُلِي فِيقَالُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ . فَيُقَالُ السَّيَاءِ . الْمُعْمَدِ الطَّيِّبِ. . الْمُعْمِيلَةُ ، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِ غَيْرٍ غَضْبَانَ . فَلَا السَّيَاءِ التَّي فِيهَا يَوْلُ لُكُمْ الْفُلُونَ فُلُانً السَّاءِ اللَّي فِيهَا النَّفُسُ الْخَبِيثِ أَوْدَا كَانَ السَّرَجُلُ السَّوءُ قَالَ : اخْرُجِي النَّقُسُ الْخَبِيثِ اخْرُجِي الْمَالِقُ النَّقُسُ الْخَبِيثِ الْخَرُجِي الْمَالِقُ الْمَالَةُ عَلَ النَّقُسُ الْخَبِيثَ أَلْكَ عَلَى السَّاعِ قَالَ : اخْرُجِي الْمُرْجِي الْمُنْ الْمُنْ النَّالِي السَّاءِ قَالَ : اخْرُجِي الْمُنْ فِي الْجُلَالِ السَّاءِ قَالَ : اخْرُجِي الْمُنْ الْمُؤْلِلُ السَّاءُ الْمُنْ الْمُنْ

ذَمِيمَةً ، وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ . فَلَا يَنَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حتَّى تَخْرُجَ ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّهَاءِ ، فَلَا يُفْتَحُ لَهَا. فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ . فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ. ارْجِعي ذَمِيمَةً ، فَإِنَّمَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّهَاءِ ، فَيُرْسَلُ بِها مِنَ السَّمَاء ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ») \* (17).

٣٣- ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عِيدٌ قَالَ : « يَجْمَعُ اللهَ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، فَيُمَثَّلُ لِصَاحِب الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِير تَصَاوِيرُهُ ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ ، فَي تَبْعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالِينَ ، فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، نَعُوذُ باللهِ مِنْكَ ، اللهُ رَبُّنَا ، وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُم وَيُثْبَتُهُمْ ، ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطْلُعُ فَيَقُولُ : أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، نَعُوذُ باللهِ مِنْكَ اللهُ رَبُّنَا، وَهَـ ذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبَّتُهُمْ ، قَالُوا : وَهَلْ نَزَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَر لَيلَةَ الْبَدْر؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: « فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ في رُؤْيِتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ ، ثُمَّ يَتَوارَى ثُمَّ يَطْلُعُ فَيُعَرِّفُهُمْ

<sup>(</sup>٣) النسائي (٨/٤). وابن ماجة (٢٦٦٤) واللفظ له. وصححه الألباني. صحيح سنن الترمذي (٣٤٣٧).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ الدمياطي: رواه الطبراني بإسناد جيد .انظر المتجر الرابح (ص ۲۹۸)، وراجع الصحيحة (۲۲۲۱). (۲) البخاري ـ الفتح ۱ (۲۰۷۷) واللفظ له .ومسلم (۲۸۸۳).

نَفْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي فَيَقُومُ المسلِّمُونَ، وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثلَ جِيادِ الخَيْل وَالرَّكَ ابِ(١) وَقَوْلُمُ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ ،ثُمَّ يُقَالُ هَل امْتَلاَّتِ؟ فَتَقُولُ ﴿ هَلْ مِن مَزيدٍ ﴾ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ، فَيُقَالُ: هَلِ امْتَلاَّتِ، فَتَقُولُ ﴿ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ حَتَّى إِذَا أُوْعِبُوا فِيهَا(٢) وَضَعَ الرَّحَنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأَزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ ، ثُمَّ قَالَ: قَطْ ، قَالَتْ: قَطْ قَطْ (٣). فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجُنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ ، قَالَ: أُتِيَ بِالْمُوْتِ مُلَبَّيًا، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّــذِي بَيْنَ أَهْل الْجُنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ: فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ ، فَيُقَالُ لأَهْلِ الْجُنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ: هَـلْ تَعْـرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُـولُونَ (هَؤُلَاءِ وَهَــؤُلَاءِ): قَدْ عَرَفْنَاهُ ، هُوَ الْمُوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا ، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَلَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ،وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا

مَوْتَ»)\*\*

٣٤ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "يَقُولُ اللهُ يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ يَعْثَ النَّارِ ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ يَسْعَائِةٍ وَتِسْعَنَ ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَسَعْعَ كُلُّ ذَاتِ مَلْ مَهْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا مَعْثُ اللهِ شَدِيدٌ. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ: وَمَا بَعْثُ أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ: وَمَا يُخِوجَ وَمَا جُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ: وَمَا يُحِدُ أَلْفًا وَمِنْكُمْ مَعْ أَنْ تَكُونُ وَا ثُلُكَ أَهْ لِ الْجُنَةِ. قَالَ: فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَرُنَا . ثُمَّ وَلَا يَوْلُ اللهُ وَكَبَرُنَا . ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ تَكُونُوا شَطْرَ وَلَا أَنْ اللهَ وَكَبَرُنَا . ثُمَّ قَالَ: وَاللّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ اللهَ وَكَبَرُنَا . ثُمَّ أَلْ الشَّعْرَةِ فِي ذِرَاحِ أَلْكَ أَهْلِ الشَّعْرَةِ فِي ذِرَاحِ النَّوْرِ الأَسْوِدِ، أَوْ كَالرُقْمَةِ فِي ذِرَاحِ الْخُورَ الْمُالِ الشَّعْرَةِ فِي ذِرَاحِ الْمُالِ الْمُعْرَةِ فَي ذِرَاحِ الْمُالِ الْمُعْرَةِ فِي ذِرَاحِ الْمُالِونَامِ . وَالْمُعْرَادُ اللهُ وَعَلَالُونَامُ الشَّعْرَةِ فِي ذِرَاحِ النَّوْرُ الأَسْوِدِ، أَوْ كَالرُقْمَةِ فِي ذِرَاحِ الْمُالِونَامُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَالِ اللهُ الْمُعْرَافِ اللهُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ اللهُ الْمُعْلَى السَّعْرَةِ فِي ذِرَاحِ اللْمُعْلِ اللْمُعْمُ أَلْ اللهُ الْمُعْلِ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِلُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُعْلَى اللْمُعْرَافِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْفُلِي اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ

حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) الرقمة: الرقمة في الأصل هي النقش على القماش، وهي هنا: الهنة القاتمة في ذراع الدابة من داخل، وهما رقمتان في ذراعيها.النهاية جـ ٢ ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ١١(٦٥٣٠). ومسلم (٢٢٢).

<sup>(</sup>١) الركاب: هي الرواحل من الإبل.

<sup>(</sup>٢) حتى إذا أوعبوا فيها: حتى جاءوا جميعًا ولم يتخلف منهم أحد النهاية جـ ٥ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) قَطْ: بمعنى حسب أو كفي.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٨(٤٧٣٠). ومسلم (٢٨٤٩). والترمذي (٤/ ٢٥٥٧) واللفظ له . وقال: هذا حديث

## الأحاديث الواردة في «البشارة» معنًى

٣٥ - \*(عَنْ أَبِي هُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ يَوْمًا بِلَحْمٍ . فَرُفِعَ إِلَيهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ يَوْمًا بِلَحْمٍ . فَرُفِعَ إِلَيهِ اللّهِ رَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ . فَنَهَسَ (١) مِنْهَا مَهْسَةً فَقَالَ : « أَنَا سَيِّدُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ . فَنَهَسَ (١) مِنْهَا مَهْسَةً فَقَالَ : « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... الْحَدِيثُ وَفِيهِ: ثُمَّ يُقَالُ: يَامُحُمَّدُ الْفِي الْفَعْ رَأْسِي الْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ . اشْفَعْ تُشَفَعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي الْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ . اشْفَعْ تُشَفَعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي الْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ . اشْفَعْ تُشَفَعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي الْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ . اشْفَعْ تُشَفَعْ عَشَدًا أَنْ يَاعُكُمَّدُ أَنْدِيلِ فَا أَنْفَى مُنَا الْبَابِ الْجَنَّةِ مِنْ أَمَّتِكَ مَنْ الْبَابِ الْمَنْ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ . وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ (٢) فِيمَا اللَّيْوَابِ الْجَنَّةِ . وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ (٢) فِيمَا سِنَ مَلَى مَنَ اللَّهُ وَابِ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِنَّ مَا اللَّهُ مَنَ الْأَبُوابِ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِنَّ مَا الْمَابِ مَنْ الْمُصْرَاعِينِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجُنَّةِ (٣) لَكُمَا بَيْنُ مَكَمَّةً وَبُصْرَى (٥) ») \* (١) أَوْ كَمَا بِيَنْ مَكَمَّةً وَبُصْرَى (١٥) ») \* (١٠) أَوْ كَمَا بِيَنْ مَكَمَّةُ وَبُصْرَى (١٥) ») \* (١٠)

٣٦ - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَقِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ طَرَقِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ قال الرَّجُلُ: أَلِيَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ قال الرَّجُلُ: أَلِي السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ قال الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ ؟ قَالَ: ﴿ لِمَنْ عَمِلَ بَهَا مِنْ أُمَّتِي ﴾ ﴿ (٧).

٣٧ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى يَدَيْهِ مَ خَيْبَرَ " لأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّاية وَرَسُولَهُ. رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ . يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ (٨) وَيُجِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ (٨) لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا فَيَلَيْتُهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالُ: فَقَالُ: فَقَالُ: فَقَالُ: هُو يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بُنُ أَيِي طَالِبٍ؟ " فَقَالُوا: هُو يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ . فَأْتِيَ بِهِ ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَيْهِ عَيْنَيْهِ . وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً . حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَسُولُ اللهِ وَجَعٌ . فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ . فَقَالُ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللهِ بِهِ وَجَعٌ . فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ . فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى إِللهِ وَجَعٌ . فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ . فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ . فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللهِ وَجَعٌ . فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ . فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى إِللهِ وَجَعٌ . فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ . فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَى اللهِ وَيَعَلَى اللهُ عَنْ اللهِ فِي عَيْنَهُ مَ حَتَّى يَكُونُ اللهَ عَلَى اللهِ فِي عَيْنَهُ مَ عَنَى يَكُونُ اللهَ عَلَى اللهِ فِي عَلَى اللهِ فِي اللهِ فِي عَلَى اللهِ فَي اللهِ فِي عَلَى اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٨ - \* (عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: عَنْ هُ - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهَ حَدَّثَهُ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا فِي الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ - قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَقَ - مَا بَيْنَ هَذِهِ

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٨(٢٨٧٤). ومسلم (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٨) يدوكون: أي يخوضون ويتحدثون في ذلك .

<sup>(</sup>١٠) حمر النعم: هي الإبل الحمر . وهي أنفس أموال العرب. يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه

<sup>(</sup>١١) البخاري الفتح ٧(١٠١). ومسلم (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>١) فنهس: أي أخذ بأطراف أسنانه.

<sup>(</sup>٢) شركاء الناس: يعني أنهم لا يمنعون من سائر الأبواب .

<sup>(</sup>٣) إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة: المصراعان جانبًا الباب.

<sup>(</sup>٤) هجر: هجر مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين .

 <sup>(</sup>٥) وبصرى: بصرى مـدينة معـروفـة بينهـا وبين دمشق نحـو ثلاث مراحل .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧١٢). ومسلم (١٩٤) واللفظ له.

إِلَى هَذِهِ»...الحديث. وفيه: « ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوم ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي وَاللهِ قَـدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ،وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَاجِةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسَأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ ، فَرَجَعْتُ ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْمَ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْم . قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنَّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَـاجُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَـدَّ الْمُعَاجَةِ. فَـارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ. قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ».قَالَ: «فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ . أَمْضَيْتُ فَريضَتِي ، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي»)\*(١).

٣٩ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ؛ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ: « يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ (٢) نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ؟ ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَقْ نَهَارٍ إِلَّاصَلَيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُ ورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِّي أَمْ أَصَلَيْتُ لِي أَنْ أَصَلِّي أَنْ أَصَلِّي أَنْ أَصَلِّي أَمْ أَصَلِّي أَنْ الطُّهُ ورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِّى ) \*(٣).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٧(٣٨٨٧) واللفظ له. ومسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) الدَّفُّ: الجركة الخفيفة والسير اللين.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٣(١١٤٩).

<sup>(</sup>٤) مشعوف: الشعف شدة الفرع والخوف حتى يذهب بالقلب.

<sup>(</sup>٥) فيم كنت: أي في أي دين.

<sup>(</sup>٦) يحطم بعضها بعضًا: أي تَضْطرب وتُمُّوج ويكسرُ بعضها بعضًا.

<sup>(</sup>٧) إن شاء الله: للتبرك لا للشك.

إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ. ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ. فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا. يَعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِ كُنْتَ. وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ») \* (١٠).

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَة وَكُوجًا مِنْهَا . رَجُلُ دُخُولًا الْجَنَة . وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا . رَجُلُ دُخُولًا الْجَنَق بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَيُقَالُ: اعْرِضُ وَاعَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُويِهِ فَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا . فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُويِهِ . فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَكَذَا ، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ: نَعَمْ . لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ . وَهُ وَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُويِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ . يُنْكِرَ . وَهُ وَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُويِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ . يُنْكِرَ . وَهُ وَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُويِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ . يُنْكِرَ . وَهُ وَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُويِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ . يُنْكِرَ . وَهُ وَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُويِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْه . فَيَقُولُ: نَعَمْ . لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ فَيُقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا » فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا » فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُمَنَا » فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُمَنَا » فَلَقَدْ رَأَيْتُ . رَسُولَ اللهِ عَيْهُ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ) \* (٢٠).

٤٢ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بُسَيْسَةَ عَيْنًا (٣) يَنظُرُ مَا
 صَنعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ (٤). فَجَاءَ وَمَا فِي البَيْتِ أَحَدٌ

غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. ( قَالَ: لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ) قَالَ: فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَكَلَّمَ. فَقَالَ: « إِنَّ لَنَا طَلِبَةً (٥) فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ (٦) حَاضِرًا فَلْيرْكَبْ مَعَنَا » فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ (٧) فِي عُلْوِ الْكِينَةِ . فَقَالَ: ﴿ لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا » فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ. حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْر وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: ﴿ لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ (^) » فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ» قَالَ: يَقُولُ عُمَيرُ ابْنُ الْحُمَّامِ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ جَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَا وَاتُ وَالأَرْضُ؟ قَالَ: « نَعَمْ ». قَالَ: بَخْ بَخْ (٩) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخْ بَخْ». قَالَ: لَا . وَاللهِ يَــَا رَسُــولَ اللهِ إِلَّا رَجَاءَةَ (``` أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ (١١). فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَبِيتُ حَـتَّى آكُلَ قَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طُويلَةٌ. قَالَ فَرَمَى بِهَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى

<sup>(</sup>٧) ظهرانهم: أي مركوباتهم.

<sup>(</sup>٨) حتى أكون أنا دونه: أي قدامه متقدمًا في ذلك الشيء .

<sup>(</sup>٩) بخ بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير ، وفيها لغتان : سكون الخاء وكسرها منونًا.

<sup>(</sup>١٠) إلا رجاءة: أي والله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلما.

<sup>(</sup>١١) قَرَنِهِ : جعبة النشاب.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة ۲ (۲۲۸) وصححه الألباني ، صحيح ابن ماجة (۳٤٤٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۰).

 <sup>(</sup>٣) عينًا: أي متجسسًا ورقيبًا، وبُسَيْسَة اسم رجل من الصحابة.

<sup>(</sup>٤) عير أبي سفيان: هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره .

<sup>(</sup>٥) طلبة: أي شيئًا نطلبه.

<sup>(</sup>٦) ظهره: الظهر: الدواب التي تركب.

قُٰتِلَ)\*(١).

28 - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنْهُا النَّمِيُ اللهُ عَنْهُا النَّبِيُ اللهُ عَنْهُا النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ النَّمَ مُ فَأَخَذَ النَبِيُ المُرُ مَعَهُ النَّمَ مُ فَالنَبِيُ المُرُ مَعَهُ النَّمَ وَالنَبِيُ المُرُ مَعَهُ الْخَمْسَةُ ، وَالنَبِي المَرَّ وَحْدَهُ ، الْعَشَرَةُ ، وَالنَبِي المَرَّ وَحْدَهُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ هَوُلاَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ هَوُلاَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ هَوُلاَ فَالَ الْمُقُلِ وَالْمَالُ وَلَكِنِ النَّفُرُ إِلَى الأَفْقِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَسَوَادٌ كَثِيرٌ ، قَلَا عَذَا اللهُ فَقِ ، فَنَظَرُتُ فَإِذَا مَسَوَادٌ كَثِيرٌ ، قَلَا عَلَى اللَّفُقِ ، فَلَا عَنْاتَ وَلَمْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ ال

٤٤ - \*( عَنْ خَرَشَة بْنِ الْحَدِرِ. قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَة مَسْجِدِ الْدِينَة . قَالَ وَفِيهَا شَيْخُ حَسَنُ الْهَيْئَة . وَهُو عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ . قَالَ فَجَعَلَ حَسَنُ الْهَيْئَة . وَهُو عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ . قَالَ فَجَعَلَ عُكِرَّثُهُمْ حَدِيئًا حَسَنًا . قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ القَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. قَالَ فَقُلْتُ: وَاللهِ لأَتَبِعَنَّهُ فَلاَّعْلَمَنَ مَكَانَ بَيْتِهِ. قَالَ فَتَهُنْ عَنْ فَلَا يَتْعِد. قَالَ فَتَبْعُتُهُ . فَانْطَلَق حَتَّى كَادَ أَنْ يَعْرُجَ مِنَ الْدِينَةِ . ثُمَّ دَحَلَ فَتَبَعْتُهُ . فَانْطَلَق حَتَّى كَادَ أَنْ يَعْرُجَ مِنَ الْدِينَة . ثُمَّ دَحَلَ فَتَبَعْتُهُ . فَانْطَلَق حَتَّى كَادَ أَنْ يَعْرُجَ مِنَ الْدِينَة . ثُمَّ دَحَلَ

مَنْزِلَهُ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي. فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَاَّ قُمْتَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْينظُرْ إِلَى هَـذَا. فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُـونَ مَعَكَ.قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ. وَسَأْحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا ذَاكَ؟ إِنِّي بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي: قُمْ . فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ . قَالَ فَإِذَا بِجَوَادَّ عَنْ شِهَالِي.قَالَ فَأَخَذْتُ لَآخُذَ فِيهَا، فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذُ فِيهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّهَالِ.قَالَ فَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ (١٠) عَلَى يَمِينِي، فَقَالَ لِي: خُذْ هَاهُنَا، فَأَتَى بِي جَبَلًا، فَقَالَ لِي: اصْعَدْ. قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى اسْتِي .قَالَ: حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارًا . قَالَ :ثُمَّ انْطَلَقَ بي حَتَّى أَتَى بي عَمُودًا ، رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ، فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ فَقَالَ لِي: اصْعَدْ فَوْقَ هَـذَا. قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَصْعَدُ هَذَا؟ وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاء. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي (٥). قَالَ: فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَالْقَةِ. قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ العَمُودَ فَخَرَّ. قَالَ : وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ . قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْثُةُ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ. فَقَالَ: « أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ طُرِقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ . قَالَ وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِي طُرُقُ أَصْحَابِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۰۱).

<sup>(</sup>٢) لا يكتوون ولا يَسْتَرْقون ولا يتطيرون : وصف للسبعين ألفًا بأنهم تَامُّو التوكل على الله فلا يسألون غيرهم أن يكويهم أو يَرْقِيَهُم ولا يَتَشَاءمون من شيء.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١١ (٢٥٤١). ومسلم (٢١٦).

<sup>(</sup>٤) جَوَادُّ منهج: الجوادُّ جمع جَادَّة وهي الطرق المسلوكة، أما الْنَهْجُ فالمراد به الطريق وكأنه تفسير للجواد، وقد جاء لفظ الطريق في رواية النسائي.

<sup>(</sup>٥) فزجل بي: أي رَفَعَني.

الْيَمِينِ؛ وَأَمَّا الجَبَلُ فَهُو مَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ، وَلَنْ تَنَالَهُ؛ أَمَّا العَمُودُ فَهُو عَمُودُ الإسْلَامِ؛ وَأَمَّا العُرْوَةُ فَهِي عُرُوةُ الإسْكَامِ؛ وَأَمَّا العُرْوَةُ فَهِي عُرْوَةُ الإسْكَامِ وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهَا حَتَّى عُرْوَةُ الإسْكَامِ وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ») \*(١).

٥٤ - \* ( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُ وا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُ وا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُ وا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُ وا الصَّالِحَاتِ ﴿ (المائدة / ٩٣) قَقَالَ لِي وَعَمِلُ وا الصَّالِحَاتِ ﴾ (المائدة / ٩٣) قَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَنْتَ مِنْهُمْ») \* (١٠).

٢٦ ـ \* ( عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ الْغُرُبُ فَقَالَ: «يَا بِلَالُ أَنْصِتْ لِيَ النَّاسَ » فَقَامَ بِلَالٌ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ أَنْصِتْ لِيَ النَّاسَ. بِلَالٌ، فَقَالَ: أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَنَصَتَ النَّاسُ. فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النَّاسِ أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفًا فَأَقْرَأَنِي مِنْ رَبِّي السَّلَامَ وَقَالَ: إِنَّ الله —عَزَّ وَجَلَّ —غَفَرَ لأَهْلِ عَرَبِي السَّلامَ وَقَالَ: إِنَّ الله —عَزَّ وَجَلَّ —غَفَرَ لأَهْلِ عَسرَفَ اتٍ وَأَهْلِ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَضَمِنَ عَنْهُ —مُ عَرَفُ اللهُ عَمرُ بُن الْخَطَّابِ — رَضِيَ اللهُ النَّهِ عَمْرُ بُن الْخَطَّابِ — رَضِيَ اللهُ عَمْرُ بُن الْخَطَّابِ — رَضِيَ اللهُ عَمْرُ اللهِ هَذَا لَنَا خَاصَّةً ؟ قَالَ: «هَذَا لَكُمْ وَلَمْ أَلَى عَامُ اللهِ هَذَا لَنَا خَاصَّةً ؟ قَالَ: «هَذَا لَكُمْ وَلِمُنْ أَتَى بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». فَقَالَ عُمَرُ اللهِ وَطَابَ) \* لَكُمْ وَلِمْ أَلَى بَعْمِ الْقِيَامَةِ». فَقَالَ عُمَرُ اللهِ وَطَابَ) \* (أَنُ الْخُطَّابِ: كَثُرُ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ) \* (أَنْ أَنْ اللهُ عَمْرُ اللهِ وَطَابَ) \* (أَنْ أَنْ اللهُ عَمْرُ اللهِ وَطَابَ) \* (أَنْ اللهُ عَمْرُ اللهُ وَطَابَ) \* (أَنْ اللهُ عَمْرُ اللهُ وَطَابَ) \* (أَنْ الْخُطَّابِ: كَثُرُ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ) \* (أَنْ اللهُ عَمْرُ اللهُ وَطَابَ) \* (أَنْ اللهُ عَمْرُ اللهُ وَطَابَ) \* (أَنْ الْخُوالِ اللهُ ا

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « البشارة »

٧٤- \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : " أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ مْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ مْ إِذَا أَيْسُوا (٥٠)، لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذِ بِيَدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ ") \* (٢٠).

٤٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطاً عَلَيْنَا وَخَرِيْنَا وَفَرِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَجْتُ أَبَّعْ مَنْ فَرَجْتُ أَبَّعْ مِنْ بَيْنِ اللهِ عَلَيْهَ حَتَّى أَتَيْتَ مَنْ فَرَجْتُ أَبَعْنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْ فَرَجْتُ أَبَعْنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْ فَرَجْتُ أَبَعْنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْ فَرَجْتَى أَتَيْتَ مَنْ فَرَجْتَ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتِ مَنْ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْ فَرَجْتُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْ فَرَجْتُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى أَتَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُ الله عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَتِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَى أَنْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَل

(١)البخاري-الفتح١٢(٧٠١٠). ومسلم (٢٤٨٤)واللفظ له.

(٢) الترمذي (٣٠٥٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٣) أي حمل عنهم المظالم التي بينهم.

(٤) قـال الحافظ الـدمياطـي: رواه ابـن المبارك بـإسناد جيـد ورواته ثقات أثبات. انظر المتجر الرابح ص ٣١١.

(٥) أيسَ مقلوب يَئِسَ من اليأس بمعنى القنوط.

حَائِطًا لِلأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِعْرِ خَارِجَةَ (وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ (٧). فَاحْتَفَرْتُ (٨) كَمَا يُحْتَفِرُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: «مَا اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: «مَا اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ. قُلْتُ : نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ. قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أَظُهُ رِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطُأْتَ عَلَيْنَا فَخُشِينَا أَنْ تُقْتَعَتَطَعَ دُونَنَا فَقَرْغِنَا فَكُنْتُ أَوْلَ مَنْ فَرَعَ فَاتَيْنَ هَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٦١٠) وقال:حديث حسن غريب.وقال محقق جامع الأصول (٨/ ٥٢٨): تحديث حسن وله شواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>V) الجدول: النهر الصغير.

<sup>(</sup>٨) احتفزت: تضاممت ليسعني المدخل.

مِنْ وَرَاء هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»... الحديث) \*(١).

29 - \* ( عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ وَرُصِيَ اللهِ عَنْهُ اللهِ الطَّكَوْنَ عَنْهُ اللهِ الطَّكَوْنَ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ عَنْهُ اللهُ ا

• ٥- \* (عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ: شَرُّ . كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ عَلَيْهُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّانِ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّذِي عَلَيْهُ الْمُؤَةُ الأَخِرَةُ بِيشَارَةٍ قَالَ : كَذَا وَكَذَا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمُؤَةُ الأَخِرَةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّانِ وَلَكِنَكَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ») \* (نَا ).

٥١ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَغِي حَنِيفَةً يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةٌ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ اليَهَامَةِ

فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المُسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَاثُمَا مَةُ؟». فَقَالَ: عِنْدِي يَانُحُمَّدُ خَيْرٌ ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلُّ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَاثُهَامَةُ» قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ نَقْتُلْ ذَا دَمْ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، فَتَرَكَفُهُ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ : « مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّا مَةُ ؟ » فَقَالَ : عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ :إِنْ تُنْعِـمْ تُنْعِمْ عَلَى شَـاكِرٍ ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ » ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِ قَرِيبٍ مِنَ ٱلْشَجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْسُجِد فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، يَامُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَّيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِين أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَـا إِلَيَّ ،وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَـا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَكَاذَا تَـرَى؟ «فَجَشَّرَهُ رَسُـولُ اللهِ ﷺ وَأَمَـرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ"، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبَوْتَ (٥٠)؟ فَقَـالَ: لَا وَلَــكنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُـولِ اللهِ ﷺ، وَلَا وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَهَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ \*(٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٨(٤٨٤) واللفظ له. ومسلم(١١٩).

<sup>(</sup>٥) أي رجعت عن دين آبائك وأجدادك.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٦٤).

<sup>(</sup>١) مسلم (٣١) وللحديث بقية.

<sup>(</sup>٢) من ضرورة: أي من ضرر.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٤ (١٨٩٧). ومسلم (١٠٢٧) واللفظ له.

## من الآثار الواردة في «البشارة»

١ - \* (قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ زَیْدِ الأَنْصَارِيُّ: (١)
 أَحْمَدُ اللهَ ذَا الجَلَالِ وَذَا الإِکْ

رَامِ حَمْدًا عَلَى الأَذَانِ كَثِيرًا

إِذْ أَتَانِي بِهِ البَشِيرُ مِنَ اللهِ

فَأَكْرِمْ بِهِ لَكَيَّ بَشِيرًا

فِي لِيَالٍ وَالَى بِهِنَّ ثَلَاثٍ

كُلَّهَا جَاءَ زَادَنِي تَوْقِيرًا)\*.

٢ - \* (قَالَ الرَّافَعِيُّ: (٢)
 إِذَا أَمْسَى فِرَاشِي مِنْ تُرَابٍ
 وَصِرْتُ مُجَاوِرَ الرَّبِ الرَّحِيمِ
 فَهَنُّونِي أَحِبَّائِي وَقُولُوا
 لَكَ البُشْرَى قَدِمْتَ عَلَى كَريم).

### من فوائد «البشارة»

(١) حُصُولُ الْفَرَجِ بَعْدَ الشِّدَّةِ.

(٢) انْشِرَاحُ الصَّدْرِ وَسَعَادَةُ الْقَلْبِ.

(٣) دَلِيلٌ كَمَا لِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ .

(٤) سَبَبٌ لاسْتِقْرَارِ النَّفْسِ وَرَاحَةِ الْبَالِ.

(٥) دَلِيلُ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ.

(٦) حُبُّ المُبَشِّرِ لِمَنْ يُبَشِّرُهُ وَاسْتِئْنَاسُهُ بِهِ.

(٧) الْبِشَارَةُ تَجْلِبُ الطُّمَأْنِينَةَ وَسُكُونَ النَّفْسِ وتَرْفَعُ النَّفْسِ وتَرْفَعُ النَّوْ النَّفْسِ وتَرْفَعُ النُّوحَ المُعْنَويَّةَ .

(A) تَعُودُ الْبِشَارَةُ بِالنَّفْعِ الْعَاجِلِ لِلْمُبَشِّرِ كَمَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ .

#### البشاشة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ۲۳       | ٥      |

#### البشاشة لغةً:

مَصْدَرُ بَشَّ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ب ش ش) الَّتِي تَدُلُّ بِحَسْبِ وَضْعِ اللُّغَةِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ هُوَ اللَّقَاءُ الْجَمِيلُ وَالضَّحِكُ إِلَى الإِنْسَانِ سُرُورًا بِهِ ، أَنْشَدَ اللَّقَاءُ الْجَمِيلُ وَالضَّحِكُ إِلَى الإِنْسَانِ سُرُورًا بِهِ ، أَنْشَدَ النِّنُ دُرَيْدِ:

لاَ يَعْدَم السَّائِلُ مِنْهُ وَفْرًا وَقَبْلَهُ بَشَاشَةً وَبِشْرًا بَشَاشَةً وَالْبَشَاشَةُ: طَلاَقَةُ الْمَشَاشَةُ: طَلاَقَةُ الْمَشَاشَةُ: طَلاَقَةُ الْمَشَاشَةُ: طَلاَقَةُ الْمَشَالَةِ، وَالإِقْبَالُ عَلَى الْمُشَالَةِ، وَالإِقْبَالُ عَلَى اللَّهُ الْوَجْهِ. وَالْبَشَانُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ الْبَشُّ: اللُّطْفُ فِي الْسَالَةِ وَالإِقْبَالُ عَلَى الرَّجُلِ وَقِيلَ: هو أَن يَضْحَكَ لَهُ وَيَلْقَاهُ لِقَاءً جَمِيلاً، وَالْبَشَاشَةُ اللَّقَاء: الفَرَحُ بِالْمُرْءِ وَالْبَشَاشَةُ اللَّقَاء: الفَرَحُ بِالْمُرْءِ وَالْبُشَاشَةُ اللَّقَاء: الفَرَحُ بِالْمُرْءِ وَالْإِنْبِسَاطُ إِلَيْهِ وَالأُنْسُ بِهِ، وَرَجُلٌ هَشُّ بَشُّ وَالأَنْسُ بِهِ، وَرَجُلٌ هَشُّ بَشُّ وَبَشَاشُتُ بِهِ (بالكسر) وَبَشَاشُّن: طَلْقُ الْوَجْهِ طَيِّبٌ، وَقَدْ بَشِشْتُ بِهِ (بالكسر) أَبشُّ بَشًا وَبَشَاشَةً (٢).

#### واصطلاحًا:

هِيَ سُرورٌ يَظْهَرُ فِي الْوَجْهِ يُدَلُّ بِهِ عَلَى مَافِي الْقَلْبِ مِنْ حُبِّ اللِّقَاءِ وَالْفَرَحِ بِالْمُقَابَلَةِ.

[للاستزادة: انظر صفات: التودد حسن السمت \_ السرور \_ طلاقة الوجه \_ الرضا \_ الفرح].

وفي ضد ذلك: انظر صفّات: الجفاء - الحزن - العبوس - القنوط - الوهن - اليأس].

 <sup>(</sup>١) لسان العرب (٢٨٨ - ٢٨٩)، والصحاح (٣/ ٩٩٦)،
 وتاج العروس (٤/ ٢٨٣)، ومقاييس اللغة .

# الآيات الواردة في « البشاشة » معنًى

٥- وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

### الأحاديث الواردة في « البشاشة »

١ - \*(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرْسِ.
 فَقُلْتُ: تَـزَوَّجْتُ امْ - رَأَةً مِنْ الأَنْصَادِ. فَقَالَ: «كَمْ أَصَدَقْتَهَا؟» فَقُلْتُ: نَواةً مِنْ ذَهَبٍ) \*(١).

٧- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَوطَّنَ (٢) رَجُلُ مُسْلِمٌ اللهُ لَهُ كَمَا الْسَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ واللَّذِخْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الغَائِبِ بغَائِبِهِم إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ ")\*(٣).

# الأحاديث الواردة في « البشاشة » معنًى

٣- \*( عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبْدِ اللهِ بِنِ عُبْدِ اللهِ بِنِ عُبْدَةً بَنِ مَ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَادَّ فِيهَا ( اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَادَّ فِيهَا ( اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مِنْ مَلِكِ ؟ قُلْتُ لاَ . قَالَ : فَالَّٰ النَّاسِ يَتَبِعُونَهُ أَمْ مِنْ مَلِكِ ؟ قُلْتُ لاَ . قَالَ : فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَا وُهُمْ . قَالَ : أَيزيدُونَ أَمْ ضُعَفَا وُهُمْ . قَالَ : أَيزيدُونَ أَمْ ضُعَفَا وُهُمْ . قَالَ : فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ يَنْقُصُونَ ؟ قُلْتُ : بَلْ يَزِيدُونَ . قَالَ : فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ قُلْتُ : لاَ . مَنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ قُلْتُ : لاَ . قَالَ : فَهَلْ يَعْدِرُ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَنَحْنُ قَالَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَنَحْنُ قَالَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ يَعْدِرُ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَنَحْنُ مَا هُو فَاعِلٌ فِيهَا . قَالَ وَلَمْ مُكِنِي كَلَى مَلَهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُو فَاعِلٌ فِيهَا . قَالَ وَلَمْ مُكِنِي كَلَمَةٌ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ . قَالَ : فَهَلْ عَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ . قَالَ : فَهَلْ عَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ . قَالَ : فَهَلْ عَلْمُ فَاعُلُ وَلَمْ مُلْكُمْ إِيّاهُ ؟ كَلَمَةٌ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ . قَالَ : فَهَلْ عَلَى اللّهُ وَعُلْمَ أَلَى وَالْمَرُكُمْ ؟ قُلْتُ : يَقُولُ اعْبُدُوا الله وَحُدَهُ وَلاَ قَالَ : مَاذَا يَامُرُكُمْ ؟ قُلْتُ : يَقُولُ اعْبُدُوا الله وَحُدَهُ وَلاَ مَنْ اللّهُ وَحُدَهُ وَلاَ مَا يَقُولُ اعْبُدُوا الله وَحُدَهُ وَلاَ مَا لَقُولُ اعْلَى اللّهُ وَالصِّلَةِ . فَقَالَ لَا مُرْكُوا مَا يَقُولُ اَبَاؤُكُمْ . وَلِأَمُلُنَا مُؤْلَا الله وَالصِّلَةِ . فَقَالَ اللهَ وَالصِّلَةِ . فَقَالَ اللهُ وَالصِّلَةِ . فَقَالَ اللهُ وَالصِّلَةِ . فَقَالَ اللهُ وَالصِّلَةِ . فَقَالً . الطَّلْذَة وَالصِّلَةِ . فَقَالَ فَالْمَالَة وَالصِّلَة . فَقَالَ اللهُ وَالصِّلَة . فَقَالَ اللهُ وَالصِّلَة . فَقَالَ .

<sup>(</sup>۱) البخاري – الفتح ۹ (۱۶۸ ه). ومسلم (۱۶۲۷).

<sup>(</sup>٢) توطّن :مطاوع وطَن ووطن بالبلد اتخذه محلاً وسكنًا يقيم فيه.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (٨٠٠) وقال في الزوائد: إسناده صحيح،

ورجاله ثقات. وأحمد (٢/ ٣٠٧) رقم (٨٠٥١) وقال شاكر (٨٠٥١): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) ماد فيها: أي عقد فيها المدّة وهي الهدنة التي كانت بين المسلمين والمشركين.

للَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ سَأَلَتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتُ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَب، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ لَقُلْتُ: رَجُلُ يَطْلُبُ مُلكَ أَبِيهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل . وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيهَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُ أَحَدُ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، فَذَكَرْتَ أَنْ لا ، وَكَذَلِكَ الإِيهَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلِ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ وا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَّةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ ، فَإِنْ كَانَ مَا

تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ . وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَا أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ . ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ إِلَى عَظِيم بُصْرَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّوم. سَلاَمٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْمُدُى . أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلام، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِك اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَينِ. فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ ﴿ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَيَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّـوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُـونَ ﴾ .قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّحَبُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ ، وَأُخْرِجْنَا . فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ . فَهَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ)\*(١).

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في «البشاشة»

٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النّبِيِ عَيْ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النّبِي عَيْ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النّبِي عَيْ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: بِعْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ. فَلَمَّا الْعَشِيرَةِ. فَلَمَّا الْعَلَقَ تَطَلَّقَ (١) النّبِي عَيْ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ. فَلَمَّا انْطَلَقَ اللهِ حِينَ رَأَيْتَ السَّولَ اللهِ حِينَ رَأَيْتَ السَّولَ اللهِ حِينَ رَأَيْتَ السَّولَ اللهِ حِينَ رَأَيْتَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْقَلَ وَكُذَا. أَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله

٥- \*(عَـنْ جَابِرٍ بْـنِ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّـهُ قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيدٍ : «كُـلُّ مَعْرُوفٍ عَنْهُمَا \_ أَنَّـهُ قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيدٍ : «كُـلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَـى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تَفْعَى مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ ») \*(٣).

7 - %(3) عَنْ أَبِي ذَرِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقِ (3)») (3)».

٧ - \*(عَنْ أَبِي جُرَيِّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ:
 رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ (١) النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ ، لاَ يَقُولُ شَيْئًا
 إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ: مَنْ هَـذَا ؟ قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ

٨ - \*(عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُ لاً
 جَاءَ إِلَى النَّبِيِ وَ الْحَيْقِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَهُو كَاللهُ عَنْهُ بِالْلَدِينَةِ
 فَقَالَ: قَحَطَ الْلَطَرُ، فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ ، فَاسْتَسْقَى، فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ

 <sup>(</sup>٧) كل هذه الأوصاف عائدة إلى المضاف إليه (الله) في قوله:
 «أنا رسول الله ».

<sup>(</sup>٨) السنة: الجدب.

<sup>(</sup>٩) فلاة: الصحراء، والأرض الواسعة المقفرة.

<sup>(</sup>١٠) المَخيلَةُ: الكُنْرُ

<sup>(</sup>۱۱) أبو داود(٤٠٨٤) وذكره الألباني في صحيح أبي داود (٢١) (٢٦) وقال : صحيح .

<sup>(</sup>١) تطلّق: تهلّل واستبشر.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٣٢). ومسلم (٢٥٩١).

 <sup>(</sup>۳) الترمذي (۱۹۷۰) وقال: حسن. وأصله عند البخاري ـ
 الفتح ۱(۲۰۲۱). ومسلم (۱۰۰۵).

<sup>(</sup>٤) طلق: سهل منبسط.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٦) يَصْدُر : يستمدون منه الرأي.

إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ (') الْدِينَة، فَهَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، وَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، أَوْ غَيْرُه - وَالنَّبِيُ وَيَنِيْ يَخْطُبُ فَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ يَعْشِمُ اعْنَا، فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ﴾ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ عَلَيْنَا ﴾ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِهَا لا يُمْطِرُ مَا حَوالَيْنَا، وَلاَ يُمْطِرُ فِيهَا الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِهَا لا يُمْطِرُ مَا حَوالَيْنَا، وَلاَ يُمْطِرُ فِيهَا شَيْعٌ عَرْبِهِمُ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيّهِ وَيَعَالَ وَإِحَابَةَ دَعْوَتِهِ) \* ('').

9 - \*( عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : لَمْ أَخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ ... الحَدِيثَ. وَفِيهِ : قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ، وَهُ وَ يَبُرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السَّرُورِ وَيَقُولُ: "أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ السُّرُورِ وَيَقُولُ: "أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ السُّرُورِ وَيَقُولُ: "أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أَلُّكُ ». قَالَ فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِلاً يَارَسُولَ اللهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِاللهِ " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْدِاللهِ " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْدِاللهِ " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْدِاللهِ " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَكُنَّ انَعْرِفُ ذَلِكَ ، بَلْ مِنْ عِنْدِاللهِ " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَكُنَا نَعْرِفُ ذَلِكَ ، قَالَ : قَالَ : قَلَمَ عَلَى اللهِ عَلْمَةُ قَمَرٍ . قَالَ وَحُهُهُ مُ كَأَنَّ وَجُهَهُ فِطْعَةُ قَمَرٍ . قَالَ وَحُهُهُ مُ كَأَنَّ وَجُهَهُ عَلَى يَدْيِهِ قُلْتُ ... وَكُنَ يَدَيْهِ قُلْتُ ... الحَديث ) \* ("").

١٠- ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِالطَّائِفِ قَالَ: إِنَّ شَاءَ اللهُ ، فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ إِنَّ قَافُلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: لا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ:

«فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ.قَالَ:فَغَدَوْا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالاً شَدِيدًا، وَكَثُرَ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ : إِنَّا قَالُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ: فَسَكَتُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُوا فَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُوا فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى

11 - \* (عَنْ بُرِيْدَةَ الأَسْلَمِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَالَدَ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ . فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرَحَ بِهِ وَرُؤِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ . وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا . فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا وَرُؤِيَ بِشُرُ ذَلِكَ فِي اسْمِها . فَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا وُرُؤِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ) \* وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُؤِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ) \* وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُؤِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ) \* وَجْهِهِ ) \* (٥) .

١٢ - \* (عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ عَنَّهُ يَوْمًا وَهُ وَ يُرَى الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَرَى فِي وَجْهِكَ بِشْرًا لَمْ نَكُنْ نَرَاهُ ؟ قَالَ: « أَجَلْ إِنَّ مَلَكًا أَتَانِي فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ نَكُنْ نَرَاهُ ؟ قَالَ: « أَجَلْ إِنَّ مَلَكًا أَتَانِي فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ مَلَكًا أَتَانِي فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّ مَلَكًا أَتَانِي فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ مَلَكًا أَتَانِي فَقَالَ لِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ إِنَّا مَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشِرًا، وَلا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشِرًا، وَلا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، قَلْ : قُلْتُ : بَلَى ») \* (1).

١٣ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَيْكِ فَقَالَ : هَلَكْتُ ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي
 فِي رَمَضَانَ. قَالَ : « أَعْتِقْ رَقَبَةً ». قَالَ: لَيْسَ لِي. قَالَ :

<sup>(</sup>١) المثاعب: جمع مَثْعَب بفتح أوله وثالثه وهو مسيل الماء.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٩٣). ومسلم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح٧(٤٤١٨). ومسلم (٢٧٦٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٣٩٢٠) وقال الألباني (٢/ ٧٤٢): صحيح وهو

في الصحيحة (٢/ ٤٠١) برقم (٧٦٢)، وعزاه لابن حبان وتمام وغيرهما. وأحمد (٥/ ٣٤٧-٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٣/ ٤٤). وقال الألباني (١/ ٢٧٢): حسن. والدارميي (٢/ ٤٠٨) رقم (٢٧٧٣) واللفظ له. وأحد (٣/ ٣٣٢).

«فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: الْأَسْتَطِيعُ. قَالَ: الْأَطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا ». قَالَ: لا أَجِدُ. فَأْتِيَ بِعَرَقِ (١) فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ جَا ». قَالَ: عَلَى فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ جَا ». قَالَ: عَلَى أَفْقَرُ مِنَا. أَفْقَرَ مِنِي ؟ وَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا (١) أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَا. فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: ﴿ فَأَنْتُمْ إِذًا ») ﴿ (٣).

18 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ قَالَ : شَهِ ـ دْتُ مِ ـ نَ الْقِ دَادِ بْنِ الأَسْوَدِ مَسْهَدًا لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ . أَتَى مَشْهَدًا لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ . أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ، وَهُ وَ يَدْعُو عَلَى الْشُرِكِينَ فَقَالَ : لاَ نَقُولُ كَلَ قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَالَ : لاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ﴾ وَلَكِنَا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَتَكُنَا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَتَكُنَا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ يَدَيْكِ وَتَكُنَا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكِ وَتَعْفِي وَخَهُهُ وَسَرَّهُ (يَعْنِي يَدَيْكِ وَخَلْفَكَ فَرَأَيْتُ النَّيْدِي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكِ وَمَنْ أَوْلُكُ اللهُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكِ وَمَنْ شَمَالِكَ وَمَنْ ثُولُكُ وَمَالَا لَهُ وَسَرَّهُ (يَعْنِي قَوْلُهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَعْلَى اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللللللّهُ اللهُ الللللللّهُ اللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ

٥١- \* ( عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْهُ - قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِ النَّبِيِ عَيْكِ، فَلَمَّ اسْتَكُثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِ النَّبِي عَيْكِ، فَلَمَّ اسْتَأَذَنَ عُمَرُ تَبَادَرُنَ الْحِجَابَ ، فَأَذِنَ لَهُ النَّبِي عَيْكِ اللهُ النَّبِي عَيْكِ يَضْحَكُ ، فَقَالَ أَضْحَكُ اللهُ فَلَالًا أَضْحَكُ اللهُ سِنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَي أَنْتَ وَأُمِّي. فَقَالَ: «عَجِبْتُ سِنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَي أَنْتَ وَأُمِّي. فَقَالَ: «عَجِبْتُ

مِنْ هَوُلاَءِ اللاَّتِي كُنَّ عِنْدِي، لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ». فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللهِ عُنَ مَا أَفْبَلَ عَلَيْهِنَ فَقَالَ: يَاعَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَ ، اللهِ عُنْ مَا أَفْبَلَ عَلَيْهِنَ فَقَالَ: يَاعَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَ ، أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْن رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

١٦ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنّهُ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَمُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

١٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ
 أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ الْبَشَرِ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ

<sup>(</sup>٤) البخاري – الفتح ٧(٣٩٥٢)٠

<sup>(</sup>٥) فجا : الفُّجُّ الطريق الواسع.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٨٥)

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٢(٦٧٩). ومسلم (١٩٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) عرق: هـ و المكتل ويقال إنه يسع خمسة عشر صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث كما هو رأي الشافعي أو ثمانية كما هو قول أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٢) لابتيها: اللابة: الأرض ذات الحجارة السود.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٨٧)، ومسلم (١١١١).

يَدْخُلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَيُدَارِسَهُ(١)جِبْرِيلُ ﷺ فَلَهُو أَجْوَدُ مِنَ الرِّيح)\*(١).

اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيطُ الحَاشِيةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَلَ بِرِدَائِهِ جَبْدَةً عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُنْدَةً ، قَالَ أَنَسُ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ شَدِيدَةً ، قَالَ أَنَسُ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَقَدْ أَثَرَتْ فِيهَا حَاشِيتَ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ وَقَدْ أَثَرَتْ فِيهَا حَاشِيتَ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَةٍ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ ) \*(٣).

١٩ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ وَفَاعَةَ القُرُظِيِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَ طَلاَقَهَا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنْدَ النَّبِيَ عَنْدَ وَفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا فَعَلَلَتَ عَنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا ثَكْ اللهُ عَنْدَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّمْنِ بُنُ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ اللهِ اللهِ إلَّا مِثْلُ هَذِهِ الرَّبُسُولَ اللهِ إلَّا مِثْلُ هَذِهِ اللهِ عَلْ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إلَّا مِثْلُ هَذِهِ اللهِ عَنْدَ النّبِي عَنْدَ النّبِي عَنْدَ النّبِي عَلَيْهُ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ اللهُ عَنْدَ النّبِي عَنْدَ النّبِي عَنْدَ اللهِ عَنْهُ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ عِنْدَ النّبَ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ اللهُ عَنْدَ النّبِي عَنْدَ اللهِ عَنْهُ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْهُ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ اللهِ عَنْدَ النّبِي عَنْدَ اللهِ عَنْهُ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ أَبْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلْهُ عَلَى التَبَسُّمِ ، ثُمَّ قَالَ : «لَكُلُو وَمَا يَذِيدُ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى التَبَسُّمِ ، ثُمَّ قَالَ : «لَعَلَكِ يَرْبِي عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى التَبَسُّمِ ، ثُمَّ قَالَ : «لَعَلَكِ يَرُبِعِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِقِى تَذُوقِقِى اللهِ يَعْدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِقِى تَذُوقِقِى اللهِ عَنْ السَّهِ عَنْ الْعَلَاثِ عَلَى التَبْعُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ») \*(٦).

• ٢- \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: لَمَّ اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ نِسَاءَهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ. فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ (٧) بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الغَضَبَ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ؛ فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُوبَكُر وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ. وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ، وَأَحْمَدُ اللهَ بِكَلاَم إِلَّا رَجَـوْتُ أَنْ يَكُـونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:آيَةُ التَّخْيرِ: ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾ (التحريم/ ٥) ﴿وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُ وَ مَوْلاَةُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ وَالمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (التحريم/ ٤) وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْضَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَطَلَقْتَهُ نَّ؟ قَالَ «لاً» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي دَخَلَتُ الْمُسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ : طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ . أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمُ تُطلِّقُهُنَّ؟ قَالَ : «نَعَمْ. إِنْ شِئْتَ» فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ<sup>(٨)</sup> الغَضَبُ عن وَجْههِ. وَحَتَّى

<sup>(</sup>٥) فطفق: فأنشأ.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٠(٢٠٨٤).

<sup>(</sup>٧) ينكتون بالحصى: يضربون به الأرض كفعل المهموم المتفكر.

<sup>(</sup>٨) تَحَسَّرَ: انكشف وزال.

<sup>(</sup>١) يدارسه: يذاكره ويقارئه.

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٣٦٦–٣٦٧) رقم (٣٤٦٩). وقال أحمد شاكر (٥/ ١٥٧): إسناده صحيح. وأصل الحديث في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٨٨). ومسلم (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٤) فبت طلاقها: طلقها من غير رجعة.

كَشَرَ (() فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، ثُمَّ نَزَلُ نَبِيُ اللهِ عَلَى الْأَرْثِ مَا يَمَسُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَسُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَسُهُ بِيدِهِ. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». وَعِشْرِينَ. قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». وَعِشْرِينَ. قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». فَقُمْ مَنُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقُ رَسُولُ اللهِ عَلَى نِسَاءَهُ. وَنَـزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا كُونُ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

٢١ - \*( عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ أَنَّهُ قَالَ : مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ اللهُ عَنْ هُ وَجُهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لِاَ أَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ. فَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ : اللّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا) \*(١٤).

٢٢ - \* (عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - كَالَّمَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ القَوْمُ : هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانِ وَلاَ كَتَابٍ. فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي ، وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ كَتَابٍ. فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيكِي ، وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِي» قَالَ: فَقَامَ ذَلِكَ «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِي» قَالَ: فَقَامَ

فَلَقِيَتْهُ أَمْرَأَةٌ وَصَهِى مَعَهَا فَقَالاً: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَامَ مَعَهُمَ حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَى بِي دَارَهُ، فَأَلْقَتْ لَـهُ الوَلِيدَةُ وسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، (فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ)، ثُمَّ قَالَ : «مَا يُفِرُكُ (٥) أَنْ تَقُولَ لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ. فَهَـلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهٍ سِوَى اللهِ؟» قَالَ: قُلْتُ لاَ ، قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا تَضِرُّ أَنْ تَقُـولَ اللهُ أَكْبَرُ، أُوَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللهِ؟ "قَالَ: قُلْتُ لاَ، قَالَ «فَإِنَّ النَّهُ ودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلاًّكُ». قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي جِئْتُ مُسْلِمًا ، قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ تَبَسَّطَ فَرَحًا. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِي فَأُنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ جَعَلْتُ أَغْشَاهُ آتِيهِ طَرَفِي النَّهَارِ ، قَالَ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النِّيَارِ(١) قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ فَحَثَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ وَلَوْ بِقَبْضَةٍ وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أَوِ النَّارِ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لأَقِى اللهَ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ : أَلَمُ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا؟ فَيَقُولُ : بَلَى ، فَيَقُولُ : أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَدًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ لا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ

<sup>(</sup>١) كَشَرَ : أبدى أسنانه تبسماً ويقال أيضًا في الغضب.

<sup>(</sup>٢) أتشبث: أستمسك.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٩١٩٥). ومسلم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٠٣٥ ، ٣٠٣٦). ومسلم (٢٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) ما يفرك :في الأصل : ما يُقرُّك بضم الياء وفتح الفاء وهو

خطأ. والصواب: كسر الفاء. ما يُفِرُك أي يحملك على الفرار.

<sup>(</sup>٦) النمار: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض.

جَهَنَّمَ. لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشَقِ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجَهَنَّمَ لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشَقِ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَإِنِّي لاَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ، فَإِنَّ لَيْ فَعِدْ فَبِكُلِمَةً وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ (1) فِيهَا بَيْنَ اللهَ نَاصِيرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ (1) فِيهَا بَيْنَ يَشْرِبَ وَالحِيرَةِ ... الحديث) \*(1).

٣٧ - \*(عَنْ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فِي صَدْرِ النَّهَارِ . قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنِي النَّارِ (٣) أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُحَتَّابِي النَّارِ (٣) أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ. عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ. بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ الفَاقَةِ (٥) . السُّيُوفِ. عَامَّتُهُمْ مِنْ اللهِ عَنْهُ لِمَا رَأَى بِمِمْ مِنَ الفَاقَةِ (٥) . فَتَمَعَّر نَّ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ لِمَا رَأَى بِمِمْ مِنَ الفَاقَةِ (٥) . فَتَمَعَّر فَيُ وَلَيْهُ اللَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ وَا رَبَّكُمُ اللَّذِي فَلَا مَا اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ \* (النساء / ١) إِلَى آخِرِ الآية خَلَقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ \* (النساء / ١) إِلَى آخِرِ الآية خَلَقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ \* (النساء / ١) إِلَى آخِرِ الآية . ﴿ وَلِيَالُهُ وَالْآيَةُ الَّتِي فِي الْخَشْرِ : . ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾. وَالآيَةُ الَّتِي فِي الْخَشْرِ :

﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله وَلْتَنْظُرُ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِدٍ وَاتَّقُوا الله ﴿ (الحشر/ ١٨) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ صَاعِ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِهِ ﴿ حَتَّى قَالَ ) وَلَوْ بِشِقِ تَمْوَةٍ ﴾ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ لَمْ فَيْ وَمَتَى قَالَ ) وَلَوْ بِشِقِ تَمْوِدُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. الله نَصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. قَالَ : ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كُومَيْنٍ مِنْ طَعَامِ وَثِيّابٍ. حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ مَنْ عَمِل بِهَا بَعْدَهُ. مِنْ مُنْ عَمِل بِهَا بَعْدَهُ. مِنْ مَنْ عَمِل بِهَا بَعْدَهُ. مِنْ عَمِل بَهَا بَعْدَهُ مَنْ عَمِل بَهَا بَعْدَهُ. مِنْ عَمِل بَهَا بَعْدَهُ مَنْ عَمِل بَهَا بَعْدَهُ مِنْ عَمِل بَهَا بَعْدَهُ وَرُوهُا وَوِزُرُ مَنْ عَمِل بَهَا بَعْدَهُ مَنْ عَمِل بَهَا مَنْ عَمِل بَهَا مَعْمِل بَهَا الْإِسْلاَمِ مُنْ عَمِل بَهَا مَعْمِل بَهَا فَا فَرَوْرَهُمَا وَوْزُرُهُمْ وَوْرُوهُا وَوْزُرُ مَنْ عَمِل بَهَا مِنْ عَمِل بَهَا اللهِ عَلَى مِنْ عَمِل بَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِزْرُهُا وَوْزُرُ مَنْ عَمِل بَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وِزْرُهُا وَوْزُرُ مَنْ عَمِل بَهَا عَمْل بَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْمِلُ مَنْ عَمِل بَهَا اللهُ عَلَى الْمَعْمِلُ مَلْ مَنْ عَمِل بَهُ الْمَا وَوْرُورُ مَنْ عَمِل بَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَالِعُولُ مَنْ عَمْلُ بَهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللهُ الل

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « البشاشة »

١ - \* (قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 «مِنَ الدَّهَاءِ حُسْنُ اللِّقَاءِ ») \* (٨).

٢ - \* (قَالَ ابْنُ وَكِيعٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:
 « لَأَقِ بِالبِشْرِ مَنْ لَقِيتَ مِنَ النَّا
 سِ وَعَاشِرْ بِأَحْسَنِ الإِنْصَافِ

لاَ تُخَالِفْ وَإِنْ أَتَوْا بِمُحَالٍ

تَسْتَفِدْ وُدَّهُمْ بِتَرْكِ الخِلاَفِ») \* (٩).

٣- \* (قَالَ ابْسَنُ مُفْلِحٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: عَلَى
المُسْلِمِ أَنْ يُنَزِّهَ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ مَذْمُ ومٍ شَرْعًا أَوْ
عَقْ لاَ أَوْ عُرْفًا كَغِلِّ وَحِقْدٍ وَحَسَدٍ وَنَكَدٍ وَغَضَبٍ

(٥) الفاقة: الحاجة.

<sup>(</sup>٦) مُذْهَبَةٌ : من الشيء المُمَوَّه بالذهب، ويروى مُدْهُنة مؤنث مُدْهَبَة مؤنث مُدْهُبَة مؤنث مُدْهُن وهي النقرة في رءوس الجبال يستنقع فيها الماء شبه وجهه لإشراق السرور عليه بصفاء الماء المجتمع في الحجر، وقيل: المدهنة ما يجعل فيه الدهن فيكون قد شبهه بصفاء الدهن

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٨) الآداب الشرعية (٣/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٣/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>١) الظعينة : المرأة في الهودج.

<sup>(</sup>۲) الترملذي (۲۹۰۳) ، وقال : حسن غريب، وأحمد في المسلد (۲۹۰۳) ، وقال محقق «جامع الأصول» (۱۱۱۸) : وفي سنده عباد بن حبيش لم يوثقه غير ابن حبين وباقي رجاله ثقات. وقد أخرج البخاري ومسلم طرفا منه.

<sup>(</sup>٣) مجتابي النهار: نصب على الحالية أي لابسيها والنهار جمع نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير.

<sup>(</sup>٤) فتمعَّر: تُغيِّر.

وَعُجْبٍ وَخُيَلاءَ وَرِيَاءٍ وَهَـوَى وَغَـرَضِ سُوءٍ وَقَصْدٍ رَدِيءٍ وَمَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ وَجُكَانَبَةِ كُلِّ مَكْرُوهٍ للهِ تَعَالَى، وَإِذَا جَلَسْتَ مَجْلِسَ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَاجْلِسْ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَتَكَتَّ النَّاسَ بِالبُشْرَى وَالاَسْتِبْشَارِ ") \*(١).

٤- \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الزَّبِيدِيّ، قَالَ: « يُعْجِبُنِي مِنَ الْقُرَّاءِ كُلُّ سَهْلٍ طَلْقٍ مِضْحَاكٍ : فَأَمَّا مَنْ تَلْقَاهُ بِيشْرٍ وَ يَلْقَاكَ بِضَرِسٍ، يَمُنُ عَلَيْكَ بِعَمْلِهِ فَلاَ كَثَرَ اللهُ فِي النَّاسِ أَمْثَالَ هَوُلاَءِ ») \*(٢).

٥ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ :

«لاَ يَعْدَمُ السَّائِلُ مِنْهُ وَفْرًا

وَقَبْلَهُ بَشَاشَةً وَبِشْرًا »)\*(").

7 - \*( قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

«أَزُورُ خَلِيلِي مَا بَدَا لِي هَشُّهُ

وَقَابَلَنِي مِنْهُ البَشَاشَةُ وَالْبِشْرُ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَشُّ وَبَشُّ تَرَكْتُهُ

وَقَابَلَنِي مِنْهُ البَشَاشَةُ وَالْبِشْرُ

وَلَوْ كَانَ فِي اللَّقْيَا الولِآيَةُ وَالْبِشْرُ

وَحَقُ النَّذِي يَنْتَابُ دَارِي زَائِرًا

طَعَامٌ وَبِرٌ قَدْ تَقَدَّمَهُ بِشْرُ»)\*

من فوائد « البشاشة » انظر فوائد صفة « طلاقة الوجه »

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (٣/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا ، ص ١٩٦.

### البصيرة والفراسة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 10     | ٩        | ٧      |

#### البصيرة لغةً:

الْبَصِيرَةُ عَلَى وَزْنِ فَعِيلَةٍ بِمَعْنَى مُفْعِلَةٍ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (ب ص ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْعِلْم بِالشَّيْءِ ، يُقَالُ هُوَ بَصِيرٌ بِهِ . قَالَ الرَّاغِبُ: « الْبَصَرُ يُقَالُ لِلْجَارِحَةِ النَّاظِرَةِ ( أَي الْعَيْنِ) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَلَّمْحِ الْبَصَرِ ﴾ (النحل/ ٧٧)، وَيُقَالُ لِقُوَّةِ الْقَلْبِ الْلُدْرِكَةِ بَصِيرَةٌ وَبَصَرٌ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (قَ/ ٢٢) .. وجَمْعُ الْبَصَر أَبْصَارٌ وَجَمْعُ الْبَصِيرَةِ بَصَائِرٌ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ ﴾ (الأحقاف/ ٢٦) وَلاَ يَكَادُ يُقَالُ لِجَارِحَةٍ بَصِيرَةٌ ، وَيُقَالُ مِنَ الأَوَّلِ (الْبَصَر) أَبْصَرْت، وَمِنَ الثَّانِ (الْبَصِيرَة) أَبْصَرْتُهُ وَبَصُرْتُ بِهِ وَقَلَّمَا يُقَالُ: بَصُرْتُ فِي الْحَاسَّةِ إِذَا لَمُ تُضَمَّنْهُ رُوْيَةُ الْقَلْبِ .. وَقَوْلُهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف/١٠٨) أَيْ عَلَى مَعْرِفَةٍ وَتَحَقُّق ، والضَّرِيرُ يُقَالُ لَهُ بَصِيرٌ عَلَى سَبيل الْعَكْسِ (كَذَا قَالُوا) والأَوْلَى أَنَّ ذَلِكَ يُقَالُ دُعَاءً لَهُ مِنْ قُوَّةِ بَصِيرَةِ الْقَلْبِ لاَ لِمَا قَالُوهُ ، وَلِهَذَا لاَ يُقَالُ لَهُ مُبْصِرٌ وَلاَ بَاصِرٌ. وَيقُولُ صَاحِبُ اللِّسَانِ : يُقَالُ : بَصُرَ بِهِ بَصْرًا وَبَصَارَةً وأَبْصَرَهُ وتَبَصَّرهُ: نَظَرَ إِلَيْهِ هَلْ يُبْصِرُهُ.

قَالَ سِيبَوَيْهِ: بَصُرَ صَارَ مُبْصِرًا ، وَأَبْصَرَهُ إِذَا أَخْبَرَ بِهِ، بِالَّذِي وَقَعَتْ عَيْنُهُ عَلَيْهِ، وَحَكَاهُ اللِّحْيَانِيُّ: بَصِرَ بِهِ، بِكَسْرِ الصَّادِ: أَيْ أَبْصَرَهُ. وأَبْصَرْتُ الشَّيْءَ: رَأَيْتُهُ، وَبَاصَرَهُ : فَظُرَ مَعَهُ إِلَى شَيْءٍ أَيَّهُمَ يُبْصِرُه قَبْلَ صَاحِبِهِ.

وَبَصُرَ بَصَارَةً : صَارَ ذَا بَصِيرَةٍ ، وَبصَّرَهُ الْأَمْسَ تَبْصِيرًا وَتَبْصِرَةً : فَهَّمَهُ إِيَّاهُ . وَ قَالَ الأَخْفَشُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ قَالَ بَصُرُتُ بِهَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ ( ٩٦ سورة طه ) ، أَيْ عَلِمْتُ مَا لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ مِنَ البَصِيرَةِ ، وَقَالَ اللّحْيَانِيُّ : عَلِمْتُ مَا لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ مِنَ البَصِيرَةِ ، وَقَالَ اللّحْيَانِيُّ : وَالبَصِيرَةُ اللّهُ مِنَ البَصِيرَة ، وَقَالَ اللّحْيَانِيُّ : وَالبَصِيرَةُ اللّهُ مِنَ البَصِيرَةُ اللّهُ مِنَ البَصِيرَةُ اللّهُ مِنَ البَصِيرَةُ اللّهُ بَصَائِرَهُ اللّهُ المَصَائِرَةُ اللّهُ بَصَائِرَهُ أَيْ البَصِيرَةُ الفِطْنَةُ ، تَقُولُ العَرَبُ : أَعْمَى اللهُ بَصَائِرَهُ أَيْ فَطْنَهُ ، عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عَلَى بَصِيرَةٍ : فَطْنَهُ ، عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عَلَى بَصِيرَةٍ : أَيْ عَلَى عَمْدٍ ، وَعَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ . أَيْ عَلَى عَمْدٍ ، وَعَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ .

التَّبَصُّرُ. التَّامُّلُ وَالتَّعَرُّفُ، وَالتَّبْصِيرُ: التَّعْرِيفُ وَالتَّبْصِيرُ: التَّعْرِيفُ وَالإيضَاحُ، وَرَجُلٌ بَصِيرٌ بِالْعِلْمِ: عَالِمٌ بِهِ. وَيُقَالُ لِلْفِرَاسَةِ الصَّادِقَةِ: فِرَاسَةٌ ذَاتُ بَصِيرةٍ (١٠).

وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الفِرَاسَةَ بَعْضُ إِطْلاَقَاتِ البَصِيرَةِ وَهُمَا المَقْصُودَتَانِ هُنَا فَقَدْ جِئْنَا بِتَعْرِيفِ الفِرَاسَةِ أَيْضًا.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: يُقَالُ فَارِسٌ بَيِّنُ الفُرُوسَةِ وَالْفَرَاسَةِ وَالْفُرُوسِيَّة ، وَإِذَا كَانَ فَارِسًا بِعَيْنِه وَنَظَرِهِ

(١) لسان العرب(٤/ ٦٤-٦٦)، ومقاييس اللغة (١/ ٢٥٣)، ومفردات الراغب (٤٩).

فَهُو بَيِّنُ الْفِرَاسَةِ ، (بِكَسْرِ الفَاءِ) ، وَيُقَالُ : إِنَّ فُلاَنًا لَفَارِسٌ بِذَلِكَ الأَمْرِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِهِ. وَيُقَالُ هُو يَتَفَرَّسُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِهِ. وَيُقَالُ هُو يَتَفَرَّسُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِهِ. وَيُقَالُ هُو يَتَفَرَّسُ إِذَا كَانَ يَتَثَبَّتُ وَيَنْظُرُ وَيُقَالُ : رَجُلٌ فَارِسٌ بِيِّنُ الفُرُوسَةِ وَالفَرَاسَةِ فِي الْخَيْلِ ، وَهُو الثَّبَاتُ عَلَيْهَا الفُرُوسَةِ وَالفَرَاسَةِ فِي الْخَيْلِ ، وَهُو الثَّبَاتُ عَلَيْهَا وَالْحِدْقُ بِأَمْرِهَا، وَرَجُلٌ فَارِسٌ بِالأَمْرِ أَيْ عَالِمٌ بِهِ بَصِيرٌ .

وَالفِرَاسَةُ (بِكَسْرِ الْفَاءِ): فِي النَّظَرِ وَالتَّنَبُّتِ وَالتَّأَمُّلِ للِشَّيْءِ وَالْبَصَرِ بِهِ ، يُقَالُ: إِنَّهُ لَفَارِسٌ بِهَذَا الأَمْرِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِهِ. وَالْفِرَاسَةُ ، (بِالْكَسْرِ): الاسْمُ مِنْ قَوْلِكَ: تَفَرَّسْتُ فِيهِ خَيْرًا.

وَتَفَرَّسَ فِي الشَّيْءِ: تَوَسَّمَهُ ، وَالاسْمُ الفِرَاسَةُ بِالْكَسْرِ .

وَاسْتَعْمَلَ الزَّجَاجُ مِنْهُ أَفْعَلَ فَقَالَ: أَفْرَسُ النَّاسِ أَيْ أَجْوَدُهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ فِرَاسَةً ثَلاَثَةٌ: العَزِيزُ النَّاسِ أَيْ أَجْوَدُهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ فِرَاسَةً ثَلاَثَةٌ: العَزِيزُ فِي يُبُوسُفَ - عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - وَابْنَةُ شُعَيْبٍ فِي مُوسَى - عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - وَأَبُو بَكْرٍ فِي تَوْلِيَةٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ وَالسَّلاَمُ - وَأَبُو بَكْرٍ فِي تَوْلِيَةٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - (').

#### و اصطلاحًا :

قَالَ الجُرْجَانِيُّ : الْبَصِيرَةُ هِيَ قُوَّةُ الْقَلْبِ الْمُنوَّرِ بِنُورِ اللهِ يرَى بِهَا حَقَائِقَ الأَشْيَاء وَبَوَاطِنَهَا. وَهِيَ بِمِثَابَةِ الْبَصَرِ لِلنَّفْسِ يَرَى بِهِ صُورَ الأَشْيَاء وظَوَاهِرَهَا. وقَالَ الْبَصَرِ لِلنَّفْسِ يَرَى بِهِ صُورَ الأَشْيَاء وظَوَاهِرَهَا. وقَالَ النَّفْسِ يَرَى بِهِ صُورَ الأَشْيَاء وظَوَاهِرَهَا. وقَالَ النَّفْسِ يَرَى بِهِ صُورَ الأَشْيَاء وظَوَاهِرَهَا. وقَالَ الكَفَ وَيُ الْقَلْبِ تُدُرِكُ بِهَا الْمَعْقُولَاتُ (٢).

وَالْبَصِيرُ اسْمٌ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ الْحُسْنَى. وَالبَصِيرُ هُوَ الْبُصِيرُ هُوَ الْبُصِيرُ اللهِ الْحُسْنَى. وَالبَصِيرُ هُوَ الْبُصِرُ إِلَى الْبُصِيرَ الْبُصِيرَ الْبُصِيرَ الْبُصِيرَ الْبُصِيرَ الْبُصِيرَ اللهِ اللَّهْ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا، ظَاهِرَهَا وَخَفِيَّهَا، هُو الَّذِي يُشَاهِدُ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا، ظَاهِرَهَا وَخَفِيَّهَا، وَالْبُصَرُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى عِبَارَةٌ عَنِ الصِّفَةِ الَّتِي يَنْكَشِفُ بِهَا كَمَا لُ نُعُوتِ الْمُصرَاتِ.

وَقِيلَ : البَصِيرُ المُتَّصِفُ بِالبَصَرِ لِجَمِيعِ الْمُصَرَاتِ تَكَامَ الْمُوجُ ودَاتِ ، فَيَعْلَمُ تَعَالَى جَمِيعَ الْمُبُصَرَاتِ تَكَامَ الْعِلْمِ، وَتَنْكَشِفُ لَهُ تَمَامَ الإِنْكِشَافِ وَالتَّجَلِّي ، فَهُ وَ الْعِلْمِ، وَتَنْكَشِفُ لَهُ تَمَامَ الإِنْكِشَافِ وَالتَّجَلِّي ، فَهُ وَ يُبْصِرُ خَائِنَةَ الأَّعْيِنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ. يُشَاهِدُ وَيَعرَى، وَلاَ يَغِيبُ عَنْهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ العُلَى، وَمَا فِي وَيَعرَى، وَلاَ يَغِيبُ عَنْهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ العُلَى، وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ، وَهُ وَ الْحَاضِرُ الَّذِي لاَ يَغِيبُ (٣).

#### منزلة الفراسة:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِّهُ اللهُ -: وَمِنْ مَنَازِلِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ لَاَيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴾ (الحجر/ ٧٥) قَالَ مُجَاهِدٌ - رَحِمَهُ اللهُ -: المُتَفَرِّسِينَ . وَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: لِلنَّاظِرِينَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لِلمَعْتَبِرِينَ ، وَقَالَ مُقَاتِلٌ : لِلْمُتَفَكِّرِينَ .

وَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الأَقْوَالِ ، فَإِنَّ النَّاظِرَ مَتَى نَظَرَ فِي آثَارِ دِيَارِ المُكَذِّبِينَ وَمَنَازِ لِحِمْ ، وَمَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُهُمُمْ أُورَثُهُ فِرَاسَةً وَعِبْرةً وَفِكْرَةً ، وَقَالَ تَعَالَى فِي حَتِّ المُنَافِقِينَ: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيما هُمْ المُنَافِقِينَ: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيما هُمْ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب(٦/ ١٥٩ - ١٦٠) ، المصباح المنير(١/ ٥٦ - ٥٧) ، محيط المحيط(٤٢ ، ٦٨٣) ، نزهة الأعين النواظر (١٩٩ - ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) التعريفات(٤٦)، والكليات للكفوي (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) موسوعة له الأسماء الحسنى (١٥٥)، وبعضه في المقصد الأسني (٩١).

وَلْتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ القَوْلِ ﴾ (محمد/ ٣٠)، فَالأَوَّلُ: فِرَاسَةُ الأُوُّلُ: فِرَاسَةُ الأُذُنِ وَالتَّانِي: فِرَاسَةُ الأُذُنِ وَالسَّمْعِ.

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الإِسْلاَمِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ-يَقُولُ: عَلَّقَ مَعْ فِنَتَهُ إِيَّاهُ مِ عَلَى الْلَشِيئَةِ ، وَلَمْ يُعَلِّقْ تَعْرِيفَهُمْ مْ بِلَحْنِ خِطَابِهِمْ عَلَى شَرْطٍ ، بَلْ أَخْبَرَ بِهِ خَبَرًا مُؤكَّدًا بِالْقَسَمِ ، فَقَالَ : ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي خَنِ القَوْلِ ﴾ (محمد/ ٣٠) وَهُو تَعْرِيضُ الخِطَابِ، وَفَحْوى الْكَلاَم وَمَغْزَاهُ.

وَالْقَصُودُ: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَفْسَمَ عَلَى مَعْرِفَتِهِمْ مِنْ لَخْنِ خِطَابِهِمْ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْمُتَكَلِّم وَمَا فِي ضَمِيرِهِ مِنْ كَلاَمِهِ: أَقْرَبُ مِنْ مَعْرِفَة بِسِيها هُ وَمَا فِي وَجْهِهِ ، فَإِنَّ كَلاَمِهِ: أَقْرَبُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِسِيها هُ وَمَا فِي وَجْهِهِ ، فَإِنَّ كَلاَمِهِ: أَقْرَبُ مِنْ السِّيهاء دِلاَلةَ الكَلاَمِ عَلَى قَصْدِ قَائِلِهِ وَضَمِيرِهِ أَظْهَرُ مِنَ السِّيهاء لِلاَلةَ الكَلاَمِ عَلَى قَصْدِ قَائِلِهِ وَضَمِيرِهِ أَظْهَرُ مِنَ السِّيهاء النَّوْعَيْنِ بِالنَّظَرِ وَالسَّهَ مَن السِّيهاء النَّوْعَيْنِ بِالنَّظَرِ وَالسَّهَ مَلاَئَةُ أَنْواع :

إِيمَانِيَّةٌ. وَسَبَهُا ۚ: نُـورٌ يَقْذَفُهُ اللهُ فِي قَـلْبِ عَبْدِهِ ، يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الحَـقِ وَالبَاطِلِ ، وَالْحَالِي (١) وَالْحَالِي (١) وَالْعَاطِلِ ، وَالْحَالِي (١) وَالْعَاطِل (٢) ، وَالصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ.

وَحَقِيقَتُهَا: أَنَّهَا خَاطِرٌ يَرِدُ عَلَى القَلْبِ يَنْفِي مَا يُضِي مَا يُضِي مَا يُضِي مَا يُضَادُّهُ. وَهَـذِهِ الْفِرَاسَةُ عَلَى حَسَبِ قُـوَّةِ الإِيهَانِ، فَمَنْ كَانَ أَقْوَى إِيهَانًا فَهُوَ أَحَدُّ فِرَاسَةً.

وَأَصْلُ هَـذَا النَّوْعِ مِنَ الْفِرَاسَةِ: مِنَ الْخَيَاةِ وَالنَّورِ اللَّـذَيْنِ يَهَبُهُمَا اللهُ تَعَالَى لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَيَحْدِيا الفَّلْبِ بِذَلِكَ وَيَسْتَنِينُ فَلاَ تَكَادُ فِرَاسَتُهُ

ثُغْطِئُ، قَالَ اللهُ تَعَالَ: ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴾ (الأنعام/ ١٢٢)كَانَ مَيْتًا بِالكُفْرِ وَالْجَهْلِ، فَأَحْيَاهُ اللهُ بِالإِيمَانِ وَالْعِلْمِ، مَيْتًا بِالكُفْرِ وَالْجَهْلِ، فَأَحْيَاهُ اللهُ بِالإِيمَانِ وَالْعِلْمِ، وَجَعَلَ لَهُ القُرْآنَ وَالإِيمَانَ نُورًا يَسْتَضِيءُ بِهِ فِي النَّاسِ عَلَى قَصْدِ السَّبِيلِ، وَيَمْشِي بِهِ فِي الظُّلَم وَاللهُ أَعْلَمُ.

الفراسة الشّانِية : فراسة الرّياضة والجُوعِ وَالسَّه الرّياضة والجُوعِ وَالسَّهِ وَالتَّخلِي ، فَإِنَّ النَّهُ سَ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَوَائِقِ وَالتَّخلِي ، فَإِنَّ النَّهُ سَ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَوَائِقِ صَارَ لَهَا مِنَ الفِراسَةِ وَالْكَشْفِ بِحَسَبِ تَجُرُّدِهَا ، وَهَذِهِ فِرَاسَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ المُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، وَلاَ تَدُلُّ عَلَى إِيهَانِ وَلاَ عَلَى وَلاَيَةٍ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الجُهَالِ يَعْتَرُ بَدَدُلُّ عَلَى إِيهَانِ وَلاَ عَلَى وَلاَيَةٍ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الجُهَالِ يَعْتَرُ بَا ، وَلِلرَّهْبَانِ فِيهَا وَقَائِعُ مَعلُومَةٌ ، وَهِي فِرَاسَةٌ لاَ تَكْشِفُ عَنْ حَقِ نَافِعِ وَلاَ عَنْ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ، بَلْ تَكْشُفُهَا جُزْئِيٌ مِنْ جِنْسِ فِرَاسَةِ الوُلاَةِ ، وَأَصْحَابِ عَبَارَةِ الرُّوْيَا وَالأَطِبَّاءِ وَنَحْوِهِمْ.

الفِرَاسَةُ النَّالِثَةُ :الفِرَاسَةُ الخَلْقِيَّةُ ، وَهِيَ الَّتِي صَنَّفَ فِيهَا الأَطِبَّاءُ وَغَيْرُهُمْ وَاسْتَدَلُّوا بِالخَلْقِ عَلَى الْخُلُقِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الإرْتِبَاطِ الَّذِي اقْتَضَتْهُ حِكْمَةُ اللهِ كَالِاسْتِ دُلاَلِ بِصِغَرِ الرَّأْسِ الخَارِجِ عَنِ العَادَةِ عَلَى صَغَرِ العَقْلِ. وَمُعْظَمُ تَعَلَّقِ الفِرَاسَةِ بِالْعَيْنِ ، فَإِنَّهَا مِرْآةُ الْقَلْبِ وَعُنُوانُ مَا فِيهِ، ثُمَّ بِاللِّسَانِ ، فَإِنَّهُ رَسُولُهُ وَتُورُجُمَانُهُ.

وَأَصْلُ هَذِهِ الفِرَاسَةِ: أَنَّ اعْتِدَالَ الخِلْقَةِ وَالصُّورَةِ: هُو اعْتِدَالُ المِزَاجِ وَالرُّوحِ ، وَعَنِ

اعْتِدَالِهَا يَكُونُ اعْتِدَالُ الأَخْدَلَقِ وَالأَقْعَالِ، وَيِحَسَبِ انْحِرَافِ الخِلْقَةِ وَالصُّورَةِ عَنِ الاعْتِدَالِ وَيِحَسَبِ انْحِرَافُ فِي الأَخْلاقِ وَالأَعْمَالِ. هَذَا إِذَا خُلِيَتِ لِنَقْسُ وَطَبِيعَتَهَا.

وَفِرَاسَةُ المُتُفَرِّسِ تَتَعَلَّقُ بِشَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: بِعَيْنِهِ، وَأَذُنهُ: وَأَذُنهُ: وَأَذُنهُ: وَأَذُنهُ: وَأَذُنهُ: وَأَذُنهُ: وَأَذُنهُ: وَأَذُنهُ: وَالْعَلاَمِ وَتَصْرِيهِ وَتَعْرِيضِهِ، وَمَنْطُوقِهِ وَمَفْهُ ومِهِ، وَمَنْطُوقِهِ وَمَفْهُ ومِهِ، وَفَحْوَاهُ وَإِشَارِتِهِ، وَكَوْنِهِ وَإِيمَائِهِ وَنَصحُو ذَلِكَ. وَفَحْوَاهُ وَإِشَارِتِهِ، وَكَوْنِهِ وَإِيمَائِهِ وَنَصحُو ذَلِكَ. وَقَلْبُهُ لِلْعُبُورِ وَالْإَسْتِدُلاَلِ مِنَ المنظُورِ وَالمَسْمُوعِ إِلَى بَاطِنِهِ وَخَفِيّهِ، فَيُعْبَرُ إِلَى مَا وَرَاءَ ظَاهِرِهِ، كَعُبُورِ النَّقَادِ مِنْ ظَاهِرِ النَّقْدِ وَالإَطِّلاعِ مِنْ ظَاهِرِ النَّقْدِ وَالإَطِّلاعِ عَلَيْهِ مَنْ طَاهِرِ النَّقْدِ وَالإَطِّلاعِ عَلَيْهِ هَلْ هُو صَحِيحٌ، أَوْ زَعَلُ (١) وَكَذَلِكَ عُبُورُ النَّقْدِ وَالإَطِّلاعِ عَلَيْهِ هَلْ هُو صَحِيحٌ، أَوْ زَعَلُ (١) وَكَذَلِكَ عُبُورُ اللَّكَةِ وَالدِّلِّ إِلَى بَاطِنِ الرَّوحِ النَّقُدِ اللَّومِ المَيْعَةِ وَالدِّلِ إِلَى بَاطِنِ الرَّوحِ النَّقُدِ وَالْقَلْدِ . فَنِسْبَةُ نَقْدِهِ لِلأَرْوَاحِ مِنَ الأَشْبَاحِ كَنِسْبَة نَقْدِ الطَّيْفِدِ السَّكَةِ وَالنَقْدِ. الطَّيْفِ الطَّيْفِ السَّكَةِ وَالنَقْدِ.

### البَصِيرة تَنْجُمُ عن الفكرة:

الْفِكْرَةُ هِي تَعْدِيقُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْمَطْلُوبِ الَّذِي قَدْ اسْتُعِدَّ لَـهُ مُجْمَلاً، وَلَاَّ يُهْتَدَ إِلَى تَفْصِيلِهِ وَطَرِيقِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، فَإِذَا صَحَّتِ الْفِكْرَةُ أَوْجَبَتِ الْبَصِيرَةَ، إِذْ هِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ، فَإِذَا صَحَّتِ الْفِكْرَةُ أَوْجَبَتِ الْبَصِيرَةَ، إِذْ هِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ، فَإِذَا صَحَّتِ الْفِكْرَةُ أَوْجَبَتِ الْبَصِيرَةَ وَالنَّارَ، وَمَا هِي نُحُورٌ فِي الْقَلْبِ يُبْصِرُ بِهِ الْوَعْدَ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ فِي هَذِهِ لأَوْلِيَافِهِ؛ لِإِنَّ الْبَصِيرَةَ نُورٌ يَقْذِفْهُ اللهُ فِي قَلْبٍ يَرَى بِهِ حَقِيقَةَ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ فَيَتَحَقَّ قُ مَعَ فَلْلٍ يَرَى بِهِ حَقِيقَةَ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَتَضَرُّرُهُ بِمُخَالَفَتِهِمْ؛ فَلْكَ انْتِفَاعُهُ بِهَا دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ وَتَضَرُّرُهُ بِمُخَالَفَتِهِمْ؛ وَهَدُا مَعْنَى قَوْلِ الْعَارِفِينَ «الْبُصِيرَةُ مَا خَلَّصَكَ مِنَ الْخِيرَةِ وَهَذَا اللهَيْءَ وَالتَّضَرُّرَ بِهِ، وَالْبُصِيرَةُ مَا خَلَّصَكَ مِنَ الْخِيرَةِ إِمَا بِإِيهَانٍ أَوْ بِعِيَانٍ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الإيهان ـ التأمل ـ التبين (التثبت) ـ التدبر ـ حسن الظن ـ التفكر ـ التقوى ـ اليقين.

وفي ضد ذلك: نظر صفات : البلادة والغباء ـ سوء الظن \_ الشك \_ الطيش \_ الغفلة \_ الوسوسة \_ الوهم].

## الآيات الواردة في « البصيرة »

٧- يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَبِذِ أَنِنَ ٱلْمَفَرُ ۞
كَلَّا لَا وَزَرَ۞
إِلَى رَبِّكَ وَمَبِذٍ ٱلْسَنَعَرُ ۞
يُنَبُو الْإِنسَنُ يَوْمَبِذٍ بِمَا قَدَمَ وَأَخَرَ ۞
بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ ۞
وَلَوَ ٱلْقَيْ مَعَاذِمَ وَهُ ۞
وَلَوَ ٱلْقَيْ مَعَاذِمَ وَهُ ۞

# الآيات الواردة في « البصيرة » معنًى

٢- قَالَ يَنْبُنَ لَانَقَصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ
لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلإنسَنِ عَدُوَّ مُبِينُ ﴿
وَكَذَ لِكَ يَعْنَيِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ
الْاَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْءَ الِ
يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَ هَا عَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْعَقَ
إِنْ رَبَكَ عَلِيمُ مَكِمُ الْهَ الْمَا عَلَى الْمَا الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

٥- قَالَ هِيَ رُودَ تُنِي عَن نَفَسِيُ وَشَهِدَ شَاهِدُ أَو مَنْ أَهْلِهِ مَنْ أَهْلِهِ مَنْ أَهْلِ مِن أَهُلِ فَصَدَقَتُ وَهُومِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿

فَصَدَقَتُ وَهُومِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿

فَصَدَقَتُ وَهُومِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿

٦- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٧- وَلَوْنَشَآءُ لَآذَيْنَكَهُمْ فَلَعَرَفْنَهُ مِيسِيمَهُمْ وَلَعَرِفْنَهُ مِيسِيمَهُمْ وَكَالَعُرِفَانَهُ مِيسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ إِنَّ اللّهُ يَعْلَمُ الْمُجَلِهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّلِهِ نِنَ وَلَسَّلُمُ وَالصَّلِهِ نِنَ وَلَسَّلُمُ وَالصَّلِهِ نِنَ وَلَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٤- وَجَآءُ وعَلَىٰ قَعِيصِهِ عِيدَ مِرِكَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ
 لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْرًا فَصَبَرُ جَمِيلٌ أَ
 وَاللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(٦) الحجر : ٧٥ مكية

(۷) محمد : ۳۰ - ۳۱ مدنية

(٤) يوسف : ۱۸ مكبة

(٥) يوسف: ٢٦ مكية

(۱) يوسف: ۱۰۸ مكية

(٢) القيامة : ١٠ - ١٥ مكية

(٣) يوسف: ٥ – ٦ مكنة

## الأحاديث الواردة في « البصيرة والفراسة »

ا - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ وَيَكُو ذَكْرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ ، يُخْرُجُونَ فِي أُمَّتِهِ ، يُخْرُجُونَ فِي فَرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، سِيمَاهُمْ التَّحَالُقُ (١) . قَالَ : «هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ - أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ الْمَالِقِيَّ الْمُمْ مَشَلاً : أَوْ قَالَ إِلَى الْحَقِّ» قَالَ : فَضَرَبَ النَّبِيُ وَيَكُو لَهُمْ مَشَلاً : أَوْ قَالَ الْعَرَضَ - فَيَنْظُرُ فِي قَولاً : «الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ - أَوْ قَالَ الْعَرَضَ - فَيَنْظُرُ فِي قَولاً : «الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ - أَوْ قَالَ الْعَرَضَ - فَيَنْظُرُ فِي النَّصِيِّ (٢) فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً ، وَيَنْظُرُ فِي الفُومِ وَلِ (١) فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً ، وَيَنْظُرُ فِي الفُومِ وَلِ (١) فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً ، وَيَنْظُرُ وَفِي الفُومِ وَلِ (١) فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً ، وَيَنْظُرُ وَفِي الفُومِ وَقِ (١) فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً ، وَيَنْظُر وَقِ الفُومِ وَقِ (١) فَلاَ يَصِيرَةً ، وَيَنْظُر وَقِ الفُومِ وَقِ (١) فَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَأَنْتُمُ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا بَصِيرَةً ») \* (٥) قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهُ لِعِرَاقِ.

٢ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

قَالَ: حَدَّثَ نَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيهَا حَدَّثَنَا قَالَ: "يَأْتِي وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيهَا حَدَّثَنَا قَالَ: "يَأْتِي وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ (٢) المَدِينَةِ ، فَيَنتَهِي إِلَى بَعْضِ السِّبَاخِ (٢) المَدِينَةَ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُو حَيْرُ النَّاسِ ، قَيْقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ النَّاسِ ، فَيَقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ النَّاسِ ، فَيَقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ النَّاسِ ، فَيَقُولُ الله عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الله عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

## الأحاديث الواردة في « البصيرة والفراسة » معنًى

" - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُ وَ بِنُ وِ اللهِ ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ يَنْظُ وَ بِنُ وِ اللهِ ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلمُتَوسِّمِينَ ﴾ (الحجر/ ٧٥)») \* (٩).

٤ - \*(عَـنْ أَنسَس - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْ : "إِن اللهِ عِبَادًا يَعْ رِفُـونُ النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ")\*(١٠).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

<sup>(</sup>١) سيهاهم : أي علامتهم والتَّحَالق : المراد به حلق الرءوس.

<sup>(</sup>٢) النّصل: السهم والرمح ونحوهما.

<sup>(</sup>٣) النضِيّ : بزنة الغني السهم بلا نصل ولا ريش.

<sup>(</sup>٤) الفُوقُ: موضع الوتر من السهم، والجمع أفواق وفُوقُ.

<sup>(</sup>٥) مسلم(٦٠١) ونحوه عند البخاري ١٢ (٦٩٣٣).

<sup>(</sup>٦) نقاب المدينة : أي طرقها وفجاجها ، وهـو جمع نقب ، وهو الطريق بين جبلين.

<sup>(</sup>٧) السباخ: جمع سبخة \_ بفتحتين \_ وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الح.ة.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح١٣ (٧١٣٢) ، مسلم (٢٩٣٨).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٣١٢٧) وقال: هذا حديث غريب إنها نعرفه من هذا الوجه ، وقد روي عن بعض أهل العلم . وتفسير هذه الآية: ﴿إِنَّ فِي ذَلِسكَ لآياتٍ لِلْمُتَورَورَهِ وَسِمِينَ ﴾ قال: للمتفرسين. وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٩٠ ط.دار الفكر) وزاد نسبته لابن جرير من طريقين ذكرهما ابن كثير في تفسيره وابن أبي حاتم وساقه الهيثمي في المجمع من حديث أبي أمامة (١/ ٢٦٨) ، وقال: رواه الطبراني و إسناده حسن.

<sup>(</sup>١٠) الهيثمي في المجمع (٢٦٨/١٠) وقسال: رواه الطبراني والبزار في الأوسط وإسناده حسن. وذكره ابن كثير في تفسيره من طريقين مج٢، جـ١٤، (ص٥٧٦).

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَـزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَكَتْ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَكَتْ فَعُلاَمًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ النَّبِيُ وَلَكَ عَنْ اللَّهَ عَلَى النَّبِي وَلَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْوَانُهَا ؟ قَالَ: هُوْرٌ قَالَ: إِيلٍ ؟ قَالَ: هُوْرٌ قَالَ: فَيهَا لَـوُرٌ قَالَ: هُلْ فِيهَا لَـوُرٌ قَالَ: عَمَلَ فِيهَا لَـوُرُ قَالَ! ، قَالَ: هَلَ فِيهَا لَـوُرُ قَالَ! ، قَالَ: عَمَلَ فَيهَا لَـوُرُ قَالَ! ، قَالَ: هُوَانَّ فَيهَا لَـوُرُقًا (١) ، قَالَ: هَالَ : عَمَلَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عَرْقُ اللَّهُ عَرْقُ اللَّهُ عَرْقُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى ال

7 - \*(عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَ عُويْمِ لِ العَجْ الاَنْيُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِي فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ؟ أَرَأَيْتَ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ الله ﷺ فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُ ﷺ فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِي ﷺ فَاللَّهُ فَكَرِهَ النَّبِي ﷺ فَاللَّهُ فَكَرِهَ النَّبِي ﷺ فَاللَّهُ فَكَرِهَ النَّبِي ﷺ فَعَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ يَعَالَى القُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كَرْهَ اللهُ فَيَكُمْ قُرْآنًا»، فَدَعَا بِهَا فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَا ، ثُمَّ قَالَ عُويْمِرُ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهُا، قَلَا مَنْ وَكَرْتِ السَّنَةُ فَقَالَ لَهُ: «قَلْ مَوْرَاقِهَا ، فَحَرَتِ السَّنَةُ فَقَالَ لَلهُ إِنْ أَمْسَكُتُهُا، فَفَا اللهُ إِنْ أَمْسَكُتُهُا، فَقَارَقَهَا ، وَلَمْ يَلْوَلُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ وَقَالَ النَّيِ اللهُ إِنْ أَمْسَكُتُهُا، فَقَالَ اللهُ عَوْمُ وَعَرَةٍ النَّيْ يُ عَلَيْ إِنْ اللهُ إِنْ أَمْسَكُتُ هُا، فَعَرَتِ السَّنَةُ فَقَالَ النَّيِ اللهُ إِنْ أَمْسُ كُتُهُا، فَعَرَتِ السَّنَةُ فَا رَقَهَا ، وَلَمْ وَلَا اللهُ إِنْ أَمْسُ كُتُهُا، وَلَا اللهُ إِنْ أَمْسُ عُنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ الل

### ٧ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ ـ رَضِيَ

(٦) ذا أليتين : عظيم المقعدة.

اللهُ عَنهُ \_ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُ الخَيْلَ وَعِنْدَهُ عُيَيْنَةُ بُنِنُ بَدْرِ الفَرَادِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْكِيَّةِ: «أَنَا أَعْلَمُ بِالْخَيْلِ مِنْكَ» فَقَالَ عُييْنَةُ: وَأَنَا أَعْلَمُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « فَمَنْ خَيْرُ الرِّجَالِ؟ » قَالَ: رِجَالٌ يَحْمِلُونَ سُيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَرِمَاحَهُم عَلَى مَنَاسِم خُيُولِم مِنْ رِجَالِ نَجْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَذَبْتَ بَلْ خَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالُ اليَمَنِ، وَالإِيمَانُ يَمَانٍ إِلَى لَخْم وَجُذَام، وَمَأْكُولُ حِمْيَرَ خَيْرٌ مِنْ أَكْلِهَا وَحَضْرَمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي الحارِثِ، وَالله مَا أُبَالِي لَوْ هَلَكَ الحَارِثَانِ جَمِيعًا لَعَنَ اللهُ الْمُلُوكَ الأَرْبَعَةَ جَمَدًا وَخُوسًا وأَبَضَعَةَ وَأُخْتَهُمُ الْعَمَرَّدَة » ثُمَّ قَالَ: ﴿أَمْرَنِي رَبِّي أَنْ أَلْعَنَ قُرَيْشًا مَرَّتَيْنِ فَلَعَنْتُهُم ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُصَلِي عَلَيْهِمْ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : «لَعَنَ اللهُ تَمَيمَ بْنَ مُـرَّةَ خَمْــسًا وَبَـكْرَ بْنَ وَائِلِ سَبْعًا وَلَعَنَ اللهُ قَبِيلَتَيْنِ مِنْ قَبَائِلِ بَنِي تَمِيم : مَقَاعِسَ وَمَلاَدِسَ» ثُمَّ قَالَ : «عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ .عَبْدُ قَيْسٍ وَجَعْدَةُ وَعَصْمَةُ» ثُمَّ قَالَ : «أَسْلَمُ وغِفَارٌ ومُزَيْنَةُ وَأَحْلاَفُهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ خَيْرٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَتَمِيم وغَطَفَانَ وهَوازِنَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» ثُمَّ قَالَ: «شَرُّ قَبِيلَتَينِ في الْعَرَبِ نَجْرَانُ وَبَنُو تَغْلِبَ وَأَكْثَرُ القَبَائِلِ فِي الجنَّةِ مَذْحِجُ»)\*(^^).

### ٨- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) وُرق : الورقة السمرة وسواد في غُبرة أو سواد وبياض.

<sup>(</sup>٢) نزعه عرق: أشبه أصله. والمعنى : يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ٩ (٥٣٠٥)، و مسلم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) وَحَرَةُ :دُوَيْبَةٌ كالْعظاءة تلزق بالأرض.

<sup>(</sup>٥) أسحم أعين: أسحم شديد السواد واسع العينين.

<sup>(</sup>۷) البخاري ـ الفتح ۱۳ (۲۰۰۶)، واللفظ له ومسلم (۱۶۹۲). (۸) الحاكم في المستدرك(٤/ ٨) وقال: هذا حديث غريب المتن صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد(٤/ ٣٨٧) بلفظ: أنا أفرس، والهيثمي في المجمع (١٠/ ٣٤) وقال: رواه أحمد متصلا ومرسلاً والطبراني ورجال الجميع ثقات.

رَسُولُ اللهِ عَيْ : "لَقَدْ كَانَ فِيهَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمْمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ (١)، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ» زَادَ وَعَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ وَيَا النَّبِيُّ وَيَا النَّبِيُّ وَيَا النَّبِيُ وَيَا النَّبِي اللهُ عَنْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْمُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ الْفَيْ يَكُنُ فِي أُمَّتِي السَرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياءَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي اللهُ عَنْهُمَ أَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - مِنْ نَبِي قِلاَ مُحَدَّثُ ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - مِنْ نَبِي قِلاَ مُحَدَّثِ ») \* (٢).

9 - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ (٢) النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَقِيلَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَجَعْتُ فِي النَّاسِ الأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ لَيْسَ المَّنظُرُ وَجْهَهُ لَيْسَ اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ لَيْسَ السَّبَنْتُ وَجْهَهُ لَيْسَ إِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ : «يَا بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ : «يَا أَيُّا النَّاسُ: أَفْشُوا السَّلامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَذْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ ») \* (١٤).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « البصيرة »

١ - \*(وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ مَذْحِجٍ فِيهِمُ الأَشْتَرُ ، فَصَعَّدَ فِيهِ النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ وَقَالَ : أَيُّهُمْ هَـذَا ؟ قَالُوا : مَالِكُ بْنُ فِيهِ النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ وَقَالَ : أَيُّهُمْ هَـذَا ؟ قَالُوا : مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ ، فَقَالَ : مَا لَــهُ قَاتَلَهُ اللهُ ، إِنِّـي لأَرَى الحَارِثِ ، فَقَالَ : مَا لَــهُ قَاتَلَهُ الله ، إِنِّـي لأَرَى لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ يَوْمًا عَصِيبًا ، فَـكَانَ مِنْهُ فِي الفِتْنَةِ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الفِتْنَةِ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الفِتْنَةِ مَا كَانَ »

٢ - \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) \_: مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ عَرَفْتُ أَفقِيهٌ هُوَ أَوْ غَيْرُ فقيه) \*(١).

٣ - \* (رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَسنِ أَنَّهُ كَانَا بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ وَرَجُلٌ عَلَى بَابِ الْسُجِدِ فَقَالَ

أَحَدُهُمَا: أَرَاهُ نَجَّارًا، وَقَالَ الآخَرُ: بَلْ حَدَّادًا، فَتَبَادَرَ مَنْ حَضَرَ إِلَى الرَّجُلِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كُنْتُ نَجَّارًا وَأَنَا اليَوْمَ حَدَّادٌ) \*(٧).

٤ - \*( قَالَ ابْسنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلاَثَةٌ: الْعَزِيزُ فِي يُوسُفَ، حَيْثُ قَالَ لامْرَأَتِهِ ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾ (يوسف/ ٢١) وَابْنَةُ شُعَيْبٍ حِينَ قَالَتْ لأَبِيهَا وَلَدًا ﴾ (يوسف/ ٢١) وَابْنَةُ شُعَيْبٍ حِينَ قَالَتْ لأَبِيهَا فِي مُوسَى: ﴿اسْتَأْجِرْهُ ﴾ القصص/ ٢٦)، وَأَبُو بَكْرٍ فِي فِي مُوسَى: ﴿اسْتَأْجِرْهُ ﴾ القصص/ ٢٦)، وَأَبُو بَكْرٍ فِي عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - حَيْثُ اسْتَخْلَفَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ غُمَرَ يَ وَامْرَأَةُ فِرْعَوْنَ حِينَ قَالَتْ: ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ وَرُعُونَ حِينَ قَالَتْ: ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ وَرُعُونَ حِينَ قَالَتْ : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ وَرُعُونَ حِينَ قَالَتْ : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ وَوْكَالَتِ امْرَأَتُ وَرُعُونَ حِينَ قَالَتْ : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ وَوْكَالَتِ امْرَأَتُ وَوْكَالَتِ امْرَأَتُ وَرُعُونَ حِينَ قَالَتْ : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ وَلَيْكُ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ

<sup>(</sup>١) محدَّثون : ملهمون أو مصيبون وقيل تكلمهم الملائكة بغير نبوة وقال ابن حجر: يجري الصواب على ألسنتهم من غير

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٧ (٣٦٨٩) ، مسلم (٢٣٩٨). ويشير ابن عباس بقوله : من نبي ولا محدَّث إلى قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ ولاَ نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ﴾ . الأية . كان ابن عباس زاد فيها « ولامحدَّث».

<sup>(</sup>٣) انجفل الناس إليه : أي ذهبوا إليه مسرعين.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٤٨٥) وقال: هذا حديث صحيح، وابن ماجة إقامة (١٧٤)، أطعمة ١، الدارمي صلاة (١٥٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي مج٥، جـ١٠ ، (ص٤٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ (القصص/ ٩) ﴾ (أ

٥ - \*(قَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ:
 إِنِّى تَوَسَّمْتُ فِيكَ الخَيْرَ أَعَرِفُهُ

وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي ثَابِتُ البَصَــرِ

وَقَالَ آخَرُ :

تَوَسَّمْتُهُ لَمَّا رَأَيْتُ مَهَابَةً

عَلَيْهِ وَقُلْتُ المَرَّءُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ) \*(١٠).

آ - \*(قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: كَانَ الصِّدِيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَعْظَهَ الأُمَّةِ فِرَاسَةً ، وَبَعْهُ دَهُ عُمَرُ بْنُ اللهُ عَنْهُ ، وَوَقَائِعُ فِرَاسَتِهِ مَشْهُ ورَةٌ اللهُ عَنْهُ ، وَوَقَائِعُ فِرَاسَتِهِ مَشْهُ ورَةٌ فَإِنَّهُ مَا قَالَ لِشَيْءٍ أَظُنُّهُ كَذَا إِلاَّ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَيَكْفِي فِي فِرَاسَتِهِ: مُوافَقَتُهُ رَبَّهُ فِي الْوَاضِع الْمُعُرُو فَةِ.

وَمَرَّ بِعُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَوادُ بْنُ قَارِبٍ ، وَلَا يَكُ اللهُ عَنْهُ الْحَطَأَ ظَنِي ، وَإِنَّ هَذَا كَاهِنٌ ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ الْكَهَانَةَ فِي الجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا جَلَسَ كَاهِنٌ ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ الْكَهَانَةَ فِي الجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ عُمَرُ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا اسْتَقْبَلْتَ أَحَدًا مِنْ جُلَسَائِكَ بِمِثْلِ مَا اسْتَقْبَلْتَ أَحَدًا مِنْ جُلَسَائِكَ بِمِثْلِ مَا اسْتَقْبَلْتَنِي بِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: مَا كُنَّا عَلَيْهِ اللهُ عَنهُ: مَا كُنَّا عَلَيْهِ اللهُ عَنهُ: مَا كُنَّا عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَمَّا سَأَلْتُك فِي الجَاهِلِيَّةِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَمَّا سَأَلْتُك عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَمَّا سَأَلْتُك عَلَيْهِ عَنْهُ ، فَقَالَ : صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ كُنْتُ كَاهِنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ...وَفِي اللهُ عَنْهُ مُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُ - اللهُ عَنْهُ مُ الفَرَاسَةُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُ الْمُورَاسَةُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُ الْفَرَاسَةِ ) \* أَصْدَقُ الفَرَاسَة ) \* (\*\*

٧ - \*(قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: كَانَ إِيَاسُ

- (۱) مدارج السالكين(۲/۲).
- (٢) تفسير القرطبي مج٥ ، جـ١٠ ، (ص٤٣).
  - (٣) مدارج السالكين(٢/ ٥٠٦).
    - (٤) المرجع السابق(٢/ ٥١٠).
    - (٥) المرجع السابق(٢/ ٥١٠).

ابْنُ مُعَاوِيَةَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ فِرَاسَةً ، وَلَهُ الوَقَائِعُ المَشْهُورَةُ ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ، وَقِيلَ : إِنَّ لَهُ فِيهَا تَآلِيفَ)\*(1).

٨ - \*(وَقَالَ أَيْضًا: وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ فِرَاسَةِ شَيْخ الْإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ أُمُورًا عَجِيبَةً ، وَمَا لَمْ شَيْخ الْإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ أُمُورًا عَجِيبَةً ، وَمَا لَمْ أُشَاهِدْهُ مِنْهَا أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ ، وَوَقَائِعُ فِرَاسَتِهِ تَسْتَدْعِي بِشْدًا ضَخْمًا)\*(٥).

٩ - \*(رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَقَالَ : هَذَا سَيِّدُ فِتْيَانِ الْبَصْرَةِ إِنْ
 لَمْ يُحْدِثْ ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مِنَ القَدرِ مَا كَانَ ، حَتَّى هَجَرَهُ عُامَّةُ إِخْوَانِهِ)\*(٢).

• ١ - \* (قَالَ ثَعْلَبُ: الوَاسِمُ النَّاظِرُ إِلَيْكَ مِنْ فَرْقِكَ (١٠) إِلَى قَدَمِكَ، وَأَصْلُ التَّوَسُّمِ التَّثَبُّتُ وَالتَّفَكُّرُ، مَا أُخُوذٌ مِنَ الوَسْمِ وَهُوَ التَّأْثِيرُ بِحَدِيدَةٍ فِي جِلْدِ البَعِيرِوَغَيْرِهِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِجَوْدَةِ الْقَرِيحَةِ وَحِدَّةِ الخَاطِرِ وَصَفَاءِ الفِكْرِ، زَادَ غَيْرُهُ: وَتَفْرِيغِ القَلْبِ مِنْ حَشْوِ الدُّنْيَا، وَتَطْهِيرِهِ مِنَ أَدْنَاسِ الْمَعَاصِي وَكُدُورَةِ الأَخْلاَقِ وَفُضُولِ الدُّنْيَا) \* (٨).

١١- \* (قَالَ عَمْرُو بْنُ نُجَيْدٍ: كَانَ شَاهُ الْكَرْمَانِيُّ حَادَّ الفِرَاسَةِ لاَ يُخْطِئ ، وَيَقُولُ: مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ المَّهَوَاتِ، وَعَمَّرَ بَصَرَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَعَمَّرَ بَصَرَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَعَمَّرَ بَاطِنَهُ بِالْمُرَاقَبَةِ وَظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَتَعَوَّدَ أَكْلَ الحَلالِ لَطَهُ بِالْمُرَاقَبَةِ وَظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَتَعَوَّدَ أَكْلَ الحَلالِ لَلهُ تُخْطِئ فِرَاسَتُهُ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي مج ٥، جـ١٠ ، (ص٤٤).

<sup>(</sup>٧) فرقك : أي من رأسك إلى قدمك.

<sup>(</sup>٨) تفسير القرطبي مج ٥ ، جـ ١٠ ، (ص٤٤).

<sup>(</sup>٩) مدارج السالكين(٢/ ٥٠٥).

١٢ - \* ( يُقَالُ فِي بَعْضِ الكُتُبِ القَدِيسَمَةِ : إِنَّ الصِّدِيقَ لاَ تُخْطِئُ فِرَاسَتُهُ) \* (١).

١٣ - \*(قَالَ الشَّاعِرُ طَرِيفُ بْنُ تَمِيمٍ العَنْبَرِيُّ :
 أَوَ كُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيلةٌ

بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهمْ يَتُوسَّمُ اللَّهَ عَرِيفَهمْ يَتُوسَّمُ ١٤ - \*(وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سُلْمَى:

#### وَفِيهِنَّ مَلْهًى لِلصَّدِيقِ وَمَنْظَرٌ

أَنِيقٌ لِعَيْنِ النَّاظِرِ المُتُوسِّمِ

10 - \* (وَقِيلَ فِي قَسوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي دَلِكَ لاَيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴾ (الحجر/ ٧٥). قِيلَ: مَعْنَاهُ لِلْمُتَفَرِّسِينَ أَوْ لِلنَّاظِرِينَ أَوْلِلْمُعْتَبِرِينَ، أَوْ لِلْمُتَبَصِّرِينَ، قَال أَبُوعُبَيْدَةَ: وَالْعُنَى مُتَقَارِبٌ) \* (٢٠).

### من فوائد « البصيرة و الفراسة »

(١) الفِرَاسَةُ الإِيهَانِيَّةُ نَظَرٌ إِلَى الأَشْيَاءِ بِنُورِ اللهِ.

(٢) تُشْعِرُ المُؤْمِنَ بِكَرَامَتِهِ عَلَى اللهِ.

(٣) قُوَّةُ الفِرَاسَةِ عَلَى حَسَبِ قُوَّة الإِيهَانِ.

(٤) المُتُفَرِّسُ المُؤْمِنُ يَثِقُ بِهِ النَّاسُ وَيَطْمَئِنُّونَ إِلَيْهِ.

(٥) مُعْظَمُ تَعَلُّقِ الفِرَاسَةِ بِالعَيْنِ وَالْقَلْبِ.

(٦) بَعْضُ الفِرَاسَةِ يَحْصُلُ بِالرِّيَاضَةِ وَلاَ عَلاَقَةَ لَمَا بِالرِّيَاضَةِ وَلاَ عَلاَقَةَ لَمَا بِالإِيمَانِ وَمُعظَمُ أَصْحَابِهَا مُشَعْوِذُونَ.

#### البكاء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٨     | ١٦       | ٨      |

#### البكاء لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ مْ بَكَى يَبْكِى بُكَاءً وَبُكَى ، فَهُوَ بَكَ مُ بَكَاءً وَبُكَى ، فَهُوَ بَاكٍ ، والْجَمْعُ بُكَاةٌ وَبُكِيٌّ ، وهَذَا الْمَصْدَرُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَا يَعْ فَي أَصْلِ اللَّعَةِ عَلَى مَا ذَةِ (ب ك ي) الَّتِي تَدُلُّ فِي أَصْلِ اللَّعَةِ عَلَى مَعْنَيْن:

الأُوَّلُ: بِمَعْنَى خُرُوجِ الدَّمْعِ، وَالآخَرُ: نُقْصَانُ الشَّيءِ وَقِلَّتُهُ (١). وَيَرْجِعُ الْبُكَاءُ هُنَا إِلَى الْمُعْنَى الأُوَّلِ، الشَّيءِ وَقِلَّتُهُ (١). وَيَرْجِعُ الْبُكَاءُ هُنَا إِلَى الْمُعْنَى الأُوَّلِ، وَهُ وَيُمَدُ وَيُمَدُ فَيُقَالُ فِيهِ: الْبُكَا وَالْبُكَاءُ. قَالَ النَّحْوِيُّونَ: مَنْ قَصَرَهُ أَجْرَاهُ مُجْرَى الأَدْوَاءِ والأَمْرَاضِ، وَمَنْ مَدَّهُ أَجْرَاهُ مُجْرَى الأَصْواتِ كَالثُّغَاءِ وَالرَّغَاءِ وَالدُّعَاءِ وَالدَّعَاءِ وَاللَّعَاءِ وَاللَّعَاءِ وَالْوَلَعَ وَالْمُعَاءِ وَاللَّعَاءِ وَالْمُعَاءِ وَالْمَالِقُولِ فَا فَالْمَالَعُ وَالْمُ وَالْمَالَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ

وَمَا يُغْنِي الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِيلُ وَذَكَرَ ابْنُ مَنْظُورٍ عَنِ الْفَرَّاءِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الْبُكَاءَ بِالْمَدِّ يَسِكُونُ إِذَا أَرَدْتَ الصَّوْتَ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْبُكَاءِ، وَإِذَا قَصَرْتَ أَرَدْتَ السَّمُوعَ وَخُرُوجَهَا. وَيَقُولُ الْكَاءِ، وَإِذَا قَصَرْتَ أَرَدْتَ السَدُّمُوعَ وَخُرُوجَهَا. وَيَقُولُ الْكَفَويِّ : الْبُكَاءُ يُمَدُّ إِذَا كَانَ الصَّوْتُ أَغْلَبَ، وَيُقْصَرُ

بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا بُكَاهَا

إِذَا كَانَ الْحُزْنُ أَغْلَبَ، وَقِيلَ: هُـوَ بِالْقَصْرِ خُرُوجُ الدَّمْعِ مَعَ الصَّوْتِ، وَالْمَرْءُ الدَّمْعِ مَعَ الصَّوْتِ، وَالْمَرْءُ الدَّمْعِ مَعَ الصَّوْتِ، وَالْمَرْءُ الدَّمْعِ مَعَ الصَّوْتِ، وَالْمَرْءُ إِنْ تَهَيَّأُ لِلْبُكَاءِ قِيلَ: أَجْهَشَ، فَإِنِ امْتَلاَّتْ عَيْنُهُ دُمُوعًا قِيلَ: اعْرَوْرَقَتْ، فَإِنْ سَالَتْ قِيلَ: دَمَعَتْ وَهَمَعَتْ. وَالْفِعْلُ مِنْهُ بَكَى، يُقَالُ: بَكَيْتُ فُلِانًا وَبَكَيْتُهُ إِذَا وَلَا عَلَيْهِ وَبَكَيْتُهُ أَيْضًا هَيَّجْتُهُ لِلْبُكَاءِ، وَأَبْكَيْتُهُ إِذَا صَنَعْتَ بِهِ مَا يُبْكِيهِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

الشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَيْسَتْ بِكَاسِفَةٍ

تُبْكِي عَلَيْكَ نُجُومَ اللَّيْلِ وَالْقَمَرَا وَيُقَالُ: اسْتَبْكَيْتُهُ وَأَبْكَيْتُهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَالْبَكِيُّ الْبُكَاءُ وَوَزْنُهُ فَعِيلٌ. ويُقَالُ: رَجُلٌ بَاكٍ وَالْبَكِيُّ الْبُكَاءُ وَوَزْنُهُ فَعِيلٌ. ويُقَالُ: رَجُلٌ بَاكٍ وَالْبَمْعُ بُكَاةٌ وَبُكِيُّ ، فَأَمَّا « بِكَاءٌ » بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي قَوْلِهِ ﷺ «إِنَّا بُكَاةٌ وَبُكِيُّ ، فَأَمَّا « بِكَاءٌ » فِإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ بَكَا الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ بِكَاءٌ » فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ بَكا الَّتِي تَدُلُ عَلَى الْقِلَة ، قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ: مَعْنَاهُ: قَلِيلةٌ دُمُوعُهُمْ (٢٠).

#### البكاء اصطلاحًا:

هُ وَ إِرَاقَةُ اللَّهُ مُوعِ مِنْ أَثَرِ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ أَوْ لِلتَّعبِيرِ عَنْ حُزْنٍ فِي الْفُؤَادِ.

بَلْ رُبَّ عَرْجَلَةِ أَصَابُوا خَلَّةً دَأَبُوا وَحَارَدَ لَيْلُهُمْ حتى بكا قَالَ: حَارَدَ قَلَّ فيه الْطر، وبَكَا: مِثْلُه، (وأَصْلُه بُكأ).

(۲) انظر مقاییس اللغة ، لابن فارس (۱/ ۲۸٦) ، الكلیات للكفوي (۱/ ۲۲۹) ، ولسان العرب (۱/ ۸۲-۸۳) ط.بیروت، وبصائر ذوی التمییز (۲/ ۲۲۸).

(١) من هذا المعنى قولهم للناقة القليلة اللبن هِيَ بَكِيئَةٌ ، وَبَكُوَتْ تَبْكُو بَكَاءَة (ممدودة) أي قَلَّ لَبنها ، وقال زيدُ الْخيل :

وَقَالُوا عَامِرٌ سَارَتْ إِلَيْكُـــمْ بِأَلْفٍ أَوْ بُكًا مِنْهُ قَلِيـلُ . وَقَالَ الأسعرُ الجعفي :

#### والبكاء أنواع:

- (١) بُكَاءُ خَشْيَةٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى.
  - (٢) بُكَاءٌ عِندَ سَهَاعِ الْقُرْآنِ.
- (٣) بُكَاءُ الاعْتِبَارِ والتَّدَبُّرِ وَالْخَوْفِ مِنَ الْوَعِيدِ.
  - (٤) بُكَاءُ الرَّحْمَةِ لِفُقْدانِ عَزِيزٍ.
  - (٥) بُكَاءُ التَّصَنُّعِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحَبِّ.
- (٦) بُكَاءُ الإغْتِرَاض وهُ وَ الْمَصْحُوبُ بِحَرَكَاتٍ وَهَذَا وَأَصْوَاتٍ تَدُلُّ عَلَى الاغْتِرَاضِ عَلَى قَدَرِ اللهِ. وَهَذَا مَذْمُومٌ وَمُحَرَّمٌ.
- (٧) بُكَاءُ الْخَوْفِ مِنْ حَوادِثِ السَّذُنْيَ وَتَغَيُّرَاتِهَا وَتَغَيُّرَاتِهَا وَتَغَيُّرَاتِهَا وَتَغَيُّراتِهَا وَتَغَيُّراتِهَا وَتَغَيُّراتِهَا وَتَغَيُّراتِهَا وَتَغَيُّراتِهَا وَهُوَ يُولِّلُهُ الْمُرْضَ والاكْتِئَابَ.

#### البكاء بين المدح والذم:

الْفُرُوضُ أَنْ يَكُونَ الْبُكَاءُ خَشْيَةً مِنَ الله تَعَالَى، وَخَوْفًا مِنْهُ، وَطَمَعًا فِي رَحْمَتِهِ، فَهَذَا هُوَ الْبُكَاءُ الْمُحْمُودُ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْبُكَاءُ الْمُحْمُودُ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْبُكَاءُ مِنْ سَهَاعِ الْقُرآنِ وَمَا فِيهِ بَعْدَ تَدَبُّرِهُ وَتَأَمُّلِهِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ لِمُعْنَى إِنْسَانِيٍّ نَبِيلٍ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُ الْبَشَرِ عَلَيْ حِينَ مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْبُكَاءِ الْمُحْمُودِ الْمَشْرُوع.

مَّ الْمُكَاءُ التَّصَنُّعِ وَمَا فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِإِنْبَاتِ صِدْقِ قَوْلٍ أَوْ دَعْوَى أَوْ مَا إِلَى ذَلِكَ كَمَا فَعَلَ

إِخْوَةُ يُمُوسُفَ ، فَهَـذَا مِنَ الْبُكَاءِ الْمُذْمُومِ ؛ لأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ الإِنْسَانِ فِي فِعْلِهِ أَوْ فَعَالِهِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ الإِنْسَانِ فِي فِعْلِهِ أَوْ فَعَالِهِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْصَّنُوعَ لَا يَخْفَى، وَقَالَ حَكِيمٌ:

إِذَا اشْتَبَكَتْ دُمُوعٌ فِي خُدُودٍ

تَبَيْنَ مَنْ بَكَى عِنْ تَبَاكَى (۱)
وَقَدْ ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْبُكَاءَ إِنَّا
يَكُونُ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ الْقُرْطُبِيُّ: ﴿ يَنْبُغِي لِمَنْ
قَرَأَ سَجْدَةً أَن يَدْعُو فِيهَا بِمَا يَلِيتُ بَآيَاتِهَا ، فَإِنْ قَرَأَ سُورَةَ
قَرَأَ سَجْدَةً أَن يَدْعُو فِيهَا بِمَا يَلِيتُ بَآيَاتِهَا ، فَإِنْ قَرَأَ سُورَةَ
السَّجْدِينَ لِوَجْهِكَ ، الْمُسَبِّحِينَ بِحَمْدِكَ، وَإِنْ قَرَأُ سَجْدَة السَّاجِدِينَ لِوَجْهِكَ ، الْمُسَبِّحِينَ بِحَمْدِكَ، وَإِنْ قَرَأَ سَجْدَة اللَّهُ مَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْبَاكِينَ إِلَيْكَ،
النَّاشِعِينَ لَكَ ، وإِنْ قَرَأَ ﴿ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ قَال : اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ الْبَاكِينَ إِلَيْكَ، اللَّهُ مِنْ عِبَادِكَ الْنُعَمِ عَلَيْهِمْ ، الْمُهْدِيِّينَ السَّاجِدِينَ لَكَ الْبَاكِينَ عِنْدَ تِلَاوَةِ آيَاتِكَ » قَالَ السَّاجِدِينَ لَكَ الْبَاكِينَ عِنْدَ تِلَاوَةِ آيَاتِكَ » (١٤) .

[للاستزادة: انظر صفات: الخشوع ـ الخشية ـ التذكر ـ تـذكر الموت ـ التوبة ـ الرجاء ـ الخوف ـ الورع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اتباع الهوى ـ البلادة والغباء \_ الجفاء \_ الغفلة \_ القسوة \_ الإعراض \_ طول الأمل].

# الآيات الواردة في «البكاء »

#### البكاء من الله:

#### البكاء دليل الإيمان:

٣- وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّكِينَ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكُن ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١- قُلْءَامِنُواْ بِهِ قَوْلَا تُوْمِنُوا أَبِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن مَبْلِهِ = إِذَا يُسَلِّي عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَذْفَانِ سُجَّدًا ﴿ الْ وَيَقُولُونَ سُبِّحَنَ رَبَّنَآإِن كَانَ وَعَدُرَبّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا اللَّا الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو

البكاء ندمًا:

٤- فَلْيَضْ حَكُواْفَلِيلًا وَلْمَبْكُواْكَثِيرًا جَزَآءَ إِمَا كَانُواْيَكُسِبُونَ (أَيُّا)

البكاءالكاذب (التباكي):

٥- وَجَآءُو ٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ اللهُ

٢- أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ مَن دُرِّيَّةٍ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّ يَكْوِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدْيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَانُنْكَي عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدًا وَثُبِكِيًّا ١ ﴿ ١

# الآيات الواردة في «البكاء »معنِّي

- وَتُولُّ عَنْهُمْ وَقَالَ بِثَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٣- وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَكَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّاعَ هُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآءَامَنَّا فَأَكْثَبْنَكَامَعَ ٱلشَّبْهِدِينَ ﴿ إِنَّهُ الْ
- ٧- وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لآأجد مَآأَ خِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّايَجِـدُواْ مَا نُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

(٧) التوبة: ٩٢ مدنية

(۸) يوسف: ۸۶ مکية

(٤) التوبة: ٨٢ مدنية

(٥) يوسف: ١٦ مكية

(٦) المائدة: ٨٣ مدنية

(١) الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩ مكية

(٢) مريم: ٥٨ مكية

(٣) النجم: ٤٢ - ٤٣ مكية

# « الأحاديث الواردة في « البكاء »

١- \*(عَنْ ثَوْبَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ : قَالَ : وَاللهِ عَنْهُ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَكَى عَلَى خَطِيئتِهِ»)\*(١).

٢ - \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَلَغ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ. فَخَطَبَ فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيُوْمِ فِي الْخَيْرِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ وَالشَّرِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» ، قَالَ: فَهَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمٌ وَلَيْهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ (٢) \* (اللهِ عَلَيْ يَوْمٌ اللهُ عَلَيْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمٌ أَشَدُ مِنْهُ ، قَالَ: فَطَوْا رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ (٢) \*(٣).

٣ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا يَقُولُ: «عَيْنَانِ لَا تَسُّهُا لَا اللهِ عَنْنَانِ لَا تَسُّهُا لَا اللهِ عَنْنَانِ لَا تَسُّهُ اللهِ عَنْنَانِ لَا تَسُّهُ اللهِ اللهِ عَنْنَانِ لَا تَسُّهُ فَي النَّارُ: عَيْنٌ بَاتَتْ تَحُرُسُ فِي النَّهِ اللهِ الل

3 - \*(3 - i) عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَدَالَ رَصِّيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَدَالَ رَصُّ وَلُو اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ لَا يَلِحُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ (٥) ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ (٢) وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ») \* (٧).

# الأحاديث الواردة في « البكاء » معنًى

٥ - \*(عَـنْ أَبِي هُـرَيْ ـرَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـعَنِ اللهُ عَنْهُ ـعَنِ اللهُ عَنْهُ ـعَنِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ ـعَنِ اللهُ عَالَى قَالَ : «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ : الإِمَـامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلُ إِلَّهُ عَالَهُ وَرَجُلُانِ تَعَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا قَلْبُهُ مُعَلَّتٌ فِي الْسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَعَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا قَلْبُهُ مُعَلَّتٌ فِي الْسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَعَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا اللهِ اجْتَمَعًا اللهِ اللهِ اجْتَمَعًا اللهِ اللهِ اجْتَمَعًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُعَالِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهَا اللهِ الهِ اللهِ الهِ اللهِ الهِ اللهِ الهَا اللهِ اللهِ الهَا اللهِ الهِ اللهِ الهِ اللهِ الهِ

عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدِّقَ بِصَدَقَةٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدِّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِهِ اللهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ (^)، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ) \* (٩).

- (١) المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٢٣٢)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده.
- (٢) خنين: صوت البكاء، وهو نوع من البكاء دون الانتحاب. ورواية البخاري «حنين» بالحاء المهملة وهو الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدر، والخنين بالخاء المعجمة من الأنف، وقال الخطابي: الحنين بكاء دون الانتحاب، وقد يجعلون الحنين والحنين واحدًا.
  - (٣) البخاري ـ الفتح ١ (٢٦٢١)، مسلم (٢٣٥٩)، واللفظ له.
- (٤) الترمذي (١٦٣٩) ، وقال : هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول(٩/ ٤٨٧) : حديث صحيح

- بشواهده.
- (٥) المعنى أنه من المحال أن يدخل النار من بكى من خشية الله.
- (٦) المعنى أن من غبّر نفسه في سبيل الله فلن يغبر بدخان جهنم، وكل ذلك مبنى على فضل الله.
- (۷) الترمذي (۱٦٣٣) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي (۲/۲) ، وابن ماجة (۲۷۷٤).
  - (٨) المراد المبالغة في كتمان الصدقة.
- (٩) البخاري الفتح ٣(١٤٢٣)،مسلم (١٠٣١) واللفظ له، وقوله: ففاضت عيناه أي: بكت من خشية الله.

آ - ﴿ عَسنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - عَنِ النَّبِيِ عَيْلِيٍّ أَنَهُ قَالَ: ﴿ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَسَّرَيْنِ . قَطْسَرَةٍ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةِ دَمٍ وَأَسَّرَاقُ (١) في سَبِيلِ اللهِ. وَأَمَّا الأَثْرَانِ، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الأَثْرَانِ، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الأَثْرَانِ، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الأَثرَانِ، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الأَثرَانِ، فَأَثرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَثرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ») \* (٢).

٧ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْنَاهُ (٣) مِنْ اللهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (٣) مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يُصِيبَ الأَرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٤).

٨ - \*(عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ - قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَيْسُونُ ، الْعَدَاةِ (٥) مَوْعِظَة بَلِيغَة ذَرَفَتْ (٢) مِنْهَا الْعُيسُونُ ، وَوَجِلَتْ (٢) مِنْهَا الْقُلُوبُ . فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَة مُوَدَّعٍ فَبَهَا الْقُلُوبُ . فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَة مُودَعٍ فَبَهَا الْقُلُوبُ . فَقَالَ رَجُلٌ اللهِ ؟ . قَالَ : (أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ وَبَيْعُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ حَبَيْتِي وَمُنْ قَالَ مَنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُعْدَثُاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنتَّي وَمُنْ الْمُدِيِينَ، عَضُوا فَعَلَيْهِ بِسُنتَي وَمُنْ الْمُلُولَة الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِينَ، عَضُوا عَلَيْهِ بِسُنتَي وَمُنْ الْمُلُولَة الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِينَ، عَضُوا عَلَيْهِ بِلُسُنَّي وَمُنْ اللهُ اللَّالَةُ اللَّاسِدِينَ الْمُهْدِيِينَ، عَضُوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِدِ (٨)») \*(٥).

# ا لمثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « البكاء »

٩- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيدٌ كَأْزِيزُ (١١٠) الرَّحَى مِنَ البُكَاءِ عَلَيْهِ ) \* (١١١).

١٠ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ»
 قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلْيَكَ أُنْ زِلَ؟

قَالَ: ﴿إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ﴾ ، فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـ وُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ ، رَفَعْتُ رَأْسِي بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـ وُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ ، رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ) ﴾ (١٢).

١١- \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ:

<sup>(</sup>۱) تهراق: بمعنى تراق.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي (۱٦٦٩) ، وقال : هذا حديث حسن غريب ،
 وقال محقق جامع الأصول(٩/ ٥٧٦) : إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) ففاضت عيناه : فبكي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٦٠/٤)، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) صلاة الغداة: الصبح.

<sup>(</sup>٦) ذرفت: انصب الدمع منها.

<sup>(</sup>٧) وجلت: خافت وفزعت.

<sup>(</sup>٨) النواجذ: آخر الأضراس، والمعنى استمسكوا بها.

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٢٦٧٦) ، وقال : حديث حسن صحيح ، وأبو داود(٤٦٠٧) ، وابن ماجة في المقدمة (٤٢).

<sup>(</sup>١٠) أزيز :صوت كصوت الرحى في التحرك والاضطراب.

<sup>(</sup>١١) أبو داود (٩٠٤)، والنسائي (٣/ ١٨) كتاب السهو، وقال محقق جامع الأصول (٥/ ٤٣٥): حديث صحيح.

<sup>(</sup>١٢) البخاري- الفتح٨(٤٥٨٢). ومسلم(٨٠٠)، واللفظ له.

انْكَسَفَتِ الشمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ رَسُ ولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقَامَ الَّذِينَ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ ،ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ فَجَعَلَ يَنفُخُ فِي آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَيَبْكِي وَيَقُولُ: «لَمَّ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ ، لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ (١) تُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ». فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ و والَّذِي نَفْسُ مُحِمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ أُدْنِيَتِ الْجَنَّةُ مِنِّي حَتَّى لَوْ بَسَطْتُ يَدِي لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا وَلَقَدْ أُدْنِيَتِ النَّارُ مِنِّي حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا خَشْيَةَ أَنْ تَغْشَاكُمْ ، حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةِ، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ (٢) فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ سَقَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا تَنْهَشُهَا إِذَا أَقْبَلَتْ ، وَإِذَا وَلَّتْ تَنْهَشُ أَلْيَتَهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ السَّبْتِيَّتَيْن أَخَا

بَنِي الدَّعْدَاعِ يُدْفَعُ بِعَصًا ذَاتِ شُعْبَتَيْنِ فِي النَّارِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ (٣) الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْمَنْ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ (٣) الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ مُتَّكِئًا عَلَى مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ يَقُولُ: أَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ ") \* (٤).

11 - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا (٥) لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَكَانَ ظِئْرًا (٥) لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ . ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَذْرِفَانِ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ : "يَاابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَيُ اللهُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا وَالْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَلا نَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا وَإِنَّا فَوْلُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا فَوْلُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا وَإِنَّا فَوْلُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا فِي اللهُ فِي اللهُ وَلَا نَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا فِي إِلْمَ اللهِ اللهِ عَنْ وَلا نَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا فَوْلُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا فِي اللهُ وَلَا يَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا فَا فَا اللهِ وَالْمَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا اللهِ وَلَا يَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا اللهُ وَلَا يَقُولُ وَنُونَ ") \*

١٣ \_ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرة َ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: زَارَ النَّبِي تُعِيِّة قَبْرَ أُمِّهِ . فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِ رَ لَهَا فَلَمْ يُوْذَنْ لِي . وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي . فَزُورُوا الْقُبُورَ . وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي . فَزُورُوا الْقُبُورَ . فَإَنَّا تُذَكِّرُ الْمُوْتَ ») \* (٧).

١٤ \_ \* ( عَـنْ أَنَـسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (الأنفال / ٣٣).

<sup>(</sup>٢) خشاش الأرض: حشراتها وتفسيرها بالنبات غلط (فتح الباري/ المقدمة ١١٧).

<sup>(</sup>٣) المحجن: خشبة في طرفها اعوجاج، وكل عود معطوف الرأس. والسّبتيّتان: النعلان. انظر «جامع الأصول» (٦/ ١٨١)..

<sup>(</sup>٤) النسائي (٣/ ١٣٧ - ١٣٩)، وقال الألباني: صحيح، وصحيح سنن النسائي (١/ ١٤٠١)، وأبو داود (١١٩٤) وبعضه في الصحيحين. وانظر «جامع الأصول» (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) الظئر: المرضع غير ولدها والمرادبه هنا زوج مرضعة إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) البخاري الفتح ٣(١٣٠٣). ومسلم (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٧٦).

شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةُ وَرَسُولُ اللهِ عَيْلَةٌ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ. فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ الْقَبْرِ. فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ: أَنَا . قَالَ: « فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا . قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا . قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فُلْيعٌ: أَرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ . قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: (لِيَقْتَرِفُوا) فُلْيعٌ: أَرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ . قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: (لِيَقْتَرِفُوا) أَيْ لِيَكْتَسِبُوا) \*(١).

10 - \* (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَلَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* قَلَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَدَ حُونَ وَلَا تَبْكُونَ \*. بَكَى أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَى جَرَتْ دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ فَلَمَّ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَكَى مَعَهُمْ فَبَكِيْنَا بِبُكَائِهِ ؟ فَقَالَ عَلَيْ لَا يَلِجُ اللهِ عَلَيْ لَا يَلِجُ

النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُصِرُّ عَلَى مَعْصِيَةٍ ، وَلَوْ لَمُ تُدْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ يُدْنِبونَ فَيَغْفِرُ لَمُ تُدْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ يُدْنِبونَ فَيَغْفِرُ لَمُ شُدْمٌ ») \*(٢).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « البكاء »

١ - \*(عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَبْكِي فَلْيَبْكِ
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَتَبَاكَ (٤) \*(٥).

٢ - \* ( قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ﴿ وَيْلُ لِللّٰمُ طَفِّفِينَ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لِللمُطفِّفِينَ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (المطففين / ١ ـــ ٦) بَكَى حَتَّى خَرَّ وَامْتَنَعَ مِنْ قِرَاءَةِ مَا يَعْدَهُ ﴾ (١).

٣ - \*(خَــرَجَ عُمَرُ يَوْمًا إِلَى السُّوقِ وَمَعَهُ الْجَارُود (٧) ، فَإِذَا امْرَأَةٌ عَجُوزٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عُمَرُ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ : هِيهِ يَا عُمَيْرُ ، عَهِدْتُكَ وَأَنْتَ تُسمَّى عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ : هِيهِ يَا عُمَيْرُ ، عَهِدْتُكَ وَأَنْتَ تُسمَّى عُمَيْرًا فِي سُوقِ عُكَاظٍ تُصَارِعُ الصِّبْيَانَ فَلَمْ تَذْهَبِ عُمَرًا فِي سُوقِ عُكَاظٍ تُصَارِعُ الصِّبْيَانَ فَلَمْ تَذْهَبِ اللَّيَّامُ حَتَّى سَمِعتُ عُمَرَ ، ثُمَّ قَلِيلٌ سَمِعْتُ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . فَاتَّقِ اللهَ فِي الرَّعِيَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ خَافَ الْمُؤْمِنِينَ . فَاتَّقِ اللهَ فِي الرَّعِيَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ خَافَ الْمُؤْمِنِينَ الْفَوْتَ . فَبَكَى عُمَرُ ، فَقَالَ الْجَارُودُ : لَقَدْ الْمُؤْتَ . فَبَكَى عُمَرُ ، فَقَالَ الْجَارُودُ : لَقَدْ

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتح ١٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) شعب الإيمان ـ البيهقي (تحقيق أبى هاجر محمد السعيد ابن بسيوني (۱/ ٤٨٩) حديث رقم (٧٩٨)، والدرالمشور السيوطي (٦/ ١٣١٥)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبيي (٧١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٠٨) ، ابن ماجة(٢/ ٢٦٦٧) ، البغوي في شرح السنة (١٨/٥) ، وقال محققه : سنده

حسن. وحسَّنه أيضًا محقق «جامع الأصول» (١١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) يتباكى : يتكلف البكاء ويتصنعه.

<sup>(</sup>٥) الزهد لابن المبارك(٤٢).

<sup>(</sup>٦) الزهد للإمام وكيع بن الجراح (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) الجارود: رجل من الصحابة واسمه بشر بن عمرو من عبد القيس وسمي الجارود؛ لأنه فر بإبله إلى أخواله من بني شيبان وبإبله داء ففشا ذلك الداء في إبل أخواله فأهلكها.

اجْتَرَأْتِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبْكَيْتِهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ دَعْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَا ، قَالَ : دَعْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَا ، قَالَ : هَذِهِ خَوْلَةُ ابْنَةُ حَكِيمٍ الَّتِي سَمِعَ اللهُ قَوْلُهَا ، فَعُمَرُ أَحْرَى هَذِهِ خَوْلَةُ ابْنَةُ حَكِيمٍ الَّتِي سَمِعَ اللهُ قَوْلُهَا ، فَعُمَرُ أَحْرَى أَنْ يَسْمَعَ كَلاَمَهَا ، أَشَارَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلُهِ تَعَالَى ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلُهِ تَعَالَى ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلُهِ تَعَالَى ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلُهُ مَدْهِ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَوْلُهُ هَذِهِ ﴾ (المجادلة / ١) وَهِي خَوْلَةُ هَذِهِ ) \* (١ عَنْ جَهَاهُ (المجادلة / ١) وَهِي خَوْلَةُ هَذِهِ ) \* (١).

٤ - \*(بَكَى أَبُو هُرَيْرةَ فِي مَرَضِهِ ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ ، يُبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ ، وَلَكِ نَ أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ ، وَلِنِي وَلَكِ نَ أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ ، وَلِنِي وَلَكِ نَ أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَ قِ زَادِي ، وَإِنِي وَلَكِ نَ أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَ قِ زَادِي ، وَإِنِي أَمْسَيْتُ فِي صُعُ ودٍ عَلَى جَنَّةٍ أَو نَارٍ ، لاَ أَدْرِي إِلَى أَيْتِهِا يُعْذَذُ بِي) \*(٢).

٥ - \*(عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَكَى الحَسَنُ ، فَقِيلَ : مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ : أَخَافُ
 أَنْ يَطْرَحَنِي غَدًا فِي النَّارِ وَلَا يُبَالِي) \*(٣).

٦ - \*(عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ: رَجُلٌ لِإبْنِ مَسْعُودٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْصِنِي قَالَ: لِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ مِنْ ذِكْرِ خَطِيئَتِكَ ، وَكُفَّ لِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ مِنْ ذِكْرِ خَطِيئَتِكَ ، وَكُفَّ لِيَسَانَكَ) \*(٤).

٧- \*(عَنْ أَمِيرا لْلُوْمِنِينَ عُمرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ،
 أَنَّهُ بَكَى يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ :
 فَكَّرْتُ فِي الدُّنْيَا وَلَـذَّاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا فَاعْتَبَرْتُ مِنْهَا بِهَا،

مَا تَكَادُ شَهَوَاتُهَا تَنْقَضِي حَتَّى تُكَدِّرَهَا مَرَارَتُهَا ، وَلَئِنْ لَمْ يَكُدِّرَهَا مَرَارَتُهَا ، وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَيهَا مَوَارَتُهَا ، وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَيهَا مَوَاعِظَ لِمَنِ يَكُنْ فَيهَا مَوَاعِظَ لِمَنِ الْحَتَبَرَ، إِنَّ فِيهَا مَوَاعِظَ لِمَنِ الْحَكَرَ (٥)») \*(١).

٨ - \* (قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْلِكِ امْرَأَةُ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْلِكِ امْرَأَةُ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْلِكِ امْرَأَةُ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ: يَا مُغِيرَةُ، إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَلَاةً وَصِيَامًا مِنْ عُمَرَ، وَمَا رَأَيتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ فَرَقًا (٧) مِنْ رَبِّهِ مِنْ عُمَرَ، وَمَا رَأَيتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ فَرَقًا (٧) مِنْ رَبِّهِ مِنْ عُمَرَ، كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ قَعَدَ فِي مَسْجِدِهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ قَعَدَ فِي مَسْجِدِهِ ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَلَا يَزَالُ يَبْكِي عَتَى تَعْلِبَهُ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَلَا يَزَالُ يَبْكِي حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَلَا يَزَالُ يَبْكِي حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَلَا يَزَالُ يَبْكِي حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَلَا يَزَالُ يَبْكِي حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَلَا يَزَالُ يَبْكِي حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَلَا يَزَالُ يَبْكِي حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَلَا يَزَالُ يَبْكِي حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ فَلَا يَزَالُ يَبْكِي حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ ) \*

9 - \*(عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الآيةَ ﴿ أَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴾ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴾ (النجم/ ٥٩ - ٦٠) ، قَـالَ : وَاللهِ إِنْ كَـانَ أَعْبَسسُ الْقومِ فِي هَذَا الأَمْرِ لَمَنْ بَكَى ، فَأَبْكُوا هَـٰذِهِ القُلُوبَ ، وَابْكُوا هَـٰذِهِ القُلُوبَ ، وَابْكُوا هَـٰذِهِ الأَعْمَالَ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَتَبْكِي عَيْنَاهُ وَإِنَّـهُ لَقَاسِي الْقَلْبِ) \* (٩).

١٠ - \* (قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ: ﴿ إِنَّ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ وَاللَّبُ دَانُ حَتَّى قَوْمٌ ذَلَّتْ وَاللهِ مِنْهُمُ الأَسْمَاعُ وَالأَبْصَارُ وَالأَبْدَانُ حَتَّى حَسِبَهُمُ الْجَاهِلُ مَرْضَى ، وَهُمْ وَاللهِ أَصْحَابُ الْقُلُوبِ ، وَسِبَهُمُ الْجَاهِلُ مَرْضَى ، وَهُمْ وَاللهِ أَصْحَابُ الْقُلُوبِ ، أَلا تَرَاهُ يَقُولُ : ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الشفاء لابن الجوزي (٨٧).

<sup>(</sup>٢) شرح السنة للبغوي (١٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) التخويف من النار لابن رجب (٢٣).

<sup>(</sup>٤) الزهد لابن المبارك(٤٢).

<sup>(</sup>٥) ادّكر: تذكّر.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٧) فرقًا : خوفًا.

<sup>(</sup>٨) شعب الإيمان للبيهقي (٣/ ٢٠٩) ، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩) الزهد لابن المبارك(٤١).

شَدِيدًا، وَجَرَى عَلَيْهِمْ مَا جَرَى عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، وَاللهِ مَا أَحْزَنُ النَّاسَ، وَلَكِنْ أَبْكَاهُمْ وَأَحْزَنَهُمْ الْخَوْفُ مِنَ النَّارِ») \*(١).

١١ - \* (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: مَرَّ رَجُلُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الْحِجْرِ وَهُوَ يَبْكِي، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الْحِجْرِ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: أَتَعْجَبُ أَنْ أَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَهَذَا الْقَمَرُ عَنْ شَفَّ يَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ؟! قَالَ: وَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ حِينَ شَفَّ يَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ؟! قَالَ: وَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ حِينَ شَفَّ أَنْ يَغِيبَ) \* (٢).

١٢ - \*(قَالَ مَالِكُ : دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَلَى فَاطِمَةَ امْرَأَتِهِ فَطَرَحَ عَلَيْهَا خَلَقَ سَاجٍ (٣) عَلَيْهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى فَاطِمَةُ لَنَحْ نُ لَيَالِيَ دَابِقٍ ضَرَبَ عَلَى فَخْذِهَا ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ لَنَحْ نُ لَيَالِيَ دَابِقٍ أَنْعَمُ مِنَّا الْيَوْمَ ، فَذَكَّرَهَا مَا كَانَتْ نَسِيتُهُ مِنْ عَيْشِهَا ، فَضَرَبَتْ يَدَهُ ضَرْبَةً فِيهَا عُنْفُ ، فَنَحَّتْهَا عَنْها، وَقَالَتْ : فَضَرَبَتْ يَدَهُ ضَرْبَةً فِيهَا عُنْفُ ، فَنَحَّتْهَا عَنْها، وَقَالَتْ : لَعَمْرِي لأَنْتَ الْيَوْمَ أَقْدَرُ مِنْكَ يَوْمَئِذٍ، فَقَامَ وَهُو يَقُولُ لَعَمْرِي لأَنْتَ الْيَوْمَ أَقْدَرُ مِنْكَ يَوْمَئِذٍ، فَقَامَ وَهُو يَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ : يَا فَاطِمَةُ ، إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَى اللَّهُمَّ أَعِذُهُ عَلَيْمِ ، فَبَكَتْ فَاطِمَةُ وَقَالَتْ : اللَّهُمَّ أَعِذُهُ مِنَ النَّارِ) \* (١٠).

١٣ - \* (قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ : عَوِّدُوا أَعْيُنكُمُ الثَّفَكُرِ. البُّكَاءَ، وَقُلُوبَكُمُ التَّفكُّرِ.

وَقَالَ: « الفِحْرُ فِي الدُّنْيَا حِجَابٌ عَنِ الآخِرَةِ، وَالْفِحْرُ فِي الدُّنْيَا حِجَابٌ عَنِ الآخِرَةِ، وَالْفِحْرُ فِي الآخِرةِ يُسورِثُ الحِكْمَةَ وَيُحْيِسي القُلُوبَ») \* (٥).

14 - \* (عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى التَّيْمِيِّ قَالَ: مَنْ أُوتِيَ مِنَ العِلْمِ مَا لَا يُبْكِيهِ كَلَيْقُ أَلَّا يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمًا يَنْفَعُ ، مِنَ العِلْمِ مَا لَا يُبْكِيهِ كَلَيْقُ أَلَّا يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمًا يَنْفَعُ ، لَأَنَّ اللهَ تَعَالَى نَعَتَ العُلَمَاءَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذْا يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿وَيَخِرُّونَ للمَّذْقَانِ يَبْكُونَ ﴾ (الإسراء/ ١٠٧ ـ ١٠٩)») \* (الإسراء/ ١٠٧ ـ ١٠٩)») \* (الإسراء/ ١٠٧ ـ ١٠٩)»)

١٥ - \* (عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ، قَالَ: قَالَ: قَالَ عَيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: طُوبَى لِمَنْ بَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ،
 وَخَزَنَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ ﴾ \* (٧).

١٦ - \* (قَالَ سَرِيُّ السَّقطِيُّ: لِلْخَائِفِ مَقَامَاتُ مِنْهَا الْحُرْنُ اللَّازِمُ ، وَالْهَمُّ الْغَالِبُ ، وَالْحَشْيَةُ الْمُقْلِقَةُ وَكَثْرَةُ البُّكَاءِ، وَالتَّضَرُّعُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالْهَرَبُ مِنْ مَوَاطِنِ الرَّاحَةِ، وَوَجَلُ القَلْبِ) \* (٨).

١٧ - \* (عَنْ يَنِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : « الْبُكَاءُ مِنْ سَبْعَةِ أَشْيَاءِ : الْبُكَاءُ مِنَ الْفُرَحِ ، وَالْبُكَاءُ مِنَ الْحُزْنِ، وَالْفُرَعِ ، وَالْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ وَالْفَرَعِ ، وَالْرِيّاءِ ، وَالْوَجَعِ وَالشُّكْرِ ، وَبُكَاءٌ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ تَعَالَى ، فَذَلِكَ اللّهِ يَعَالَى ، فَذَلِكَ اللّهِ يَعَالَى ، فَذَلِكَ اللّهِ يَعَالَى ، فَذَلِكَ اللّهِ مَعْمَةُ مِنْهَا أَمْثَالَ اللّهِ مَعْدَةُ مِنْهَا أَمْثَالَ اللّهِ مَعْدِ مِنَ النّارِ» \* (٩).

#### من أقوال الشعراء:

١٨ - قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ:

بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا بُكَاهَا

وَمَا يُغْنِي البُكَاءُ وَلَا العَوِيلُ

<sup>(</sup>٦) الزهد لابن المبارك(٤١).

<sup>(</sup>٧) حسن السمت في الصمت (٦٥).

<sup>(</sup>٨) الزهد، هناد بن السريّ الكوفي (٢٦٧ ـ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٩) حلية الأولياء لابن نعيم (١١/١١٨).

<sup>(</sup>١) التخويف من النار لابن رجب (٢٣).

<sup>(</sup>٢) الزهد للإمام وكيع بن الجراح (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) خلق ساج : ضرب من الملاحف قديم.

<sup>(</sup>٤) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (١٦٤).

<sup>(</sup>٥) الإحياء للغزالي (٤/ ٢٥).

عَلَيْكَ سَلَامُ رَبِّكَ فِي جِنَانٍ

عَلَى أَسَدِ الإِلَهِ غَدَاةَ قَالُوا: أَحَمْزَة 'ذَاكُمُ الرَّجُلُ الْقَتِيلُ؟

مُخَالِطُهَا نَعِيمٌ لَا يَزُولُ (١)

أَبَا يَعْلَى لَكَ الأَرْكَانُ هُدَّتْ

وَأَنْتَ الْمَاجِدُ البَرُّ الوَصُولُ

### من فوائد « البكاء »

(١) الْبُكَاءُ دَلِيلٌ عَلَى خَشْيَةِ اللهِ وَمُرَاقَبَتِهِ .

(٢) الْبُكَاءُ دَلِيلٌ عَلَى صَلَاحِ الْعَبْدِ وَاسْتِقَامَتِهِ.

(٣) الْبُكَاءُ يُورِثُ الْخَوْفَ مِنَ اللهِ وَهُــوَ عَلَامَةٌ عَلَى صِحَةِ الإِيمَانِ.

(٤) الْبُكَاءُ طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ.

(٥) الْبُكَاءُ دَليلٌ عَلَى رِقَّةِ الْقَلْبِ وَاسْتِجَابَتِهِ.

(٦) الْبُكَاءُ سِمَةٌ مِنْ سِمَاتِ الْخَاشِعِينَ.

### التأمل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 71     | ۴        | 4.5    |

#### التأمل لغةً:

مَصْدَرُ تَأَمَّلَ وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَةِ (أمل) الَّتِي تُفِيدُ مَعْنَيَيْنِ:

الأَوَّلُ: التَّنَبُّتُ وَالانْتِظَارُ، وَالثَّانِي: الْحَبْلُ مِنَ الرَّمْلِ وَمِنَ الْمَعْنَى الأَوَّلِ قَوْلُ الْخَلِيلِ: الأَمَلُ الرَّجَاءُ تَقُولُ أَمَّلُتُهُ أَمْلُهُ أَمْلِكُ وَإِمْلَةً عَلَى تَقُولُ أَمَّلُتُهُ أَمْلُهُ أَمْلِكُ وَإِمْلَةً عَلَى بِنَاءِ جِلْسَةٍ، وَهَذَا لِلَا فِيهِ مِنَ الانْتِظَارِ.

وَالتَّأَمُّلُ: التَّنَبُّتُ فِي النَّظَرِ، قَالَ الشَّاعِرُ (زُهَيْرُ): تَأَمَّلُ خَلِيلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِنٍ

تَحَمَّلْنَ بِالعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُمِ

وَقَالَ الْمِرَارُ :

تَأَمَّلُ مَا تَقُولُ وَكُنْتَ قِدْمًا قُطَامِيًّا تَأَمُّلُهُ قَلِيلُ الْقُطَامِيُّ الصَّقْرُ وَهُوَ يَكْتَفِي بِنَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ (١).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: ( يُقَالُ ) تَأْمَّلْتُ الشَّيْءَ أَيْ نَظُورٍ: ( يُقَالُ ) تَأْمَّلْتُ الشَّيْءَ أَيْ نَظَرْتُ إِلَيْهِ مُتَنَبِّتًا لَهُ ، وَتَأَمَّلَ الرَّجُلُ: تَثَبَّتَ فِي الأَمْرِ وَالنَّظَرِ (٢).

### التَّأُمُّلُ اصْطِلَاحًا:

هُوَ تَدْقِيقُ النَّظَرِ فِي الكَائِنَاتِ بِغَرَضِ الاتِّعَاظِ وَالتَّذَكُّرِ ، وَقَالَ الْكَفَوِيُّ :

التَّامَّلُ هُو اسْتِعْمَالُ الْفِكْرِ ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ اللَّفَاضِلِ: أَنَّ قَوْهَكُمْ: تَأَمَّلْ بِلَا فَاء إِشَارَةٌ إِلَى الْجُوابِ الظَّوِيِّ، وَبِالْفَاء إِلَى الجَوابِ الضَّعِيفِ وَبِالْفَاء وَاللَامِ الْقَوِيِّ، وَبِالْفَاء إِلَى الجَوابِ الضَّعِيفِ وَبِالْفَاء وَاللَامِ ( فَلْيُتَامَّلُ ) إِلَى الْجَوَابِ الأَضْعَفِ قَالَ: وَمَعْنَى « فَتَامَّلُ » أَنَّ فِي « تَأَمَّلُ » : أَنَّ فِي هَذَا الْمُحَلِّ دِقَّةً ، وَمَعْنَى « فَتَامَّلُ » أَنَّ فِي هَذَا الْمُحَلِّ دِقَّةً ، وَمَعْنَى « فَتَامَّلُ » أَمْرًا زَائِدًا عَلَى الدِّقَة بِتَفْصِيلٍ، وَمَعْنَى « فَتَامَّلُ » مَكَذَا مَعَ زِيَادَة اللَّامِ وَالْفَاءِ، أَيْ تَأَمَّلُ مَا هَلَيْتَأَمَّلُ » ، هَكَذَا مَعَ زِيَادَة اللَّامِ وَالْفَاءِ، أَيْ تَأَمَّلُ مَا سَبَقَ مَعَ زِيَادَة فِي الدِّقَةِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ كَثْرَة الْحُرُوفِ سَبَقَ مَعَ زِيَادَة فِي الدِّقَةِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ كَثْرَة فِي الدُّرُوفِ تَدُلُّ عَلَى كَثْرَة فِي الدِّقَةِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ كَثْرَة فِي المُعْنَى ( ) .

#### تأمل القرآن:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: أَمَّا التَّأَمُّلُ فِي القُرْآنِ فَهُوَ تَعْدِيقُ نَاظِرِ الْقَلْبِ إِلَى مَعَانِيهِ . وَجَمْعُ الفِكْرِ عَلَى تَدَبُّرِهِ وَتَعَقُّلِهِ . وَهَمْعُ الفِكْرِ عَلَى تَدَبُّرِهِ وَتَعَقُّلِهِ . وَهُ وَ المَقْصُودُ بِإِنْزَالِهِ ، لَا مُجَرَّدَ تِلَاوَتِهِ بِلَا فَهُم وَلَا تَدَبُّرٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ وَلَا تَدَبُّرٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لَيْ اللهُ مُبَارَكُ لِيَدَبَرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ (صَ / ٢٩) .

فَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَأَقْرَبَ إِلَى نَجَاتِهِ مِنْ تَدَبُّرِ القُرْآنِ، وَإِطَالَةِ التَّامُّلِ فِيهِ وَجَمْعِ الْفِكْرِ عَلَى مَعَانِي آيَاتِهِ. فَإِنَّهَا تُطْلِعُ العَبْدَ عَلَى مَعَانِي آيَاتِهِ. فَإِنَّهَا تُطْلِعُ العَبْدَ عَلَى مَعَانِي آيَاتِهِ. فَإِنَّهَا تُطْلِعُ العَبْدَ عَلَى مَعَانِي آيَاتِهِ. وَعَلَى طُرْقَاتِهِمَا مَعَالِمُ الْخَبْرُ وَالشَّرِيْ بِحَذَافِيرِهِمَا، وَعَلَى طُرْقَاتِهِمَا

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٢/ ٦٠) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) ومن المعنى الثاني: الأميلُ وجمعه أُمُـلُ ومن ذلك ما أنْشَدَهُ ابنُ الأعْرَابِيِّ: وقَـدْ تَجَشَّمْـتُ أَمِيـلَ الأُمُّـلِ، أي أَعْظَـمُ الأُمْلِ. انظر مقاييس اللغة (١/ ١٤٠).

وَأَسْبَابِهِمَا وَغَايَاتِهِمَا وَثَمَرَاتِهِمَا ، وَمَآلِ أَهْلِهِمَا ، وَتَثُلُّ (١) في يَدِهِ مَفَاتِيحَ كُنُوزِ السَّعَادَةِ وَالعُلُومِ النَّافِعَةِ. وَتُثَبِّتُ قَوَاعِدَ الإِيانِ فِي قَلْبِهِ . وَتُشَيِّدُ بُنْيَانَهُ، وَتُوطِّدُ أَرْكَانَـهُ. وَتُرِيهِ صُورَةَ الـدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ في قَلْبِهِ. وَتُخْضِرُهُ بَيْنَ الأُمَمِ وَتُرِيهِ أَيَّامَ اللهِ فِيهِمْ. وَتُبَصِّرُهُ مَوَاقِعَ الْعِبَرِ ، وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ اللهِ وَفَضْلَهُ. وَتُعَرِّفُهُ ذَاتَهُ وَأَسْهَاءَهُ وَصِفَاتَهُ وَأَفْعَالَهُ ، وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ ، وَصِرَاطَهُ الْمُوصِلَ إِلَيْهِ ، وَمَا لِسَالِكِيهِ بَعْدَ الوُصُولِ وَالقُدُومِ عَلَيْهِ، وَقَوَاطِعَ الطَّرِيقِ وَآفَاتِهَا. وَتُعَرِّفُهُ النَّفْسَ وَصِفَاتِهَا، وَمُفْسِدَاتِ الأَعْمَالِ وَمُصَحِّحَاتِهَا وَتُعَرِّفُهُ طَرِيقَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ وَأَعْمَا لَهُمْ ، وَأَحْوَالْهُمْ وَسِيهَا هُمْ . وَمَرَاتِبَ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، وَأَقْسَامَ الخَلْقِ وَاجْتِمَاعَهُمْ فِيهَا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ. وَافْتِرَاقَهُمْ فِيهَا يَفْتَرَقُونَ فِيهِ.

وَبِا جُمُلَةِ تُعَرِّفُهُ الرَّبُّ الْمُدْعُوَّ إِلَيْهِ ، وَطَرِيقَ الوُصُولِ إِلَيْهِ ، وَمَا لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ.

وَتُعَرِّفُهُ مُقَابِلَ ذَلِكَ ثَلَاثَةً أُخْرَى : مَا يَـدْعُو إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ، وَالطَّرِيقُ المُوصِّلَةُ إِلَيْهِ ، وَمَا لِلْمُسْتَجِيبِ لِدَعْوَتِهِ مِنَ الإِهَانَةِ وَالعَذَابِ بَعْدَ الوُصُولِ إِلَيْهِ.

فَهَذِهِ سِتَّةُ أُمُ ورِ ضَرُورِيٌّ لِلْعَبْدِ مَعْرِفَتُهَا ، وَمُشَاهَدَتُهَا وَمُطَالَعَتُهَا . فَتُشْهِدُهُ الآخِرَةَ حَتَّى كَأَنَّهُ فِيهَا، وَتُغَيِّبُهُ عَنِ الدُّنْيَا حَتَّى كَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا، وَتُمَيِّزُ لَهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالبَاطِلِ فِي كُلِّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ العَالَمُ ، فَتُرِيهِ الحَقَّ حَقًّا، وَالبَاطِلَ بَاطِلاً، وَتُعْطِيهِ فُرْقَانًا وَنُورًا

يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ، وَالْغَيِّ وَالرَّشَادِ، وَتُعْطِيهِ قُوَّةً فِي قَلْبِهِ ، وَحَيَاةً وَسَعَةً وَانْشِرَاحًا وَبَهْجَةً وَسُرُورًا. فَيَصِيرُ فِي شَأْنٍ وَالنَّاسُ فِي شَأْنٍ آخَرَ.

فَإِنَّ مَعَانِيَ القُرْآنِ دَائِرَةٌ عَلَى التَّوْحِيدِ وَبَرَاهِينِهِ، وَالْعِلْمِ بِاللهِ وَمَا لَهُ مِنْ أَوْصَافِ الْكَمَالِ، وَمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ مِنْ سِمَاتِ النَّقْصِ، وَعَلَى الإِيهَانِ بِالرُّسُلِ، وَذِكْرِ بَرَاهِينِ صِـ دْقِهِمْ، وَأَدِلَّةِ صِحَّةِ نُبُوَّتِهِمْ، وَالتَّعْرِيفِ بِحُقُوقِ مُرْسِلِهِمْ، وَعَلَى الإِيمَانِ بِمَلَائِكَتِهِ، وَهُمْ رُسُلُهُ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، وَتَدْبِيرِهِمُ الأَمُورَ بِإِذْنِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَمَا جُعِلُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْعَالَم العُلُويّ وَالسُّفْلِيّ، وَمَا يَخْتَصُّ بِالنَّوْعِ الإِنْسَانِيِّ مِنْهُمْ ، مِنْ حِينِ يَسْتَقِرُّ فِي رَحِم أُمِّهِ إِلَى يَوْم يُوافِي رَبَّهُ وَيَقْدَمَ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا أَعَـدَّ اللهُ فِيهِ لأَوْلِيَائِهِ مِنْ دَارِ النَّعِيمِ الْمُطْلَقِ، الَّتِي لَا يَشْعُرُونَ فِيهَا بِأَلَمَ وَلَا نَكَدٍ وَلَا تَنْغِيصٍ، وَمَا أَعَـدَّ لِإعْدَائِهِ مِنْ دَارِ العِقَابِ الْـوَبِيلِ الَّتِي لَا يُخَالِطُهَا سُرُورٌ وَلَا رَخَاءٌ وَلَا رَاحَةٌ وَلَا فَرَحٌ؛ وَعَلَى تَفْصِيلِ ذَلِكَ أَتَمَّ تَفْصِيلٍ وَأَبْيَنَهُ ؛ وَعَلَى تَفَاصِيلِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالشَّرْعِ وَالْقَدَرِ ، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَالْمَوَاعِظِ وَالْعِبَرِ ، وَالْقِصَصِ وَالأَمْثَ الِ، وَالأَسْبَابِ وَالْحِكَم، وَالْبَادِئِ وَالْغَايَاتِ، فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ.

فَلَا تَنَالُ مَعَانِيهِ تُنْهِضُ الْعَبْدَ إِلَى رَبِّهِ بِالْوَعْدِ الْجَمِيل، وَتُحَـنِّرُهُ وَتُخَوِفُهُ بِوَعِيدِه مِنَ الْعَـذَابِ الْوَبِيلِ (٢)، وَتَحُثُّهُ عَلَى التَّضَمُّرِ (٣) وَالتَّخَفُّفِ لِلِقَاءِ الْيَوْمِ الثَّقِيلِ ، وَتَهْدِيهِ فِي ظُلِّم الآرَاءِ وَالمَذَاهِبِ إِلَى سَوَاءِ

<sup>(</sup>١) تلَّ الشيء في يده\_بالمثناة الفوقية\_: وضعه فيها.

<sup>(</sup>٢) الْوَبِيلِ : الوخيم وزنَّاومعنَّى .

<sup>(</sup>٣) التَّضَمُّو : الإسراع .

السَّبِيلِ. وَتَصدُّهُ عنِ افْتِحامِ طُرُقِ الْبِدَعِ وَالأَضَالِيلِ وَتَبْعَثُهُ عَلَى الازْدِيَادِ مِنَ النِّعَمِ بِشُكْرِ رَبِّهِ الجَلِيلِ ، وَتُوقِفُهُ عَلَيْهَا لِئَلَّ وَتُبْعِبُهُ عَلَيْهَا لِئَلَّ وَتُبْعِبُ وَقُنُهُ عَلَيْهَا لِئَلَّا وَالْحَوامِ ، وَتُوقِفُهُ عَلَيْهَا لِئَلَّا يَتَعَدَّاهَا فَيَقَعُ فِي الْعَنَاءِ الطَّوِيلِ، وَتُشَيِّتُ قَلْبُهُ عَنِ الزَّيْغِ وَالْمَنَاءِ الطَّويلِ، وَتُشَهِّلُ عَلَيْهِ الأُمُورَ وَاللَّيْلِ عَنِ الْحَقِّ وَالتَّحْوِيلِ ، وَتُسَهِّلُ عَلَيْهِ الأُمُورَ الصَّعَابَ والْعَقبَاتِ الشَّاقَةَ غَايَةَ التَّسْهِيلِ. وَتُنَادِيهِ كُلَّمَا الصَّعَابَ والْعَقبَاتِ الشَّاقَةَ غَايَةَ التَّسْهِيلِ. وَتُنَادِيهِ كُلَمَا الصَّعَابَ والْعَقبَاتِ الشَّاقَةَ عَايَةَ التَّسْهِيلِ. وَتُنَادِيهِ كُلَمَا فَتَرَتْ (١) عَنْمَاتُهُ ، وَوَنَى (٢) فِي سَيْرِهِ: تَقَدَّمَ الرَّكْبُ فَتَرَتْ (١) عَنْمَاتُهُ ، وَوَنَى (٢) فِي سَيْرِهِ: تَقَدَّمَ الرَّكْبُ وَفَاتَكَ السَّلِيلِ وَكُلَّمَا وَلَيْ مَالَكُ وَلَى اللَّحَاقَ اللَّحَاقَ اللَّحَاقَ ، وَالرَّحِيلَ وَفَاتَكَ السَّلِيلِ وَكُلَّمَا خَرَجَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ قُطَّعِ الطَّرِيقِ العَدُو أَوْ قَاطِعٌ مِنْ قُطَّعِ الطَّرِيقِ العَدُو أَوْ قَاطِعٌ مِنْ قُطَّعِ الطَّرِيقِ نَعْمَ الْوَكِيلُ وَقُلْ: حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

وَفِي تَأَمُّلِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ، وَتَفَهُّمِهِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحِكَمِ وَالْفَوَائِدِ<sup>(٣)</sup>.

#### الفرق بين التأمل والتفكر والتدبر:

قَدْ يَظُنُّ الْمُؤَ لِلْوَهُلَةِ الأُولَى أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ الشَّكَاثَةَ مُتَسَرَادِفَةٌ أَيْ أَنَّهَا ذَاتُ مَعْنَى وَاحِدٍ، وَلَكِن لَا الشَّكَاثَةَ مُتَسرَادِفَةٌ أَيْ أَنَّهَا ذَاتُ مَعْنَى وَاحِدٍ، وَلَكِن لَا يَلْبَثُ هَدَا الظَنُّ أَنْ يَتَكَاشَى عِنْدَ التَّخْقِيقِ العِلْمِي ؛ يَلْبَثُ هَدَا الظَنُّ أَنْ يَتَكَاشَى عِنْدَ التَّخْقِيقِ العِلْمِي ؛ للنَّبَهُا فُرُوقًا دَقِيقَةً تُحْتِّمُ أَنْ نَجْعَلَهَا صِفَاتٍ مُسْتَقِلَّةً ، فَالنَّ بَيْنَهَا فُرُوقًا دَقِيقَةً تُحْتِّمُ أَنْ نَجْعَلَهَا صِفَاتٍ مُسْتَقِلَةً ، فَالتَّامُّلُ فِي أَصْلِ اللَّغَةِ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَةِ (أَم ل) الَّتِي فَالتَّالُ عَلَى التَشَبُّتِ. وَالانْتِظَارِ، وَالتَّفَكُّرُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَةِ مَنْ مَادَةً

(ف ك ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَرَدُّدِ الْقَلْبِ فِي الشَّيْءِ ، أَمَّا التَّحدَّ بَهَا التَّعي يُقْصَدُ بِهَا التَّحدَبُرُ فَمَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (د ب ر) الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا النَّظَرُ فِي عَوَاقِبِ الأُمُورِ .

وَمِنَ النَّاحِيةِ الاصْطِلَاحِيَّةِ نَجِدُ التَّفَكُّرُ يُشِيرُ إِلَى جَولَانِ الْفِكْرَةِ وَهِيَ الْقُوَّةُ الْمُطْرِقَةُ لِلْعِلْمِ بِحَسَبِ نَظَرِ الْعَقْلِ وَذَلِكَ لِلإِنْسَانِ دُونَ الْحَيَوانِ كَمَا يَقُولُ الطَّرِ الْعَقْلِ وَذَلِكَ لِلإِنْسَانِ دُونَ الْحَيَوانِ كَمَا يَقُولُ الطَّرِ الْعَقْلِ وَذَلِكَ لِلإِنْسَانِ دُونَ الْحَيَوانِ كَمَا يَقُولُ اللَّهِ وَلَا اللَّاعِبُ (١) ، وَلَا يُقَالُ هَذَا إِلَا فِيهَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ صُورَةٌ فِي الْقَلْبِ ، وَلِهَذَا رُويَ : «تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللهِ » .

وَقَدْ عَرَّفَهُ الْحَرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ تَصَرُّفُ الْقَلْبِ فِي مَعَانِي الأَشْيَاءِ لِدَرْكِ الْمَطْلُوبِ (٥) ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْفِحْرَ مَقْلُوبٌ عَنِ الْفَرْكِ ، لَكِنْ يُسْتَعْمَلُ الْفِحْرُ فِي الْمَعَانِي وَهُوَ فَرْكُ الأُمُورِ وَبَحْثُهَا طَلَبًا لِلْوُصُولِ إِلَى الْمَعَانِي وَهُوَ فَرْكُ الأُمُورِ وَبَحْثُهَا طَلَبًا لِلْوُصُولِ إِلَى الْمَعَانِي وَهُوَ فَرْكُ الأُمُورِ وَبَحْثُهَا طَلَبًا لِلْوُصُولِ إِلَى الْعَنويَةِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فُقَهَاءُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ دَوَرَانِ الْمَادَةِ حَوْلَ مَعْنَى (عامٍّ) وَاحِدٍ ، مَعَ اخْتِلَافِ فِي التَّقَاصِيلِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّقَكُّرِ إِدَامَةُ النَّعَرَبِيَّةِ مِنْ دَوَرَانِ الْمَادَةِ حَوْلَ مَعْنَى (عامٍّ) وَاحِدٍ ، مَعَ اخْتِلَافِ فِي التَّقَاصِيلِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّقَكُرِ إِدَامَةُ النَّعْرِ إِذَامَةُ النَّطَرِ وَلَا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمَاضِرَ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ مُ مُسْتَقْبَلاً . أَمَّا التَّأَمُّلُ فَقَدْ رُوعِي فِيهِ إِدَامَةُ النَّطَرِ فِي التَّقَامِيلِ وَلَا تُعْرِيفِهِ أَنَّهُ «تَدُقِيقُ النَّعْرَفِ إِنَّ التَّالَّ فَي التَّقَامِيلِ وَلَا قَالَتَهُ النَّيْ الْفَيْرُ فِي التَّقَيْقُ النَّعْرِ فِي التَّقَامِيلِ وَلَا قَالَتَلْ بِغَرَفِي النَّكُورِ إِنَّ الْمَالِقُ وَالتَّلْ عَلَيْ وَلِي التَّوْرَانِ الْمَالِقُولُ اللَّيْ اللَّيْ الْمَالِقُ وَالتَّذَيُّ وَلِي اللَّولِ فِي التَّقَامِ التَّالَةُ وَلَا قَالِيَّاتِ بِغَرَضِ الاتِعَاطِ وَالتَّذَكُّرِ (١٠) أَيْ إِنَّهُ قَدْ اللَّيْ الْمَالِيَ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِ فَي التَّهُ اللَّيْ الْمَالِقُولُ الْمَالِقَالَةُ اللَّهُ اللَّيْ الْمَالِقُولُ الْمَالِيَ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِيَاتِ بِغَرَضِ الاتِعْلِطُ وَالتَّذَكُورِ (١) أَيْ إِنَّهُ اللْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ فَي اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ ا

<sup>(</sup>١) فَتَرَتْ : ضعفت .

<sup>(</sup>٢) وَنَى : أبطأ .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٤٨٥ –٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر المفردات للراغب (٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) التعريفات (٦٦).

 <sup>(</sup>٦) انظرالتعريف الاصطلاحي للتأمل، وقد عرف الكفوي
 بأنه استعمال الفكر مطلقًا، انظر الكليات (٢/ ٦٠).

رُوعِيَ إِدَامَةُ الْفِحْرِ وَاسْتِمْرَارِيَّتُهُ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا تَكُونُ النَّظْرَةُ الموَاحِدَةُ تَأَمُّلاً وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ النَّظْرَةُ الموَاحِدَةُ تَأَمُّلاً وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ التَّفَكُّرِ.

وَإِذَا انْتَقَلْنَا إِلَى التَّدَبُّ وَجَدْنَاهُ يَعْنِي وَالْمُورِ وَمَا تَصِيرُ إِلَيْهِ الْمُسْورِ وَمَا تَصِيرُ إِلَيْهِ الْأَشْيَاءُ أَيْ إِنَّهُ يَتَجَاوَزُ الْحَاضِرَ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ لأَنَّ التَّدَبُرُ الأَشْيَاءُ أَيْ إِنَّهُ يَتَجَاوَزُ الْحَاضِرَ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ لأَنَّ التَّدَبُر يَعْنِي التَّفْكِيرَ فِي دُبُرِ الأُمُورِ وَمِنْ ثَمَّ عَرَّفَهُ الْجُرْجَانِي بِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ النَّظَرِ فِي عَواقِبِ الأُمُورِ (١)، وَكُلُّ مِنَ التَّدَبُر عِبَارَةٌ عَنِ النَّظَرِ فِي عَواقِبِ الأُمُورِ (١)، وَكُلُّ مِنَ التَّدَبُر وَالتَّفَكُر مَنْ عَمَلِ الْقَلْبِ وَحْدَهُ إِلَّا أَنَّ التَّفَكُورَ مَنْ عَمَلِ الْقَلْبِ وَالتَّدَبُّرَ تَصَرُّفُهُ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ وَالتَّدَبُّر تَصَرُّفُهُ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ وَالتَّدَبُّر تَصَرُّفُهُ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ وَالتَّدَبُّر تَصَرُّفُ مُ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ وَالتَّدَبُّر تَصَرُّفُهُ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ وَالتَّدَبُّر تَصَرُّفُهُ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ وَالتَّدَبُّر يَتَمَرُّفُ وَالتَّذَي وَالْتَعْرَ وَالتَّدَبُر يَتَمَرُّفُ وَالتَّدَبُر يَتَمَرُّفُ وَلَيْ التَّالَّمُ لَلْ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُن التَّقَكُر وَالتَّدَبُر يَتَمَثُلُ فِي أَنَّ التَّامُّلُ فِي أَنَّ التَّامُّلُ وَالتَّدَبُرُ وَالْتَعْلِ ) .

والْخُلَاصَةُ أَنَّ التَّاَمُّلَ قَدْ يَكُونُ بِالْبَصَرِ مَعَ اسْتِمْرَادٍ وَتَانَّ يُوَدِّي إِلَى اسْتِخْلَاصِ الْعِبْرَةِ ، وَأَنَّ اسْتِمْرَادٍ وَتَانَّ يُوَدِّي إِلَى اسْتِخْلَاصِ الْعِبْرَةِ ، وَأَنَّ التَّفَكُّرَ جَوَلَانُ الْفِكْرِ فِي الأَمْرِ الَّذِي تَكُونُ لَهُ صُورَةٌ عَقْلِيَّةٌ عَنْ طَرِيقِ الدَّلِيلِ. أَمَّا التَّدَبُّرُ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي النَّظَرَ الْعَقْلِيَةُ عَنْ طَرِيقِ الدَّلِيلِ. أَمَّا التَّدَبُّرُ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي النَّظَرَ الْعَقْلِيَةُ إِلَى عَوَاقِبِ الأَمُودِ .

وَهَكَذَا رَأَيْنَا أَنَّ هَلَهِ الْمَعَانِيَ الثَّلَاثَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاحِدَةً وَإِذَا ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ مُتَقَارِبَةً إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاحِدَةً وَإِذَا ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّهَا مُتَرَادِفَةٌ فَإِنَّهَا يَقْصِدُ فَقَطْ التَّرَادُفَ الْجُزْئِيَّ

# الَّذِي قَدْ يُوجَدُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ دُونَ بَعْضِهَا الآخَر. التَّامَل في القرآن الكريم:

لَمْ يَرِدُ لَفُظُ التَّامُّلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ صَرَاحَةً وَلَكِنْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ عَدِيدٌ مِنَ الآياتِ الَّتِي تَأْمُرُ بِالنَّظَرِ فِي خَلْقِ اللهِ وَالتَّبُّتِ فِي رُوْيَةِ عَجَائِبِ الْكَوْنِ وَآثَارِ فِي خَلْقِ اللهِ وَالتَّبُّتِ فِي رُوْيَةِ عَجَائِبِ الْكَوْنِ وَآثَارِ السَّابِقِينَ ، وَقَدْ نَعَتْ آيَاتُ كَثِيرَةٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عَدَمَ السَّابِقِينَ ، وَقَدْ نَعَتْ آيَاتُ كَثِيرَةٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عَدَمَ تَا مُنْ فِيهَا تُشَاهِدُهُ أَعْيُنَهُم وَيقَعُ مَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ عَجَائِبِ صُنْعِ اللهِ ، وَقَدْ اقْتَرَنَتْ آيَاتُ كَثِيرَةٌ بِالأَفْعَالِ عَجَائِبِ صُنْعِ اللهِ ، وَقَدْ اقْتَرَنَتْ آيَاتُ كَثِيرَةٌ بِالأَفْعَالِ عَجَائِبِ صُنْعِ اللهِ ، وَقَدْ اقْتَرَنَتْ آيَاتُ كَثِيرَةٌ بِالأَفْعَالِ اللهِ يَسِيرُهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُهُ قُلْهُ اللهُ الْخُلْقَ ثُمَ يَعِيدُهُ إِنَّ اللهَ عَلَى اللهِ يَسِيرُهُ قُلْ اللهِ يُسِيرُهُ قُلْ اللهُ النَّهُ اللهُ الْخُرْقِ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُولُ كَنْ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرُهُ قُلْ اللهُ كُنْشِي النَّهُ النَّلُهُ الْأَرْضِ فَانْظُرُولُ كَلَ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرُهُ قُلْ اللهُ يُنْشِي النَّيشَةُ النَّالُةَ الأَخْرِةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (العنكبوت/ ۱۹، ۲۰).

إِنَّ التَّأَمُّلَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَنَعَى عَلَى الْكُورِيمُ وَنَعَى عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ عَدَمَ تَنَبُّهِهِمْ لَهُ وَغَفْلَتَهُمْ عَنْهُ مِثَا جَعَلَهُمْ فِي غَيِّهِمْ يَعْمَهُونَ ، يَتَعَلَّقُ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:

التَّاأَمُّلُ فِي عَجَائِبِ صُنْعِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمِنْهَا التَّاأَمُّلُ فِي وَمِنْهَا التَّاأَمُّلُ فِي اللهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا ، وَمِنْهَا التَّاأَمُّلُ فِي آثارِ إِحْيَاءِ اللهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا ، وَمِنْهَا التَّاأَمُّلُ فِي آثارِ الأُمْمِ السَّابِقَةِ ، وَقَدْ كَانَ تَأَمُّلُ ذَلِكَ حَرِيًّا بِأَنْ يَرُدَّهُمْ اللَّاسَابِقَةِ ، وَقَدْ كَانَ تَأَمُّلُ ذَلِكَ حَرِيًّا بِأَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى الصَّوَابِ وَيَحْمِلَهُمْ عَلَى التَّصْدِيقِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ إِلَى الصَّوَابِ وَيَحْمِلَهُمْ عَلَى التَّصْدِيقِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالْإِيهَانِ بِالْبَعْثِ، وَلَكِنْ أَنَّى لَمُمْ ذَلِكَ، وَقَدْ صَارُوا كَالْبَهَائِمِ التَّبِي لَا عَقْلَ لَمَا فَلَا تَسْتَنْبِطُ شَيْئًا عِمَّا تَرَاهُ كَالْبَهَائِمِ التَّبِي لَا عَقْلَ لَمَا فَلَا تَسْتَنْبِطُ شَيْئًا عِمَّا تَرَاهُ

الأَعْيُنُ، وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ لَمَا فَاتَهُمْ اسْتِخْلَاصُ الْعِبَرِ وَالْوُصُولُ إِلَى النَّتَائِجِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ..أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي وَالْوُصُولُ إِلَى النَّتَائِجِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ..أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (يوسف/ وَلَدَارُ الأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (يوسف/ 100). وَسَوْفَ نَذْكُرُ فِيهَا يَلِي الآياتِ الْكَرِيمَةَ الَّتِي عَلَى الثَّيْ وَرَدَتْ فِيهَا (1). ثَعْضُ عَلَى التَّامُّلِ وَفْقًا لِلسِّيَاقَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا (1).

[للاستزادة: انظر صفات: التدبير ـ التفكر ـ التذكر ـ الموت ـ التذكر ـ الموت ـ التبين (التثبت) ـ تذكر الموت ـ التذكير ـ النظر والتبصر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض ـ البلادة والغباء \_ العجلة \_ الغفلة \_ طول الأمل ـ الجهل].

<sup>(</sup>١) لم تذكر كتب الوجوه والنظائر وجوها للفظ التأمل لأنه لم يرد بنصه في القرآن الكريم، وقد صنفنا الآيات الواردة بالمعنى وفقا للأشياء المتأملة كخلق الساوات والأرض

# الآيات الواردة في «التأمل» معنًى

#### التأمل في خلق السهاوات والأرض:

- إنّ في خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ
  ٱلْشَلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى جَسْرِى فِى ٱلْبَعْرِ
  بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن مَا آءِ
  فَأَخِيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن
  فَأْخِيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن
  فَأْخِيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن
  مَّلَ دَابَتَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِجِ وَٱلسَّحَابِ
  ٱلْمُسَخَرِينَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ لَاينتِ
  لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِنْ السَّمَاء وَٱلْأَرْضِ لَاينتِ
  لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِنْ إِنْ
- إَنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ
   ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَينَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿
- ٣- قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلأَرْضِ وَمَا تُغَنِي
   ٱلْآينَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ (إِنَّ)
  - ٤- ﴿ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ
    وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَعْ لُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ
    لَهُمْ أَجَلًا لَارَبْ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ
    إلَّا كُفُورًا إِنَّ (')
    إلَّا كُفُورًا إِنَّ (')
    - أُولَمْ يَرَالَّانِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ
       كَانَنَارَتْقَا فَفَنْقَنَاهُ مَا وَجَعَلْنَا

#### ٥٠ مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيِّ أَفَلَا يُوۡمِنُونَ ۞

- أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَات بَهْ جَهَةٍ مَّا كَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَءِلَكُ مُعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿
- ٧- خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَنْدِعَمَدِ تَرُوْنَهَ وَالْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّماءَ مَاءً فَأَنبُنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَقْح كَرِيمٍ ﴿
  مَذَ اخَلَقُ ٱللّهِ فَ أَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ
  مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّلِلْمُونَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿
- ٨- أَلَمْ تَرَوْأُ أَنَّ اللَّهُ سَخَرَلَكُمْ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ
   وَأَسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظُنْ هِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ
   مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ يِغَيْرِ عِلْمٍ وَلِاهُدًى
   وَلَا كِنَكِ مُنِيرٍ ﴿
- ٩ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ
   وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٓ أَن يُحْتِى الْمَوْتَ بَكَىَ
   إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ((\*))

(٧) لقيان : ١٠ - ١١ مكية

(۸) لقان : ۲۰ مكية

(٩) الأحقاف : ٣٣ مكية

(٤) الإسراء: ٩٩ مكية

(٥) الأنبياء: ٣٠ مكية

(٦) النمل: ٦٠ مكية

(۱) البقرة: ۱٦٤ مدنية(۲) آل عمران: ۱۹۰ مدنية

(۳) یونس : ۱۰۱ مکیة

#### التأمل فيها تنبت الأرض:

١٠ وَفِ ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُنَجَوْرَاتٌ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ
 وَذَرَعٌ وَنَحِيلٌ صِنْوَانٌ وَعَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَآءِ
 وَخِدِ وَنَفَضِ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِى ٱلْأَكُلُ
 إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

الَّهْ تِسَرَأَ كَ اللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ
 الْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِن اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ (\*)

أمَّنجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ بِلَيْ الْبَحْرَيْنِ
 حَاجِزًا أَء لَكُمْ عَاللَّهِ بَلْ أَكْ ثُرُهُمْ
 لايعً لَمُون ﴿

أَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ اَلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلَا مَّالَا كَثَرُوبَ اللَّهَ اَمَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّوا الْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيكَ جُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِدِةً أَءِلَكُهُ مَّعَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ (اللَّهِ اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

أوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُرِ
 فَنُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعَا تَأْتُ كُرْمِنْهُ أَنعَلُمُهُمْ
 وَأَنفُسُهُمُ أَفَلا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهُ مَا أَفَلا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَفَلا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَفَلا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَفَلا يَبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

#### التأمل في أحوال الأمم السابقة:

١٤ - وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَارِجَالُا نُوحِى إِلَيْهِم
 مِنْ أَهْ لِ ٱلْقُرَى الْمُؤْلَدُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ
 فَيَ نُظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَنِقِبَةُ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمَ مَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاً
 وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوَا الْمَالِينَ مِن قَبْلِهِمَ اللَّهِ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥ - أُولَمْ يَرَوْا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَوُّا ظِلَالُهُ.
 عَنِ ٱلْمَيْمِينِ وَٱلشَّ مَا إِلِ سُجَدُ الِلَّهِ وَهَرَّ دَ خِرُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَنِ ٱلْمِينِ وَٱلشَّ مَا إِلِ سُجَدُ اللَّهِ وَهَرَّ دَ خِرُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللهُ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَالَيْهُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ((اللهُ اللهُ كَاللهُ لَلْهَ لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ ((اللهُ اللهُ الل

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ
 فَالَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ
 فِي مَسْلِ كِنْهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهُ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكُلُهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُعَالِمُ الْمُلْمُ اللْمُعُلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي

١٨- أُولَةُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ

الْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ اَأَكَ ثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ

رُسُلُهُم بِالْبِيّنَةِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ

وَلَٰكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (أَ)

وَلَٰكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (أَ)

(٧) النحل : ٦٥ مكية

(۸) طه : ۱۲۸ مکیة

(٩) الروم : ٩ مكية

(٤) السجدة : ٢٧ مكية

(٥) يوسف : ١٠٩ مكية

(٦) النحل: ٤٨ مكية

(۱) الرعد : ٤ مدنية(۲) الحج : ٦٣ مدنية

(٣) النمل : ٦١ – ٦٣ مكية

19 - أُوَلَمْ يَهْدِ لَمُثُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ مَن اللّهُ مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ أَلْ مَنْ أَلْ مَنْ أَلْ مَا مَنْ مَا

٢٠ أَوَلَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلْقِبَةُ مَا اللَّهِ مِنْ فَيْ الْمُرْفِقَةُ وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ فَيْ إِنْ السَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا الللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللّهُ اللَّلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَكَانَ
 عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مِّ كَانُواْ هُمُ أَشَدَّ
 مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ
 مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ
 مِنْهُمْ قُورَةً وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّه مِن وَاقِ (١)

٢٢- أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْفَرْدِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْثَرَمِنهُمْ وَأَشَدَّ فَوَةً وَءَاثارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ)
مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّيْ)

#### التأمل في خلق الإنسان:

٢٣- يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا
 خَلَقْن كُرْمِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُّطُ فَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقةٍ

ثُمَّ مِن مُضَعَة مُعَلَّقة وَعَيْرِ مُعَلَّق فِي لِنُبيِن لَكُمُّ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْمَا مِ مَانَسَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُستَى مُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاَثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَكُمْ مُمَّ نُخْرِجُكُمْ مِن يُنوفَ وَمِن كُمْ مَن يُردُ وَمِن كُم مَن يُنوفَ وَمِن كُمُ مِن بَعَدِ عِلْمِ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِحَيْلاً يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ الْمَاءَ أَهْ تَرْدَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْها مِن كُلِّ ذَقِع بَهِيج فَيْ

٥٥- أَوَلَرْيَرَ ٱلْإِسْكُنُ أَنَّا خَلَقْنَكُ مِن نُطْفَةٍ فَا وَالْمَرْيَرُ الْإِسْكُنُ أَنَّا خَلَقْنَكُ مِن نُطْفَةٍ فَا وَالْمُوالِدُ اللهُ وَخَصِيعُ ثَمِينٌ لَيْ

#### التأمل في أحوال الطير:

٢٦- أَوَلَدْ يَرَوُا إِلَى الطَّلْيرِ فَوْقَهُ مُّ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ (^) مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْنَ الْإِنَّةُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿

(٧) يس َ: ٧٧ مكية

(٨) الملك : ١٩ مكية

(٤) غافر : ٨٢ مكية

(٥) الحج : ٥ مدنية

(٦) العنكبوت : ١٩ - ٢٠ مكية

(١) السجدة : ٢٦ مكية

(۲) فاطر : ٤٤ مكية(۳) غافر : ۲۱ مكية

#### التأمل في نعم الله وعجائب مخلوقاته:

أوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ
 ألنَّا شُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِياً لْبَيْطِلِ يُؤْمِنُونَ
 وَينِعْ مَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿

أَلَّة تَرَأَنَّ اللَّه يُولِجُ النَّيلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ لَكُ النَّهَارَ فَي النَّهَارَ النَّهَارَ النَّهَارَ النَّهَارَ النَّهَارَ النَّهَارَ النَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْم

٢٩ - أَلَوْتَرَأَنَ ٱلْفُلْكَ تَعْرِى فِي ٱلْبَحْرِينِعْ مَتِ ٱللَّهِ لِيُرْيِكُمْ مِّنَ اَلْكَ لَاَيْتِ لِيَّالِيَ الْأَيْتِ لِيَّالِيَ الْأَيْتِ لِيَّالِيَ لَاَيْتِ لِيَّالِيَ الْأَيْتِ لِيَّالِيَ الْأَيْتِ لِيَّالِيَ الْأَيْتِ لِيَّالِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولَةُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ ا

٣٠ أَفَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم
 مِّنَ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ غَسِفْ بِهِمُ
 الْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِنَ السَّمَاءَ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ لِلْكَ كَلِّي عَبْدِمُ نِيبٍ (أَنَّ)
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُ لِلْكَ كَلِّي عَبْدِمُ نِيبٍ (أَنَّ)

٣١- إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ اِلْمُؤْمِنِينَ ﴿
وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَسُتُ مِن دَآبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿
وَاخْذِلَفِ النِّلْ وَالنَّهَ الرِومَا أَذِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ آلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَرِيفِ
مَن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ آلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَرِيفِ
الرِّيكِج ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

٣٧- بَلُكَذَبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُ مُ فِي أَمْرِمَرِيجٍ فَ اَفَامَ يَنظُرُواْ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُ مُ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ فَيْ وَالْأَرْضَ مَدَدُننها وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَّسِي وَالْأَرْضَ مَدَدُننها وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَّسِي وَالْأَرْضَ مَدَدُننها وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَّسِي وَالْأَرْضَ مَدُدُننها مِن كُلِ ذَوْج بَهِيج فِي وَالْنَبْنَا فِيهَا مِن كُلِ ذَوْج بَهِيج فِي وَالْنَبْنَ فَيهَا مِن كُلِ ذَوْج بَهِيج فِي وَالْنَبْنَ فَي اللّهُ مَا مَا مَهُ مُبَرَكًا فَأَنْ بَتَنَا بِهِ عَنْدِ وَوَحَبَ الْحَصِيدِ فَي وَحَبَ الْحَصِيدِ فَي وَرَزْقَا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَيْنَا كَذَالِكَ وَلَا لَعْبَادِ وَالْحَيْنَ الِهِ عَبْلَدَةً مَيْنَا لِهِ عَبْلَدَةً مَيْنَا كَذَالِكَ الْمُنْ الْمَالَعُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْعُولُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَعُ اللّهُ الْحَلَالِكُ اللّهُ الللّهُ اللّه

٣٣- أَفَرَءَيْمُ مَّا تُمَنُونَ ﴿ اَمْ نَحْنُ ٱلْحَلِقُونَ ﴿ اَلْمَ نَحْنُ ٱلْحَلِقُونَ ﴿ اَلْمَ نَحْنُ ٱلْحَلِقُونَ ﴿ اَلْمَا الْحَنْ الْحَدُونِ اللهَ عَلَى أَنْ اللّهَ عَلَى أَلْمَ اللّهُ وَاللّهِ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلْمَ اللّهُ عَلَى أَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَلْمُ اللّهُ اللّه

(٥) الجاثية: ٣-٥ مكية

(٦) قَ : ٥ - ١١ مكية

(٣) لقهان : ٣١ مكية

(٤) سبأ : ٩ مكية

(١) العنكبوت : ٦٧ مكية

(٢) لقهان : ٢٩ مكية

٣٤- أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿
وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿
وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿
وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿
وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿
وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿
فَذَكِرُ إِنِّكَمَا أَنْتَ مُذَكِرٌ ﴾
فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِرٌ ﴾

أَفَرَءَ يَتُمُوا لَمَاءَ الَّذِى تَشَرَبُون ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# المثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ في « التأمل »

1 - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: بِتُ عِنْدُ خَالَتِي مَيْمُ وِنَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَ وَاتِ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : ﴿ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَ وَاتِ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : ﴿ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَ وَاتِ لَأُولِي وَالنَّهَارِ لأَيَاتٍ لأُولِي وَالأَرْضِ وَاحْتِ لَلْفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لأَيَاتٍ لأُولِي اللَّرْضِ وَاحْتِ لَلْفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لأَيَاتٍ لأُولِي اللَّرْضِ وَاحْتِ للنِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لأَيَاتٍ لأُولِي اللَّرْضِ وَاحْتِ لللَّهِ اللَّيْسِلِ وَالنَّهَارِ الأَيَاتِ اللَّولِي وَالنَّهَا فَا وَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَالنَّ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى عَشْرَةً رَكُعَةً ثُمْ أَذَنَ بِلَالُ فَصَلَّى الصَّابَ وَلَيْ اللَّهُ مَا الصَّالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْلَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمَلْمَ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتَعَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ

٢ - \*(عَنْ حُـنَيْفَة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي عَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَتَعَ الْبُقَرَةَ ، فَافْتَتَعَ الْبُقَرَة ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمَائِةِ ، ثُمَّ مَضَى . فَقُلْتُ : يُرْكَعُ مِنَا الْبُقَرَة النِّسَاء فَقُلْتُ : يَرْكَعُ مِهَا ، ثُمَّ افْتَتَعَ النِسَاء فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَعَ النِسَاء فَقَرَأَهَا . يَقْرَأَهَا . يَقْرَأُهَا . يَقْرَأُهَا . يَقْرَأُهَا . يَقْرَأُهَا مَرَّ بِسُوّالٍ إِذَا مَرَّ بِسُوّالٍ اللهَ اللهَ عَوْدَ . . الحديث) \* أَلَ عَمْوَلُ لِ تَعَوَّذَ . . الحديث) \* أَلَ عَلَيْ اللهُ عَوَّذَ . . الحديث) \* أَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُل

٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ من الوَحْيِ الرُّوْيَا اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِثْلِهَا . حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ ( أَ) وَهُوَ في غَار حِرَاءَ ، فَجَاءَهُ الْلَّكُ فَقَالَ: اقْرَأْ . قَالَ: « مَا أَنَا بِقَارِئ ». قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (٥) حَتَّى بَلَغ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي (٦). فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: « قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئ ». قَالَ: فَأَخَذَنِ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ. ثُمَّ أَرسَلَنِي . فَقَالَ: اقْرَأْ . فَقُلْتُ: « مَا أَنَا بِقَارِئ ». فَأَخَذَني فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَّهْدَ.ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَم \* عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (العلق/ ١\_٥). فَرَجَعَ بَهَا رَسُولُ اللهُ ﷺ تُلْرُجُفُ بَوَادِرُهُ (٧) حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ . فَقَالَ : «زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي » فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ<sup>(٨)</sup>. ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: « أَيْ خَدِيجَةُ مَالِ؟»، وَأَحْبَرُهَا الْخَبَرَ. قَالَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي ». قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلَّا. أَبشِرْ. فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا. وَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ، وَتَقْرى الضَّيْف، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَو فَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالعُزَّى ، وَهُوَ ابْنُ

<sup>(</sup>٥) غطَّني : عصرني.

<sup>(</sup>٦) أرسلني: تركني أو أطلقني.

<sup>(</sup>V) بوادره :أطرافه.

<sup>(</sup>٨) الروع : هو الفزع.

<sup>(</sup>۱) استن : الاستنان استعمال السواك؛ لأن من استعمله يُمِرُه على أسنانه البخاري .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٨(٥٦٩) واللفظ له، ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) فجئه الحق : أي جاءه الوحي بغتة.

عَـمِّ خَـدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَرَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا لَلِانْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ . قَالَ وَرَقَةُ بُنُ نَوْفَلٍ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَبَرَ مَا رَآهُ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ:

هَذَا النَّامُوسُ (۱) الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ﷺ يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (۲)، يَالَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُغْرِجُكَ فِيهَا جَذَعًا (۲)، يَالَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُغْرِجُكَ قَوْمُكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ ؟ » قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِهَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِهَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَإِنْ يُومُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ﴾ "".

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التأمل »

١- \*(كَانَ لُقْهَانُ يُطِيلُ الْجُلُوسَ وَحْدَهُ ، فَكَانَ يَطِيلُ الْجُلُوسَ وَحْدَهُ ، فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ مَوْلَاهُ فَيَقُولُ : يَا لُقْهَانُ ، إِنَّكَ تُدِيمُ الجُلُوسَ وَحْدَكَ فَلَوْ جَلَسْتَ مَعَ النَّاسِ كَانَ آنَسَ لَكَ . فَيَقُولُ لُقْهَانُ : «إِنَّ طُولَ الْوَحْدَةِ أَفْهَمُ لِلْفِحْرِ ، وَطُولُ الفِحْرِ وَلَيْلُ عَلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ ») \* (3)

٢-\*(عَنِ ابْنِ عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَلَا هَـنِهُ اللهُ عَنْهُما - أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَلَا هَـنِهِ الآيةَ : ﴿ أَلَمْ يَـأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوجُ مُ لِذِحْرِ اللهِ ﴾ (الحديد/١٦)، قَـالَ: بَلَى يَا رَبِّ، بَلَى يَارَبِّ) \* (مَا لَكُ يَارَبُّ) \* (مَا لَكُ يَارَبُّ ) أَلَا مُعَلَّى مَا لَكُ إِلَيْ لِلللهِ فَيَارِبُ كُونِ اللهِ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَلَالَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَهُ لَا لَكُ لَكُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ لَا لَكُ إِلَى اللَّهِ لَا لَكُ لَكُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ لَلْكُ لَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلْمُ لَكُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَلَالَالْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ أَلَالْهُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ إِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّ

٣\_\*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ قَالَ: «رَكْعَتَانِ مُفْتَصِدَتَانِ فِي تَفَكُّرٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةٍ بِلَا قَلْب»)\*(٦).

٤- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، مَا كَانَ أَفْضَلُ عِبَادَةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَتْ : «التَّفَكُّرُ وَالاعْتِبَارُ»)\* (٧).

٥- \*(بَيْنَا أَبُو شُرَيْحٍ يَمْشِي إِذْ جَلَسَ فَتَقَنَّع (^) بِكِسَائِهِ فَجَعَلَ يَبْكِي ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ . قَالَ: «تَاًمَّلْتُ فِي ذَهَابِ عُمْرِي وَقِلَّةٍ عَمَلِي وَاقْتِرَابِ رَبَّا مَّلْتُ فِي ذَهَابِ عُمْرِي وَقِلَّةٍ عَمَلِي وَاقْتِرَابِ أَجَلِي ) \*(٩).

7- \* (عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَالْمَانِ وَلَا ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَلَا ثَلَاثَةً مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَلَا يَتُعَلِّ وَلَا الْإِيسَانَ الْإِيسَانِ أَوْ نُسورَ الإِيسَانِ اللَّهَ مُرَا لَا يَسَاءَ الإِيسَانِ أَوْ نُسورَ الإِيسَانِ التَّفَكُرُ) \* (١٠٠).

٧- \*(كَتَبَ الْحَسَنُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ

غة وغريب (٥) الدر المنثور للسيوطي (٨/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) الإحياء للغزالي (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٧) الزهد لوكيع بن الجراح (ص٤٧٤).

<sup>(</sup>٨) تَقَنَّعَ : غطي رأسه ووجهه أو بعضه .

<sup>(</sup>٩) الإحياء للغزالي (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>١٠) الدر المنثور (٢/ ٩ ر٤).

<sup>(</sup>١) هذا الناموس: هو جبريل على الله عنه وغريب الحديث: الناموس في اللغة صاحب سر الخير . والجاسوس صاحب سر الشريقال نمست السر أنمسه أي كتمته .

<sup>(</sup>٢) جذعًا: شابًًا قَويًّا حتى أبالغ في نصرك، ونصب على الحال وخبر ليت قوله «فيها».

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١ (٣)، ومسلم (١٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) الإحياء للغزالي (٤/ ٢٤٤-٢٥).

- رَحِمَهُ اللهُ -: اعْلَمْ أَنَّ التَّفَكُّرَ يَدْعُو إِلَى الخَيْرِ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَالنَّدَمُ عَلَى الشَّرِ، يَدْعُ و إِلَى تَرْكِهِ، وَلَيْسَ مَا يَفْنَى - بِهِ، وَالنَّدَمُ عَلَى الشَّرِ، يَدْعُ و إِلَى تَرْكِهِ، وَلَيْسَ مَا يَفْنَى - وَإِنْ كَانَ طَلَبُهُ عَزِيزًا ، وَإِنْ كَانَ طَلَبُهُ عَزِيزًا ، وَإِنْ كَانَ طَلَبُهُ عَزِيزًا ، وَاحْتِهَا لُلَوُونَةِ المُنْقَطِعةِ الَّتِي تُعْقِبُ الرَّاحَةَ الطَّوِيلَة وَاحْتِهَا لُ الْمُؤُونَةِ المُنْقَطِعةِ تُعْقِبُ مَؤُونَةً بَاقِيَةً ﴾ والمَّويلَة خيرٌ مِنْ تَعْجِيلِ رَاحَةٍ مُنْقَطِعةٍ تُعْقِبُ مَؤُونَةً بَاقِيَةً ﴾ (١).

٨ - \* (عَنِ الحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَام لَيْلَةٍ) \* (٢).

9- \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ :
 «التَّامَّمُ فِي نِعَمِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ») \*("").

٠١٠ \* (قَالَ شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: اذَا الْذَهُ كَانَتْ لَـهُ فَي خُرَةٌ

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَـهُ فِـكْـرَةٌ فَي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ) \*(1).

۱۱- \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ قَالَ: «لِأَنَ أَقْرًا فِي لَيْلَتِي حَتَّى أُصْبِحَ بِ «إِذَا زُلْزِلَتْ وَالقَارِعَةُ» لَا أَزِيدُ عَلَيْهِمَ وَأَتَوَدَّدُ فِيهِمَ وَأَتَفَكَّرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ لَيْلَتِي هَذَّا \_ أَوْ قَالَ \_ : أَنْثُرُهُ نَثْرًا) \* \*(١) .

١٢ - \*(قَالَ أَبُو نُوَاسٍ :
 تَأَمَّنُ فِي نَبَاتِ الأَرْضِ وَانْ ظُرْ

إِلَى آثنارِ مسًا صَنعَ الْلَيكُ

عُيُونٌ مِنْ بُكَيْنٍ (٧) شَاخِصَاتٌ بِأَحْدَاقٍ هِي الذَّهَبُ السَّبِيكُ عَلَى قُضُبِ الزَّبَرْ جَدِ شَاهِدَاتٌ

بِأَنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ) \* (^)

- \* (قَالَ الْفُضَيْلُ: " إِنَّمَا نَزَلَ القُرْآنُ لِيُعْمَلَ

بِهِ فَا تَخَذَ النَّاسُ قِرَاءَ تَهُ عَمَلاً. قَالَ: قِيلَ: كَيْفَ الْعَمَلُ

بِهِ فَا تَخَذَ النَّاسُ قِرَاءَ تَهُ عَمَلاً. قَالَ: قِيلَ: كَيْفَ الْعَمَلُ

بِهِ ؟ . قَالَ: أَيْ لِيُحِلُّ وَا حَلَالَهُ ، وَيُحَرِّمُ وَا حَرَامَهُ ،

وَيَأْتُمُوا بِأَوَامِرِهِ ، وَيَنتُهُوا عَنْ نَوَاهِيهِ ، وَيَقِفُوا عِنْ دَوَاهِيهِ ، وَيَقِفُوا عِنْ دَوَاهِيهِ ، وَيَقِفُوا عِنْ دَوَاهِيهِ » ) \* (٩).

١٤ - \*(قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيُّ: «إِنِّي لأَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِي فَهَا يَقَعُ بَصَرِي عَلَى شَيْءٍ إِلَّا رَأَيْتُ للهِ فِيهِ عِبْرَةً ») \*(١٠).

١٥ - \* (قَالَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَافِي : «لَوْ تَفَكَّرَ النَّاسُ فِي عَظَمَةِ اللهِ مَا عَصَوُا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ») \* (١١).

أَدُّ وَرُوا القُبُورَ وَ الْأَسْوَدُ: ﴿ زُورُوا القُبُورَ كُلَّ يَوْمُ الْمَدُودُ : ﴿ زُورُوا القُبُورَ كُلَّ يَوْمُ الْمَدِيةَ ، وَشَاهِدُوا الْمُوقِفَ كُلَّ يَوْمُ وَانْظُرُوا إِلَى الْمُنْصَرَفِ بِالْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْجَنَّةِ بِقُلُوبِكُمْ ، وَانْظُرُوا إِلَى الْمُنْصَرَفِ بِالْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى الْمُنْصَرَفِ بِالْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ ، وَأَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ وَأَبْدَانكُمْ ذِكْرَ النَّارِ ، وَمَقَامِعَهَا وَأَطْبَاقَهَا . وَكَانَ يَبْكِي عِنْدَ ذَلِكَ حَتَّى يُرْفَعَ صَرِيعًا مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ ») \* (١٢).

<sup>(</sup>٨) تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات (٣٠٠).

<sup>(</sup>٩) اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (٧٦).

<sup>(</sup>۱۰) تفسير ابن كثير (۱/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>١١) الإحياء للغزالي (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>۱۲) تفسير ابن كثير (۱/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٤/٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (نفسه، والصفحة نفسها).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٤/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) أهذّ : أي أقرأه بسرعة.

<sup>(</sup>٦) كتاب الزهد لابن المبارك ٩٧).

<sup>(</sup>٧) جُحَيْن : الفضة الذائبة .

١٧ - \* (قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: « كَثُرَ الحَثُّ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَسَالَى عَلَى التَّدَبُّ وِ وَالاعْتِبَارِ وَالنَّظَ وِ وَالاعْتِبَارِ وَالنَّظَ وَ وَالاعْتِبَارِ وَالنَّظَ وَ وَالاعْتِبَارِ وَالنَّظَ وَ وَالاعْتِبَارِ وَالنَّظَ وَالاعْتِبَارِ وَالنَّظَ وَ وَالاعْتِبَارِ وَالنَّظَ وَالْفَيْرَ هُ وَ مِفْتَاحُ الأَنْوَارِ وَمَبْدَأُ الاسْتِبْصَارِ ، وَهُ وَ شَبَكَ أُهُ الْعُلُ وم وَمَصْيَدَةُ الْمُعَارِفِ وَالنَّهُومِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ قَدْ عَرَفُوا فَضْلَهُ ، وَرُتْبَتَهُ لَكِنْ جَهِلُوا حَقِيقَتَهُ وَثَمَرَتَهُ وَمَصْدَرَهُ ) \* (١).

١٨ - ﴿ وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ: ﴿ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِي اللهُ جُودِ مِنَّا سِوَى اللهِ تَعَالَى فَهُوَ فِعْلُ اللهِ وَخَلْقُهُ ، وَكُلُّ ذَوَةٍ مِنَ اللهَ وَخَلْقُهُ ، وَكُلُّ فَهُوَ فِعْلُ اللهِ وَخَلْقُهُ ، وَكُلُّ فَهُوَ فِعْلَ اللهِ وَخَرَائِبُ تَظْهَرُ بِهَا ذَرَّةٍ مِنَ اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَجَلَالُهُ وَعَظَمَتُهُ ، وَإِحْصَاءُ ذَلِكَ حِكْمَةُ اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَجَلَالُهُ وَعَظَمَتُهُ ، وَإِحْصَاءُ ذَلِكَ عَيْرُ مُكُونٍ ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِذَلِكَ لَنَفِدَ البَحْرُ فَيْرُ مُكِنِ ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِذَلِكَ لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلُ مِنْهُ وَلَكِنَا نُشِيرُ إِلَى جُمَلٍ مِنْهُ لِيَكُونَ ذَلِكَ كَالْمثَالِ لِمَا عَدَاهُ.

فَنَقُولُ: الْوَجُودَاتُ الْمَخْلُوقَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى (مَالَا يُعْرَفُ أَصْلُهَا) فَلَا يُمْكِنُنَا التَّفَكُّرُ فِيهَا وَكَمْ مِنَ الْوَجُودَاتِ النِّبِي لَا نَعْلَمُهَا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: الْمُوجُودَاتِ النِّبِي لَا نَعْلَمُهَا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل / ٨) ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا عِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَعِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (النحل / ٨) ﴿ سُبْحَانَ اللَّذِي لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (يسس / ٣٦) وقال : ﴿ وَنُنْشِئَكُمْ فِيهَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الوقعة / ٢٦) وَإِلَى مَا يُعْرَفُ أَصْلُهَا وَكُمْ نِيهَا لَا وَهِي مُنْقَسِمةٌ إِلَى مَا يُعْرَفُ أَصْلُهَا وَهِي مُنْقَسِمةٌ إِلَى مَا أَذْرَكُنَاهُ بِحِسِّ البَصَرِ وَإِلَى مَا لَا نُدْرِكُهُ بِالْبَصَرِ أَمَّا الَّذِي لَا نُدْرِكُهُ بِالْبَصَرِ أَمَّا الَّذِي لَا نُدْرِكُهُ بِالْبَصَرِ وَالشَّيَاطِينِ وَالعَرْشِ وَالْكُرْسِيّ وَغَيْرِ وَالشَّيَا فَيَا لَكُولِكُ وَالْكُولِ وَالشَّيَاطِينِ وَالعَرْشِ وَالْكُرْسِيّ وَغَيْرِ وَالشَّيَا وَالسَّيَا وَالْكُولِ وَالْكَرْشِ وَالْكُرْسِيّ وَغَيْرِ

ذَلِكَ، وَجَالُ الْفِكْرِ فِي هَدْهِ الأَشْيَاءِ مِمَّا يَضِيتُ وَيَعْمُ فُس. فَلْنَعْدِلْ إِلَى الأَقْهَامِ وَهِدِي اللَّهْرَكَاتُ بِحِسِّ الْبَصَرِ: وَذَلِكَ هُو السَّمَا وَاتُ السَّبْعُ اللَّدْرَكَاتُ بِحِسِّ الْبَصَرِ: وَذَلِكَ هُو السَّمَا وَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَالسَّمَا وَاتُ مُشَاهَدَةٌ بِكَوَاكِبِهَا وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَالسَّمَا وَاتُ مُشَاهَدَةٌ بِكَوَاكِبِهَا وَلَا رُضُ وَمَا بَيْنَ هُمَا وَحَرَكَتِهَا وَدَوَرَانِهَا وَطُلُوعِهَا وَشَمْسِهَا وَقَمَرِهَا وَحَرَكَتِهَا وَدَوَرَانِهَا وَطُلُوعِهَا وَعُمُرُوبِهَا، وَالأَرْضُ مُشَاهَدَةٌ بِمَا فِيهَا مِنْ جِبَالِهَا وَمَعَادِنِهَا وَأَبْهُ رِهَا وَمَورَانِهَا وَنَبَاتِهَا ، وَمَا بَيْنَ وَمَعَادِنِهَا وَأَنْهَارِهَا وَبِحَارِهَا وَحَيَوانِهَا وَنَبَاتِهَا ، وَمَا بَيْنَ وَمَعَادِنِهَا وَأَنْهَارِهَا وَرَعْدِهَا وَبُعْوَا مَا وَحَيَوانِهَا وَسَاتِهَا وَهُمُ وَلَكُ بِغُيهُ وَمِهَا وَأَمْطَارِهَا وَتُعَالِهُا وَسُواعِقِهَا وَشُهُبِها وَمُعَاوِمَها وَشُهُمِها وَمُعَاوِمِها وَمُعَاوِمِها وَمُعَاوِمِها وَمُعَاوِمِها وَشُهُمِها وَمُعَاوِمِها وَمُعَاوِمَةًا وَشُهُمِها وَمُعَاوِمِها وَمُعَاوِمِها وَمُعَاوِمِها وَمُعَاوِمِها وَمُعَاوِمَةًا وَشُهُمِها وَمُعَاوِمِها وَمُعَاعِها وَسُعُهِا وَمُعَامِعاً وَمُعَاوِمِها وَمُعَامِعَةًا وَسُعُومِها وَمُعَاوِمِها وَعُومَا وَمُعَاوِمِها وَمُعَاوِمِها وَمُعَاعِها وَسُعُومِها وَمُعَامِعا وَسُعُومِها وَعُومَامِها وَعُومَامِعُها وَمُعَامِعًا وَسُومِها وَمُعَامِعا وَيَعْمِعا وَبَعِها وَمُعَامِعا وَمُعَامِعًا وَلَعْمَامِها وَالْمُعَامِعَامِها وَلَعَمَاعِلَ وَمُعَامِعا وَلَعَلَامُ وَمُعَامِعًا وَلَعَلَامُ وَالْمُعَالِهَا وَلَعْمَامِها وَلَعْلَامِها وَلَعَامِها وَلَعْمِها وَلَعَلَعُها وَلَعْمَامِها وَلَعْلَامِها وَلَعْمَامِها وَلَعْمَامِها وَلَعْمَامِها وَلَعُلُومُ الْمُعَامِعُومُ الْمُعَامِعُومُ الْمُعَامِعُومُ الْمُعَامِعُومُ الْمُعْلِعِها وَلَعُمُومُ الْمُعْمِعِي الْمُعِلَامُ الْمُعَامِعِهِمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُع

فَهَذِهِ هِيَ الأَجْنَاسُ الْشَاهَدَةُ مِنَ السَّهَ وَاللَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَكُلُّ جِنْسٍ مِنْهَا يَنْقَسِمُ إِلَى أَنْوَاعٍ، وَكُلُّ نُوعٍ يَنْقُسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ ، وَيَتَشَعَّبُ كُلُّ قِسْمٍ إِلَى أَقْسَامٍ ، وَيَتَشَعَّبُ كُلُّ قِسْمٍ إِلَى أَقْسَامٍ ، وَيَتَشَعَّبُ كُلُّ قِسْمٍ إِلَى أَقْسَامٍ فِي إِلَى أَصْنَافٍ . وَلَا نِهَايَةَ لانْشِعَابِ ذَلِكَ وَانْقِسَامِهِ فِي اخْتِلَافِ صِفَاتِهِ وَهَيْآتِهِ وَمَعَانِيهِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ . وَجَمِيعُ ذَلِكَ جَالُ التَّأَمُّلِ فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ فِي وَالبَاطِنَةِ . وَجَمِيعُ ذَلِكَ بَعَالُ التَّأَمُّلِ فَلا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ فِي وَالبَاطِنَةِ . وَجَمِيعُ ذَلِكَ بَعَالُ التَّأَمُّلِ فَلا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ فِي وَالبَاطِنَةِ . وَلَا نَبَاتٍ وَلا كَوْحَهُ إِلا وَاللهُ تَعَالَى هُو السَّمَاتِ وَلا كَوْحَهِ إِلّا وَاللهُ تَعَالَى هُو كَيُوكِ إِلّا وَاللهُ تَعَالَى هِوَ كَنَّ ذَلِكَ شَاهِ لَا يَاتُ اللهُ تَعَالَى إِلْوَحْ دَانِيَةِ وَذَالًا عَلَى جِلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، وَهِي الآيَاتُ الدَّالَةُ عَلَيْهِ . وَذَالًا عَلَى جَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، وَهِي الآيَاتُ الدَّالَةُ عَلَيْهِ .

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْحَثُّ عَلَى التَّفَكُّرِ فِي هَذِهِ الآيَاتِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي

<sup>(</sup>١) الإحياء للغزالي (٤/ ٤٢٣).

الأَلْبَابِ ﴾ (آل عمران/ ١٩٠) ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فِي الْأَلْبَابِ ﴾ (آل عمران/ ١٩٠) ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فِي الْيَاتِ ﴾ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ . فَلْنَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الفِكْرِ فَي بَعْضِ الآيَاتِ : (وَمَا أَكثَرَ الآيَاتِ وَمَا أَعْظَمَهَا).

فَمِنْ آيَاتِهِ : الإِنْسَانُ الْمَخْلُوقُ مِنَ النُّطْفَةِ - وَأَقْرَبُ شَيْءٍ إِلَى نَفْسِكَ \_ وَفِيكَ مِنَ الْعَجَائِبِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَةِ اللهِ تَعَالَى مَا تَنْقَضِي الأَعْمَارُ فِي الوُقُوفِ عَلَى عُشْر عَشِيرِهِ وَأَنتَ غَافِلٌ عَنْهُ . فَيَا مَنْ هُوَ غَافِلٌ عَنْ نَفْسِهِ وَجَاهِلٌ بَهَا، كَيْفَ تَطْمَعُ فِي مَعْرِفَةِ غَيْرِكَ ؟ وَقَدْ أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى بِالتَّدَبُّرِ فِي نَفْسِكَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ فَقَالَ: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (الذاريات/ ٢١) وَذَكَرَ أَنَّكَ غَنْلُوقٌ مِنْ نُطْفَةٍ قَذِرَةٍ فَقَالَ: ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ \* مِنْ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ \* مِن ْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ \* ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ \* ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ \*ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (عبس/ ١٧\_٢٢) وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِـنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ (الروم / ٢٠)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيّ يُمْنَى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴾ القيامة/ ٣٧\_٣٨) وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ \* فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ \* إِلَى قَدَر مَعْلُومِ﴾ (المرسلات/ ٢٠-٢٢) وَقَالَ: ﴿أَوَ لَمْ يَرَ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ (يس / ٧٧)، وَقَالَ : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ ﴾ (الإنسان/ ٢) ثُمَّ ذَكَرَ:كَيْفَ جَعَلَ التُّطْفَةَ عَلَقَةً ، وَالْعَلَقَةَ مُضْغَةً ، وَالْمُضْغَةَ عِظَامًا ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ \* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ (المؤمنون/ ١٢\_١٤) الآية.

فَتَكْرِيرُ ذِكْرِ النُّطْفَةِ فِي الْكِتَابِ العَزِيزِ لَيْسَ لِيُسْمَعَ لَفْظُهُ وَيُتْرَكَ التَّفَكُّرُ فِي مَعْنَاهُ، فَانْظُرْ الآنَ إِلَى النَّطْفَةِ وَهِي قَطْرَةٌ مِنَ الْمَاءِ قَذِرَةٌ لَوْ تُرِكَتْ سَاعَةً لِيَضْرِبَهَا الْهَوَاءُ فَسَدَتْ وَأَنْتَنَتْ - كَيْفَ أَخْرَجَهَا رَبُّ الأَرْبَابِ مِنْ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِب، وَكَيْفَ جَمَعَ بَيْنَ الذَّكِرِ الأَنْشَى وَأَلْقَى الأَلْفَةَ وَالسَمَحَبَّةَ فِي قُلُ وِبِهِمْ، وَكَيْفَ وَالأَنْشَى وَأَلْقَى الأَلْفَةَ وَالسَّهْوَةِ إِلَى الاجْتِهَاعِ، وَكَيْفَ قَادَهُمْ بِسِلْسِلَةِ الْمُحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ إِلَى الاجْتِهَاعِ، وَكَيْفَ الشَّخْرَجَ النَّطْفَةَ مِنَ الرَّجُلِ بِحَرَكَةِ الوقاعِ ، وَكَيْفَ السَّعَخْرَجَ النَّطْفَةَ مِنَ الرَّجُلِ بِحَرَكَةِ الوقاعِ ، وَكَيْفَ السَّعَخْرَجَ النَّطْفَةَ مِنَ الرَّجُلِ بِحَرَكَةِ الوقاعِ ، وَكَيْفَ السَّعْرَجَ النَّطْفَةَ مِنَ الرَّجُلِ بِحَرَكَةِ الوقاعِ ، وَكَيْفَ السَّعْرَجَ النَّطْفَةَ مِنَ الرَّجُلِ بِحَرَكَةِ الوقاعِ ، وَكَيْفَ السَّعْرَجَ النَّطْفَة مِنَ الرَّجِل مِحْرَكَةِ الوقاعِ ، وَكَيْفَ السَّعَرْجَ النَّطْفَة مِنَ الرَّخِم مِنْ أَعْهَاقِ الْعُرُوقِ وَجَمَعَة فِي الرَّحِم ؟.

ثُمَّ كَيْفَ خَلَقَ الْمُؤلُودَ مِنَ النُّطْفَةِ وَسَقَاهُ بِهَاءِ الحَيْضِ وَغَذَّاهُ حَتَّى نَمَا وَرَبَا وَكَبرَ ، وَكَيْفَ جَعَلَ النُّطْفَةَ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ عَلَقَةً خَمْرَاءَ ، ثُمَ كَيْفَ جَعَلَهَا مُضْغَةً ، ثُمَّ كَيْفَ قَسَّمَ أَجْزَاءَ النَّطْفَةِ وَهِي مُتَسَاوِيَةٌ مُتَشَابِهَةٌ إِلَى الْعِظَامِ وَالأَعْصَابِ وَالْعُرُوقِ وَالْأَوْتَارِ وَاللَّحْمِ؟ ثُمَّ كَيْفَ رَكَّبَ مِنَ اللُّحُومِ وَالأَعْصَابِ وَالْعُـرُوقِ الأَعْضَاءَ الظَّاهِرَةَ، فَدَوَّرَ الرَّأْسَ وَشَتَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالأَنْفَ وَالفَمَ وَسَائِرَ المَنَافِذِ، ثُمَّ مَدَّ النَّيَدَ وَالرِّجْلَ، وَقَسَّمَ رُءُوسَهَا بِالأَصَابِع وَقَسَّمَ الأَصَابِعَ بِالأَنَامِلِ ؟ ثُمَّ كَيْفَ رَكَّبَ الأَعْضَاءَ البَاطِنَةَ مِنَ الْقَلْبِ وَالْمِدةِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَالرَّبَّةِ وَالرَّحِم وَالْمَانَةِ وَالأَمْعَاءِ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى شَكْلٍ غَخْصُوصٍ وَمِقْدَارٍ خَخْصُوصٍ لِعَمَلِ غَضُوصٍ، ثُمَّ كَيْفَ قَسَّمَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْ هَذِهِ الأَعْضَاءِ بِأَقْسَام أُخَرَ، فَرَكَّبَ الْعَيْنَ مِنْ سَبْعِ طَبَقَاتٍ، لِكُلِّ طَبَقَةٍ وَصَّفْ مَخْصُوصٌ وَهَيْئَةٌ نَخْصُوصَةٌ لَوْ فُقِدَتْ طَبَقَةٌ مِنْهَا أَوْ

زَالَتْ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهَا تَعَطَّلَتِ الْعَيْنُ عَنِ الإِبْصَارِ ، فَلَوْ ذَهَبْنَا إِلَى نِصْفِ مَا فِي آحَادِ هَذِهِ الأَعْضَاءِ مِنَ العَجَائِبِ وَالآيَاتِ لانْقَضَى فِيهَا الأَعْمَارُ.

فَانْظُرِ الآنَ إِلَى الْعِظَام، وَهِيَ أَجْسَامٌ صُلْبَةٌ قَوِيَّةٌ كَيْفَ خَلَقَهَا مِنْ نُطْفَةٍ سَخِيفَةٍ رَقِيقَةٍ ، ثُمَّ جَعَلَهَا قِوَامًا لِلْبَدَن وَعِهَادًا لَهُ، ثُمَّ قَدَّرَهَا بِمَقَادِيرَ خُتَلِفَةٍ وَأَشْكَالٍ كْتْتَافَةٍ فَمِنْهُ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ وَطَوِيلٌ وَمُسْتَدِيرٌ وَمُجَوَّفٌ وَمُصْمَتٌ وَعَرِيضٌ وَدَقِيقٌ. وَلَمَّا كَانَ الإِنْسَانُ مُحْتَاجًا إِلَى الْحَـرَكَةِ بِجُملَةِ بَلَنِهِ وَبِبَعْضِ أَعْضَائِهِ ،مُفْتَقِرًا لِلتَّرَدُّدِ فِي حَاجَاتِهِ ، لَمْ يَجَعَلْ عَظْمَهُ عَظْمًا وَاحِدًا بَلْ عِظَامًا كَثِيرَةً بَيْنَهَا مَفَاصِلُ حَتَّى تَتَيَسَّر بِهَا الْحَرَكَةُ ، وَقَدَّرَ شَكْلَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى وَفْقِ الْحَرَكَةِ الْمُطْلُوبَةِ مِنْهَا ، ثُمَّ وَصَلَ مَفَاصِلَهَا وَرَبَطَ بَعْضَهَا بِبَعْضِ بِأَوْتَارِ أَنْبَتَهَا مِنْ أَحَدِ طَرَفِي الْعَظْمِ وَأَلْصَقَهُ بِالْعَظْمِ الآخرِ كَرِبَاطٍ لَهُ ، ثُمَّ خَلَقَ فِي أَحَـدِ طَرَفِي الْعَظْمِ زَوَائِدَ خَارِجَةً مِنْهُ وَفِي الآخَرِ حُفَرًا غَائِصَةً فِيهِ مُوَافِقَةً لِشَكْلِ الزَّوَائِدِ لِتَدْخُلَ فِيهَا وَتُطْبِقَ عَلَيْهَا ، فَصَارَ الْعَبْدُ إِنْ أَرَادَ تَحْرِيكَ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ لَمْ يَمْتَنعْ عَلَيْهِ ، وَلَوْلًا الْمُفَاصِلُ لَتَعَذَّرَ عَلَنْه ذَلكَ.

ثُسمَّ انْظُرْ كَيْفَ خَلَقَ عِظَامَ الرَّأْسِ وَكَيْفَ جَمَعَهَا وَرَكَّبَهَا، وَقَدْ رَكَّبَهَا مِنْ خُسَةٍ وَخُسِينَ عَظْمًا خُتْلِفَةَ الأَشْكَالِ وَالصُّورِ فَأَلَّفَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ بِحَيْثُ الْأَشْكَالِ وَالصُّورِ فَأَلَّفَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ بِحَيْثُ السَّوَى بِهِ كُرَةُ الرَّأْسِ حَمَا تَرَاهُ - فَمِنْهَا سِتَّةٌ تَخُصُّ القِحْفَ ، وَأَذْبَانِ لِلَّحْيِ الأَعْلَى ، وَاثْنَانِ لِلَّحْيِ الأَعْلَى ، وَاثْنَانِ لِلَّحْيِ الأَعْلَى ، وَاثْنَانِ لِلَّحْيِ الأَعْلَى ، وَالْبَقِيَّةُ هِيَ الأَمْنَانُ بَعْضُهَا عَرِيضَةٌ تَصْلُحُ لِلطَّحْنِ وَبَعْضُهَا عَرِيضَةٌ تَصْلُحُ لِلطَّعْ ، وَهِيَ الأَنْيَابُ لِلطَّحْنِ وَبَعْضُهَا حَادَةٌ تَصْلُحُ لِلْقَطْعِ ، وَهِيَ الأَنْيَابُ

وَالأَضْرَاسُ وَالنَّنَايَا، ثُمَّ جَعَلَ الرَّقَبَةَ مَرْكَبًا لِلرَّأْسِ وَرَكَّبَهَا مِنْ سَبْعِ خَرَزَاتٍ مُجُوَّفَاتٍ مُسْتَدِيرَاتٍ فِيهَا تَحْرِيفَاتٌ وَزِيَادَاتٌ وَنُقْصَانَاتٌ لِيَنْطَبِقَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ - وَيَطُولُ ذِكْرُ وَجْهِ الحِكْمَةِ فِيهَا.

ثُمَّ رَكَّبَ الرَّقَبَةَ عَلَى الظَّهْرِ، وَرَكَّبَ الظَّهْرَ مِنْ أَرْبَعٍ أَسْفَلِ الرَّقَبَةِ إِلَى مُنتَهَى عَظْمِ الْعَجْزِ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَرَزَةً، وَرَكَّبَ عَظْمَ الْعَجُزِ مِنْ ثَلاثَةِ أَجْزَاءٍ عُشْرِينَ خَرَزَةً، وَرَكَّبَ عَظْمَ الْعَجُزِ مِنْ ثَلاثَةِ أَجْزَاءٍ عُظْمَ الْعُصْعُصِ وَهُو عُشَوَ الْعُصْعُصِ وَهُو أَيْضًا مُؤلَّفٌ مِنْ ثَلاثَةٍ أَجْزَاءٍ.

ثُمَّ وَصَلَ عِظَامَ الظَّهْرِ بِعِظَامِ الصَّدْرِ وَعِظَامِ الْعَجْزِ الْكَتِفِ وَعِظَامِ الْعَانَةِ وَعِظَامِ الْعَجْزِ الْكَتِفِ وَعِظَامِ الْعَانَةِ وَعِظَامِ الْعَجْزِ وَعِظَامِ الْعَانَةِ وَعِظَامِ الْعَجْزِ وَعِظَامِ الْعَجْدِ الْعِظَامِ الفَحِذَيْنِ ، فَلَا نُطُوِّلُ بِذِكْرِ عَدَدِ ذَلِكَ . وَجَعْمُ وعُ عَدَدِ الْعِظَامِ فِي بَدَنِ نُطُوِّلُ بِيذِكْرِ عَدَدِ ذَلِكَ . وَجَعْمُ وعُ عَدَدِ الْعِظَامِ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِئْتَا عَظْمٍ وَثَهَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ عَظْمًا، سِوى الْعِظَامِ الصَّغِيرَةِ النَّي حَشَا بِهَا خَلَلَ الْفَاصِلِ، فَانْظُرْ كَيْفَ الصَّعِيرَةِ النَّي حَشَا بِهَا خَلَلَ الْفَاصِلِ، فَانْظُرْ كَيْفَ خَلَقَ جِمِيعَ ذَلِكَ مِنْ نُطْفَةٍ سَخِيفَةٍ رَقِيقَةٍ.

وَلَيْسَ الْقَصُودُ مِنْ ذِكْرِ أَعْدَادِ الْعِظَامِ أَنْ يُعْرَفَ عَدَدُهَا ؛ فَإِنَّ هَذَا عِلْمُ قَرِيبٌ يَعْرِفُهُ الأَطِبَاءُ وَالْمُشَرِّحُونَ ، إِنَّا الغَرَضُ أَنْ يُنْظَرَ مِنْهَا فِي مُدَبِّرِهَا وَخَالِقِهَا أَنَّهُ كَيْفَ قَدَّرَهَا وَدَبَّرَهَا، وَخَالَفَ بَيْنَ أَشْكَالِهَا وَخَالِقِهَا أَنَّهُ كَيْفَ قَدَّرَهَا وَدَبَّرَهَا، وَخَالَفَ بَيْنَ أَشْكَالِهَا وَخَالِقِهَا أَنَّهُ كَيْفَ قَدَرَهَا وَدَبَّرَهَا، وَخَالَفَ بَيْنَ أَشْكَالِهَا وَأَقْدُارِهَا ، وَخَصَّصَهَا بَهَ ذَا الْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ لأَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَيْهَا وَاحِدًا لَكَانَ وَبَالاً عَلَى الإِنْسَانِ يَعْتَاجُ إِلَى لَوْ زَادَ عَلَيْهَا وَاحِدًا لَكَانَ وَبَالاً عَلَى الإِنْسَانِ يَعْتَاجُ إِلَى قَلْعِهِ ، وَلَوْ نَقَصَ مِنْهَا وَاحِدًا لَكَانَ نُقْصَانًا يَعْتَاجُ إِلَى جَبْرِهِ ، فَالطَّبِيثُ يَنْظُرُ فِيهَا لِيَعْرِفَ وَجْهَ الْعِلَاجِ فِي جَبْرِهِ ، فَالطَّبِيثُ يَنْظُرُ فِيهَا لِيَعْرِفَ وَجْهَ الْعِلَاجِ فِي جَبْرِهِ ، فَالطَّبِيثُ يَنْظُرُ فِيهَا لِيَعْرِفَ وَجْهَ الْعِلَاجِ فِي جَبْرِهِ ، فَالطَّبِيثُ يَنْظُرُ فِيهَا لِيَعْرِفَ وَجْهَ الْعِلَاجِ فِي جَبْرِهِ ، فَالطَّبِيثُ يَنْظُرُ فِيهَا لِيَعْرِفَ وَجْهَ الْعِلَاجِ فِي جَبْرِهِ ، فَالطَبِيثُ يَنْظُرُ فِيهَا لِيَعْرِفَ وَجْهَ الْعِلَاجِ فِي جَبْرِهَا وَأَهْلُ الْبُصَائِو يَنْظُرُونَ فِيهَا لِيَسْتَدِلُّوا بَهَا عَلَى جَلَالِةً خَالِهُ هَا وَمُصَوِّرِهَا، فَشَتَّانَ بَيْنَ النَّطَرَيْنِ .

ثُمَّ انْظُرُ كَيْفَ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى ٱلآتٍ لِتَحْرِيكِ الْعِظَام وَهِيَ الْعَضَلَاتُ . فَخَلَقَ فِي بَدَنِ الإِنْسَانِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَخَمْسِ مِائَةِ عَضَلَةٍ \_ وَالْعَضَلَةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ لَحْم وَعَصَبِ وَرِبَاطٍ وَأَغْشِيَةٍ \_ وَهِدِي خُعْتَلِفَةُ الْمُقَادِير وَالْأَشْكَالِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ مَوَاضِعِهَا وَقَدْرِ حَاجَاتِهَا ، فَأَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ عَضَلَةً مِنْهَا هِيَ لِتَحْرِيكِ حَدَقَةِ الْعَيْنِ وَأَجْفَانِهَا ، لَوْ نَقَصَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ جُمْلَتِهَا اخْتَلَّ أَمْرُ الْعَيْنِ. وَهَكَـٰذَا لِكُلِّ عُضْـو عَضَـٰلَاتٌ بِعَدَدٍ نَحْصُـوصٍ وَقَدْدِ خَصْوصٍ. وَكُلُّ ذَلِكَ صُنْعُ اللهِ فِي قَطْرَةِ مَاءٍ قَذِرَةٍ، فَتَرَى مَنْ هَذَا صُنْعَهُ فِي قَطْرَةِ مَاءٍ فَمَا صُنْعُهُ فِي مَلَكُوتِ السَّالَ وَكَوَاكِبِهَا . وَمَا حِكْمَتُهُ فِي أَوْضَاعِهَا وَأَشْكَالِهَا وَمَقَادِيرِهَا وَأَعْدَادِهَا وَاجْتِهَا بَعْضِهَا وَتَفَرُّقِ بَعْضِهَا وَاخْتِلَافِ صُورِهَا وَتَفَاوُتِ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا ؟ فَلَا تَظُنَّنَّ أَنَّ ذَرَّةً مِنْ مَلَكُوتِ السَّا اَوَاتِ تَنْفَكُّ عَنْ حِكْمَةٍ، وَحِكَمٍ، بَلْ هِيَ أَحْكَمُ خَلْقًا وَأَتْقَنُ صُنْعًا، وَأَجْمَعُ لِلْعَجَائِبِ مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ ؛ بَلْ لَا نِسْبَةَ لِجَميع مَا فِي الأَرْضِ إِلَى عَجَائِبِ السَّمَاوَاتِ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم السَّاءَ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ (النازعات/ ٢٧\_٢٩).

فَارْجِعِ الآنَ إِلَى النَّطْفَةِ وَتَأَمَّلْ حَالَمَا أَوَّلاً وَمَا صَارَتْ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَتَأَمَّلْ أَنْ لَوِ اجْتَمَعَ الْجِنُّ وَالإِنْسُ عَلَى أَنْ يَخْلُقُوا لِلنَّطْفَةِ سَمْعًا أَوْ بَصَرًا أَوْ عَقْلاً أَوْ قُدْرَةً أَوْ عِلْمًا أَوْ عِرْقًا أَوْ عَصَبًا أَوْ جِلْدًا أَوْ شَعْرًا هَلْ يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ ؟.

أَنْتَ تَرَى النُّطْفَةَ الْقَذِرَةَ كَانَتْ مَعْدُومَةً فَخَلَقَهَا

خَالِقُهَا فِي الأَصْلَابِ وَالنَّرَائِبِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْهَا وَشَكَّلَهَا فَأَحْسَنَ تَشْكِيلَهَا وَقَدَّرَهَا فَأَحْسَنَ تَقْدِيرَهَا وَتَصْوِيرَهَا. وَقَسَّمَ أَجْزَاءَهَا الْمُتَشَابِهَةَ إِلَى أَجْزَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ فَأَحْكَمَ الْعِظَامَ فِي أَرْجَائِهَا، وَحَسَّنَ أَشْكَالَ أَعْضَائِهَا وَزَيَّنَ ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا وَرَتَّبَ عُرُوقَهَا وَأَعْصَاهَا وَجَعَلَهَا مَجْرًى لِغِذَائِهَا لِيَكُونَ ذَلِكَ سَبَبَ بَقَائِهَا ، وَجَعَلَهَا سَمِيعَةً بَصِيرَةً عَالمَةً نَاطِقَةً. وَخَلَقَ لَهَا الظُّهْرَ أَسَاسًا لِبَدَنِهَا وَالْبَطْنَ حَاوِيًا لآلَاتِ غِذَائِهَا وَالرَّأْسَ جَامِعًا لِحُوَاسِّهَا ، فَفَتَحَ الْعَيْنَيْن وَرَتَّبَ طَبَقَاتِهَا وَأَحْسَنَ شَكْلَهَا وَلَوْنَهَا وَهَيْئَاتِهَا ، ثُمَّ حَمَاهَا بِالأَجْفَانِ لِتَسْتُرَهَا وَتَحْفَظَها وَتَصْقُلَها وَتَدْفَعَ الأَقْذَاءَ عَنْهَا، ثُمَّ أَظْهَرَ فِي مِقْدَارِ عَدَسةٍ مِنْهَا صُورَةَ السَّالَ وَاتِ مَعَ اتِّسَاع أَكْنَافِهَا وَتَبَاعُدِ أَقْطَارِهَا، فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. ثُمَّ شَـقَّ أَذْنَيْهِ وَأَوْدَعَهُمَا مَاءً مُرًّا لِيَحْفَظَ سَمْعَهَا وَيَدْفَعَ الْهُوَامَّ عَنْهَا وَحَوَّطَهَا بِصَدَفَةِ الْأُذُنِ لِتَجْمَعَ الصَّوْتَ فَتَرُدَّهَ إِلَى صِهَاخِهَا وَلِتُحِسَّ بِدَبِيبِ الْهُوَامِ إِلَيْهَا، وَجَعَلَ فِيهَا تَحْرِيفَاتٍ وَاعْ وِجَاجَاتٍ لِتَكْثُرُ حَرَكَةُ مَا يَدِبُّ فِيهَا شَكْلُهُ ، وَفَتَحَ مِنْخَرَيْهِ وَأَوْدَعَ فِيهَا حَاسَّةً الشَّمّ لِيَسْتَدِلُّ بِاسْتِنْشَاقِ الرَّوَايحِ عَلَى مَطَاعِمِهِ وَأَغْ ذِيتِهِ ، وَلِيَسْ تَنْشِقَ بِمَنْفَذِ الْمِنْخَرَيْنِ رُوحَ الْهُوَاءِ غِذَاءً لِقَلْبِهِ وَتَرْوِيحًا لِحَرَارَةِ بَاطِنِهِ ، وَفَتَحَ الفَمَ وَأَوْدَعَهُ اللِّسَانَ نَاطِقًا وَتُرْجُمَانًا وَمُعْرِبًا عَمَّا فِي الْقَلْبِ وَزَيَّنَ الْفَمَ بِالأَسْنَانِ لِتَكُونَ آلَةَ الطَّحْنِ وَالْكَسْرِ وَالْقَطْع فَأَحْكَمَ أُصُولَهَا وَحَدَّدَ رُءُوسَهَا وَبِيَّضَ لَوْنَهَا وَرَتَّبَ صُفُوفَهَا مُتَسَاوِيَةَ الرُّءُوسِ مُتَنَاسِقَةَ التَّرْتَيبِ كَأَنَّهَا الدُّرُ المَنْظُومُ ، وَخَلَقَ الشَّفَتَيْنِ وَحَسَّنَ لَوْنَهَا وَشَكْلَهَا

لِتَنْطَبِقَ عَلَى الْفَسِمِ فَتَسُدَّ مَنْفَدَهُ وَلِيُتُمَّ بِهَا حُرُوفَ الْكَلَامِ، وَخَلَقَ الْحَنْجَرَةَ وَهَيَّأَهَا فِخُرُوجِ الصَّوْتِ ، وَخَلَقَ لِلسَّانِ قُدْرَةً لِلْحَرَكَاتِ وَالتَّقْطِيعَاتِ لِتَقْطِيعِ وَخَلَقَ لِلسَّانِ قُدْرَةً لِلْحَرِكَاتِ وَالتَّقْطِيعَاتِ لِتَقْطِيعِ الصَّوْتِ فِي خَارِجَ خُتْلِفَةٍ تَخْتَلِفُ بِهَا الحُرُوفُ وَلِيَسَّعَ الصَّوْتِ فِي خَارِجَ كُخْتَلِفَةٍ تَخْتَلِفُ بِهَا طَرِيتُ النَّطْقِ بِكَثْرَتِهَا . ثُمَّ خَلَقَ الحَنَاجِرَ خُتْلِفَةَ الأَشْكَالِ فِي الضِّيقِ وَالسَّعَةِ وَالخُشُونِةِ وَالْمَلَامِيةِ الْمُسَلِقِ الطَّولِ وَالْقِصِرِ ، حَتَّى الْأَشْكَالِ فِي الضِّيقِ وَالسَّعَةِ وَالطُّولِ وَالْقِصِرِ ، حَتَّى الْمُشَكَالِ فِي الضِّيقِ الأَصْوَاتُ ، فَلَا يَتَشَابَهُ صَوْتَ انِ ؛ بَلْ وَصَلَابَةِ المَّوْتِ فِي الظُّولِ وَالْقُومِ ، حَتَّى يَظُهُرُ بَيْنَ كُلِّ صَوْتَيْنِ فَرَقُ حَتَّى يُمَيِّزُ السَّامِعُ بَعْضَ النَّاسِ عَنْ بَعْضِ بِمُجَرَّدِ الصَّوْتِ فِي الظُّلْمَةِ . ثُمَّ النَّاسِ عَنْ بَعْضِ بِمُجَرَّدِ الصَّوْتِ فِي الظُّلْمَةِ . ثُمَّ النَّاسِ عَنْ بَعْضِ بِمُجَرَّدِ الصَّوْتِ فِي الظُّلْمَةِ . ثُمَّ النَّاسِ عَنْ بَعْضِ بِمُجَرَّدِ الصَّوْتِ فِي الظُّلْمَةِ . ثُمَّ النَّاسِ عَنْ بَعْضِ بِمُجَرَّدِ الصَّوْتِ فِي الظُّلْمَةِ . ثُمَّ النَّامِ عُلْ السَّامِعُ بَعْضَ النَّاسِ عَنْ بَعْضِ وَالأَصْدَاغِ ، وَزَيَّنَ الْوَجْهَ بِاللِّحْيَةِ وَالْأَصْدَاغِ ، وَزَيَّنَ الْوَجْهَ بِاللِّحْيَةِ وَالسَّعِوْ وَالْسَعِقُواسِ وَالْمَدِينِ وَالْسَتِقُواسِ وَالْمَا عُرُولَ مَنْ الْمَامِعِ وَالْمَامِعُ بَاللَّعَلِي وَالْمَامِعِ وَالْمَامِعُ وَالْمُولِ وَالْمُعْدِي وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَامِعِ وَالْمُ وَالْمَالِ فِي الطَّامِ وَالْمُعْدِي وَالْمُعْرَافِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَالِ وَالْمَالِهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُعْرِقُ وَالْمَامِ وَالْمُ وَلَيْنَ الْمُؤْمِ وَالْمَامِ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمُ وَالْمِلْ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمُعْرَافِ وَالْمُولِ وَالْمُلْمِ وَالْمُو

ثُمَّ خَلَقَ الأَعْضَاءَ الْبَاطِنَةَ وَسَخَّرَ كُلَّ وَاحِدٍ لِفِعْلِ نَخْصُوصٍ.

وَإِذَا عَرَفْتَ طَرِيقَ الْفِكْرِ فِي نَفْسِكَ فَتَفَكَّرْ فِي الْأَرْضِ الَّتِي هِي مَقَرُّكَ، ثُمَّ أَنْهَارِهَا وَجِبَالِهَا، وَمَعَادِنِهَا، ثُمَّ ارْتَفِعْ مِنْهَا إِلَى مَلَكُوتِ السَّهَاوَاتِ، وَمَعَادِنِهَا، ثُمَّ ارْتَفِعْ مِنْهَا إِلَى مَلَكُوتِ السَّهَاوَاتِ، وَالأَرْضِ فَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ الأَرْضَ فِرَاشًا وَمِهَادًا وَسَلَكَ فِيهَا سُبُلاً فِجَاجًا وَجَعَلَهَا ذَلُولاً لِتَمْشُوا فِي وَسَلَكَ فِيهَا سُبُلاً فِجَاجًا وَجَعَلَهَا ذَلُولاً لِتَمْشُوا فِي مَنَاكِيهَا، وَجَعَلَهَا قَارَّةً لَا تَتَحَرَّكُ وَأَرْسَى فِيهَا الْجِبَالَ مَنَاكِيهَا، وَجَعَلَهَا قَارَّةً لَا تَتَحَرَّكُ وَأَرْسَى فِيهَا الْجِبَالَ مَنَاكِيهَا وَبَعَلَهَا وَيُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْفِيمَا وَإِنْ طَالَتْ عَجَزَ الآدَمِيُّونَ عَنْ بُلُوعٍ جَمِيعٍ جَوَانِبِهَا وَإِنْ طَالَتْ إِلَيْهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ \* وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّوْسِعُونَ \* وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولَ اللَّهُ الْمَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْوِلَ الْمَالِعُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّالِهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْوِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَالَا الْمُعْلَى

لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ (الملك/ ١٥) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ (البقرة/ ٢٢) وَ قَدْ أَكْثَرَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ مِنْ ذِكِرِ اللَّرْضِ لِيُتَفَكَّرَ فِي عَجَائِبِهَا فَظَهْ رُهَا مَقَرُّ لِلأَحْيَاءِ الأَرْضِ لِيُتَفَكَّرَ فِي عَجَائِبِهَا فَظَهْ رُهَا مَقَرُّ لِلأَحْيَاءِ وَبَطْنُها مَوْقَدٌ لِلأَمْ وَاتِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمُ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾ (المرسلات/ ٢٥-٢٦).

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَاهِرُ الْمُودَعَةُ تَحْتَ الْجِبَالِ، وَالْسَمَعَادِنُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الأَرْضِ: فَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ وَالْسَمَعَادِنُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الأَرْضِ: فَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ مُعْتَلِفَةٌ، فَانْظُرْ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ يَعْرُجُ مِنْهَا الْجَوَاهِرُ النَّفِيسَةُ مِنَ اللَّهُمِ وَالْفِضَّةِ وَالْفَيْرُوزِ وَاللَّعْلِ وَعُرُهُا.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَصْنَافُ الْحَيَوَانَاتِ وَانْقِسَامُهَا إِلَى مَا يَطْيرُ وَإِلَى مَا يَمْشِي إِلَى مَا يَمْشِي عَلَى مَا يَمْشِي إِلَى مَا يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، وَعَلَى عَشْرٍ، وَعَلَى عَشْرٍ، وَعَلَى عَشْرٍ، وَعَلَى مِئَةٍ ، كَمَا يُشَاهَدُ فِي بَعْضِ الْحَشَرَاتِ ، ثُمَّ انْقِسَامُهَا فِي مِعْضِ الْحَشَرَاتِ ، ثُمَّ انْقِسَامُهَا فِي الْنَافِع وَالصَّورِ وَالأَشْكَالِ وَالأَخْلَاقِ وَالطِّبَاعِ.

وَمِنْ آيَاتِهِ الْبِحَارُ الْعَمِيقَةُ الْمُكْتَنِفَةُ لَأَقْطَارِ اللَّرْضِ ، الَّتِي هِيَ قِطَعٌ مِنَ الْبَحْرِ الأَعْظَمِ الْمُحِيطِ بِجَمِيعِ الأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ جَمِيعَ المَكْشُوفِ مِنَ الْبُوادِي وَالْجَبَالِ وَالأَرْضِ بِالإضافَةِ إِلَى الْمَاءِ كَجَزِيرَةٍ صَغِيرَةٍ فِي بَحْرٍ عَظِيم وَبِقَيَّةُ الأَرْضِ مَسْتُورَةٌ بِالْمَاءِ .

وَقَدُ شَاهَدْتَ عَجَائِبَ الأَرْضِ وَمَا فِيهَا فَتَأَمَّلِ الآَرْضِ وَمَا فِيهَا فَتَأَمَّلِ الآَنَ عَجَائِبَ البَحْرِ، فَإِنَّ عَجَائِبَ مَا فِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْخَوَاهِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْجَوَاهِ رِ أَضْعَافُ عَجَائِبِ مَا تُشَاهِدُهُ عَلَى وَجُهِ الْخُواهِ رِ أَضْعَافُ عَجَائِبِ مَا تُشَاهِدُهُ عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ.

وَمِنْ آيَاتِهِ الْمُوَاءُ اللَّطِيفُ المَحْبُوسُ بَيْنَ مُقَعّرِ

السَّمَاءِ وَمُحَدَّبِ الأَرْضِ يُدْرَكُ بِحِسِّ اللَّمْسِ عِنْدَ هُبُسوبِ الرِّيَاحِ جِسْمُهُ، وَلَا يُسِرَى بِالْعَيْنِ شَخْصُهُ، وَلَا يُسِرَى بِالْعَيْنِ شَخْصُهُ، وَلَا يُسِرَى بِالْعَيْنِ شَخْصُهُ، وَلَا يُسْرَى بِالْعَيْنِ شَخْصُهُ، وَلَا يُسْرَى بِالْعَيْنِ شَخْصُهُ وَبُمُنْتَهُ مِثْلُ الْبَحْدِ الْوَاحِدِ وَالطُّيُّورُ مُحَلِقَةٌ فِي جَوِّ السَّمَاءِ وَمُسْتَبِقَةٌ فِي جَوَانِبُهُ وَأَمْوَاجُهُ عِنْدَ هُبُوبِ الْبَحْدِ فِي الْمَاءِ، وَتَضْطَرِبُ جَوانِبُهُ وَأَمْوَاجُهُ عِنْدَ هُبُوبِ البَّحْدِ فِي الْمُعَاءِ اللهُ الْمُواءِ اللهِ الْمُواءِ اللهِ الْمُواءِ الرِّيَاحِ كَمَا تَضْطَرِبُ أَمْ وَاجُ البَحْدِ ، فَإِذَا حَرَّكَ اللهُ الْمُواء وَجَعَلَهُ رَعْمَ اللهِ الْمُواء وَجَعَلَهُ رَعْمَ اللهِ الْمُواء وَلِيَ اللهُ الْمُواء وَلِكَ اللهُ الْمُواء كَمَا قَالَ شَعَالَهُ فَيْ وَأَرْسُلْنَا الرِّيَاحِ لَوَاقِحَ ﴾ وَالنَّاتِ وَتَسْتَعِدُ لِلنَّا يَعْلَلُ بِحَرَكِتِهِ رُوحَ الْمُواءِ إِلَى الْحَيَوانَاتِ كَمَا قَالَ شَعَادُ وَا إِلَى الْحَيَوانَاتِ وَالنَّاتِ فَتَسْتَعِدُ لِلنَّاءِ مُ وَإِن شَاءَ جَعَلَهُ عَذَابًا عَلَى وَالْتَعَلَيْ وَمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ \* تَنْزُعُ النَّاسَ كَأَيْهُمْ وَالْمُومَ الْفَي يَومِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ \* تَنْزُعُ النَّاسَ كَأَيَّهُمْ وَالْمُومَ الْفِي يَومِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ \* تَنْزُعُ النَّاسَ كَأَيُّهُمْ وَعَمَاذُ نَخْلٍ مُنْقَعِهُ (القمر/ ۱۹-۲۰).

ثُمَّ انْظُرْ إِلَى عَجَائِبِ الجَوِّ وَمَا يَظْهَرُ فِيهِ مِنَ الغُيُومِ وَالسُّهُ وَ النُّيُومِ وَالنُّهُ وَ وَالنُّهُ وَ وَالنَّهُ وَالنَّمُ وَالنَّهُ وَالنَّمُ وَالسُّهُ وَالسَّمَاءِ وَاللَّرْضِ ، وَالصَّواعِ قِ، فَهِي عَجَائِبُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، وَقَدْ أَشَارَ القُرْآنُ إِلَى جُمْلَةِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا وَقَدْ أَشَارَ القُرْآنُ إِلَى جُمْلَةِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا خَلَقُ نَا السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ الاعِبِينَ ﴾ خَلَة نَا السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ المَعِينَ ﴾ (الدخان/ ٣٨).

وَمِنْ آيَاتِهِ مَلَكُوتُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْـكَوَاكِبِ ، وَهُـو الأَمْـرُ كُلُّهُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ الْكُلَّ وَفَاتَهُ الكُلُّ السَّهَاوَاتِ فَقَد فَاتَهُ الكُلُّ عَجَائِبُ السَّهَاوَاتِ فَقَد فَاتَهُ الكُلُّ عَقِيقًا. فَالأَرْضُ وَالْبِحَارُ وَالْهُوَاءُ وَكُلُّ جِسْمٍ سِوى السَّهَاوَاتِ قَطْرَةٌ فِي بَحْرِ السَّهَاوَاتِ قَطْرَةٌ فِي بَحْرِ السَّهَاوَاتِ قَطْرَةٌ فِي بَحْرٍ السَّهَاوَاتِ قَطْرَةٌ فِي بَحْرٍ وَأَصْعَدُ رُ . ثُمَّ انْظُرْ كَيْفَ عَظَمَ اللهُ أَمْرَ السَّهَاوَاتِ وَالنَّجُومِ فِي كِتَابِهِ ، فَمَا مِنْ سُورَةٍ إِلَّا وَتَشْتَمِلُ عَلَى وَالنَّجُومِ فِي كِتَابِهِ ، فَمَا مِنْ سُورَةٍ إِلَّا وَتَشْتَمِلُ عَلَى وَالنَّهُومِ فِي كِتَابِهِ ، فَمَا مِنْ سُورَةٍ إِلَّا وَتَشْتَمِلُ عَلَى عَلَى السَّعَاوَاتِ

تَفْخِيمِهِما فِي مَوَاضِعَ ، وَكَمْ مِنْ قَسَم فِي القُرْآنِ بِهَا كَفَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالسَّاعَ فَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ (البروج/ ١)، ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ (الطارق/ ١)، ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ (الذاريات/ ٧)، ﴿ وَالسَّاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴾ (الشمس/٥)، وَكَقَوْلِهِ: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا \* وَالْقَمَرِ إِذَا تَكَاهَا ﴾، (الشمس/ ١-٢) وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ \* الْجَوَارِ الكُنَّسِ ﴾ (التكوير٥٥ \_ ١٦)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾، النجم/ ١) ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُ ونَ عَظِيمٌ ﴾ (الواقعة/ ٧٥\_٧١) وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَجَائِبَ النُّطْفَةِ القَذِرَة عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَتِهَا الأَوَّلُونَ وَالْآخِرُون، وَمَا أَقْسَمَ اللهُ بِهَا لِهَا ظَنُّكَ بِمَا أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى بِهِ وَأَحَالَ الأَرْزَاقَ عَلَيْهِ وَأَضَافَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَفِي السَّارَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (الذاريات/ ٢٢) وَأَثْنَى عَلَى الْفُكِّرينَ فِيهِ فَقَالَ: ﴿ وَيَتَفَكَّ رُونَ فِي خَلْتِ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (آل عمران/ ١٩١). وَذَمَّ الْمُعْرِضِينَ عَنْهَا فَقَالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعرِضُونَ ﴾ (الأنبياء/ ٣٢) فَأَيَّةُ نِسْبَةٍ لِجَمِيع الْبِحَارِ وَالْأَرْضِ إِلَى السَّاعَ وَهِيَ مُتَغَيِّرَاتٌ عَلَى القُرْبِ، وَالسَّمَاوَاتُ صِلَابٌ شِدَادٌ مَحْفُوظَاتٌ عَنِ التَّغَيُّرِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ اللهُ تَعَالَى مَعْفُوظًا فَقَالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا تَحْفُوظًا ﴾ (الأنبياء/ ٣٢)، وَقَالَ سُبْحَالَهُ: ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ (النبأ/ ١٢) وَقَالَ : ﴿ أَأَنُّمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم السَّاءُ بَنَاهَا ﴿ رَفَعَ سَمْ كَهَا فَسَوَّاهَا ﴾

(النازعات/ ۲۷\_ ۲۸)، فَانْظُرْ إِلَى الْلَكُوتِ لِتَرَى عَجَائِبَ الْعِزِّ وَالْجَبَرُوتِ.

فَتَأُمَّلُ أَيُّمَا الْعَاقِلُ فِي الْمَلَكُوتِ فَعَسَى أَنْ تُفْتَحَ لَكَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتَجُولَ بِقَلْبِكَ فِي أَقْطَارِهَا إِلَى أَنْ يَدَيْ عَرْشِ الرَّحْنِ، وَأَدْنَى شَيْءٍ يَقُومَ قَلْبُك بَيْنَ يَدَيْ عَرْشِ الرَّحْنِ، وَأَدْنَى شَيْءٍ إِلَيْكَ نَفْسُكَ ثُمَّ الأَرْضُ الَّتِي هِيَ مَقَرُّكَ ، ثُمَّ الْهُوَاءُ النَّكَ نَفْسُكَ ثُمَّ الأَرْضُ الَّتِي هِي مَقَرُّكَ ، ثُمَّ الْهُوَاءُ المُكْتَنِفُ لَك ، ثُمَّ النَّ بَاتُ وَالْحَيَوانُ وَمَا عَلَى وَجِهِ اللَّرْضِ ، ثُمَّ عَجَائِبُ الجَوِّ وَهُو مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، ثُمَّ الْعَرْشِ ، ثُمَّ الْمَائِكَةُ اللَّذِينَ هُمْ حَمَلَةُ الكَرْسِيُّ ، ثُمَّ الْعَرْشُ ، ثُمَّ الْلَائِكَةُ الَّذِينَ هُمْ حَمَلَةُ الكَرْشِ وَخُزَّانُ السَّمَاوَاتِ .

فَارْفَعِ الآنَ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ وَانْظُرْ فِيهَا: فِي كَوَاكِبِهَا وَفِي دَوَرَانِهَا وَطُلُوعِهَا وَغُرُوبِهَا وَشَمْسِهَا وَقَمَرِهَا وَاخْتِلَافِ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا وَدُءُوبِهَا فِي الْحَرَكَةِ وَقَمَرِهَا وَاخْتِلَافِ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا وَدُءُوبِهَا فِي الْحَرَكَةِ عَلَى الدَّوَامِ مِنْ غَيْرِ فُتُورٍ فِي حَرَكَتِهَا وَمِنْ غَيْرِ تَغُيْرٍ فِي مَن اللَّهُ مَرَبَّبَةٍ بِحِسَابٍ فِي سَيْرِهَا؛ بَلْ تَجْرِي جَمِيعًا فِي مَنَازِلَ مُرتَبَّةٍ بِحِسَابٍ مُقَدَّرٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ إِلَى أَنْ يَطُوبِهَا اللهُ تَعَالَى طَيَّ مُقَدَّرٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ إِلَى أَنْ يَطُوبِهَا اللهُ تَعَالَى طَيَّ السِّحِلِ لِلْكِتَابِ وَتَذَبَّرْ عَلَى مُلوبِهَا اللهُ تَعَالَى طَيَّ السِّحِلِ لِلْكِتَابِ وَتَذَبَّرْ عَلَيْ مَلَا إِلَى الحُمْرَةِ وَبَعْضُهَا وَكَثْرَبَهَا اللهُ مُنَا اللهُ مُن المُمْرَةِ وَبَعْضُهَا يَمِيلُ إِلَى الحُمْرَةِ وَبَعْضُهَا إِلَى اللَّوْنِ الرَّصَاصِيِّ . ثُمَّ انْظُرُ وَالسَّعِ فَي مُن السَّعَ اللهُ اللهُ فِي السَّمَافِ وَبَعْضُهَا عَلَى صُورَةِ العَقْرَبِ وَبَعْضُهَا عَلَى صُورَةِ العَقْرَبِ وَبَعْضُهَا عَلَى صُورَةِ العَقْرَبِ وَبَعْضُهَا عَلَى صُورَةِ الْعَقْرِبِ وَبَعْضُهَا عَلَى صُورَةِ الْعَقْرَبِ وَالأَسْدِ وَالإِنْسَانِ، وَمَا مِنْ صُورَةِ فِي الأَرْضِ إِلَّا وَلَمَا مِثَالًا فِي السَّاعِ ، ثُمَّ انْظُرُ إِلَى مَسِيرِ الشَّمْسِ فِي فَلَكِهَا فِي مُدَّةٍ سَنَةٍ ، ثُمَّ هِي تَطْلُعُ فِي مَسِيرِ الشَّمْسِ فِي فَلَكِهَا فِي مُدَّةٍ سَنَةٍ ، ثُمُّ هُمْ فِي تَطْلُعُ فِي مَسِيرِ الشَّمْسِ فِي فَلَكِهَا فِي مُدَّةٍ سَنَةٍ ، ثُمُّ هُومِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولِ وَالْمَعْلِ وَلَا أَمْ الْمَالَالُ فَي السَّامِ الْمَا مُعْلَى السَّامِ السَّامِ الْمَالِ وَلَا أَمِنْ السَّامِ الْمَلْمُ فَي السَّامِ الْمَالِ وَالْمَامِ الْمَالِ وَالْمَلْمِ السَّامِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعُلِقُولِ الْمَلْمِ السَّامِ الْمُلْمُ الْمَا مُعْلَامُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَا مُنْ الْمَا مُنْ ال

كُلِّ يَوْم وَتَغْرُبُ ، بِسَيْرٍ آخَرَ سَخَّرَهَا لَهُ خَالِقُهَا ، وَلَوْلَا طُلُوعُهَا وَغُرُوبُهَا لَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَمْ تُعْرَفِ الْمَوَاقِيتُ ، وَلِأَطْبَقَ الظَّلَامُ عَلَى الدَّوَامِ ، أُو الضِّياءُ عَلَى الدَّوَام، فَكَانَ لَا يَتَمَيَّزُ وَقْتُ الْعَاشِ عَنْ وَقْتِ الاسْتِرَاحَةِ ، فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا ، وَانْظُرْ إِلَى إِيلَاجِهِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وَالنَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ، وَإِدْخَالِهِ الزِّيَادَةَ وَالنُّ قُصَانَ عَلَيْهِمَا عَلَى تَرْتِيبٍ مَحْصُوصٍ. وَانْظُرْ إِلَى إِمَالَتِهِ مَسِيرَ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّاءِ حَتَّى اخْتَلَفَ بِسَبَهِ الصَّيْفُ وَالشِّتَاءُ وَالرَّبِيعُ وَالْخَرِيفُ، فَإِذَا انْخَفَضَتِ الشَّمْسُ مِنْ وَسَطِ السَّهَاءِ فِي مَسِيرِهَا بَرَدَ المَوَاءُ وَظَهَرَ الشِّتَاءُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ اشْتَدَّ القَيْظُ (١)، وَإِذَا كَانَتْ فِيهَا بَيْنَهُ مَا اعْتَدَلَ الزَّمَانُ، وَعَجَائِبُ السَّمَاوَاتِ لَا مَطْمَعَ فِي إِحْصَاءِ عُشْرِ عَشِيرٍ جُزْءٍ مِنْ أَجِزَائِهَا ، وَإِنَّهَا هَلَا تَنْبِيهٌ عَلَى طَرِيقِ الفِكْر)\*(٢).

19. \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: أَصْلُ الخَيْرِ وَالشَّرِ مِنْ قِبَلَ التَّفَكُّرِ ، فَإِنَّ الفِكْرَ مَبْدَأُ الإِرَادَةِ وَالطَّلَبِ فِي الزُّهْدِ وَالتَّرْكِ وَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ ، وَأَنْفَعُ الْفِكْرِ الْفِكْرُ فِي مَصَالِحِ الْمُعَادِ، وَفِي طُرُقِ اجْتِلَابِهَا، وَفِي الْفِكْرِ الْفِكْرُ فِي مَصَالِحِ الْمُعَادِ، وَفِي طُرُقِ اجْتِنَابِهَا ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ دَفْعِ مَفَاسِدِ الْمُعَادِ، وَفِي طُرُقِ اجْتِنَابِهَا ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ الْمُعَادِ مِنْ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَطُرُقِ تَحْصِيلِهَا ، وَفِكْرٌ فِي مَفَاسِدِ الدُّنْيَا وَطُرُقِ تَحْصِيلِهَا ، وَفِكْرٌ فِي مَفَاسِدِ الدُّنْيَا وَطُرُقِ الاحْتِرَازِ مِنْهَا ، فَعَلَى هَذِهِ الأَقْسَامِ الدُّنْيَا وَطُرُقِ الاحْتِرَازِ مِنْهَا ، فَعَلَى هَذِهِ الأَقْسَامِ الدُّنْيَا وَطُرُقِ الاحْتِرَازِ مِنْهَا ، فَعَلَى هَذِهِ الأَقْسَامِ اللَّذُنْيَا وَطُرُقِ الاحْتِرَازِ مِنْهَا ، فَعَلَى هَذِهِ الأَقْسَامِ الدُّنْيَا وَطُرُقِ الاحْتِرَازِ مِنْهَا ، فَعَلَى هَذِهِ الأَقْسَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْقِ الْمُحْتِرَاذِ مِنْهَا ، فَعَلَى هَذِهِ الأَقْسَامِ اللَّهُ اللْمُؤْقِ الاحْتِرَاذِ مِنْهَا ، فَعَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةِ فَلَا الْمُؤْقِ اللْمُؤْقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْقِ الْمُعَلَى هَا اللَّهُ الْمُؤْقِ اللْمُؤْقِ الْمُؤْقِ اللْمُؤْقِ الْمُؤْقِ ا

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين للغزالي (٤/ ٤٣٤-٤٤).

الثّانِيَةِ دَارَتْ أَفْكَارُ الْعُقَلَاءِ. وَرَأْسُ الْقِسْمِ الأُوَّلِ الْفِكْرُ فِي آلَاءِ اللهِ وَنِعَمِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَطُرُقِ الْعِلْمِ بِهِ وَلِمَا الْفِكْرُ فِي آلَاءِ اللهِ وَنِعَمِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَمَا وَالاَهُمَا، وَفِي اللّهُ نَيِهِ وَمَا وَالاَهُمَا وَهَذَا الفِكْرُ يُثْمِرُ لِصَاحِبِهِ الْمَحَبَّةَ وَالْمَعْرِفَةَ ، فَإِذَا فَكَّرَ فِي اللّهِ عَرَةِ وَشَرَفِهَا وَدَوَامِهَا ، وَفِي اللّهُ نَيَا وَحِسَّتِهَا فِي اللّهُ نَيَا وَحِسَّتِهَا وَفَنَائِهَا أَثْمَرَ لَهُ ذَلِكَ الرَّغْبَة فِي الآخِرَةِ وَالنَّهُ لَلْ فَي وَفَى اللّهُ نَيَا وَضِيقِ الوَقْتِ وَفَنَائِهَا أَثْمُرَ لَهُ ذَلِكَ الرَّغْبَة فِي الآخِرَةِ وَالنَّهُ فِي اللّهُ نَيْكَ الرَّغْبَة فِي اللّهُ مُلِ وَضِيقِ الوَقْتِ اللّهُ فَي وَادٍ وَالنّاسَ فِي وَادٍ، وَبِإِزَاءِ هَدِهِ الوَقْتَ وَمُنْ فَضُولِ الْعِلْمِ الْفَكُرُ فِيهِ، وَلا أَعْطِي الْفَكُرُ وَيَهُ اللّهِ مِنْ فُضُولِ الْعِلْمِ الّذِي لَا يَنْفَعُ ، كَالْفِكْرِ فِي الْحِلْمِ الْخِي لَا يَنْفَعُ ، كَالْفِكْرِ فِي الْحِلْمِ الْخِي لَا يَنْفَعُ ، كَالْفِكْرِ فِي الْعِلْمِ الْخِي لَا يَنْفَعُ ، كَالْفِكْرِ فِي الْإِحَاطَة بِهِ مِنْ فُضُولِ الْعِلْمِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ ، كَالْفِكْرِ فِي الْحِلْمِ الْخِي لَا يَنْفَعُ ، كَالْفِكْرِ فِي الْحِلْمِ الْخِي لَا يَنْفَعُ ، كَالْفِكْرِ فِي الْمَاكِلَةِ عَلَيْمِ الْمَالِي الْمَالِمُ فَي الْمَالِمُ الْمَالِكُ وَلِهُ الْمَالِي الْمَرْ فِي الْمُؤْلِ الْمَالِمِ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِقِ الْمَالِقِي لَا يَنْفَعُ ، كَالْفِكُولِ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِقِي الْمَالِقُولِ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِقُولِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِي الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ ال

كَيْفِيَّةِ ذَاتِ الرَّبِّ مِثَالًا سَبِيلَ لِلْمُقُولِ إِلَى الْمُقُولِ إِلَى الْمُعُقُولِ إِلَى الْمُعُقُولِ إِلَى إِذْرَاكِهِ)\*(١).

٢٠ - \* (قال الشَّاعِرُ:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا

فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ

فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمْ

وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْ السَّطَعْتَ فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَحَمْ

وَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَى

لِتُبْصِرَ آثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمَ) \*(1). ٢١- \*(قِيلَ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ: إِنَّكَ تُطِيلُ الفِكْرَةَ ، فَقَالَ: « الفِكْرَةُ مُخُّ العَقْل ») \*("".

### من فوائد « التأمل »

(١) التَّأَمُّلُ نَافِعٌ للعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ ، حَيْثُ يَعْرِفُ يَعْرِفُ بِهِ الْعَبْدُ مَعَالِمَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ .

(٢) التَّأَمُّّلُ خَيْرُ مُعِينٍ عَلَى التَّقْوَى وَالْمَوْعِظَةِ.

(٣) التَّأَمُّلُ قِيمَةٌ عَقْلِيَّةٌ كُبْرَى تَجْعَلُ صَاحِبَهَا فِي مَأْمَنٍ مِنْ تَقَلُّبِ الْأَيَّام وَصُرُوفِ الزَّمَانِ.

<sup>(</sup>٤) التَّأَمُّلُ يُؤَدِّي بِالْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونُ إِيهَا نُهُ عَنِ اقْتِنَاعٍ وَيُخْرِجِهُ مِنْ دَائِرَةِ الْعَامَّةِ إِلَى الْخَاصَةِ.

<sup>(</sup>٥) التَّامُّلُ دَلِيلُ الْبَصَرِ.

<sup>(</sup>٦) التَّأَمُّلُ رَأْسُ رَجَاحَةِ الْعَقْلِ.

<sup>(</sup>١) الفوائد (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي لابن القيم (ص٨٦).

# التاأني

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ١.       | ٦      |

#### التأني لغةً:

لَفْظُ التَّأَنِّي مَصْدَرُ تَأَنَّى وَمَعْنَاهُ تَرَفَقَ وَانْتَظَرَ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ ( همزة / نون/ الحرف المعتل ) الَّتِي تَدُلُّ بِحَسَبِ أَصْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَعَانٍ :

الأَوَّلُ : البُطْءُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحِلْمِ وَغَيْرِهِ.

الثَّانِي: سَاعَةٌ مِنَ الزَّمَانِ.

الثَّالِثُ : إِدْرَاكُ الشَّيْءِ.

الرَّابِعُ: ظَرْفٌ مِنَ الظُّرُوفِ.

وَالتَّ أَنِّي هُنَا مَأْخُوذٌ مِنَ الْمُعَنَى الأَوَّلِ ، يَقُولُ الْخَلِيلُ : الْأَنَاةُ : الْحِلْمُ ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ أَنَى وَتَأَنَّى وَالْفَعْلُ مِنْهُ أَنَى وَتَأَنَّى وَالْفَعْلُ مِنْهُ أَنَى وَتَأَنَّى وَالْفَعْلُ مِنْهُ أَنَى وَلَا أَنَى

قِفْ بِالدِّيَارِ وُقُوفَ زَائِرْ

وَتَأَنَّ إِنَّكَ غَيْرٌ صَاغِـرْ

وَيُرُوَى وَتَأَيَّ ، وَيُقَالُ لِلتَّمَكُّثِ فِي الأُمُورِ التَّأَنِّي وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ الَّذِي قِيلَ فِيمَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْخُمُعَةِ ، رَأَيْتُكَ آذَيْتَ وَآنَيْتَ يَعْنِي أَخَرْتَ الْنَّاسِ يَوْمَ الْخُمُعَةِ ، رَأَيْتُكَ آذَيْتَ وَآنَيْتَ يَعْنِي أَخَرْتَ الْلَّانَةِ : رَجُلُ أَنِيُّ ذُو أَنَاةٍ الْمَجِيءَ وَأَبْطَأَتَ ، وَيُقَالُ مِنَ الْأَنَاةِ : رَجُلُ أَنِيُّ ذُو أَنَاةٍ قَالَ الشَّاعِرُ :

وَاحْلُمْ فَذُو الرَّأْيِ الأَنِيُّ الأَحْلَمُ وَيُقَالُ: تَأَنَّى فِي الأَمْرِ أَيْ تَرَفَّقَ، وَاسْتَأْنَى بِهِ أَي

انْتَظَرَ بِهِ يُقَالُ: اسْتُؤْنِيَ بِهِ حَوْلاً أَيْ انْتُظِرَ بِهِ حَوْلاً، وَيُقَالُ: تَأَنَّيْتُكَ حَتَّى لاَ أَنَاةَ بِي، وَالأَنَاةُ هِيَ الاسْمُ عَلَى وَيْقَالُ: تَأَنَّيْتُكَ حَتَّى لاَ أَنَاةَ بِي، وَالأَنَاةُ هِيَ الاسْمُ عَلَى وَزْنِ قَنَاةٍ؛ قَالَ النَّابِغَةُ:

الرِّفْقُ يُمْنُ وَالأَنَاةُ سَعَادَةٌ

فَاسْتَأْنِ فِي رِفْقِ تُلاَقِ نَجَاحًا. وَأَصْلُ هَذَا كُلِّهِ وَنِيَ يَنِي ( وَثَا) وَنْيًا مِنْ بَابَيْ تَعِبَ وَوَعَدَ. وَالْأَنَاةُ الْحِلْمُ أُبْدِلَتِ الوَاوُ المَفْتُوحَةُ فِي الوَنَاةِ هَمْزَةً فَصَارَتْ أَنَاةً.

يَقُولُ الرَّاغِبُ: يُقَالُ آنيْتُ الشَّيْءَ إِينَاءً أَيْ أَخْرْتَهُ عَنْ أَوَانِهِ وَالأَنَاةُ التُّؤَدَةُ، وتَأَنَّى فُلاَنٌ تَأَنِّيًا وَأَنَى يَأْنِي فَلاَنٌ تَأَنِّيًا وَأَنَى يَأْنِي فَهُ وَ آنٍ أَيْ وَقُورٌ وَاسْتَأْنَيْتُهُ انْتَظَرْتُ أَوَانَهُ. وَالاسْمُ مِنْ ذَلِكَ الأَنَاءُ عَلَى فَعَالٍ، قَالَ الْخُطَيْئَةُ:

وَآنَيْتُ الْعَشَاءَ إِلَى سُهَيْلٍ

أَوِ الشِّعْرَى فَطَالَ بِيَ الأَنَاءُ وَيُقَالُ امْرَأَةٌ أَنَاةٌ أَيْ رَزِينَةٌ لاَ تَصْخَبُ وَلاَ تُفْحِشُ، وَقَالَ اللَّحْيَانِيُّ: هِيَ الَّتِي فِيهَا فُتُورٌ عَنِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالْمَشْيِ، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: هِيَ الَّتِي فِيهَا فُتُورٌ لِنِعْمَتِهَا،قَالَ الشَّاعِرُ:

أَنَاةٌ كَأَنَّ الْمِسْكَ تَحْتَ ثِيَابِهَا

وَرِيحَ خُزَامَى الطَّلِّ فِي دَمِثِ الرَّمْلِ (١)

اللغة ، لأحمد بن فارس (١/ ١٤١). وكتاب العين (٨/ ١٤٠).

(۱) الصحاح (٦/ ٢٢٧٣) ، لسان العرب (١٦١) ، المصباح المنير (٦٧٣)، ومفردات الراغب (ص ٣٩). ومقاييس

#### واصطلاحًا:

التَّأَنَّ عَدَمُ الْعَجَلَةِ فِي طَلَبِ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ وَالتَّمَةُ لُ فِي تَحْصِيلِهِ وَالتَّرَفُّقُ فِيهِ(١).

#### التأني عند نزول القرآن:

وَجُمْلَةُ ﴿ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿ وَطَهُ / ١١٤ ) نَاشِئَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّنْوِيهِ بِالْقُرْآنِ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ تَصَارِيفِ إِصْلاَحِ النَّاسِ. فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَنْ تَصَارِيفِ إِصْلاَحِ الأُمَّة النَّاسِ. فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ حَرِيصًا عَلَى صَلاَحِ الأُمَّة شديدَ الاهْتِهَامِ بِنَجَاتِهَا لاَ جَرَمَ أَنَّهُ خَطَرَ بِقَلْبِهِ الشَّرِيفِ شَدِيدَ الاهْتِهَامِ بِنَجَاتِهَا لاَ جَرَمَ أَنَّهُ خَطَرَ بِقَلْبِهِ الشَّرِيفِ عَلْمِ اللَّهُ أَنْ يَكِلَ الأَمْرَ إِلَيْهِ وَالْمُ أَوْ النَّاسِ وَصَلاَحِهِمْ فَعَلَّمَهُ اللهُ أَنْ يَكِلَ الأَمْرَ إِلَيْهِ وَالْمَ الْمَالِكُ الْأَمْرَ إِلَيْهِ وَالْمَ الْمَالِي اللهُ أَنْ يَكِلَ الأَمْرَ إِلَيْهِ وَالْمَهُ أَعْلَمُ بِهَا لَيْعَالَ المَّمْ وَالنَّهُ أَعْلَمُ بِهَا لَيْعَالَ المَّمْ وَاللَّهُ أَنْ يَكِلَ الأَمْرَ إِلَيْهِ وَالْمَهُ أَعْلَمُ بِهَا لَيْعَالَمِ عَالَ الأُمَّةِ الْعَامَ .

وَمَعْنَى ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿ أَيْ مَا مَنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَ وَحْيُهُ الْيُكَ، أَيْ مَا فُضِيَ وَحْيُهُ إِلَيْكَ، أَيْ مَا نُفِّذَ إِنْزَالُهُ فَإِنَّهُ هُوَ الْمُنْاسِبُ ، فَا لْمُنْهِيُّ عَنْهُ هُو سُؤالُ التَّعْجِيلِ أَوِ الرَّغْبَةُ الشَّدِيدَةُ فِي النَّفْسِ الَّتِي تُشْبِهُ الاَّعْجِيلِ أَوِ الرَّغْبَةُ الشَّدِيدَةُ فِي النَّفْسِ الَّتِي تُشْبِهُ الاَّعْجِيلِ أَوِ الرَّغْبَةُ الشَّدِيدَةُ فِي النَّفْسِ الَّتِي تُشْبِهُ الاسْتِبْطَاءَ لاَ مُطْلَقَ مَودَّةِ الازْدِيَادِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِي عُنَا فِي النَّهْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَفَى شَعَ الخَضِرِ — عَلَيْهِ السَّلامُ وَفَى مَنَ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا (وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبرَ حَتَّى يَقُصَّ الله عُلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا أَوْ مِنْ خَبَرِهِمَا) .

وَيُجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى العَجَلَةِ بِالْقُرْآنِ الْعَجَلَةَ بِقِرَاءَتِهِ حَالَ إِلْقَاءِ جِبْرِيلَ آياتِهِ. فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: كَانَ النَّبِيُ عَيَّةٍ يُبَادِرُ جِبْرِيلَ فَيَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ جِبْرِيلُ حِرصًا عَلَى الحِفْظِ وَخَشْيَةً مِنَ النِّسْيَانِ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلا تَعْجَلُ بِالقُرْآنِ ﴾ الآية. وَهَذَا كَمَا قَالَ ابْنُ اللهُ ﴿ وَلا تَعْجَلُ بِالقُرْآنِ ﴾ الآية. وَهَذَا كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ التَّافُويلَيْنِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَضَاءِ وَحْيِهِ إِثْمَامَهُ وَانْتِهَاءَهُ، أَيْ التَّأُويلَيْنِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَضَاءِ وَحْيِهِ إِثْمَامَهُ وَانْتِهَاءَهُ، أَيْ النَّهُاءَ الْقُدْارِ الَّذِي هُوَ بِصَدَدِ النَّزُولِ.

وَعَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ أَنَّ مَعْنَاهُ: لاَ تَعْجَلْ بِقِرَاءَةِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ لأَصْحَابِكَ وَلاَ تُمُّلِهِ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَكَ مَعَانِيهِ. وَعَلَى هَذَا التَّأُويلِ يَكُونُ قَضَاءُ الْوَحْيِ تَمَامَ مَعَانِيهِ. وَعَلَى هَذَا التَّأُويلِ يَكُونُ قَضَاءُ الْوَحْيِ تَمَامَ مَعَانِيهِ. وَعَلَى كِلاَ التَّفْسِيرَيْنِ يَجْرِي اعْتِبَارُ مَوْقِعِ قَوْلِهِ: ﴿ وَعَلَى كِلاَ التَّفْسِيرَيْنِ يَجْرِي اعْتِبَارُ مَوْقِعِ قَوْلِهِ: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (طه/ ١٤) (٢).

فَإِذَا مَا كَانَ التَّانِّي مَطْلُوبًا مِنَ النَّبِيِّ عَيْكُ حِينَ تَنَرُّلِ القُرْآنِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ التَّأَنِّيَ يَكُونُ مَطْلُوبًا مِنَ الإِنْسَانِ فِي أُمُورِ حَيَاتِهِ كُلِّهَا.

[للاستزادة: انظر صفات: التدبر - التفكر - النظر والتبصر - التأمل - التبين (التثبت).

وفي ضد ذلك انظر صفات: العجلة \_ الطيش \_ التفريط والإفراط].

<sup>(</sup>۲۱٦ /١٦).

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير ، (جـ٦ / ٣١٦-٣١٧).

# الآيات الواردة في « التأني » معنًى

- ١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاضَرَ بِثُمَّ فِ سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ السَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ مَعَانِدُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ كَانَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَعَنَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَعَنَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَعَنَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيْنُوا إَلَى اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيَكِيرًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي خَيْدًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي خَيْدًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي خَيْدًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَرَالَ اللَّهُ كَانَ عَمْلُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْكُلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الل
- ٢- وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُ مْ أَمْرَدَتِ كُمْ وَٱلْقَى الْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّا لُقُومَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ الْأَعْدَاءَ وَلا يَجْعَلِنِي مَعَ الْقَوْمِ فَلَا تُشْمِتْ بِ الْأَعْدَاءَ وَلا يَجْعَلِنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

- ٣- فَلَانَعُجُلْ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَذَا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- ٤ فَنَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَ انِ
   مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلْيُلْكَ وَحْيُهُ ، وَقُل زَبِ
   زِدْ فِي عِلْمًا ﴿ )
- ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُرُّ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوَاْ أَن تَصِيبُواْ قَوْمًا إِمِهَا لَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُرُّ نَدِمِينَ ﴿ (٥)
  - ٦ لَاتُّحَرِّكْ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# الأحاديث الواردة في « التأني »

الله عَنْهُ وَمَنْ أَيْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ وَلَا نَفْهُ وَاللهُ وَلَا نَفْهُ وَالْفَهُ وَلَا نَفْهُ وَرَاءَنَا ، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجُنَّةُ وَبَيْنَكَ كُفَّ ارُ مُضَرَ وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلاَّ فِي الأَشْهُ وَاللهُ وَلَا نَصُولُ اللهِ عَنْهُ وَرَاءَنَا ، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجُنَّةُ وَاللهُ وَلاَ نَصُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، إِذَا نَحْنُ أَخَذُنَا بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَنْهُ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَنْهُ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَقْيِمُوا الصَّلاةَ ، وَاللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَقْيِمُوا الصَّلاةَ ، وَاللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَقْهُ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَقْهُ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَقْيِمُوا الصَّلاةَ ، وَاللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَقْهُ مَنْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَقْهُ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَقْهُ مَا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَقْهُ مَا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَقْهُ مَا اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا فَيَعْرُونَهُ اللهِ وَاللهِ وَلا فِي اللهُ مِنَ اللّهُ مَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَا لَا اللهُ مِنَ اللّهُ مَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ وَا اللهُ مَا لَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

بِالسَّيْف وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ». قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَوُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ. فَقُلْتُ: فَقُلْتُ : فَقُيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : "فِي أَسْقِيَةِ الأَدْمِ النِّي فَقِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : "فِي أَسْقِيَةِ الأَدْمِ النِّي يُلاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا » قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَرْضَانَا يُلِي تُكِيرَةُ الْجِرْذَانِ (٣) وَلاَ تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدْمِ ، فَقَالَ نَبِي تُكثِيرَةُ الجِرْذَانِ قَالِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْدَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا اللهِ وَاللَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ الْخِلْمُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَلَا لَنْ اللهِ وَاللَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللَّانَةُ ") \* (١٠) وَاللَّانَةُ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٢ - \* (عَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي ﷺ: «التَّأْنِي مِنَ اللهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّ يْطَانِ، وَمَا أَحُدٌ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللهِ ، وَمَا شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنَ الحَمْدِ») \* (٥).

(١) الدُّبَّاء: القرع واحدها دُبَّاءة وكانوا ينتبذون فيها فتسرع الشِّدَّة في الشراب. النهاية (٢/ ٩٦).

والحَنْتُم: هي الجرة أو هـي الجرار الخضر، وقيل: إنها جرار كانت تعمل من طين وشَعْرٍ وَدَمٍ. فتح الباري (١/٦٣١). أما النقير فقد ورد تفسيره في الحديث.

والمزفت ما طلي بالزفت من الآنية والزفت نوع من القار النهاية (٢/ ٤٠٣). يقول الإمام النووي: ومعنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو

ويشرب، وإنها خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حرامًا نجسًا . صحيح مسلم بشرح النووي (١/ ١٨٥).

- (٢) القُطَيْعَاء : نوع من التمر الصغير.
- (٣) الجرذان جمع جرذ وهو الفأر أو نوع منه .
- (٤) البخاري . الفتح ١ (٨٧) ، ومسلم (١٨) .
- (٥) الترغيب والترهيب ، وقال المنذري ، رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح الروائد (٢٩) ، وهمو في مجمع الروائد (٨/ ١٩)، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح.

# الأحاديث الواردة في « التأني « معنًى

٣- \*(عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى اليَمَنِ قَاضِيًا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى اليَمَنِ قَاضِيًا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِي رَسُولَ اللهِ ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِ وَلاَ عِلْمَ لِي بِي الْقَضَلَانِ وَلاَ عِلْمَ لِي وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِينَ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِينَ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الأَخْرِ كَمَ سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخِرِ كَمَ سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ القَضَاءُ » قَالَ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ مَا شَكَكُتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ) \* (١).

٤ - \*( عَنِ ابْنِ عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَهَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ اللهَوْ وَ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِمْ فَا لَحْمَلُ عَلَيْهِمْ فَعَارِهِمْ الْمَطَرُ، فَهَا لُوا إِلَى غَارٍ فِي الجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبُقَتْ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ انْظُرُوا أَعْهَالاً عَمِلْتُمُوهَا لله صَالِحَةً فَادْعُوا اللهَ لِيعَضِ انْظُرُوا أَعْهَالاً عَمِلْتُمُوهَا لله صَالِحَةً فَادْعُوا اللهَ بَهَا لَعَلَّهُ يَقُرُجُهَا. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَّ، إِنَّهُ كَانَ لِي وَالدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَلِي صِبْيةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى وَاللهَ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأُتُ بِوَالِدَيَ أَنْ فَي الشَّعَمِ اللهَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ يَوْمُافَهَا أَتَيْتُ أَلَيْ اللهَ عَلَى الشَّعَلَٰ عَلَيْهِمْ عَلَى الشَّعَلَٰ عَلَيْهِمْ عَلَيْ عَلَى الشَّعَلَٰ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَاللهُ عَلَى الشَّعَلَٰ عَلَى الشَّعَلَٰ اللهَ عَلَى المَّافَعَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعَ وَنَ عِنْدَ قَدَمَيًّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبُهُم حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي مِنْهَا السَّمَاءَ، ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَحَ اللهُ لَمُ مُ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْن (٢) مِنْهَا السَّمَاءَ (١٠٠٠) ...

٥ \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَبِي وَقَاصٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: « التُّوَدَةُ (٥) فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ: « التُّوَدَةُ (٥) فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي عَمَلِ الآخِرَةِ » ) \* (٦).

٢ - \*(عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الأَوْسِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُ الاً يَدْعُو فِي صَلاَتِه لَمْ يُمَجِّدِ اللهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .
 لَمْ يُمَجِّدِ اللهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .
 عَيْهُ: «عَجِلْتَ أَيُّهَا المُصلِّي » ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ .
 وَصَمِّ مَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يُصلِّي فَمَجَّدَ اللهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَى عَلَى النَّبِي ﷺ : «ادْعُ تُجُبْ
 وَصَلَى عَلَى النَّبِي ﷺ : «ادْعُ تُجُبْ

<sup>«</sup>بر الوالدين» (الصفة رقم ٣٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ١٠ (٩٧٤)، مسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٥) والتؤدة هي التأتِّي والتمهل يقال: اتَّئِـدْ في أمرك (أي تمهل وتَأَنَّ). مختار الصحاح (ص٣١٨).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٨١٠) وقال الألباني (٣/ ٩١٣): صحيح، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٢٤٠)، وقال: رجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۵۸۲) ، ابن ماجة (۲۳۱۰) وقال في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات ، أحمد (۱۱۱۱) وقال أحمد شاكر في المسند: صحيح ، رقم (٦٦٦) ، النسائي في خصائص على (۹) ، الحاكم (٤/ ٨٨) وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وقال الألباني : صحيح ، إرواء الغليل (۲۲۲/۸) رقم (۲۰۰۰).

<sup>(</sup>٢) حتى يرون : كذا هي في البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث كاملاً، مع شرح ما فيه من الغريب في صفة

وَسَلْ تُعْطَ»)\*(١).

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي ") \* (٢).

٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجَسٍ الْـمَزْنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهِ قَالَ: « السَّمْتُ الْـحَسَنُ وَالتُّـوْدَةُ وَالاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبِعَةٍ وعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ ") \* (٣).

# المثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ في « التأني »

٩ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ (مَلَوِيٌّ) جَرِيء إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ ] - قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ الحِجْرَةِ، رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ الله

ِقَالَ : «أَيْـنَ السَّائِلُ ؟» قَـالَ : هُوَ ذَا أَنَـا يَا رَسُـولَ اللهِ، قَالَ : «بَلْ تَشَقَّقُ عَنْهَا ثِهَارُ الجَنَّةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»)\*(٥٠.

• ١ - \* (عَنْ مَرَوَانَ وَالْسِمِسُورِ بْنِ غُرْمَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُا وَأَنَّهُا قَالاً : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هُوازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبِيهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَسَبِيهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ : وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ : وَأَحَبُ الطَّيْفِي فِي الْسُلِمِينَ وَإِمَّا المَالُ ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ أَنْ يَكُمْ، وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ (٧) رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَنْ يَشُولَ اللهِ عَنْهُ عَيْرُ وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ (٨) مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَيْرُ وَكُانَ أَنْظَرَهُمْ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ عَيْرُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ عَيْرُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ عَيْرُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ اللهُ عَلَيْهُ فَيْلُ عَيْلُ اللهِ عَنْهُ فَيْلُ عَيْلُ عَيْلُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَنْهُ فِي الْمُسْلِمِينَ : فَأَنْ مَنُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ فِي الْمُسْلِمِينَ : فَأَنْ مَنُ مَا لَوْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ فَي الْمُسْلِمِينَ : فَأَنْ مَنُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٤) فسكت : إنها كان سكوته على المتأمل قبل الجواب.

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/ ٢٢٤-٢٢٥)، وقال شاكر : إسناده صحيح (١٢-٤٥-٤١).

<sup>(</sup>٦) استأنيت : تأخرت.

<sup>(</sup>٧) أنظرهم رسول اللهِ عَلَيْ : أي أمهلهم.

<sup>(</sup>٨) قفل : رجع.

<sup>(</sup>۱) النسائي (٣/ ٤٤) وذكره الألباني في الصحيحة (١/ ٢٧٥) حديث حديث (١/ ٣٤٧) ، وقال : حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) البخاري ــ الفتح ١١ (٦٣٤٠) ، مسلم (٢٧٣٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ٤ ( ٢٠١٠ ) وقال : حديث حسن غريب.

جَاءُونَا تَائِينَ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحْبَ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ (''). وَمَنْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّب ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ (''). وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَايُفِي أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَايُفِي أَنْ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ . فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّنْنا ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ : «إِنَّا لاَ نَدْرِي ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «إِنَّا لاَ نَدْرِي

مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ " فَارْجِعُوا حَتَّى يَرفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ الْكَنَا عُرَفَاؤُهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا) \*("").

#### من الآثاروأقوال العلماء الواردة في « التأني »

الله عَنهُ وَ عَلَيْهِ الله عَمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَضِيَ اللهُ عَنهُ وَ اللهَ عَنهُ وَ مَن رَعِيتِهِ الله عَمْر الله عَمَّالِهِ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُوافُوهُ فَلَمَّا أَتَوْهُ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: يُوافُوهُ فَلَمَّا أَتَوْهُ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّ هَا النَّاسُ أَيَّتُهَا الرَّعِيَّةُ إِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقًّا: النَّصِيحَةُ بِالغَيْبِ وَالمُعَاوَنَةُ عَلَى الحَيْرِ ، أَيَّتُهَا الرُّعَاةُ إِنَّ لللهِ النَّعِيَّةِ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لاَ شَيْءَ أَحَبُ إِلَى اللهِ للرَّعِيَّةِ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لاَ شَيْءَ أَحَبُ إِلَى اللهِ وَلاَ أَعَزُ مِنْ حِلْمِ إِمَامٍ وَرِفْقِهِ ، وَلَيْسَ جَهْلٌ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ وَلاَ أَعَزُ مِنْ حِلْمِ إِمَامٍ وَرِفْقِهِ ، وَلَيْسَ جَهْلٌ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ وَلاَ أَعَرُ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ وَرِفْقِهِ ، وَلَيْسَ جَهْلٌ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ وَلاَ أَعَمَّ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ وَحَرْقِهِ ( ) \*\*

٢ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لِرَجُلٍ: حَدِّثِ اللهُ عَنْهُمَا بُعْتَ مَرَّة، أَ فَإِنْ أَبَيْتَ لِرَجُلٍ: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمْعَةٍ مَرَّة، أَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثُرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا القُراآنَ ، وَلاَ أُلْفِينَا كَ (١) تَأْتِي القَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ القُورَة وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مَنْ فَتَقُطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ مُ حَدِيثَهُمْ مُ اللّهِ مَا عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ مُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ مَا لَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

٣ - \*(قَالَ أَبُو حَاتِم - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: " إِنَّ العَاجِلَ لاَ يَكَادُ يُسْبَقُ، اللهُ تَعَالَى الْ يَكَادُ يُسْبَقُ، وَمَنْ نَطَقَ لاَ يَكَادُ يُسْبَقُ، وَإِنَّ وَالسَّاكِتَ لاَ يَكَادُ يَسْلَمُ ، وَإِنَّ وَالسَّاكِتَ لاَ يَكَادُ يَسْلَمُ ، وَإِنَّ العَجِلَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ، وَيُجِيبُ قَبْلَ أَنْ يَعْهَمَ وَيَجْمِيبُ قَبْلَ أَنْ يُعْمَدُ قَبْلَ أَنْ يُعْرَبُ... ") \* (^^).

٤ - \*( قَالَ النَّووِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «التَّأَيِّي فِي الحَرَكَاتِ وَاجْتِنَابِ العَبَثِ هُـوَ السَّكِينَةُ المَحْمُودَةُ.
 أَمَّا غَـضُّ البَصَرِ وخَفْضُ الصَّوْتِ وعَدَمُ الإلْتِفَاتِ فَهُوَ الوَقَارُ\*) \* (٩).

<sup>(</sup>١) يُطَيِّب ذَلِك أي يُعْطيه عن طِيبِ نَفْسٍ مِنه من غير عوض (ابن حجر- فتح الباري (٧/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) العرفاء: جمع عريف والعريف هو القيم بأمور القبيلة أو الجاعة من الناس يتولى أمورهم ويتعرف أحوالهم.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٧(١٨).

<sup>(</sup>٤) الْخَرْقُ ضِدُّ الرِّفْقِ وَالوَصفُ مِنْهُ أَخْرق.

<sup>(</sup>٥) الإحياء (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) لا أُلْفِيَنَك معناها لا أَجِدَنَك، وهـذا النهي بحسب الظاهر للمتكلم وهو في الحقيقة للمخاطب وهو كقولك لا أَريَنَكَ هـ هـنا

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح١١(٦٣٣٧).

<sup>(</sup>٨) روضة العقلاء (٢١٦).

<sup>(</sup>٩) صفوة الأخبار (٩٢).

وَكُنْ رَزِينًا طَوِيلَ الصَّمْتِ ذَا فِكَرِ

فَإِنْ نَطَقْتَ فَلاَ تُكْثِرْ مِنَ الْخُطَبِ

وَلاَ تُحِبْ سَائِلاً مِنْ غَيْرِ تَرْوِيةٍ

وَبِالَّذِي مِثْلَهُ تُسْأَلُ فَلاَ تُجِبٍ ﴾ (٣).

٨ - \* ( الرِّفْقُ يُـمْنُ وَالأَنَاةُ سَعَادَةٌ ) \* (٤).

٩- \* (وَقَالَ أَبُوالْعَتَاهِيَةُ:

وَالصَّمْتُ أَجْمَلُ بِالْفَتَى

مِنْ مَنْطِقٍ فِي غَيْرِ حِينِهُ

كُلُّ امْسِريً فِي نَفْسِهِ

أَعْلَى وَأَشْرَفُ مِنْ قَرِينِهُ ﴾ (٥).

٥ - \*(قَالَ الشَّاعِرُ:

لاَ تَعْجَلَنَّ فَرُبَّمَ اللَّهُ عَجِلَ الفَّتَى فِيمَا يَضُرُّهُ

وَلَرُبَّا كَسِرةَ الفَتَى أَمْرًا عَوَاقِبُهُ تَسُرُّهُ ) \*(١).

٢ - \*(وَقَالَ آخَرُ :

لاَ تَعْجَلَنَّ فَلَيْسَ الرِّزْقُ بِالعَجَلِ

الرِّزْقُ فِي اللَّوْجِ مَكْتُوبٌ مَعَ الأَجَلِ

فَلَوْ صَبَرْنَا لَكَانَ الرِّزْقُ يَطْلُبُنَا

لَكِنَّهُ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ) \*(٢).

٧ - \* (وَقَالَ آخَرُ:

انْطِقْ مُصِيبًا لاَ تَكُنْ هَذِرًا

عَيَّابَةً نَاطِقًا بِالفُحْشِ وَالرِّيَبِ

# من فوائد « التأني »

(١) أَنَّ التَّأَنِّي وَعَدَم الْعَجَلَةِ يُؤَدِّي إِلَى إِجَابَةِ الدُّعَاءِ.

(٢) الأَنَاةُ وَالْحِلْمُ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ وَرَسُولُهُ.

(٣) بِالتَّأَنِّي يَتَبَيَّنُ الْقَضَاءُ وَيَصْلُح أَمْرِ الْقُضَاةِ.

(٤) التَّاَّنِّ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ الْعَالِمِ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَالِمِ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَدِيثِ عِنْدَ مَنْ لاَ يُقْبِلُونَ عَلَيْهِ كَمَا يُؤَدِّي إِلَى عَدَمٍ وُقُوعِهِ فِي الْخَطَأِ.

(٥) التَّأَنِّي نَوْعٌ مِنَ السَّكِينَةِ الْمَحْمُودَةِ.

<sup>(</sup>٤) أنشده ابن بري .كم في اللسان (١٦١) ط.دار المعارف.

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين للجاحظ (١/١٩٧).

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) حسن السمت في الصمت (٤٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق / ٤٧.

#### التبتل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ۲        | ٣      |

#### التبتل لغةً:

التَّبَتُّلُ مَصْدَرُ تَبَتَّلَ بِمَعْنَى انْقَطَعَ لِلْعِبَادَةِ وَأَخْلَصَ فِيهَا وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ب ت ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِبَانَةِ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِهِ، يُقَالُ بَتَلْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَبَتُهُ مُ عَلَى إِبَانَةِ الشَّيْءَ فِنْ غَيْرِهِ، يُقَالُ بَتَلْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَبَتُهُ مُ عَلَى إِبَانَةِ الشَّيْءَ فِرْ الْبَتْلُ وَبَتَلَهُ بَيْتُلُهُ مَنْ غَيْرِهِ، وَيَتَلَهُ بَتْلاً ، وَبِتَلَهُ مُ فَانْبَتَلَ وَتَبَتَّلَ : أَبَانَهُ مِنْ غَيْرِهِ.

البَتُولُ والْبَتِيلُ وَالْبَتِيلَةُ مِنَ النَّخْلِ: الفَسِيلَةُ النَّخْلِ: الفَسِيلَةُ النُّنْقَطِعَةُ عَنْ أُمِّهَا الْمُسْتَغْنِيَةُ عَنْهَا.

وَتَبَتَّلَ إِلَى اللهِ تَعَالَى: انْقَطَعَ وَأَخْلَصَ. وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْيلاً ﴾ (المزمل/ ٨) ، جَاءَ الْمُصْدَرُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقِ الْفِعْلِ ، وَلَهُ نَظَائِرُ ، وَمَعْنَاهُ: الْمُصْدَرُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقِ الْفِعْلِ ، وَلَهُ نَظَائِرُ ، وَمَعْنَاهُ: أَخْلِصْ لَهُ إِخْلاصًا ، وَالتَّبَتُّلُ: الانْقِطاعُ عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللهِ تَعَالَى ، وَكَذَلِكَ التَّبْتِيلُ : يُقَالُ لِلْعَابِدِ إِذَا تَرَكَ كُلَّ اللهِ تَعَالَى ، وَكَذَلِكَ التَّبْتِيلُ : يُقَالُ لِلْعَابِدِ إِذَا تَرَكَ كُلَّ شَيْءٍ أَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ ، قَدْ تَبَتَّلَ أَيْ قَطَعَ كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ أَمْرَ اللهِ وَطَاعَتَهُ.

وَالبَتُولُ مِنَ النِّسَاءِ: الْمُنْقَطِعَةُ عَنِ السِّجَالِ ، لاَ أَرْبَ هَا فِيهِمْ ، وَبَهَا سُمِّيَتْ مَرْيَمُ الْبَتُولُ . وَقِيلَ لَوْفَاطِمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: الْبَتُولُ ، لاِنْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ زَمَانِهَا وَنِسَاءِ الأُمَّةِ عَفَافًا وَفَضْلاً وَدِينًا وَحَسَبًا . وَقِيلَ لاِنْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا للهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_.

وَامْرَأَةٌ مُبَتَّلَةُ الْخُلُقِ: أَيْ مُنْقَطِعَةُ الْخُلُقِ عَنِ النِّسَاءِ لَهَا عَلَيْهِنَّ فَضْلُ (١).

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: فِي بَابِ مَا يُكُرهُ مِنَ النَّبَّلُ الْمُرَادُ بِالنَّبَتُّلِ هُنَا الانْقِطَاعُ عَنِ النِّكَاحِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنَ الْمُلَاذِ إِلَى الْعِبَادَةِ ، وَأَمَّا الْمَامُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ يَتْبَعُهُ مِنَ الْمُلاذِ إِلَى الْعِبَادَةِ ، وَأَمَّا الْمَامُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾، فَقَدْ فَشَرَهُ مُجَاهِدٌ فَقَالَ: تَعَالَى ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾، فَقَدْ فَشَرَهُ مُجَاهِدٌ فَقَالَ: الْخُلِصُ لَهُ إِخْلاصًا ، وَهُو تَفْسِيرُ مَعْنَى ، وَإِلاَّ فَأَصْلُ التَّابَتُلُ الانْقِطَاعُ ، وَالمُعْنَى : انْقَطِعْ إِلَيْهِ انْقِطَاعًا ، لَكِنْ اللّهِ بَتُلَمَّ اللهُ اللهِ ، إِنَّمَا تَقَعُ بِإِخْلاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ فَشَرَهَا بِذَلِكَ ، وَمِنْهُ (صَدَقَةٌ بَتُلَةٌ ) أَيْ اللهِ بَاذِهِ عَنَ اللَّكِ .

وَمَرْيَمُ البَّتُولُ لِإنْقِطَاعِهَا عَنِ التَّزْوِيجِ إِلَى العِبَادَةِ.

وَقِيلَ لِفَاطِمَةَ الْبَتُولُ إِمَّا لانْقِطَاعِهَا عَنِ الْخُسْنِ الأَّزْوَاجِ غَيْرَ عَلِيٍّ أَوْ لِإنْقِطَاعِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا فِي الْخُسْنِ وَالشَّرَفِ (٢).

#### التبتل في الاصطلاح:

يُرَادُ بِالتَّبَتُّلِ فِي الاصْطِلاَحِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: ١ - التَّبَتُّلُ: الانْقِطَاعُ إِلَى اللهِ فِي الْعِبَادَةِ

التبتل : الانقطاع إلى الله في العبادة و إنى الله في العبادة و إنْ حُلاصُ النِّيَّةِ انْقِطَاعًا يُخْتَصُّ بِهِ . وَإِلَى هَذَا الْمُعْنَى

أَشَارَ الْمُوْلَى بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (الأنعام/ ٩١).

٢ - الـتَّبَّتُّلُ: الانْقِطَاعُ عَنِ النِّكَاحِ.

وَالأَوَّلُ مَ أُمُورٌ بِهِ شَرْعًا وَالثَّانِي مَنْهِيٌّ عَنْهُ (١) وَالنَّانِي مَنْهِيٌّ عَنْهُ (١) وَالْبَتُولُ صِفَةٌ لِلسَّيِّدَةِ مَرْيَمَ أُخِذَتْ مِنْ هَذَا الْمُعْنَى الثَّانِي لاَّنَّهَا انْقَطَعَتْ عَنِ الأَزْوَاجِ . يَقُولُ التَّهَانَوِيُّ : النَّانُولُ : هِيَ الْعَذْرَاءُ المُنْقَطِعَةُ عَنِ الأَزْوَاج (٢).

وَمِنَ الأَوَّلِ أُخِذَ وَصْفُ السَّيِّدَةِ فَاطِمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - لأَنَّ الْمُعْنَى كَمَا يَقُولُ التَّهَانَوِيُّ أَيْضًا: اللهُ عَنْهَا - لأَنَّ اللهِ عَنِ الدُّنْيَا اللهُ تَصِلَةُ بِهِ فِي العُقْبَى وَهَذَا نَعْتُ فَاطِمَةً - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - (").

#### درجات التبتل:

قَالَ الْهُرَوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : التَّبَتُّلُ عَلَى دَرَجَاتٍ: مِنْهَا : تَجْرِيدُ الانْقِطَاعِ عَنِ الْحُظُـ وظِ وَاللُّحُوظِ إِلَى الْعَالَم ، خَوْفًا أَوْ رَجَاءً ، أَوْ مُبَالاَةً بِحَالٍ.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ- رَحِمَهُ اللهُ -: التَّبَتُّلُ يَجْمَعُ أَمْرَيْنِ: اتِّصَالاً وَانْفِصَالاً ، لاَ يَصِحُ إِلاَّ بِهَا.

فَالانْفِصَالُ: انْقِطَاعُ قَلْبِهِ عَنْ حُظُوظِ النَّفْسِ، الْمُزَاحِمَةِ لِمُرَادِ الرَّبِّ مِنْهُ، وَعَنِ الْتِفَاتِ قَلْبِهِ إِلَى مَا سِوَى اللهِ، خَوْفًا مِنْهُ، أَوْ رَغْبَةً فِيهِ، أَوْ مُبَالاَةً بِهِ، أَوْ فَحُرًا فِيهِ، بَحَوْفًا مِنْهُ، قُلْبُهُ عَنِ اللهِ.

وَالاَتِّصَالُ: لاَ يَصِعُّ إِلاَّ بَعْدَ هَذَا الاَنْفِصَالِ. وَهُوَ اتِّصَالُ القَلْبِ بِاللهِ، وَإِقْبَالُهُ عَلَيْهِ، وَإِقَامَةُ وَجْهِهِ لَهُ، حُبًّا وَخَوْفًا وَرَجَاءً، وَإِنَابَةً وَتَوَكُّلاً (٤).

[للاستزادة: انظر صفات: الإخلاص - الإنابة - الخوف - التقوى - الرجاء - الطاعة - التوكل - الخشوع - الخشية - الزهد - الورع - الاحتساب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض \_ الغفلة \_ العصيان \_ الفجور \_ القسوة \_ الإساءة].

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب (٣٦).

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها، بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٣١).

# الآيات الواردة في « التبتل »

١- وَاذْ كُرُ الْنَمُ رَبِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (١)

# الآيات الواردة في « التبتل » معنًى

٣ - فَإِذَا فَرَغَتَ فَأَنصَبُ (١٠)
 وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب (١٥)

٢- وَمَانَنَازَلُ إِلَّا بِأَمْرِرَيِكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا
 وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ فَيْكَ لَكِثَ
 وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيتًا ﴿ اللَّهُ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَأَعْبُدُهُ
 رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا فَأَعْبُدُهُ
 وَاضَطِيرً لِعِبنَدَ يَهِ عَلْ تَعْلَمُ لَهُ مُسَعِيًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ا

# الأحاديث الواردة في « التبتل » الْمَنْهيِّ عنه

ا عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ،
 وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا) \* (١٠).

٢- \* (قَالَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَلْهُ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ ، فَقُلْنَا : أَلاَ

نَسْتَخْصِي؟ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ السَمَّرَأَةَ بِالنَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا : ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ ثُحَرِّمُ وَاللَّيَبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحُرِّمُ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يَعْتُونِ (المائدة/ ٨٧)) \* (٢).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «التبتل » المأمور به

١ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ قَالَ: أَخْلِصْ لَهُ إِخْلاَصًا ») \* (٣).

٢ - \*(عَنْ مُجَاهِدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى ﴿وَتَبَتَّ لُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ (المزمل/ ٨) قَالَ : أَخْلِصْ
 إِلَيْهِ الْمُسْأَلَةَ وَالدُّعَاءَ»)\* (٤٠).

٣ - \*(عَنْ قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿وَتَـبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قَالَ أَخْلِصْ لَهُ الْعِبَادَةَ
 وَالدَّعْوَةَ»)\*(٥).

٤ - \*(عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ قَالَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِهِ. فَحَبَّذَا
 التَبَتُّلُ إِلَى اللهِ وَقَرَأً قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ

فَانْصَبْ ﴾ قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْجِهَادِ فَانْصَبْ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ») \* (٦٠).

#### من أقوال المفسرين:

٥ - \*( يَقُولُ العَلْآمَةُ النَّيْسَابُورِيُّ: « فَصَّلَ الْمُولَى أَشْرَفَ الأَعْهَالِ عِنْدَ قِيَامِ اللَّيْلِ فِي شَيْئَيْنِ: ذِكْرُ اللهِ السَّمِ السَّرِبِّ، وَالتَّبَتُّلُ إِلَيْهِ وَهُو الانْقِطَاعُ إِلَى اللهِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَالأَوَّلُ مَقَامُ السَّالِكِ، وَالثَّانِي مَقَامُ الْمُشَاهِدِ فَالأَوَّلُ كَالأَثْرِ وَالثَّانِي كَالْعَيْنِ») \* (٧).

٦ - \*(وَمِنْ أَقْوَالِ الشُّعَرَاءِ قَوْلُ رَبِيعَةً بْنِ
 مَقْرُوم:

لَوْ أَنَّهَا عَرَضَتْ لأَشْمَطَ رَاهِبٍ

عَبَدَ الإِلَهُ صَرُورَةٍ (١٨) مُتَبَيِّلٍ ) \*(٩).

#### من فوائد «التبتل»

(١) دَلِيلٌ عَلَى إيمانِ الْعَبْدِ وَالْقُرْبِ مِنَ الرَّبِّ.

(٢) التَّبَتُّلُ مِنْ مَسَالِكِ اسْتِجَابِةِ الدُّعَاءِ.

(٣) يُنَقِّى الْقَلْبَ وَيُنِيرُ الْفُؤَادَ.

(٤) دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ الصِّلَةِ وَتَمَامِ الإِخْلاَصِ.

(٥) يُثْمِرُ عَظِيمَ الثَّوَابِ وَرِضَا رَبِّ الأَرْبَابِ.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٠٧٣) . ومسلم (١٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٩(٥٠٧٥).

<sup>(</sup>٣)،(٤)،(٥)، (٦) جامع البيان للطبري (٢٩/ ٨٤).

<sup>(</sup>٧) غرائب القرآن المطبوع بهامش الطبري (٢٩ / ٧٠).

<sup>(</sup>٨) الصرورة: الذي لا يأتي النساء.

<sup>(</sup>٩) لسان العرب (٢٠٧). أ

#### التبليغ

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٥     | ٣٢       | ٥٤     |

#### التبليغ لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: بَلَغَ يُبَلِّغُ تَبْلِيغًا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ب ل غ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «الوصُولِ إِلَى الشَّيْءِ»، وَمِنْ هَذَا وَمِنْ ذَلِكَ: بَلَغْتُ الْمُكَانَ إِذَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ: هُوَ أَحْمَقُ بِلْغٌ وَبَلْغٌ أَيْ أَنَّهُ مَعَ حَمَاقَتِهِ يَبْلُغُ مَا يُبَلِغُ مِنْ عَيْشٍ، كَأَنَّهُ يُرَادُ أَنَّهُ مَايُرِيدُهُ. والْبُلْغَةُ مَا يُتَبَلَّغُ بِهِ مِنْ عَيْشٍ، كَأَنَّهُ يُرَادُ أَنَّهُ يَبْلُغُ رُبُّبَةَ اللَّكُ بِلِهِ مِنْ عَيْشٍ، كَأَنَّهُ يُرَادُ أَنَّهُ يَبْلُغُ رُبُّبَةَ اللَّكُ الْبَلاغَةُ التي يَبْلُغُ بِهِ مِنْ عَيْشٍ، كَأَنِّهُ يَرَادُ أَنَّهُ يَبْلُغُ بِهِ مِنْ عَيْشٍ، كَأَنِّهُ النَّهُ التي يَبْلُغُ بِهِ مِنْ عَيْشٍ، كَأَنَّهُ يَرَادُ أَنَّهُ يَبُلُغُ مِهَا مَايُرِيدُهُ. وَلِي فِي هَذَا يُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْ

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْبُلُوغُ وَالْبَلاغُ الاِنْتِهَاءُ إِلَى الْقُصَى الْقُصِدِ وَالْمُنْتَهَى مَكَانًا كَانَ أَوْ زَمَانًا أَوْ أَمرًا مِنَ الْمُمُورِ الْمُقَدَّرَةِ، وَرُبَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَن الْمُسَارَفَةِ عَلَى الْأُمُورِ الْمُقَدَّرَةِ، وَرُبَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَن الْمُسَارَفَةِ عَلَى الْأُمُورِ الْمُقَادِةِ وَوَلِيهِ عَنَّ وَجَلَّ ﴿ هَذَا الاَنْتِهَاءِ، وَالْبَلاغُ: التَّبْلِيغُ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ هَذَا اللَّنْ اللَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ (إبراهيم / ٥٦). وَالْبَلاغُ أَيْضًا: الكِفَايَةُ بِلاَنَّاسِ ﴾ (إبراهيم / ٥٦). وَالْبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴾ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴾ (الأنبياء / ٢٠).

وَقَالَ الجوهري: الإِبْلاغُ: الإِيصَالُ وَكَذلِكَ التَّبْلِيغُ، والاسْمُ مِنْهُ: البَلاغُ، يُقَالُ بَلَّغْتُ الرِّسَالَةَ، وَبَالَغَ فُلانٌ فِي أَمْرِي إِذَا لَمَ يُقَصِّرُ فِيهِ. وَتَبَلَّغَ بِكَذَا، أَي

اكْتَفَى بِهِ، وَتَبَلَّغَتْ بِهِ العِلَّةُ أَيِ اشْتَدَّتْ، والبَلاغَةُ الفَصَاحَةُ وَبَلُغَ فُلانٌ (بِالضَّمِّ) إِذَا صَارَ بَلِيغًا (٣)، وَقَالَ الفَصَاحَةُ وَبَلُغَ فُلانٌ (بِالضَّمِّ) إِذَا صَارَ بَلِيغًا (٣)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: بَلَغَ الشَّيْءُ يَبْلُغُ بُلُوغًا وَبَلاغًا: وَصَلَ وانْتَهَى، وَأَبْلَغَهُ هُوَ إِبْلاغًا وَبَلَّغَهُ تَبْلِيغًا أَوْصَلَ الشَّيْءَ وَانْتَهَى، وَأَبْلَغَهُ هُو إِبْلاغًا وَبَلَّغَهُ تَبْلِيغًا أَوْصَلَ الشَّيْءَ وَصَلَ إِلَى مُرَادِهِ، وَبَلَغَ مَبْلَغَ فُلانٍ إِلَيْهِ وَتَبَلَّغَ بِالشَّيْءِ: وَصَلَ إِلَى مُرَادِهِ، وَبَلَغَ مَبْلَغَ فُلانٍ وَمَبْلَغَتُهُ، والبَلاغُ فِي حَدِيثِ الاسْتِسْقَاءِ «واجْعَلْ مَا وَيُتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءَ المَلْوبِ.

وَالبَلاغُ (أَيْضًا): مَابَلَغَكَ، والبَلاغُ: الإبْلاغُ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ إِلاَّ بَلاغًا مِنَ اللهِ وَرِسَالاتِهِ (الجن/٢٣) أَيْ: لَا أَجِدُ مَنْجًى إِلاَّ أَنْ أُبَلِّغَ عَنِ اللهِ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ (أَنْ عَنِ اللهِ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ (أَنْ عَنِ اللهِ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ (أَنْ عَنِ اللهِ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ (أَنَّ عَنِ اللهِ مَا أُرْسِلْتُ مِنَ الشَّرِيفِ ﴿ كُلُّ رَافِعَةٍ رَفِعَتْ عَنَّا مِنَ البَلاغِ فَلْتُبِلِغُ عَنَّا ﴾ يُرْوَى بِفَتْحِ البَاءِ وَكَسْرِهَا، وَلِلْفَتْحِ البَلاغِ فَلْتُبِلِغُ عَنَّا ﴾ يُرْوَى بِفَتْحِ البَاءِ وَكَسْرِهَا، وَلِلْفَتْحِ وَجُهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَابُلِّغَ مِنَ القُرْآنِ وَالسُّنَنِ، والآخَرُ وَالسُّننِ، والآخَرُ مِنْ القُرْآنِ وَالسُّننِ، والآخَرُ مِنْ القُرْآنِ وَالسُّننِ، والآخِرُ فَرَى التَبْلِيغِ، فَي البَلاغِ، أَي الَّذِينَ بلَّغُونَا، يَعْنِي ذَوِي التَبْلِيغِ، فَقَامَ المَصْدَرِ كَمَا تَقُولُ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً، وَأَمَّا الْكَسْرِ (بِلَاغٌ) فَقِيلَ هُو مَصْدَرُ كَمَا تَقُولُ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً، وَأَمَّا الْكَسْرِ (بِلَاغٌ) فَقِيلَ هُو مَصْدَرُ بَالْغَ إِذْ يُقَالُ: بَالَغَ مُنَا وَتُذِيثِ مُبَالَغَةً وَبِلَاغًا: إِذَا اجْتَهَدَ فِي الأَمْرِ، والمَعْنَى فِي الْحَدِيثِ مُبَالَغَةً وَبِلَاغًا: إِذَا اجْتَهَدَ فِي الأَمْرِ، والمَعْنَى فِي الْحَدِيثِ كُلُ جَمَاعَةٍ أَوْ نَفْسٍ (تَسْتَطِيعُ أَنْ) تُعْرَلُ مَا وَتُذِيعَ وَالْمُونِ وَالْمُعْنَى فِي الْمَدِيعَ وَلِلْعَادِيعَ أَوْ نَفْسٍ (تَسْتَطِيعُ أَنْ) تُعْلَى مُنَا وَتُذِيعَ

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٤/ ١٣١٦).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (١/ ٣٤٦) ط. بيروت.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (بتصرف يسير) ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٦٠).

# مَانَقُولُهُ فَلْتُبِلِّغُ وَلْتَحْكِ(۱). التبليغ اصطلاحًا:

التَّبْلِيغُ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِسي يَجِبُ اعتِقَادُها لِلَّوُسُلِ الْكِرَامِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقَد ْعَرَّفَهُ العُلَمَاءُ فَقَالُوا: التَّبْلِيغُ: أَنْ يُبَلِّغَ الرَّسُولُ كُلَّ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَلا يُخْفِي مِنْهُ شَيْئًا، وَلا يَكْتُمُهُ بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ وَأَلاَّ تَحْمِلَهُ رَهْبَةٌ عَلَى أَنْ يَكْتُمَ بَعْضًا عِمَّا أُوحِيَ اللَّحُوالِ وَأَمْرَ بِإِبْلاغِهِ لِلنَّاسِ (٢).

وَيُوْخَذُ مِنَا الْمُوْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ المُفَسِّرِينَ الْمُفَسِّرِينَ الْمُفَسِّرِينَ الْمُقَالِينَ التَّبْلِيغَ مَنُوطٌ أَيْضًا بِحَمَلَةِ العِلْمِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ بِحَيثُ يَجِبُ عَلَيْهِم أَلاَّ يَكْتُمُوا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَأَنْ يُبَلِّغُوهَا لِلنَّاسِ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ التَّبْلِيغُ الشَّرِيعَةِ وَأَنْ يُبَلِغُ وهَا لِلنَّاسِ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ التَّبْلِيغُ تَبْلِيغَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنَ الْوَحْيِ، وَتَبْلِيغَ مَنَ الْوَحْيِ، وَتَبْلِيغَ مَلَةِ العِلْمِ مِنْ أُمَّتِهِ أُمُورَ الشَّرِيعَةِ إِلَى كُلِّ مَنْ لَمَ تَبْلُغُهُ مُولَ الشَّرِيعَةِ إِلَى كُلِّ مَنْ لَمَ تَبْلُغُهُ دُونَ خَوْفٍ أَوْ وَجَل.

أُمَّا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ فَقَدْ قِيلَ فِي مَعْنَاهَا: إِنْ لَمَ تُسبِّعْ هَذَا أَوْ شَيْئًا مِمَّا مُمَّلْتَ فَقَدْ قِيلَ فِي مَعْنَاهَا: إِنْ لَمَ تُسبِّعْ هَذَا أَوْ شَيْئًا مِنْ رَسَالَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّ تَكُنْ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُبَلِّعْ شَيْئًا مِنْ رِسَالَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّ تَكُنْ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُبَلِّعْ شَيْئًا مِنْ رِسَالَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الأَنْبِيَاءِ وَتَكْلِيفَاتِهِمْ أَشَدُّ وَلَيْسَ كَحُكْمِ سَائِرِ النَّاسِ الَّذِينَ يُتَجَافَى عَنْهُمْ إِذَا خَلَطُ وا عَمَلاً صَالِحًا النَّاسِ الَّذِينَ يُتَجَافَى عَنْهُمْ إِذَا خَلَطُ وا عَمَلاً صَالِحًا

وآخر سَيِئًا (٣)، وقالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآية: هَذَا أَمْنُ مِنَ اللهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ لِنَيلِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ بإِبْلاغِ اليَهُودِ والنَّصَارَى الَّذِينَ قَصَّ اللهُ تَعَالَى - قَصَصَهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ (أَيْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ). وَأَعْلَمَهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - أَنَّهُ السُّورَةِ (أَيْ شُورَةَ الْمَائِدَةِ). وَأَعْلَمَهُ اللهِ إلَيْهِمْ فَهُوَ فِي تَرْكِهِ إِنْ قَصَّرَ عَنْ إِبْلاغِ شَيْءٍ عِمَّا أَنْزَلَ إِلَيْهِ إلَيْهِمْ فَهُوَ فِي تَرْكِهِ تَبْليغَ ذَلِكَ وَإِن قَلَّ مَا لَمُ يُبَلِّغُ مِنْهُ فَهُوَ فِي عَظِيمٍ مَا رَكِبَ بَلْكِعَ ذَلِكَ مِنَ الذَّنْ بِمِمَنْ لِتَهِ لَوْ لَمْ يُبَلِّغُ مِنْ تَنْ يلِهِ شَيْعًا (١٠). بِذَلِكَ مِنَ الذَّنْ بِمِمَنْ لِتَهِ لَوْ لَمْ يُبَلِّغُ مِنْ تَنْ يلِهِ شَيْعًا (١٠).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْمُعْنَى: أَظْهِرِ التَّبْلِيغَ، لأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ يُخْفِيهِ خَوْفًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أُمِرَ بِإِظْهَارِهِ فِي هَذِهِ الآيةِ.... الخ»(٥).

وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: الْمَعْنَى: بَلِّعْ مَاأُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، فإنْ كَتَمْتَ شَيْئًا مِنْهُ فَهَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ (٢٠).

#### التبليغ وظيفة الرسل الكِرَام:

يقول الشيخ عبدالله بن جبرين: مُقْتَضَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحْمَّدًا رَسُولُ اللهِ الاعْتِقَادُ الجَازِمُ بِأَنَّهُ وَيَنَّ مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ حَمَّلَهُ اللهُ هَذِهِ الشَّريعَة كَرِسَالَة، وَكَلَّفهُ بِتَبْلِيغِهَا إِلَى الأُمَّةِ، وَفَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الأُمَّةِ تَقَبُّلُ رِسَالَتِهِ وَالسَّيْرَ عَلَى نَهْجِهِ (٧). وأَنَّهُ مِنَ الأُمُّورِ الَّتِي رِسَالَتِهِ وَالسَّيْرَ عَلَى نَهْجِهِ (٧). وأَنَّهُ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي يَصُلُ بِهَا التَّاتُّةُ والتَّحَقُّقُ لأَداءِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ والانْتِفاعِ بَهَا تَبْلِيغُهُ الرِّسالَة (٨):

<sup>(</sup>٦) راجع الآثار. الأثر رقم (١١).

<sup>(</sup>۷) الشهادتان (۳۹).

<sup>(</sup>٨) مِنَ الأُمُّورِ الأخرى التي يحصل بها ذلك: أهليته لهذه الرسالة وعصمته من الخطايا ، وعموم رسالته ، وخَتْمُ النبوة به.. انظر تفصيل ذلك في المرجع السابق (٣٩ - ١٠١).

<sup>(</sup>۱) النهاية (۱/ ۱۵۳).

<sup>(</sup>٢) عقيدة المؤمن، لأبي بكر الجزائري (٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب (٦٠).

<sup>(</sup>٤) الطبري (٦/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر الآثار . الأثر رقم (١٣) ففيه تفصيل.

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَاأُنَّزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (المائدة/ ٦٧)، وَهَذَا تَكْلِيفٌ مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى، فَلابُدَّ مِنْ حُصُولِهِ مَعَ أَنَّ هَذَا هُوَ وَظِيفَةُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ وَمُحَمَّدُ عَلَيْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البَلاغُ﴾ (الشوري/ ٤٨)، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلِ: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ المبينُ ﴾ (النور/ ٥٤)، وَقَدْ شَهِدَ لَهُ صَحَابَتُهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-بِهَذَا البَلاغ والبَيَانِ، وَقَدِ اشْتَهَرَ أَنَّهُ عَلَيْ اللَّهِ بَدَأَ بِدَعْوَةِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَقَوْمِهِ، ثُمَّ بِدَعْوَةِ العَرَبِ فِي أَنْحَاءِ الجَزِيرَةِ، ثُمَّ بِمَنْ وَرَاءَهُمْ، فَكَانَ يُرْسِلُ الرُّسُلَ إِلَى القَبائِلِ فِي البَوَادِي والقُـرَى لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَقَبُـولِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، ثُمَّ بَعَثَ الدُّعَاة إِلَى اليَمَنِ والبَحْرَينِ وَغَيْرِهِمَا، ثُمَّ بَعَثَ كُتُبًا تَتَضَمَّنُ الدَّعْوَةَ إِلَى هَذِهِ الشَّرِيعَةِ إِلَى مُلُوكِ الفُرْسِ والرُّوم وَغَيْرِهِم، فَمَا تُـوُفِّي حَتَّى انْتَشَرَتْ دَعْوَتُهُ، واشْتَهَرَ أَمْرُهُ عِنْدَ القَرِيبِ والْبَعِيدِ، وَقَدْ قَامَ صَحَابَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى دِينِهِ وَقِتَالِ مَنْ أَبَى وامْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهَا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الإِسْلامِ أَوْ يُعْطِيَ الجِزْيَةَ، حَتَّى بَلَغَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ أَقْطارَ الأَرْضِ فِي أَقْصَرِ مُدَّةٍ...»(١). أمر النبي عَلَيْ بالتبليغ ودعاؤه للمبلّغين:

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَة: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الأُمَّةَ أَنْ يُبِيِّ عَنْهُ مَنْ شَهِدَ لِمَنْ غَابَ، وَدَعَا لِلْمُبَلِّغِينَ بِالدُّعَاءِ

المُسْتَجَابِ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"، وَقَالَ أَيْضًا فِي خُطبَتِهِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلا لِيُبَلِّع الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبلَّع أَوْعَى مِنْ سَامِع»، وَقَالَ أَيْضًا: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ إِلَى مَنْ لَمُ يَسْمَعْهُ، فَرُبَّ حَامِل فِقْـهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِل فِقْهٍ إِلَى مَـنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ (٢): إِخْلاصُ الْعَمَلِ للهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلاةِ الأَمْرِ، وَلُـزُومُ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ». وَفِي هَـذَا دُعَاءٌ مِنْهُ لِمَنْ بَلَّع حَدِيثَهُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا، وَدُعَاءٌ لِمَنْ بَلَغَهُ وَإِنْ كَانَ المُسْتَمِعُ أَفْقَهَ مِنَ الْلُبُلِّعِ لِمَا أُعطِيَ المُبَلِّغُونَ مِنَ النَّضْرَةِ، وَلِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: لا تَجِدُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ إِلاَّ وَفِي وَجْهِهِ نَضْرَةٌ لِدَعُوةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ فِي القَدِيمِ وَالْحَدِيثِ يُعَظِّمُ وِنَ نَقَلَتَهُ حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَكَأَنِّي رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيُّ ، وإنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ لأَنَّهُمْ فِي مَقَامِ الصَّحَابَةِ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - مِنْ تَبْلِيغ حَديثِ النَّبِيِّ ﷺ، وقَالَ الشَّافِعيُّ أَيْضًا: أَهْلُ الحَدِيثِ حَفِظُوا فَلَهُمْ عَلَيْنَا الفَضْلُ لأَنَّهُمْ حَفِظُوا (٣) لَنَا (٤).

<sup>(</sup>١) الشهادتان (٤٩) بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) المعنى: أن هذه الخلال الثلاث تُستصلَح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر (النهاية لابن الأثير (۳/ ۳۸۱).

<sup>(</sup>٣) حَفِظَ الأولى مِنَ الحفظ نقيض النسيان ، وهو التعاهد وقلة الغفلة والثانية مِنَ الحِفْظِ الذي هو نقيض الضَّياع .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١/ ١١).

#### أنواع التبليغ:

قَالَ ابْنُ حَجَرِ: التَّبْليغُ عَلَى نَوْعَيْنِ، أَحَدُهُمَا وَهُوَ خَاصٌ بِمَا يُتَعَبَّدُ وَهُوَ خَاصٌ بِمَا يُتَعَبَّدُ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ خَاصٌ بِمَا يُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ وَهُو الْقُرْآن، وَثَانِيسهِمَا: أَنْ يُبَلِّغَ مَا يَسْتنْبِطُ مِنْ أُصُولِ مَا تَقَدَّمَ إِنْزَالُهُ فَيُنْزِلُ عَلَيْهِ مُوافَقَتَهُ فِيها مِنْ أُصُولِ مَا تَقَدَّمَ إِنْزَالُهُ فَيُنْزِلُ عَلَيْهِ مُوافَقَتَهُ فِيها استَنْبَطَهُ، إِمَّا بِنَصِّهِ وإِمَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى مُوافَقَتِهِ بِطَرِيق اللَّوْلَى (۱).

الأَوْلَى (۱).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ النَّيِّنَاتِ وَالْمُدَى .. ﴾ ﴿ إِنَّ النَّيِنَاتِ وَالْمُدَى .. ﴾ يَعُمُّ الْمُنْصُوصَ علَيْهِ وَالْمُسْتَنْبَطَ لِشُمُولِ اسْمِ الْمُدَى لِلْجَمِيع (٢).

#### حكم تبليغ العلم:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - اسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَبْلِيغِ العِلْمِ الْحَقِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عَلَى وُجُوبِ تَبْلِيغِ العِلْمِ الْحَقِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْمُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْمُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مَا لِللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مَا لِللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مَا لِللَّا عِنْ وَلَا لَيْ وَلَيْكَ يَلْعَنُهُ مَ اللهُ وَيَلْعَنُهُ مَا اللهَ عَنْ وَلَا لَهُ وَالْمَالِمُ إِذَا لَمْ يَقْصِدُهُ لَمْ اللهَ العِلْم عَصَى، وَإِذَا لَمْ يَقْصِدُهُ لَمْ اللهَ الْعَالَمُ عَصَى، وَإِذَا لَمْ يَقْصِدُهُ لَمْ العَالَمُ عَصَى، وَإِذَا لَمْ يَقْصِدُهُ لَمْ العَالِمَ إِذَا لَمْ يَقْصِدُهُ لَمْ

يَلْزَمْهُ التَّبْلِيغُ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ مَعَ غَيْرِهِ، وَأَمَّا مَنْ سُئِلَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّبْلِيغُ لِهَذِهِ الآيَةِ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَجْمَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَجْمَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ "". أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِ "غَيْرِ البَيِنَاتِ وَالْمُدُى " فَإِنَّهُ كَارُو مَعَ ذَلِكَ يَعُوزُ كَتْمُهُ وَعَدمُ تَبْلِيغِهِ، لا سِيَّا إِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ يَعُونُ كَتْمُهُ وَعَدمُ تَبْلِيغِهِ، لا سِيَّا إِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَوْنُ مُ وَقَدْ تَرَكَ أَبُو هَرَيْرَةَ ذَلِكَ حِينَ قَالَ: "حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَاءَيْنِ، فأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثُهُ مُ وَلَعْتُ وَعَاءَيْنِ، فأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثُتُهُ ، وَأَمَّا البَلغُومُ وَعَاءَيْنِ، فأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثُتُهُ ، وَأَمَّا البَحْورِيُّ: وَعَاءَيْنِ وَالنَّعِ عَمَل البُخارِيُّ: وَعَاءَيْنِ وَالنَّصِ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ الفِتْنَةَ وَمُذَا البُلغُومُ وَعَاءَيْنِ وَالنَّصِ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ الفِتْنَ وَالنَّصِ عَلَى أَعْيَانِ وَالقَتْلَ إِنَّا هُو هُمَا يَتَعَلَّقُ بِالبَيَنَاتِ اللهُ يَعَلَقُ بِالبَيْنَاتِ وَالنَّصِ عَلَى أَيْعِيلُ فَي فَيْكُونَ وَلَا يَعَالَ البُكَانِ وَالنَصِ عَلَى أَيْمَ الْمُؤْلِقِينَ، وَنَحْوِ هَذَا هِمَّالاً يَتَعَلَّقُ بِالبَيَنَاتِ المُدُونِ وَالنَصِ عَلَى أَنْ إِللْمَالِكُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُ اللهِ يَعَلَقُ بِالبَيْنَاتِ وَالْمُدَى "فَالْمُ لِلْكُومُ وَلَا الْمُؤْلِقِينَ، وَنَحْوِ هَذَا هِمَّا لاَيْتَعَلَقُ بِالبَيْنَاتِ وَالمُدَى "فَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ المُؤْلِقُومِ اللهُ الل

[للاستزادة: انظر صفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ الإنذار \_ الإرشاد \_ التذكير \_ الدعوة إلى الله \_ النصيحة \_ الوعظ.

وفي ضد لك: الإعراض \_ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف \_ الإهمال \_ التهاون \_ الغي والإغواء \_ الكسل].

<sup>(</sup>۱) الفتح (۱۳/۱۳) كتاب التوحيد . كذا نصه ، والمراد: أن التبليخ إما أن يكون تبليغ نصّ بعينه كالقرآن . وإما أن يكون استنباطًا ثـم تنزل مـن الله آيـة تـدل على موافقــة

الرسول ﷺ . (۲) تفسير القرطبي (۱/ ۱۸۰) .

 <sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١/ ١٨٥)، والحديث في سنن ابن ماجة،
 المقدمة (٩٨)، رقم الحديث (٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث في الفتح (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١/ ١٨٦).

# الآيات الواردة في « التبليغ»

# أُولاً. أمر الله \_ عزَّ وجلَّ \_ بالتبليغ :

#### ثانيًا: مهمة الرسول عَلَيْكُ هي التبليغ:

- ٢- فَإِنْ حَالَجُوكَ فَقُلْ السَّلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَحُهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِيَنَ ءَاسْلَمْتُ مُّ وَقُل الْكِتَبَ وَالْأَمْتِيَنَ ءَاسْلَمْتُ مُّ الْكَتْبُ وَالْاَمْتُ وَالْكَالِمُ الْمُعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيدُ إِلَا لِعِبَ الإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيدُ إِلَا لِعِبَ الإِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيدُ إِلَا لِعِبَ الإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيدُ إِلَا الْعِبَ الْحِلْقَ اللَّهُ اللْمُعِلَّلْ الْمُعْلَى اللْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُلْمِلْمُ الللْمُعِلَى الْمُعَلِيْمُ اللْمُلْمُ الْمُعْلِي اللِمُ الللّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُل
  - وَأَطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن قَوَلَيْتُمُ وَاَطِيعُوا الرّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن قَوَلَيْتَهُمْ فَاعْلَى مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ (إِنَّ)
  - مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ
     وَمَاتَكُتُمُونَ (أَنَّ)
- ه وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَجَا
   وَدُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ
   إلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِحُكِلِ الْجَلِ حِتَابُ (اللَّهِ لِكُلِّ الْجَلِ حِتَابُ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

يَمْحُواْ اللَّهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ. أُمُّ الْكِتَنبِ ﴿ وَإِن مَّانُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنْمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا الْفِسَابُ ﴿

- ٩- وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا
   مِن دُونِ هِ عِن شَى عِنْحُنُ وَلَا ٓ عَابَ آَوُنَا وَلَاحَرَ مَنَا
   مِن دُونِهِ عِن شَى عِكَدُ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
   مَن دُونِهِ عِن شَى عِكَدُ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
   فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَ غُ ٱلْمُئِينَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمَثِينَ الْحَلَى الْمَثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمَثَلِ اللَّهُ الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمَثَلِ اللَّهُ الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُلْحِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى اللَّهُ الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى اللَّهُ الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْحَلَى اللَّهُ الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلْمَ اللَّهُ الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْحَلَى الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْحَلْمَ اللَّهُ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِيدِ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَا الْمُثَالِ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَا اللْمُنْفِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَ الْمِثْلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا اللْمُثَلِينَا اللَّهُ الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُلْمِنْ الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُثَلِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَ الْمُلْمُلِينَا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْم
  - ٧- فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكِغُ ٱلْمُبِينُ ۞
     يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَ
     وَأَحْتُ ثَرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ
  - ٥ وَاقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَاْ يُمَنِيمُ لَيِن أَمْرَتَهُمْ
     لَيَخْرُجُنَّ قُل لَانْقُسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَةً
     إِنَّ اللّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞
     مِنْ مَا رَبِيرَ اللّهِ مَا الْعُمَلُونَ ۞

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُ أَمُّ لِمُتَّلِّ مُّوَاِن تُطِيعُوهُ عَلَيْهِ مَا حُمِّلُتُ مُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ مَا حُمِّلُتُ مُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ مَا حَلَى الرّسُولِ إِلّا الْبَلَغُ الْمُبِيثُ ( اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(٧) النحل: ٨٢ – ٨٣ مكية

(٨) النور : ٥٣ - ٥٤ مدنية

(٤) المائدة: ٩٩ مدنية

(٥) الرعد: ٣٨ - ٤٠ مدنية

(٦) النّحل: ٣٥ مكية

(۱) المائدة : ۲۷ مدنية (۲) آل عمران : ۲۰ مدنية

(٣) المائدة: ٢٦ مدنية

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴿ ثَلَيْ الْمَسَانِ صَلَالَةٌ وَلَاكِنِي رَسُولُ مَن زَّبِ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ مَن لَالَةً وَلَاكِنِي رَسُولُ أَبُلِغُكُمُ رِسَالَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِن اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ ()

ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهَ فَعَقَرُوا النّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ دَبِهِ مَ وَعَلَوْا عَنْ أَمْرِ دَبِهِ مَ وَقَالُوا يُنصَدِيحُ أُثِينَا بِمَا تَعِدُ نَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللهَ مَنْ الْمُرْسَلِينَ اللهَ فَأَضَبَحُوا فِي دَارِهِمَ فَاضَبَحُوا فِي دَارِهِمَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ أَنْ مَا مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمُنْ أَمْ مُنْ أَا مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُل

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَفُّومِ لَقَدَّ أَبْلَغْتُكُمْ

18- قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤ أَإِنَّا بِٱلَّذِي

9- وَإِنْرَهِيمَ إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَقُوهٌ فَالَا لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَقُوهٌ ذَا لِحَاتَمَ مَعْ اللّهِ فَاللّهِ الْمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ الْوَثَىٰ اَوَتَعْلَقُونَ إِنّهَ اللّهِ الْوَثَىٰ اَوَتَعْلَقُونَ إِنّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

١١- وَأَطِيعُواْ اللّهُ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ
 فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُين شَيْ (")

ثالثًا: التبليغ وظيفة الرُّسل الكرام لا يَسْأَلُون عليه أجرًا:

القَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِدِ - فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمُ مِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ اللّهَ مَالَكُمُ مِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (إِنَّ اللّهَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللل

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٦٥ - ٦٨ مكية

<sup>(</sup>٣) التغابن : ١٢ مدنية(٤) الأعراف : ٥٩ – ٦٢ مكية

<sup>(</sup>۱) العنكبوت : ۱۸ – ۱۸ مكية (۲) الشورى : ۷۷ – ۶۸ مكية

رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمُّ وَلَنكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّنصِحِينَ ۞

اللّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ
 كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿
 فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ فَكِيْفَ عَاسَىٰ
 رسكنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ عَاسَىٰ
 عَلَى قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿

مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ
 ٱللَّهُ لُهُ أَلْسُ نَّهَ ٱللَّهِ فِي ٱلذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ
 وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُ وَرًا الْإِنَّى

ٱلَّذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ, (١) وَلَا يَخْشُونَهُ, (١) وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (١)

المُرسَلُون ﴿
 المُرسَلُون ﴿
 إِذْ أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمُ الْمَنْ إِنْ فَكَذَبُوهُ مَا فَعَزَّزْ نَا بِثَا لِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُون ﴿
 قَالُواْ مَا أَنتُ مُ إِنْ أَنتُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ إِنْ أَنتُ مُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُ رَسَلُون ﴿
 قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ الْمُدِيثُ ﴿
 قَالُواْ رَبُنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلْكُمُ الْمُدِيثُ ﴿
 وَمَا عَلَيْمَ نَا إِلَا ٱلْبَلَائُ الْمُدِيثُ ﴿
 وَمَا عَلَيْمَ نَا إِلَا ٱلْبَلَامُ اللَّهُ الْمُدِيثُ ﴿

19- ﴿ وَاذَكُرْ آخَاعَادٍ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ وَ إِلَّا لَأَخَفَافِ
وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِن الْبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ =
اللَّا تَعَبُدُ وَا إِلَّا اللَّهَ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُورُ
عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ الْحَافُ عَلَيْكُورُ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ الْحَافُ عَلَيْكُورُ
قَالُوا أَجِعْ تَنَا لِتَأْفِيكُما عَنْ عَلِهُ مِنَا الْفَيْدِ قِينَ ﴿ إِنَّ الْحَافِينَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْ

٠٠- عَدِلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْدِهِ أَحَدًا اللهِ اللهِ مَنْ أَنْفُهِ مُ عَلَى غَيْدِهِ أَحَدًا اللهِ إِلَا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ.
يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَدًا اللهُ

<sup>(</sup>٥) يَسِ : ١٣ - ١٧ مكية

<sup>(</sup>٦) الأحقاف: ٢١ - ٢٣ مكية

<sup>(</sup>٤) الأُحزاب: ٣٨ - ٣٩ مدنية

٧٤- فَأُصْبِرُكُمَا صَبَرَأُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلَ لَمُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَا رِّ بَلَكُ فَهُلْ يُهَلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# خامسًا: التبليغ طاعة لله \_عز وجل \_:

٧٥- قُلْ إِنَّمَا آدَعُواْرَيِّ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ الْحَدَّالِيُّ قُلْ إِنِّي لا آَمُلِكُ لَكُونَ صَرًّا وَلَارَسَدُا (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَكُنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا (أَنَّ)

إِلَّا بِلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَإِنَّ لَهُ مُنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ آبَدًا (١٠) لِيَعْلَمَ أَن قَدُ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رِبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

## رابعًا: القرآن الكريم بلاغ للناس:

قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهُ لَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ بِينِي وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِىَ إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ ء وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَدَّ أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِئَ مُمَّا تُشْرِكُونَ ﴿

٢٢- هَاذَا اَلِكُ ُ لِلنَّاسِ وَلِيُسْاذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوَاْ (٣) أَنَمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدُ وَلِيَذَكُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ (٣) الْمَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدُ وَلِيذًا كُرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ (٣)

٢٣- وَلَقَدْ كَتَبْكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّدَلِحُونَ ﴾ إِنَّافِ هَاذَالَبُلَاغُالِقَوْمِ عَكِيدِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّ

# الآيات الواردة في « التبليغ» معنًى ودور الرسل في التبليغ وأجرهم به

٢٦- يَتَأَهْلَٱلْكِئنَ فَذَجَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَ نَامِنَ بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٌ فَقَدْجَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

٧٧ - وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْكُلُّ

٢٨- وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَكُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُواً وَغُرِّتُهُ مُ الْحَيْوَةُ الدُّنِيا وَذَكِرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَمَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَأَ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُوٱ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ﴿

٢٩- قَدْ جَآءَكُم بَصَ إِبْرُمِن زَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفُسِةً -وَمَنْعَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١

٣٠- وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ،

لِيُبَيِّكُ لَمُمَّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ

٣١- قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُٱلصُّرُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ شَ

٣٢ - قُلْ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّهِينٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ هُمُ مَّغْفِرُةٌ وَرِنْقُ كُرِيدٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ٓءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِيكَ أَصْحَلْبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

> ٣٣- أَمْرَتُسْنَاكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ

٣٤- وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ١ قُلْمَا أَسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(V) الحج : ٤٩ - ٥١ مدنية

(٨) المؤمنون: ٧٢ - ٧٣ مكية

(٩) الفرقان : ٥٦ - ٥٧ مكية

(٤) الأنعام : ١٠٤ مكية

(٥) إبراهيم : ٤ مكية(٦) الأنبياء : ٤٥ مكية

(١) المائدة: ١٩ مدنية

(٢) الأنعام : ٤٨ مكية (٣) الأنعام : ٧٠ مكية إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَائِنَقُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ الْمَالَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ وَمَا آلْعَالَمِينَ ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ اللَّهُ الْمَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

٣٩- كَذَبَ أَصْعَبُ لَيْ تَكْةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿
إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَائِنَقُونَ ﴿
إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿
فَاتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَا عَلَى رَبِ
الْعَالَمِينَ ﴿
الْعَالَمُ الْعَالَمِينَ ﴿
الْعَالَمِينَ ﴿
الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَةِ الْعَلَامُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ الْعَالَةُ الْعَلَامُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهِ الْعَالَمُ الْعَالَمُ اللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْإِلَى اللَّهُ الْعُمْ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعِلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلِيلُولِي الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَالَامُ اللَّهُ الْعِلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعِلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَا

٤٠ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِ ٱلْمُبِينِ ﴿ اللَّهِ إِنَّكَ كَا اللَّهِ عَلَى ٱلْحَقِ ٱلْمُبِينِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَل

٤١ - وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلَ تَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلَ تَجُورُهُهُمْ أَوْنَ شَيْ اللَّهَ الْمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ شَيْ إِنَّمَا أَمْرتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِ هَلَاهِ البَّلَدَةِ اللَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ أَتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّ

٣٦- كَذَبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ آتَ اللَّهُ مَا أَخُوهُمْ هُودُ الْآلِكَ الْكَفُونَ آتَ الْأَلْفَوْنَ آتَ اللَّهُ مَا أَخُوهُمْ هُودُ الْآلَائِلَقُونَ آتَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ آتَ فَالْقَوْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ آتَ وَمَا أَشْعَلُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ وَمَا أَشْعَلُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ وَمَا أَشْعَلُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ آتَ اللَّهُ الْعَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ آتَ الْعَلَى مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَى مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَى مَنْ الْعَلَى مِنْ أَجْرِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِيلُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْت

٧٧- كَذَبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿
إِذْ قَالَ هَمُ آخُوهُ مَ صَلِحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿
إِذْ قَالَ هَمُ آخُوهُ مَ صَلِحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿
إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿
فَا تَقُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
وَمَا أَشْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
وَمَا أَشْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي

٣٨- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ

(٥) الشعراء: ١٧٦ - ١٨٠ مكية

(٦) النمل : ٧٩ - ٨١ مكية

(٣) الشعراء: ١٤١ - ١٤٥ مكية

(٤) الشعراء: ١٦٠ - ١٦٤ مكية

(۱) الشعراء: ۱۰۶ – ۱۱۰ مكية (۲) الشعراء: ۱۲۳ – ۱۲۷ مكية

وَأَنْ أَتْلُوَا ٱلْقُرْءَ انَّ فَعَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى (١) لِنَفْسِهِ يَّوَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿

٤٢- ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُوا بِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ الْعَصَاحِبِكُم مِن جِنَّةً وَفُرَدَى ثُمَّ الْنَفَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (اللهِ مَنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمُ أَنْ أَجْرِيَ قُلُ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمُ أَنْ أَجْرِيَ فَهُ وَلَكُمْ أَنْ أَجْرِيَ فَهُ وَلَكُم أَنْ أَجْرِيَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٤٣ - وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلُّ
 يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ التَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۞
 اتَّ بِعُواْ مَن لَا يَسْتَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ ۞

\$ = قُلْمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنْ لَلْتُكَلِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الل

٥٤- وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُ مِ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْ قِي بِاللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللْهُولِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُولَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُل

٤٦ - وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَ ٓ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَ رَبِيًّا لِّلْنُذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَلُنُذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهُ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾

٧٧ - تَرَى ٱلظَّرلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ
وَهُو وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
الصَّكلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ
الصَّكلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ
الْصَكلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ
الْصَكلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ
الْصَلاحَتِ فَي الْمَثلَكُمُ عَلَيْهِ أَلْاَ الْمَوَدُةُ
الصَّلاحَتِ قُلْلاً السَّلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَةُ
فِي ٱلْقُرْفَى وَمِن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَرْدَلَهُ وَهِاحُسْنًا
فِي ٱلْقُرْفَى وَمِن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَرْدَلَهُ وَهِهَا حُسْنًا

اَفَأَنتَ تُشعِعُ الصَّدَّ أَوْتَهْ دِى الْعُمْى
 وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ ﴿

إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١

٤٩- غَنُ أَعَلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّالِّهِ فَذَكِرٌ بِٱلْفُرَءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ۞

٥٠ - فَنُوَلَّعَنْهُمَّ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿ اللهِ ال

(٨) الزخرف : ٤٠ مكية

(٩) قَ : ٤٥ مكية

(۱۰) الذاريات : ٥٥ – ٥٥ مكية

(٥) غافر : ٧٨ مكية

(٦) الشورى : ٦ - ٧ مكية

(۷) الشورى: ۲۲ - ۲۳ مكية

(۱) النمل: ۹۰ – ۹۲ مكية

(۲) سبأ : ٤٦ - ٤٧ مكية
 (۳) يس : ۲۰ - ۲۱ مكية

(٤) صَ : ٨٦ – ٨٨ مكية

فَذَكِّرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿

٥٥- فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتُ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتُ مُذَكِّرٌ إِنَّا لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ شَ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ١ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ

٥٣ - سَنُقُرِئُكَ فَلَاتَنْسَىٰ ﴿ إِلَّامَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَوَمَا يَخْفَى ﴿ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ لِأَيْ

# الأحاديث الواردة في « التبليغ »

١- \* ( عَـنْ أَبِي بَكْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَـنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ « الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: شَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ - ذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَةِ وَالْمُحَرَّمُ - وَرَجَبُ مُضَرَ الَّـذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ . أَيُّ شَهْر هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى . قَالَ: ﴿ أَيُّ بَلَدِ هَذَا ؟ ﴾ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟» قُلْنَا: بَلَى . قَالَ: «فَأَيُّ يَوْم هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ (١): وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا . وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْلَالِكُمْ ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ . أَلَا لِيُسْلِع الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِـنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ» - فَكَـانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَـدَقَ النَّبِيُّ ﷺ - ثُمَّ قَالَ: «أَلَا هَـلْ بَلَّغْتُ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ»)\*(۲).

٧ - \*( عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ: (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالُوا: رَبِيعةً. قَالَ: (مَنِ الوَفْدُ؟) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضٍ فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَدْخُلُ رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضٍ فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَدْخُلُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَسَأَلُوا عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ مْ بِالإِيهَانِ بِاللهِ، فَاللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ قَالَ: ( اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْ أَرْبَعِ وَأَمَرَهُمْ بِاللهِ؟) قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ فَالَ: ( اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَرَسُولُهُ لَوْ اللهِ وَرَسُولُهُ لَا إِلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَرَسُولُهُ لَا إِلَهُ وَاللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَالله

٣- \*(عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْن عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: قَدِم وَفَلْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا - يَقُولُ: قَدِم وَفَلْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا هَلَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخُلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْرٍ نَخُلُصُ إِلَيْكَ أَنْ كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْرٍ نَنَا بِأَمْرِ نَنَا بِأَمْرٍ نَنَا بِأَمْرٍ فَلُو أَمَرُتُنَا بِأَمْرٍ فَلُو أَمَرُتُنَا بِأَمْرٍ فَلُو أَمْرُتُنَا بِأَمْرِ فَرَاءَنَا. قَالَ عَلَيْ : « آمُرُكُمْ نَا أَنْ كَا فَيُ اللهُ شَهَادَةِ أَنْ لَا بِأَرْبَعَةٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ: الإيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِللهِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِللهِ اللهُ مُ وَإِنَاءِ الزَّكَاةِ ، وَإِنَّ اللهُ مُ وَإِنْ تُؤَدُّوا إِللهِ اللهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُوَدُّوا

<sup>(</sup>١) محمد هُوَ مُحَمَّدُ بن المثنى الذي روى الحديث عن عبدالوهاب عن ... عن أبي بكرة .

 <sup>(</sup>۲) الفتح (۱۳/۷۶۱۷)، واللفظ له، مسلم (۱۲۷۹).
 (۳) الفتح (۱۳/۲۲۲۷).

إِلَى اللهِ خُمُّسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتُمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتُمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزُفَّتِ»)\*(١).

٤ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍ مِنَّا: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: لا، فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لا، فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: خَمْشًا (٢١)، هَذِهِ شَرُّ مِنَ الأُولَى، كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا فَقَالَ: خَمْشًا (٢١)، هَذِهِ شَرُّ مِنَ الأُولَى، كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيءٍ إِلَّا بِشَلاثِ خِصَالٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الوُضُوءَ، وَأَلَّا نَنْ أَكُلَ بِشَلاثِ خِصَالٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الوَضُوءَ، وَأَلَّا نَنْ أَكُلَ الضَّرَسِ») \*(٣).

٥ - \*(عَنْ أَبِي الْيَعْفُ ورِ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُ ودٍ ذَاتَ غَدَاةٍ فِي رَمَضَانَ، فَوَجَدْتُهُ فَوْقَ بَيْتِهِ جَالِسًا، فَسَمِعْنَا صَوْتَهُ وَهُو يَقُولُ: يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ، فَقُلْنَا: سَمِعْنَاكَ تَقُولَ: يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ، فَقُلْنَا: سَمِعْنَاكَ تَقُولَ: يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَلَا لَلْهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: وَمَضَانَ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ غَدَاتَئِذٍ صَافِيةً لَيْسَ لَمَا شُعَاعُ، وَمَضَانَ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ غَدَاتَئِذٍ صَافِيةً لَيْسَ لَمَا شُعَاعُ، وَمَضَانَ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ غَدَاتَئِذٍ صَافِيةً لَيْسَ لَمَا شُعَاعُ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَوَجَدْتُهَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْسَ اللهَ عَلَيْسَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْسَ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المَا اللهُ الله

٦ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغْت؟
 فَيَقُولُ: نَعَلْمُ يَا رَبِّ. فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ ؟

فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ. ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا \_ قَالَ: عَدْلًا \_ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَدْلًا \_ لِتَكُونُ الرَّسُولُ عَدْلًا \_ لِتَكُونَ الرَّسُولُ عَدْلًا \_ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ») \* (٥).

٧- \*( عَنْ عَبْدِالرَّ مْنَ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ وَكَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ - أَوْ بِزِمَامِهِ - قَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟" فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟" قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟" فَسَكَتْنَا النَّحْرِ؟" قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟" فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: "أَلَيْسَ بِذِي حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: "أَلَيْسَ بِذِي الْحَجَّةِ؟" قُلْنَا: بَلَى . قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُم مُ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي الشَّاهِ لَهُ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُم مُ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبْلِغَ مَنْ هُو أَوْعَى لَهُ الْغَائِبَ؟، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِغَ مَنْ هُو أَوْعَى لَهُ الْغَائِبَ؟، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِغَ مَنْ هُو أَوْعَى لَهُ مِنْ هُو أَنْ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِغَ مَنْ هُو أَوْعَى لَهُ مِنْ هُو أَنْ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِغَ مَنْ هُو أَوْعَى لَهُ مِنْ هُو أَنْ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِغَ مَنْ هُو أَوْعَى لَهُ مِنْ هُو أَنْ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِغَ مَنْ هُو أَوْعَى لَهُ مِنْ هُو أَوْعَى لَهُ مِنْ هُو أَوْعَى لَهُ مُنْ هُو أَوْعَى لَهُ مِنْ هُو أَوْعَى لَهُ مِنْ هُو أَنْ السَّاهِ لَنَا لَيْ الْمَالِي فَيْ الْفَرْمَ لِي مُو الْمُولِي فَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُعْمَالُولُومُ الْمُؤْمِ وَالْمَوْمَ أَوْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ أَوْمُ أَلَالُكُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ أَوْمُ أَوْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

٨ - \*(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ،
 قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْخِيفِ مِنْ مِنْ مِنَى فَقَالَ: «نَشَرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّعَهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْ إِنَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ . ثَلَاثٌ لَا فَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ . ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِ . يُغِلُّ عَلَيْهِ . ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِ . ثَلَاثً لَا عُمَلِ للهِ ،

<sup>(</sup>٤) أحمد ٥/ ٧٨٥، قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح (٧٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) هكذا بفتح الغين في الفتح ، والقياس الكسر .

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح (٦٧).

<sup>(</sup>۱) الفتح (٦/ ٦٢٤) ، حديث رقم (٣٥١٠).

<sup>(</sup>٢) خَشًا: دعاء على القائل بِأَنْ يُخْمش وجهه أو جلده ، كما يُقَالُ: جَدْعًا لَه ، وصلبًا وطعنًا ونحو ذلك من الدعاء بالسوء .

<sup>(</sup>٣) أبوداود (١/ ٢١٤)، حديث رقم (٨٠٨).

وَالنَّصِيحَةُ لِـوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلُـزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَةَهُمْ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَةَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ »)(١).

٩ - \*(عَنْ شُعْبَةَ (قَالَ) أَخْبَرَفِي عُمَرُ بْنُ سُعِتُ سُلَيْهَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانِ بْنِ عُثْهَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانِ بْنِ عُثْهَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَادِهِ قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسُأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلْنَاعَ نُ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلْنَاعَ نُ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ وَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: « نَضَرَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: « نَضَرَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: « نَضَرَ اللهُ اللهُ الْمَرَأُ سَمِعَ مِنَا حَدِيثًا ، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ عَيْرَهُ ، اللهُ الْمُرَأً سَمِعَ مِنَا حَدِيثًا ، فَحَفِظَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُ وَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَقْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَقْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ \*) \* (٢٠).

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ فَقَالَ:

«انْطَلِقُ وا إِلَى يَهُودَ »، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ
الْمُدْرَاسِ (٣)، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا النَّبِي عُلِيْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مُهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا »، فَقَالُوا: بَلَّغْتَ يَاأَبَا القَاسِم، عَمُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا اللهِ عَلَيْ: «ذَلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»، فَقَالُ اللهُ عَلَيْ : «ذَلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»، فَقَالُ اللهُ عَلَيْهُ: «ذَلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا وَسُلِمُ اللهِ عَلَيْهُ: «ذَلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا وَسُلِمُ اللهُ عَنْ يَاأَبِا القَاسِم، فَقَالَ لَمُمُ وَلَيْ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا الْقَاسِم، فَقَالَ لَمُمُ وَلَيْ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ ال

«اعْلَمُ وَا أَنَّهَا الأَرْضُ للهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْض، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِهَالِهِ شَيْئًا فَطْلَيْعُهُ ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّهَا الأَرْضُ للهِ وَرَسُولِهِ ») \* (3).

١١ - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٢ - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ بِبَرَاءَةٍ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: (الا يَنْبُغِي الأَحَدِ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي، فَدَعَا عَلِيًّا فأَعْطَاهُ إِنَّاهَا») \* (٢).

١٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَمْتِهِ لَلهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ أَمَّتِهِ لَنَ شَهِدَ للهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالنَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالنَّرِوحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالنَّرِوحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالنَّرْخِ، وَذَبَحَ الآنَحَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَـنْ آلِ مُحَمَّدٍ بِالنَّالِ مُحَمَّدٍ وَعَـنْ آلِ مُحَمَّدٍ بِالنَّرِيمِ.

١٤ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۳۰۵٦) واللفظ له ، قال في الزوائد: هذا إسناد فيه محمد بن إسحاق ، وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة . والمتن على حاله صحيح . وسنن الترمذي رقم (۲۷۹٥).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٧٩٤) ، وسنن أبي داود برقم (٣٦٦٠) .

<sup>(</sup>٣) المدراس: المراد به كبير اليه ود ونسب البيت إليه لأنه هُوَ الذي كان صاحب دراسة كتبهم أي قراءتها (وتفسيرها). فتح الباري (١٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) الفتح ١٣ (٧٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه - المقدمة ، حديث رقم (٧٠) ، والحاكم في المستدرك(٢/ ٣٣٨) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) الترمذي ، حديث رقم (٥٠٨٥) ، وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث أنس .

<sup>(</sup>۷) ابن ماجه ، (۲ / ۱۰٤۳) ، حدیث رقم (۳۱۲۲) . وله شاهد عند أبي داود (۲۷۹۵)، والبیهقي (۹/ ۲۸۷). فهو حسن لغیره.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ لَمَّا أُصِيبَ إِخَوانُكُمْ بِأُحُدِ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُ مُ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ اللهُ أَرْوَاحَهُ مُ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الحَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِهَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ العَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكُلِهِمْ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ العَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكُلِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّعْ إِخُوانَنَا عَنَّا أَنَّا وَمَشُرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّعْ إِخُوانَنَا عَنَّا أَنَّا عَنَا أَنَا أَيْكُمُ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّعْ إِخُوانَكَ عَنَا أَنَّا عَنَا أَنَّا عَيْكُمُ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِعْ إِخُوانَكَ عَنَا أَنَّا عَنَا أَنَا أَبِيعُهُمْ أَحْيَاءُ فِي الجَنَّةِ لُوا فِي الجِهَادِ، وَلا يَنْكُلُوا (١) عِنْدُ الحَرْبِ؟ فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِغُهُمْ عَنْكُمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلا تَعْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي الجَهَادِ وَلا عَمْرَانُ ١٦٩ مَالَ اللهُ سُبِيلِ اللهِ ... إلخ الآية ﴾ (آل عمران/ ١٦٩)»)\* (٢٠).

١٥ - \* (عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لَا يُبَلِّغُنِي أَحَـدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَـنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ») \* (٣).

١٦ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ للهِ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ،
 يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلامَ») \* (٤).

١٧ - \* (عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدُ النَّبِيّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدُ النَّبِيّ قَالَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَة، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَة، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْخِيرة؟ قُلْتُ: لَمَ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الظَّعِينَة تَرْتَحِلُ مِنَ الْخِيرةِ حَتَّى طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الظَّعِينَة تَرْتَحِلُ مِنَ الْخِيرةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ - قُلْتُ فِيهَا بَيْنِي تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ - قُلْتُ فِيهَا بَيْنِي

وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّي الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا البِلادَ؟ وَلئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى. قُلْتُ: كِسْرَى بن هُـرْمُزَ؟ قَالَ: كِسْرَى بن هُـرْمُزَ. وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرِيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ. وَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَلَمُ أُعْطِكَ مَالًا وأُفْضِلْ عَلَيْك؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ. قَالَ عَدِيٌّ: سَمِعَتُ النَّبِيَّ عَن يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ مَّرْةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ مَّرُةٍ فَبكَلِمَةٍ طَيّبَةٍ». قَالَ عَدِيُّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْ تَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ إِلَّا اللهَ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْـنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوْنَ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِم عَلَا: يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ») \*(٥).

١٨ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهِ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ») \* (٥٠).

19 - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ (٧) ثَلَاثِينَ صَبَاحًا، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ مَعُونَةَ (٧)

<sup>(</sup>١) نكل عن الشيء يَنْكُلُ وَنَكِلَ يَنْكُلُ أي امتنع (النهاية (١) ١٨٦/٥).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣/ ١٥) حديث رقم (٢٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢ / ٢٦٥) حديث رقم (٤٨٦٠). وله شاهد عند أحمد (٢ / ٣٩٦) وسنده حسن، وقد :حسنه الشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣٦٦٦، ٤٢١٠)، قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_ الفتح (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٧) بئر معونة: موضع في أرض بني سليم فيها بين مكة والمدينة.

وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ (عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ). قَالَ أَنَسُ: أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ) \*(1).

٢٠ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَ ـ قَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ أَنَّهُ قَالَ: « دَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهُ عَنْ عَرْدِ مَا رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهُ عَلَى مَا عَرْدِ لَمْ نَحْفَظْ مِنْ هُ شَيْئًا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا. فَقَالَ: « أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ مِنْهُ شَيْئًا. فَقَالَ: « أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ نَقُولُ: اللَّهُ مَ إِنَّا نَسَأَلُكَ مِن خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيلُكَ عُمَدُهُ نَبِيلُكَ عُمَدُهُ نَبِيلُكَ عُمَدُهُ وَلَا تَوْلُ وَلا قُوتَ إِلَّا فَي أَنْ اللهَ عَنْهُ لَبِيلُكَ عَلَى مَا سَتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيلُكَ عُمَدُهُ وَلَا حَوْلَ وَلا قُوتَ إِلَّا فَي إِللهِ عَلَى مَا اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى مَا مَا اللهَ عَلَى مَا مَا اللهَ عَلَى مَا عَلَى مَا مَا اللهَ عَلَى مَا مَا اللهَ عَلَى مَا عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى مَا مَا لَكُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهَ عَلَى مَا مَا لَكُ عَلَى مَا مَا اللهَ عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى مَا مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا مَا لَكُ عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مِنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا

٢١ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ. ثُمَّ قَالَ: لا أُلْفِينَ (٣) أَحَدَكُمْ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءُ (١)، يَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ فَرَسٌ لَهُ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ

حَمْحَمَةٌ (٥)، فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي. فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِي يُومَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَمَا ثُغَاءُ (٢)، يَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لا أُلْفِينَ أَعَدُكُمْ يَجِي يُيومَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْ سُ لَمَا صِيَاحٌ (٧)، فَيَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِي يُي وَمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْ سُ لَمَا صِيَاحٌ (٧)، فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِي يُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ (٨) تَخْفِقُ (٩)، فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي. وَقَبَتِهِ رِقَاعٌ (١٠)، فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي. فَأَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي. فَأَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي. فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي. فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي. فَاقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لا أَنْفِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتُ (١٠)، فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ) ﴾ إلْلَاهُ أَغْرُنِي. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ) ﴾ إلى الله اللهِ، أَغِثْنِي. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ) ﴾ إلى الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الْفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٢٢ - \*(عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لَهُ اللهِ عَنْ أَلُ أَلْهُ وَعَنْ أَبِي مُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ (١٢). يُقَالُ لَهُ «ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ » (١٣) (عَلَى الصَّدَقَةِ) الأَسْدِ مَقَالُ: هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا لِي أُهْدِي لِي ، قَالَ: فَلَا اللهِ عَنْ عَلَى الْمُنْ مَلَى اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى الْمِنْ مُ فَعَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِلِ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِلِ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لَكُمْ وَهَذَا لَكُمْ وَهَذَا لَكُمْ وَهَذَا لَكُمْ وَهَذَا لَكُمْ وَهَذَا لَا لَا لَكُمْ وَهَذَا لَا اللهِ عَلَيْهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۷).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (٥٣٨/٥)، حديث رقم (٣٥٢١)، قَال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) لا ألفين : أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة ، ومعناه : لا تعملوا عملاً أجدكم بسببه على هذه الصفة .

<sup>(</sup>٤) رغاء: صوت البعير.

<sup>(</sup>٥) حمحمة: صوت الفرس، دون الصهيل.

<sup>(</sup>٦) ثغاء: صوت الشاة.

<sup>(</sup>٧) صياح: صوت الإنسان.

<sup>(</sup>٨) رقاع : جمع رقعة ، والمراد بها هنا : الثياب .

<sup>(</sup>٩) تخفق : تضطرب .

<sup>(</sup>۱۰) الصامت من المال: الذهب والفضة ، والمعنى أن كل شيء يغله الغال يجيء يوم القيامة حاملاً له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد سواء أكان هذا المغلول حيواناً أو انساناً أو ذهبًا أو فضة ، وهذا تفسير لقوله تعالى : ﴿ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بها غل يوم القيامة ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۱۸۳۱).

<sup>(</sup>١٢) وقيل : الأزد، أزد شنوءة .

<sup>(</sup>١٣) وقيل : الأُتَبِيَّة ، وقيل : الأُتْبيَّة أو الأَتَبِيَّة .

أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا يَنَالُ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَمَا خُوارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ (١) ثُمَّ عُنْقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَمَا خُوارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ (١) ثُمَّ وَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفَرَقَيْ إِبِطَيْهِ (٢) ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ رَفْعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفَرَقَيْ إِبِطَيْهِ (٢) ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَا عُفَرَقَيْ إِبِطَيْهِ ٢) ثَلَّهُمْ هَلْ بَلَا عُنْ مَرَّتَيْنٍ ﴾ "".

٢٣ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: لَمَا قُتِلَ عَبْدِاللهِ قَالَ: لَمَا قُتِلَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ، يَوْمَ أُحُدٍ، لَقِينِي رَسُولُ اللهِ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ، يَوْمَ أُحُدٍ، لَقِينِي رَسُولُ اللهِ عَبْدَ فَقَالَ: «يَاجَابِرُ، أَلا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لأَبِيكَ؟»
 وَقَالَ يَحْيْمَى فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ «يَاجَابِرُ، مَا لِي أَرَاكَ

مُنْكَسِرًا؟» قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالًا ( ) وَدَيْنًا، قَالَ: «أَفَلا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِي اللهُ بِهِ أَبَاكَ؟ عِيَالًا ( ) وَدَيْنًا، قَالَ: «أَفَلا أُبَشِّرُكَ بِمَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا قَالَ: بَلَى: يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا ( ) ، فَقَالَ: يَاعَبْدِي، ثَمَّنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ، تُحْيينِي فَأَقْتُلُ فِيكَ ثَانِيةً. فَقَالَ الرَّبُ شُبْحَانَهُ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِي أَتُهُمْ فِيكَ ثَانِيةً. فَقَالَ الرَّبُ شُبْحَانَهُ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِي أَتُهُمْ فِيكَ ثَانِيةً . فَقَالَ الرَّبُ شُبْحَانَهُ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِي أَتُهُمْ فَيكَ ثَانِيةً مَنْ وَرَائِي، قَالَ: فِيكَ ثَانِيةً مَنْ وَرَائِي، قَالَ: فَالَ: يَارَبِ، فَأَبْلِغُ مَنْ وَرَائِي، قَالَ: فَالَا اللهُ أَمْنَ وَرَائِي، قَالَ: هُولا تَحْسَبَنَّ اللهِ أَمْنُ وَرَائِي، قَالَ: فَالَا اللهُ أَمْنَ وَرَائِي، قَالَ: اللهُ أَمْنَ وَرَائِي، قَالَ: اللهُ أَمْنَ وَرَائِي، قَالَ: اللهُ أَمْنَ وَرَائِي، قَالَ: عَارَبٍ، فَأَبْلِغُ مَنْ وَرَائِي، قَالَ: اللهُ أَمْنَالُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللّٰ إِللّٰ عَمْنُ وَرَائِي، قَالَ: عَلْ اللهِ أَمْوانَا اللهُ أَمْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ أَعْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ اللهُ أَمْنَا اللهُ اللهُ أَمْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ أَمْنَا اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في « التبليغ »

٢٤ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
 - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ هَذِهِ الآيَـةَ الَّتِي فِي الْقَرْآنِ:
 ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \*.
 قَالَ وَفِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ... الحديث) \*.

٢٥ - \*(عَـنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ) - رَضِيَ اللهُ
 عَنْـهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلِيلِ قَـالَ: «إِنَّمَا أَنَـا مُبَلِّـغٌ وَاللهُ يَهْدِي،

وَقَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، فَمَنْ بَلَغَهُ مِنِّي شَيْءٌ بِحُسْنِ رَغْبَةٍ وَحُسْنِ هُدًى، فَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ بَلَغَهُ عَنِّي شَيْءٌ فَدًى، فَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ»)\*(٨). بِسُوءِ رَغْبَةٍ وَسُوءِ هُدًى، فَذَلِكَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ»)\*(٨).

٢٦ - \*(عَنْ سُلَيْهَ) نَ بْنِ عَمْرٍو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ:
 «يَاأَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ (٩)؟» ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
 قَالُوا: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ

<sup>(</sup>١) تيعر : تصيح ، واليعار : صوت الشاة .

<sup>(</sup>٢) عفرتي ابطيه: بضم العين وفتحها - والأول أشهر: أي بياضها.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٩/ ٧١ ، مسلم(١٨٣٢) واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) عيالاً : عيال الرجل : من يعوله .

<sup>(</sup>٥) كفاحًا : أي مواجهة ليس بينها حجاب ولا رسول .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجة - المقدمة (١/ ٦٨)، حديث رقم (١٩٠)،

وعند الترمذي رقم (٤٠٩٧) وقال: حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>.(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٨(٤٨٣٨).

<sup>(</sup>۸) المرجع السابق ( ۱۰۱، ۱۰۱)، وجزء منه عند البخاري(٦/ ١٥٢)، ومسلم رقم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٩) أحرم: أي أشدُّ حُرْمة وأكثر احترامًا.

وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ (۱) ، وَلا يَجْنِي وَالِد عَلَى وَلَدِهِ ، وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ . أَلا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَالِدِهِ . أَلا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبِدًا ، وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَبْدًا ، وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَا لِكُمْ ، فَيَرْضَى بِهَا ، أَلا وَكُلُّ دَم مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ (۱) . وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا ، دَمُ الْخَارِثِ بْنَ مَوْضُوعٌ (۱) . وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا ، دَمُ الْخَارِثِ بْنَ مَوْضُوعٌ (۱) . وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا ، دَمُ الْخَارِثِ بْنَ لَيْتُ فَعَيْدُ الْمُلْكِ بَلْ الْمَلِيَّةِ مَوْنُ وَلا مَوْكُلُّ مَا أَضَعُ مِنْهَا ، وَمُ الْخَارِثِ بْنَ لَيْتُ لَكُمْ وَلَاكُمْ مُ الْمَلْمُ وَنَ وَلا مَوْكُلُّ مَا أَمْتَاهُ ! هَلْ بَلَعْمُ اللهُ مَوْلُ مَلَا الْمُلْكُمُ مَنَ وَلا يَعْمُ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) \* ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) \* ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) \* ثَلْاثَ مَرَّاتٍ ) \* ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) \* ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) \* ثَلْاثَ مَرَّاتٍ ) \* ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) \* ثَلْاثَ مَرَّاتٍ ) \* ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ) \* ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ) \* ثَلْ اللَّهُمَّ اللهُ هَدْ اللهُ ال

٧٧ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا ... قَالَ أَبُوذَرٍّ - بَعْدَ أَنْ فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا ... قَالَ أَبُوذَرٍّ - بَعْدَ أَنْ حَكَى مَا حَدَثَ لَهُ فِي رِحْلَتِهِ وَمُدَّة إِقَامَتِهِ بِمَكَّة - : ثُمَّ مَكَى مَا حَدَثَ لَهُ فِي رِحْلَتِهِ وَمُدَّة إِقَامَتِهِ بِمَكَّة - : ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةٍ فَقَالَ: ﴿إِنِّي قَدْ وُجِهَتْ لِي أَرْضُ ذَاتُ نَخْلٍ، لا أُرَاهَا إِلَّا يَشْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغُ عَنِي ذَاتُ نَخْلٍ، لا أُرَاهَا إِلَّا يَشْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغُ عَنِي قَوْمَكَ؟ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكُ فِيهِمْ».

فَأَتَيْتُ أُنِيْسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ (أَ)، فَإِنِي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَأَتَيْنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ أَا فَإِنِي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَاحْتَمَلْنَا (٥) عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِي قَد أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَاحْتَمَلْنَا (٥) عَنْ دَينِكُمَا، فَإِنِي قَد أَسْلَمْ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَ وُمُّهُمْ عَنَى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ سَيِّدُهُمْ، وَكَانَ يَ وُمُّهُمْ أَيْنَا وَمُسُولُ اللهِ عَلَى أَسْلَمُ (٢) فَقَدِمَ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

٢٨ - \*(عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَغُلامٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَرْمِي فِي غَرَضَين لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى حَبَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُعْجَيْنِ أَوْ ثَسُولِ اللهِ عَيْنِ النَّاظِرِ السُودَّتْ حَتَّى آضَتْ أَ كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُعْجَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ السُودَّتْ حَتَّى آضَتْ (٩) كَأَنَّهَا تَتُومَةٌ (١٠٠٠). قَالَ: فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى النَّهَ جِدِ، فَوَاللهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ الله عَلَيْ فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا، قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَى الْسَجِدِ فَإِذَا هُو بَارِزٌ، قَالَ: وَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ بَارِزٌ، قَالَ: وَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَاسْتَقْدَمَ، فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطّ، لَا فَاسْتَقْدَمَ، فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطّ، لَا فَاسْتَقْدَمَ، فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطّ، لَا فَاسْتَقْدَمَ، فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطّ، لَا اللهِ عَلَيْ قَامَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطّ، لَا فَاسْتَقْدَمَ، فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطّ، لَا الله قَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاةٍ قَطّ، لَا اللهُ عَلَيْ الْمُعْرِقِيقِ الْهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) لا يجني: أي لا يرجع وبال جنايته من الإثم أو القصاص إلاَّ إليه .

<sup>(</sup>٢) موضوع: أي باطل.

<sup>(</sup>۳) ابن ماجة (۳۰۵۵). وله شاهد عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - رقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٤) يُقال: رغب عن الشيء: كرهه . ورغب فيه: أحبه . والمعنى: لا أجد كراهية لهذا الدين .

<sup>(</sup>٥) احتملنا: أي حملنا أنفسنا ومتاعنا على الإبل وسرنا.

<sup>(</sup>٦) إيهاء: بكسر الهمزة وفتحها.

<sup>(</sup>٧) أسلم : قبيلة من قبائل العرب كانت تجاور غفارًا .

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٤٧٣)، واللفظ له، وأحمد (٥/ ١٧٥). وينظر فيهما الحديث بتمامه في هذين الموضعين.

<sup>(</sup>٩) آضت: أي رجعت وصارت. النهاية (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>١٠) التَّنُّومة : نوع من نبات الأرض فيها وفي ثمرها سواد قليل. النهاية (١/ ١٩٩).

نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا في صَلاةٍ قَطَّ، لا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيّةِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَسِبْتَهُ قَالَ: فَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغ رِسَالَاتِ رَبِّي - عَزَّ وَجَلَّ - لَمَّا أَخْبَرْتَمُونِي ذَاكَ، فَبَلَّغْتُ رِسَالاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُبَلَّغَ، وَإِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَيِّي بَلَّغْتُ رِسَالاتِ رَبِّي لَمَّا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ. قَالَ: فَقَامَ رِجَالٌ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّعْتَ رِسَالاتِ رَبِّكَ وَنَصَحْتَ لأُمَّتِكَ وَقَضَيْت الَّذِي عَلَيْكَ. ثُمَّ سَكَتُوا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعَمُ وِنَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هَـذَا الْقَمَرِ وَزَوَالَ هَذِهِ النُّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَهَا، مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وأَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا، وَلَكِنَّها آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ - تَبَارِكَ وَتَعَالَى - يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُهُ فَينظُرُ مَنْ يَحْدُثُ لَهُ مِنْهُمْ مَوْبَةٌ، وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أُصَلِّي مَا أَنْتُمْ لاقُونَ فِي أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ، وَإِنَّهُ وَاللهِ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاثُونَ كَذَّابًا آخِـرُهُمْ الأَعْوَرُ الدَّجَّال ... الْخَدِيثُ ")\*(١).

٢٩ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ المَرْأَتَيْنَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ حَتَّى قَالَ اللهُ: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ حَتَّى حَجَّجَ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ

فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمُؤَاتَانِ مِنْ أَزْوَاج النَّبِيِّ عَلِي اللَّتَانِ قَالَ اللهُ: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَ) ﴾؟ فَقَالَ لِي: وَاعَجَبًا لَكَ يَاابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ. فَقَالَ لي: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي الْخَدِيثَ فَقَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْلَّدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ، قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي بِالْعَوَالِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ، وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَيَنْزِلُ يَـوْمًا وَيَـأَتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ. وَأَنْزِلُ يَـوْمًا فَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُونَا، قَالَ: فَجَاءَنِي يَـوْمًا عِشَاءً فَضَرَبَ عَلَيَّ الْبَابَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِـنْ ذَلِكَ؛ طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ عِيْ إِنْ مَاءَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُ غُلامًا أَسْوَدَ فَقُلْتُ: إِسْتَأْذِنْ

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱٦/٥) ط. دار الفكـــر. وعنـــد مسلــــم مختصرًا (۹۱۳).

لِعُمَرَ، قَالَ: فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، قَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَإِذَا حَوْلَ المِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ الْغُلامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَلَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، قَالَ فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا فَإِذَا الْغُلامُ يَدْعُونِي فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَدْ أُذِنَ لَكَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ عَلَيْكِ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ، فَرَأَيْتُ أَثْرَهُ فِي جَنْبَيْهِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لاً». قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ . لَوْ رَأَيْتَنَا يَارَسُولَ اللهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ عَلَيْ لَكُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُ نَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتَ: نَعَمْ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتْ، أَتَـا مَن إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: لا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ صَاحِبَتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَ: فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَسْتَأْنِسُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَهَا رَأَيْتُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أُهْبَةً (١) ثَلاثَةً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ

ادْعُ اللهَ أَنْ يُـوسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَـارِسَ وَالرُّوم وَهُمْ لا يَعْبُدُونَه. فَاسْتَوى جَالِسًا فَقَالَ: أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا. قَالَ: وَكَانَ أَقْسَمَ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَعَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ لَـهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَلَّمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيًّا - بَـٰذَأَ بِي-قَالَ يَاعَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ شَيْئًا فَلا تَعْجَلي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، قَالَت: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ ...﴾ الآية قَالَتْ: عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِـ رُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنَّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُـ ولَهُ وَالـدَّارَ الْآخَرِةَ. قَالَ: مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ؛ لا تُصخبْرْ أَزْوَاجَكَ أَيِّي اخْتَرْتُكَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ ﴿إِنَّهَا بَعَثَنِي اللهُ مُبَلِّغًا وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا»)\* (٢).

٣٠- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِيَّاكُم أَنْ تَقُولُوا مَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا، أَوْ قُتِلَ فُلانٌ شَهِيدًا، فَإِنَّ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِيَّاكُم أَنْ اللهِ عُلَوْلُ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى اللهِ عُمَانَه، فَإِنْ كُنتُمْ شَاهِدِينَ لا مَحَالَةَ فَاشْهِدُوا لِلرَّهْطِ الَّذِينَ بَعَثَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَرِيَّةٍ فَقُتِلُوا، فَقَالُوا: اللهِ عَلَيْهِ فِي سَرِيَّةٍ فَقُتِلُوا، فَقَالُوا: اللهِ عَنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ

٣١ - \*(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَى

<sup>(</sup>١) أُهْبَة : الأُهُبُ بضم الهمزة والهاء وفتحهما : جَمْعُ إِهَابٍ وهو الجلْدُ وقيل إنها يُقال للجلد إهاب قبل الدَّبْغ فأمَّا بعده فلا.

<sup>(</sup>٢) البخاري — الفتح (٨/ ٥٠٥ و٥٠٥) في تفسير سورة التحريم، ومسلم رقم (١٤٧٩) في الطلاق. وهذا لفظه. والترمذي برقم (٣٣٧٤) وقال: هذا حديث حسن

صحيح غريب قد روي من غير وجه عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ.

<sup>(</sup>٣) المسند (٦ / ٢٤) الحديث (٣٩٥٢). والمرفوع منه من قوله «اللهم بلغ نبينا...» إلخ الحديث. عند مسلم من حديث أنسس. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٢١/٧٤).

النّبِي عَيْنِ فَقَالُوا: أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلّمُ وِنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنة، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالَ فَلَمُ القُرْآءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ لِمُ القُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللّيلِ يَتَعَلّمُونَ. وَكَانُوا بِالنّهَارِ يَجِيئُونَ بِالمَاءِ فَيَضَعُونَهُ بِاللّيلِ يَتَعَلّمُونَ. وَكَانُوا بِالنّهَارِ يَجِيئُونَ بِالمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمُسْجِدِ. وَيَعْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطّعَامَ لَا الشَّيعِ اللّهُ مَ النّبِي عُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا النّبِي عَنّا نَبِينَا، أَنّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنّا. قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنسِ مِنْ وَرَضِينَ عَنّا. قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنسِ مِنْ

خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَه فَقَالَ حَرَامٌ: فُزْتُ وَرَبِّ اللَّهِ عَلَيْهِ لأَصْحَابِهِ: "إِنَّ إِخْـوَانكُمْ قَدْ فُتِلُوا لللهِ عَلَيْهِ لأَصْحَابِهِ: "إِنَّ إِخْـوَانكُمْ قَدْ فُتِلُوا وَإِنَّهُم قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَّا نَبِيَّنَا، أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرْضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا») \* (٢٠).

٣٢ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ قَالِيَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي المَوْقِفِ، فَقَالَ: «أَلا رَجُلُ يَعْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُمِلِنَعُ كَلامَ رَبِّي») \*(٣).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التبليغ »

١ - \*( أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَنْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ
 لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ لَمْ يُبْدِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ:
 أَلَمُ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
 مِنْ رَبِّكَ ﴾ وَاللهِ مَا وَرَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ سَوْدَاءَ فِي
 بَيْضَاءً ﴾ (1).

٢ - \*(عَنْ مَسْرُ وقٍ عَنْ عَـائِشَـةَ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهَا - قَالَـتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَتَـمَ شَيْئًا مِنَ
 الْوَحْي فَلا تُصَدِّقْهُ، إِنَّ اللهَ تَعَـالَى يَقُولُ ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ

بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمَ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ \* \*(٥).

٣ - \*(قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَنْ
 قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ وَأَعْظَمَ الْفِرْيةَ عَلَى
 اللهِ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿ يَلَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ ... ﴾
 الآية) \* (١).

٤- \*(قَالَ الـزُّهْرِيُّ فِي قَـوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ يَااَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمَ تَفْعَلْ فَمَا

وابن ماجة - المقدمة (حديث ٢٠١). وقال محقق «جامع الأصول»(١١/ ٢٩١): إسناده صحيح.

- (٤) الدر المنثور (٣/ ١١٧).
- (٥) البخاري ــ الفتح ١٣ (٧٥٣١)، وتفسير القرطبي (٥) (٦/ ٢٤٢).
  - (٦) مجموع فتاوي ابن تيمية (١/ ١١).

<sup>(</sup>١) لأَهلِ الصُّفَّةِ ، أصحاب الصُّفَّةِ : هم الفقراءُ الغرباءُ الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي الشُّو وكانت لهم في آخره صُفة وهو مكان منقطع من المسجد مُظَلَّل عليه يبيتون فيه . قال

إبراهيم الحربي والقاضي وأصله من صُفة البيت وهي شيء كالظلة أمامه .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۷۲).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤/ ٢٣٤) رقم الحديث (٤٧٢٤)، واللفظ له،

بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ قَالَ: مِنَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ التَّسْلِيمُ ﴾ (١).

٥ - \*(قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فَي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿... فَإِنَهَ عَلَيْكَ الْبُلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (آل عمران/ ٢٠) ﴿أَيْ: إِنَّا عَلَيْكَ أَنْ تُبَلِّغَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مِثَا نُسِخَ بِالْجِهَادِ. وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ تَارِيخِ نُزُولِهَا؛ وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ تَارِيخِ نُزُولِهَا؛ وَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَاتِ فِي وَفْدِ نَجْرَانَ فَإِنَّا وَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَاتِ فِي وَفْدِ نَجْرَانَ فَإِنَّا الْمُعْنَى فَإِنَّا عَلَيْكَ أَنْ تُبَلِّعُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ بِمَا فِيهِ مِنْ قِتَالٍ وَغَيْرِهِ ﴾ \*(٢٠).

٦ - \*(قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «... وَكُلُّ مَا أُنْزِلَ عَلَى الرَّسُولِ وَكُلُّ مَا أُنْزِلَ عَلَى الرَّسُولِ وَ اللَّهُ فَلَـهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ طَرَفَانِ: طَرَفُ الأَخْذِ مِنْ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - ، وَطَرَفُ الأَدَاءِ لِلأُمَّةِ وَهُـوَ الْمُسَمَّى بِالتَّبْلِيغِ »)\* (٣).

٧ - \*(قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْ رِيِّ يَاأَبَا بَكْرٍ، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوب» مَا مَعْنَاهُ؟. فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللهِ العِلْمُ، وَعَلَى رَسُولِهِ الْبَلاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ)\* (3).

٨ - \*(قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُوحِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ بَلَغَ ... ﴾
 إلَيَّ هَلَا الْقُرْآنُ وَقِيلَ: وَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ ، وَقِيلَ: وَمَنْ بَلَغَ الْقُرْآنُ ، وَقِيلَ: وَمَنْ بَلَغَ الْقُرْآنُ ، وَقِيلَ: وَمَنْ بَلَغَ الْخُلُمَ ...
 الخُلُم. وَدَلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْخُلُم لَيْسَسَ

بمُخَاطَب وَلا مُتَعَبَّدٍ) \*(٥).

9 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَيَ قَوْلِهِ تَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهُ الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ... ﴾ الآية قَالَ: الْمُعْنَى: بَلِّغْ جَمِيعَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، فَإِنْ كَتَمْتَ شَيْعًا مِنْ هُ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالتَهُ ؟ وَهَذَا تَأْدِيبٌ لِلنَّبِي كَتَمْتَ شَيْعًا مِنْ هُ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالتَهُ ؟ وَهَذَا تَأْدِيبٌ لِلنَّبِي كَتَمْتُ مُوا شَيْعًا مِنْ أُمَّتِهِ أَلَّا يَكْتُمُوا شَيْعًا مِنْ أُمْرِ شَرِيعَتِهِ ، وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَمْرِ نَبِيَّهِ أَنَّهُ لا يَكْتُمُ شَيْعًا مِنْ وَحْيهِ ) \* (٢).

١٠ - \*(قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾: اخْتُلِفَ فِي المُرَادِ بِهَذَا الأَمْرِ ، فَقِيلَ: الْمُوادُ: بَلِّغْ كَمَا أُنْزِلَ، وَهُو عَلَى مَا فَهِمَتْ عَائِشَةُ وَغَيْرُهَا، وَقُولَ عَلَى مَا فَهِمَتْ عَائِشَةً وَغَيْرُهَا، وَقُولَ عَلَى مَا فَهِمَتْ عَائِشَةً وَغَيْرُهَا، وَقُولِ اللهَ وَقُولَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ النَّاسِ، وَالنَّانِي أَخَصُّ مِنَ الأَوَّلِ) \*(\*).

١١ - \* (قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَشَارَ " الْبُخَارِيُّ " بِذِكْرِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ... إلخ الآية ﴾ إلى أَنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَ نُوحًا بِهَا بَلَّغَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِ، وَذَكَّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، وَكَذَلِكَ فُرضَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ تَبْلِيغُ كِتَابِهِ وَشَرِيعَتِهِ (٨).

١٢ ـ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: الْمُقْصُودُ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَمَّةِ وَالتَّبْلِيغِ النَّبَ النَّبِي عَلَيْهِ أُمِرَ بِالتِّلاوَةِ عَلَى الأُمَّةِ وَالتَّبْلِيغِ

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٦/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٦/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) الفتح (١٣/١٣ ) كتاب التوحيد.

<sup>(</sup>٨) الفتح (١٣/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>١) الفتح (٣/ ٥١٢ ) كتاب التوحيد .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) الفتح (١٦/١٣) كتاب التوحيد .

<sup>(</sup>٤) الفتح (٥١٣/١٣) كتاب التوحيد . ورد هذا الأثر شرحا للحديث «ليس منا من شق الجيوب...».

إِلَيْهِمْ أَنَّ نُوحًا كَانَ يُذَكِّرُهُمْ (أَنْبَاءَ أُمَّتِهِ) بِآيَاتِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ)\*(١).

١٣ - \*(قَالَ الْقُرْطُبِيُّ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - اللهُ وَيَالَّهُ الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَيلَ: هَعْنَاهُ: أَظْهِرِ التَّبْلِيغَ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ يُخْفِيهِ خَوْفًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أُمِرَ بِإِظْهَارِهِ فِي هَذِه الآيةِ، وَعَالَمَهُ اللهُ أَنَّهُ يَعْصِمُهُ مِنَ النَّاسِ. وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ وَأَعْلَمَهُ اللهُ أَنَّهُ يَعْصِمُهُ مِنَ النَّاسِ. وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلامَهُ وَقَالَ: لا نَعْبُدُ اللهَ سِرًّا، وَفَى ذَلِكَ نَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اللهَ وَمَنِ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَمَنِ اللهُ وَمِنِينَ ﴾ فَدَلَّتِ الآية عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنِ اللهُ وَمَنِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنِ اللهُ وَمَنِ اللهُ وَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ أَمْرِ اللّهِ فَكَانَ عَلَى أَنَّهُ وَعَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

أَحَدِ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدِّينِ؛ لأَنَّ الْمُعْنَى: بَلِّعْ جَمِيعَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ظَاهِرًا، وَلَـوْلا هَذَا مَا كَانَ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ فَائِدَةٌ. وَقِيلَ: بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلِيْكَ فِي أَمْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ الأَسَدِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَقِيلَ غَيْرُ هَـذَا، وَالصَّحِيئَ: الْقَـولُ اللهُ عَنْهَا - وَقِيلَ غَيْرُ هَـذَا، وَالصَّحِيئَ: الْقَـولُ بِالْعُمُوم) \* (١).

١٤ - \*(قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ: «لا تَجِدُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَفِي وَجْهِهِ نَضْرَةٌ لِدَعْوَةِ النَّبِيّ
 مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَفِي وَجْهِهِ نَضْرَةٌ لِدَعْوَةِ النَّبِيّ
 ﴿"".

١٥ - \*(عَـنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 «لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ عَيْكِ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَا حَيْهِ فِي السَّمَاءِ
 إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا)\* (١٠).

### من فوائد « التبليغ »

- (١) التَّبْلِيغُ هُـوَ أَسَاسُ نَشْرِ الإِسْـلامِ فِي شَتَّى بِقَـاعِ
   الأَرْضِ.
- (٢) التَّبْلِيغُ يُكْسِبُ المُبلِّغَ نَضْرَةً بِدُعَاءِ الرَّسُولِ ﷺ
   لِلْمُبَلِّغِينَ .
- (٣) التَّبْلِيغُ يَجْعَلُ الغَائِبَ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِـ فِيتَسَاوَى
   بِذَلِكَ مَنْ شَهِدَ وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ .
- (٤) فِي تَبْلِيغِ اللهِ عَنِ الشُّهَدَاءِ مَا يَخْفِزُ الهِمَمَ عَلَى الاسْتِشْهَادِ وَيُطَمْئِنُ قُلُوبَ أَهْلِيهِمْ أَنَّهُمْ فِي الجَنَّةِ.
- (٥) التَّبْلِيغُ يَقْطَعُ حُجَّةَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَمُ يَدْخُلُوا فِي النَّبْلِيغُ يَقْطَعُ حُجَّةَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَمُ يَدْخُلُوا فِي الإِسْلام كِبْرًا وَعِنَادًا.
- (٦) التَّبْلِيغُ وَسِيلَةُ المَلائِكَةِ السَّيَّاحِينَ الَّذِينَ يَنْقُلُونَ
   سَلامَ الأُمَّةِ إِلَى المُصْطَفَى ﷺ.

- (٣) مجموع فتاوي ابن تيمية (١١/١).
  - (٤) أحمد (٥/ ١٥٣ ، ١٦٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٦/ ٢٤٣).

- (٧) فِي التَّبْلِيغِ مَا يَقطَعُ حُجَّةَ المُعَانِدِينَ وَيُبَشِّرُ
- المتفِين. (٨) فِي التَّبْلِيغِ مَا يَنْشُرُ مَعْرِفَةَ النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ مَدْ اللهِ وَسُنَّةِ مَدْ اللهِ عَلَالهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ .
- (٩) التَّبْلِيغُ يَعُودُ بِالنَّفْعِ عَلَى المُبُلَّغِ وَبِالِأَجْرِ عَلَى
- (١٠) فِي تَبْلِيغِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الشُّهَ لَـاءِ مَا ثَبَّتَ فُوَّادَ النَّبِيِّ عَيْدٌ حَيْثُ أَخْبَرَهُ المَوْلَى بِأَنَهُ رَضِيَ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ .

#### التبين (التثبت)

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | 11       | 10     |

#### التبين لغةً:

مَصْدَرُ تَبَيَّنَ إِذَا تَثَبَّتَ فِي الأَمْرِ، وَالتَّبُّتُ فِي الأَمْرِ، وَالتَّبُّتُ فِي الأَمْرِ وَالتَّأَنِّي فِيهِ ، وَقُرِئَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُوا ﴾ (النساء/ ٩٤) وَقُرِئَ: ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُوا ﴾ (النساء/ ٩٤) وَقُرِئَ: فَيَقَالُ : تَبَيَّنْتُ الأَمْرَ ﴿فَتَبَيَّنُوا ﴾، وَالْمُعْنَانِ مُتَقَارِ بَانِ. وَيُقَالُ : تَبَيَّنْتُ الأَمْرَ أَيْ تَلَمَّلْتُهُ وَتَوَسَّمْتُهُ ، وَاسْتَبَنْتُ الشَّيْءَ إِذَا تَأَمَّلْتَهُ حَتَّى تَبِينَ لَكَ. وَالْبَيَانُ : مَا بُيِّنَ بِهِ الشَّيْءُ مِنَ اللَّكَانَةُ حَتَّى تَبَيَّنَ لَكَ. وَالْبَيَانُ : مَا بُيِّنَ بِهِ الشَّيْءُ مِنَ اللَّكَانَةِ وَعَيْرِهَا. وَبَانَ الشَّيْءُ بَيَانًا: اتَّضَحَ، فَهُو بَيِّنٌ ، وَكَذَلِكَ وَعَيْرِهَا. وَبَانَ الشَّيْءُ بَيَانًا: اتَّضَحَ، فَهُو بَيِّنٌ ، وَكَذَلِكَ أَبَانَ الشَّيْءُ فَهُو مَبِينٌ. وأَبَنتُهُ أَنَا أَيْ أَوْضَحْتُهُ، وَاسْتَبَانُ الشَّيْءُ : ظَهَرَ (١) الشَّيْءُ : ظَهَرَ وَاسْتَبَنْتُهُ أَنَا : عَرَفْتُهُ وَتَبَيَّنَ الشَّيْءُ : ظَهَرَ وَاسْتَبَنْتُهُ أَنَا : عَرَفْتُهُ وَتَبَيَّنَ الشَّيْءُ : ظَهَرَ وَاسْتَبَنْتُهُ أَنَا : عَرَفْتُهُ وَتَبَيْنَ الشَّيْءُ : طَهَرَ وَاسْتَبَنْتُهُ أَنَا : عَرَفْتُهُ وَتَبَيْنَ الشَّيْءُ : طَهُورَ الْفَرَادِهُ الْتَوْسُونَهُ اللَّهُ الْتَعْتُ الشَّيْءُ الْفَالَاثُونَا الشَّيْءَ الْمُتَلِلَاثُ الشَّيْءَ الْمُعْرَادِينَ السَّيْعُونَ السَّيْنَ السَّيْعُ الْعَلَى الْمُنْتَلِكُ السَّيْنَا السَّيْعُ الْمُ الْمُ الْمُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَادِهُ الْمُؤْلِلْكُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْلِكُ اللْمُ الْعُولُونَ السُّيْعُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُولُ السُّيْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

قَالَ الْخَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - عَقِبَ فَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَأْيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَي بِنَيْ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (الحجرات/ ٦): يَأْمُرُ تَعَالَى بِالتَّبُّتِ فِي بِنَيْ فَتَبِيَّنُوا ﴾ (الحجرات/ ٦): يَأْمُرُ تَعَالَى بِالتَّبُّتِ فِي خَبَرِ الفَاسِقِ لِيُحْتَاطَ لَهُ لِئَلاَّ يُحْكَمَ بِقَوْلِهِ فَيكُونَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ كَاذِبًا أَوْ خُطْئًا فَيكُونَ الحَاكِمُ بِقَوْلِهِ قَدُ نَهَى اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ - عَنِ اتبناعِ سبيلِ الفُسِدِينَ وَمِنْ هَاهُنَا امْتَنَعَ طَوَائِفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ قَبُولِ وَقَيْلُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ فَيْسِهِ وَقَبِلَهَ آخَرُونَ لأَنَّ إِنَّا إِنَّا أُمِنْ اللهُ عَيْمُولُ الحَالِ لاحْتِهَالِ فِسْقِهِ فِي الأَمْرِ نَفْسِهِ، وَقَبِلَهَا آخَرُونَ لأَنَّا إِنَّا أُمِنْ اللهُ عَيْمُولُ الحَالِ المَّعْتِ عِنْدَ خَبَرِ الفَاسِقِ، وَقَبِلَهَا آخَرُونَ لأَنَّ إِنَّا أُمِنْ النَّاتَبُتُ عِنْدَ خَبَرِ الفَاسِقِ، وَقَبِلَهَا آخَرُونَ لأَنَّ إِنَّا أُمِنْ اللهُ عَيْمُولُ الحَالِ المَالِقَالِ المَالِقَ عَنْدَ خَبَرِ الفَاسِقِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُحَقَّقَ الفِسْقِ لأَنَّهُ بَعُهُولُ الحَالِ ١٠٤ عَمْولُ الحَالِ ١٤ عَنْ اللهُ الْمَالِقَ وَهَذَا لَيْسَ بِمُحَقَّقَ الفِسْقِ لأَنَّهُ عَمْهُولُ الحَالِ ١٤٠٤ عَمْولُ الحَالِ ١٤٠٤ عَبْرَ الفَاسِقِ، وَهَبَلَهَا آخَرُونَ لأَنَا إِنَا أَمْونَا بِالتَشَبُّتِ عِنْدَ خَبَرِ الفَاسِقِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُحَقَّقَ الفِسْقِ لأَنَّهُ عَمْهُولُ الحَالِ ١٤٠٤ عَلْهِ الْفَاسِقِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُحَقَّقَ الفِسْقِ لأَنَّهُ عَمْهُولُ الْمَالِونَ المُعَلِي السَّوْلِ الْمُنْ الْعُلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ ال

# وَيَقُولُ الْجَاحِظُ: الْبِيَانُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ شَيْءٍ كَشَفَ لَكَ قِنَاعَ الْمُعْنَى وَهَتَكَ الْحِجَابَ دُونَ الضَّمِيرِ حَتَّى يُفْضِيَ السَّامِعُ إِلَى حَقِيقَتِهِ وَيَهْجُمَ عَلَى مَحْصُولِهِ حَتَّى يُفْضِيَ السَّامِعُ إِلَى حَقِيقَتِهِ وَيَهْجُمَ عَلَى مَحْصُولِهِ كَائِنًا مَا كَانَ ذَلِكَ الْبِيَانُ ، وَمِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ لَلَّ لِللَّ مَدَارَ الأَمْرِ وَالْغَايَةَ الَّتِي يَجْرِي إِلَيْهَا الْقَائِلُ اللَّلِيلُ ؛ لأَنَّ مَدَارَ الأَمْرِ وَالْغَايَةَ الَّتِي يَجْرِي إِلَيْهَا الْقَائِلُ وَالسَّامِعُ إِنَّا هُ مَ الْفَهُمُ وَالْإِنْهَامُ فَيِأَيِّ شَيْءٍ بَلَغْتَ وَالسَّامِعُ إِنَّا هُ مَ الْفَهُمُ وَالْإِنْهَامُ فَيِأَيِّ شَيْءٍ بَلَغْتَ الْإِنْهَامَ وَأَوْضَحْتَ عَنِ الْمُعْنَى فَذَلِكَ هُوَ الْبَيَانُ فِي ذَلِكَ الْمُؤْضِع (٣).

#### واصطلاحًا:

التّبَيُّنُ مَرْنَبَةٌ مِنْ مَرَاتِبِ وُصُولِ الْعِلْمِ يُرَادُ بِهَا مَا يَخْصُلُ مِنَ الْعِلْمِ بَعْدَ الالْتِبَاسِ. يَقُولُ الْكَفَوِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ مَرَاتِبَ وُصُولِ الْعِلْمِ إِلَى النَّفْسِ: الشُّعُورُ ثُمَّ اللَّهْ عُورُ ثُمَّ اللَّافْسِ: الشُّعُورُ ثُمَّ اللَّافْيُ وَهُوَ الْإِدْرَاكُ ثُمَّ الرَّأْيُ وَهُوَ الْإِدْرَاكُ ثُمَّ الرَّأْيُ وَهُوَ اللَّهَ لَا لَتَبَيُّنُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ مَاتِ وإِجَالَةُ الْخَاطِرِ فِيهَا ثُمَّ التَّبَيُّنُ وَهُو الْعِلْمُ عَلْمُ يَعْمُ لُ بَعْدَ الالْتِبَاسِ ثُمَّ الاسْتِبْصَارُ وَهُو الْعِلْمُ بَعْدَ اللَّيْبَاسِ ثُمَّ الاسْتِبْصَارُ وَهُو الْعِلْمُ بَعْدَ اللَّالْتِبَاسِ ثُمَّ الاسْتِبْصَارُ وَهُو الْعِلْمُ بَعْدَ اللَّالِيَبَاسِ ثُمَّ الاسْتِبْصَارُ وَهُو الْعِلْمُ بَعْدَ اللَّالِيَبَاسِ ثُمَّ اللَّاسِيْمَ اللَّهُ الْمُولِي الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ

[للاستزادة: انظر صفات: التأني \_ التدبر \_ التذكر \_ التفكر \_ العلم \_ النظر والتبصر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الجهل - الطيش - العجلة - الغفلة - التفريط والإفراط].

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۱۳/ ۲۷–۲۸).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢٠٨/٤) ط.دار إحياء الكتب العربية.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين للجاحظ (١/٧٦)).

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوي (١/ ٨٩).

# الآيات الواردة في « التبين »

- وَذَكِثِيرٌ مِنْ اَهْ لِ الْكِنْكِ

  لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِنْ اِعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّا رَّاحَسَدًا

  مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِمِنْ اِعْدِ مَا لِبَيَّنَ لَهُمُ

  الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَى يَأْتِى اللَّهُ بِأَمْرِةٍ عَلَى اللَّهُ بِأَمْرِةٍ عَلَى اللَّهُ بِأَمْرِةٍ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْم
- ٧- أُحِلَّ لَكُمْ وَأَسَّمْ لِيَاسُّ لَهُنَّ هُنَّ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِيَاسُّ لَهُنَّ هُنَّ الْمَاسُلَمُ مُنَّ مُكُنتُمْ تَخْتَا نُوكَ أَنفُسكُمْ وَالسَّمْ لِيَاسُّ لَهُنَّ فَا لَكَن بَشِرُوهُنَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَا لَكَن بَشِرُوهُنَ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَالْبَعُواْ مَاكَتَب اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَالْبَعُواْ مَاكَتَب اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَالْبَعَوُا مَاكَتَب اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَالْبَعَوُا مَاكَتَب اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَالْبَعَيْنَ لَكُوا لَهُ الْمَالِكُمُ وَكُلُواْ وَالشَّرِهُ وَلَى اللهُ وَلَا تُعَرِيفُونَ فِي الْمَسَحِدِ وَلَا تُبَيْشُ وَهُ مِنَ الْمَاسِوِدِ اللهَ اللهُ ال
  - ٣- لآإِكُراه فِ ٱلدِينَ قَد تَبَيْنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيْ فَمَن
     يَكُفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ
     ٱستَمْسك بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصام لَمَا أُواللَّهُ
     سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿

- ٤- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاضَرَ بَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيْنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيَ إِلَيْ حَمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ اللَّهِ مَعَانِمُ كَرَفَ ٱلْحَيَوٰةِ اللَّهُ مَنَا تَبْتُهُ مَعَانِمُ كَرْفَ الْحَيْفَةِ اللَّهُ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كُذَلِكَ كَذَلِكَ كَنَا لَكَ عَرَفَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَكَانِينَ وَبَعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَكَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَكَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَكُمْ فَيَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْحَمْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُكُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلْمُ الللَّهُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ ال
- ٥- وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ عَمَاتُوَكَى (٥)
  وَ نُصَّلِهِ عَبْدَ مَهَ نَمَّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿
  - ٣- يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَا لَبَيْنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ
     إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا
- ٧- عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ لَكَ الْكَ الْكَ لَكِ الْكَ الْكَ لَذِيبِ اللَّ
  - مَاكَاتَ لِلنَّيِ وَالَّذِينَ اَمنُواْأَن يَسْتَغْفِرُواْ
     لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَاْأُوْلِي قُرْف مِنْ بَعْدِ
     مَاتَبَيَّ لَهُمُ أَنَهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجُحِيمِ

(٦) الأنفال: ٦ مدنية

(٧) التوبة : ٤٣ مدنية

(٤) النساء: ٩٤ مدنية

(٥) النساء: ١١٥ مدنية

(۱) البقرة : ۱۰۹ مدنية (۲) البقرة : ۱۸۷ مدنية

(٣) البقرة : ٢٥٦ مدنية

وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّاهُ فَلَمَّا نَبَيْنَ لَهُۥ أَنَّهُ، عَدُوُّ لِلَّهِ تَبْرَأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ مَلِيمٌ اللَّهِ

وأنذر النّاس يَوْم يَأْنِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ نِجُبْ دَعُوتَكَ وَنَتَ الْحَوْرُو الْقَاسَمْتُ مَ وَنَتَ عِعَالَمُ اللّهُ الْحَلْم مَن زَوَالِ ﴿ وَنَتَ عِلَىٰ اللّهُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْ حَينَ الّذِينَ ظَلَمُواْ انْفُسَهُمْ وَبَهَيْنَ لَكُمْ الْأَمْنَالَ فَي اللّهُ الْمَالَ فَي اللّهُ الْمَالِكُمُ الْمُعْمَالَ الْحَيْم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

رعادًا وَثَمُودُا وَقَد بَّرَيْ لَكُمُ الشَّيْطِينُ مِن مَّسَكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِينُ الْمَسْلِكِ الشَّيْطِينُ السَّبِيلِ
 وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿

السكيمن الرّبيع عُدُوها شَهْرٌ ورواحها شَهْرٌ و واحها شَهْرٌ و وَاحْها شَهْرٌ و وَالْحُها شَهْرٌ و وَاسْكِنا اللهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِن الْجِنِ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا بَيْنَ يَدَنْ يَدِيدٍ إِذْنِ رَبِّهِ - وَمَن يَزِعٌ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا فَي يُعِيرِ إِنَّا اللهُ عِيرِ إِنَّا اللهُ عِيرِ إِنَّا اللهُ عَيرِ إِنَّا اللهُ عَيرِ إِنَّا اللهُ عَيْرِ إِنَّا اللهُ عَالِ اللهُ عَيْرِ إِنَّا اللهُ اللهُ عَيْرِ إِنَّا اللهُ عَيْرِ إِنَّا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَسَاء مِن مَحْرِيبُ وَتَمَلْقِيلَ وَحِفَانِ كَالْمُونَ لَهُ مَايَسَا وَحِفَانِ كَالْمُونِ الْمُولِ وَقُدُورِ رَّاسِينَ الْعُمَلُوّا عَالَ دَاوُدَ شَكُورُ وَ اللَّهُ مَكَلَ مَوْتِهِ عَلَمَ اللَّهُ مَكَلَ مَوْتِهِ عَلَمُ اللَّهُ مَكَلَ مَوْتِهِ عَلَمُ اللَّهُ مَكَلَ مَوْتِهِ عَلَمُ اللَّهُ مَكَلَ مَوْتِهِ عَلَمُ وَلَهِ عَلَمُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهِ عَلَمُ وَلَهُ مَكَلَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَكَلَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَ

۱۲- سَنُرِيهِ مِ ءَايَتِنَافِ ٱلْآفَاقِ وَفِى َانفُسِمِ مَ حَقَّى يَبَيَنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُ الْوَلَمُ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيذُ (٥)

> ١٣- إِنَّ الَّذِينَ اَرْتَدُّواْ عَلَىٓ اَذْبَرِهِمِ مِّنْ بَعَدِ مَا لَبَيِّنَ لَهُمُّ الْهُدَّ کُ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلُ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (ﷺ
> (٢)

۱۶- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُواْ اللَّهُ الْمُدَى لَن يَضُرُّ وَااللَّهَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُمُ الْمُدَى لَن يَضُرُّ وَااللَّهَ شَيْئًا وَسَنْ يَحْدِطُ أَعْمَلُهُ مُر (اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُر (اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

١٥- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَاءَ كُرُّ فَاسِقُ بِنَيَا فَتَبَيِّنُوۡ اَ أَن تُصِيبُواْ فَومَّا بِحَهَدَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ۞ (^)

<sup>(</sup>۷) محمد : ۳۲ مدنیة

<sup>(</sup>٨) الحجرات: ٦ مدنية

<sup>(</sup>٤) سبأ: ١٢ – ١٤ مكية

<sup>(</sup>٥) فصلت : ٥٣ مكية

<sup>(</sup>٦) محمد : ٢٥ مدنية

<sup>(</sup>١) التوبة :١١٣ – ١١٤ مدنية

<sup>(</sup>۲) إبراهيم : ٤٤ - ٤٥ مكية(٣) العنكبوت : ٣٨ مكية

# الأحاديث الواردة في « التبين »

١ - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلاً فِي صَدَقَاتِ بَنِي المُصْطَلِقِ بَعْدَ الوَقِيعَةِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ القَوْمُ فَتَلَقَّ وْهُ يُعَظِّمُونَ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: فَحَدَّثَهُ الشَّيْطَانُ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ ، قَـالَتْ : فَرَجَـعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَـالَ : إِنَّ بَنِي المُصْطَلِقِ قَدْ مَنْعُونِي صَدَقَاتِهِمْ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ ، قَالَتْ : فَبَلَغَ القَوْمَ رُجُوعُهُ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَصَفُّوا لَـهُ حِينَ صَـلَّى الظُّهُرَ فَقَـالُوا: نَعُـوذُ بِاللهِ مِنْ سَخَطِ اللهِ وسَخَطِ رَسُولِـهِ بَعَشْتَ إِلَيْنَـا رَجُـلاً مُصَّدِّقًا (١) فَسُرِرْنَا بِذَلِكَ وَقَرَّتْ بِهِ أَعْيُنْنَا ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ الطَّرِيقِ فَخَشِينَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ غَضَبًا مِنَ اللهِ تَعَالَى وَمِنْ رَسُولِهِ ﷺ ، فَلَمْ يَزَالُوا يُكَلِّمُونَهُ حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ فَأَذَّنَ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ ،قَالَتْ : وَنَزَلَتْ : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِتُّ بِنَيَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ (الحجرات/ ٦).

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ العَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ فِي هَذِهِ الآيةِ قَالَ: كَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ فِي هَذِهِ الآيةِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثٍ بَعَثَ الوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى بَنِي المُصْطَلِقِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ مُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّهُمْ لَلَّ أَتَاهُمْ بَنِي المُصْطَلِقِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ مُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّهُم لَلَّ أَتَاهُمْ الخَبَرُ فَرِحُوا وَخَرَجُوا يَتَلَقَّوْنَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، وَأَنَّهُ الْحَدَثَ الولِيدُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا يَتَلَقَّوْنَهُ رَجَعَ الولِيدُ إِلَى لَا لَهُ لِيدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى لَا لَوْلِيدُ إِلَى لَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى لَا لِي لَا لَهُ لِيدُ إِلَى لَا لَا لَهُ لِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى لَا لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى لَا لَوْلِيدُ إِلَى لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَى لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَوْلِيدُ إِلَى لَي لَا لَيْ لَا لَهُ لَيْكُونَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى لَي لَكُولُونَ لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا لَيْلًا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّ

رَسُولِ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلِق قَدْ مَنْعُوا الصَّدَقَة ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا ، فَبَيْنَا هُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَن يَغْزُوهُمْ إِذْ أَتَاهُ الوَفْدُ ، فَقَالُـوا: يَا رَسُـولَ اللهِ إِنَّا حُـدِّثْنَا أَنَّ رَسُـولَكَ رَجَـعَ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيتِ، وَإِنَّا خَشِينَا أَنَّهَا رَدَّهُ كِتَابٌ جَاءَ مِنْكَ غَضَبٌ غَضِبْتَهُ عَلَيْنَا ، وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِه وَغَضَبِ رَسُولِهِ ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَغَشَّهُمْ (٢) وَهَمَّ بِمِمْ فأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُلْرَهُمْ فِي الكِتَابِ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِتُّ بِنَيْأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ إِلَى آخِر الآيَةِ . وقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الوَلِيدَ بنَ عُقْبَةَ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ لِيَصَّدَّقَهُمْ فَتَلَقَّوْهُ بِالصَّدَقَةِ فَرَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي المُصْطَلِقِ قَدْ جَمَعَتْ لَكَ لِتُقَاتِلَكَ . زَادَ قَتَادَةُ: وَأَنَّهُمْ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلام. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَثَبَّتَ وَلَا يَعْجَلَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَاهُمْ لَيْلاً فَبَعَثَ عُيُونَهُ فَلَمَّا جَاءُوا أَخْبَرُوا خَالِدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّهُمْ مُسْتَمْسِكُونَ بِالإِسْلاَم وَسَمِعُوا أَذَانَهُمْ وَصَلاَتَهُمْ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا أَتَاهُمْ خَالِـدٌ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَرَأَى الَّذِي يُعْجِبُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَسُـولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْحَبَرَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ الآية. قَالَ قَتَادَةُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَقُولُ: « التَثَبُّتُ مِنَ اللهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ») \* (٣).

٢ - \* (عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ:

المعارف.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ٢١٠)، وقال الحافظ ابن كثير: أن قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَبَيَّنُوا﴾ نزلت في الوليد بن عقبة ، وقد روى ذلك من =

<sup>(</sup>١) الْمُصَّدِّق هنا الـذي يأخذ صدقات الغنم، وقـد يأتي بمعنى الذي يصدقك في حديثك. الصحاح (١٥٠٥/٤).

<sup>(</sup>٢) اسْتَغَشَّهُم من « الغِشِّ » ضد استنصحهم ، والمراد أنه ظن بهم الغِشَّ ، انظر اللسان (غشش)(ص ٣٢٦٠)ط، دار

مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَعَهُ غَنَمٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ ، فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَتُوا إِلاَّ لِيتَعَوَّذَ مِنْكُمْ ، فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَتُوا بِهَا رَسُ وَلَ اللهِ عَلَيْ . فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَتُوا بَهُ رَسُ وَلَ اللهِ عَلَيْ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُ م فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِكَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُوْمِنًا ﴿ (النساء/ الْقَلَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُوْمِنًا ﴾ (النساء/ ٩٤) \* (١).

# الأحاديث الواردة في « التبين » معنًى

٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: انْطَلَق رَسُولُ اللهِ عَيْهُا فِي عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ... الحديدث؛ وفيد: الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ... الحديدث؛ وفيد: «فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ ؟ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ؟ ... » الحديث) \* (٢).

٤ - \*(عَنْ بُرِيْدَةَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ أَتَى رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي ، فَرَدَّهُ . فَلَمَّ كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلِي قَدْ وَمِهِ زَنَيْتُ ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ . فَأَرسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : « أَتَعْلَمُ وَنَ بِعَقْلِهِ بَأَسًا تُنْ كِرُونَ مِنْهُ شَيئًا؟ » فَقَالَ : « أَتَعْلَمُ وَنَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْ كِرُونَ مِنْهُ شَيئًا؟ » فَقَالُ : « أَتَعْلَمُ وَلَ بِعَقْلِهِ بَأَسًا تُنْ كِرُونَ مِنْهُ شَيئًا؟ » فَقَالُ وَقِي الْعَقْلِ ، مِنْ صَالِحِينَا ، فِيهَا

نُرَى . فَأَتَاهُ الشَّالِثَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لاَبَأْسَ بِهِ وَلا بِعَقْلِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ) \*(٣).

٥ - \*(عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالمَقْدَادَ، قَالَ: «انْطَلِقُ واحَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاحٍ (١٠)...» الحديث؛ وفيه: وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي . فَقَالَ اللهِ عَلَيْ ذَلِكَ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي . فَقَالَ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا النّبِي عُنَيْ : «إِنّهُ قَدْ صَدَقَ كُمْ » فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ. فَقَالَ : «إِنّه شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ يُكُمْ » يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » ) \* (٥).

٦ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ - رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةِ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَقِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «هَلْ لَكَ مِنْ

إه الإمام أحمد في مسنده (٣) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٤) روضة خاخ: مكان كانت فيه ظعينة (امرأة) تحمل كتابًا من حاطب بن أبي بلتعة يخبر فيه قريشًا ببعض أمر النبي

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح٨(٤٨٩٠)واللفظ له، ومسلم (٢٤٩٤).

<sup>=</sup>طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده (المسند٤/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۱) البخاري مختصرًا . الفتح ۸ (٥٩١) ، الترمذي (٣٠٣٠) وقال : هذا حديث حسن ، والحاكم في المستدرك (٢٣٥) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) البخاري . الفتح ٨(٤٩٢١).

إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَهَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا لَوُرْقًا ('') قَالَ: "هَلْ فِيهَا لَوُرْقًا ('') قَالَ: "هَلْ فِيهَا لَوُرْقًا مِنْ أَوْرَقَ ؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا ('') قَالَ: "فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ ؟ " قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ " فَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ") \* قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ") \* قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ") \* (٢٠).

٧ - \* (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَ عُويْهُ لِلْ الْعَجْلِ النِّي إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ ؟ سَلْ لِي رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ ؟ سَلْ لِي يَاعَاصِمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَسَأَلَهُ فَحَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَوِهَ النَّبِي اللهُ عَوَيْمِرٌ : وَاللهِ لِآتِينَ النَّبِي النَّبِي عَلَيْ كَوِهُ النَّبِي اللهُ عَوَيْمِرٌ : وَاللهِ لِآتِينَ النَّبِي النَّبِي اللهُ عَوَيْمِرٌ : وَاللهِ لِآتِينَ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى القُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ ، فَقَالَ لَهُ : «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكُمْ قُراآنًا ، فَدَعَا بِهِا فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكُمْ قُراآنًا ، فَدَعَا بِهِا فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : «قَدْ عَلَى اللهُ إِنْ أَمْسَكُتُهَا ، فَنَالَ اللهُ إِنْ أَمْسَكُتُهَا ، فَعَارَقَهَا ، وَلَهُ مَلُهُ النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا ، فَعَرَقِهَا ، وَلَهُ مَ قُراتًا مِثُلُ وَحَرَةٍ (٣) فَلاَ أَرُاهُ إِلاَّ قَدْ اللهِ إِنْ أَمْنَ فَالاً النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا ، فَعَرَقِهَا ، فَلَا أَرُاهُ إِلاَّ قَدْ كَا أَيْنَ فَالاً قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ وَالْ النَّبِي عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ وَالْ النَّهِ عَلَى الْأَمْرِ وَالْ النَّهِ عَلَى الْأَمْرِ وَالْ اللهُ وَلَا أَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الأَمْرِ وَاللهُ اللهُ عَلَى الأَمْرِوهَ اللهُ اللهُ عَلَى الأَمْرِ وَاللهُ اللهُ المُن اللهُ الل

٨ ـ \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحُ (٢) بِالْلَدِينَة ، قَالَ : فَرَمَاهَا يَمُوديٌّ بِحَجَرٍ ، قَالَ : فَجِسيءَ بِهَا إِلَى النَّبِي عَيْ وَبِهَا رَمَقٌ ، فَقَالَ هَا رَسُولُ اللهِ عَيْ : «فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟» فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ : «فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟» فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَقَالَ هَا الثَّالِثَة : «فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟» فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَقَالَ هَا الثَّالِثَة : «فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟» فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَحَدَعَا بِعِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَقَتَلَهُ بَيْنَ رَاسُولُ اللهِ عَيْ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْخَجَرَيْنِ) \* (٧).

9 - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ! دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ المَدِينةِ فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ القُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ ، فَكَذَّبْتُهُمَا ، وَلَمْ أَنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا. وَدَخَلَ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَيْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ عَجُوزَينِ ... وَذَكَرْتُ لَهُ. فَقَالَ: "صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا » فَهَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ القَبْر) \*(^).

١٠ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : نُبِينا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ . فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ البَادِية ، العَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِية ، فَعَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِية ،

 <sup>(</sup>١) الوُرْقُ : جمع أورق وهو من الإبل : الـذي في لونه بياض إلى
 سواد وهو أطيب الإبل لحمًا. الصحاح (٤/ ١٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الوَحَرَةُ: دويبة حمراء تلزق بالأرض كالعظاء والجمع وحر. الصحاح (٢/ ٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) الأسحم : الأسود ، والأعين واسع العين وجمعه عِينٌ ومنه قيل لبقر الوحش عين ، وللثور أعين ، والبقرة عيناء.

الصحاح (٦/ ٢١٧٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح١٣(٤٠٣٠)، ومسلم (١٤٩٢).

 <sup>(</sup>٦) أوضاحٌ : حلي لها من قطع فضة ذكر أهل اللغة أن الفضة تسمى وضحًا لبياضها، ويجمع على أوضاح.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١٢ (٦٨٧٧)، ومسلم (١٦٧٢).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٣٦٦)، ومسلم (٩٠٣).

أَرْسَلَكَ؟. قَالَ: «صَدَقَ »، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ»،قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ»،قَالَ: فَمِالًا ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ ؟. قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الجِبَالَ اللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: فَوِاللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَواتٍ فِي يُومِنَا وَلَيْلَتِنَا. قَالَ: «صَدَقَ»،قَالَ: فَإِلَّذِي أَرْسَلَكَ اللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «ضَدَقَ»،قَالَ: فَإِلَّذِي أَرْسَلَكَ اللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ...الحديث) \*(١٠).

١١ - \* (كَانَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ اليَمَنِ سَأَهُمُ أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْسٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ أُويْسُ بْنُ

عَامِرٍ؟. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟. قَالَ نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ ؟. قَالَ نَعَمْ قَالَ دِرْهَمٍ؟. قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ ؟. قَالَ نَعَمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيُمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ عِلَمِ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بَهَا بِهِ بَرَصٌ فَبَراً مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بَهَا بَرُّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبْرَّهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ بَلَكَ فَلَ اللهِ فَقَالَ عُمَدُ: أَيْنَ لَكَ فَافْعَلْ. فَاسْتَغْفِرْ لِي. فَاسْتَغْفِرَ لَهُ . فَقَالَ عُمَدُ: أَيْنَ لَكَ فَافْعَلْ. فَاسْتَغْفِرْ لِي. فَاسْتَغْفِرُ لَهُ . فَقَالَ عُمْدُ: أَيْنَ تَرْمِدِ عَلَى اللهِ لأَبْرَةً مُ اللهِ لأَبْرَهُ مُ اللهِ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟. لَكَ فَافْتُلُ عَمْرُاءِ النَّاسِ أَحَبُ إِليَّ ) \* (1).

# من الآثار الواردة في «التبين»

ا - \*(رُوِيَ عَـنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَجُلاً سَعَـى إِلَيْهِ بِرَجُلٍ ، فَقَـالَ لَهُ : يَا هَذَا نَحْـنُ نَسْأَلُ رَجُلاً سَعَـى إِلَيْهِ بِرَجُلٍ ، فَقَـالَ لَهُ : يَا هَذَا نَحْـنُ نَسْأَلُ عَمَّا قُلْتَ ، فَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَمَّا قُلْتَ ، فَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَاقَبْنَاكَ ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَاقَبْنَاكَ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي يَا عَاقَبْنَاكَ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي يَا أَمْيِرَ المُؤْمِنِينَ ) \*(٣).

٢ - \*(رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَكَرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ شَيْئًا،
 الله - أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَكَرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ شَيْئًا،
 فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ شِئْتَ نَظَرْنَا فِي أَمْرِكَ ، فَإِنْ كُنْتَ
 كَاذِبًا فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيةِ : ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ

بِنَيَّا فَتَبَيَّنُوا ﴾ (الحجرات / ٦) ، وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَنْتَ مِلْ فَأَنْتَ مَلْ فَيْ فَأَنْتَ مِلْ مِلْ مَلْ مِلْ مَلْ اللهِ مِلْ أَهُ مِلْ إِنْ مِلْكُ عَفُونًا عَنْكَ ؟. فَقَالَ: الْعَفْوَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا أَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا) \* (القلم / ١١)، وَإِنْ شِئْتَ عَفُونًا عَنْكَ ؟. فَقَالَ: الْعَفْوَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا أَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا) \* (١١).

٣ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى قَالُوا: لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَقَالَ سَعْدٌ: أَمَا إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، أُطِيلُ الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ الأُخْرَيَيْنِ، وَشَالَ : الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، وَكَانَ قَدْ بَعَثَ مَنْ فَقَالَ: الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، وَكَانَ قَدْ بَعَثَ مَنْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۶۲).

<sup>(</sup>٤) الإحياء للغزالي (٣/ ١٥٦)

يَسْأَلُ عَنْهُ بِمَحَالِ الْكُوفَةِ ، فَجَعَلُوا لاَ يَسْأَلُونَ أَهْلَ مَسْجِدٍ لِبَنِي عَبْسٍ ، مَسْجِدٍ إِلاَّ أَثْنَوْا خَيْرًا ، حَتَّى مَرُّوا بِمَسْجِدٍ لِبَنِي عَبْسٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَعْدَةَ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ فِي السَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ القَضِيَّةَ . فَبَلَغَ سَعْدًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ وَلاَ يَعْدِلُ فَي الرَّعِيَّةِ القَضِيَّة . فَبَلَغَ سَعْدًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ

إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا قَامَ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَدِمْ فَقْرَهُ، وَأَعْمِ بَصَرَهُ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ ، قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ، يَعْفَ فِي الطَّرِيق فَيَغْمِزُ الجَوَارِيَ ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيُقُولُ : يَقِيْخُ مَفْتُونٌ أَصَابَتْهُ دَعْوَةُ سَعْدٍ) \* (١).

# من فوائد « التبين »

- (١) حِفْظُ الأَرْوَاحِ وَصِيَانَةِ الدِّمَاءِ.
- (٢) دَلِيلُ رَجَاحَةِ الْعَقْلِ وَسَلاَمَةِ التَّفْكِيرِ.
- (٣) يَقِي الْــمُجْتَمَعَ مِنْ مَخَاطِرِالْقَرَارَاتِ السَّرِيعَةِ غَيْرِ الْمَدُرُوسَةِ.
- (٤) يُثْمِرُ الثِّقَةَ بِالنَّفْسِ.
- (٥) الْبُعْدُ عَنِ الشَّكِّ وَهَوَاجِسِ الشَّيْطَانِ.
- (٦) التَّبَيُّنُ يَعْفَ ظُ حُقُوقَ الْأَفْرَادِ وَالْدَجَاعَاتِ وَلاَ كَالْتَبَيُّنُ يَعْفُ ظُ حُقُوقَ الْأَفْرَادِ وَالْدَجَاعَاتِ وَلاَ يَجْعَلْهَا عُرْضَةً لِلظَّنِّ.

# التدبر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ٥        | ٤      |

#### التدبر لغةً:

التَّدَبُّرُ مَصْدَرُ تَدَبَّرَ وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (دَب ر) الَّتِي يَقُولُ عَنْهَا ابْنُ فَارِسٍ: أَصْلُ هَذَا الْبَابِ أَنَّ جُلَّهُ فِي قِيَاسٍ وَاحِدٍ وَهُ وَ آخِرُ الشَّيْءِ وَخَلْفُهُ خِلَافُ قَبُلِهِ. فَمُعْظَمُ البَابِ أَنَّ الدُّبُرَ خِلَافُ القُبُلِ، وَفِي قَبُلِهِ. فَمُعْظَمُ البَابِ أَنَّ الدُّبُرَ خِلَافُ القُبُلِ، وَفِي الْخَدِيثِ لَا تَدَابَرُوا، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ، وَذَلِكَ أَنْ يَرُّكُ الْخَدِيثِ لَا تَدَابَرُوا، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ، وَذَلِكَ أَنْ يَرُّكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ الإِقْبَالَ عَلَى صَاحِبِهِ بِوَجْهِهِ .. (١) وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٌ: دَبَّرَ الأَمْرَ وَتَدَبَّرُهُ: نظر في عَاقِبَتِهِ ، واسْتَدْبَرَهُ: رَأَى فِي عَاقِبَتِهِ مَا لَمْ يَرَ فِي صَدْرِهِ ، وعَرَفَ الأَمْرَ تَدَبُّرًا أَيْ رَفِي صَدْرِه ، وعَرَفَ الأَمْرَ تَدَبُّرًا أَيْ رَفِي صَدْرِه ، وعَرَفَ الأَمْرَ تَدَبُّرًا أَيْ بِأَخْرَةٍ ، قَالَ جَرِيرٌ:

وَلَا تَتَّقُونَ الشَّرَّ حَتَّى يُصِيبَكُمْ

وَلَا تَعْرِفُونَ الأَمْرِ إِلَّا تَدَبُّرًا وَالتَّدْبِيرُ فِي الأَمْرِ : أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَا تَـوُولُ إِلَيْهِ عَاقِبَتُهُ ، والتَّدبُّرُ فِي الأَمْرِ : التَّفَكَّـرُ فِيهِ ، وَفُلانٌ مَا يَدْرِي عَاقِبَتُهُ ، والتَّدبُّرُ فِي الأَمْرِ التَّفَكَّـرُ فِيهِ ، وَفُلانٌ مَا يَدْرِي قِبَالَ الأَمْرِ مِنْ دِبَارِهِ أَيْ أَوْلَهُ مِنْ آخِرِهِ ، وَيُقَالُ : إِنَّ فُلَانًا لَوِ اسْتَقْبَلَ مِنْ أَمْرِهِ مَا اسْتَدْبَرَهُ لَمُدِي لوِجْهَةِ أَمْرِهِ فُلَانًا لَوِ اسْتَقْبَلَ مِنْ أَمْرِهِ مَا عَلِمَهُ فِي آخِرِهِ لاسْتَرشَد اللهُ ال

#### واصطلاحًا:

النَّفُرُ فِي عَواقِبِ الأُمُّورِ وَهُو قَرِيبٌ مِنَ التَّفَكُّرِ، إِلَّا أَنَّ التَّفَكُّرِ تَصَرُّفُ الْقَلْبِ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ وَالتَّدَبُّرُ تَصَرُّفُهُ بِالنَّظَرِ فِي العَوَاقِبِ (٣).

# تَدَبُّرُ القُرْآنِ:

أَمَّا تَدَبُّرُ الْقُرْآنِ فَهُو تَحْدِيقُ نَاظِرِ الْقَلْبِ إِلَى مَعَانِيهِ وَجَمْعُ الْفَكْرِ عَلَى تَدَبُّرِهِ (١) وَتَعَقُّلِهِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِإِنْزَالِهِ لَا مُجَرَّدُ تِلَاوَتِهِ بِلَا فَهُم وَلَا تَدَبُّرٍ.

# الناس عند سماع القرآن أنواع:

قَالَ تَعَالَى فِي آياتِ الْمُشْهُ ودَةِ: ﴿ وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّ بُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِنَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (قَ/٣٦-٣٧).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -.: النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَلْبُه مَيِّتٌ، فَذَلِكَ الَّذِي لَا قَلْبَ لَهُ ، فَهَذَا لَيْسَتِ الآيةُ وَكُرَى فِي حَقِّهِ.

الثَّانِي: رَجُلٌ لَهُ قَلْبٌ حَيُّ مُسْتَعِدٌّ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعِدٌّ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَمِعٍ لِلآيَاتِ الْمَتْلُوَّةِ ، الَّتِي يُخْبِرُ بِهَا اللهُ عَنِ الْآيَاتِ الْمَشْهُودَةِ ، إِمَّا لِعَدَمٍ وُرُودِهَا ، أَوْ لِوصُولِهَا إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٤/ ٢٧٣) دار صادر.

<sup>(</sup>٣) انظر التعريفات للجرجاني (٥٤).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ٤٧٥) وقد استعمل في الأصل «تأم» وهو بمعنى التدبر.

وقَلْبُهُ مَشْغُولٌ عَنْهَا بِغَيْرِهَا ، فَهُوَ غَائِبُ الْقَلْبِ لَيْسَ حَاضِرًا ، فَهَ ذَا أَيْضًا لا تَحْصُلُ لَهُ الذِّكْرَى ، مَعَ اسْتِعْدَادِهِ وَوُجُودِ قَلْبِهِ.

وَالثَّالِثُ: رَجُلٌ حَيُّ الْقَلْبِ مُسْتَعِدٌ ، تُلِيَتْ عَلَيْهِ الآيَاتُ ، فَأَصْغَى بِسَمْعِهِ ، وَأَلْقَى السَّمْعَ وَأَحْضَرَ عَلَيْهِ الآيَاتُ ، فَأَصْغَى بِسَمْعِهِ ، وَأَلْقَى السَّمْعَ وَأَحْضَرَ قَلْبَهُ ، وَلَمْ يَشْغَلْهُ بِغَيْرِ فَهْمِ مَا يَسْمَعُهُ ، فَهُوَ شَاهِدُ الْقَلْبِ ، مُلْقِي السَّمْعَ ، فَهَذَا الْقِسْمُ هُو الَّذِي يَنْتَفِعُ الْقَلْبِ ، مُلْقِي السَّمْعَ ، فَهَذَا الْقِسْمُ هُو الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالآيَاتِ الْلَتْلُوّةِ وَالْمُشْهُودَةِ.

فَالأَوَّلُ : بِمَنْزِلَةِ الأَعْمَى الَّذِي لَا يُبْصِرُ.

وَالثَّانِي: بِمَنْزِلَةِ الْبَصِيرِ الطَّامِحِ بِبَصَرِهِ إِلَى غَيْرِ جِهَةِ الْمُنْظُورِ إِلَيْهِ ، فَكِلَاهُمَا لَا يَرَاهُ.

وَالثَّالِثُ : بِمَنْزِلَةِ الْبَصِيرِ الَّذِي قَدْ حَدَّقَ إِلَى جَهَةِ الْمُنْظُورِ ، وَأَتْبُعَهُ بَصَرَهُ ، وَقَابَلَهُ عَلَى تَوسُّطٍ مِنَ الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَرَاهُ.

فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ كَلَامَهُ شِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُورِ. فَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ لَهُ قَلْبٌ وَقَادٌ ، مَلِيءٌ بِاسْتِخْرَاجِ العِبَرِ ، وَاسْتِنْبَاطِ الحِكَمِ ، فَهَذَا قَلْبُه يُ وقِعُهُ عَلَى التَّذَكُّرِ وَالاعْتِبَارِ ، فَإِذَا سَمِعَ الآيَاتِ كَانَتْ لَهُ نُورًا عَلَى نُورٍ . وَهَوُلاءِ أَكْمَلُ خَلْقِ اللهِ . وَأَعْظَمُهُمْ إِيمَانًا وَبَصِيرَةً ، حَتَّى كَأَنَّ الَّذِي أَخْبَرَهُمْ بِهِ الرَّسُولُ مُشَاهَدٌ فَمُمْ ، لَكِنْ لَمْ يَشْعُرُوا بِتَفَاصِيلِهِ وَأَنْوَاعِهِ ، حَتَّى قِيلَ : إِنَّ

مَثَلَ حَالِ الصِّدِّيقِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ دَخَلا دَارًا ، فَرَأَى أَحَدُهُمَا تَفَاصِيلَ مَا فِيهَا وَجُزْ بِيَّاتِهِ ، والآخر وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى مَا فِي الدَّارِ وَلَمْ يَرَ تَفَاصِيلَهُ وَلا جُزْ بِيَاتِه ، والآخر وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى مَا فِي الدَّارِ وَلَمْ يَرَ تَفَاصِيلَهُ وَلا جُزْ بِيَاتِه ، لَكِنْ عَلِسمَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عَظِيمَةً ، لَمَ يُسدْرِكُ بَصَرُهُ تَفَاصِيلَهَا ، ثُمَّ خَرَجَا فَسَأَلَهُ عَمَّا رَأَى فِي الدَّارِ فَجَعَلَ كُلَّهَا أَخْبَرَهُ بِشَيْءٍ صَدَّقَهُ ، لِهَا عِنْدَهُ مِنْ شَوَاهِدَ ، وَهَذِهِ كُلَّهَا أَخْبَرَهُ بِشَيْءٍ صَدَّقَهُ ، لِهَا عِنْدَهُ مِنْ شَوَاهِدَ ، وَهَذِهِ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ الصِّدِيقِيَّةِ ، وَلاَ تَسْتَبْعِدْ أَنْ يَمُنَ اللهُ لاَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ الصِّدِيقِيَّةِ ، وَلاَ تَسْتَبْعِدْ أَنْ يَمُنَ اللهِ لاَ النَّانُ عَلَى عَبْدٍ بِمِثْلِ هَذَا الإيهانِ . فَإِنَّ فَضْلَ اللهِ لاَ يَدْخُلُ تَعْتَ حَصْرِ ولَا حُسْبَانٍ .

فَصَاحِبُ هَذَا القَلْبِ إِذَا سَمِعَ الآيَاتِ وَفِي قَلْبِهِ نُورٌ مِنَ الْبَصِيرَةِ ازْدَادَ بِهَا نُورًا إِلَى نُورِهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لُورُهِ مِنْ الْبَصِيرَةِ ازْدَادَ بِهَا نُورًا إِلَى نُورِهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مِثْلُ هَذَا الْقَلْبِ فَأَلْقَى السَّمْعَ وَشَهِدَ قَلْبُهُ وَلَمْ يَغِبْ حَصَلَ لَهُ التَّذَكُّرُ أَيْضًا ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ﴾ (البقرة/ ٢٦٥) وَالْوَابِلُ وَالطَّلُ فِي جَمِيعِ فَطَلُّ ﴾ (البقرة و ٢٦٥) وَالْوَابِلُ وَالطَّلُ فِي جَمِيعِ الأَعْهَالِ وَآثَارِهَا وَمُوجِبَاتِهَا . وَأَهْلُ الْجُنَّةِ سَابِقُونَ مُقَدَّرُ بُونَ وَأَصْحَابُ يَمِينٍ وَبَيْنَهُما فِي دَرَجَاتِ اللَّهُ ضِيل مَا بَيْنَهُما أَنَا.

[للاستزادة: انظر صفات: الاعتبار \_ التأمل \_ التذكر \_ التفكر \_ الوعظ \_ النظر والتبصر \_ التبين.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض ـ الطيش ـ التفريط والإفراط ـ اتباع الهوى].

# الآيات الواردة في « التدبر »

- ٣- كِنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَنَبَرُوَا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ شَ
- ١- أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلَنفَا كَثِيرًا (أَنَّهُ) (1)
- ٤- أفلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ
   أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَا ﴿

٢- أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِجَآءَ هُمُمَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ الْأُولِينَ (١٠)

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في « التـدبـر »

ا - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: بِتُّ عِنْد خَالَتِي مَيْمُ ونَه َ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمُواتِ فَنَظَرَ إِلَى السَّمُواتِ فَنَظَرَ إِلَى السَّمُواتِ فَنَظَرَ إِلَى السَّمُواتِ وَاللَّرْضِ وَاخْتِ لَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي وَالأَرْضِ وَاخْتِ لَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ \* (آل عمران/ ١٩٠)» ، ثُمَّ قَامَ فَتَوضَّاً وَاسْتَنَّ فَصَلَّى (رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى (رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى (الصَّبْحَ ) \* (آ).

٢- \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيِّ يَـوْمًا ، صَلاَةً ، فَأَطَالَ فِيهَا . فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا ( أَوْ قَالُـوا ) : يَـا رَسُـولَ اللهِ أَطَلْتَ الْيَـوْمَ الصَّلَاةَ . قَالَ : \* إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ ، سَأَلْتُ الْيَوْمَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لأُمَّتِي ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ ، وَرَدَّ عَلَيَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لأُمَّتِي ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ ، وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِـنْ غَيْرِهِمْ ، وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِـنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسْلِطُ عَلَيْهِمْ عَرَقًا ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسْلِطُ عَلَيْهِمْ غَرَقًا ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسْلِحُهُ مْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ ») \* ("").

٣ - \* (عَنْ حُـنَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ ، فَقُلْتُ:

يَرْكَعُ عِنْدَ المِائَةِ ، ثُمَّ مَضَى ، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِسَاءَ فَقَرَأُها ، يُقْرَأُ مُتَرَسِّلًا (٤٠) ، فَقَرَأُها ، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا (٤٠) ، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوِّذٍ تَعَوَّذ) \*(٥) .

٤ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لِيَ النّبِيُ عَيْهُ : « اقْرَأْ عَلَيّ » قُلْتُ : أَقْرَأُ عَلَيّ » قُلْتُ : أَقْرَأُ عَلَيّ » قُلْتُ : أَقْرَأُ عَلَيْ » قُلْتُ : أَنْ أَسْمَعَهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِل ؟ قَالَ : « فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ ، حَتَّى بَلَغْتُ مِنْ غَيْرِي » فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ ، حَتَّى بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْ كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْ لَاءِ شَهِيدًا ﴾ (النساء/ ٤١) ، قَالَ : «أَمْسِكْ» ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان) \* (أَنْ السَاء / ٤١) ، قَالَ : «أَمْسِكْ» ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان) \* (أَنْ السَاء / ٤١) ، قَالَ : «أَمْسِكْ» ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان) \* (أَنْ السَاء / ٤١) ، قَالَ : «أَمْسِكْ » ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان) \* (أَنْ السَاء / ٤١) ، قَالَ : «أَمْسِكْ » . فَإِذَا مِنْ كُلُو أَنْ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِسنَ الوَحْيِ الرُّوْيَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مِسنَ الوَحْيِ الرُّوْيَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مِسنَ الوَحْيِ الرُّوْيَا إِلَّا جَاءَتْ الصَّادِقَةُ (٧) فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لَا يَسرَى رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ ، فَكَانَ يَلْحَقُ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ ، فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءَ يَتَحَنَّتُ فِيهِ ( وَهُ وَ التَّعَبُّدُ) اللَّيَالِي أُولَاتِ العَدْدِ... الحديث) \*(٨).

 <sup>«</sup> ذكرت هذه الأحاديث في صفة التأمل، نظرًا لأن التأمل
 مقدمة للتفكر ومؤوِّ إلى التدبر .

<sup>(</sup>١) استن فَصَلَّى: بمعنى: أُمَرَّ السواك على أسنانه.

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ۱ (۲۹ ۲۵) ، مسلم (۷۶۳).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (٣٩٥١) ، وفي الزوائد : إسناده صحيح ، والترمذي (٢١٧٥) ، وقال : حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) الترسل في القراءة التَّمهُلُ فيها.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٨(٥٨٢) واللفظ له ، ومسلم (٨٠٠).

<sup>(</sup>٧) معنى الصدق في الرؤيا: أن تكون مطابقة في الواقع لما رآه النائم في نومه ، وفلق الصبح ضياؤه وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه. ابن حجر - فتح الباري (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٨(٤٩٥٣) ، مسلم (١٦٠) واللفظ له.

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التدبر »

١ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - :
 (رَكْعَتَانِ مُفْتَصِدَتَانِ فِي تَفَكُّرٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَام لَيْلَةٍ بِلَا
 قلب»)\*(١).

٢ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَلَا هَـنِهِ الآيةَ ﴿ أَلَمُ يَـأُنِ لِلَّذِيـنَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ فَلُوبُهُمْ لِذِحْرِ اللهِ ﴾ (الحديد/ ١٦)قال: « بَـلَى يَـارَبِ، بَلَى يَارَبِ، بَلَى يَارَبِ، بَلَى يَارَبِ، بَلَى يَارَبِ،
 بَلَى يَا رَبِ») \* (۱).

٣ - \*(عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبِ قَالَ: بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ إِلَى الْكُوفَةِ وَشَيَّعَنَا ، فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مَوْضِعِ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ ؟ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ ؟ فُلْنَا: لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ الله عَيْ وَلِحَقِّ الأَنْصَارِ ، قَالَ: قُلْنَا: لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ الله عَيْ وَلِحَقِّ الأَنْصَارِ ، قَالَ: اللهَ عَلَى مَشَيتُ مَعَكُم لِحَدِيثُ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّ ثَكُمْ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّ ثَكُمْ بَقْ لَمُونَ عَلَى فَأَرَدْتُ أَنْ أَحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّ ثَكُمْ بِهِ ، فَقَالُوا : أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ، فَوَمْ لِلْقُورَ اللهِ عَلَى مَثَلِي مُثَلِقُهُمْ ، وَقَالُوا : أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ، وَأَوْدُهُ مَدُّ وَا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ ، وَقَالُوا : أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ، فَلَا قَلُ وَا اللهِ عَلَيْ ، ثُمَ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ ، ثُمَ أَنْ اللهِ عَلَيْ ، ثُمْ أَنْ اللهِ عَلَيْ ، ثُمُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ ، ثُمَ أَنْ الله عَلَيْ ، ثُمَ أَنْ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ ، ثُولَ اللهِ عَلَيْ ، ثُمُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

٤ - \*(عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: "قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: يَا رُوحَ اللهِ، هَلْ عَلَى الأَرْضِ اليَوْمَ مِثْلُك؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، مَنْ كَانَ مَنْطِقُهُ ذِكْرًا ، وَصَمْتُهُ فِكْرًا، وَنَظَرُهُ عِبْرَةً فَإِنَّهُ مِثْلِي ") \*(٥).

٥ - \*(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْلُبَارَكِ: « مَرَّ رَجُلُ اللهِ بْنُ الْلُبَارَكِ: « مَرَّ رَجُلُ اللهِ بِرَاهِبٍ عِنْدَ مَقْبَرَةٍ ومَزْبَلَةٍ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَاهِبُ، إِنَّ عِنْدَكَ كَنْزَيْنِ مِنْ كُنُوزِ الدُّنْيَا لَكَ فِيها مُعْتَبَرٌ ، كَنْنُ الرِّجَالِ ، وَكَنْزُ الأَمْوَالِ ») \*(١٠).

7 - \*(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ قَالَ: «لأَنْ أَقْرَأَ فِي لَيْلَتِي حَتَّى أُصْبِحَ بِإِذَا زُلْزِلَتْ، وَالقَارِعَةِ، لَا أَزْيدُ عَلَيْهِا، وَأَتَفَ كَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ القُرْآنَ لَيْلَتِي هَذًا - أَوْ قَالَ - أَنْتُوهُ نَثْرًا»)\*(^^).

٧ - \* (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: « اسْتَعِينُوا عَلَى الكَلَام بِالصَّمْتِ ، وَعَلَى الاسْتِنْبَاطِ بِالْفِكْرِ ».

وَقَالَ أَيْضًا: « صِحَّةُ النَّظَرِ فِي الأُمُّورِ نَجَاةٌ مِنَ التَّفْرِيطِ وَالنَّدَمِ، الغُرُورِ، وَالعَزْمُ فِي الرَّأْيِ سَلَامَةٌ مِنَ التَّفْرِيطِ وَالنَّدَمِ، وَالْفِطْنَةِ، وَالْفِحُرُ يَكْشِفَانِ عَنِ الْحَرْمِ وَالْفِطْنَةِ، وَالْفِطْنَةِ، وَمُشَاوَرَةُ الحُكَمَاءِ ثَبَاتٌ فِي النَّفْسِ وَقَوةٌ فِي البَصِيرةِ، وَمُشَاوِرة قَبْلَ أَنْ تَهْجُمَ، وَشَاوِرْ قَبْلَ أَنْ تَهُ فِي النَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَى وَسَاوِرْ قَبْلَ أَنْ تَهْجُمَانَ فَيْ الْمُعْتَى وَسَاوِرْ قَبْلَ أَنْ تَهُ عُلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى مَا الْمُعْتَى الْمُعْتَى وَسَاوِرْ قَبْلَ أَنْ تَهُ مُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى مِنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى مُنْ مُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى مُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْرَا لَعْتَعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعْمِ الْمُعْتَى الْمُعْتِعْمُ الْمُعْتِي الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمِ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتِعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتِعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْعُمْتُعْمُ الْمُعْتِعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْتَعْمُ ال

٨ - \*(قَالَ الفُضَيْلُ: ﴿ إِنَّا الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِهِ فَاتَّ حَذَ النَّاسُ قِرَاءَ تَهُ عَمَلًا ، قِيلَ: كَيْفَ العَمَلُ بِهِ فَاتَّ حَذَ النَّاسُ قِرَاءَ تَهُ عَمَلًا ، قِيلَ: كَيْفَ العَمَلُ بِهِ فَاتَّ حَذَ النَّاسُ قِرَاءَ تَهُ عَمَلًا ، قِيكَرِّمُوا حَرَامَهُ ، وَيَأْتَمُوا بِهِ ؟ قَالَ: لِيُحِلُّوا حَلَالَهُ ، وَيُحَرِّمُوا حَرَامَهُ ، وَيَتَقُفُوا حَرَامَهُ ، وَيَتَقُفُوا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ ، وَيُحَرِّمُوا حَرَامَهُ ، وَيَقَفُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَرُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولَ اللْمُعْلَى الْمُعْلَقُلِي الْمُعْمِلِي اللْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ اللَّلِيْمُ اللْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَلَ

<sup>(</sup>١) الإحياء للغزالي (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور للسيوطي (٨/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) الهزير ( لعلها الهزيز) والمراد صوت المرجل إذا غلا فيه الماء.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٢٨).

<sup>(</sup>٥) الإحياء للغزالي (٤/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٧) أهذُّ : أي أن أقرأه بسرعة.

<sup>(</sup>٨) كتاب الزهد لابن المبارك (٩٧).

<sup>(</sup>٩) الإحياء (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (٧٦).

٩ - \*(قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «كَثُرُ الْحَثُّ فِي
 كِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَلَى التَّدَبُّرِ وَالاعْتِبَارِ وَالنَّظَرِ والافْتِكَارِ،
 وَلَا يَخْفَى لَأَنْ الْفِحْ رَ هُ وَ مِفْتَ احُ الأَنْ وَارِ وَمَبْ لَأُ

الاسْتِبْصَارِ وَهُو شَبَكَةُ الْعُلُومِ وَمَصْيَدَةُ الْعُارِفِ وَاللهُ وَرُتْبَتَهُ الْعَارِفِ وَالْفُهُومِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ قَدْ عَرَفُوا فَصْلَهُ وَرُتْبَتَهُ لَكِنْ جَهِلُوا حَقِيقَتَه وَثَمَرَتَهُ وَمَصْدَرَهُ ») \*(١).

# ثهار تدبر القرآن

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: أَمَّا النَّامُّلُ فِي الْقُرْآنِ: فَهُ وَ عَدِيقُ نَظَرِ القَلْبِ إِلَى مَعَانِيهِ. وَجَمْعُ الفِكْرِ عَلَى تَدَبُّرِهِ وَتَعَقُّلِهِ. وَهُ وَ الْقَصُودُ بِإِنْزَالِهِ، لَا مُجَرَّدُ تِلَاوَتِهِ بِلَا فَهُم وَتَعَقُّلِهِ. وَهُ وَ الْقَصُودُ بِإِنْزَالِهِ، لَا مُجَرَّدُ تِلَاوَتِهِ بِلَا فَهُم وَلَا تَدَبُّرٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ وَلَا تَدَبُّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ (صَ/ ٢٩)، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَفَلُو بِ الْقُرْآنُ لَلْ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَفَلُو بِ القَوْلَ ﴾ (المؤمنُون / ٢٨) وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَفَلَمْ يَدَبَّرُوا الْقُرْآنُ لِيَّذَاهُ اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إَفَالَمُ عَلَيْنَاهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ عَمَلِينًا لَعَلَيْكُمُ مُ تَعْقِلُونَ ﴾ (المؤمنُون / ٢٨) وقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ عَمَلِينًا لَعَلَيْكُ مُ تَعْقِلُونَ ﴾ (المؤمنُون / ٣) وقَالَ عَمَلَيْهِ . فَاتَخَذُوا تِلَاوَتَهُ فَهُ مَلَ بِهِ . فَاتَخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًى الْعَمْرَانُ لَيْتَدَبَّرَ وَيُعْمَلَ بِهِ . فَاتَخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًى الْمُولِ ﴾ (المُؤرَّانُ لَيُتَدَبَّرَ وَيُعْمَلَ بِهِ . فَاتَخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًى الْمُولُ ﴾ (المُؤرِّانُ لَيُتَدَبَّرَ وَيُعْمَلَ بِهِ . فَاتَخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًى الْعَرْآنُ لُلْتُنَاهُ الْمُنْ الْفُرْآنُ لُلْتُنَدَبَّرُ وَيُعْمَلَ بِهِ . فَاتَخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُؤَلِّ الْمُعَلِي الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

فَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَأَقْرَبَ إِلَى نَجَاتِهِ مِنْ تَدَبَّرِ الْقُرْآنِ ، وَإِطَالَةِ التَّأَمُّلِ . وَأَقْرَبَ إِلَى نَجَاتِهِ مِنْ تَدَبَّرِ الْقُرْآنِ ، وَإِطَالَةِ التَّأَمُّلِ . وَجَمْعِ الفِحْرِ عَلَى مَعَانِي آيَاتِهِ . فَإِنَّهَا تُطْلِعُ العَبْدَ عَلَى مَعَالِمِ الْخَيْرِ وَالشَّرِ بِحَذَافِيرِهَا ، وَعَلَى طُرُقَاتِهِ وَأَسْبَابِهَا وَعَالَى الْمُوقَاتِهِ وَالشَّرِ بِحَذَافِيرِهَا ، وَعَلَى طُرُقَاتِهِ وَأَسْبَابِهَا وَعَالَى اللَّهُ فِي يَدِهِ (٢) مَفَاتِيحَ وَغَايَاتِهِ وَتُمْرَاتِها ، وَمَالَ أَهْلِهِ النَّافِعَةِ وَتُثَبِّتُ قَوَاعِدَ الإِيمانِ فَي قَلْبِه . وتُشْيِدُ اللَّيانَةُ ، وتُوطِّدُ أَرْكَانَهُ . وتُريع صُورَة في قَلْبِه . وتُحْضِرُه بَيْنَ اللهِ فِيهِم فُر وَتُولِيهِ قَلْبِه . وتُحْضِرُه بَيْنَ اللهِ فِيهِم فَ وَتُبَعِرُهُ مَوَاقِعَ الْعِبَر ، اللهُ فيهِم في وتُبَعِر وتُريع أَيْسَامَ اللهِ فِيهِم في وتُبَعِره مُواقِعَ الْعِبَر ،

وتُشْهِدُهُ عَدْلَ اللهِ وَفَضْلَهُ. وتُعَرِّفُهُ ذاتَهُ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهُ وَأَفْعَالَهُ ، وَمَا يُجِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ ، وَصِرَاطَهُ الْـمُوصِلَ إِلَيْهِ ، وَمَا لِسَالِكِيهِ بَعْدَ الْوُصُولِ وَالقُدُومِ عَلَيْهِ، وَقَوَاطِعَ الطَّرِيتِ وَآفَاتِهَا . وتُعَرِّفُهُ النَّفْسَ وصِفَاتِهَا، وَمُفْسِدَاتِ الطَّرِيتِ وَآفَاتِهَا . وتُعَرِّفُهُ النَّفْسَ وصِفَاتِهَا، وَمُفْسِدَاتِ الأَعْمَالِ وَمُصَحِّحَاتِهَا وتُعَرِّفُهُ طَرِيقَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّانُ و وَمُصَحِّحَاتِهَا وتُعَرِّفُهُ طَرِيقَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ وَأَعْمَا فَهُمْ ، وَأَحْوَا لَهُمْ وَسِيمَاهُمْ . ومَرَاتِبَ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، وَأَقْسَامَ الْخَلْقِ وَاجْتَمَا عَهُمْ فِيما لِلسَّعَادَةِ وَأَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، وَأَقْسَامَ الْخَلْقِ وَاجْتَمَا عَهُمْ فِيما يَفْتَرِقُونَ فِيهِ.

وَبِالْجُمْلَةِ تُعَرِّفُهُ الرَّبَّ الْمَدْعُوَّ إِلَيْهِ ، وطَرِيقَ الوُصُولِ إِلَيْهِ ، وما لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ.

وَتُعَرِّفُه مُقَابِلَ ذَلِكَ ثَلَاثَةً أُخْرَى: مَا يَـدْعُو إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ، وَالطَّرِيتَ الْمُوصِّلَةَ إِلَيْهِ ، وَمَا لِلْمُسْتَجِيبِ لِلشَّيْطَانُ ، وَالطَّرِيتَ الْمُؤصِّلَةَ إِلَيْهِ ، وَمَا لِلْمُسْتَجِيبِ لِدَعْوَتِهِ مِنَ الإِهَانَةِ وَالْعَذَابِ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ.

فَهَذِهِ سِتَّةُ أُمُسُورٍ ضَرُورِيٌّ لِلْعَبْدِ مَعْرِفَتُهَا، وَمُشَاهَدَ أُمَا وَمُطَالَعَتُهَا. فَتُشْهِدُه الآخِرَةَ حَتَّى كَأَنَّهُ فِيهَا، وتُغَيِّرُ لَهُ فِيهَا، وتُغَيِّرُ لَهُ فِيهَا، وتُغَيِّرُ لَهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي كُلِّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ العَالَمُ، فَتُرِيهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي كُلِّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ العَالَمُ، فَتُرِيهِ الْحَقَّ ، وَالْبَاطِلِ فِي كُلِّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ العَالَمُ، فَتُرِيهِ الْحَقَّ مَقًا، وَالْبَاطِلِ فِي كُلِّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ العَالَمُ، فَتُرِيهِ الْحَقَّ مَقًا، وَالْبَاطِلَ فِي كُلِّ مَا الْخَتَلَفَ فِيهِ العَالَمُ، وَتُعْظِيهِ قُوتًا فَي الْحَقَلَ وَنُورًا يُفَرِّقُ فِي لِهِ بَيْنَ الْمُدَى وَالظَّلَالِ، وَالغَيِّ وَالرَّشَادِ، وتُعْطِيهِ قُوتًا فِي قَلْبِهِ ، وَحَيَاةً وَاسَعَةً وَانْشِرَاحًا وَبَهْجَةً وَسُرُورًا. فَيَصِيرُ فِي قَلْبِهِ ، وَحَيَاةً وَاسَعَةً وَانْشِرَاحًا وَبَهْجَةً وَسُرُورًا. فَيَصِيرُ فِي

<sup>(</sup>١) الإحياء للغزالي (٤/ ٤٢٣).

شَأْنٍ وَالنَّاسُ فِي شَأْنٍ آخَرَ.

فَإِنَّ مَعَانِي الْقُرْآنِ دَائِرَةٌ عَلَى التَّوْحِيدِ وَبَرَاهِينِهِ ، وَالْعِلْم بِاللهِ وَمَا لَهُ مِنْ أَوْصَافِ الْكَمَالِ ، وَمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ مِنْ سِمَاتِ النَّقْصِ ، وَعَلَى الإِيمَانِ بِالرُّسُلِ ، وَذِكْرِ براهِين صِدْقِهم، وأدلَّة صِحَّةِ نُـبُوَّتِهم، وَالتَّعْرِيفِ بِحُقُوقِ مُرْسِلِهِم ، وعَلَى الإيهانِ بِمَلَائِكَتِهِ ، وَهُمْ رُسُلُهُ في خَلْقِه وأمرِه ، وَتَدْبَيِرهِمُ الْأُمُورَ بِإِذْنِهِ وَمَشِيئتِهِ ، وَمَا جُعِلُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ العَالَم العُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ ، وَمَا يَخْتَصُّ بِالنَّوْعِ الإِنْسَانِيِّ مِنْهُمْ ، مِنْ حِينِ يَسْتَقِّرُ فِي رَحِم أُمِّهِ إِلَى يَوْم يُوَافِي رَبَّهُ وَيَقْدُمُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الإِيمَانِ بِالْيَوْم الآخِرِ وَمَا أَعَدَّ اللهُ فِيهِ لأَوْلِيَائِهِ مِنْ دَارِ النَّعِيمِ الْمُطْلَقِ، الَّتِي لَا يَشْعُرُونَ فِيهَا بِأَلَمَ وَلَا نَكَدٍ وَلَا تَنْغِيصٍ. وَمَا أَعَدَّ لأَعْدَائِهِ مِنْ دَارِ الْعِقَابِ الْوَبِيلِ ، الَّتِي لَا يُخَالِطُهَا سُرُورٌ وَلَا رَخَاءٌ وَلَا رَاحَةٌ وَلَا فَرَحٌ . وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ أَتَمَّ تَفْصِيلٍ وأَبْيَنِهِ . وَعَلَى تَفَاصِيلِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالشَّرْعِ وَالْقَدَرِ ، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَالْمَوَاعِظِ وَالْعِبَرِ وَالْقَصَصِ، وَالْأَمْثَالِ، وَالْأَسْبَابِ، وَالْحِكَم، وَالْبَادِيءِ، وَالْغَايَاتِ، في خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ.

فَلَا تَزَالُ مَعَانِيهِ تُنْهِضُ الْعَبْدَ إِلَى رَبِّهِ بِالْـوَعْدِ الْجَمِيلِ ، وتُحَذِّرُه وَتُحَوِّفُه بِوَعِيدِهِ مِنَ الْعَذَابِ الْوَبِيل، وَتَحُثُّهُ عَلَى التَّضَمُّ رِ وَالتَّخَفُّ فِ لِلقَاءِ الْيَوْمِ الثَّقِيلِ ، وَتَهُدِيهِ فِي ظُلُّم الآرَاءِ وَالمَذَّاهِبِ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيل . وَتَصُدُّهُ عَنِ اقْتِحَام طُرُقِ البِدَعِ وَالأَضَالِيلِ وَتَبْعَثُهُ عَلَى الأزْدِيَادِ مِنَ النِّعَم بِشُكْرِ رَبِّهِ الْجَلِيلِ ، وتُبَصِّرُه بِحُدُودِ الْحَلَالِ وَالْخَرَامِ، وتُموقِفُهُ عَلَيْهَا لِئَلَّا يَتَعَدَّاهَا فَيَقَعَ في العَنَاءِ الطَّوِيلِ ، وتُثَبِّتُ قَلْبَهُ عَنِ الزَّيْعِ وَالْمَيُّل عَنِ الْحَقِّ وَالتَّحْوِيلِ . وتُسَهِّلُ عَلَيْهِ الأُمُورَ الصِّعَابَ وَالْعَقَبَاتِ الشَّاقَّةَ غَايَةَ التَّسْهِيلِ. وَتُنَادِيهِ كُلَّهَا فَتَرَتْ عَزَمَاتُهُ، وَوَنَى في سَيْرِهِ : تَقَدَّمَ الرَّكْبُ وفَاتَكَ الدلِيلُ. فَاللَّحَاقَ اللَّحَاقَ، وَالرَّحِيلَ الرَّحِيلَ ، وَتَحْدُو بِهِ وتَسِيرُ أمامَهُ سَيْرَ الدَّلِيلِ. وَكُلَّهَا خَرَجَ عَلَيْهِ كَمِينٌ مِنْ كَهَائِنِ العَدُقِّ أَوْ قَاطِعٌ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ نَادَتْهُ: الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَاعْتَصِمْ بِاللهِ، واسْتَعِنْ بِهِ، وَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

وَفِي تَأَمُّلِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ ، وَتَفَهُّمِهِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الحِكَم وَالْفَوَائِدِ(١).

# من فوائد « التدبر»

(١) يُفْضِي إِلَى رُسُوخِ الإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ.

(٢) يَجْعَلُ الإِنْسَانَ رَاغِبًا رَاهِبًا.

(٣) النَّجَاةُ مِنَ الْغُرُورِ.

(٤) الْحَزْمُ والْفِطْنَةُ مِنْ ثَمَرَاتِهِ.

(٥) دِقَّةُ التَّمْييزِ بَيْنَ الطَّيِّبِ والْخَبِيثِ وَالْفَاسِدِ

والصَّحِيح.

وانظر أيضا فوائد صفة التفكر

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ٤٨٥-٤٨٧).

# التذكر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | 17       | ٤٧     |

كَانَتْ آيَاتُ اللهِ \_ الْمَـتْلُوَّةُ وَالْشَهُودَةُ ذِكْرَى ، كَمَا قَالَ

في الْتَلُوَّةِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي

إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ \* هُدًى وَذِكْرَى لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾

(غافر/ ٥٣ - ٥٤) وَقَالَ عَنِ الْقُرْآنِ: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَـٰذُكِرَةٌ

لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (الحاقة/ ٤٨)، وَقَالَ فِي آيَاتِهِ الْمُشْهُ ودَةِ:

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا

وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ \* وَالأَرْضَ مَـدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْسَنَا فِيهَـا

رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْ نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \* تَبْصِرَةً

بَيْنَهُ } وَجَعَلَهُ } لأَهْلِ الإِنَابَةِ ؛ لأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَنَابَ إِلَى

اللهِ أَبْصَرَ مَوَاقِعَ الآيَاتِ وَالْعِبَرِ ، فَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى مَا

هِيَ آيَاتٌ لَهُ. فَزَالَ عَنْهُ الإِعْرَاضُ بِالإِنَابَةِ، وَالعَمَى

بِالتَّبْصِرَةِ ، وَالْغَفْلَةُ بِالتَّذْكِرةِ ؛ لأَنَّ التَّبْصِرَةَ تُوجِبُ لَهُ

حُصُولَ صُورَةِ الْمُذْلُولِ فِي الْقَلْبِ بَعْدَ غَفْلَتِهِ عَنْهَا.

فَتَرْتِيبُ الْمَنَازِلِ الشَّلاَثَةِ أَحْسَنُ تَرْتَيبٍ، ثُمَّ إِنَّ كُلاًّ مِنْهَا

قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي البِلادِ هَلْ

مِنْ مَحِيصٍ (٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَـذِكْرَى لِمَنْ كَـانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ

أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (قَ/ ٣٦-٣٧).

وَقَالَ تَعَالَى فِي آيَاتِهِ الْمَشْهُودَةِ: ﴿ وَكَمْ أَهْلَكُنَا

يَمُدُّ صَاحِبَهُ وَيُقَوِّيهِ وَيُثْمِرُهُ.

فَالتَّبْصِرَةُ آلَةُ الْبَصَرِ ، وَالتَّذْكِرَةُ آلَةُ الذِّكْرِ ، وَقَرَنَ

وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ (قَ/٦ - ٨).

# التذكر لغةً :

مَصْدَرُ تَذَكَّر عَلَى وَزْنِ تَفَعَّلَ وَهَذَا الوَزْنُ يُفِيدُ التَّدَرُّجَ وَالارْتِقَاءَ شَيْعًا فَشَيْعًا، يَقُولُ الْجَوْهَرِيُّ: وَذَكَرْتُ الشَّيْءَ بَعْدَ النِّسْيَانِ وَذَكَرْتُهُ بِلِسَانِي وَبِقَلْبِي ، وتَذَكَّرْتُهُ وَأَذْكُرْتُهُ غَيْرِي وَذَكَّرْتُهُ بِمَعْنَى (وَاحِدٍ) قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ (يوسف/ ٥٥) أَيْ ذَكَرَهُ بَعْدَ نِسْيَانٍ وَأَصْلُهُ اذْتَكَرَ فَأُدْغَمَ ، وَالتَّذْكِرَةُ مَاتَسْتَذْكِرُ بِهِ الحَاجَةَ(١) ... وَنُقِلَ فِي اللِّسَانِ عَنِ الْفَرَّاءِ قَوْلُهُ: يَكُونُ الذِّكْرَى بِمَعْنَى الذِّكْرِ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى التَّلَكُّرِ ، في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْؤُمِنِينَ ﴾ (الذاريات/ ٥٥)، وَالذِّكْرُ وَالذِّكْرَى، بالكَسْر: نَقِيضُ النِّسْيَانِ ، وَكَذَلِكَ الذُّكْرَةُ (٢).

#### واصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ القَيِّم \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي مَنْزِلَةِ التَّلَدُّرِ: وَالتَّذَكُّرُ تَفَعُّلَ مِنَ الذِّكْرِ ، وَهُوَ ضِدُّ النِّسْيَانِ ، وَهُـوَ خُضُورُ صُورَةِ الْمُذْكُورِ الْعِلْمِيَّةِ فِي القَلْبِ، وَاخْتِيرَ لَهُ بِنَاءُ التَّفَعُّلِ لِحُصُولِهِ بَعْدَ مُهْلَةٍ وَتَدَرُّج، كَالتَّبَصُّرِ وَالتَّفَهُم وَالتَّعَلُّم.

#### العلاقة بين التذكر والتفكر:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّم : فَمَنْزِلَةُ التَّذَكُّرِ مِنَ التَّفَكُّرِ مَنْزِلَةُ حُصُولِ الشَّيْءِ الْمَطْلُوبِ بَعْدَ التَّفْتِيشِ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا

<sup>(</sup>٣) محيص: أي محيدٌ ومهرب. انظر تفسير الطبري (١٧/ ٢٣).

<sup>(</sup>١) الصحاح (٢/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٤/ ٣٠٨ – ٣٠٩)، المصباح المنير (١/ ٢٢٣).

وَالنَّاسُ ثَلاَثَةٌ : رَجُلٌ قَلْبُهُ مَيِّتٌ ، فَذَلِكَ الَّذِي لاَ قَلْبُهُ مَيِّتٌ ، فَذَلِكَ الَّذِي لاَ قَلْبَ لَهُ ، فَهَذَا لَيْسَتِ الآيَةُ ذِكْرَى فِي حَقِّهِ.

التَّانِي: رَجُلٌ لَهُ قَلْبٌ حَيُّ مُسْتَعِدٌ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعِدٌ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَمِعٍ لِلآيَاتِ الْمَتْلُوَّةِ، الَّتِي يُخْبِرُ بِهَا اللهُ عَنِ الآيَاتِ الْمَشْهُودَةِ، إِمَّا لِعَدَمِ وُرُودِهَا، أَوْ لِـوْصُولِهَا إِلَيْهِ، وَلَكِنَّ الْشَهُودَةِ، إِمَّا لِعَدَمِ وُرُودِهَا، أَوْ لِـوْصُولِهَا إِلَيْهِ، وَلَكِنَّ قَلْبَهُ مَشْغُولٌ عَنْهَا بِغَيْرِهَا، فَهُ وَ غَائِبُ الْقَلْبِ لَيْسَ قَلْبَهُ مَشْغُولٌ عَنْهَا بِغَيْرِهَا، فَهُ وَ غَائِبُ الْقَلْبِ لَيْسَ حَاضِرًا، فَهَ لَذَا أَيْضًا لاَ تَحْصُلُ لَـهُ الذِّدُحْرَى، مَعَ اسْتِعْدَادِهِ وَوُجُودِ قَلْبِهِ.

وَالثَّالِثُ: رَجُلٌ حَيُّ القَلْبِ مُسْتَعِدٌ ، تُلِيَتْ عَلَيْهِ الآيَاتُ ، فَأَصْغَى بِسَمْعِهِ، وَأَلْقَى السَّمْعَ وَأَحْضَرَ عَلَيْهِ الآيَاتُ ، فَأَصْغَى بِسَمْعِهِ، وَأَلْقَى السَّمْعَ وَأَحْضَرَ قَلْبَهُ، وَلَمْ يُشْغِلْهُ بِغَيرِ فَهْمِ مَا يَسْمَعُهُ ، فَهُ وَ شَاهِدُ الْقَلْبِ، مُلْقِي السَّمْعَ ، فَهَذَا القِسْمُ هُوَ الَّذِي يَنتُفِعُ بِالآيَاتِ الْمَتْلُوقَ وَالْشُهُودَةِ.

فَالأَوَّلُ : بِمَنْزِلَةِ الأَعْمَى الَّذِي لاَ يُبْصِرُ.

وَالثَّانِي : بِمَنْزِلَةِ الْبَصِيرِ الطَّامِحِ بِبَصَرِهِ إِلَى غَيْرِ جهةِ الْنَظُورِ إِلَيْهِ ، فَكِلاَهُمَا لاَ يَرَاهُ.

والشَّالِثُ: بِمَنْزِلَةِ البَصِيرِ الَّذِي قَدْ حَدَّقَ إِلَى جَهَةِ الْمُنْظُورِ، وَأَنْبُعَهُ بَصَرَهُ، وَقَابَلَهُ عَلَى تَوسُّطٍ مِنَ البُعْدِ والقُرْبِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَرَاهُ.

فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ كَلاَمَه شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ. فَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ لَهُ قَلْبٌ وَقَّادٌ ، مَلِيءٌ بِاسْتِخْرَاجِ العِبَرِ ، وَاسْتِنْبَاطِ الحِكَمِ ، فَهَذَا قَلْبُهُ يُوقِعُهُ عَلَى التَّذَكُّرِ وَالاعْتِبَارِ ، فَإِذَا سَمِعَ الآيَاتِ كَانَتْ لَهُ نُورًا عَلَى نُورٍ . وَهَوُلاَءِ أَكْمَلُ خَلْقِ اللهِ . وَأَعْظَمُهُمْ إِيمَانًا

وَبَصِيرَةً ، حَتَّى كَأَنَّ الَّذِي أَخْبَرَهُمْ بِهِ الرَّسُولُ مُشَاهَدُ لَهُمْ.

فَصَاحِبُ هَذَا الْقَلْبِ إِذَا سَمِعَ الآيَاتِ وَفِي قَلْبِهِ نُورٌ مِنَ الْبَصِيرَةِ ازْدَادَ بِهَا نُورًا إِلَى نُورِهِ . فَإِنْ لَمَ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مِثْلُ هَذَا القَلْبِ فَأَلْقَى السَّمْعَ وشَهِدَ قَلْبُهُ وَلَمْ يَغِبْ حَصَلَ لَهُ التَّذَكُّرُ أَيْضًا (١).

# التذكر في القرآن الكريم:

وَرَدَ التَّذَكُّرُ وَالذِّكْرَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي مُوَاضِعَ عَدِيدَةٍ اقْتَرَنَ بَعْضُهَا بِالاَسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (الأنعام/ ٨٠، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (الأنعام/ ٨٠، والسجدة/ ٤) وَاقْتَرَنَ بَعْضُهَا بِلَفْظِ «لَعَلَّ» الَّتِي تُفِيدُ والسجدة/ ٤) وَاقْتَرَنَ بَعْضُهَا بِلَفْظِ «لَعَلَّ» الَّتِي تُفِيدُ الْحَثَّ عَلَى التَّذَكُرِ بِبِيَانِ الأَسْبَابِ الدَّاعِيةِ إِلَيْهِ ، وَجَاءَتْ آيَاتُ أُخْرَى مَّذَحُ الْمُتُذَكِّرِينَ وَجَعْمُ الذِّكْرَى مِنْ صِفَاتٍ أُولِي الأَلْبَابِ، وَقَدْ سَجَّلَتْ آيَاتٌ أُخْرَى عَلْ الذِّكْرِي مَعَ وُجُودِ عَلَى الإِنْسَانِ قِلَّةَ تَذَكُّرِهِ أَوْ عَدَمَ تَذَكُّرِهِ مَعَ وُجُودِ عَلَى الإَنْسَانِ قِلَّةَ تَذَكُّرِهِ أَوْ عَدَمَ تَذَكُّرِهِ مَعَ وُجُودِ عَلَى اللَّيْلِ عَلَى اللَّيْلِ اللَّيْلِ عَلْ اللَّيْلِ اللَّهُ الْعَلْمُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَسَنَقُومُ فِيهَا وَالذَّهارِ خِلْفَةً أَوْ إِطَالَةِ الْكُورِيمَةِ الوَارِدَةِ فِي التَّذَكُورِ تَبَعًا لِيسِيَاقَاتِهَا التَّي أَشَرُنَا إِلَيْهَا.

[للاستزادة: انظر صفات: الاعتبار \_ التأمل \_ التفكر \_ تذكر الموت \_ التذكير .

وفي ضد ذلك انظر صفات: الإعراض \_ اتباع الهوى \_ التفريط والإفراط \_ الغفلة \_ طول الأمل].

# الآيات الواردة في « التذكر »

# التذكر مقترنًا بالاستفهام الإنكاري (يُراد منه التعجُّب):

- ١- وَحَآجَهُ، قَوْمُهُ، قَالَ أَتُحَكَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَنِنَ وَكَآجَهُ، قَوْمُهُ، قَالَ أَتُحَكَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَنِنَ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عِلْمَّا اللّهَ عَلَيْ عَلْمُا اللّهَ عَلَيْ عَلِمُّا اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهُا اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الل
- ٢- إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَّامِ مُمَّ السَّدَو عَلَى الْعَرْشِ يُدَيِّرُ الْأَمْرُ مَامِن شَفِيعِ إِنَّامِ نَبَعُدِ إِذْ نِدِّ عَلَى الْعَرْشِ يُكَمِّ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَا اللَّهُ عَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ وَيُحْمَّ اللَّهُ وَيُحْمَّ اللَّهُ وَيُحْمَلُ اللَّهُ وَيَحْمَلُ اللَّهُ وَيَحْمَلُ اللَّهُ وَيَحْمَلُ اللَّهُ وَيْحَمَّلُ اللَّهُ وَيَحْمَلُ اللَّهُ وَيَحْمَلُ اللَّهُ وَيَحْمَلُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللل
  - ٣- ه مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ
     وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعْ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
     أفلا نَذَكَرُونَ شَيْ (")
    - ٤ وَيَكَفَوْهِ مَن يَنْضُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ أَبُمُ مَ اللَّهِ إِن طَرَحَ أَبُمُ مَ اللَّهِ إِن طَرَحُ الرَّبِي الْفَكَ لَذَكَ رُونَ الرَّبِي
- ٥- أَفَمَن يَعْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا يَذَكَّرُونَ ١

٦- وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَلَدَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

٧- قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لِلْهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَ

٨ الله الذي خلق السّمنوت والأرض ومابينه ما في سِتّه السّمة وي على العرش مالكم
 مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيع أَفَلًا لِنَدُكُرُونَ (١٠)

٩- وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ
فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّقُ عَنْهُم مِنْ عَذَا بِهَا كَذَالِكَ

خَرْى كُلَّ كَفُورِ اللهِ
وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا آخُرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِمًا
عَيْرًا لَذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمَ نُعُمِّرُكُم
مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَا فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ اللهِ
فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ اللهِ

(٧) المؤمنون: ٨٤ ـ ٨٥ مكية

(٨) السَّجَدَّة: ٤ مكية

(٩) فاطر: ٣٦ - ٣٧ مكية

(٤) هود: ٣٠ مكية

(٥) النّحل: ١٧ مُكية

(٦) الإسراء: ٤١ مكية

(١) الأنعام: ٨٠ مكية

(٢) يونس : ٣ مكية

(٣) هود: ۲٤ مكية

4- هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَ مِنْهُ عَايَنَتُ مُحَكَمَنَ مُعَ كَمَنَ مُعَ هُوَ ٱلَّذِينَ هُوَ أَمُّ مُتَسَيْبِهِ لَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَي قَلُوبِهِ مَزَنَيْعٌ فَي تَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآ عَ ٱلْفِتْ نَقِ فِي قُلُوبِهِ مَزَنَيْعٌ فَي تَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآ عَ ٱلْفِتْ نَقِ وَمَا يَعْلَمُ مَا أُوبِيلَهُ وَلِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ مَا أُوبِيلَهُ وَلِيلَهُ وَلِكُونَ عَلَمُ مَا أُوبِيلَهُ وَلَونَ عَلَمُ مَا أُوبِيلَهُ وَلِكُونَ عَلَمُ مَا مَنْ اللهِ عَلَيْ مُعَلِيلًا أَوْلُوا ٱللَّهُ لَبَي وَمُا يَنْكُونُ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا يَنْكُونُ وَمَا يَعْلَمُ لَكُونُ وَمَا يَعْلَمُ لَكُونُ وَمَا يَعْلَمُ لَكُونُ وَلَونَ عَلَيْهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُمُ وَمَا يَعْلَمُ لَكُونُ وَلَونَ عَلَيْكُونُ وَلَا اللهُ اللهُ لَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُمُ اللهُ لَهُمُ وَمُا يَعْلَمُ لَكُونُ وَلَا اللهُ ا

٥١ - وَهَلَذَاصِرَطُّ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًّا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَلَتِ لِقَوْمِ يَذَ كَرُونَ شَ

١٦ وَلاَنَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيهِ فَي الْحُسَنُ حَتَى يَبْلُغَ الشُدَّةُ وَاَوْفُواْ الْحَيْلَ وَالْمِيزَانَ فَالْقِسْطِ لَائْكِلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فَالْقِسْطِ لَائْكِلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْحَانَ ذَا قُرْبَى وَيعَهْدِ اللّهَ أَوْفُواْ ذَلِحَمْ وَصَدَكُم بِدِ لَعَلَكُمُ وَاللّهِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِحَمْ وَصَدَكُم بِدِ لَعَلَكُمُ مَا لَكُمْ وَصَدَكُم بِدِ لَعَلَكُمُ مَا لَكُمْ مِدِ لَعَلَكُمُ مَا لَكُمْ مِدِ لَعَلَكُمُ مَا لَكُمْ وَصَدَكُم بِدِ لَعَلَكُمُ مَا لَكُمْ وَصَدَكُم بِدِ لَعَلَكُمُ مَا لَكُمْ وَصَدَكُم بِدِ لَعَلَكُمُ مَا مَا لَكُمْ وَسَدَكُم بِدِ لَعَلَكُمُ مَا اللّهِ الْعَلْمُ وَلَا اللّهِ الْعَلْمُ وَلَيْ اللّهِ الْعَلْمُ وَلَا اللّهِ اللّهِ الْوَلْمُ اللّهِ اللّهِ الْوَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٧- يَنْبَنِي َ اَدْمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُونِلِاسًا يُؤْرِى سَوْءَ تِكُمْ
 وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ
 ذَلِكَ مِنْ ءَايْنَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ شَيْ

١٨ - وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّينَ بُشَرُّ اِبَيْنَ يَدَى مُ رَحْمَتِهِ مِنَ عَلَى اللَّهُ قَدَلُهُ لَهُ مَتِهِ فَا لَا سُقَنَهُ لِهِ مَنِ كُلَّ لِهِ مَن كُلِّ لِهِ مَن كُلِّ لِهِ مَن كُلِّ لِهِ مَن كُلِّ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ لِهِ مَن كُلِّ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ لِهِ مَن كُلِّ اللَّهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الللِّهُ اللَّهُ الْمُنْلِي الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِلُولُ الْ

ألآ إِنَّهُم مِنْ إِفْ كِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿
 وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿
 أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿
 مَالَكُرْكَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿
 أَفَلَائِذَكُرُونَ ﴿
 أَفَلَائِذَكُرُونَ ﴿

١١ - أَفَرَءَ يْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَنْهَ هُوَنْهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَ غِشَنُوةً
 عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَ غِشَنُوةً
 فَمَن يَمْ لِدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿

# القرآن يحثنا على التذكر ويمتدح المتذكرين:

١٢- وَلَا نَسْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤُمِنَ وَلَا مَةٌ مُؤُمِنَ أَوْلاَ مَةٌ مُؤُمِنَ أَمُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا مَثْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُ الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُ الْوَلَا تُسَكِّمُ اللّهُ مُرْكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُ الْوَلَا لَمُشْرِكِ وَلَوْ اَعْجَبَكُمُّ اَوْلَا لَكِيكَ مَنْ وَلَوْ اَعْجَبَكُمُ اَوْلَا لَكِيكَ مَنْ وَلَوْ اَعْجَبَكُمُ اَوْلَا لَكِيكَ يَدُعُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَعْ فَرَةِ بِإِذْ نِهِ وَلُهُ اللّهُ مَا يَسْتَدِهِ وَلِلنّاسِ لَعَلَمُهُمْ يَسَدَّرُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٣ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ
 ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَ مَا يَذَكُو إِلَّا أُولُو ٱٱلْأَلْبَبِ ﴿

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ١٥٢ مكية

<sup>(</sup>٨) الأعراف : ٢٦ مكية

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٦٩ مدنية

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ٧ مدنية

<sup>(</sup>٦) الأنعام : ١٢٦ مكية

<sup>(</sup>۲) الجاثية : ۲۳ مكية (۳) البقرة : ۲۲۱ مدنية

ٱلثَّمَرَٰ ثِكَلَالِكَ نُحُرُجُ ٱلْمَوْقَى لَعَلَكُمُّ تَذَكَّرُوكِ

الله عند الله عند الله عنه الله الله عنه ال

أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مُثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
 كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴿
 تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِهَ أُويَضْرِبُ وَيَ أَلَكُمُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَ رُونَ (إِنَّ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَ رُونَ (إِنَّ اللَّهُ الْمُ مُ يَتَذَكَ رُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِيْ لَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْمُ الْم

٢١- هَنْذَابَلَنُهُ لِلنَّاسِ وَلِيُسْنَذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوَاْ ()
أَنْمَا هُوَ إِلَنُهُ وَاحِدُ وَلِينَذَكُرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَنِ ()

٢٢- ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ
 ذِى الْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ
 وَ الْبَغْيَ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥)

٣٣- اَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ اَثَالَهُ مَا اَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الله

٢٤ - سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَكَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اِيَاتٍ بَيِّنَتِ (٧) لَعَلَّكُمُ لَذَكُرُونَ ﴿ (٧) لَعَلَّكُمُ لَذَكُرُونَ ﴿ (١) لَعَلَّكُمُ لَذَكُرُونَ ﴿ (١) اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٥٧- يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرً لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿

٧٧- وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلۡيَـٰلَ وَٱلنَّهَ ارۡخِلْفَةَ لِّمَنَ أَرَادَ أَن يَنْكَرُوۡوَاۡرَادَ شُكُورًا ﷺ

٢٨ - وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ
 مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

٢٩- وَمَاكُنْتَ بِعَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَیْنَا وَلَئِكِن رَّحْمَةً
 مِن رَیِک لِثُ نذِر قَوْمًامَّا أَنَا هُم مِن نَذیر مِن فَذیر مِن فَذیر مِن فَذیر مِن فَذیر مِن فَذیر مِن فَذیر مِن فَذیک لَعَلَهُمْ مَن کَدُک مُونَ اللَّهَا لَهَا اللَّهَا اللَّهُمْ اللَّهَا اللَّهَالْمَا اللَّهَا لَلْمَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا لَمُنْ اللَّهُ اللْمُنْعِلَى الْمُنْعَالَّةُ الْمُلْعِلَّةُ الْمُنْعَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٠- ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۖ [(١٣)

(۱۰) الفرقان : ۲۲ مكية

(١١) القصص : ٤٣ مكية

(۱۲) القصص: ٤٦ مكية

(١٣) القصص : ١ ٥ مكية

(٦) طه: ٤٣ – ٤٤ مكية

(٧) النور : ١ مدنية

(٨) النور : ٢٧ مدنية

(٩) الفرقان : ٤٨ \_ ٥٠ مكية

(١) الأعراف: ٥٧ مكية

(٢) الأعراف: ٢٠١ مكية

(٣) إبراهيم: ٢٤ - ٢٥ مكية

(٤) إبراهيم: ٥٢ مكية(٥) النحل: ٩٠ مكية

٣٨- وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِو إِنَّالَمُوسِعُونَ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِو إِنَّالَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْمَرْفِ وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَنْهِ دُونَ ﴿ وَالْمَرْفِ اللَّهِ عَلَمْ الْمَرْفِدُ وَالْأَلْفُ وَالْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ لَا لَكُونَ اللَّهُ وَمِن كُلِّ مَنْ الْمَرْفَا وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

٣٩ - وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأُولَىٰ فَلَوْلَا يَذَكَّرُونَ ١٠٠

٤٠ عَبَسَ وَنُولَٰ قَ قَ الْحَمَاءُ وَالْخَمْعُ فَ قَ الْخَمْعُ قَ قَ الْخَمْعُ قَ قَ الْحَمَاءُ وَالْخَمْعُ قَ الْحَمَاءُ وَمَا يُدَرِبِكَ لَعَلَهُ, يَرَّكَنَ قَ قَ الْمَدْرِبِكَ لَعَلَهُ, يَرَّكَن قَ قَ الْمَدْرِبِكَ لَعَلَهُ الْذِكْرَى قَ قَ الْمَدْرُ اللَّهُ الْمَدْرُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُنْ الْ

٤١- فَذَكِّرْإِن نَفْعَتِ ٱلذِّكْرِي ﴿
 سَيَذَكُرُ مُن يَغْشَى ﴿
 وَينَجَنَّمُ ٱلأَشْقَى ﴿

# القرآن يصف الإنسان بقلة التذكر:

٤٢- ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَّيِّكُرُ وَلَاتَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ أَقْلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ الْآُلَامُ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ ا

28- أَمَّن يُعِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَخْشِفُ السُّوءَ وَيَخْطُحُمْ خُلَفَ الْأَرْضِ أَءَ كَ مُّ وَيَحَالُكُمْ مَّلُفَاكَةَ الْأَرْضِ أَءَ كَ مُ

(١٣) النمل : ٦٢ مكية

٣١- كِنَنَّ أَنَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَّبَرُواْ أَءَايِنَهِ <u>- وَلِيَنَذَكُرَ</u> أُولُواْ ٱلْأَلْبُبِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللّ

٣٢- أَمَّنُهُوَقَنِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ سَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحُذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ = قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (إَنَّ) ٱلْأَلْبَبِ (إِنَّ)

٣٣- وَلَقَدُّ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرَّءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٍ لَعَلَّهُمْ يَئَذَكَّرُونَ (اللَّهُ (اللَّهُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ كُرُونَ (اللَّهُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَيْئَذَكَّرُونَ (اللَّهُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ كُونُ وَيَعْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

٣٤- هُوَالَّذِى يُرِيكُمُ ءَاينتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقَا وَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ (اللَّهُ)

٣٥- وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ قَلِيلًا مَّالِئَذَكِّرُونَ (﴿) قَلِيلًا مَّالِئَذَكِّرُونَ

٣٦ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ ا

(v) ٣٧- فَإِنَّمَايَسَرِّنَـُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (هُـُ

(۱) صَ : ۲۹ مكية (۲) الدخان : ۱۳ مكية (۱۰) عبس : ۱- ٤ مكية (۱۰) عبس : ۱- ٤ مكية

(۲) الزمر : ٩ مكية (٧) الدخان : ٥٨ مكية (١١) الأعلى : ٩ - ١١ مكية (١١) الأعلى : ٩ - ١١ مكية

(٣) الزَّمْرِ : ٢٧ مكية (٨) الذاريات: ٤٧ – ٤٩ مكية (١٢) الأُعراف : ٣ مكية

(٤) غافر : ١٣ مكية (٥) غافر : ٥٨ مكية

٤٤ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ
 اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِينَ مُ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونَ
 قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونَ

٥٤- فَلَا أَقْيِمُ بِمَانَبُصِرُونَ ﴿ فَكَا أَقْيِمُ بِمَانَبُصِرُونَ ﴿ فَكَا الْأَبْصِرُونَ ﴿ فَكَا اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا الللَّالِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالْمُ اللّ

# تذكر الإنسان يوم القيامة:

٤٦- فَإِذَاجَآءَتِالطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَبْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٧٤- كَلَآإِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّ إِنَّا وَكُتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا الْكَا وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا اللَّهِ وَجِاْئَ ءَيَوْمَ إِنْ بِجَهَنَّمَ يُوْمَ إِنِي لِنَذَ حَتَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنْ لَهُ ٱلذِكْرَى اللَّهِ اللَّهِ كَرَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

# الأحاديث الواردة في « التذكر »

ا - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : زَارَ النَّبِيُ عَيَّ قَبْرَ أُمِّهِ ، فَبَكَى وَأَبْـكَى مَنْ حَـوْلَهُ ، فَبَكَى وَأَبْـكَى مَنْ حَـوْلَهُ ، فَقَالَ : «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَقَالَ : «اسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، فَزُورُوا القُبُورَ ؛ فَإِنَّمَا وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، فَزُورُوا القُبُورَ ؛ فَإِنَّمَا تُذَكِّرُ بِالمؤتِ ») \* (۱).

٢- \*( عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النّبِي ﷺ: "أَنَّ رَجُلاً مَاتَ فَدَخَلَ الجَنَّةَ ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ؟ (قَالَ: فَإِمَّا ذَكَرَ وإمَّا ذُكِّرَ) فَقَالَ: إِنِي كُنْتُ أُنْظِرُ المُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي كُنْتُ أُنْظِرُ المُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي النَّفَي النَّاسَ ، فَكُنْتُ أُنْظِرُ المُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَةِ أَوْ فِي النَّقْدِ. فَغُفِرَ لَهُ " فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) \* (1)

٣ - \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بْنِ يَنِيدَ اللَّيْشِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ النَّاسَ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالُ : «هَلْ تُمَارُونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « فَهَلْ لَيُسَولَ اللهِ ، قَالُ : « فَهَلْ للهَ مُنْ يَتَبِعُ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟» ، قَالُوا لاَ ، قَالُوا لاَ ، فَالَّذَ اللهِ مَنْ يَتَبِعُ القَيْمَةِ مَنْ يَتَبِعُ مَنْ يَتَبِعُ مَنْ يَتَبِعُ مَنْ يَتَالَى عَمْ الْقَيَامَةِ فَيَقُلُول : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْمًا فَلْيَتَّبِعُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ

الشَّمْسَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِيهُمُ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : هَذَا مَكَ انُّنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا ، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهُمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْ رَانَيْ جَهَنَّمَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بِأُمَّتِهِ، وَلا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ وَكَلاَمُ الرُّسُل يَـوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوكِ السَّعْدَانِ"، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوكَ السَّعْدَانِ ؟» ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَا لِمِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ (١) بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَوْدَلُ (٥) ثُمَّ يَنْجُو . حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللهُ الْلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُوهُمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثْرَ السُّجُودِ ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتُحِشُوا(١)، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُثُ الحِبَّةُ (٧) فِي حَمِيلِ السَّيْلِ (٨). ثُمَّ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٧٩) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۲۰).

<sup>(</sup>٣) السعدان : نبت ذو شوك ، من مراعي الإبل الجيدة.

<sup>(</sup>٤) يوبق : أوبقته الذنوب : أي أهلكته.

<sup>(</sup>٥) يخردل : المخردل : المرمي المصروع ، وقيل : هو المقطع، والمعنى أنه تقطعه كلاليب الصراط ، حتى يقع في النار.

<sup>(</sup>٦) امتحشوا : الامتحاش : الاحتراق ، وقيل : هـو أن تذهب النار الجلد وتبدي العظم.

<sup>(</sup>٧)الحبة: بكسر الحاء: البزورات، وبفتحها: كالحنطة والشعير.

<sup>(</sup>A) حميل السيل: الزبد وما يلقيه على شاطئه ، وهو فعيل بمعنى مفعول.

يَفْرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ - وَهُو آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ - مُقْبِلُ بِوَجْهِ هِ قِبَلَ النَّارِ ، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ اصْرِفْ وَجْهِي عَن النَّار، قَدْ قَشَبَنِي (١) رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا (٢). فَيَقُولُ: هَـلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِـلَ ذَلِكَ بِـكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِـكَ ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ . فَيُعْطِي اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَارَبٌ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ:أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبّ، لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لا ، وَعِنَّ تِكَ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ. فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَةَهَا (٣) وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُولُ: يَارَبِّ، أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيُحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ، مَا أَغْدَرَكَ ! أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ ؟، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَ - مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى. حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ ، قَالَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: مِنْ كَـٰذَا وَكَذَا \_

أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ \_ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالَى « لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ » ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لَا يَهُ مُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ \_ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : لأَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ \_ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «قَالَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ أَمْثَالِهِ » ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لمَ «قَالَ اللهُ عَنْهُ وَمِثْلُهُ أَمْثَالِهِ » ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لمَ أَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِلاَّ قَوْلَهُ: «لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ أَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِلاَّ قَوْلَهُ: «لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ » ، قَالَ أَبُو سَعِيد : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «ذَلِكَ وَمِثْلُهُ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ ») \* (3) .

٤ - \*(عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ - جَلَّ وَعَزَّ - أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَدًا فَكَانَ لاَ يَدِينُ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دِينًا فَلَبِثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنْهُ عُمْرٌ أَوْ بَقِي عُمْرٌ وَتَعَالَى خَيْرًا، وَتَعَالَى دِينًا فَلَبِثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنْهُ عُمْرٌ أَوْ بَقِي عُمْرٌ تَذَكَرَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَنْ يَبْتَكِرَ (٥) عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيْرًا، تَذَكَّرَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَنْ يَبْتَكِرَ (٥) عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيْرًا، وَعَا بَنِيهِ فَقَالَ أَيُّ أَبٍ تَعْلَمُونِي؟. قَالُوا: خَيْرُهُ (١) يَا أَبَانَا، وَاللهِ لاَ أَدَعُ عِنْدَ أَحِدٍ مِنْكُمْ مَالاً هُوَ مِنِي إِلاَّ أَنَا أَكَ وَاللهِ لاَ أَدَعُ عِنْدَ أَحِدٍ مِنْكُمْ مَالاً هُوَ مِنِي إِلاَّ أَنَا اللهُ وَلَكُهُ مِنْهُ وَلَتَفْعُلُنَ بِي مَا آمُرُكُمْ ، قَالَ : فَالَّغُونِي فِي الزِيحِ وَقَعَلَى وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّالُ فَقَالَ : أَلَا اللهُ اللهُ عَلَى النَّالُ عَلَى النَّا وَتَعَالَى فَقَالَ : إِنِي مَا كَانَ قَطُ لَا قَالَ : غَلَى النَّارِكُ وَتَعَالَى فَقَالَ : مَا مَلَكَ عَلَى النَّالِ وَلَاكَ عَلَى النَّالِ وَلَاكَ عَلَى النَّالِ وَلَا اللهُ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالُ عَلَى النَّالِ وَلَاكَ عَلَى النَّالِ وَلَاكَ عَلَى النَّالِ وَلَاكَ عَلَى النَّالِ وَلَاكَ عَلَى النَّالِ وَ قَالَ اللهُ عَلَى النَّا وَلَاكَ عَلَى النَّا وَا قَالَ : خَلْكَ عَلَى النَّا عَلَى النَّا وَا قَالَ : خَلْكُ عَلَى النَّا وَا قَالَ : عَلَى النَّا عَلَى النَّا وَا قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٢(٨٠٦) واللفظ له ، مسلم (١٨٢).

<sup>(</sup>٥) يبتئر: أي يَـدَّخر يقـال بأرت الشيء وابتـأرته إذا ادخـرته. الصحاح (٢/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٦) خيره: أي خير أب نعلمه.

<sup>(</sup>١) قشبني ريحها: آذاني ، والقشب السم ، والقشيب: المسموم، فكأنه قال: قد سمني ريحها.

<sup>(</sup>٢) ذكاؤها : ذكا النار : مفتوح الأول مقصورًا : اشتعالها ولهبها.

<sup>(</sup>٣) الزهرة : الحسن والنضارة والبهجة.

أَسْمَعُكَ لَرَاهِبًا فَتِيبَ عَلَيْهِ ") \*(١).

٥ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (بِئْسَمَ الأَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ ، فَلَهُ و أَشَدُ تَفَصِّيًا (٢) مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم بِعُقُلِهَا»)\*(٣).

آ - \*(عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُـذَيْفَةَ حَدَّثَةُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَلَقَّتِ الْمُلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ عَنَّن كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا : أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا ؟ مِنَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا : أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ: لا ، قَالُوا : تَذَكَّرْ، قَالَ : كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَقَالَ: لا ، قَالُوا : تَذَكَّرْ، قَالَ : كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَلَا أَدُولِ عَنْ المُوسِرِ، فَيَتَجَوَّزُوا عَنْ المُوسِرِ، قَالَ : قَالَ اللهُ : تَجَوزُوا عَنْ المُوسِرِ، قَالَ : قَالَ اللهُ : تَجَوزُوا عَنْ المُوسِرِ،

٧ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُ عَنْهَا وَكُذَا أَيةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ عَائشَةَ (تَهَجَّدَ وَكَذَا» ، وَزَاد عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائشَةَ «تَهَجَّدَ النَّبِيُ عَنْ عَائشَةَ «تَهَجَّد اللهِ عَنْ عَائشَةَ «تَهَجَّد النَّبِي فِي النَّبِي فِي بَيْتِي ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ عَلْمُ أَنْ عَلَى اللَّهُمُ الْحُمْ عَبَّادًا» ﴾ وقال: اللَّهُمَّ الرُحَمْ عَبَّادًا» ﴾ (٥).

٨ - \*(عن عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لاَ أَدْرِي زَادَ اللهُ عَنْهُ - : صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّ اسَلَّمَ قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : "وَمَا ذَاكَ ؟ » قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا الصَّلاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : "وَمَا ذَاكَ ؟ » قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَتَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّ الْفَيْلَ عَلَيْسَا بِوَجْهِهِ قَالَ : "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَةِ شَيْءٌ لَنَ اللَّهُ عُلَيْسَا بِوَجْهِهِ قَالَ : "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَةِ شَيْءٌ لَنَا اللَّهُ اللهَ عَلَيْسَا بِوَجْهِهِ قَالَ : "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَّا اللَّهُ وَلَكِنْ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَإِذَا الصَّلَةِ فَلَكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَابَ ، فَلُكُتُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَابَ ، فَلْمُ يَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ ») \* (١) . فَلْمُتَمَ مَا لَكُمْ مُلُولِهِ فَلَيْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

9 - \*(عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ (٧) قَالَ : (وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : مَنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ . كَيْفَ أَنْتَ ؟ يَا حَنْظَلَةُ ، قَالَ : قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ : قُلْتُ : نَافَقَ عَنْظَلَةُ . عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ ، حَتَّى كَأَنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَأَيْ وَالطَّوْلِ اللهِ عَلَيْ ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَالمَّوْلِ اللهِ عَلَيْ ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، عَنْ (١٠) . فَنَسِينَا عَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا ، كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا ،

<sup>(</sup>١) أحمد (٥/٥) وعند البخاري في حديث أبي سعيد (٧٥٠٨)، مسلم (٢٧٥٧) ، وهذا لفظ أحمد.

<sup>(</sup>٢) تَفَصِّيًا: أصل الفصية الشيء تكون فيه ثم تخرج منه، ومنه يقال: ما كدت أتفصَّى من فلان أي ما كدت أتخلص منه، وتفصَّيتُ من الديون خرجت منها. الصحاح (٢٥٥/٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٨(٥٠٣٢) ، مسلم (٧٩٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٤(٢٠٧٧)، مسلم (١٥٦٠) واللفظ له، والدارمي (٢٥٤٩)وهذا لفظ الدارمي.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٥٥)، مسلم(٧٨٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٤٠١) ، مسلم (٥٧٢).

<sup>(</sup>٧) الأسيدي: ضبطوه بوجهين، أصحها وأشهرهما ضم الهمزة وفتح السين وكسر الياء المشددة، والثاني كذلك إلا أنه بإسكان الياء، ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني. وهو منسوب إلى بني أسيد بطن من بني تميم.

<sup>(</sup>٨) حتى كأنا رأي عين: قال القاضي: ضبطناه رأي العين، بالرفع، أي كأنا بحال من يراها بعينه، قال: ويصح النصب على المصدر، أي نراها رأي العين.

<sup>(</sup>٩) عافسنا : قال الهروي وغيره : معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به ، أي عالجنا معايشنا وحظوظنا.

<sup>(</sup>١٠) والضيعات : جمع ضيعة ، وهي معاش الرجل من مالٍ أو عقارٍ أو حرفة أو صناعةٍ.

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَا وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ و دٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كَاّ كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَهُ ، لَقِي إِبْرَاهِيمَ ، وَمُوسَى ، وَعِيسَى ، فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ مَتَى إِبْرَاهِيمَ ، وَمُوسَى ، وَعِيسَى ، فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ مَتَى هِي؟ فَبَدَأُوا بِإِبْرَاهِيمَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ، فَسَأَلُوهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ، فَسَأَلُوا مُوسَى ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ، فَرَدُّوا (٢) الْخَديثَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ : قَدْ عَهِدَ اللهُ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجْيَتِهَا ، فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ ، فَدْ عَهِدَ اللهُ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجْيَتِهَا ، فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ ، فَدَكَرَ خُرُوجَ دُونَ وَجْيَتِهَا ، فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ ، فَمْ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى اللهَ بَلَادِهِمْ مُ وَنُ كُلِّ اللهُ اللهُ مُرْبُوهُ ، وَلاَ بِشَيْءَ بِلِلاَدِهِمْ ، فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ بِكَدِهِمْ ، فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ بِشَيْءَ عَلَا اللهُ فَيُمِيتُهُمْ ، وَلاَ بِشَيْءَ إِلاَّ أَوْسَدُوهُ ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ ، فَاَدْعُو الله فَيُمِيتُهُمْ ، وَلاَ بِشَيْءَ فَى الأَرْضُ مِنْ رِيجِهِمْ ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ ، فَأَدْعُو الله فَيُمِيتُهُمْ ، فَتَحْوَى الأَرْضُ مِنْ رِيجِهِمْ ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ ، فَأَدْعُو الله فَيُمِيتُهُمْ ، فَتَحْوَى الأَرْضُ مِنْ رِيجِهِمْ ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ ، فَأَدْعُو الله فَيُمِيتُهُمْ ، فَتَخْوَى الأَرْضُ مِنْ رَجِعِهِمْ ، فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ ، فَأَدْعُو الله فَيُمِيتُهُمْ ، فَيَحْوَى الأَرْضُ مِنْ وَلَهُ اللهُ ، فَيَحْ أَرُونَ إِلَى اللهِ ، فَيَحْ أَرُونَ إِلَى اللهِ ، فَأَدْعُو الله فَيُمِيتُهُمْ ، فَيَحْوَى الأَرْضُ مِنْ وَلَا إِلَيْ اللهِ ، فَا يَعْمُونَهُ اللهِ ، فَالْهُ اللهُ ، فَيَحْ أَرُونَ إِلَى اللهِ ، فَالْمُ اللهُ ال

الله عَنُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُ مُ فَيُلْقِيهِمْ فِي البَحْرِ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وتُمَدُّ الأَرْضُ مَدَّ الأَدِيمِ، فَعَهِدَ اللهُ ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وتُمَدُّ الأَرْضُ مَدَّ الأَدِيمِ، فَعَهِدَ اللهُ إِنَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، أَنَّ السَّاعَةَ مِنَ النَّاسِ، كَالحَامِلِ الْبُيمِ لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَوُهُمْ بِولِادَتِهَا لَيُلا أَوْ الْمُتَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْعَوَّامُ . فَوَجَدْتُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ثُمَ قَرَأً ﴿ حَتَى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ اللهِ تَعَالَى ثُمَ قَرَأً ﴿ حَتَى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ اللهِ الْمَعْدُ اللهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَ قَرَأً ﴿ حَتَى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ اللهَ الْمَعْدُ اللهَ الْمَعْدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْقَعْدُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

١١ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ وَلَاهُ اللهُ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ
 شَيْئًا فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَـهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، فَإِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ
 وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ») \*(١٤).

١٢ ـ \* (عَنْ بُرَيْدَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَةٍ القُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَةٍ مَا تَذْكِرَةً ») \* (٥) .

١٣ - \* (عَنِ النُّعْ)َ نِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اللهُ عَنْهُمَا - اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ ثَلَاثَةً كَانُوا فِي كَهْفِ فَوَقَعَ الجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَلُوصِدَ عَلَيْهِمْ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : تَذَاكَرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ فَلُوصِدَ عَلَيْهِمْ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : تَذَاكَرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ خَسَنَةً لَعَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْتِه يَرْحَمُنَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : قَدْ عَمِلْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْتِه يَرْحَمُنَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : قَدْ عَمِلْ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ مِرَةً كَانَ لِي أُجَرَاء يَعْمَلُونَ مِنْهُمْ . قَدْ عَمِلْ تُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي أُجَرَاء يَعْمَلُونَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۵۰).

<sup>(</sup>۲) ردَّ : بمعنی صار.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (٤٠٨١) ، وفي النوائد: هذا إسناده صحيح رجاله ثقات ، ومؤثر بن غفارة ، ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات ، ورواه الحاكم في المستدرك (٤٨٨-٤٨٩) واللفظ له، وقال: هذا صحيح الإسناد

ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الهيثمي في المجمع (٥/ ٢١٠) وقال : رواه أحمد والبزار ورجال البزار رجال الصحيح. والنسائي (٧/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٧٧) ، وأبو داود (٣٢٣٥) واللفظ له، وقال الألباني صحيح - الأحكام (١٨٨).

فَجَاءَنِي عُمَّالٌ لِي فَاسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُلِ مِنْهُمْ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْم وَسَطَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ أَصْحَابِهِ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ فَرَأَيْتُ عَلَيَّ فِي الذِّمَامِ أَنْ لاَ أَنْقُصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ لَمَّا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَتُعْطِي هَـذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَمْ يَعْمَلْ إِلاَّ نِصْفَ نَهَارِ؟، فَقُلْتُ : يَا عَبْدَ اللهِ، لَمُ أَبْخَسْكَ شَيْتًا مِنْ شَرْطِكَ وَإِنَّا هُوَ مَالِي أَحْكُمْ فِيهِ مَا شِئْتُ ، قَالَ فَغَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ أَجْرَهُ، قَالَ : فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبِ البَيْتِ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ مَرَّتْ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرٌ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلةً مِنَ الْبَقَرِ فَبَلَغَتْ مَا شَاءَ اللهُ، فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِينِ شَيْخًا ضَعِيفًا لاَ أَعْرِفُه فَقَالَ : إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا فَذَكَّرَنِيهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِيَّاكَ أَبِغِي هَذَا حَقُّكَ فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعًا ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَسْخَرْ بِي إِنْ لَمْ تَصَدَّقْ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي ، قَالَ: وَاللهِ لاَ أَسْخَرُ بِكَ إِنَّهَا لَحَقُّكَ مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللَّهُمَّ، إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. قَالَ: فَانْصَدَعَ الجَبَلُ حَتَّى رَأُوْا مِنْـهُ وَأَبْصَرُوا. قَالَ الآخَرُ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً ، كَانَ لِي فَضْلٌ فَأَصَابَتْ النَّاسَ شِدَّةٌ فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا، قَالَ: فَقُلْتُ وَاللهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَأَبَتْ عَلَيَّ ،

فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرتْنِي بِاللهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ : لا وَاللهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَأَبَتْ عَلَى وَذَهَبَتْ فَذَكَرَتْ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا: أَعْطِيهِ نَفْسَكِ، وَأَغْنِي عِيَالَكِ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ فَنَاشَدَتْنِي بِاللهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا ، وَقُلْتُ : وَاللهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَسْلَمَتْ إِلَّ نَفْسَهَا فَلَمَّا تَكَشَّفْتُها وَهَمَمْتُ بَهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِى فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ، قَالَتْ:أَخَافُ اللهَ رَبَّ العَالَمِينَ، قُلْتُ لَهَا: خِفْتِيهِ (١) فِي الشِّدَّةِ وَلَمُ أَخَفْهُ فِي الرَّخَاءِ فَتَرَكْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَيَّ بِهَا تَكَشَّفْتُهَا ، اللَّهُمَّ، إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا ، قَالَ : فَانْصَدَعَ حَتَّى عَـرَفُوا وَبَيَيَّنَ لَهُمْ . قَـالَ الآخَرُ : وعَمِلْتُ حَسَنَةً مَـرَّةً ، كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَكَانَتْ لِي غَنَمٌ فَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبُويَّ وَأَسْقِيهِمَا ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِي قَالَ: فَأَصَابَنِي يَوْمًا غَيْثٌ حَبَسَنِي فَلَمْ أَبُرُحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَأَخْذُت مِحْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنَومِي قَائِمَةٌ فَمَضَيْتُ إِلَى أَبُويَّ فَوَجَدْتُهُما قَدْ نَامَا ، فَشَقَّ عَلَى أَنْ أُوقِظَهُمَا ، وَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَتْرُكَ غَنَمِي ، فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِعْلَبِي عَلَى يَدِي حَتَّى أَيْقَظَهُمَا الصَّبْحُ فَسَقَيْتُهُا اللَّهُمَّ، إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا »، قَالَ النُّعْمَانُ: لَكَأَنِّي أَسْمَعُ هَـذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ الجَبَلُ: طَاقْ فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُم فَخَرَجُوا) \*(٢).

<sup>(</sup>۱) خفتیه : هكذا روایـ أحمد ،واللغه تـرى أن یكون بغیر یـاء هكذا (خفته).

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ٤ (٢٢١٥) ، مسلم (٢٧٤٣) ، أحمد (٤/ ٢٧٤) وهذا لفظ أحمد.

# الأحاديث الواردة في « التذكر » معنًى انظر صفة « التفكر»

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التذكر »

١ - \*(عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَعْلِبَ يُقَالُ لَهُ الصَّبِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ ، فَأَقْبَلَ فِي أَوَّلِ مَا حَجَّ فَلَبَّى بِحَجِ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ ، فَأَقْبَلَ فِي أَوَّلِ مَا حَجَ فَلَبَّى بِحَجِ وَعُمْرَةٍ جَمِيعًا فَهُ وَ كَذَلِكَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ جَمِلِكَ هَذَا ، فَقَالَ الصَّبِيُّ : فَلَمْ يَزَلْ فِي لَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ جَمِلِكَ هَذَا ، فَقَالَ الصَّبِيُّ : فَلَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي حَتَّى لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيّكَ عَلِيْهُ ، قَالَ شَقِيقٌ : وَكُنْتُ لَكُهُ مُنَا الْأَجْدَعِ إِلَى الصَّبِيِّ بْنِ مَعْبَلِ لَهُ ، فَقَالَ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيّكَ عَلِيهُ مِرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ إِلَى الصَّبِي بْنِ مَعْبَلِ لَكُ مُنْ وَلَقُدِ اخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ إِلَى الصَّبِي بِنِ مَعْبَلِ لَنَ الْأَجْدَعِ إِلَى الصَّبِي بْنِ مَعْبَلِ لَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ إِلَى الصَّبِي بْنِ مَعْبَلِ لَقَدِ اخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ ) \*(١٠) .

آسِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَا وَعِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ ، ابْنُ حُصَيْنٍ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ ، فَلَمَّ قَضَى الصَّلاَةَ أَخَذَ وَإِذَا نَهُ صَيْنٍ ، فَلَمَّ قَضَى الصَّلاَةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرانُ بْنُ حُصَينٍ ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرَنِي هَذَا صَلاَةَ عُمَّدٍ عِيْدٍ - أَوْ قَالَ - لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ عَيْدٍ اللهَ اللهُ ال

٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴾ الْفَضْلِ بنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ / ١)، فَقَالَتْ لَهُ: فَوَالْمُرْسَلاتِ / ١)، فَقَالَتْ لَهُ: يَابُنِيَ لَقَدْ ذَكَرْ تَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ. إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ يَقْرَأُ بِهَا فِي المَعْرِبِ» ﴾ ﴿ وَاللهُ وَيَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَا اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ

٤ - \*(قَالَ عِصَامُ بْنُ الْمُصْطَلِقِ: « دَخَلْتُ الْمُصْطَلِقِ: « دَخَلْتُ الْمُدِينَةَ فَرَأَيْتُ الْحَسَنَ بَنْ عَلِيّ - عَلَيْهِ مَا السَّلامُ - فَأَعْجَبَنِي سَمْتُهُ وَحُسْنُ رُوَائِهِ ، فَأَثَارَ مِنِي الْحَسَدَ مَا كَانَ يُجِنَّهُ صَدْرِي لأبيهِ مِنَ البُغْضِ ، فَقُلْتُ : أَنْتَ ابْنُ كَانَ يُجِنَّهُ صَدْرِي لأبيهِ مِنَ البُغْضِ ، فَقُلْتُ : أَنْتَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَبَالَغْتُ فِي شَتْمِهِ وَشَتْمِ أبيهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ نَظْرَةَ عَاطِفٍ رَءُوفٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيمِ ﴿ فُخُذِ الْعَفْوَ وَأُمُو بِاللهِ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ (الأعراف/ ١٩٩ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ فُخُذِ الْعَفْوَ وَأُمُو بِاللهِ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ (الأعراف/ ١٩٩ وَأُمُو بِاللهُ فِي وَلَعْ فَرُلِهِ ﴿ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾،
وَأُمُو بِاللهُ يَنْ فَوْلِهِ ﴿ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾،
ثُمَّ قَالَ لِي: خَفِي ضَ عَلَيْكَ، اسْتَغْفِرِ اللهَ لِي وَلَكَ، إِنَّكَ أَلُو اسْتَرَفَدْتَنَا أَرْفَدْنَاكَ ، وَلَـوْ اسْتَوْفَدْتَنَا أَرْشَدْنَاكَ ، فَتَوسَّمَ فِيَّ النَّذَمَ عَلَى مَا فَرَطَ مِنِي اللهُ لَكُمْ وَهُو اللهَ لَكُمْ وَهُ وَلَوْ اللهَ لَكُمْ وَهُو اللهَ لَكُمْ وَهُو اللهَ لَكُمْ وَهُو اللهَ اللّهُ لَكُمْ وَهُو اللهَ اللّهُ لَكُمْ وَهُو اللهَ قَالَ لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو اللهُ اللهُ اللّهُ الْحُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) النسائي (٥/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري . الفتح ٢(٧٨٦) ، مسلم (٣٩٣).

أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (يوسف/ ٩٢) أَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ :

# «شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَم»

حَيَّاكَ اللهُ وبَيَّاكَ، وَعَافَاكَ، وَآدَاكَ (۱)؛ انْبَسِطْ إِلَيْنَا فِي حَوَائِجِكَ وَمَا يَعْرِضُ لَكَ، تَجِدْنَا عِنْدَ أَفْضَلِ ظِنَكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ عِصَامُ: فَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِيَا ظِنَكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ عِصَامُ: فَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِيا رُحُبَتْ ، وَوَدِدْتُ أَنَّهَا سَاخَتْ بِي، ثُمَّ تَسَلَّلْتُ مِنْهُ لِحَادًا ، وَمَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَمِنْ لِيهِ ») \* (٢).

٥ - \*(قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف/ ٢٠١) هُوَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَسكُظِمُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَسكُظِمُ الغَضْبَةَ فَيَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى فَيَسكُظِمُ الغَيْظَ ») \*(٣).

٦ - \*(وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الرَّجُلُ يَهُمُّ بِالذَّنْبِ
 فَيَذْكُرُ اللهَ فَيَدَعُهُ ")\*(١٠).

٧ - \*(وَقَالَ مُقَاتِلٌ: ﴿ إِنَّ المُستَّقِي إِذَا أَصَابَهُ نَزْغٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرَ وَعَرَفَ أَنَّهُ مَعْصِيَهُ فَأَبْصَرَ فَنَزَعَ عَنْ مُخَالَفَةِ اللهِ ) \* (٥٠).

٨ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانِ تَكَدَّرُوا الَّذِينَ الشَّيْطَانِ تَكَدَّرُوا الَّذِينَ الشَّيْطَانِ تَكَدَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف/ ٢٠١) أَيْ تَكَدَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف/ ٢٠١) أَيْ تَكَدَّرُوا عِقَابَ اللهِ وَجَزِيلَ ثَوَابِهِ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ ، فَتَابُوا وَأَنَابُوا وَأَنَابُوا وَأَسْتَعَاذُوا بِاللهِ وَرَجَعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ »)\*(٢٠).

٩ - \*(ذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرٍ فِي تَرْجَمَةِ عَمْرِو ابْنِ جَامِعٍ مِنْ تَارِيخِهِ أَنَّ شَابًا كَانَ يَتَعَبَّدُ فِي المَسْجِدِ فَهَوِيَتْهُ امْرَأَةٌ فَدَعَتْهُ إِلَى نَفْسِهَا فَهَا زَالَتْ بِهِ حَتَّى كَادَ فَهَوِيَتْهُ امْرَأَةٌ فَدَعَتْهُ إِلَى نَفْسِهَا فَهَا زَالَتْ بِهِ حَتَّى كَادَ يَدْخُلُ مَعَهَا الْمَنْزِلَ ، فَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا يَدْخُلُ مَعَهَا الْمَنْزِلَ ، فَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا يَدْخُلُ مَعَهَا الْمَنْزِلَ ، فَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اتَقَوْا فَإِذَا مُسَهُمْ مُلَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ تَدَدَّكُووَا فَإِذَا هُمْ مُنْصِرُونَ ﴾ (الأعراف/ ٢٠١) فَخَرَّ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ ثُمَّ نَادَاهُ أَفَاقَ فَأَعَادَهَا فَهَاتَ ، فَجَاءَ عَمْرُهِ فَعَزَّى فِيهِ أَبَاهُ وَكَانَ أَفَاقَ فَأَعَادَهَا فَهَاتَ ، فَجَاءً عَمْرُهِ فَعَزَّى فِيهِ أَبَاهُ وَكَانَ قَدْدُونَ لَيُلاً فَذَهَبَ فَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بِمَنْ مَعَهُ ثُمَّ نَادَاهُ قَدْدُونَ لَيُلاً فَذَهَبَ فَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بِمَنْ مَعَهُ ثُمَّ نَادَاهُ عَمْرُو فَقَالَ يَا فَتَى ، ﴿ وَلِنَ خِيالِ القَبْرِ : عَمْ صُرُّو فَقَالَ يَا فَتَى ، ﴿ وَلِمَنْ مَعَهُ ثُمَّ نَادَاهُ عَمْرُو فَقَالَ يَا فَتَى ، ﴿ وَلِمَنْ مَعَهُ ثُمَّ نَادَاهُ عَمْرُو فَقَالَ يَا فَتَى ، ﴿ وَلِمَنْ مَعَهُ ثُمَّ نَادَاهُ عَمْرُو فَقَالَ يَا عَمْرُو قَدْ أَعْطَانِيهَا رَبِّي بِ عَنَّ وَجَلَّ وَيَ الْجَنَّ لَيْ الْمَاقِي عَلَى الْجَنَّ فَيَا الْمَتَى مِنْ دَاخِلِ القَبْرِ : يَا عَمْرُو قَدْ أَعْطَانِيهَا رَبِّي بِ عَنَّ وَجَلَّ وَيَ الْجَنَّةِ مُرَاتِ فَيَ الْمَاقِي مَرَّا وَلَا عَمْرُو قَدْ أَعْطَانِيهَا رَبِّي بِ عَنَّ وَجَلَّ وَلَا الْمَاقِي الْمَنْ فَالْمُ مُنْ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُنَاقِ مَنْ مَا عَلَى الْمَاقِلَ مَا الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِ الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِ الْمَاقُولُ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمَاقِي الْمَاقُولُ الْمُلْأُولُ الْمَاقِي الْمَلْمُ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعَلِي الْمَاقِي الْمَاقُولُ الْمَاقُ الْمُلِي الْمَاقُ الْمُعَلِي الْمَلْكُولُ الْمَاقُولُ الْمُلْعُلُولُ ال

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير ، مج٢ ، جـ٩ ، ص(٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق، مج ٢، جـ ٩، ص (٢٩١).

<sup>(</sup>١) آداك بمعنى أعانك وقواك .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي مج٢، جـ٩، ص(٥٠٠–٥٥١).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي، مجه، جـ ٩، ص (٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

# من فوائد « التذكــر »

- (١) يَجْعَلُ الْشُلِمَ عَلَى صِلَةٍ مَعَ رَبِّهِ عِنْدُمَا يَتَذَكَّرُ ٱلاَءَهُ.
  - (٢) يُدِيمُ النَّظَرَ فِي غَمْلُوقَاتِ اللهِ فَيَزْدَادُ إِيهَا نَا وَيَقِينًا.
- (٣) تَنْعَكِسُ عَلَى صَاحِبِهِ مَلاَمِحُ النَّجَابَةِ وَالْفِطْنَةِ وَالذَّكَاءِ.
  - (٤) يُكْسِبُ الْوَجْهَ نَضَارَةً وَاسْتِنَارَةً.
  - (٥) يُحَبُّهُ اللهُ وَالْلَائِكَةُ الْقُوَّبُونَ وَعِبَادُ اللهِ الصَّالِحُونَ.
- (٦) التَّذَكُّرُ يُزِيلُ الْغَفْلَةَ وَيُمِدُّ صَاحِبَهُ بِزَادٍ مِنَ الْإِيمَانِ لاَ نَنْفَدُ .
- (٧) التَّذَكُّرُ يَبْعَثُ عَلَى الْعِظَةِ وَالاعْتِبَارِ خَاصَّةً مَا

- حَدَثَ لِلْأُمَم السَّابِقَةِ.
- (A) بِالتَّذَكُرِ يَتَغَلَّبُ الْإِنْسَانُ عَلَى هَـوَى الشَّيْطَانِ
  وَيُمِـدُّهُ بِالْبَصِيرَةِ النَّافِذَةِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَـوْا إِذَا
  مَسَّهُـمْ طَائِفٌ مِـنَ الشَّيْطَانِ تَـذَكَّرُوا فِإِذَا هُـمْ
  مُسَّهُـمْ (الأَعراف/ ٢٠١).
- (٩) التَّذَكُّرُ يَرْفَعُ الرُّوحَ الْمَعْنَوِيَّةَ لِصَاحِبِهِ وَيَجْعَلُهُ ضِمْنَ أُولِي الْأَلْبَابِ وَيُدُخِلُهُ فِي الْنُيبِينَ.
- (١٠) التَّذَكُّرُ يُبْعِدُ الْإِنْسَانَ عَنِ اللَّذُنُوبِ وَيَحُثُّهُ عَلَى الْإِنْايَةِ .

# تذكر الموت «قصر الأمل»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٨     | ٧٣       | ٥٦     |

# ١ \_ التذكر لغةً:

قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الذِّكْرُ: الحِفْظُ لِلشَّيْءِ تَذْكُرُه، والذِّكْرُ جَرْيُ الشَّيْءِ عَلَى لِسَانِكَ.

وَاسْتَذْكَرَهُ: كَاذَّكَرَهُ، وأَذْكَرَهُ إِيَّاهُ: ذَكَّرَهُ، وَالاسْمُ الذِّكْرَى .

يَكُونُ الذِّحْرَى بِمَعْنَى الذِّحْرِ وَيَكُونُ بِمَعْنَى النِّكْرِ وَيَكُونُ بِمَعْنَى النَّمْ النِّمْيَانِ التَّذَكُّرِ، وَالذِّكْرَ والذِّكْرَى بِالْكَسْرِ نَقِيضُ النِّمْيَانِ وَكَذَلِكَ الذُّكْرَةُ .

والتَّذْكِرَةُ: ما تُسْتَذْكَرُ بِهِ الحاجةُ.

والتَّذَكُّرُ: تَذَكُّرُ مَا أُنْسِيتَهُ. وذَكَرْتُ الشَّيْءَ بَعْدَ النِّسْيَانِ وذَكَرْتُهُ وَأَذْكَرْتُهُ غَيْرِي النِّسْيَانِ وذَكَرْتُهُ فِلْسِيَانِ وَبِقَلْبِي وتَذَذَكَّرْتُهُ وأَذْكَرْتُهُ غَيْرِي وذَكَرْتُهُ بُمَعْنَى.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ (يوسف/ ٥٤) أَيْ ذَكَرَ بَعْدَ نِسْيَانِ وَأَصْلُهُ اذْتَكَرَ فَأُدْغِمَ (١).

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: والتَّذَكُّرُ: تَفَعُّلُ مِنَ الذِّكْرِ وَهُوَ ضِلَا النِّكْرِ وَهُوَ ضِلَا النَّفَعُ لِ خُصُولِهِ بَعْدَ ضِدُّ النِّسْيَانِ . وَاخْتِيرَ لَهُ بِنَاءُ التَّفَعُ لِ خُصُولِهِ بَعْدَ مُهْلَةٍ وَتَدَرُّجٍ . كَالتَّبَصُّرِ وَالتَّفَهُم وَالتَّعَلُّمِ.

#### التذكر اصطلاحًا:

هُوَ حُضُورٌ صُورَةِ الْمَذْكُورِ الْعِلْمِيَّةِ (أَيِ الَّتِي

يُعْلَمُ بِهَا) فِي الْقَلْبِ(٢).

# أنواع التذكر:

قَالَ الرَّاغِبُ: الذِّكُو تَارَةً يُقَالُ وَيُرادُ بِهِ هَيئةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا يُمْكِنُ للإِنْسَانِ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَقْتَنِيهِ مِنَ الْمُعْرِفَةِ وَهُو كَالْحِفْظَ إِلاَّ أَنَّ الْحِفْظَ يُقَالُ اعْتِبَارًا لإِحْرَازِهِ وَالذِّعْرُ يُقَالُ اعْتِبَارًا لإسْتِحْضَارِهِ وَتَارَةً يُقَالُ الْحِثَارُ لإِحْرَانِ وَاللَّيْءِ الْقَلْبَ أَوِ الْقَوْلَ وَلِذَلِكَ قِيلَ الدِّعْرُ ذِكْرَانِ: الشَّيْءِ الْقَلْبِ وَذِكْرٌ بِاللِّسَانِ وَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَ ضَرْبَانِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ ضَرْبَانِ ، فَوْلُ يُقَالُ لَهُ ذِكْرٌ فَمِنَ الذِّعْرِ بِاللِّسَانِ قَوْلُهُ وَحُدُرٌ لاَ عَنْ نِسْيَانٍ بَلْ عَنْ إِدَامَةِ وَكُلُّ فَوْلٍ يُقَالُ لَهُ ذِكْرٌ فَمِنَ الذِّعْرِ بِاللِّسَانِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَهَذَا ذِكْرُ بِاللِّسَانِ قَوْلُهُ الْخُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِللَّسَانِ قَوْلُهُ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ (الأنبياء/ ٥٠) وَمِنَ الذِّعْرِ عَنِ النِسْيَانِ قَوْلُهُ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ (الأنبياء/ ٥٠) وَمِنَ الذِّعْرِ عَنِ النِسْيَانِ قَوْلُهُ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ (الأنبياء/ ٥٠) وَمِنَ الذِّعْرِ عَنِ النِسْيَانِ قَوْلُهُ أَنْزُلْنَاهُ ﴾ (الأنبياء/ ٥٠) وَمِنَ الذِّعْرِ عَنِ النِسْيَانِ قَوْلُهُ أَنْخَلَنَاهُ وَلِي اللّهَ الشَّيْطَانُ أَنْ أَنْكُونَ وَلَهُ اللَّيْ الشَّيْطَانُ وَاللّهُ الشَّيْطَانُ وَاللّهِ وَكُلُهُ (الله قَالَ ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَلِنَاء وَلَهُ أَنْعَالَى ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَلْنَانُ وَلَالُهُ وَتَعَالَى ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاء كُمْ أَلْوَالِهُ الشَّيْطِنُ وَاللّهُ وَلَا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاء كُمْ أَلْوَلُولُ وَلَا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاء كُمْ أَلَالِهُ وَلَهُ الشَّالِي وَلَا اللهَ كَذِكْرُكُمْ آبَاء كُمْ أَلْ الشَّيْعِلَ الْمُؤْمُ الْهُ الشَّولَة وَلَا اللهُ كَذِكْرِكُمْ آبَاء كُمْ أَلْهُ الشَّولَة وَلُهُ أَلْهُ السَّالِي وَلُهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُلْسِلِي الْمُلْلِقُلْمُ اللْهُ السَّلِي الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْلُولُ اللْهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

#### ٢ - الموت لغةً:

قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: المَوْتُ والمُوَتَانُ ضِدُّ الحَيَاةِ.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) مفردات الراغب (١٧٩).

والمُوَاتُ ، بِالضَّمِّ: المُوْتُ . مَاتَ يَمُوتُ مَوْتًا وَالأَصْلُ فِيهِ مَوَتَ ، والمَوْتُ: خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى . وَرَجُلُ فِيهِ مَوَتَ . والمَوْتُ: خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى . وَرَجُلُ مَيْتُ وَمَيْتُ ، وَقِيلَ: المَيْتُ الَّذِي مَاتَ ، والمَيِّتُ وَالمَيِّتُ وَالمَائِثُ : اللَّذِي لَمْ يَمُتْ بَعْدُ . قِيلَ وَهَذَا خَطَأٌ وَإِنَّا مَيِّتُ وَالمَائِثُ لِمَا قَدْ مَاتَ وَلِمَا سَيَمُوتُ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَلِمَ مَيْتُونَ ﴾ (الزمر/ ٣٠).

وَجَمَعَ بَيْنَ اللَّغَتَيْنِ عَدِيٌّ بْنُ الرَّعْلاَءِ فَقَالَ: لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ

إِنَّهَا المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ وَقَومٌ مَوْتَى وأَمُواتٌ و مَيْتُونَ ومَيْتُونَ .

وَفِي التَّنْزِيلِ العَنزِيزِ: ﴿ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ﴾ (الفرقان/ ٤٩) قَالَ الزَّجَّاجُ: الميْتُ هُوَ المِيِّتُ بِالتَّشْدِيدِ إِلاَّ أَنَّهُ يُخَفَّ فُ وَالْمُعْنَى وَاحِدٌ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُدَكَّرُ وَالْمُؤُنَّتُ .

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة/ ١٣٢). قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: إِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُوْتِ وَهُمْ إِنَّا يُهَا ثُونَ ؟ قِيلَ: إِنَّا وَقَعَ هَذَا عَلَى سَعَةِ الْكَلامِ وَمَا تُكْثِرُ الْعَرَبُ اسْتِعْمَالَهُ، وَالْمُعْنَى الْزُمُوا الإِسْلاَمَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكُمُ الْمُوْتُ صَادَفَكُمْ مُسْلِمِينَ. وَحَدِيثُ دُعَاءِ الانْتِبَاهِ: «الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَانَا وَحَدِيثُ دُعَاءِ الانْتِبَاهِ: «الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَانَا

الْعَقْلِ وَالْخَرَكَةِ . وَالْمَيْتُهُ: ضَرْبٌ مِنَ الْمُؤْتِ . وَجَمْعُهَا مِيَتٌ . وَمِنْهُ

بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ». وَسُمِّى النَّوْمُ مَوْتًا لِزَوَالِ

مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْفِتَنِ: «فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

# أنواع الموت:

الْمُوْتُ يَقَعُ عَلَى أَنْوَاع بِحَسَبِ أَنْوَاع الْحَيَاةِ:

\_ فَمِنْهَا مَا هُوَ بِإِزَاءِ القُوَّةِ النَّامِيَةِ المُؤجُودَةِ فِي الحَيْوَانِ وَالنَّبَاتِ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (الروم/ ٥٠).

- وَمِنْهَا زَوَالُ الْقُوَّةِ الْحِسِّيَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا لَئُتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا ﴾ (مريم/ ٢٣).

\_ وَمِنْهَا زَوَالُ القُوَّةِ العَاقِلَةِ ، وَهِيَ الجَهَالَةُ ، كَفَّ وَلِهِ يَ الجَهَالَةُ ، كَفَّ وَلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ (الأنعام/ ١٢٢).

\_ وَمِنْهَا الْحُزْنُ والْحَوْفُ الْمُكَدِّرُ لِلْحَيَاةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ (إبراهيم/١٧).

\_ وَمِنْهَا الْمَنَامُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ (الزمر/ ٤٢)، وَقَدْ قِيلَ: الْمَنَامُ الْمُوْتُ الْخَفِيفُ، وَالْمُوتُ: النَّوْمُ الثَّقِيلُ.

والْمُسْتَمِيتُ الْمُسْتَقْتِلُ الَّذِي لاَ يُبَالِي المَوْتَ فِي الْحَرْبِ وَفِي حَدِيثِ بَدْرِ ﴿ أَرَى الْقَوْمَ مُسْتَمِيتِينَ ﴾ أَيْ مُسْتَقْتِلِين ، وَهُمُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْمُوْتِ (١).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الْمُوْتُ: صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ خُلِقَتْ خُلِقَتْ ضِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ خُلِقَتْ ضِدًّا لِلْحَيَاةِ .

<sup>(</sup>۱) لسان العرب(۲/ ۹۰ ۹۶) بتصرف. وانظر بصائر ذوي التمييز(۶/ ۵۳۸ – ۵۳۸) ومحيط المحيط(۸٦۸).

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الْمَوْتُ: حَادِثٌ تَـزُولُ مَعَـهُ الْخَيَاةُ (١).

#### ٣ - وتذكر الموت اصطلاحًا:

حُضُورُ صُورَتِهِ وَأَهْوَالِهِ وما بَعْدَهُ فِي الْقَلْبِ وانعِكَاسُهَا عَلَى الْجَوَارِحِ سُلُوكًا .

قَالَ ابنُ الجَوْزِيّ: الوَاجِبُ عَلَى العَاقِلِ أَخْدُ العُدَّةِ لِرَحِيلِهِ ؟ فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَتَى يَفْجَوُهُ أَمْرُ رَبِّهِ ، وَلاَ يَدْرِي مَتَى يُسْتَدْعَى ؟ وَإِنِّي رَأَيْتُ خَلْقًا كَثِيرًا غَرَّمُمُ الشَّبَابُ ونَسُوا فُقْدَانَ الأَقْرَانِ ، وَأَلْمَاهُمْ طُولُ الأَمَلِ . الشَّبَابُ ونَسُوا فُقْدَانَ الأَقْرَانِ ، وَأَلْمَاهُمْ طُولُ الأَمَلِ . وَرُبَّمَا قَالَ الْعَالِمُ الْمَحْضُ لِنَفْسِهِ: أَسْتَعٰلُ بِالْعِلْمِ الْيَوْمَ ثُمَّ وَرُبَّمَا قَالَ الْعَالِمُ الْمَحْضُ لِنَفْسِهِ: أَسْتَعٰلُ بِالْعِلْمِ الْيَوْمَ ثُمَّ أَعْمَلُ بِهِ عَدًا ، فَيتَسَاهَلُ فِي الزَّلِ بِحُجَّةِ الرَّاحَةِ ، وَمُنْ غِيبَةٍ أَوْ وَيُوبَةٍ وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ غِيبَةٍ أَوْ وَيُؤَخِّرُ الأُهْبَةَ لِتَحْقِيقِ التَّوْبَةِ وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ غِيبَةٍ أَوْ وَيُؤَخِّرُ الأُهْبَةَ لِتَحْقِيقِ التَّوْبَةِ وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ غِيبَةٍ أَوْ وَيُؤَخِّرُ الأَهْبَةَ لِتَحْقِيقِ التَّوْبَةِ وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ غِيبَةٍ أَوْ وَيُنْ مَنْ غِيبَةٍ أَوْ وَيَنْ مَنْ أَمْلُ أَنْ يَمْحُوهَا بِالْوَرَعِ. وَيُنْسَى أَنَّ الْمُوْتَ قَدْ يَبْغَتُهُ. فَالْعَاقِلُ مَنْ أَعْطَى كُلَّ وينْ بَعَنَهُ الْمُوثَ قَدْ يَبْغَتُهُ. فَالْعَاقِلُ مَنْ أَعْطَى كُلَّ وَيَنْ بَعَنَهُ الْمُوثَ وَيْ الوَرَعِ . خَيْرًا (٢٪) . لَا مَنْ الوَاحِبِ عَلَيْهِ. فَإِنْ بَعَنَهُ الْمُؤْتُ رُئِي

وَقَالَ أَيْضًا: إِذَا عَلِمَ الإِنْسَانُ بِأَنَّ الْمُوْتَ يَقْطَعُهُ عَنِ الْعَمَلِ ، عَمِلَ فِي حَيَاتِهِ مَا يَدُومُ لَهُ أَجْرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ . عَنِ الْعَمَلِ ، عَمِلَ فِي حَيَاتِهِ مَا يَدُومُ لَهُ أَجْرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ . فَإِنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّانِيَا وَقَفَ وَقْفًا وَغَرَسَ غَرْسًا فَإِنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّانِيَا وَقَفَ وَقْفًا وَغُرَسَ غَرْسًا وَأَجْرَى نَهُرًا ، وَيَسْعَى فِي تَحْصِيلِ ذُرِّيَّةٍ تَذْكُرُ الله بَعْدَهُ فَإِنَّ وَأَجْرَى نَهُرًا ، وَيَسْعَى فِي تَحْصِيلِ ذُرِّيَّةٍ تَذْكُرُ الله بَعْدَهُ فَيَكُونُ الأَجْرُ لَهُ ، أَوْ أَن يُصَنِّفَ كِتَابًا مِنَ الْعِلْمِ ؛ فَإِنَّ فَيَكُونُ الأَجْرُ لَلهُ ، أَوْ أَن يُصَنِّفَ كِتَابًا مِنَ الْعِلْمِ ؛ فَإِنَّ تَصْنِيفَ الْعَالِمُ وَلَدُهُ اللَّهُ الْمُخَلَّدُ . وَأَنْ يَكُونَ عَامِلاً بِالْخَيْرِ

عَالِمًا فِيهِ فَيَنْقُلُ مِنْ فِعْلِهِ مَا يَقْتِدِي الغَيْرُ بِهِ فَذَلِكَ الَّذِي لَا يَعْتِدِي الغَيْرُ بِهِ فَذَلِكَ الَّذِي لَمُتْ (٣).

# من معاني الموت في القرآن:

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُفُسِّرِينَ أَنَّ الْمُوْتَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: الْمُؤْتُ نَفْسُهُ، وَمِنْهُ قَـوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (آل عمران/ ١٨٥).

الثَّانِي: الضَّلاَلُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَنْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ (الأنعام/ ١٢٢).

الثَّالِثُ: الجَدْبُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ ﴾ (فاطر/ ٩).

الرَّابِعُ: الجَمَادُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَمْوَاتٌ غَيْرُ الرَّابِعُ: الجَمَادُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَمْوَاتُ غَيْرُ الْحَيَاءِ ﴾ (النحل/ ٢١) يَعْنِي الأَوْثَانَ .

الْخِامِسُ: الْكُفْرُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتُخْرِجُ الْمَيَّ مِنَ الْحَيِّ ﴾ (آل عمران/ ٢٧) وَهُوَ الكَافِرُ (٤٠).

[للاستزادة: انظر صفات: الاستغفار ـ التذكير ـ التفكر ـ التوبة ـ الذكر ـ الخوف ـ الخشية ـ الدعاء ـ الرجاء ـ الضراعة والتضرع ـ الورع ـ اليقين.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: طول الأمل الإعراض - الأمن من المكر - التفريط والإفراط - الغفلة - اللهو واللعب - الكبر والعجب ].

<sup>(</sup>١) التعريفات (٢٣٥). ونزهة الأعين النواظر (٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر(٦ -٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق(١٢).

<sup>(</sup>٤) نزهة الأعين النواظر(٥٧٠).

# الآيات الواردة في « تذكر الموت »

- الله عَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمَوَتُنا فَكَ اللّهِ وَكُنتُمْ أَمَوَتُنا فَا خَيْكُمْ فَأَخَيْكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ الْإِلَىٰ فِي أَجْعُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ ال
- ٧- وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَة إِنرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنياً وَإِنَّهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنياً وَإِنَّهُ وَ الْآخِرَةِ لَمِن الصَّلِحِينَ آلَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لَهُ وَبَهُ وَ أَسْلِمٌ الصَّلِحِينَ آلَ اللَّهُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَلْمِينَ آلَ اللَّهُ وَوَصَى بِهَ آ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ اللَّهَ وَوَصَى بِهَ آ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ اللَّهَ وَوَصَى بِهَ آ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ اللَّهَ وَوَصَى بِهَ آ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ اللَّهُ الْمُصَلِّفَى لَكُمُ الدِينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِنَّ اللَّهُ وَأَسْتُم مُسْلِمُونَ آلَ اللَّهُ وَأَسْتُم مُسْلِمُونَ آلَ اللَّهُ وَأَسْتُم مُسْلِمُونَ آلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنَ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤُمِنَ اللْمُؤْمِنَ
- ٣ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ لِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَا عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّهِ عَلَيْكَا عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكَا عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكَا عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكِمِ عَلَيْكَا عَلَيْكِمِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكَا عَلَيْكُو
- ٤- كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوَ نَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن رُحْنِ عَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَ ٓ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُودِ ﴿

- ٥- وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيْعَاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تَبُّتُ ٱلْتَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتَهِكَ أَعْتَدُنَا لَاَكُمْ عَذَابًا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتَهِكَ أَعْتَدُنَا لَاَكُمْ عَذَابًا وَلِيمًا إِنَّيْ اللَّهُمُ عَذَابًا
- ٣- أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوَكُنْهُمْ فِي الرُوجِ مُشَيَدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُمُ أَلْمَوْتُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُمُ أَنْ فَالِهَ هَوُلُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُمُ اللَّهِ فَالِهَ هَوُلُا هَا لَقَوْمِ لَا يَكَادُونَ فَلَا اللَّهِ فَالِهَ هَوُلُا هَا لَقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَقْفَهُونَ حَدِيثًا (١٠)
- ٧ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ قَوْرُ سِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً
  حَقَّةَ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ
  لايُفَرِّطُونَ ﴿ ﴾
  ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ اَلَىٰكُمُ
  وَهُو السَّرُّ عُلَيْسِينَ ﴿ ﴾
  وَهُو السَّرُّ عُلَيْسِينَ ﴿ ﴾

(٦) النساء: ٧٨ مدنية

(٧) الأنعام: ٦١ - ٦٢ مكية

(٤) آل عمران : ١٨٥ مدنية

(٥) النساء : ١٨ مدنية

(۱) البقرة : ۲۸ مدنية (۲) البقرة : ۱۳۰ – ۱۳۲ مدنية

(٣) آل عمران : ١٠٢ مدنية

فَإِنَّهُمْ عَدُوَّ لِحَالِ لَارَبَ الْعَالَمِينَ ﴿
الَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ ﴿
الَّذِى خُلَقَنِى فَهُو يَسْقِينِ ﴿
وَالَّذِى هُوَيُطْعِمُنِى وَسَقِينِ ﴿
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿
وَالَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿
وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِينَ فِي يَوْمَ الدِينِ ﴿
وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِينَ فِي يَوْمَ الدِينِ ﴿
وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِينَ فِي يَوْمَ الدِينِ ﴿
وَاللَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِينَ فِي يَوْمَ الدِينِ ﴿

١٢- يَلْعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنِى فَأُعْبُدُونِ ﴿ فَا كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ مُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنَبُوتَنَهُم مِنَ ٱلْحَنَةِ غُرُفَا تَعَرِى مِن تَعَنِّهَا ٱلْأَنْهَ رُحَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ﴿ فَيَ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوكَلُونَ ﴿ فَيَ

الله الذي يُرسِلُ الرِيَحَ فَلْثِيرُ سَحَابًا فَيَبسُطُهُ, فِي السَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَرَى السَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَرَى الْوَدَقَ يَعْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ إِنَّ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ إِنَّ مَنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ إِنَّ وَإِن كَانُو أُمِن قَبْلِهِ عَن يَبْرُونَ النَّ وَإِن كَانُو أُمِن قَبْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَرِين قَبْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَرِين قَبْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَرِين قَبْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

٨- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبّا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَزِلَ مِثْلَ مَا أَزِلَ مِثْلَ مَا أَزِلَ مَثْلَ مَا أَزِلَ مِثْلَ مَا أَزِلَ مَثْلَ مَا أَزِلَ اللّهُ وَن فِي غَمَرَتِ ٱلمُوتِ اللّهُ وَلَا تَدْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا وَالْمَلْكِيمُ وَلَىٰ عَذَابَ ٱلْهُ وَنِ الْفُسَدَ عُمَّ أَلَيُومَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُ وَنِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِ بِمَا كُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ وَتَسْتَكُيرُونَ ﴿ وَلَيْ اللّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرًا لَكُونَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

٩- وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِمِن فَبَلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَإِين مِتَ
 فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ إِنَّ الْمَثَلِينَ مَا الْحَلَامِ الْمَثَلِيدُونَ ﴿ إِنَّ الْحَلَامِ الْمَثَلِيدُونَ ﴿ إِنَّ الْحَلَامِ الْمَلْمِينَا لِللَّامِ اللَّهِ الْمَلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ ال

كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَ لَهُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمُ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخِيْرِ فِتْ نَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿

١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ ﴿
 مُمَّ جَعَلْنَا هُ نُطْفَةً فِ قَرَارِمَ كِينِ ﴿
 مُمَّ جَعَلْنَا هُ نُطْفَةً عَلَقَةً فَ خَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَاةً فَ خَلَقْنَا ٱلْعَلْقَةَ مُضْغَاةً فَ خَلَقْنَا ٱلْعَظَامَ فَحَلَقَنَا ٱلْعَظَامَ فَحَلَقَنَا ٱلْعِظَامَ فَحَلَقَا عَالَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا عَالَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُمَّ إِنَّكُمْ بَعَدَ ذَالِكَ لَسَيَتُونَ ۞ مُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيسَمَةِ تَبْعَسُونَ ۞ ١١- قَالَ أَفَرَءَ يَسْمُ مَاكَشَتْرَ تَعْبُدُونَ ۞ أَنْشُدْ وَءَابَ آؤُكُمُ الْأَفْدَى وَنَ

(١) الأنعام : ٩٣ مكية(٢) الأنساء : ٣٤ – ٣٥ مكية

(٣) المؤمنون : ١٦ – ١٦ مكية
 (٤) الشعراء : ٧٥ – ٨٦ مكية

(٥) العنكبوت: ٥٦ - ٥٩ مكية

وَلَيِنْ أَرْسَلْنَا رِيِحَافَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَّظَ لُواْ مِنْ بَعْدِهِ -يَكْفُرُونَ ﴿ فَا لَهُ مَا لَمُؤَتَى وَلَا شُعِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَ آءَ فَإِنَّكَ لَا شُعْمِ ٱلْمَؤْتَى وَلَا شُعْمُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَ آءَ إِذَا وَلَوْا مُذْبِرِينَ ﴿ فَيْ الْآَا

١٤- يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ وَاخْشُواْ يَوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَنَ وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُو جَازِعَن وَالِدِهِ اسْبَعًا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيُوةُ الدُّنْيَ وَلا يَغُرَّنَكُم بِاللهِ الْغَرُورُ لَيْ إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِكُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِي نَفْشُ مَاذَا تَكْ سِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرُ لَيْ

٥٥- وَقَالُوٓاْ أَءِ ذَا صَلَلْتَ افِي ٱلْأَرْضِ آءِ نَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِ بَلْ هُم بِلِقَآءَ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿ فَلْ يَنُوَفَّ كُمُ مَّ لَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّ كُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّ كُمْ تُرْجَعُونَ ﴿

١٦- إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ وَنَكَ ثُبُ مَا قَدَّمُواً
وَ اَثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ

١٧- إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ آ

ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَبِكُمُ تَخُلُصِمُوبَ ﴾

١٨- اللهُ يَتُوفَى الْأَنفُسِ حِينَ مَوْتِهِ اوَالَّتِي لَمْتَمُتَ فِ مَنَامِهِ الْفَيُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنفَكَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللّ

١٩ - وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ وَنَعْلَوُمَا تُوسُوسُ بِهِ - نَقْسُهُ وَ وَخَنُ اَوْرَبِدِ اللّهِ وَخَلَقَا الْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا لَوْرِيدِ اللّهِ الْمَدْ اللّهِ عَلَيْ الْمَدْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

. ٢- وَٱسْتَمِعْ مَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ فَرِبِ ﴿ اللَّهِ مِن مَّكَانِ فَرِبِ ﴿ اللَّهِ مَا لَخُرُوجِ ﴾ فَيَوْمُ لَخُرُوجٍ ﴾ فَيَا اَلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمُصِيرُ ﴾

<sup>(</sup>۷) قَ : ۱٦ - ۲۶ مكية

<sup>(</sup>٨) قَ : ٤١ - ٤٣ مكية

<sup>(</sup>٤) يس : ١٢ مكية

<sup>(</sup>٥) الزَّمر: ٣٠ - ٣١ مكية

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٤٢ مكية

<sup>(</sup>۱) الروم: ٤٨ - ٥٢ مكية (٢) لقيان: ٣٣ - ٣٤ مكية

<sup>(</sup>٣) السجدة : ١٠ – ١١ مكنة

٣٧- وَأَنفِقُواْ مِنهَّا رَزَقَنْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْ قِلَ أَحَدَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْ قِلَ أَحَدَكُمُ اللّهِ وَلَا لَغَرْتَنِيَ إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَ وَكَ فَي مُولَ رَبِّ لَوْلَا لَخَرْتَنِيَ إِلَى أَجَلُ اللّهُ مَنْ الصَّالِحِينَ (اللّهُ مَنْ الصَّالِحِينَ (اللّهُ وَلَا يُوَخِرُ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها أَلَا وَلَن يُؤَخِرُ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها أَلَا اللّهُ خَيرُ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها أَلَا اللّهُ وَاللّهُ خَيرُ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها أَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَا لُونَ (إلى اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٤ - تَبَرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٧٥ - قُنِلَاً لِإِنسَانُ مَا ٱلْفَرَهُ, ﴿ اللَّهُ مَنَ أَي شَيْءِ خَلَقَهُ, ﴿ اللَّهُ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ, ﴿ اللَّهُ مِن نَّطُفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرَهُ, ﴿ اللَّهُ مِن نَّطُفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرَهُ, ﴿ اللَّهُ مِنْ أَقَارَهُ, ﴿ اللَّهُ مِنْ أَمَالُهُ مِنْ أَقَارَهُ, ﴿ اللَّهُ مُمْ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ, ﴿ اللَّهُ مُمْ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ, ﴿ اللَّهُ مَا إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ, ﴿ اللَّهُ مَا إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ, ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ, ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ, ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢١ - أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَنُونَ ﴿ الْحَقُ الْمَاكُونَ ﴿ الْحَقُونَ ﴿ الْحَقُونَ ﴿ الْحَقَ الْمَاكُونَ ﴿ الْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ غَلَنَ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِتَكُمْ عَلَنَ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِتَكُمْ فَي فَا لَالْمَاكُمْ وَنُنشِتَكُمْ فَي فَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

٢٢- قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ الْوَتَ الْوَيَ الْوَيَ الْوَيَ الْوَيَ الْوَيَ الْوَيَ الْوَيَ الْوَيْ الْمُالِمُ الْوَيْ الْوَالْوِيْ الْمُنْ الْوَلْمُ الْوَيْ الْوَلْمُ الْوَيْ الْوَلْمُ الْوَيْمُ الْوَلْمُ الْمُنْ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

# الآيات الوارد فيها لفظ « الموت » في سياق غير التذكير به

٧٧- أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِى حَلَّمَ إِبْرَهِ عُمَ فِي رَبِّهِ وَ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَقِيَ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَ اللَّه يَأْقِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُ مِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّرِلِمِينَ (الْمَثَالَةُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّرِلِمِينَ الْمُثَالَةُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّرِلِمِينَ الْمُثَالَةَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّرِلِمِينَ الْمُثَالَةَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّرِلِمِينَ الْمُثَالِيمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالَةُ مَا الْعَلَيْمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَالِمُ الْمُثَالَةُ الْمُثَالَة عَلَيْلِكُ الْمُثَالِقُولَةً الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالَةُ الْمُثَالَةُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِقُولُ الْمُثَالِقُولُ اللَّهُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالَةُ الْمُعْمَالُولُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثْمِلُ الْمُثَالِمُ الْمُلْمِينَ الْمُثَالِمُ الْمُنْ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُثَالِمُ الْمُنْ الْمُثَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُثَالِمُ الْمُنْفِي الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِمُ الْمُلْمُ الْمُنْعِلِمُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْمُ الْمُنْعُولِمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْ الْ ٢٦- قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْآفِوتَ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ وَلَيْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمِمُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمِمُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ الْقَلُومِينَ (اللَّهُ عَلِيمُ إِلْ الطَّلِمِينَ (اللَّهُ عَلِيمُ إِلْ الطَّلِمِينَ (اللَّهُ عَلِيمُ إِلْ الطَّلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ إِلْ الطَّلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ إِلَّا الطَّلِمِينَ (اللَّهُ عَلَيمُ إِلَى الطَّلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ إِلَى الطَّلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ إِلَى الطَّلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُولُلُولُولُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْك

<sup>(</sup>٥) عبس: ١٧ - ٢٢ مكية

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٩٤ – ٩٥ مدنية

<sup>(</sup>٣) المنافقون: ١٠ - ١١ مكية

<sup>(</sup>٤) الملك : ١ - ٢ مكية

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٥٨ - ٦٢ مكية

<sup>(</sup>٢) الجمعة : ٦ - ٨ مكية

أَوْكَأُلَّذِى مَكَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي - هَنذِهِ اللَّهُ بَعْدَمُوتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْثَةَ عَامِثُمَّ بَعَثَةٌ, قَالَ حَمْ لِبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيْثَتَ مِأْثَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةً وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلْنَاسِ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلْنَاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ حَيْثَ لِلْنَاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ حَيْثَ نُنشِزُهَا ثُمَّ مَن كُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَلْمُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيدٌ اللَّهُ الْمُعَلِّ شَيْءً قَلِيدٌ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمَا لَائِيلُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءً قَلِيدٌ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلِيدًا لِلْكَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُومُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُثَالِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمِ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

٢٨ - وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةُ مِن نِسَآبِكُمْ فَإِن فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مِندَكُمْ فَإِن فَاسْتَشْهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ مَن فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ مُن فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا (إِنَّ يَتَوَفَّنَهُ مَنَ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا (إِنَّ يَتَوَفَّنَهُ مَنَ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا (إِنَّ إِنَّ يَتَعَلَّمُ اللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا (إِنَّ إِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا (إِنَّ إِنَّ الْمَوْتُ مَن سَبِيلًا (إِنَّ إِنَّ اللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا (إِنَّ إِنَّ اللَّهُ لَكُنَ سَبِيلًا (إِنَّ إِنَّ اللَّهُ لَمُن سَبِيلًا إِنَّ إِنَّ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ لَلِهُ لَيْ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ لَلْهُ لَيْ اللَّهُ لَيْلًا لَيْلًا لَيْكُولُ اللَّهُ لَيْلًا لَيْلُهُ لَلْلَهُ لَيْلًا لَيْلًا لَيْلَكُمُ لَلْلَهُ لَمُنْ اللَّهُ لَلْمُ لَلِهُ لَيْلًا لَيْلًا لَيْلًا لَيْلُكُولُ لَلْمُ لَيْلًا لَيْلًا لَيْلُكُ لَيْلًا لَيْلًا لَيْلًا لَمُولِلًا لَيْلًا لَيْلًا لَيْلًا لَيْلًا لَيْلِيلًا لَيْلًا لَيْلًا لَيْلُمُ لَلْكُولِكُمُ لَلْلِلْلَهُ لَلْلَالِيلًا لِلللْمُ لَلِيلًا لَيْلًا لَيْلًا لَيْلًا لَيْلًا لَلْلَهُ لَلْمُ لَكُولًا لِلللْمُ لَلْلِهُ لَلْمُ لِللْمُ لَلِيلًا لَيْلًا لَيْلًا لَلْمُعْلِلًا لَيْلًا لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللللْمُ لَلِيلًا لِللللْمُ لِلْمُ لَلْمُؤْمِنَ لِللْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلِيلًا لَيْلًا لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِيلًا لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلِمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلِمُ لَلِمُ لَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلِمُ لَلِلْمُ لَلِيلًا لِلْمُ لِلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لِ

٢٩- قُلْ إِنَّنِي هَدَننِ رَقِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعِ دِينًا قِيمًا مِسَلَقِيعِ دِينًا قِيمًا مِلَةً إِنَرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَيَّ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَعَمَّيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ شَيْنًا
رَبَ ٱلْعَالَمِينَ شَيْنًا

ربِ العصيفيان ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠ وَيَكَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِعْتُ مَا وَلَا نَقْرَ إَهَ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهَ فَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهَ عَلَى الْفَكَامَا وُدِي فَوَسُوسَ لَهُ مَا الشَّيْطِكُ لِيُبْدِي لَهُ مُا مَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُونَا مَلَكُيْنِ أَوْتَكُونَا عَنْ هَلَا وَالشَّجَرَةِ إِلَّا آَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ (أَنَّ)

وَقَاسَمَهُمَ آ إِنِّ لَكُمَّا لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴿
فَذَلَنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُحُمَّا سَوَء تَهُمَا وَطَفِقا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَةِ مَا وَنَادَ نَهُمَا رَبُّهُمَّ الْوَانَهُ كُماعَن تِلْكُمَا الشَّيْطِنَ لَكُمَّا عَن تِلْكُمَا الشَّيْطِنَ لَكُمَّا عَن تِلْكُمَا الشَّيْطِنَ لَكُمَّا عَدُولُّ مَنْ مِنَ الْخَسْرِينَ ﴿
قَالارَبَّنَاظِلَمَنَ الْخُسِرِينَ ﴿
قَالَ الْهِيطُوا بَعْضُكُمْ لِلِمَعْضِ عَدُولُ اللَّه عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُل

٣٢- كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَاً
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿
يُجَدِدُلُونَكَ فِ ٱلْحَقِّ بَعَدَمَا نَبَيْنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ
إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿

(٥) الأعراف: ١٥٨ مكية

(٦) الأنفال: ٥ - ٦ مدنية

(٣) الأنعام : ١٦١ - ١٦٣ مكية

(٤) الأعراف : ١٩ - ٢٥ مكية

(١) البقرة : ٢٥٨ – ٢٥٩ مدنية

(٢) النساء: ١٥ مدنية

وَلُوْلَاۤ أَن ثَبَنْناكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ مُنْ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٨- يَيَخِيَ خُذِ الْحَكِتَابِ بِقُوَّ وَ مَا يَنْنَهُ

اَ لَهُكُمُ صَبِيتًا الله

وَحَنَانَا مِن لَدُنَا وَزَكُوهً وَكَانَ تَفِيّا الله

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبّارًا عَصِيّا الله

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ

وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيّا فِيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَيْمًا فِيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَيْمًا فِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْمًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٩- فَحَمَلَتُهُ فَأَنبَدَدَتْ بِهِ عَمَكَانَا قَصِيبًا ﴿
فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي

مِثُ فَبْلَ هَلْدَاوَكُ نِثُ نَسْيَا مَّنْ فَنَا دَسُهَا مِن فَعْلِمَ ٱلْا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ

فَنَادَ سُهَا مِن تَعْلِمُ ٱلْا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ

فَنَادُ سُهَا مِن تَعْلِمُ ٱلْا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ

وَهُزِي إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنِقِطْ عَلَيْكِ

وَهُزِي إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنْقِطْ عَلَيْكِ

وُهُزِي إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنْقِطْ عَلَيْكِ

وُهُزِي إِلَيْكِ مِعَنْ فَالْمَاتَرِينَ وَقَرِي عَيْنَا أَفْا مِنَاتَرِينَ مَنْ الْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ وَمُومًا فَلَنْ أَكَدَا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَدَا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ وَمُومًا فَلَنْ أَكِي كَلِمُ ٱلْيُومَ إِنْسِينًا ﴿

٤٠ يَنَأَيُّهُ النَّاسُ إِن كُنتُوْ فِ رَبِّ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَةً مِنْ عَلَقَةٍ
 خَلَقْنَ كُومِّن تُرابِ ثُمَّ مِن نُّطُ فَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

٣٣- إِنَّالَقَهُ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ يُحَي وَيُمِيثُ وَمُعِيثُ وَمُعِيثُ وَمُعِيثُ وَمُعَلِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانْصِيرِ شَا

٣٤- أَلاَ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَلاَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَٰكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُو يُحَى وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن زَيِكُمْ وَشِفَآءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

٣٥- وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْيَ - وَنُمِيتُ وَخَنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿
وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِ مِينَ مِن كُمُ
وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِ مِينَ مِن كُمُ
وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِ مِينَ فِي وَلَقَدُ عَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٣٦- وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغَلَّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغَلِّقُونَ شَيْئًا فَاللَّهِ وَهَا يَشْعُرُونَ فَاللَّهُ عُرُونَ فَاللَّهُ عُرُونَ فَا يَشْعُرُونَ فَا يَشْعُرُونَ فَاللَّهُ عُرُونَ فَا يَشْعُرُونَ فَا يَعْمُونَ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُونَ فَا يَعْمُونَ فَا يَعْمُونَ فَا يَعْمُونُ فَا يَعْمُونُ فَا يَعْمُونُ فَا يَعْمُونَ فَا يَعْمُونُ وَالْمُعُمُونَ فَا يَعْمُونُ فَا يَعْمُونَ فَا يَعْمُونَ فَا يَعْمُونُ وَا يَعْمُونُ وَالْمُعُمُونَ فَا يَعْمُونُ وَالْمُونَا لِكُونُ فَا يَعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونَا لِكُونَا لِللْمُعْمُونَ فَا يَعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ فَا يُعْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ عُلِي مِنْ وَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ فَا عُلَامُ وَالْمُؤْمُونُ فَا يُعْمُونُ فَالْمُوالِمُونُ مِنْ مُعْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمُونُ مِنْ مُعْمُونُ وَالْمُعُمُونُ مِنْ مُعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ فَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعُلِقُونُ مِنْ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلِقُونُ فَالْمُونُ وَالْمُعُونُ فَالْمُونُ وَالْمُونُ ولَالِمُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُ

٣٧- وَإِن كَادُواْلِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا الْآَرِيَ أَوْحَيْنَا الْآَرِيَّةُ وَعَيْنَا غَيْرَهُ أَوْ الْآَتَعَا لَكُونَكُ عَلَيْنَا غَيْرَهُ أَوْ الْآَتَعَا لُكُونِكَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

(٦) مريم: ١٢ – ١٥ مكية

(۷) مریم : ۲۲ – ۲۱ مکیة

(٤) النحل : ٢٠ - ٢١ مكية(٥) الإسراء : ٧٣ - ٧٥ مكية

(١) التوبة : ١١٦ مدنية(٢) يونس : ٥٥ - ٥٧ مكبة

(٣) الْحجر : ٢٣ - ٢٥ مكية

ثُمَّ مِن مُضَعَة مُعَلَقة وَعَيْرِ مُعَلَقة لِنَّبَيِّنَ لَكُمُ وَلَيْ رَعُنَا الْحَارِ مُسَعَى وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَانَسُآءُ إِلَىٰ اَجَلِ مُسَعَى مُمَ مُن يُرَدُ مُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ التَّبَلُغُواْ اَشُدَكُمْ مَن يُرَدُ مُمَ مَن يُرَدُ وَمِن حَمُ مَن يُرَدُ وَمِن حَمُ مَن يُرَدُ وَمِن حَمُ مَن يُرَدُ وَمِن حَمُ مَن يُرَدُ وَمِن حَمْ مَن يُرَدُ اللَّهَ الْمَوْلَ الْعُمُ لِلصَحَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ اللَّهَ الْمَاءَ الْعَمْرُ لِلصَحَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ اللَّهَ الْمَاءَ الْعَنْرَق وَرَبِتْ وَأَنْ بَنَتْ مَن فَي الْمَوْقَ وَلَن اللَّهُ اللَّهُ

المُرْتَرَأَنَ اللهَ سَخَرَلَكُمْ مَافِ الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَعْرِى فِي الْمُرْهِ وَيُمْسِكُ السّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا إِذْ نِهِ عَلَى اللّهَ بِالنّاسِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا إِذْ نِهِ عَلَى اللّهَ بِالنّاسِ لَرَهُ وَثُرَّ رَحِيمٌ اللّهَ عَلَى اللّهَ بِالنّاسِ لَرَهُ وَثُرَّ رَحِيمٌ اللّهَ عَلَى اللّهَ بِالنّاسِ وَهُو اللّهِ مَتَ مُرَعِيمٌ مَنْ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

٤٢ حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَمَن ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ ، فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُون ﴿ وَمَنْ خَقَّتْ مَوْزِينُهُ ، فَأُولَتِمِك ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ أ وَمَنْ خَقَّتْ مَوْزِينُهُ ، فَأُولَتِمِك ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أ أَنفُسَهُمُ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿

وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُدَمِنَا فَضَلاً يَنجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (إِلَّ الْعَلَيْرُ وَالطَّيْرُ وَالْسَارِ فَي السَّرِ وَاعْمَلُوا اَنِهُ عَمْلُ اللَّهِ السَّرِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُ وَنَ بَصِيرٌ اللَّ وَالْحَهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلَا مُنهَا مَن الْمِينِ مَن يَعْمَلُ وَاسَلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِ مَن يَعْمَلُ وَاسَلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْ نِ رَبِّهِ - وَمَن يَنِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا فَي السَّعِيرِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْع

يَعْمَلُونَ لَهُ, مَايَشَآءُ مِن مَحَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَ أَعْمَلُواْ الدَاوُدَ شُكُرًا وَقِيلُ لُمِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَادَهَمُ عَلَى مَوْتِهِ \* إِلَّا دَاتِ تُهُ الْأَرْضِ تَأْصُكُلُ مِنسَأَتَهُ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّ مِن قَبَلُّ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلاَ مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِى يُحْمِي - وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٨٤- رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَلَّهُ وَلَيْنَهُمَّ أَلَّهُ وَكُنِي وَكُنِي وَكُنِي فَيْ اللَّهُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ رَبُّكُمُ لَا اللَّهُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ رَبُّكُمُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ رَبُّكُمُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ رَبُّكُمُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدًا وَيُعِيدًا وَيُعْمَلُونَ وَيُعِيدًا وَيُعْمَلُونَ وَيُعِيدًا وَيُعْمَلُونَ وَيُعِيدًا وَيُعْمِدُ وَيْعِيدُ وَيُعْمِدُ وَيْعُمِدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيْعُمِدُ وَيُعْمِدُ وَيْعُمُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيْعُمُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيْعُمْ وَيْعُمِدُ وَيُعْمِدُ وَيْعُمُ وَيْعُودُ وَيْعُمُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيْعِمُ وَعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُونُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ والْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ ول

إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ (٥)
 في جنّت وعُيُونِ (٥)
 يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ
 مُتَقَدِيلِينَ (٥)
 مُتَقَدِيلِينَ (٥)
 حَذَيْكَ وَزَقَجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ (٥)
 يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَذَكِهَ فِي عَامِنِينَ (٥)
 لَا يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَذَكِهَ فِي عَامِنِينَ (٥)
 لَا يَدُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَذَكِهَ فِي عَامِنِينَ (٥)
 اللَّ وُلَتَ وَقَلَهُمْ عَذَابَ الْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ وَلَا الْمَوْتَ وَقَلَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٥)
 اللَّ وُلَتَ وَقَلَهُمْ عَذَابَ الْمَوْتَ الْعَظِيمُ (١)
 فَضَلًا مِن زَيِكَ ذَلِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ (١)

٥- أَمْحَسِبَ الَّذِينَ الْجَرَّحُواْ السَّيِّعَاتِ اَن نَجْعَلَهُمْ
 كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَاتِ سَوَاءَ
 عَيناهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ

فَلَمَّا خَرَّبَيْنَتِ ٱلِجِنُّ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

8 - فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ فَ قَالَ قَالِكُ قِبْلُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ فَيْ فَالَ قَالَ فَالِهُ مِنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ فَيْ فَعُولُ أَءِ نَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ فَيْ الْمَدِينُونَ فَي الْمَا أَءِ فَالْمَدِينُونَ فَي الْمَا أَءِ فَالْمَدِينُونَ فَي قَالَ هَلُ أَنتُهُم مُّطَلِعُونَ فَي قَالَ هَلُ أَنتُهُم مُّطَلِعُونَ فَي فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَاءَ الْجَحِيمِ فَي فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَاءَ الْجَحِيمِ فَي فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَاءَ الْجَحِيمِ فَي فَاللَمَ عَلَيْ مَا فَي مَنَ الْمُحْمَدِينَ فَي وَلَوْ لَا يَعْمَةُ رَقِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْمَدِينَ فَي اللَّهُ وَلَا وَمَا غَنُ بُومُعَذَبِينَ فَي اللَّهُ وَلَا وَمَا غَنْ بُومُعَذَبِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَمَا غَنْ بُومُعَذَبِينَ فَي اللَّهُ مَا مُؤْمُنَ مِنْ اللَّهُ وَلَى وَمَا غَنْ بُومُعَذَبِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَمَا غَنْ بُومُعَذَبِينَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَى وَمَا غَنْ بُومُ عَذَبِينَ الْمُؤْمُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

٤٦- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ

اَ كُبَرُمِن مَقْتِكُمُ اَنفُسكُمْ إِذْ يُدْعَوْن إِلَى الْإِيمَنِ فَتَكَفُّرُونَ ﴿

قَالُو اُرَبِّنَا آمَتَنَا اَثْنَا يُنِ وَأَحْيَتَ اَاثْلَتَ يُنِ فَأَعْرَفُنَا

بِذُنُو بِنَافَهَلَ إِلَى حُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿

وَإِن يُشْرَكُ بِهِ مَوْمِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلّهِ

الْعَلِي الْكَبِيرِ ﴿

الْعَلَى الْمَكِيدِ ﴿

الْعَلَى الْكَبِيرِ ﴿

الْعَلَى الْمَكِيدِ ﴿

الْعَلَى الْمَكِيدِ ﴿

الْعَلَى الْمُكِيدِ ﴿

الْعَلَى الْمَكْمِيدِ ﴿

الْعَلَى الْمَكْمِيدِ ﴿

الْعَلَى الْمُكِيدِ ﴿

الْعَلَى اللّهِ الْمُؤْمِدِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ الْمَثَالَةُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُودُ اللّهُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُونَا اللّهُ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُودُ الْعُلُودُ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا اللّهُ الْعَلَالَةُ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا اللّهُ الْمُؤْمِدُونَا اللّهُ الْمُؤْمِدُونَا اللّهُ الْمُؤْمِدُونَا اللّهُ الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُودِ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونِ الْمُؤْمِدُونَا الْمُو

٤٧- هُوَالَّذِى خَلَقَكُم مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُطُفَةٍ
 ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواً

<sup>(</sup>٦) الدخان : ٥١ - ٥٧ مكنة

<sup>(</sup>٧) الجاثية : ٢١ مكية

<sup>(</sup>٤) غافر : ٦٧ - ٦٨ مكية

<sup>(</sup>٥) الدخان: ٧-٨ مكية

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۱۰ – ۱۶ مكية

 <sup>(</sup>۲) الصافات : ٥٠ - ٥٩ مكية
 (۳) غافر : ١٠ - ١٢ مكية

- ٥٥ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهُمْ ءَايَنَتُنَا بِيَنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَتْتُوابِنَا بَآبِنَ إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ (١٠٠٠) قُلُ اللَّهُ يُحِيدِكُونُ مُ يَمِينُكُونُمُ يَحِمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَ
- ٧٥- يَفَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَيْفُوْرُ لَكُم مِّن دُنُوبِكُرُ وَيُجِرَكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللَّ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِفِ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَآءُ أُوْلَيْهِ كَ فِي ضَلَال مُبِينِ أَوَلَوْ مَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِرِعَلَىٰ أَن يُحْتِئُ ٱلْمَوْقَ بَلَيَ إِنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ لُورَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱليِّسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِيَ وَرَبِّنَأَ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّه
  - ٥٣- قَثَوَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ اللهِ بَلْ عِجْمُواْ أَنْ جَآءَ هُم مُّنْذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفُرُونَ هَلْذَاشَيُّ ءُ عَجِيبٌ إِنَّ آءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا لُرَّابًا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴿ قَدْعَلِمْنَامَالْنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَاكِئِكُ حَفِيظُ 🗓

- ٤٥- وَأُنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهِىٰ ﴿ إِنَّا الْمُنَّامِيٰ إِنَّا الْمُنَّامِيٰ إِنَّا اللَّهُ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكُن ﴿ آلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّهُ مُوا أَمَاتَ وَأَحْيَا ١ وَأَنَّهُ مَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرُوَ ٱلْأُنثَى ١ مِن نُطَفَةٍ إِذَا تُمنَّىٰ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مَا لَيْكُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ه ٥ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُكِيمُ لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيتُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدُ ۞
  - ٥٦ أَيَحْسَبُ لِإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ١ ٱلرَيكُ نُطْفَةُ مِن مَنِي يُعْنَى ١ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ١ شُرِّ كَانَ عَلَقَةُ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ اللهِ جَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرَوَ ٱلْأَنْثَىٰ اللَّ أَلْيُسَ ذَالِكَ بِقَادِرِعَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمُوَتَى (اللهُ

# الأَّحاديث الواردة في «تذكر الموت»

١- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ عَاشِرَ عَشَرَةٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ، مَنْ أَكْيَسُ (١) النَّاسِ وأَحْزَمُ النَّاسِ ؟ فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ، مَنْ أَكْيَسُ (١) النَّاسِ وأَحْزَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ: « أَكْثَرُهُ مْ اسْتِعْدَادًا قَالَ: « أَكْثَرُهُ مْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ ، وَأَكْثَرُهُ مْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ ، أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الأَخْرَةِ ») \* (٢).

٢- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَقْ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَلَكِن مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَلَكِن مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوى ، وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى ، وَلْيَذْكُرِ الْمُؤْتَ وَالْبِلَى ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ » \* (3).

٣- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ مُوضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ خُدُوةً وَعَشِيًّا: إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا

مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ ") \*(١٤).

٤- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « اسْتَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيتٍ إِلاَّ وَسَّعَهُ وَلاَ ذَكَرَهُ فِي سَعَةً إِلاَّ ضَيَّقَهَا عَلَيْه ») \*(٥).

٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " أَلَمُ تَرَوُّا الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ (٢) ؟ " قَالُوا: بَلَى . قَالَ: " فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ ") \* (٧).

7- ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ اللَّذِينَ هُ مَمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُ مُ لاَ يَمُوتُونَ فِيهَا وَلاَ يَحْيَوْنَ . وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُو بِهِمْ ﴿ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ ) فَأَمَاتَهُمْ أَلْنَارُ بِذُنُو بِهِمْ ﴿ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ ) فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً . حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْماً ، أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ . فَجِيءَ إِمَاتَةً . حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْماً ، أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ . فَجِيءَ إِمَاتَةً . حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْماً ، أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ . فَجِيءَ بِمِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُنُوا (^^)عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ . ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ ، أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ . فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجَبَّةِ تَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ الْجَنَّةِ ، أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ . فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجَبَّةِ تَكُونُ

وهو كما قال.

(٤) البخاري\_ الفتح ١١(٢٥١٥).

(٥) ذكره الهيثمي ١٠ (٣٠٩) وقال: رواه الترمذي -ينظر في جامع الأصول- وغيره باختصار رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ، وكذلك من حديث ابن عمر وحديث أنس وغيره وعند المنذري (٤/ ٢٣٦).

(٦) شخص بصره: أي ارتفع ولم يرتد.

(۷) مسلم (۹۲۱).

(٨) ضبائر ضبائر : جماعات جماعات في تفرقة ، فبثوا : فرقوا.

(١) أكيس الناس: أظرف وأفطن.

(٢) المنذري في الترغيب(٤/ ٢٣٨) وقال: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني في الصغير بإسناد حسن. ورواه ابن ماجة مختصرًا بإسناد جيد، والبيهقي في الزهد، وذكره الهيثمي (١٠/ ٣٠٩).

(٣) الترملذي (٢٤٥٨) وقال المباركفوري في التحفة (٧/ ١٥٥): أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي. وقال المناوي: قال :الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٢٣): واللفظ له هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال مخرج جامع الأصول (٣/ ٦١٦) بعد أن ذكر كلام الحاكم:

فِي حَمِيلِ السَّيْلِ<sup>(١)</sup>» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ ») \*(٢).

٧- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيّ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَأَ تُرجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ (٣) اللهُ مَالاً، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَلَّا حُضِرَ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبِ. قَالَ فَإِنِي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ، فَإِذَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي ، ثُمَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ ؟ قَالَ: خَافَتُكَ . فَتَلَقَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ ؟ قَالَ: خَافَتُكَ . فَتَلَقَّاهُ بَرَحْمَتِهِ ) \*(1).

٨ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ ، فَوَجَدَهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَ يُجِبْهُ ، فَاسَتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَ يَجِبْهُ ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: ﴿ فُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: ﴿ فُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: ﴿ فُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا الرَّبِيعِ ﴾ فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ ، فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ دَعْهُنَّ ، فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِينَ

بَاكِيَةٍ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْوُجُوبُ ؟ قَالَ: "إِذَا مَاتَ " قَالُتِ ابْنَتُهُ : وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا ؛ فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَّ - قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَّ - قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَّ - قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيْتِهِ ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ "؟ قَالُوا: الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "الشُّهَدَاءُ سَبْعٌ سِوى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَعْلَى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "الشُّهَدَاءُ سَبْعٌ سِوى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، الْمُلْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَوقُ شَهِيدٌ ، وَالْغَوقُ شَهِيدٌ ، وَالْعَروقُ شَهِيدٌ ، وَالْعَرونُ شَهِيدٌ ، وَالْعَرونُ شَهِيدٌ ، وَالْعَر فَى شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْحَريقِ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْمُدْمِ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْمُدْمِ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْمُدْمِ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْمُدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمُؤَاةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ (٧) شَهِيدٌ ، وَالْمَاعُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

9\_ \*( عَنْ أَنَسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ = أَكْثِرُوا مِ للْ ذِكْرِ هَا ذِمِ اللَّذَاتِ، اللهُ تُ ( ) ( ) . الْمُوْت ( ) ( ) ( ) .

١٠ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِ ﷺ : اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ :

(١) حميل السيل: فعيل بمعني مفعول: أي ما يحمله السيل من غُثَاءٍ.

- (۲) مسلم (۱۸۵).
- (٣) رغسه :أي أكثر له وبارك له فيه.
- (٤) البخاري-الفتح ٦(٣٤٧٨).مسلم (٢٧٥٧).
- (٥) صاحب ذات الجنب: هو من أصيب بالتهاب غلاف الرئة فيحدث منه حمى في الجنب تزداد عند التنفس.
  - (٦) المبطون : هو الذي يموت بمرض بطنه.
  - (٧) والمرأة تموت بجُمع: إذا ماتت وفي بطنها ولد.
- (۸) أخرجه مالك في الموطأ (٣٣١ و ٣٣٤). وأبوداود (٣١١١) وقال الألباني(٢/ ٢٠١): صحيح . والنسائي (١٣/٤ – ١٤) وقال محقق الجامع(١١/ ١٠١): حديث
- (٩) هاذم اللذات: هاذم أي قاطع فمعناه مزيل الشيء من

أصله . قال السُّهَيْلى: الرواية بالمعجمة (الموت) أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة فإكثار ذكره سنة مؤكدة، وقال الحفني: هاذم أي مفرق ومشتت اللذات ، وبالمهملة مزيل الشيء من أصله كهدم الجدار.

يأمر على أن يتذكر المسلمون الموت دائماً ، فكل نفس ذائقته ليقل الطمع والشره على جمع الدنيا ولتؤدى الحقوق كاملة تامة، وليكثر الإنسان من الأعمال الصالحة ادخارًا لثواب الله، وليقصر الأمل في اتساع الشروة وتشييد القصور ، وغيرها من الأشياء التي تجلب الغفلة عن الله تعالى .

(۱۰) رواه الترمذي (۲۳۰۷) وقال: حديث حسن غريب، والنسائي (٤/٤)، وابن ماجه (۲۵۸). قال محقق «جامع الأصول» (۱۱/۱۱): وهو حديث حسن لشواهده الكثيرة.

«أَيُّهَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَـدِ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ . قَالَ : «وَاثْنَانِ») \*(١٠). النَّارِ . قَالَ : «وَاثْنَانِ») \*(١٠).

١١ ـ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمُوْتُ ، دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ، ثُمَّ قَالَ خَضَرَهُ الْمُوْتُ ، دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُول: «الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُول: «الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُول: «الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي قَالَ: يَمُوتُ فِيهَا ») \* (٢).

١٢ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُ لَدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ (٣) فَقَالَ: عَنْهُمَا - أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُ لَدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ (٣) فَقَالَ: يَكُرَجْتُ يَاكُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعُ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ. فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ. فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَبُعُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ مَ فَالِيتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَقُول: « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ مَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَقُول: « مَا مِنْ رَجُلًا ، لاَيْشْرِكُونَ بِاللهِ شَيئًا إِلاَّ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، لاَيْشْرِكُونَ بِاللهِ شَيئًا إِلاَّ مَشَلَع مَنْ وَهُمُ اللهُ فِيهِ») \* (١٤).

١٣- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ أَلْقَبْر. وَقَالَ أَبُو خَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْر. وَقَالَ أَبُو خَالدٍ: إِذَا وُضِعَ الْمَيِّثُ فِي خَدِهِ قَالَ ﷺ مَرَّةً: «بِسْم اللهِ،

وَبِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ»، وَقَالَ مَرَّةً: ﴿ بِسْمِ اللهِ ، وَقَالَ مَرَّةً: ﴿ بِسْمِ اللهِ ، وَبِاللهِ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴾ \* (٥).

١٤ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ اَمَنْتُ . وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنبْتُ ، وَبِكَ اَمَنْتُ . وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ . اللَّهُمَّ، إِنِي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَن تُضِلَّنِي ، أَنْتَ الْحَيُّ اللَّذِي لاَ يَمُوتُ ، وَالْحِنُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ ») \*(1).

١٥ - \*( عَنْ عُرْوَةَ ؛ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِي وَ اللَّهِ الْمَنَّ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِي وَ اللَّهِ الْمَنَّ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِي وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ: وَهِلَ (٧)، إِنَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ: وَهِلَ (بِ نَنْبِه، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ». وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى عَلَيْهِ الآنَ». وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ (٨) يَوْمَ بَدْرٍ . وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ أَمُّ لَيُعْلَمُ وَنَ مَا أَقُولُ هُمْ حَقُّ » وَهَلَ . الْمَالِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَالُ ؟ . ﴿ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُ وَنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ هُمْ حَقُّ » ثُمَّ قَالَ (٩) : ﴿ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُ وَنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ هُمْ حَقُّ » ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُ وَنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ هُمْ حَقُّ » ثُمَّ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَوْتَى ﴾ (النمل / ٨٠٨)، ﴿ وَمَا قَرَاتُ : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى ﴾ (النمل / ٨٠٨)، ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ٣(٩٢٩). وعند مسلم (٢٦٣٢) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أبوداود(٣١١٤) وقال الألباني (٢/ ٢٠٢): صحيح وذكره في الصحيحة(١٦٧١).

<sup>(</sup>٣) قديد وعسفان : موضعان بين الحرمين.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٤٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (١٠٥٧). وعند أبي داود: باسم الله وعلى سنة رسول الله ﷺ (٣٢١٣). وقال الألباني (٢/ ٦١٩): صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٣٨٤). ومسلم (٢٧١٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) وهل: بفتح الواو ، وفتح الهاء وكسرها: أي غلط ونسي.

<sup>(</sup>٨) القليب: يعني قليب بدر. وهو حفرة رميت فيها جيف كفار قريش المقتولين ببدر. وفسر بالبئر العادية القديمة، ولفظه مذكر، ليس كلفظ البئر. ولقد قال: وفيه قتلى بدر. والفتلى جمع قتيل.

<sup>(</sup>٩) فقال لهم ما قال: هو قوله: هل وجدتم ما وُعِدْتُمْ.

أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (فاطر/ ٢٢). يَقُولُ: حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ (١١)» \*(٢٠).

الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله

١٧ - \* (عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: دَخَلَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجَعٌ. فَسَأَلَهُ فَقَال: إِنِّى مُحَدِّثُكُهُ

. إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَسْتَرْعِي اللهُ عَبْدًا رَعِيَّةً، يَمُوتُ وَهُو غَاشُّ لَهَا، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ». قَالَ: أَلاَ كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: مَا حَدَّثْتُنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: مَا حَدَّثْتُكَ ») \* (٥٠).

١٨ - \*( عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ : "قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِلْحَمَّدِ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ اللَّخِرَةَ ») \* (١٦)
 الآخِرَةَ ») \* (١٦)

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ : ﴿ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ (٧) إِلاَّ فِي سِقَاءٍ ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ») \*(٨).

١٩ - \*(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْلِيَّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: « اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّشْبِيتَ ، فَإِنَّهُ الآن يُسْأَلُ ») \* (٩).

٢٠ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ ـ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ ، فَأَتَى

<sup>(</sup>١) حين تبوَّأُوا مقاعدهم من النار: أي اتخذوا منازل منها، ونزلوها.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۳۲).

<sup>(</sup>٣) حادت: مالت عن الطريق.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧١٥١). ومسلم (١٤٢).

<sup>(</sup>٦) هذه رواية الترمذي (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٧) وكنت نهيتكم عن النبيذ: يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف، إلا في سقاء، أي إلا في قربة، إنها استثناها لأن السقاء يبرد الماء، فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۹۷۷).

 <sup>(</sup>٩) أبوداود(٣٢٢١) وقال الألباني (٢/ ٦٢٠): صحيح .
 وقال محقق جامع الأصول (١١/ ١٤٩): حسن.

رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لا ، فَقَتَلَهُ. فَجَعَلَ يَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ يَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ الْمُوْتُ ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الْمَوْتُ ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي ، وَقَالَ: أَنْ تَقَرَّبِي ، وَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي ، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَ ، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْهٍ فَعُفِرَ لَلهُ لِللهُ اللهُ ا

عَنَاهُ مَعَلَمُ اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ . وَإِنَّمَ يَسُونَ اللهُ عَنَهُ مَا رَحْمَهُ اللهُ عَنَاهُ مَنَاهُ مَنَاهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عِبَادِهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ مِن اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

٢٢ - \* (عَنْ جَابِر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلاَثٍ ، يَقُولُ: « لاَ يَمُوتَنَّ النَّبِيَ عَيَّقٍ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلاَثٍ ، يَقُولُ: « لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ ») \* (٤٠).

٢٣ - \*( عَـنْ أَبِي سَعِيــدٍ الْخُدْرِيِّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُـ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَقِنُوا مَـوْتَاكُمْ (٥٠): لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ »)\*(٦٠).

٢٤- \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ عَلَيْهِ ، وَيَذْكُرُونَ فَجَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَيَذْكُرُونَ مَنْ عِبَادَتِهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ سَاكِتُ ، فَلَمَّا سَكَتُوا قَالَ مِنْ عِبَادَتِهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ سَاكِتُ ، فَلَمَّا سَكَتُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « هَلْ كَانَ يُكْثِرُ وَذْكُرَ الْمُوْتِ ؟ » قَالُوا: لاَ. قَالَ: « فَهَلْ كَانَ يَدَعُ كَثِيرًا مِمَّا يَشْتَهِي ؟ » قَالُوا: لاَ. قَالَ: « مَا بَلَغَ صَاحِبُكُمْ كَثِيرًا مِمَّا تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ ») \* (٧).

٢٥ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ ، لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ ، يَسُرُّهَا أَنْهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا ، وَلاَ أَنَّ لَمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، إِلاَّ الشَّهِيدُ ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا فِيهَا ، إِلاَّ الشَّهِيدُ ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِللهَ يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ ») \* (^^).

٢٦ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح٦ (٣٤٧٠) واللفظ له. و مسلم (٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٢) ونفسه تقعقع: القعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت. والشن القربة البالية .

المعنى: روحـه تضطرب وتتحرك ، لها صـوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقى في القربة البالية.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٣(١٢٨٤). ومسلم (٩٢٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٥) المقصود هنا: المحتضر عند الموت.

<sup>(</sup>T) amba (T1P).

<sup>(</sup>۷) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۸/۱۰). والمنذري (۲۹/٤) وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه البزار من حديث أنس قال: ذكر عند النبي الشر رجل بعبادة واجتهاد فقال: كيف ذكر صاحبكم للموت ؟ قالوا: ما نسمعه يذكره . قال: ليس صاحبكم هناك .

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٦(٢٧٩٥). ومسلم (١٨٧٧) واللفظ

<sup>41</sup> 

النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا يَنتُظِرُ أَحَدُكُمْ إِلاَّ غِنَى مُطْغِيًا أَوْ فَقُرًا مُنْسِيًا أَوْ مَوْتًا مُجُهِزًا فَقُرًا مُنْسِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجُهِزًا أَوْ السَّاعَة أَوِ السَّاعَة وَالسَّاعَة وَالسَّاعَة وَالسَّاعَة وَالسَّاعَة وَالسَّاعَة أَدْهَى وَأَمَرُ ») \*(١).

٢٧- ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ : ﴿ مَرَّتْ جِنَازَةٌ ، فَقَامَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَ : «إِنَّ الْمُؤْتَ فَزَعٌ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا ») ﴿ إِنَّ الْمُؤْتَ فَزَعٌ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا ») ﴿ (٢) .

٢٨ - \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَتْبَعُ الْبِّتَ ثَلاَثَةٌ ، فَيَرْجِعُ الْبِّتَ ثَلاَثَةٌ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَ يَبْقَى عَمَلُهُ ») \*(٣).

٢٩ - \* (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَلَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: لَلَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلُ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْخُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِيءٍ مُصَبَّحُ فِي أَهْلِهِ

وَالْمُوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلُ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ: أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً

بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ (٤) وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاه مِجَنَّةٍ

وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ، الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمْيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَهَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالَةً : «اللَّهُمَّ، حَبِّبْ إلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. اللَّهُمَّ، بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصِحِّحُهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ». قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِي أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ، فكانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً(٥). تَعْنِي مَاءً آجِناً) \*(٢).

• ٣ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِيَ عَيِي وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيضُ وَهُوَ نَائِمٌ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ النَّيْقَظَ ، فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ » . قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ » . قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ » . قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ وَالْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ وَالْ فَلْ أَبُوعَ بُدِاللهِ: هَذَرِ عَلَا اللهُ ، غُفِرَ رَغِمَ أَنْ فُ أَبِي ذَرِّ قَالَ أَبُوعَ بُدِاللهِ: هَذَا عِنْدَ الْمُؤْتِ أَوْ رَغِمَ أَنْ فُ أَبِي ذَرِّ وَالَ أَبُوعَ بُدِاللهِ: هَذَا عِنْدَ الْمُؤْتِ أَوْ لَ لَا اللهُ ، غُفِرَ رَغِمَ أَنْ فُ أَبِي وَرَدٍ قَالَ أَبُوعَ بُدِاللهِ: هَذَا عِنْدَ الْمُؤْتِ أَوْ لَكُ أَبُوعَ اللهُ ، غُفِرَ وَقَالَ: لاَ إِلَا هَ إِلاَ اللهُ ، غُفِرَ لَهُ اللهُ ، غُفِرَ لَكُ اللهُ ، غُفِرَ لَا اللهُ ، غُفِرَ لَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ ، وَقَالَ: لاَ إِلَا هَ إِلاَ اللهُ ، غُفِرَ لَ لَهُ ﴾ \* (٧).

<sup>(</sup>٤) الإذخر: حشيش طيب الريح، والجليل الثُّمَام وهو نبتٌ ضعيف يُحشَى به خَصَاصُ البُيُّوت. وقيل هو الثُّمَامُ إِذَا عظم وَجَلَّ. لسان العرب: مادة (ذَخَرَ، جَلَّ).

<sup>(</sup>٥) بُطْحانُ : موضع بالمدينة ، والنَّجُلُ : الماء النَّرُّ وهو الذي يَتَحلَّبُ من الأرض.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٤ (١٨٨٩)، ومسلم (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_ الفتح ١٠ (٥٨٢٧)، ومسلم (٩٤).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۳۰۷) بلفظ « بادروا بالأعال سبعا » وساقه وقال عنه: حسن غريب. وذكره الحاكم (۲۲۱٪) وقال :إنْ كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وكذا الذهبي. وصححه السيوطي في الجامع الصغير حديث رقم (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_الفتح ١١(٢٥١٤). ومسلم (٢٩٦٠).

٣١ - \*(عَنِ الصَّنَابِجِيِّ ، أَنَّ هُ دَخَلَ عَلَى عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ ؛ وَهُو فِي الْمُوْتِ، فَبَكَى الصَّنَابِجِيُّ فَقَالَ : مَهْلاً لِمَ تَبْكِي ؟ فَوَاللهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لأَشْهَدَنَّ لَكَ، مَهْلاً لِمَ تَبْكِي ؟ فَوَاللهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ . وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ . وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ . وَلَئِنْ اسْتَطَعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لَكَ مُوهُ إِلاَّ حَدِيثٍ سَمِعْتُ مُنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لَكُمْ وَهُ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا. وَسَوْفَ لَكُمْ فِي فَيْ خَيْرٌ إِلاَّ حَدَّ ثَتُكُمُوهُ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا. وَسَوْفَ اللهِ أَحَدِثُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَحَدِثُكُمُوهُ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَى هَإِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا لللهُ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ » (\*) . (مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَى هَ إِلاَّ اللهُ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ ») \* ('').

٣٢ - \* (عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْ رِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرُو بْنِ الْعُاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ فِي سِياقَةِ الْمُوْتِ (٢٠). فَبَكَى طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ ، فَبَكَى طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ عَلَيْ فَبَكَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ . فَلَوْ مُتَّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: «مَالَكَ يَا عَمْرُو ؟» قَالَ : قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: «تَشْتَرِطُ بِهَاذَا(٤)؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ: « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ (٥)؟ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟» وَمَا كَانَ أَحَـدٌ أَحَبَّ إِلِيَّ مِـنْ رَسُـوِل اللهِ ﷺ وَلاَ أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَى مِنْه إِجْلاًلا لَهُ ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَفْتُ ، لأَنِّي لَا أَكُنْ أَمُلاُّ عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْل الْجِنَّةِ. ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا ، فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ، فَإِذَا دَفَنتُمُوني فَشُنُّوا عَلَيَّ الْتُرَابَ شَنَّا(١) ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ خُمُهَا. حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّى ») \*(٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹).

<sup>(</sup>٢) في سياقة الموت: أي حال حضور الموت.

<sup>(</sup>٣) كنت على أطباق ثلاث: أي على أحوال ثلاث. قال الله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ فلهذا أَنَّتُ ثلاثًا إرادة لِعَنى أَطْبَاقٍ.

<sup>(</sup>٤) تشترط بهاذا: هكذا ضبطناه بها ، بإثبات الباء . فيجوز أن تكون تكون تكون زائدة للتوكيد كها في نظائرها . ويجوز أن تكون

دخلت على معنى تشترط وهو: تحتاط . أي تحتاط بهاذا.

<sup>(</sup>٥) إن الإسلام يهدم ما قبله: أي يسقطه ويمحو أثره .

<sup>(</sup>٦) فشنوا على التراب: ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة . وكذا قال القاضي إنه بالمعجمة والمهملة . قال: وهو الصب. وقيل بالمهملة ، الصب في سهولة . وبالمعجمة التفريق .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۱).

# الأَحاديث الواردة في «تذكر الموت» معنًى

٣٣ - \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَيْكِةً فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ: (اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْقَدْسِ، ثُمَّ مُوتَانُ (١) يَأْخُذُ فِيكُمْ كَعُقَاصِ (٢) الْعَنَمِ، الْقَدْسِ، ثُمَّ مُوتَانُ (١) يَأْخُذُ فِيكُمْ كَعُقَاصِ (٢) الْعَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِيْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلْتَهُ، سَاخِطًا، ثُمَّ فِيْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلْتَهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ (٣) تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ قَعْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً اثْنَا عَشَرَ فَيَعْدَرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ قَعْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً اثْنَا عَشَرَ فَيَاتُهُ الْنَا عَشَرَ فَيْتُ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ

٣٤ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا بِمَنْكِبِي فَقَالَ: «كُنْ فِي اللهُ عَنْهُا لَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ يَقُولُ: إِذَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَّبَاحَ عَوَاإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَّبَاحَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٣٥ ـ \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ اللَّانْصَارِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَلَّا يُلْحَدْ بَعْدُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلْسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ ،

وَبِيَدِهِ عُودٌ يَنْكُثُ (٧) بِهِ فِي الأَرْضِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا». زَادَ فِي رَوَايَةٍ : وَقَالَ: « إِنَّ الْمَيَّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِمِمْ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ : يَا هَذَا ، مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نِينُك؟ وَمَنْ نِينُك؟

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ وَيَاثَتِيهِ مَلَكَانِ ، فَيُجْلِسَانِهِ ، فَيَقُولاَنِ لَهُ: فَيَقُولاَنِ لَهُ: فَيَقُولاَنِ لَهُ: فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا مَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا مَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا اللهِ، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا اللهِ، فَيَقُولاَنِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيكَ ؟ فَيَقُولُ: هُو رَسُولُ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ ».

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَذَاكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ (إبراهيم/ ٢٧) ثُمَّ اتَّفَقًا: فَيُسَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بِي فَا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ ... فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ: وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلكَانِ ، فَيُجْلِسَانِهِ ، فَيَقُولاَنِ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلكَانِ ، فَيُجْلِسَانِهِ ، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولاَنِ فَيْهُ لِلْاَ أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ .

<sup>(</sup>١) المُوتان : هو الموت الكثير الوقوع بالضم على لغة تميم. وغيرهم يفتحونها .

<sup>(</sup>٢) عقاص الغنم: داء يأخذ الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة.وهو بضم العين وتخفيف القاف.

<sup>(</sup>٣) في الفتح هَـدَنَة بفتح ألهاء والدَّال والصواب ما ذكره ابن حجر في الشرح ٦/ ٣٢١ من أنها بضم الهاء وسكون الدال. ومعنى الهدنة الصلح على ترك القتال بعد التحرك

<sup>(</sup>٤) الغاية: يراد بها الراية وسميت بذلك؛ لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٦ (٣١٧٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١١ (٦٤١٦).

<sup>(</sup>٧) ينكت: نكت في الأرض بيده وبقضيب: إذا أثر فيها بذلك.

<sup>(</sup>٨) هاه هاه: من عادة المشدوه الحائر إذا خوطب أن يقول: هاه هاه ، كأنه يستفهم عما يسأل عنه.

مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ ، لاَ أَدْرِي ، فَيَقُولاَنِ لَـهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ ، لاَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ ، لاَ أَدْرِي ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّهَاءِ: أَنْ كَذَبَ ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ ، النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، فَأَنْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُ ومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى فَتَلِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُ ومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَعْلَيْهِ فَبْرُهُ حَتَّى قَتْلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ».

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ ('') ، مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا ، فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَيَصِيرُ تُرَابًا ، ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ ») \*(۲).

٣٦ - \* ( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهٌ قَالَ: إِذَا قُبِرَ الْمَيّتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَتَاهُ مَلكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ ، وَالآخَرُ النَّكِيرُ ، فَيَقُولَ نِي هَـذَا الرَّجُلِ ؟ النَّكِيرُ ، فَيَقُولَ نِي هَـذَا الرَّجُلِ ؟ النّكِيرُ ، فَيَقُولُ نِي هَـذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُـوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُ أَنْ لاَ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُـوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولَانِ لَهُ: إِنْ كَنَا لَنَعْلَمُ إِنَّ لَكَ لَتَقُولُ ذَلِكَ ، ثُمّ يُفْسَحُ لَـهُ فِي قَبْرِهِ كَنَّ النَّعْلَمُ إِنَّ كَ لَتَقُولُ ذَلِكَ ، ثُمّ يُفْسَحُ لَـهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُسَوَّدُ لَـهُ فِيهِ ، فَيَقُولانِ: نَـمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُسَوَّدُ لَـهُ فِيهِ ، فَيَقُولانِ: نَـمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُسَوَّدُ اللهُ أَمْنُ اللهُ مِنْ النَّاسَ مَعْتُ النَّاسَ مَعْتُ النَّاسَ مَعْتُ النَّاسَ مَعْتُ النَّاسَ مَعْتُ النَّاسَ النَّاسَ النَّاسَ عَلْ النَّا اللهَ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ النَّا اللهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ النَّاسَ مَعْتُ النَّاسَ النَّاسَ النَّاسَ النَّاسَ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

يَقُولُونَ شَيْئًا ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ لاَ أَدْرِي ، فَيَقُولاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ ، فَيُقَالُ لِلأَرْضِ : الْتَيْمِي عَلَيْهِ ، فَتُلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ، فَلاَ يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ») \*(").

٣٧ - \*( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُولُ: ﴿إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ عَنْ هُولُ: ﴿إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ لأَهْلِهَا: قَلْتُ مُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْبَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْبَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ ») \* (١٤).

٣٨ - \* ( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: « أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إَلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ ») \* (٥).

٣٩- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قُلْنَا: بَلَى. قَالَتْ: لَلَّ كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُ ﷺ فِيهَا عِنْدِي. انْقَلَبَ كَانَ النَّبِي ﷺ فِيهَا عِنْدِي. انْقَلَبَ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجُلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجُلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجُلَيْهِ، وَبَصَطَ طَرِفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ. فَلَمْ يَلْبَثْ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ. فَلَمْ يَلْبَثْ وَلِنَا لَا يَابَ فَخَرَجَ. فَلَمْ عَلَى أَدَاءَهُ رُوانِهُ وَلَا لَهُ الْبَابَ فَخَرَجَ. ثُمَّ أَجَافَهُ (١٥) وَقَتَعَ الْبَابَ فَخَرَجَ. . ثُمَّ أَجَافَهُ (١٥)

<sup>(</sup>١) أبكم: الأبكم: الذي خلق أخرس.

<sup>(</sup>٢) أبو داود برقم (٣٢١٢)، (٤٧٥٣)، (٤٧٥٤) وقال محقق «جامع الأصول» (١١/ ١٧٩): إسناده حسن . وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢٠٢) صحيح . وأصله عند البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٠٧١) وقال: حسن غريب. في موارد الظهآن في الزوائد رقم (٧٨٠). وشرح السنة (٥/ ٤١٦). والمشكاة (١٠٣). وقال محقق جامع الأصول (١١/ ١٧٦): حديث

حسن.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_الفتح ٣(١٣١٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري -الفتح ٣(١٣١٥). ومسلم (٩٤٤).

<sup>(</sup>٦) إلا ريثها: معناه إلا قدر ما .

<sup>(</sup>٧) أخذ رداءه رويدًا: أي قليلاً لطيفًا لئلا ينبهها .

<sup>(</sup>A) ثم أجافه: أي أغلقه . وإنها فعل ذلك ﷺ في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها ، فربها لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل .

رُوَيْدًا. فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي (١)، وَاخْتَمَـرْتُ (٢) وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي<sup>(٣)</sup> ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ . حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَـرْوَلَ فَهَ رُوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ (١٠) فَسَبَقْتُهُ فَلَخَلْتُ . وَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَقَالَ «مَالَكِ يَا عَائِشَ؟ حَشْيَا رَابِيَةً "(٥)، قَالَتْ: قُلْتُ: لاَ شَيْءَ. قَالَ: «لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيف ُ الْخَبِيرُ » قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ (٢) الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَنِي (٧) في صَدْري لَمْدَةً أَوْجَعَتْنِي . ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ . وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ » قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : « قُولِي: السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ

وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ»)\*(٨).

٤٠ - \*( عَنْ بِشْرِ بْنِ جَحَاشٍ الْقُرَشِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَزَقَ فِي كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهَا إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ: « يَقُولُ اللهُ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ : يَا ابْنَ آدَمَ، تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذَا حَتَّى إِذَا ابْنَ آدَمَ، تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذَا حَتَّى إِذَا سَوَّ يُتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ وَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا لَلَهُ \_ بَلَغَ ـ بَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا ٤ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا ، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ ، فَقَالَتْ فَاذَكِ اللهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ، عَذَابُ الْقَبْرِ اللهِ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقُّ »، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَلَى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوْدَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . . .

٢٤ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ انْتَهَى إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَهُ وَ يَقُولُ: ﴿ أَهْلَ كُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ (التكاثر/ ١) قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي مَالِي ، وَهَلْ لَكَ يَابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ

<sup>(</sup>١) فجعلت درعي في رأسي: درع المرأة قميصها .

<sup>(</sup>٢) واختمرت: أي ألقيت على رأسي الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها .

<sup>(</sup>٣) وتقنعت إزاري: هكذا هو في الأصول: إزاري ، بغير باء في أوله . وكأنه بمعنى لبست إزاري ، فلهذا عدي بنفسه.

 <sup>(</sup>٤) فأحضر فأحضرت: الإحضار العدو ، أي فعدا فعدوت، فهو فوق الهرولة .

<sup>(</sup>٥) مالك يا عائش حشيا رابية: يجوز في عائش فتح الشين وضمها. وهما وجهان جاريان في كل المرخمات. وحشيا: معناه قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه ، من ارتفاع النفس وتواتره. يقال: امرأة حشيا وحشية . ورجل حشيان

وحش. قيل: أصله من أصاب الربو حشاه . رابية أي مرتفعة البطن.

<sup>(</sup>٦) فأنت السواد: أي الشخص.

 <sup>(</sup>٧) فلهدني: قال أهل اللغة: لهده ولهده ، بتخفيف الهاء، وتشديدها ، أي دفعه.

<sup>(</sup>٨) مسلم (٩٧٤). وأخفاه منك: أي النداء.

<sup>(</sup>٩) أحمد في المسند (٤/ ٢١٠). ذكره الحاكم في المستدرك (٩) أحمد في المسند (٤/ ٢١٣) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يُخَرِّجَاهُ، وقال الذهبي: تابعه ثور بن يزيد عن عبدالرحمن ووافق الحاكم في تصحيحه.

<sup>(</sup>١٠) البخاري ٣(١٣٧٢) واللفظ له، ومسلم (٥٨٤).

لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ") \*(١).

٤٣ - \*( عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي . قَالَ: ﴿ عَلَيْكَ بِالإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ أَوْصِنِي . قَالَ: ﴿ عَلَيْكَ بِالإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ ؛ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ ، وَصَلِّ صَلاَتَكَ وَإِيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ ﴾ ﴿ وَصَلِّ صَلاَتَكَ وَأَنْتَ مُودِعٌ ، وَإِيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ ﴾ ﴿ (٢) .

20 - \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ عَلَيْ خَطًّ امُربَعً ، وَخَطَّ خَطًّ افِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطُوطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطُوطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوسَطِ فَقَالَ: «هَذَا الْوسَطِ فَقَالَ: «هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ ، وَهَذَا اللَّاسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ ، وَهَذَا اللَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ ، اللَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذَا الْعَظُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأُهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا الْوَانِ أَخْطَأُهُ هَذَا الْهَشَهُ هَذَا اللَّوانُ الْخُطَأَةُ هَذَا اللَّهُ هَالَالَ اللَّهُ هَا الْعَلَالُ اللَّهُ هَا الْعَلَالُ اللَّهُ هَا اللَّهُ هَذَا اللَّهُ هَا الْعَلَالُ اللَّهُ هَا لَا الْمُ لَالَّالًا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْ الْعَلَالُ اللَّهُ هَذَا اللَّهُ الْمَلِهُ الْمُعَلِّذُا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

27 - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ (1) فَأَغْمَضَهُ . ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ (٧) فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ . فَقَالَ: لاَ تَدْعُوا عَلَى

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۵۸).

<sup>(</sup>٢) المنفذري في الترغيب (٤/ ٢٤٧) وقال: رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم (٤/ ٣٢٦) واللفظ له: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الغشي : بفتح الغين وسكون الشين \_ وهـ و الغشاوة أو ما يعـ ف الآن بـ الإغماء. ولهذا جعلـت تصـب عليهـا الماء \_ وتجلاني الغشي : أصبت به.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١١(٦٤١٧). والمنذري في الترغيب (٤٤ /٤) وهذا لفظ المنذري .

<sup>(</sup>٦) وقد شق بصره:بفتح الشين ، ورفع بصره . هكذا ضبطناه وهـو المشهور . وضبطـه بعضهـم: بصره ، بـالنصب وهـو

صحيح أيضًا. والشين مفتوحة ، بلا خلاف. قال القاضي: قال صاحب الأفعال: يقال: شق بصر الميت ، وشق الميت بصره ، ومعناه شخص، كما في الرواية الأخرى. وقال ابن السكيت في الأصح، والجوهري ، حكاية عن ابن السكيت: يقال: شق بصر الميت ، ولا تقل شق الميت بصره، هو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه.

<sup>(</sup>٧) إن الروح إذا قبض تبعه البصر: معناه: إذا خرج الروح من الجسد، يتبعه البصر ناظرًا أين يذهب. وفي الروح لغتان: التذكير والتأنيث. وهذا الحديث دليل للتذكير. وفيه دليل أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن، وتذهب الحياة من الجسد بذهامها.

أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ . فَإِنَّ الْمُلاَئِكَةَ يُـوَّمِّنُـونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْهُدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ (١) وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبُّ الْعَالَمِينَ . وَافْسَحْ لَـهُ فِي قَبْرِهِ . وَنَـوِّرْ لَـهُ فِيهِ ») \*(٢).

٧٤ - \* (عَـنْ أُمْ عَطِيَّةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .
قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ. فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خُسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْثُنَّ ذَلِكَ ، بِهَاءٍ وسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ (٣) كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي (٤) » فَلَهَا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ (٥). قَالَ: « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ (٢) ») \* (٧).

24 - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُولِّي عَنْهُ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَاقْعَدَاهُ، فَيُقُولُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيُقُولُ لِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ غُكَمَّدٍ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ: فَحُمَّدٍ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدُا مِنَ النَّارِ ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْمُنَاقِقُ فَيَقُولُ مَا يَقُولُ مَا يَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لاَ ذَرَيْتَ، وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضُرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ فَيُقَالُ: لاَ ذَرَيْتَ، وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضُرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ فَيُقَالُ: لاَ ذَرَيْتَ، وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضَرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ فَيُقَالُ: لاَ ذَرَيْتَ، وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَ يُضَرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ

(۱) واخلفه في عقبه في الغابرين: أي كن خليفة له في ذريته. والعقب مؤخر الرجل: واستعير للولد وولد الولد. وقولهم: لا عقب له ، أي لم يبق له ولد ذكر . والغابرين أي الباقين . كقوله تعالى: ﴿إِلَّا امْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ (العنكبوت/ ٣٢) .

(۲) مسلم (۹۲۰).

(٣) في الآخرة: أي في الغسلة الأخيرة.

(٤) فآذنني: أي أعلمنني .

(٥) حقوه: بالفتح والكسر يعني: إزاره.

(٦) أشعرنها إياه: أي اجعلنه شعارًا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد.

حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ»)\*(^^).

٩٩ - \*( عَنْ هَانِي عَمَوْلَى عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِذَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِذَا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةُ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةُ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ فَلاَ تَبْكِي ؟ فَقَالَ: إِنِّي وَالنَّارَ فَلاَ تَبْكِي ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ الْقَبْرُ أَقُلُ مَنْدِلٍ مِنْ مَنَاذِلِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْدُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَلَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَلَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَلَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَلَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَلَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَلَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ الله يَعَلَيْهِ يَقُولُ ﴿ اللهِ يَنَاهُ إِلاَّ الْقَبُرُ أَفْظَعُ (٥) مِنْهُ ») \* (١٠).

٥١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُا : « مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ لَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةٍ قَالَ : « مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُبوعِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ اللهِ يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ اللهِ يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْ النَّبِي تَابَعَهُ مُحَمَّدُ مَن مَن النَّبِي تَابَعَهُ مُحَمَّدُ مَن النَّبِي تَابَعَهُ مُحَمَّدُ مَن النَّبِي اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرٍ وَعَنِ النَّبِي اللهُ اللهِ عَنْ عَمْرٍ وَعَنِ النَّهِ عَلَى النَّبِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ٥٢ - \* ( عَنْ مُسْتَوْرِدٍ أَخِي بَنِي فِهْرٍ - رَضِيَ

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح٣(١٢٦١)،ومسلم (٩٣٩)واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٣ (١٣٣٨) واللفظ له. ومسلم (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>٩) أفظع: الفظيع: الشديد الشنيع.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه الترمذي (۲۳۰۹) قال محقق جامع الأصول (۱۰) أخرجه الترمذي (۲۳۰۹): إسناده حسن .وزاد رزين: قال هانيء: وسمعت عثان ينشد على قبر:

وسمعت عملى يست على عرب فإن تَنْجُ من ذِي عَظيمة وإلا فإني لا إخالُكَ ناجِيًا (١١) أخرجه أبوداود(٣١٣٧)واللفظ له. والترمذي (٩٩٨)

وقال:حسن صحيح.وقال الألباني(٢/ ٢٠٦): حسن.

<sup>(</sup>١٢) البخاري - الفتح ٥ (٢٧٣٨). ومسلم (١٦٣٧).

اللهُ عَنْهُ مَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا اللَّهُ نَبَا فِي اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ نَبَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمّ فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعُ ؟ ») \*(١).

٥٣ - \*(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأْثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا(٢). فَقَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهَا مَرًّا. فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْهَا شَرًّا. فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْهَا شَرًّا. فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْهَا شَرًّا. فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْهَا شَرًا. فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْت: فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْت: فِحَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ اللهِ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْت: وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ مُ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ اللهِ فِي الأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ ، أَنتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي المُؤْرِقِ فَي المَّذِي اللهِ فَي المُؤْرِقِ فَي المُؤْرِقِ فَي المُؤْرِقِ فَي المُؤْرِقِ فَي المُؤْرِقِ فَي اللهِ فَي المُؤْرِقِ فَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُؤْرُ اللهُ المُؤْرِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْرُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْرِ

٥٤ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا ،

فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ » فَقُلْنَا:قَدْ وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، قَالَ: مَا أَرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ) \*(٤).

٥٥ - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ " مُشْتَرِيحٌ أَوْ مُسْتَرَيحٌ أَوْ مُسْتَرَيحٌ مَنْهُ " ، فَقَالُ : « أَنْهُ " مَفْقَالُ وا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَمَا الْمُسْتَرِيحُ مِنْ اللهُ مَنْهُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ اللهُ مَنْهُ الْعِبَادُ اللهُ مِنْ يَسْتَرِيحُ مِنْ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ الْعَبَادُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبَاكُ وَ اللَّهُ وَالدَّوَابُ ") \* (٥) .

٥٦- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِ عَلَيْهُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ قَالَ: « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ ، أَفْضَلُ ؟ قَالَ: « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ ، تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَغْشَى الْفَقْرَ ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ » . قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ ) \* (1)

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «تذكر الموت»

٥٧ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ. فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. فَقَالَ: (مَرْحَبًا بِابْنَتِي ) فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ إِنَّهُ سَارَهَا فِبَكَتْ فَاطِمَةُ. ثُمَّ إِنَّهُ سَارَهَا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ. ثُمَّ إِنَّهُ سَارَهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا. فَقُلْتُ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَ: عَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا. فَقُلْتُ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا.

كَالْيُوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ . فَقُلْتُ لَمَا حِينَ بَكَتْ : أَخَصَّكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِحَدِيثِ وَوُنَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ ؟ أَخَصَّكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِحَدِيثِ وَوُنَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَسَاً لَتُهَا فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي: عَلَيْ مَا مَرَّةً وَإِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي: أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَام مَرَّةً . وَإِنَّهُ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَام مَرَّةً . وَإِنَّهُ

كُنْتُ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۵۸).

<sup>(</sup>٢) خيرًا: هكذا في بعض الأصول بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجار وفي بعضها مرفوع.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٣(١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) الترمندي (٢٣٣٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة وابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٥١٢). ومسلم (٩٥٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٧٤٨). ومسلم (١٠٣٢).

عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّ تَيْنِ (١) وَلاَ أُرَانِي (٢) إِلاَّ قَدْ حَضَرَ أَجَلِي . وَإِنَّكِ أُوَّلُ أَهْلِي خُوقًا بِي . وَنِعْمَ السَّلَفُ (٣) أَنَا لَكِ. فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ . ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي فَقَالَ: « أَلاَ تَرْضَيْنَ لَكِ. فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ . ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي فَقَالَ: « أَلاَ تَرْضَيْنَ أَلُكِ. فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ . أَنْ مَيْنِدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ »؟ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ) \* (١٠).

٥٨ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ (٥) أَهْلِهِ فَقَالَ: «قَدْ قَضَى؟» قَالُوا: لاَ يَارَسُولَ اللهِ . فَبَكَى النَّبِيُ عَلَيْهٍ . فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِي عَلَيْهِ بَكَى النَّبِي عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِي عَلَيْهِ بَكَى اللهِ يَعْدِبُ اللهَ لاَ يَسْمَعُ وَنَ ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يَعْدِبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، وَلَكِنْ يُعَذِبُ لِيَعَذِبُ بِيكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ الْ لَيَتِ يُعَذِبُ بِيكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا ، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ ويَخْتِي بِالنُّرَابِ) \* (١) في بِالْحَجَارَةِ ويَخْتِي بِالنُّرَابِ) \* (١٠) فيه بِالْعَصَا ، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ ويَخْتِي بِالنَّرَابِ) \* (١٠) فيه بِالْعَصَا ، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ ويَخْتِي بِالنَّرَابِ) \* (١٠) فيه بِالْعُصَا ، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ ويَخْتِي بِالنَّرَابِ) \* (١٠)

9 0 - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ، أَحْينِي مِسْكِينًا، وَتَوَفَّنِي مِسْكِينًا ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْسَاكِينِ، وَإِنَّ أَشْقَى الأَشْقِياءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الآخِرَةِ ») \* (٧).

- ٦٠ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو فِي النَّبِيِ عَلَيْ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: ﴿ اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ الْمُحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَآتِ . االلَّهُمَّ، إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُؤْمِ الْمُحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَآتِ . االلَّهُمَّ، إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُؤْمِ وَالْمُعْرَمِ وَالْمُعْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَمَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمُعْرَمِ فَقَالَ : ﴿ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ وَقَعَدَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ وَقَعَدَ فَا خُلَفَ ﴾ \* (^^).

مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ قَومٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَبْكُونَ ، حِينَ اشْتَدَّ مِرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ قَومٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَبْكُونَ ، حِينَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَجَعُهُ ، فَقَالَ لَمُ مُ الْعَبَّاسُ: مَا يُبْكِيكُمْ ؟ فَقَالُوا : ذَكَوْنَا تَجْلِسَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَدَحَلَ الْعَبَّاسُ فَقَالُوا : ذَكَوْنَا تَجْلِسَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَدَحَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَا اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَسَهُ بَعِصَابةٍ دَسْمَاء (٩) أَوْ قَالَ: بِحَاشِيَة بُرْدٍ وَخَورَجَ وَصَعِدَ بِعِصَابةٍ دَسْمَاء (٩) أَوْ قَالَ: بِحَاشِيَة بُرْدٍ وَخَورَجَ وَصَعِدَ الْمُنْبَرَ وَخَطَبَ النَّاسَ وَأَثْنَى عَلَى الأَنْصَارِ خَيْرًا، وَأَوْصَى الْمُنْبَرَ وَخَطَبَ النَّاسَ وَأَثْنَى عَلَى الأَنْصَارِ خَيْرًا، وَأَوْصَى بِعِمْ ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ اللهُ يُسِكِي أَنْ اللهُ عَيْدَهُ فَعَكَى أَبُو بَكُرٍ ، وَقَالَ : يَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى أَبُو بَكُرٍ ، وَقَالَ : يَا الشَّيْخِ يَبْكِي أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَ عَبْدًا خَيْرَةُ اللهُ بَينَ اللهُ بَيْنَ اللهُ بَيْكِي أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَ عَبْدًا خَيْرَةُ اللهُ بَينَ اللّهُ بَينَ اللّهُ عَيْدَهُ ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَةً وَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَةً هُ ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْدَةً عَلَى اللهُ عَلْمَانَا » (١٠٠٠ عَنْدَةُ عَلَى اللهُ عَيْدَةً عَلَى اللهُ عَيْدَةً عَلَى اللهُ عَيْدَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا عَنْدَةً ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ المُعْتَى اللهُ المُقَالِي اللهُ اللهُ المُعْتَى اللهُ اللهُ المُولُ اللهُ المُعْتَى اللهُ المُعْتَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) مرة أو مرتين: هكذا وقع في هذه الرواية . وذكر المرتين شك من بعض الرواة. والصواب حذفها كما في باقي الروايات .

<sup>(</sup>٢) لا أراني: أي لا أظن.

<sup>(</sup>٣) نعم السلف: السلف المتقدم . ومعناه أنا متقدم قدامك فستردين على .

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ الفتـح ٧(٣٧١٥ و ٣٧١٦). ومسلم (٢٤٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الغاشية: أراد غشية من غشيات الموت.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_الفتح ٣(١٣٠٤)واللفظ له.ومسلم (٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٧) الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٢٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٨) البخاري \_الفتح ٢(٨٣٢). ومسلم (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>٩) دسماء: الدسمة: لون بين الغبرة والسواد.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه البخاري إلى قبوله: « فصعد المنبر». انظر الفتح (۱/ ٦٦٥) كتاب الصلاة، باب الخوخة في المسجد رقم (٢٦٥ - ٤٦٧) من حديث أبي سعيد.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَمْ يَضْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (١) ، وَقَدْ قَضَوُ الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِيَ الَّذِي كَرِشِي وَعَيْبَتِي أَلَهُمْ ، وَتَعَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » فَخُاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » وَالْبَاقِي ذَكَرُه رَزِينٌ) \* (١) .

77 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: إِنَّ مَنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تُ وُفِّى فِي بَيْتِي وَفِي يَوْ مِي وَبَيْنَ مَوْتِهِ عَنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيدِهِ السِّواكُ، وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيدِهِ السِّواكُ، وَرَيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيدِهِ السِّواكُ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ وَأَنْتُ مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ وَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَكَ؟ فَأَسَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ يَعْمَ ، فَتَنَاوَلُتُهُ فَاشْتَدَ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : أُلْيَنْهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَلَيَنْتُهُ فَأَمْرَهُ - وَبَيْنَ يَدِهَ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ - بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَلَيَنْتُهُ فَأَمْرَهُ - وَبَيْنَ يَدِهَ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ ـ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَلَيَنْتُهُ فَأَمْرَهُ - وَبَيْنَ يَدِه رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ ـ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَلَيْتُهُ فَأَمْرَهُ - وَبَيْنَ يَدِه رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ \_ يَشُولُ وَ فَلَيْتُهُ فَأَمْرَهُ - وَبَيْنَ يَدِه وَكُوهُ لَا يُلْكَ ؟ فَأَشَارَ يَشُولُ اللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتُ اللهُ عُمَرُ - فِيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ » . ثُمَّ مَرْصُ وَمَالَتْ يَدُهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : ﴿ فِي الرَّفِيقِ اللهُ عَلَى مُ حَتَّى قُبْضَ وَمَالَتْ يَدُهُ فَا يَعُولُ اللهُ اللهُ ، حَتَّى قُبْضَ وَمَالَتْ يَدُهُ أَلِهُ وَالْمَاتُ عَلَى مُ مَلْكُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّالِي اللهُ ا

77 - \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى أَهْل أُحُدٍ صَلاَتَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى أَهْل أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطُّ لَكُمْ (أَنَ مَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى لَكُمْ أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى

حَوْضِي الآن ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ ، أَوْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ . وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ») \* (٥).

75 - \*( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَكَانَ ظِئْرًا (٢) لإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَكَانَ ظِئْرًا (٢) لإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ ظِئْرًا هِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ . ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ . ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمَ مُجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَذْرِفَانِ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَ مَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - . وَظَيَ اللهُ عَنْهُ - . وَظَيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

70 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: زَارَ النَّبِيُ عَيِّ قَبْرَ أُمِّهِ . فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْ ـ ثُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَمَا فَلَـمْ يُوذَنْ لِي . وَاسْتَأْذَنْ فِي أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي . فَزُورُوا الْقُبُورَ . وَاسْتَأْذَنْ ثُنَ يُ فَرُورُوا الْقُبُورَ . فَأَورُوا الْقُبُورَ . فَإِنَّمَا فَأَذِنَ لِي . فَزُورُوا الْقُبُورَ . فَإِنَّمَا فَأَذِنَ لِي . فَزُورُوا الْقُبُورَ . فَإِنَّمَا فَأَذِنَ لِي . فَزُورُوا الْقُبُورَ . فَإِنْ الْمُوتَ ») \* (٩) .

77 - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى

<sup>(</sup>٤) الْفَرَطُ: المتقدم إلى الماء يُميى، لوارديه الحبال والدلاء ويستقي لهم والمعنى أنه ﷺ مُتَقَدِّمُنَا إلى الحوض.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٣(١٣٤٤). ومسلم (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) القين : بفتح القاف هو الحدّاد ، ويطلُّق على كل صانع.

<sup>(</sup>٧) الظئر: المرضع غير ولدها والمراد به هنا زوج مرضعة إبراهيم.

<sup>(</sup>٨) البخاري الفتح ٣(١٣٠٣). ومسلم (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٩٧٦).

<sup>(</sup>١) الكَرش ــ بوزن كتف ــ وبكسر الكاف وسكون الراء: الجماعة من الناس ، والعَيْبَة وعاء من أدّم يكون فيها المتاع ، أو ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده والمعنى: أن الأنصار بطانتي وخاصتي الذين أطلعهم على سري.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٧(٣٦٥٤ و ٣٧٩٩). وعند مسلم مس حديث أبي سعيد مختصرًا (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_الفتح ٧(٤٤٤٩). وعند مسلم نحوه (١٨٥).

الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَالِ فَيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ: أَنَا . قَالَ: فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا . قَالَ ابْنُ مُبَارَكِ قَالَ فَي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا . قَالَ ابْنُ مُبَارَكِ قَالَ فُلَيْحُ: أَرَاهُ يَعْنِي اللَّهُ نَبِ اللَّهُ . قَالَ أَبُو عَبْدُاللهِ : (لِيَقْتَرِفُوا) فُلَيْحُ: أَرَاهُ يَعْنِي اللَّهُ نَبِ اللَّهُ مَالَ أَبُو عَبْدُاللهِ : (لِيَقْتَرِفُوا) أَيْ لِيَكْتَسِبُوا) \*(١).

77 - \*(عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
كَانَ النَّبِيُ عَيَّ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ
تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ، بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»
وَإِذَا اسْتَيْقَ ظَ قَالَ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا
أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ »)\*(٢).

77- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يُخَيَّرُ " . فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يُخَيَّرُ " . فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ أَفَاقَ ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ : " اللّهُمَّ ، الرَّفِيقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ : " اللّهُمَّ ، الرَّفِيقَ الأَعْلَى " ، قُلْتُ الْحَدِيثُ اللّهُ مَ إِلَى اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى " ) \* (اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى " ) \* (اللّهُمُ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى " ) \* (اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى " ) \* (اللّهُمُ الرَّفِيقَ الْمُعْلَى " ) \* (اللّهُمُ الرَّفِيقَ المُعْلَى " ) (اللّهُمُ الرَّفِيقَ الْمُعْلَى " ) (اللّهُمُ الرّهُ فِيقَ الْمُعْلَى " ) (اللّهُمُ الرَّهُ فَيْ الْمُعْلَى " ) (اللّهُمُ الرّهُ فِيقَ الْمُعْلَى " ) (اللّهُمُ الرّهُ فَيْلُولُ أَلْمُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُم

79 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - قَالَ: لَمَّا حُضِرَتْ بِنْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَغِيرَةٌ ، عَنْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَضَعَ يَدَهُ أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَقُبِضَتْ وَهِدِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (يَا أُمَّ أَيْمَنَ ،

أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عِنْد كِ ؟ فَقَالَتْ: مَالِي لاَ أَبْكِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « إِنِّي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « إِنِّي لَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « إِنِّي لَسُتُ أَبْكِي، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: لَسُتُ أَبْكِي ، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « اللهُ عَلَيْهُ ، « اللهُ عِلَى كُلِّ حَالٍ ، تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبِيْهِ ، وَهُوَ يَخْمَدُ الله َ عَنَى وَجَلَّ حَالٍ ، تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبِيْهِ ، وَهُوَ يَخْمَدُ الله َ عَنَّ وَجَلَّ - » ) \* (٤).

٧٠ - ﴿ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَاللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَاللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالاَ : ﴿ لَمَّا نُولَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَجُهِ فَي يَطْرَحُ خَرِيصَةً (٥) لَهُ عَلَى وَجُهِ فِ فَا فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِ وَهُو كَذَلِكَ يَقُول: ﴿ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْيَهُ و وَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا يُهِ مُ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنعُوا ﴾ (٢٠).

٧١ - \* (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .. : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .. : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا .. : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ : « ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيُ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَاثُكْلَيَاهُ ، وَاللهِ إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا (٧) بَبَعْضِ أَزْوَاجِكَ . فَقَالَ النَّبِيُ عَنِي اللهُ أَنِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ بَبَعْضَ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ لَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَأْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ اللهُ وَيَلْبَى الْمُؤْمِنُونَ » (٨).

٧٧ - \* (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ (١) لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١١(١٤). ومسلم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_الفتح ١١ (٦٣٤٨). ومسلم (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٤/ ١٢) وقال محقق جامع الأصول (٤) أحرجه النسائي (١٢/٤) وقال محقق جامع الأصول

<sup>(</sup>٥) الخميصة ثوب من خَرٍّ أو صُوفٍ مُعْلَم أي به خطوط

وكانت من لباس الناس قديهًا ، ولونها أسودُ أَوْ أَحْمُرُ.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٧(٤٤٤٤ و ٤٤٤٤). ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٧) عَـرَّسَ وَأَعْرَسَ : اتخذ عـرسًا ودخـل بها ، والمعرس : الـذي يغشى امرأته.

<sup>(</sup>۸) البخاري\_ الفتح ۱۳ (۲۲۱۷).

حَنِيفًا (٢) وَمَا أَنَا مِنَ الْشُرِكِينَ (٣). إِنَّ صَلاَتِ وَنُسُكِي وَمَاتِي وَمَاتِي (٥) للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ وَنُسُكِي (٤) وَعَيْايَ وَمَاتِي (٥) للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْشُلِمِينَ . اللَّهُمَّ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْشُلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّكُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنْتَ . أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ . فَلَي فَنُو بِي جَمِيعًا . فَلَي فُنُو بِي جَمِيعًا . فَلَي فُنُو بِي جَمِيعًا . إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اللَّذُ وَبَ إِلاَّ أَنْتَ . وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ إِلنَّا أَنْتَ . وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ اللَّهُ لاَ يَعْفِرُ اللَّذُ وَبَ إِلاَّ أَنْتَ . وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ اللَّهُ الْمَعْفِي وَعَلَيْقَ مَنْ اللَّهُ فَي يَدَيْكَ . وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ (٨) وَاخْذِي سَيِّنَهَا الْإِلَّ أَنْتَ . لَبَيْكَ (٨) وَاخْيُرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ . وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ . أَلْشَعْفِرُكَ وَسَعْدَيْكَ (٩) وَاخْيَرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ . وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ . أَنْ مَعْفِي وَالْمُنْ اللَّهُمَّ ، لَكَ رَكَعْتُ . وَالْمَارِ اللَّهُمَّ ، لَكَ رَكَعْتُ . وَالْمَرْفِ اللَّهُمَّ ، لَكَ رَكَعْتُ . وَالْكَ أَسْلَمْتِ فَوْكَ وَاكَ أَسْلَمْتِ فَوْكَ الْمَانِثُ . وَالْمَارِي . وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَظْمِي وَعَطْمِي وَعَصَبِي » . وَإِذَا رَفَعَ قَلَكَ الْمَنْ مُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي . وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَطْمِي وَعَصَبِي » . وَإِذَا رَفَعَ عَلَى وَالْتَلَمْمَ ، فَاذَا رَفَعَ عَلَى وَالْمَالِي اللَّهُمَّ ، لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي . وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَطْمِي وَعَصَبِي » . وَإِذَا رَفَعَ عَلَى اللَّهُ الْمَالَمْ عَلَى وَالْمَالَمُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَمُ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالَمْ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمَالِي وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِلُكُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُكُ الْمُؤْلِكُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُكُولُكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِ

قَالَ: «اللَّهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّهَا وَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ عَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ عَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ». وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ، لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ. وَلِكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ الْخَالِقِينَ » ثُمَّ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ. تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » ثُمَّ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ. تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ «اللَّهُمَّ، يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ «اللَّهُمَّ، الْخَفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ. وَمَا أَعْلَنْتُ . وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ . وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ . وَمَا أَشَرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنْتَ ») \* (١١).

٧٣ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَ النَّبِيُّ عَنْهَا - كَانَ النَّبِيُّ عَنْهَا فَهُ مَا النَّبِيُ عَنِيْ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: « يَاعَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ ، فَهَ ذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمّ ») \* (١٢).

(١) وجهت وجهي: قصدت بعبادتي للذي فطر الساوات والأرض. أي ابتدأ خلقها .

(٣) وما أنا من المشركين: بيان للحنيف وإيضاح لمعناه: والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم.

(٤) إن صلاتي ونسكي: قال أهل اللغة: النسك العبادة. وأصله من النسيكة، وهي الفضة المذابة المصفاة من كل خلط والنسيكة، أيضًا، ما يتقرب به إلى الله تعالى .

(٥) ومحياي ومماتي: أي حياتي وموتي . ويجوز فتح الياء فيهما وإسكانهما . والأكثرون على فتح ياء محياي و إسكان مماتي .

(٦) رب العالمين: في معنى رب أربعة أقوال: حكاها الماوردي وغيره: الملك والسيد والمدبر والمربي. فإن وصف الله تعالى

برب، لأنه مالك أو سيد، فهو من صفات الذات. وإن وصف به لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله. ومتى دخلته الألف واللام، فقيل الرب، اختص بالله تعالى. وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره، فيقال: رب المال ورب الدار ونحو ذلك. والعالمين: جمع عالم، وليس للعالم واحد من لفظه.

(٧) واهمدني لأحسن الأخلاق: أي أرشدني لصوابها ، ووفقني للتخلق بها .

(٨) لبيك: قال العلماء: معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة . يقال: لب بالمكان لبًا ، وألب إلبابًا ، إذا أقام به . وأصل لبيك لبين لك . فحذفت النون للإضافة .

(٩) وسعديك: قال الأزهري وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ، ومتابعة لدينك بعد متابعة .

(١٠) أنا بك وإليك: أي التجائي وانتهائي إليك، وتوفيقي بك.

(۱۱) مسلم (۷۷۱).

(۱۲) البخاري\_الفتح ۸(٤٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) حنيفًا: قال الأكثرون: معناه مائلاً إلى الدين الحق وهو الإسلام. وأصل الْحَنَفِ الميل. ويكون في الخير والشر. وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة: وقيل: المراد بالحنيف، هنا المستقيم. قاله الأزهري وآخرون. وقال أبوعبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم على الحال. أي وجهت وجهى في حال حنيفيتي.

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «تذكرا لموت»

١ – ﴿ عَـنْ عَائِشَـةَ ــرَضِيَ اللهُ عَنْهَا ــزَوْج النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَاتَ وَأَبُو بَكُرٍ بِالسُّنُحِ(١) قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ. فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ . قَالَتْ : وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ ، وَلٰيَبْعَثَنَّـهُ اللهُ فَلْيُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُ م . فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَّكَهُ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى، طِبْتَ حَـيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُـذِيقُكَ اللهُ الْمُؤتَّتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الْخَالِفُ ، عَلَى رِسْلِكَ. فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمْرُ . فَحَمِدَ اللهَ أَبُو بَكْرِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلاَ مَنْ كَانَ يَعبُدُ مُحَمَّدًا عَيْكُ فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ وَقَالَ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ (الزمر/ ٣٠)، وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِينْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَـنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٤٤) قَالَ: فَنَشَجَ (٢) النَّاسُ يَبْكُونَ . قَالَ وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا: مِنَّا أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِينٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ

أَبُو بَكْرٍ ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ : وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِلَاكَ إِلاَّ اِنِّي قَدْ هَيَّاتُ كَلاَمًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَخُ النَّاسِ فَقَالَ فَي كَلاَمِهِ: نَحْنُ الأَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْدِرِ : لاَ وَاللهِ لاَ نَفْعَلُ ، مِنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْدِرِ : لاَ وَاللهِ لاَ نَفْعَلُ ، مِنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَقَالَ أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَقَالَ اللهُ عَرْبِ ذَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا ، فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا الْمُمَاعِقُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا ، فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا ، فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا الْعَرَبُهُمْ أَحْسَابًا ، فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا اللهُ عَبَرُدَةً . فَقَالَ عُمَرُ بَلُ لُبُايِعُكَ أَنْتَ ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِي . فَأَخَذَ عُمَرُ بِيدِهِ وَخَيْرُنَا وَأَحَبُنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِي . فَأَخَذَ عُمَرُ بِيدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ. فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ، فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللهُ ») \* (\*\*)

٢ - \*( قَالَ الأَّوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ كَالْ وَ الصِّدِّيقُ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : " أَيْنَ الْوضَاَةُ الْحَسَنَةُ وُجُوهُهُمْ ، المُعْجَبُونَ بِشَبَابِهِمْ ، اللَّذِينَ كَانُوا لاَ يُعْطُونَ الْغَلَبَةَ فِي مَوَاطِنِ الْحَرْبِ . أَيْنَ اللَّذِينَ كَانُوا لاَ يُعْطُونَ الْغَلَبَةَ فِي مَوَاطِنِ الْحَرْبِ . أَيْنَ اللَّذِينَ بَنَوُا الْمَدَائِنَ وَحَصَّنُوهَا بِالْحِيطَانِ قَدْ تضَعْضَعَ بِهِمْ ، وَصَارُوا فِي ظُلُهُاتِ الْقُبُورِ الْوَحَا الْوَحَا الْوَحَا (نَا النَّجَا النَّوَا النَّكَا) \* (نَا النَّجَا) \* (نَا النَّحَا) \* (نَا النَّجَا) \* (نَا النَّجَا) \* (نَا النَّحَا) \* (نَا النَّجَا) \* (نَا النَّحَا) \* (نَا النَّرَا الْمَالِ الْمَالِقِ لِللَّالَا الْمَالِقِ لَيْ الْمُعْرَالِ الْمَالِقِ لَلْمُ اللَّهُ وَلَى الْمَالِقِ لَيْمِيْ الْمَالِقِ لَيْمِيْ الْمَالِقِ لَلْمُ اللَّهُ الْمَالِقِ لَيْمِيْ الْمُنْ الْمَالِقِ لَيْمِيْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُولِ الْمَالِقِ لَيْمِيْ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

٣ - \*( عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَشْيَاخِهِ قَالَ: دَخَلَ سَعْدٌ عَلَى سَلْمَإَنَ يَعُودُهُ ، قَالَ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِاللهِ؟ تُـوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُـوَ عَنْكَ

<sup>(</sup>۱) السُّنُح \_ بضم السين والنون \_ : موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج \_ كما في لسان العرب، وقد فسره إسماعيل بالعالية.

<sup>(</sup>٢) النَّشَجُ : ترجيع الصوت بالبكاء.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٧(٣٦٦٧ و ٣٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) جاء في لسان العرب: الوَحى: العَجَلَةُ. يقولون: الوَحَى الوَحَى الوَحَى الوَحَى الوَحَى الوَحَى الوَحَى الوَحَى ، والوَحَاءَ كالْوَحَاءَ : البِدَارَ. وفي حديث أبي بكر: الوحا الوحا أي السرعة السرعة.

<sup>(</sup>٥) أهوال القبور (١٥٤).

رَاضٍ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ وَتَلْقَى أَصْحَابَكَ . قَالَ: فَقَالَ سَلْهَانُ: أَمَا إِنِّي لاَ أَبْكِي جَزَعًا مِنَ الْمُوْتِ وَلاَ حِرْصًا عَلَى اللَّهُ نَيَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا حَيًّا وَمَيِّتًا. قَالَ: لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مِنَ اللَّانْيَا مِثْلَ زَادِ وَمَيِّتًا. قَالَ: لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مِنَ اللَّانْيَا مِثْلَ زَادِ الرَّاكِبِ وَحَوْلِي هَذِهِ الأَسَاوِدَةُ (۱۱). قَالَ: فَإِنَّا حَوْلَهُ إللَّ الرَّاكِبِ وَحَوْلِي هَذِهِ الأَسَاوِدَةُ (۱۱). قَالَ: فَإِنَّا حَوْلَهُ إلَّ اللَّهُ عَدْدُ: يَا أَبَا إلَيْنَا بِعَهْدِ نَا تُحَدُّ بِهِ بَعْدَكَ. قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدُ اللهِ، اعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ نَا تُحَدُّ بِهِ بَعْدَكَ. قَالَ: فَقَالَ: يَا عَبْدَلُ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ نَا تُحَدُّ بِهِ بَعْدَكَ. قَالَ: فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، اعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ نَا تُحَدُّ بِهِ بَعْدَكَ. قَالَ: فَقَالَ: يَا سَعْدُ، اذْكُرِ اللهَ عِنْدَ هَمَّكَ إِذَا هَمَمْتَ وَعِنْدَ يَدِكَ إِذَا هَمَمْتَ وَعِنْدَ يَدِكَ إِذَا هَمَمْتَ وَعِنْدَ يَدِكَ إِذَا هَمَمْتَ وَعِنْدَ يَدِكَ إِنَا اللّهُ عَنْدَ حُكُمِكَ إِذَا حَكَمْتَ ») \* (۱) .

٤ - \*( عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّخِيرِ ـ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ: « الْقَبْرُ مَنْزِلٌ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، فَمَنْ نَزَلَـ هُ بِزَادٍ ارْتَحَلَ بِهِ إِلَى الآخِرَةِ ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرَّا فَشَرٌّ ») \* (٥).

٥ - \*(عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: «مَا لَقِينِي مَالِكُ ابْنُ مِغْوَلٍ إِلاَّ قَالَ لِي: لاَ تَغُرَّنَّكَ الْحَيَاةُ وَاحْذَرِ الْقَبْرَ إِنَّ لِلْقَبْرِ شَأْنًا»)\*(١٠).

٦ - \*( رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ بِإِسْنَادِهِ ؟ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ شَيَّعَ مَرَّةً جِنَازَةً مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ أَقْبُلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ شَيَّعَ مَرَّةً جِنَازَةً مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَوَعَظَهُمْ ، فَلَدَكَرَ الدُّنْيَا فَلَمَّهَا وَذَكَرَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَوَعَظَهُمْ ، فَلَدَكَرَ الدُّنْيَا فَلَمَّهَا وَذَكَرَ أَهُلَهَا ، وَتَنَعُّمُهُمْ فِيهَا ، وَمَا صَارُوا إِلَيْهِ بَعْدَهَا مِنَ أَهْلَهَا ، وَتَنَعُّمُهُمْ فِيهَا ، وَمَا صَارُوا إِلَيْهِ بَعْدَهَا مِنَ الْقُبُورِ، فَكَانَ مِنْ كَلاَمِهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِذَا مَرَرُتَ بِهِمْ فَنَادِهِمْ إِنْ كُنْتَ مَائِويًا ، وَادْعُهُمْ إِنْ كُنْتَ دَاعِيًا ، وَمُرَّ فَنَادِهِمْ إِنْ كُنْتَ مَائِويًا ، وَمُرَّ

بِعَسْكَرِهِمْ ، وَانْظُرْ إِلَى تَقَارُبِ مَنَازِلِهِمْ ، سَلْ غَنِيَّهُمْ: مَا بَقِي مِنْ غِنَاهُ ؟ وَسَلْ فَقِيرَهُمْ: مَا بَقِي مِنْ فَقْرِهِ؟ وَاسْ أَهُمْ عَنِ الأَلْسُنِ الَّتِي كَانُوا بِهَا يَتَّكَلَّمُ ونَ، وَعَنِ الأَعْيُنِ الَّتِي كَانُوا لِلَّذَّاتِ بِهَا يَنْظُرُونَ ، وَسَلْهُمْ عَن اجْلُودِ الرَّقِيقَةِ وَالْوُجُوهِ الْحَسَنَةِ وَالْأَجْسَادِ النَّاعِمَةِ مَا صَنَعَ بِهَا الدِّيدَانُ تَحْتَ الأَّكْفَانِ، وَأُكِلَتِ اللَّحْيَانِ (٧) وَعُفِرَتِ الْوُجُوهُ، وَمُحِيَتِ الْمَحَاسِنُ وَكُسِرَتِ الْفَقَارُ، وَبَانَتِ الأَعْضَاءُ ، وَمُنِّقَتِ الأَشْلاَءُ ، وَأَيْنَ حِجَابُهُمْ وَقِبَائِهُمْ ؟ وَأَيْنَ خَدَمُهُمْ وَعَبِيدُهُمْ وَجَمْعُهُمْ وَكُنُوزُهُمْ (وَكَأَنَّهُم ) مَا وَطِئُوا فِرَاشًا،وَلاَ وَضَعُوا هُنَا مُتَّـكَأً وَلاَ غَرَسُوا شَجَرًا وَلاَ أَنْزَلُوهُم مِنَ اللَّحْدِ قَرَارًا ، أَلَيْسُوا في مَنَازِلِ الْخَلَوَاتِ ؟ أَلَيْسَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ عَلَيْهِمْ سَوَاءً ؟ أَلَيْسُوا فِي مُدْلَهِمَّةٍ ظَلْهَاءَ، قَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَمَلِ وَفَارَقُوا الأَحِبَّةَ، وَكُمْ مِنْ نَاعِم وَنَاعِمَةٍ أَضْحَوْا وُوُجُوهُمْ بَالِيَةٌ، وَأَجْسَادُهُمْ مِنْ أَعْنَاقِهِمْ بَائِنَةٌ، وَأُوصَاهُمْ مُزَّقَةٌ ، وَقَدْ سَالَتْ الْحَدَقُ عَلَى الوَجَنَاتِ ، وَامْتَلاَّتِ الأَفْوَاهُ دَمَّا وَصَدِيدًا ، وَدَبَّتْ دَوَاتُّ الأَرْضِ فِي أَجْسَادِهِمْ ، فَفَرَّقَتْ أَعْضَاءَهُمْ ، ثُمَّ لَم يَلْبُثُوا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى عَادَتِ الْعِظَامُ رَمِيًا ، فَقَدْ فَارَقُوا الْحَدَائِقَ وَصَارُوا بَعْدَ السَّعَةِ إِلَى الْمُضَائِقِ، قَدْ تَنَوَّجَتْ نِسَاؤُهُمْ، وَتَرَدَّدَتْ فِي الطُّرُقِ أَبْنَاؤُهُم ، وَتَوَزَعَتِ الْقَرَابَاتُ دِيَارَهُمْ وَقُرَاهُمْ فَمِنْهُمْ وَاللهِ الْمُوسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ الْغَضُّ النَّاظِرُ فِيهِ الْمُتَنَّعِمُ بِلَذَّاتِهِ،

صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أهوال القبور (١٥٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق(١٥٦).

<sup>(</sup>٧) اللَّحْيان ـ بالفتح ـ : حائطا الفم وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم .

<sup>(</sup>١) جاء في لسان العرب: الأَسَاوِدَةُ: جَمْعُ قِلَّةِ لِسَوَادٍ وهـو الشخص. وصَرَّحَ أبو عُبَيْدٍ بأنه شَخْصُ كلِّ شَيْءٍ مِـنْ مَتَاع وغيره.

<sup>(</sup>٢) الإجَّانِةُ بالتشديد: إناء يُغْسَلُ فيه الثياب والجمع أجاجين.

<sup>(</sup>٣) الجفنةُ: قصعةُ الطعام.

<sup>(</sup>٤) الحاكم في المستدرك (٣١٧/٤) وقال: هذا حديث

٧- \*( عَنْ أَبِي سُرَيْجِ الشَّامِيّ ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ لِرَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ: « يَافُلاَنُ، قَدْ أَرِقْتُ اللَّيْلَ مُتَفَكِّرًا » قَالَ: فِيمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: فِي الْقَبْرِ وَسَاكِنِهِ ، لَوْ رَأَيْتَ الْمَيِّتَ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي الْقَبْرِ الْمُشتَوْحَشْتَ مِنْ قُرْبِهِ بَعدَ طُولِ الأُنْسِ مِنْكَ بِنَاحِيتِه ، لَوْ لَأَيْتَ الْمَيْتَ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي الْقَبْرِ لَا مُنْتُوحَشْتَ مِنْ قُرْبِهِ بَعدَ طُولِ الأُنْسِ مِنْكَ بِنَاحِيتِه ، وَلَيَرَي فِيهِ الصَّدِيدُ وَلَيَّا الْمُؤْمِّ ، وَيَجْرِي فِيهِ الصَّدِيدُ وَلَيْ الرَّائِحَةِ وَبَلِي الأَكْفَانِ بَعْدَ وَتَعَالَ اللَّوْبِ » قَالَ: ثُمَّ حُسْنِ الْمُنْتَةِ وَطِيبِ الرَّائِحَةِ وَنَقَاءِ الثَّوْبِ » قَالَ: ثُمَّ صَعْمَ تَعَنَّرُ الرَّائِحَةِ وَنَقَاءِ الثَّوْبِ » قَالَ: ثُمَّ مُشْقَقَ خَرَّ مَغْشِيًّا) \* (٢).

٨ - \*( وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ مِنْ
 وُجُوهٍ مُتَعَدِّدةٍ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا ـ رَحْمَةُ اللهُ

عَلَيْهِ \_ : ﴿ أَلاَ تَرُوْنَ أَنَّكُمْ فِي أَسْلاَبِ الْمَالِكِينَ، ثُمَّ يَرِثُهَا بَعْدَكُمْ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يُرَدَّ إِلَى خَيْرِ الْوَارِثِينَ ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ تُشَيِّعُونَ غَادِيًا وَرَائِحًا قَدْ قَضَى نَحْبَهُ فَتُودِّعُونَهُ كُلِّ يَوْمٍ تُشَيِّعُونَ غَادِيًا وَرَائِحًا قَدْ قَضَى نَحْبَهُ فَتُودِّعُونَهُ وَتَدَعُونَهُ فِي صَدْعٍ مِنَ الأَرْضِ غَيْرَ مُهَدَّدٍ وَلاَ مُوسَّدٍ ، قَدْ فَارَقَ الأَحْبَابَ وَحَلَعَ الأَسْبَابَ وَسَكَنَ النُّرَابَ ، وَوَاجَهَ الْحِسَابَ ، غَنِيًّا عَمَّا خَلَفَ ، فَقِيرًا إِلَى مَا قَدَّمَ » .

وَكَانَ يُنْشِدُ هَذِهِ الأَبْيَاتِ:

مَنْ كَانَ حِينَ تُصِيبُ الشَّمْسُ جَبْهَتَهُ

أَوِ الْغُبَارُ يَخَافُ الشَّيْنَ والشَّعَثَا وَيَأْلَفُ الظِّلَّ كَيْ تَبْقَى بَشَاشَتُهُ

فَكَيْفَ يَسْكُنُ يَوْمًا رَاغِمًا جَدَثَا؟ فِي ظِلِّ مُقْفِرَةٍ غَبْرًاءَ مُظْلِمَةٍ

يُطِيلُ تَحْتَ الثَّرَى فِي غَمِّهِ اللَّبَثَا يُطِيلُ تَحْتَ الثَّرَى فِي غَمِّهِ اللَّبَثَا تَجُهَّزِي بِجِهَازٍ تَبْلُغِينَ بِهِ

يَا نَفْسُ قَبْلَ الرَّدَى لَمْ تُخْلَقِي عَبَتًا) \*("").

9 - \*(عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي جِنَازَةٍ
عَلَى بَابِ دِمَشْقَ وَمَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى
الْجَنَازَةِ وَأَخَذُوا فِي دَفْنِهَا قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ
وَأَمسَيْتُمْ فِي مَنْ زِلِ تَعْنَمُونَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ
وَأَمسَيْتُمْ فِي مَنْ زِلِ تَعْنَمُونَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ
وَأَمسَيْتُمْ فِي مَنْ زِلِ تَعْنَمُونَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ
وَالسَّيِّنَاتِ
الْقَبْرِ - بَيْتُ الْوَحْشَةِ وَبَيْتُ الظُّلْمَةِ وَبَيْتُ الضِيتِ إِلاَّ مَا الْقَبْرِ - بَيْتُ الْوَحْشَةِ وَبَيْتُ الظَّلْمَةِ وَبَيْثُ الضِيتِ إِلاَّ مَا وَسَّعَ اللَّهُ ثُمَّ تَنْتَقِلُونَ مِنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) \*(١٤).

١٠ - \*(رَوَى الْبَرَاءُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ
 عِيَاضٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يَبْكِي ، قُلْتُ : وَمَا يُبْكِيكَ؟

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٥٢).
 (٤) المرجع السابق (١٢٧).

<sup>(</sup>١) أهوال القبور (١٥١ – ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٥٠).

قَالَ: أَبْكَانِي كَـلاَمُهُ . قُلْتُ: مَا هُوَ ؟ قَالَ: كُنَّـا وُقُوفًا فِي الْمَقَابِرِ فَأَنْشَدُوا :

أَتَيْتُ الْقُبُ ورَ فَسَاءَلْتُهَا

أَيْنَ الْمُعَظَّمُ وَالْمُحْتَقَرِ؟ وَأَيْنَ الْمُدِلُّ بِسُلْطَانِهِ؟

وَأَيْنَ الْقَوِيُّ إِذَا مَا قَدَرْ فَهَ الْفَوِيُّ إِذَا مَا قَدَرْ فَهَا مُخْبِرٌ

وَمَاتُ واجَمِيعًا وَمَاتَ الْخَبَرْ فَيَا سَائِلِي عَنْ أُنَاسٍ مَضَوْا

أَمَا لَكَ فِيهَا تَرَى مَعْتَبُر ؟ تَرُوحُ وَتَغْدُو عَلَيْهِ الثَّرَى

فَتَمْحُو مَحَاسِنَ تِلْكَ الصُّورُ \*(١).

١١ - ﴿ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدٍ قَالَ: ﴿ أَخَذْتُ بِيَدَيْ عَلِيّ بْنِ جَبَلَةَ يَوْمًا فَأَتَيْنَا أَبَا الْعَتَاهِيَةِ
فَوَجَدْنَاهُ فِي الْحَرَمِ فَانْتَظَرْنَاهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ فَدَخَلَ
عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ سَهْلٍ وَكَانَ جَمِيلاً فَتَأَمَّلَهُ أَبُو الْعَتَاهِيَةُ وَقَالَ مُتَمَيِّلاً:

يَا حِسَانَ الْوُجُوهِ سَوْفَ تَمُوتُو

نَ وَتَبْلَى الْوُجُوهُ تَحْتَ التُّرَابِ

فَأَقْبُلَ عَلِيٌّ بْنُ جَبَلَةَ فَقَالَ: اكْتُبْ: يَا مُرَبِّى شَبَابِه لِلتُّرَابِ

سَوْفَ يَمْضِي البِلَى بِغَضِّ الشَّبَابِ يَا ذَوي الْـوُجُوهِ الْحِسَانِ الْمُصْـونَا

تِ وَأَجْسَامِهَا الْغِضَاضِ الرِّطَابِ

أَكْثِـرُوا مِنْ نَعِيمِهَا أَوْ أَقِلُـوا سَــوْفَ تُهْدُونَهَا لِعَفْـر التُّرَابِ قَـدْ نَعَتْكَ الأَيَّامُ نَعْيًا صَجِيحًا

بِفِرَاقِ الإِخْرَانِ وَالأَصْحَابِ
فَقَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ: قُلْ يَا حَامِدُ ، قُلْتُ: مَعَكَ
وَمَعَ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ: نَعَمْ ، فَقُلْتُ:
يَا مُقِيمِينَ رَجِّلُوا لِلسَّذَّهَابُ

لِشَفِيرِ الْقُبُودِ وَحُطُّوا الرِكابُ نَعِمُ وا الأَوْجُهِ الْحِسَانَ فَهَا

صَوْنُكُمُ وهَا إِلاَّ بِعَفْرِ التُّرَابُ وَالْبَسُوا نَاعِمَ الثِّيَابِ فَفِى الْ

حُفْ رَةِ تَعْرَوْنَ مِنْ جَمِيعِ الثِّيَابُ قَدْ تَرُونَ الشَّبَابَ كَيْفَ يَمُو

تُونَ إِذَا اسْتَنْضَرُوا بِهَاءِ الشَّبَابُ \*(۲).

17 - \*(عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ: " يَـوْمَانِ وَلَيْلْتَانِ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلاَئِقُ بِمِثْلِهِنَّ قَـطُّ: يَوْمٌ تَبِيتُ مَعَ أَهْلِ الْقُبُورِ وَلَيْلَتَانِ لَمْ تَبِيتُ مَعَ أَهْلِ الْقُبُورِ وَلَمْ تَبِيتُ لَيْلَةً قَبْلَهَا، وَلَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا يَـوْمُ الْقِيَامَةِ وَيَوْمٌ وَلَمْ لَيْلَةً مَا بِنْ لِلْخَنَّةِ أَوِ النَّارِ ، وَيَوْمٌ يَعْطَى كِتَابَكَ بِيَمِينِكَ وَإِمَّا بِشِهَالِكَ ») \*(3).

١٣ - وَقَالَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ: « نِعْمَ الْمُنْ زِلُ الْقَبْرُ
 لَنْ أَطَاعَ اللهَ ») \* (٤٠).

ا اللَّوْزَاعِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ = \* ( قَالَ اللَّوْزَاعِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ = \* ( مَا أَكْثَرَ عَبْدٌ ذِكْرَ الْمُوْتِ إِلاَّ كَفَاهُ الْيَسِيرُ \*) \* (  $^{(o)}$  .

١٥ - \* (قَالَ ابْنُ رَجَبِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «وَاللهُ

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١٥٥).

<sup>(</sup>٥) عن كتاب الأموال لابن زنجويه (٦١).

أهوال القبور (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٥٤).

الْمَسُوُّولُ أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُبَادِرُ الْفَوْتَ، وَيُرَاقِبُ الْمُوْتَ وَيُرَاقِبُ الْمُوْتَ وَيَتَّفِعُ بِهَا سَمِعَ مِنَ وَيَتَّفِعُ بِهَا سَمِعَ مِنَ الْعِظَاتِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ »)\*(١).

١٦ - ﴿ قَالَ عَدِيُّ بْنُ الرَّعْلاَءِ:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ

إِنَّهَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ

إِنَّهَا الْمُنْتُ مَنْ يَعِيشُ شَقِيًّا

كَاسِفًا بَالُهُ قَلِيلَ الرَّجَاءِ

فَأُناسٌ يُمَصَّصُونَ ثِهَادًا (٢)

وَأْنَاسٌ حُلُوقُهُمْ فِي الْمَاءِ)\* ("".

10 - \* ( لَلَّا انْصَرفَ النَّاسُ مِنْ جَنَازَةِ دَاوُدَ الطَّائِيّ - رَحِمَهُ اللهُ - : الطَّائِيّ - رَحِمَهُ اللهُ - : انْصَرَفَ النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ

وَغُودِرَ الْمَيِّثُ فِي رَمْسِهِ

مُرْتَهَنَ النَّفْسِ بِأَعْمَالِهِ

لا يَرْتَجِي الإطْلاقَ مِنْ حَبْسِهِ

لِنَفْسِهِ صَالِحُ أَعْمَالِهِ

وَمَا سِوَاهَا فَعَلَى نَفْسِهِ) \*(٤)

١٨ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ :

قِفْ بِالْمَقَابِرِ وَانْظُرْ إِنْ وَقَفَتْ بِهَا

للهِ دَرُّكَ مَاذَا تَسْتُرُ الْخُفَرُ؟

فَفِيهِمُ لَكَ يَا مَغْرُورُ مَوْعِظَةٌ

وَفِيهِمُ لَكَ يَا مُغْتَرُ مُعْتَبُلٍ \*(٥).

١٩ - \* (أَنْشَدَ أَبُو جَعْفَرِ الْقُرَشِيِّ: تُنَاجِيكَ أَجْدَاثٌ وَهُنَّ سُكُوتُ

وَسَاكِنُهَا تَحْتَ التُّرَابِ خَفُوتُ

أَيَا جَامِعَ الدُّنْيَا لِغَيْرِ بَلاَغِهِ

لِمَ تَجْمَعُ الدُّنْيَا وَأَنْتَ تَمُوتُ؟)\*(١٦).

٢٠- \*( عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُهَلْهِلٍ أَخِي الْفَضْلِ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ قَالَ: ﴿ كَانَ جَلِيسٌ لَنَا حَسَنُ وَكَانَ مِنْ الْعَابِدِينَ قَالَ: ﴿ كَانَ جَلِيسٌ لَنَا حَسَنُ التَّخَشُّعِ وَالْعِبَادَةِ يُقَالُ لَهُ: مُجِيبٌ ، وَكَانَ مِنْ أَجْمَلِ التَّخَشُعِ وَالْعِبَادَةِ يُقَالُ لَهُ: مُجِيبٌ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْحَارِثِي السُودَ، ثُمَّ مَرِضَ فَهَاتَ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ الْحَارِثِي السُودَ، ثُمَّ مَرِضَ فَهَاتَ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ الْحَارِثِي السُودَ، ثُمَّ مَرِضَ فَهَاتَ مُحَمَّدٌ قَبْلَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ مُحَمَّدًا فِي السُودَ، ثُمَّ مَرْضَ فَهَاتَ مُحَمَّدٌ قَبْلَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ مُحَمَّدًا فِي مَنَامِي بَعْدَ مَوْتِ مُحِيبٍ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ أَخُولُ مُحِيبٌ مَنامِي بَعْدَ مَوْتِ مُحِيبٍ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ أَخُولُ مُحِيبٌ مَنامِي بَعْدَ مَوْتِ مُحِيبٍ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ أَخُولُ الْحَسَنُ؟
قَالَ: أَبلاهُ وَاللهِ التُّرَابُ. قَالَ: وَقُلْتُ: كَيْفَ وَأَنْتَ تَقُولُ كَتَى بِعَمَلِهِ قُلْتُ: يَبلُونَ عَلَى وَقُلْتُ: كَيْفَ وَأَنْتَ تَقُولُ كَتَى بِعَمَلِهِ عَلَى إِللهِ التُّرَابُ. قَالَ: وَقُلْتُ: كَيْفَ وَأَنْتَ اللَّجْسَادَ فِي الْقَبُورِ تَبْلَى وَأَنَّ الأَعْمَالَ فِي الآخِرَةِ تَحْيَلَ الْأَجْسَادَ فِي الْمُعْرَاقِ وَتَلْكَ الْمُ عَلَى الْأَجْسَادَ فِي الْمُعْمَلِهِ عَلَى الْمُعْمَلِهِ عَلَى الْمُعْمَلِهِ عَلَى الْمُعْمَلِهِ عَلَى الْمُعْمَلِهِ وَلَا اللّهُ يَا أَخِي يَبْلُونَ حَتَّى يَصِيرُوا رُفَاتًا ثُمَّ يَعْمُ الْقِيَامَةِ ، إِيْ وَاللّهِ يَا أَخِي يَبْلُونَ حَتَّى يَصِيرُوا رُفَاتًا ثُمَّ عَيْكُونَ عَنْ اللّهُ يَا أَخِي يَبْلُونَ حَتَّى يَصِيرُوا رُفَاتًا ثُمَّ عَيْكُونَ عَلَى اللّهِ يَا أَخِي يَبْلُونَ حَتَّى يَصِيرُوا رُفَاتًا ثُمَّ عَيْمُونَ عَنْ وَاللّهِ يَا أَخِي يَبْلُونَ حَتَّى يَصِيرُوا رُفَاتًا ثُمَّ عَيْكُونَ عَنْ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْمُ الْمُ اللْعُمُ الْمَاتِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ اللّهُ اللْعَلَى الللّهُ الللّهِ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

مَا حَالُ مَنْ سَكَنَ الثَّرَى مَاحَالُهُ؟

أَمْسَى وَقَدْ رَثَّتْ هُنَاكَ حِبَالُهُ

أَمْسَى وَلاَ رُوحُ الْحَيَاةِ تُصِيبُهُ

أَبَدًا وَلاَ لُطْفُ الْحَبِيبِ يَنَالُهُ

القبور(١٤٢)، والبحور الزاخرة(١/٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) أهوال القبور (١٥٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) مقدمة أهوال القبور (٤).

<sup>(</sup>٢) الشِّهَادُ: الماء القليل.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) يتبع الميت ثلاث لابن رجب (٢٨)، وفي أهوال

أَمْسَى وَقَدْ دَرَسَتْ مَحَاسِنُ وَجْهِهِ

وَتَفَرَّقَتْ فِي قَبْرِهِ أَوْصَالُهُ

وَاسْتَبْدَلَتْ مِنْهُ الْكَجَالِسُ غَيْرَهُ

وَتُقُسِّمَتْ مِنْ بَعْدِهِ أَمْوَالُهُ

مَا زَالَتِ الأَيَّامُ تَلْعَبُ بِالْفَتَى

وَالْمَالُ يَذْهَبُ صَفْوُهُ وَحَلاَلُهُ)\*(١). ٢١ - \*( عَنْ عُمَرَ بْن ذَرِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي

مَوَاعِظِهِ: « لَوْ عَلِمَ أَهْلُ الْعَافِيةِ مَا تَضَمَّنتُهُ الْقُبُورُ مِنَ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ لَحَدُّوا وَاجْتَهَدُوا فِي أَيَّامِهِمُ الْخَالِيَةِ خَوْفًا مِنْ يَوْمٍ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ») \*(١٠).

٢٢ - \*( وَقَالَ النَّضْرُ بُنُ الْمُنْسَذِرِ لإِخْوَانِهِ: «زُورُوا الآخِرةَ بِقُلُوبِكُمْ، وَشَاهِدُوا الْمُوْقِفَ بتَوَهُّمِكُمْ، وَشَاهِدُوا الْمُوْقِفَ بتَوَهُّمِكُمْ، وَتَوَسَّدُوا الْقُبُورَ بِقُلُوبِكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ لا عَمَالَة ، فَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ (امْرُوُّ) مَا أَحَبَّ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالضَّرَر») \*(٣).

٢٣ - \*( وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ شَابٌ ، وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ لَهُ حَسَنَةٌ فَقَالَ : ( ابْنُ آدَمَ مَرَّ بِهِ شَابٌ ، وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ لَهُ حَسَنَةٌ فَقَالَ : ( ابْنُ آدَمَ مُعْجَبٌ بِجَهَالِهِ كَأَنَّ الْقَبْرَ قَدْ وَارَى مُعْجَبٌ بِجَهَالِهِ كَأَنَّ الْقَبْرَ قَدْ وَارَى بَدَنَكَ وَكَأَنَّ الْقَبْرَ قَدْ وَارَى بَدَنَكَ وَكَأَنَّكَ لاَقَيْتَ عَمَلَكَ ، وَيْحَكَ دَاوِ قَلْبَكَ ، فَإِنَّ مُرَادَ اللهِ إِلَى عِبَادِهِ صَلاحُ قُلُومِهِمْ ") \* (3).

٢٤ - \* (شَهِدَ الْحَسَنُ جِنَازَةً فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ
 النَّاسُ ، فَقَالَ: « اعْمَلُ وا لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْم \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_

فَإِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ يَقْدُمُونِكُمْ ، وَأَنْتُمْ بِالأَثَرِ ، أَيُّمَا الْمُخَلَّفُ بَعْدَ أَخِيهِ إِنَّكَ الْمَيِّتُ غَدًا ، وَالْبَاقِي بَعْدَكَ الْمُيَّتُ غَدًا ، وَالْبَاقِي بَعْدَكَ الْمَيِّتُ فِي أَثَرِكَ أَوَّلاً بِأَوَّلٍ حَتَّى تُوافُوا جَمِيعًا قَدْ عَمَّكُمُ الْمَيْتُ فِي أَثَرِكَ وَاعْتُولِ مَتَّى تُوافُوا جَمِيعًا قَدْ عَمَّكُمُ الْمُوتُ وَاسْتَوَيْتُمْ جَمِيعًا فِي كُرَبِهِ وَغُصَصِهِ ، ثُمَّ تَخَلَّيْتُمْ إِلَى الْقُبُورِ، ثُمَّ تُنْشَرُونَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ إِلَى الْقُبُورِ، ثُمَّ تُنْشَرُونَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ عَلَى وَجَلَّ ») \*(0)

٢٥ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ﴿ أُوذِنُوا بِالرَّحِيلِ ، وَجَلَسَ أَوَّفُهُمْ عَلَى آخِرهِم وَهُمْ يَلْعَبُونَ ») \*(٦).

٢٦ - \* ( وَقَالَ رَجُلٌ لِبَعْضِ السَّلَفِ: أَوْصِنِي قَالَ: عَسْكَرُ الْمُوْتَى يَنتَظِرُونَكَ ») \* (٧).

٢٧ - \* ( قَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ:

رُوَيْدَكَ يَا ذَا الْقَصْرِ فِي شُرُفَاتِهِ

فَإِنَّكَ عَنْهُ سَوْفَ تُسْحَى (^) وَتُزْعَجُ وَلاَ بُدَّ مِنْ بَيْتِ انْقِطَاعِ وَوَحْشَةٍ

وَإِنْ غَرَّكَ الْبَيْتُ الأَّنِيقُ الْلُبْهِجُ)\* (٩). ٢٨ ـ \* (قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: أَنْشَدَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِالرَّحْنِ:

لِيَبْكِ لأَهُوالِ الْقِيَامَةِ مَنْ بَكَى

وَلاَ تَنْسَيَنَّ الْقَبْرَ يَوْمًا وَلاَ الْبِلَى كَفَى حَزَنًا يَوْمًا تَرَى فِيهِ مُكْرَمًا

كَرَامَتُهُ أَنْ يُرْقِدُوا جِسْمَهُ الثَّرَى) \*(١٠). ٢٩ - \* (قَالَ أَحْدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>٨) تُسحى: من سَحَوْت الطِّينَ عن وجه الأرض.. إذا جرفتهُ، والفعل الماضي: سحا مضارعه مضموم العين، أو مفتوحها أو مكسورها: يَسحُوْ، يَسحاه ويسحيه ومعناه: جرفه يجرفه وما في معناه: لسان العرب.

<sup>(</sup>٩) أهوال القبور (١٥٧).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (١٥٣).

<sup>(</sup>١) أهوال القبور: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٥٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١٥٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١٥٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها..

مُضَرَ بْنَ عَبْسٍ يَقُولُ: ﴿ رَحِمَ اللهُ قَوْمًا زَارُوا إِخْوَانَهُمْ بِقُلُوبِهِمْ فِي قُبُورِهِمْ وَهُمْ قِيَامٌ فِي دِيَارِهِمْ، يُشِيرُونَ إِلَى زِيَارَتِهِمْ بِالْفِكْرِفِي أَحْوَالِمِمْ») \*(١).

٣٠ - \*(وَقَالِ ابْنُ أَبِي اللُّانْيَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ السَّبْغِي قَالَ: «انْتَفَضَ غَنَّامُ بْنُ عَلِيّ يَوْمًا وَهُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: مَا الَّذِي أَصَابَكَ ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ اللَّحْدَ »)\*(٢).

٣١ - \* ( عَنْ مُغِيثٍ الأَسْوَدِ الزَّاهِدِ ؛ قَالَ: «زُورُوا الْقُبُورَ كُلَّ يَوْم تُفَكِّرْكُمْ »)\*(").

٣٢ - \* ( حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ مَيِّتٍ مَعَ ابْنِ السَّمَّاكِ فَأَنْشَأَ ابْنُ السَّمَّاكِ يَقُولُ:

تَمُرُّ أَقَارِبِي جَنبَاتِ قَبْرِي

كَأَنَّ أَقَارِبِي لاَ يَعْرِفُونِي

ذَوُو الأَمْوَالِ يَقْتَسِمُونَ مَالِي

وَلاَ يَأْلُونَ أَنْ جَحَدُوا دُيُوني

وَقَدْ أَخَذُوا سِهَامَهُمُ وَعَاشُوا

فَياللهِ مَا أَسْرَعَ مَا نَسُونِي \ اللهِ مَا أَسْرَعَ مَا نَسُونِي } اللهِ

٣٣ - \* ( عَنْ عُقْبَةَ الْبَزَّارِ قَالَ: « رَأَى أَعْرَابيٌ جِنَازَةً فَأَقْبَلَ يَقُولُ: هَنِيتًا يَا صَاحِبَهَا. فَقُلْتُ: عَالاَمَ تُهَنِّنُهُ؟ قَالَ: كَيْفَ لاَ أُهَنِّيءُ مَنْ يُـذْهَبُ بِـهِ إِلَى حَبْسِ جَوَادٍ كَرِيمٍ، نُزُلُهُ عَظِيمٌ، عَفْوُهُ جَسِيمٌ ؟ قَالَ:كَأَنِّي لَمْ أَسْمَع الْقَوْلَ إِلاَّ تِلْكَ السَّاعَةَ ")  $*^{(0)}$ .

- (١) أهوال القبور (١٥٣).
- (٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
  - (٣) المرجع السابق (١٥٢).
  - (٤) المرجع السابق (١٥٦). (٥) المرجع السابق (١٥٥).

٣٤ - \* ( قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَقَدْ وَقَفْتُ كَمَا وَقَفْ

ـتَ وَقَدْ نَظَرْتُ فَهَا اعْتَبَرْتُ

حَصِّلْ لِنَفْسِكَ مَنْزِلاً

قَبْلَ الْخُصُولِ كَمَا حَصَلْتُ ﴾ (٦). ٣٥ - \* ( وَأَوْصَى بَعْضُ الْوُزَرَاءِ أَنْ يُكْتَبَ

(عَلَى سَبِيلِ المَوْعِظَةِ):

أَيُّهَا الْمُغْدِرُورُ فِي الدُّنْد يَا بِعِزِّ تَقْتَنِيهِ وَبِقَصْرٍ تَبْتَـنِيهِ وَبِأَهْــل وَبِمَـالٍ ذَيْلَ سُلْطَانٍ بِتِيهِ كَمْ عَلَيْهَا قَدْ سَحَبْنَا تَخْسَبُ الأَقْدَارَ تَجْرِي بِخُلُودٍ تَرْتَجِيهِ إِذْ طَــوَاكَ الْمَوْتُ طَيًّا فَاعْتَبْرْ مَا نَحْنُ فِيهِ»)\*(٧).

٣٦ - \* ( وَأَنْشَدُوا:

خَلِيلِي مَا أُفْضِي وَمَا أَنَا قَائِلُ

إِذَا جِئْتُ عَنْ نَفْسِي بِنَفْسِي أُجَادِلُ؟ وَقَدْ وَضَعَ الرَّحْمَنُ بِالْحَشْرِ عَدْلَهُ

وَسِيقَ جَمِيعُ النَّاسِ وَالْيَوْمُ بَاسلُ

وَجِيءَ بِحِزَمِ النَّارِ خَاضِعَةً لَهُ

وَثُلَّتْ عُرُوشٌ عِنْدَهَا وَتُجَادِلُ

فَيَالَيْتَ شِعْرِي ذَلِكَ الْيَوْمَ هَلْ أَنَا

لُ الْغَفْرَ أَمْ أُجْزَى بِهَا أَنَا فَاعِلُ

فَإِنْ أَكُ مَجْزِيًّا فَعَدْلٌ وَحُجَّةٌ

وَإِنْ يَكُ غُفْرَانٌ فَفَضْلٌ وَنَائِلُ ﴾ (٨).

- (٦) المرجع السابق (١٤٦).
- (٧) المرجع السابق (١٤٦ ١٤٧).
- (٨) العاقبة في أحوال الآخرة لعبدالحق الأزدي(٥٨٢هـ) مخطوط (١٢٤\_أ).

٣٧- \* ( قَالَ بَعْضُهُمْ: تَزَوَّدْ قَرِينًا مِنْ فِعَالِكَ إِنَّهَا

قَرِينُ الْفَتَى فِي الْقَبْرِ مَا كَانَ يَفْعَلُ وَإِنْ كُنْتَ مَشْغُولاً بِشَيْءِ فَلاَ تَكُنْ

بِغَيْرِ الَّذِي يَرْضَى بِهِ اللهُ تُشْغَلُ فَلَنْ يَصْحَبَ الإِنْسَانَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

إِلَى قَبْرِهِ إِلاَّ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ أَلاَ إِنَّهَا الإِنْسَانُ ضَيْفٌ لأَهْلِهِ

يُقِيمُ قَلِيلاً عِنْدَهُمْ ثُمَّ يَرْحَلُ)\*(١).

٣٨ - \* ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَاغَافِلَ الْقَلْبِ عن ذِكْرِ الْمَنِيَّاتِ

عَمَّا قَلِيلٍ سَتَثْوِي بَيْنَ أَمْوَاتِ فَاذْكُرْ مَحَلَّكَ مِنْ قَبْلِ الْحُلُولِ بِهِ

وَتُبْ إِلَى اللهِ مِنْ لَمُوٍ وَلَذَّاتِ إِنَّ الْخِيَامَ لَهُ وَقْفُ (٢) إِلَى أَمَدٍ (٣)

فَاذْكُرْ مَصَائِبَ أَيَّامٍ وَسَاعَاتِ لَا تَطْمَئِنَّ إِلَى الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا لاَ تَطْمَئِنَّ إِلَى الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا قَدْ حَانَ لِلْمَوْتِ يَاذَا اللَّبِّ أَنْ يَاتِي)\*(١٠).

### من فوائد «تذكر الموت»

(١) إِنَّ تَذَكُّرَ الْمَوْت بِصُورَةٍ دَائِمَةٍ يَجْعَلُ الْمُسْلِمَ يُعْطِي كُلُّ لَخْظَةٍ حَقَّهَا مِنَ الْوَاجِبِ، وَيَبْتَعِدُ عَنِ الْخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.

- (٢) وَيَجْعَلُ الْلُؤْمِنَ يَعْمَلُ فِي حَيَاتِهِ مَا يَدُومُ لَـهُ أَجْرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .
- (٣) بِمَا أَنَّ الْمُوْتَ حَتْمٌ عَلَى كُلِّ حَيِّ وَتَبْدَأُ بَعْدَهُ مَرْحَلَةُ السُّوَالِ وَالْحِسَابِ فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّذَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ .
- (٤) كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَعَلَى مَرِّ التَّارِيخِ يُسْعِفُهُمُ اللهُ بِالْخَظِ وَيَمُدُّ لَهُمُ الأَسْبَابَ فَتَتَوَفَّرُ لَمُمُ الْحِمَايَةُ السَّخَظِ وَيَمُدُّ لَهُمُ الأَسْبَابَ فَتَتَوَفَّرُ لَمُمُ الْحِمَايَةُ السَّخَظِ وَيَدُمَ السَّعَادَةُ السَّدُّنيُ وَيَّةُ فَيَسْتَبْعُدُونَ ذِكْرَ الشَّيْوَيَّةُ فَيَسْتَبْعُدُونَ ذِكْرَ الشَّعُونَ وَيَتَجَبَّرُونَ ثُمَّ تَقَعُ الْمُوْتِ مِنْ حِسَابِهِمْ فَيَبْطُشُونَ وَيَتَجَبَّرُونَ ثُمَّ تَقَعُ

- (٥) أَحْزَمُ النَّاسِ وَأَمْلَكُهُ مِ لِشَاْنِهِ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا وَاسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ .
- (٦) تَذَكُّرُ الْمُوْتِ يَدْفَعُ الْمُرَّ إِلَى الْخَيَاءِ مِنَ اللهِ فَلاَ يُقَارِفُ الْمُعْصِيَةَ .
- (٧) إِنَّ مِن َ أَشَدِّ الْحَيَاءِ مِنَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَـ تَذَكُّرَ الْمَوْتِ وَالْعَمَلَ لِمَا بَعْدَهُ .
- (٨) مَوْتُ الْسُلِمِ وَغَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَحَمْلُهُ إِلَى الْمَقَابِرِ وَدَفْنُهُ كُلُّهَا مَظَاهِرُ تَذْكِيرٍ وَإِنْذَارٍ لِكُلِّ أَحَدٍ بِأَنَّ هَذَا مَصِيرُهُ وَلاَ يَأْخُذُ مَعَهُ إِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ خَيْر أَوْ شَرِّ.

أجل يأتي فيه .

<sup>(</sup>٤) أهوال القبور (١٤٥).

<sup>(</sup>١) ذكره السفاريني في البحور الزاهرة (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) الوقف: الحبس.

<sup>(</sup>٣) الأمد: الأجل: أي إن الحمام \_ وهو الموت \_ محبوس إلى

### التذكير

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | ١٤       | ١٤     |

### التذكير لغةً:

مَصْدَرُ ذَكَرَ وَهُو مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّة ( ذك ر ) الَّتِي تَدُلُّ كَهَا يَقُولُ ابْنُ فَارسٍ عَلَى أَصْلَيْنِ عَنْهُمَا يَتَفَرَع كَلِمُ الْبَابِ: الأَوَّلُ الذَّكرُ خِلَافُ الأُنْشَى، وَمِنْ ذَلِكَ كَلِمُ الْبَابِ: الأَوَّلُ الذَّكرُ خِلَافُ الأُنْشَى، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : الْمُذْكِرُ الَّتِي وَلَدَتْ ذَكَرًا وَالْمِذْكَارُ الَّتِي تَلِهُ وَلِلَّ مَلُ الأَخْرُ: الذِّكْرُ خِلَافُ النِّسْيَانِ الذَّكْرَانِ عَادَةً ، وَالْأَصْلُ الآخَرُ: الذِّكْرُ خِلَافُ النِسْيَانِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ ذَكَرْتُ الشَّيْءَ خِلَافُ نَسِيتُهُ ثُمَّ مُمِلَ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ ذَكَرْتُ الشَّيْءَ خِلَافُ مِنْكَ عَلَى ذُكْرٍ أَيْ عَلَيْهِ الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ ، وَيَقُولُ اجْعَلهُ مِنْكَ عَلَى ذُكْرٍ أَيْ لَا تَسْمَهُ .

والذّكُرُ: الْحِفْظُ لِلشَّيْءِ تَذْكُرُهُ. وَالذّكُرُ أَيْضًا: الشَّيْءُ يَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ ذَكَرَهُ يَذْكُرُهُ ذِكْرًا وَذُكْرًا وَذُكْرًا وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ ﴾ (البقرة/ ٦٣) أَيْ: ادْرُسُوا مَا فِيهِ . وَتَذَكَّرُهُ وَاذْكَرَهُ وَاذْكَرَهُ وَاذْكَرَهُ وَاذْدَكَرَهُ ، قَلَبُوا ادْرُسُوا مَا فِيهِ . وَتَذَكَّرَهُ وَاذْكَرَهُ وَاذْكَرَهُ وَاذْكَرَهُ ، قَلَبُوا تَاءَ افْتَعَلَ فِي هَذَا مَعَ الذَّالِ بِغَيْرِ إِدْعَامٍ ، وَأَذْكَرَهُ إِيَّاهُ: تَاءَ افْتَعَلَ فِي هَذَا مَعَ الذَّالِ بِغَيْرِ إِدْعَامٍ ، وَأَذْكَرَه إِيَّاهُ: ذَكّرَهُ ، وَالأَسْمُ الذّي كُرى . قَالَ الْفَرّاءُ: يَكُونُ الذّي كُونُ الذّيْرَى بِمَعْنَى التّذَكّرِ فِي قَوْلِهِ بِمَعْنَى الذّي ﴿ وَيَكُونُ بِمَعْنَى التّذَكّرِ فِي قَوْلِهِ بِمَعْنَى الذّي ﴿ وَيَكُونُ إِمَعْنَى اللّذَكْرِ فِي قَوْلِهِ بَعَلَى ﴿ وَذَكِّرُ وَيَكُونُ إِمَعْنَى اللّذَكُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ تعَالَى ﴿ وَذَكِّرُ وَالذّي الذّي كُرى ، بِالْكَسْرِ : نَقِيضُ (الذاريات / ٥٥) وَالذّكُرُهُ وَالذّي كُرى ، بِالْكَسْرِ : نَقِيضُ النّيْمْيَان ، وَكَذَلِكَ الذّي كُرةُ أَنَا لَكُعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ:

### أَنَّى أَلَمَّ بِكَ الخيالُ يَطِيفُ

#### وَمَطافُهُ لَكَ ذُكْرَةٌ وشُعُوفُ (١)

وَتَقُولُ: ذَكَّرْتُهُ ذِكْرَى ، غَيْرَ مُجْرَاةٍ. وَيُقَالُ: اجْعَلْهُ مِنْكَ عَلَى ذُكْرٍ وَذِكْرِ، وَمَا زَالَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى ذَكْرٍ وَذَكْرٍ وَمَا زَالَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى ذِكْرٍ وَذُكْرٍ وَالضَّمُّ أَعْلَى . أَيْ تَذَكُّرٍ، وَقَالَ الفَرَّاءُ: الذِّكْرُ مَا ذَكَرْتَهُ بِلِسَانِكَ ، والذُّكْرُ: بالْقَلْبِ.

والتَّذْكِرَةُ مَا تُسْتَذْكَرُ بِهِ الْحَاجَةُ.

وذَكَّرَهُ إِيَّاهُ وَبِهِ جَعَلَهُ يَـذْكُرُهُ ، وَالنَّاسَ وَعَظَهُمْ وَمِنْهُ ﴿ فَذَكِّرُ إِنَّا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (الغاشية/ ٢١)(٢).

واسْتَذْكَرَ الشَّيْءَ: دَرَسَهُ لِلذِّكْوِ، وَالاسْتِذْكَارُ:
الدِّرَاسَةُ لِلْحِفْظِ ، وَالتَّذَكُّرُ: تَذَكُّرُ مَا أُنْسِيتَهُ. وَذَكَرْتُهُ
الشَّيْءَ بَعْدَ النِّسْيَانِ ، وَذَكَرْتُهُ بِلِسَانِي وَبِقَلْبِي وَتَذَكَّرْتُهُ
وَأَذْكُرْتُهُ غَيْرِي ، وَذَكَرْتُهُ بِمَعْنَى قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَادَّكَرَ وَاللّهُ مَعْنَى قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَادَّكَرَ بَعْدَ نِسْيَانٍ وَأَصْلُهُ: بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ (يوسف/ 8) أَيِّ ذَكَرَ بَعْدَ نِسْيَانٍ وأَصْلُهُ: انْتَكَرَ فَأَدْغِمَ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الذِّكُرُ تَارَةً يِقَالُ وَيُرَادُ بِهِ هَيْئَةٌ لِلنَّفْسِ بَهَا يُمْكِنُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَقْتَنِيهِ مِنَ الْمُعْرِفَةِ، وَهُو كَالْحِفْظِ، إِلَّا أَنَّ الْحِفْظ يُقَالُ اعْتِبَارًا بِإِحْرَازِهِ وَالذِّكُرُ يُقَالُ اعْتِبَارًا بِاسْتِحْضَارِهِ، وَتَارَةً يُقَالُ بِإِحْرَازِهِ وَالذِّكُرُ يُقَالُ اعْتِبَارًا بِاسْتِحْضَارِهِ، وَتَارَةً يُقَالُ

ومفردات الراغب (۱۹۲) ، كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۳۱۸).

<sup>(</sup>١) طاف الخيال: يطيف طيفًا ومطافًا، والشعوف: الولوع بالشيء حتى لا يعدل عنه.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/ ٣٥٨) ، لسان العرب (٣٠٨/٤) ،

#### التذكير اصطلاحاً:

لَمْ يَرِدِ التَّذْكِيرُ مُصْطَلَحًا فِي الْكُتُبِ الَّتِي تَهْتَمُّ بِإِيرَادِ الْمُعَافِي الاصْطِلَاحِيَّةِ بَيْدَ أَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُ تَعْرِيفِهِ مَ للذِّكْرِ مِنْ نَاحِيةٍ وَمِنْ تَعْرِيفِهِ مَ للذِّكْرِ مِنْ نَاحِيةٍ وَمِنْ خِلالِ كُتُبِ اللَّعْةِ وَالتَّفْسِيرِ مِنْ نَاحِيةٍ أُخْرَى فَتَقُولُ: خِلالِ كُتُبِ اللَّعْةِ وَالتَّفْسِيرِ مِنْ نَاحِيةٍ أُخْرَى فَتَقُولُ: التَّذْكِيرُ: أَنْ تَجْعَلَ عَيْرِكَ يَسْتَحْضِرُ مَا تُذَكِّرُهُ بِهِ بِعَرَضِ التَّذْكِيرُ: أَنْ تَجْعَلَ عَيْرِكَ يَسْتَحْضِرُ مَا تُذَكِّرُهُ بِهِ بِعَرَضِ التَّذْكِيرُ: أَنْ تَجْعَلَ عَيْرِكَ يَسْتَحْضِرُ مَا تُذَكِّرُهُ بِهِ بِعَرَضِ التَّغَاظِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَيْدَانِ الْغَفْلَةِ وَالنِسْيَانِ إِلَى جَعَالِ الْشَيَانِ إِلَى جَعَلَ الْشَعَامِ الْمُنْ الْمُخَاطَبَ عَلَى اللَّيَعَاظِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَيْدَانِ الْغَفْلَةِ وَالنِسْيَانِ إِلَى جَعَلَ الْشَعَافِلِ فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ دَائِرة الْغَفْلَةِ وَالنِسْيَانِ إِلَى التَّعَافُلِ فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ دَائِرة الْغَفْلَةِ وَالنِسْيَانِ إِلَى جَعَالِ الذِّكْرَى الَّتِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.

[للاستزادة: انظر صفات: الإرشاد\_التذكر\_ الدعوة إلى الله\_النصيحة\_الوعظ.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض\_ التفريط والإفراط\_التهاون\_الغي والإغواء \_الهجر].

## الآيات الواردة في « التذكير»

- الله وَذَرِ اللَّذِيكُ المَّحْكُو الْدِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ا
- وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمُ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ
   أَوْمُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُورُ
   وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ شَنْهُ
- ٣ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِنَا يَكِينَا قَلَمُ الشَّلُمَةِ وَمَكَ مِنَ الظُّلُمَةِ قَلَى مِنَ الظُّلُمَةِ إِلَى الشَّلُودِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّهُم اللَّهِ إِلَى النَّودِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّهُم اللَّهِ إِلَى النَّهُ وَرِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّهُم اللَّهِ أَلِي اللَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

- ٤- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرِ عِايَنتِ رَبِّهِ عَفَاعُ مَضَعَهَا وَسَي مَا فَلَا مِمَّن اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَشِي مَا فَدَمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ السَّحَةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَا نِهِمْ وَقُراً أَكُوبُ وَالْحَالَ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مُثَالِقًا أَبْدًا (إِنَّ اللَّهُ عَلَى مَا مُدَوا إِذًا أَبْدًا (إِنَّ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الل
- إِنَّمَا يُوْمِنُ بِنَا يَلِيَنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا
   خُرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
   وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِّ إِنَّ إِنَّ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنِهُ إِنَّ إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنِي إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنِي إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنِي إِنِي إِنِي إِنَّ إِنِي إِنَّ إِنِي إِنِي إِنِي أَنِي إِنِي إِنِي إِنِي إِنِي إِنِي إِنِي إِنِي إِنْ إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنْ إِنِي إِنِي إِنَا إِنِي إِنَّا إِنْ إِنِهُ إِنِي إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنْ إِنْ إِنِي أَنِي إِنَّ إِنَّ إِنِي إِنِي إِنِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنْ إِنْ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنْ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنَا إِنَّ إِنِي إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَّ إِنَا إِنْ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَا إِنِي إِنَا إِنَا إِنَّ إِنَا
- ٧- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن <u>ذُكِّرَت</u>َ ايَنتِ رَبِّهِ عَثْمُ أَغَرَضَ عَنْهَا لَّهُ الْعَرَضَ عَنْهَا أَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ اللَّهِ الْمُعْرِمِينَ مُننَقِمُونَ اللَّهُ
- ٨- قَالُوَ أَإِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّرَ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَكُمْ وَيَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ وَلَيْمَسَنَكُمُ مِتَاعَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ وَلَيْمَسَنَكُمْ مِتَاعَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ وَلَيْمَسَنَكُمْ أَبِن ذُكِرَ أَنْ فَكُمْ أَبِن ذُكِرَ أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعَكُمْ أَبِن ذُكِرَ أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُمْ أَبِن ذُكِرَ أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُمْ أَبِن ذُكِرَ اللَّهُ الْمُعْلَقُلِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلِي الْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ ا

(٧) السجدة : ٢٢ مكية

(۸) يس : ۱۸ - ۱۹ مكية

(٤) الكهف: ٥٧ مكية

(٥) الفرقان : ٧٣ مكية (٦) السجدة : ١٥ مكية (۱) الأنعام : ۷۰ مكية(۲) الأعراف : ۱٦٥ – ١٦٥ مدنية

(٣) إبراهيم : ٥ مكية

١٢ فَذَكِرْفُمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ
 وَلَا بَعْنُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

۱۳ - فَذَكِّرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ اللهِ الْمَكُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٤- فَذُكِّرُ إِنَّمَا أَنْتُ مُذَكِّرٌ (أَ)

هَ أَسْتَفْلِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقَنَا لَا عَلَيْ اللهِ إِنَّا خَلَقْنَا أَهُم أَشَدُ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقَنَا أَهُم مِن طِينٍ لِلَّا زِيمِ اللهِ بَنَا خَلُقَنَا هُم مِن طِينٍ لِلَّا زِيمِ اللهِ بَنَا خُرُونَ اللهِ اللهِ مَنْ خُرُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

") ١١- <u>وَذَكِّر</u>َ فَإِنَّ ٱللِّكِرِّيْ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

### الأحاديث الواردة في « التذكير »

١ - \*(عَنْ عِحْرِمَةَ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، قَالَ لَهُ يَعْنِي لابْنِ صُورِيَا: ﴿ أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ اللَّوْرَاةَ عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّوْرَاةَ عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَتَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ» ؟ قَالَ: ذَكَرْتَنِي مُوسَى، أَتَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ» ؟ قَالَ: ذَكَرْتَنِي بِعَظِيمِ، وَلَا يَسَعَنِي أَنْ أَكْدِبَكَ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ) \* (١).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانتَا تَغْرِزَانِ (٢) فِي بَيْتٍ - أَوْ فِي الْحُجْرَة - فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى (٣) فِي كَفِّهَا ، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى ، وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى (٣) فِي كَفِّهَا ، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى ، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَمْ وَالْمُمْ ، ذَكِرُوهَا بِاللهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا ﴿ إِنَّ اللّهِ بِي مَاءُ قَوْمٍ وَأَمْ وَالْمُمْ » ، ذَكّرُوهَا بِاللهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا ﴿ إِنَّ اللّهِ بِينَ وَمَا اللهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا ﴿ إِنَّ اللّهِ بِينَ مَنْ مَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ ﴾ (آل عمران/ ٧٧) فَذَكَرُوهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُ عَيْقِيْ : "الْيَمِينُ عَلَيْهِ" : "الْيَمِينُ عَلَيْهِ ") \* (١٠)

٣- \*(عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ : لَقَدْ لَقِيتَ ، يَا زَيْدُ، خَيْرًا كَثِيرًا ، رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ ، خَيْرًا كَثِيرًا ، رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ ، وَطَرَوْتَ مَعَهُ ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ ، لَقَدْ لَقِيتَ ، يَا زَيْدُ،

خَيْرًا كَثِيرًا، حَلِّ ثْنَا، يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللهِ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي ، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا، وَمَا لَا، فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِهَاءٍ يُدْعَى خُلًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ . ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، أَلَا أَيُّهَا النَّـاسُ، فَإِنَّهَا أَنَـا بَشَرٌ يُـوشِـكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُـولُ رَبِّـى فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ » فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : « وَأَهْلُ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أُذَكِّـ رُكُمُ اللهَ فِي أَهْـ ل بَيْتِي » ، فَقَـالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ ، قَالَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ آلُ عَلِيّ ، وَآلُ عَقِيلِ، وَآلُ جَعْفَرِ ، وَآلُ عَبَّاسٍ . قَالَ : كُلُّ هَـؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَة ؟ قَالَ : نَعَمْ) \*(١٤).

٤ - \*(حَدَّثَنَا أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: « إِنَّهُ بَيْنَا مُوسَى عَلَيْهِ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولِ : « إِنَّهُ بَيْنَام الله عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّام الله وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَا قُهُ

<sup>(</sup>١) أبو داود ٢ (٣٦٢٦)، وقال الألباني (٢/ ٢٩١): صحيح.

<sup>(</sup>٢) الْخَرْزُ: خياطة الأدم، وقوله: تَخْرِزَان: يعني تخيطان أدمًا أي جلدًا.

 <sup>(</sup>٣) الإشفَى: المثِقَبُ وهو ما يستخدم في خياطة القِرَب ونحوها.
 (٤) البخاري ـ الفتح ٨(٢٥٥١). (٤) مسلم (٢٤٠٨).

وَبَلَاؤُهُ إِذْ قَالَ : مَا أَعْلَمُ فِي الأرْضِ رَجُلًا خَيْرًا أَوْ أَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ ، إِنَّ فِي الأَرْضِ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ مِنكَ ، قَالَ: يَا رَبِّ! فَدُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتًا مَا لِحًا؛ فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْخُوتَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَعُمِّيَ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكَوَّةِ (١)، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلَا أَخْتُهُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ ؟ قَالَ: فَنُسِّي، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا خَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ، قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: «فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. قَالَ : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ فَارْتَ لَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. فَأَرَاهُ مَكَانَ الْخُوتِ ، قَالَ : هَاهُنَا وُصِفَ لِي ، قَالَ: فَلْهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجَّى ثَوْبًا، مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا ، أَوْ قَالَ : عَلَى حُلَاوَةِ الْقَفَا(٢) ، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْ كُمْ ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَام ، مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى ، قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ: يَجِيءُ

مَا جَاءَ بِكَ<sup>(٣)</sup> ؟ قَالَ : جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِّـَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ، قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ، قَالَ : فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْـهُ ذِكْرًا ، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ، قَالَ : انْتَحَى عَلَيْهَا (١٤) قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ: أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ، قَالَ : أَلَمْ أَقِلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ؟ قَالَ : لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ (٥) فَقَتَلَهُ ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ذَعْرَةً مُنْكَرَةً ؛ قَالَ : أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، عِنْدَ هَذَا الْمُكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَلَتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ (٦) ، قَالَ : إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعَدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ، قَدْ بَلَغتَ مِنْ لَدُنِّي عُنْرًا ، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ « رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا \_

<sup>(</sup>١) الكوة : بفتح الكاف ، ويقال بضمها ، وهي الطاق.

<sup>(</sup>٢) على حلاوة القفا: هي وسط القفا، ومعناه لم يمل إلى أحد جانبيه، وهي بضم الحاء وفتحها وكسرها، أفصحها الضم.

 <sup>(</sup>٣) مجيء ما جاء بك : قال القاضي : ضبطناه مجيء مرفوع غير
 منون عن بعضهم وعن بعضهم منوناً ، قال : وهو أظهر ،
 أي أمر عظيم جاء بك.

<sup>(</sup>٤) انتحى عليها : أي اعتمد على السفينة وقصد خرقها.

<sup>(</sup>٥) بادي الرأي : بالهمزة وتركه ، فمن همزه معناه : أول الرأي وابتداؤه ، أي انطلق إليه مسارعًا إلى قتله من غير فكر ، ومن لم يهمز فمعناه ظهر له رأي في قتله ، من البداء، وهو ظهور رأي لم يكن ، قال القاضي : ويمد البداء ويقصر.

<sup>(</sup>٦) أخذته من صاحبه ذمامة: أي حياء وإشفاق من اللهوم والذم.

فَانْطُلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة لِئَامًا فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَطْعَهَا أَهْلَهَا ، فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُ وهُمَا ، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ : لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عِلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ : هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَأَخَذَ بِثُوْبِهِ ، عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ : هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَأَخَذَ بِثُوْبِهِ ، قَالَ : سَأُنْبِئُكُ كَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَابِرًا ، أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ... إِلَى آخِرِ اللّهَ فَا فَيْ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ... إِلَى آخِر اللّهَ فَا فَكَانَتْ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ... إِلَى آخِرِ اللّهَ فَا فَكَانَتُ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ... إِلَى آخِرِ اللّهَ فَكَانَتُ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبُحْرِ ... إِلَى آخِر اللّهَ فَكَانَتُ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَعْرِ مَا فَكَوْرَهُمَا مُنْخُوقَةً وَلَا عَلَيْهِ ، فَلَوْ أَنَّهُ أَذُركَ فَتَحَاوَزَهَا فَا فَاصُلُحُوهَا بِخَشَبَةٍ ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبْعَ كَافِرًا ، وَكَانَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ ، فَلَوْ أَنَّهُ أَذْرَكَ طُبُع كَافِرًا ، وَكَانَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ ، فَلَوْ أَنَّهُ أَذْرِكَ أَرُهُ وَقُورًا ، وَكَانَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ ، فَلَوْ أَنَّهُ أَذْرُكَ أَنْ أَرْهُ فَعُلَمْ مَنْ فَى الْدِينَةِ وَكَانَ ثَعْتُهُ ... » وَأَمَّا الْجُذَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ فِي الْلَذِينَةِ وَكَانَ ثَعْتُهُ ... » إِلَى آخِرِ الآيَة ) \* وَكَانَ تَعْتَهُ ... وكَانَ ثَعْتَهُ ... وكَانَ ثَعْتَهُ ... وكَانَ أَنْ يُبْدِلُهُ وَكَانَ لَعْكُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرِ الآيَة وكَانَ عَكَانَ عَرْهُ هُمُ اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤَلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَعُولُ الْمُ

٥ - \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ يَوْمُ الْخَبِّ الأَكْبُرُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءُ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءُ كُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلِدِهِ ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَالِدِهِ ، أَلَا إِنَّ الْشُلِمَ أَخُو عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا وَلَدُهِ ، وَلَا عَلَى اللهُ عِلَى وَالِدِهِ ، أَلَا إِنَّ الْشُلِمَ أَخُوهِ اللهُ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا وَلَدُهِ مَى فَلَا عَلَى وَالِدِهِ ، أَلَا إِنَّ الْشُلِم مَا أَكُلُ اللهُ عَلَى وَالِدِهِ مَنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلً

مِنْ نَفْسِهِ ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلَيَّةِ مَوْضُوعٌ ، لَكُمْ رُبُوسُ أَمْ وَالِكُمْ لَا تَظْلِمُ وَنَ وَلَا تُظْلَمُ وِنَ غَيْرَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَةِ دَمُ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَةِ دَمُ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَةِ وَمُ الْجَاهِلِيَةِ وَمُ الْجَاهِلِيَةِ وَمُ الْعَلَيْ وَالْبَوْمُ وَا بِالنِسَاءِ خَيْرًا ، وَلِيسَاءِ خَيْرًا ، أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا ، فَا مُنْ عَوانٍ عِنْ دَكُمْ لَيْسَ مَلْكُونَ مِنْهُ نَ شَيْعًا غَيْرَ اللَّهِ وَالْفَاعِيْ وَالْمَاجِعِ ، وَاصْرِبُوهُ مَنْ عَلَيْكُونَ مِنْهُ نَ شَيْعًا غَيْرَ اللَّهُ وَالْفَالِقُومُ وَاللَّهِ وَالْفَالِقُومُ وَالْفَالُومُ وَالْفَالِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْفَالِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمَا عَلَيْكُمْ مَقَالًا وَاللَّالِيَ الْمَاعِلِيْ مَا اللَّهُ وَالْمَعْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَاعِيلُا ، أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ مَنْ تَكُومُ وَلَا يَوْطِئُنَ فُوسُكُمْ مَنْ تَكُرهُونَ ، وَلَا مَا اللَّهُ وَالْمَاكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّا ، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكُرهُونَ ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّا ، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّا ، وَلِيسَائِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّا ، وَلِيسَائِكُمْ مَنْ تَكُرهُونَ ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّا ، وَلِيسَائِكُمْ مَنْ تَكُرهُونَ ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّا ، وَلَا يَلْمُونَ اللَّهُ وَالْمَامِونَ ، أَلَا وَإِنَّ حَقَلُ فَا مُلْلَا وَالْمَوْلَ ، أَلَا وَالْمَاكُمْ مَنْ تَكُومُونَ ، أَلَا وَإِنَّ حَقَلَى وَلَا مُوسَلِقُ وَلَا مُوسَلِيلُ ، وَلَا مُوسَلِقُ مَلْ اللَّهُ وَلِلْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ وَالْمُعَامِونَ ، أَلَا وَإِلَا مُعَلَى الْمُؤْلَلَ وَالْمَاكُولُ وَالْمُؤْلَ الْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِلُ وَال

آ - \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ (٥)، أَيُفَرَّقُ بَينَهُما ؟ قَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّة ، فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي ، قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ (٢)، فَسَمِعَ صَوْتِي ، قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ادْخُلْ، فَوَاللهِ مَا جَاءَةً، فَدَخَلْ، فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةً، فَدَخَلْتُ، فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةً، فَدَخَلْتُ،

<sup>(</sup>١) أرهقهما طغيانًا وكفرًا: أي حملهما عليهما وألحقهما بهما ، والمراد بالطغيان هنا ، الزيادة في الضلال .

<sup>(</sup>٢) خيرًا منه زكاة وأقرب رحماً: قيل: المراد بالزكاة الإسلام. وقيل الصلاح، وأما الرحم فقيل: معناه الرحمة لوالديه وبرهما، وقيل المراد: يرحمانه.

<sup>(</sup>٣) البخاري . الفتح ١(١٢٢) ، مسلم (٢٣٨٠)واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٠٨٧) ، وقال : هذا حديث حسن ، وأصله عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) إمرة مصعب:أي في عهد إمارته وهو مصعب بن الزبير.

<sup>(</sup>٦) قائل : من القيلولة وهو النوم نصف النهار.

فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً (١) مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ ، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْنَ، الْمُتَلَاعِنَانِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُكُلُنُ ابْنُ فُلَانٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأْتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَكَتَ النبَّيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ - هَـؤُلاءِ الآيَاتِ في سُورَةِ النُّورِ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ ( النور/ ٦-٩) فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ . وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ اللَّهُ نِيَا أَهْ وَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ، قَالَ: لا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَلَابَ الدُّنْيَا أَهْ وَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ تُنَّى بِالْمُرَّأَةِ فَشَهدَتْ

أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ إِنَّهُ كَنِ الكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا)\*(٢).

٧ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَا حَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا) \*(٣).

٨ - \* (عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْيِّدِيِّ (١٠ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ : - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ مَا تَقُولُ ؟ ، قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ مَا تَقُولُ ؟ ، قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَنْدِ وَالطَّيْقِ ، يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجُنَّةِ ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ (٥) ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْد رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَنْد وَالشَّينَا كَثِيرًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَنَسِينَا كَثِيرًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَنَسِينَا كَثِيرًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَنَسِينَا كَثِيرًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقُ مُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَكُونُ عِنْدَكَ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَكُونُ عِنْدَكَ : يَا وَمَاذَاكَ؟ »، قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ نَكُونُ عِنْدَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) البرذعة : الحلس الذي يـوضع فـوق ظهر الـدابة وخـص بعضهم به الحار .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤۹۳) ، وعند البخاري نحوه ، من حديث سهل ابن سعد ، البخاري- الفتح ۹ (۵۳۰۸).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/ ١٥٣ ، ١٦٢) ، والهيثمي في المجمع (٨/ ٢٦٣) ، وقال : رواه أحمد والطبراني وزاد فقال النبي على : «ما بقي شيء يقرب من الجنة يباعد من النار إلا وقد بين لكم » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ، وفي إسناد أحمد من لم يسم.

<sup>(</sup>٤) الأسيدي : ضبطوه بوجهين ، أصحهما وأشهرهما ضم الهمزة

وفتح السين وكسر الياء المشددة ، والثاني كذلك إلا أنه بإسكان الياء ، ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني . وهو منسوب إلى بني أسيد بطن من بني تميم.

<sup>(</sup>٥) حتى كأنا رأي عين: قال القاضي: ضبطناه رأي العين، بالرفع، أي كأنا بحال من يراها بعينه، قال: ويصح النصب على المصدر، أي نراها رأي عين.

<sup>(</sup>٦) عافسنا: قال الهروي وغيره: معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به، أي عالجينا معايشنا وحظوظنا.

<sup>(</sup>٧) والضيعات : جمع ضيعة ، وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة.

تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنْ لَوْ تَشِيلِهِ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنْ لَوْ تَشِيلِهِ اللهِ عَلَيْهِ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنْ لَوْ تَشِيلِهِ اللهِ عَلَيْهِ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنْ لَوْ تَشِيلِهِ اللهِ عَلَيْهِ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنْ لَوْ تَشِيلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) \*(١١).

9 - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « مَنْ وَلَآهُ اللهُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ
 شَيْئًا فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَـ هُ وَزِيرَ صِدْقٍ؛ فَإِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ
 وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ») \*(٢).

# الأحاديث الواردة في « التذكير » معنًى

انظر: صفات: « الإرشاد - الدعوة - النصيحة - الوعظ»

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْلَةً في «التذكير»

١٠ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ اللهَ عَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَ النَّاسُ ، يَوْمًا فَنَادَى شَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَ النَّاسُ ، أَتَدْرُونَ مَا مَثْلِي وَمَثَلُكُ مْ ؟ مِثْلَ قَوْمٍ خَافُوا عَدُوًّا يَأْتِيهِمْ فَبَعَثُوا رَجُلًا يَتَرَاءَى لَمُمْ فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ أَبْصَرَ الْعَدُوَ فَبَعُلُ الْعَدُو فَبَعَثُوا رَجُلًا يَتَرَاءَى لَمُمْ فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ أَبْصَرَ الْعَدُو فَبَعُلُ الْعَدُو فَبَلُ أَنْ يُنْذِرَ وَأَقْبَلَ لِيُنْذِرَهُمْ وَخَشِي أَنْ يُدْرِكَهُ الْعَدُو قَبْلُ أَنْ يُنْذِرَ وَأَقْبَلَ لِيُنْذِرَهُمْ وَخَشِي أَنْ يُدْرِكَهُ الْعَدُو قَبْلُ أَنْ يُنْذِرَ وَقُومَ هُ فَأَهُوى بِثَوْبِهِ أَيُّهَا النَّاسُ أُتِيتُمْ أَيُّا النَّاسُ أُتِيتُمْ فَيَالِ النَّاسُ أُتِيتُمْ فَيَالَ النَّاسُ أُتِيتُمْ فَيَالًا النَّاسُ أُتِيتُمْ فَكَ لَكُ مَرَّاتٍ ) \* (٣)

١١ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاهُ، وَعَلَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ عَضَبُهُ (أَ) ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ عَضَبُهُ (أَ) ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: « بُعِثْتُ أَنَا يَقُولُ: « بُعِثْتُ أَنَا وَلَمَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ (٥) » وَيَقُولُ (٦) بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ (٧) وَالْسَاعَةُ كَهَاتَيْنِ (٤) » وَيَقُولُ (٦) بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ (٧) وَالْسُولُ ، وَيَقُولُ : « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ

(۱) مسلم (۲۷۵۰).

- (٢) رواه أبو داود (٣/ ٣١)/ (٢٩٣٢) والنسائي (٧/ ١٥٩) وصححه الألباني، والهيثمي في المجمع (٥/ ٢١٠)، وقال: رواه أحمد والبزار ورجال البزار رجال الصحيح.
- (٣) الهيثمي في المجمع (١٨٨/٢)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ونحوه في الصحيحين.
- (٤) واشتد غضبه : قال النووي : ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرًا عظياً وتحذيره خطبًا جسيهاً.
- (٥) بعثت أنا والساعة كهاتين : روي بنصبها ورفعها ، والمشهور نصبها على المفعول معه ، قال القاضي : يحتمل

- أنه تمثيل لمقاربتها ، وأنه ليس بينهما أصبع أخرى، كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة.
- (٦) يقرن : هو بضم الراء على المشهور الفصيح ، وحكي كسرها.
  - (٧) السبابة:سميت بذلك لأنهم كان يشيرون بها عند السب.
- (A) وخير الهدي هدي محمد على: هو بضم الهاء وفتح الدال فيها، وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضًا، ضبطناه بالوجهين، وكذا ذكره جماعة بالوجهين، وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضم وفي غيره بالفتح وبالفتح = ذكره الهروي، وفسره الهروي، على رواية الفتح،

مُحَدَثَاثَهَا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (١)»، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِحُدَثَاثَهَا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (١)» ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ (٢) ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَّ هْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلِيَّ وَعَلَيَّ (٣) \*(١٤).

١٢ - \*(وَعَنْ عَلِيٍّ أَوْ عَنِ النَّ بَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللهِ حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ اللهِ حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ يُصَبِّحُهُمُ الأَمْرُ خُدُوةً وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ يُحِبْرِيلَ لَمْ يَبْتَسِمْ ضَاحِكًا حَتَّى يَرْتَفِعَ)\*(٥).

١٣ - ﴿ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ كَمَثَلِ

رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنِي، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ فَطَائِفَةٌ فَطَائِفَةٌ فَطَائِفَةٌ فَطَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ» (٢٠).

14 - \*( عَنِ النُّعْمَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ يَقُولُ: أُنْذِرُكُمُ النَّارَ أَنْ ذِرُكُمُ النَّارَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِالسُّوقِ لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا، قَالَ: « حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا، قَالَ: « حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ»، وَفِي رِوَايَةٍ وَسَمِعَ أَهْلُ السُّوقِ صَوْتَهُ وَهُو عَلَى الْمِنْبُ(\*).

- (٢) أنا أولى بكل مؤمن من نفسه : هو موافق لقول الله تعالى:
   ﴿النَّبِيُّ أَوْلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ أي أحق.
- (٣) ومن ترك دَيْنًا أو ضياعا فإليّ وعليّ: قال أهل اللغة: الضياع، بفتح الضاد، العيال، قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع يضيع ضياعًا، والمراد ترك أطفالاً وعيالاً ذوي ضياع. فأوقع المصدر موضع الاسم.
  - (٤) مسلم (٧٦٨).
- (٥) أحمد (١/ ١٦٧)، ومسند أبي يعلى (١/ ٣٢٤)/ (٣٧٣)، والميثمي في المجمع (٢/ ١٨٨)، وقال: رواه أحمد والبزار والميثمي في المجمع (الأوسط بنحوه وأبو يعلى عن الزبير والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وأبو يعلى عن الزبير وحده ورجاله رجال الصحيح. وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٢٨). وصححه الشيخ أحمد شاكر في المسند (٢/ ٢٢) برقم (١٤٣٧).
  - (٦) البخاري\_الفتح ١١(٦٤٨٢).
- (٧) الهيثمي في المجمع (٢/ ١٨٧) ، وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وهو في المسند (٢٦٧/٤).
- = ذكره الهروي، وفسّره الهروي، على رواية الفتح، بالطريق، أي أحسن الطرق طريق محمد، يقال: فلان، حسن الهدي، أي الطريقة والمذهب. ومنه: اهتدوا بهدي عمار، وأما على رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد، قال العلماء لفظ الهدى له معنيان: أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد، وقال الله تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، ﴿إِنَّ هَذَا الله التُورُّآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي آقْوُمُ ﴾، ﴿هُدًى لِلْمُتَقِينَ ﴾، ومنه قول معنى الله على الطريق. ومنه قول تعالى: ﴿وَإَمَّا تَمْودَ فَهَدَيْنَاهُ السَّبِلَ ﴾، والشاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به، ومنه قوله تعالى والعصمة والتأيي مَنْ يَشَاءُ ﴾.
- (١) وكل بدعة ضلالة : هذا عام مخصوص ، والمراد غالب البدع، قال أهل اللغة : هي كل شيء عمل على غير مثال سابق .

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التذكير »

١ - \*(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَأْتِي عُمَرَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ : « ذَكِّرْنَا رَبَّنَا ، فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ»)\*(١).

٢ - \*(عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْل هُوَ ابْنُ الحَارِثِ وَهُوَابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لأُمِّهَا ، أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَــتْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَـالَ بَيْعٌ أَوْ عَطَاءٌ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ : وَاللهِ لَتَنتُ هِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ، قَالَتْ: هُوَ للهِ عَلَىَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا . فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ (٢)، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ لا أُشْفِعُ فِيهِ(٣) أَبَدًا وَلَا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَـذْرِي ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ غَغْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الأَسْوَدِ بْن عَبْدِ يَغُوثَ ـ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ــ وَقَالَ لَمُهُا: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ لَمَا أَدْخَلْتُهَانِي عَلَى عَـائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي،فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن مُشْتَمِلَيْنِ بَأَرْدِيَتِهِمَ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالًا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَنَـدْخُلُ ؟ قَـالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا. قَالُوا: كُلُّنَا؟، قَالَتْ: نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ - وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبيّرِ - فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ (٤) وَطَفِقَ

٣ - \*(عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُلَكِّرُ النَّهِ يُلَكِّرُ اللهِ يُلَكِّرُ النَّهِ يُلَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ جَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : يَا أَبَا عَبْدِالرَّهُ نِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعْنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ ، وَإِنِّي إِنَّهُ يَمْنَعْنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ ، وَإِنِّي أَنَّكُ وَاللَّهِ يَتَخَوَّلُنَا بَهَا أَغَوَلُ كُمْ بِالْمُوْعِظَةِ ، كَمَا كَانَ النَّبِي يُ اللَّهِ يَتَخَوَّلُنَا بَهَا غَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا) \*(٧).

٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: «أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْلُدُكِّرِ (^^) ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: قَعَدُوا ، حَتَّى إِذَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: قَعَدُوا ، حَتَّى إِذَا

<sup>(</sup>١) الدارمي (٣٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) الهجرة \_ بكسر الهاء وسكون الجيم \_ المراد بها هنا ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا وهي في الأصل: الترك فعلاً كان أو قولاً.

<sup>(</sup>٣) الشفاعة : طلب التجاوز عن الذنوب والجرائم ، والمُشَفِّعُ: الذي يقبل شفاعته .

<sup>(</sup>٤) وكان ابن الزبير ابن أخت السيدة عائشة وهي التي كانت تتولى تربيته غالبًا.

<sup>(</sup>٥) التحريج: أي الوقوع في الحرج وهو الضيق لما ورد في القطيعة من النهي.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ١٠(٣٧٣)، (٦٠٧٤)، (٦٠٧٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١ (٧٠) ، مسلم (٢٨٢١).

<sup>(</sup>A) ثم قعدوا إلى المذكر: بالمعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ، وضبطه أبن الأثير في «النهاية» بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه قال: وأرادت موضع الذِّكْرِ، إما الْحِجْرُ، وإما الْحَجَرُ، الفتح (٣/ ٥٧٢).

كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ »(١).

٥ - \*(قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ: وَالنَّصِيحَةُ لَّأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ: مُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ، لَأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ: مُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ، وَتَذْكِيرُهُمْ بِهِ وَتَنْبِيهُهُمْ فِي رِفْقٍ وَلُطْفٍ وَمُجَانَبَةُ الْوُثُوبِ عَلَى هُمْ بِالتَّوْفِيتِ، وَحَتُّ الأَغْيَارِ عَلَى عَلَيْهِمْ وَالدُّعَاءُ لَمُمْ بِالتَّوْفِيتِ، وَحَتُّ الأَغْيَارِ عَلَى ذَلِكَ) \*(٢).

٦ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِهَا كَسَبَتْ ﴾ (الأنعام/ ٧٠): أَيْ ذَكِّر النَّاسَ بَهَذَا الْقُرْرُ أَنِ وَحَلِّرُهُمْ نِعْمَةَ اللهِ وَعَذَابَهُ الأَلِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) \*(٣).

٧ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ النِّدِّكْرَى ﴾ (الأعلى/ ٩): ذَكِّـرْ حَيْثُ تَنْفَعُ

التَّذْكِرَةُ وَمِنْ هُنَا يُـؤْخَذُ الأَدَبُ فِي نَشْرِ الْعِلْمِ فَلَا يَضَعُهُ عِنْدَ غَيْر أَهْلِهِ)\*(١٠).

٨-\*( وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَيَذَّكُرُ مَنْ يَخْشَى﴾
 (الأعلى/ ١٠) أَيْ سَيَتَعِظُ بِهَا تُبلِّغُهُ يَا مُحَمَّدُ مَنْ قَلْبُهُ
 يَخْشَى اللهَ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ مُلَاقِيهِ)\*(٥).

٩ \* (قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِقَولِهِ تَعَالَى ﴿ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفسٌ ... ﴾ (الأنعام / ٧٠): أَيْ وَعِظْ بِالْقُرْآنِ) \* (١٠) . بالْقُرْآنِ) \* (١٠) .

١٠ - ﴿ (قَالَ ابْنُ رَجَبٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : كَانَ السَّلَفُ إِذَا أَرَادُوا نَصِيحَةَ أَحَدٍ وَعَظُوهُ سِرًّا حَتَّى السَّلَفُ إِذَا أَرَادُوا نَصِيحَةَ أَحَدٍ وَعَظُوهُ سِرًّا حَتَّى قَالَ بَعْضُهُ مْ : مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَهِي قَالَ بَعْضُهُ مْ : مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَهِي نَصِيحَةٌ ، وَمَنْ وَعَظَ هُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَإِنَّ مَا نَصِيحَةٌ ، وَمَنْ وَعَظ هُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَإِنَّ مَا وَسَحَةً ﴾ ﴿ (٧).

## من فوائد صفة « التذكير»

(١) فِي التَّذْكِيرِ تَنْفِيذٌ لأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ..

(٢) يَصِلُ الْمُسْلِمَ بِرَبِّهِ.

(٣) يُنَبِّهُهُ إِلَى غَفَلَاتِهِ وَيُبْعِدُهُ عَنْ زَلَّاتِهِ.

(٤) يَدْخُلُ تَحْتَ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

(٥) التَّذْكِيرُ يَنتُفِعُ بِهِ الْمُؤْمِنُ، بَلْ هُـوَ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ

هَذَا الإِيمَانِ.

(٦) التَّذْكِيرُ حَتُّ وَاجِبٌ عَلَى كُـلِّ مُسْلِمٍ تِجَاهَ إِخْـوَانِهِ

الْمُسْلِمِينَ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ وُمؤَهِّلَاتِهِ.

(٧) فِيهِ صَلَاحُ الْمُجْتَمَعِ وَسَعَادَةُ الدَّارَيْنِ.

(٥) المصدر السابق.

(٦) تفسير البغوي ، مج٢ ، جـ٧ ، ص(١٠٦).

(٧) جامع العلوم والحكم (٧١).

(١) البخاري . الفتح ٣(١٦٢٨).

(٢) جامع العلوم والحكم (٧٠).

(٣) تفسير ابن كثير ، مج٢ ، جـ٧ ، ص (١٤٩).

(٤) تفسير ابن كثير ، مج٤ ، جـ٣٠ ، ص (٥٣٤).

## التسبيح

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | ٣٢       | ٧٨     |

## التسبيح لغةً:

مَصْدَرُ سَبَّحَ وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (س ب ح) الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ مَعْنَيْنِ : الأَوَّلُ : جِنْسٌ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالاَخَرُ جِنْسٌ مِنَ السَّعْيِ (۱)، فَالأَوَّلُ السُّبْحَةُ وَهِي وَالاَخَرُ جِنْسٌ مِنَ السَّعْيِ (۱)، فَالأَوَّلُ السُّبْحَةُ وَهِي الصَّلاَةُ، وَتَعْتُصُ بِذَلِكَ مَا كَانَ نَفْلاً غَيْرَ فَرْضِ، الصَّلاَةُ، وَتَعْتُصُ بِذَلِكَ مَا كَانَ نَفْلاً غَيْرَ فَرْضِ، يَقُولُ الْفُقَهَاءُ : يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا أَيْ لاَ يَتَنَفَّلُ بَيْنَهُمَ بِصَلاَة ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ: التَّسْبِحُ وَهُو تَنْزِيهُ اللهِ ـ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَالتَّنْزِيهُ التَّبْعِيدُ وَالْعَرَبُ تَقُولُ : سُبْحَانَ مِنْ كَذَا، أَيْ مَا وَالتَّنْزِيهُ اللَّعْشَى :

أَقُولُ لَا جَاءَنِي فَخْرُهُ سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْفَاخِرِ وَقَوْلُهُمْ: وَقَالَ قَوْمٌ: تَأْوِيلُهُ: عَجَـبًا لَهُ إِذَا يَفْخَرُ وَقَوْلُهُمْ: شُبْحَانَ اللهِ: مَعْنَاهُ تَنْزِيهًا للهِ مِنَ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَلِا، فَقِيلَ: تَنْزِيهُ اللهِ تَعْالَى عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوصَفَ بِهِ، قَالَ: وَنَصْبُهُ أَنّهُ فِي مَوْضِعِ فِعْلٍ عَلَى مَعْنَى يُوصَفَ بِهِ، قَالَ: وَنَصْبُهُ أَنّهُ فِي مَوْضِعِ فِعْلٍ عَلَى مَعْنَى يُوصَفَ بِهِ، قَالَ: وَنَصْبُهُ أَنّهُ فِي مَوْضِعِ فِعْلٍ عَلَى مَعْنَى يُوصَفَ بِهِ، قَالَ: وَنَصْبُهُ أَنّهُ فِي مَوْضِعِ فِعْلٍ عَلَى مَعْنَى تَسْبِيحًا لَهُ ، تَقُولُ: سَبَّحْتُ اللهَ تَسْبِيحًا أَيْ نَزَهْتُهُ تَسْبِيحًا لَيْ نَزَهْتُهُ تَسْبِيحًا لَهُ ، تَقُولُ : سَبَّحْتُ اللهَ تَسْبِيحًا أَيْ نَزَهْتُهُ اللهَ تَسْبِيحًا أَيْ نَزَهْتُهُ اللهَ تَسْبِيحًا أَيْ نَرَهُمْ وَبُ عَلَى الْمُصَدِّنِ النَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ اللهَ تَسْبِيحًا أَيْ ذَاللهَ تَسْبِيحًا أَيْ الْمُصَدِّنِ النَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ اللهَ تَسْبِيحًا اللهَ تَسْبِيحًا اللهَ تَسْبِيحًا اللهَ تَسْبِيحًا أَلُ الْمُصَدِّنَ اللّهُ عَلَى الْمُصَدِّ عَلَى الْمُصَدِّ عَلَى الْمُصَدِّ عَلَى الْمُصَدِّ عَلَى الْمُصَدِّ عَلَى اللهُ تَسْبِيحًا اللهَ تَسْبِيحًا اللهَ تَسْبِيحًا اللهَ تَسْبِيحًا أَلُ اللهُ تَسْبِيحًا أَلُ اللهُ تَسْبِيحًا أَلَ اللهَ تَسْبِيحًا أَلَ اللهَ تَسْبِيحًا أَلُهُ اللهَ تَسْبِيحًا أَلَى الْمُعْنَى أُسْبَحُ اللهَ تَسْبِيحًا.

وَسَبَّحَ الرَّجُلُ: قَالَ سُبْحَانَ اللهِ، وفي التَّنْزِيلِ: ﴿ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ (النور/ ٤١)، قَالَ رُؤْبَةُ:

سَبَّحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَأَلُّهِ.

وسَبَحَ : لُغَةٌ ، حَكَى ثَعْلَبُ سَبَّحَ تَسْبِيحًا وسُبْحَانًا ، وَعِنْدِي أَنَّ سُبْحَانًا لَيْسَ بِمَصْدَرِ سَبَّحَ ، إِنَمَّا هُوَ مَصْدَرُ سَبَحَ . وَفِي التَّهْذِيبِ : سَبَّحْتُ اللهَ تَسْبِيحًا وسُبْحَانًا بِمَعْنَى وَاحِدٍ . فَالْمَصْدَرُ تَسْبِيحٌ ، والاسْمُ سُبْحَانًا بِمَعْنَى وَاحِدٍ . فَالْمَصْدَرُ تَسْبِيحٌ ، والاسْمُ سُبْحَانًا يَقُومُ مَقَامَ الْمَصَدَرِ (1).

#### واصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: التَّسْبِيحُ يَعْنِي قَوْلَ سُبْحَانَ اللهِ، وَمَعْنَاهُ: تَنْزِيهُ اللهِ عَمَّا لاَ يَلِيقُ بِهِ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ، فَيَلْزُمُ نَفْيُ الشَّرِيكِ وَالصَّاحِبَةِ وَالوَلَدِ وَجَمِيعِ الرَّذَائِلِ. وَيُطْلَقُ نَفْيُ الشَّرِيكِ وَالصَّاحِبَةِ وَالولَدِ وَجَمِيعِ الرَّذَائِلِ. وَيُطْلَقُ التَّسْبِيحُ وَيُرَادُ بِهِ جَمِيعُ أَلْفَاظِ الذِّكْرِ، وَجِمَاعُ مَعْنَاهُ. وَقَالَ الْجُرْجَانِيُ : التَّسْبِيحُ تَنْزِيهُ الْحَقِّ عَنْ نَقَائِصِ وَقَالَ الْجُرْجَانِيُ : التَّسْبِيحُ تَنْزِيهُ الْحَقِ عَنْ نَقَائِصِ الإِمْكَانِ وَالْخُدُوثِ (٣).

#### تسبيح المخلوقات:

أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُ وِنَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (الإسراء/ ٤٤)، قَالَ

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٣/ ١٢٥)، واللسان (٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٢١٠) ، والتعريفات للجرجاني (٥٨).

<sup>(</sup>۱) ومن ذلك السباحة العوم في الماء والسابح من الخيل الحسن مد اليدين في الجري.

أَبُو إِسْحَلْقَ: قِيلَ إِنَّ كُلَّ مَا خَلَقَ اللهُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ، وَإِنَّ صَرِيرَ السَّقْفِ، وَصَرِيرَ الْبَابِ مِنَ التَّسْبِيح، فَيَكُونُ عَلَى هَلَا الْخِطَابُ لِلْمُشْرِكِينَ وَحُلَاهُمُ : ﴿ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُ وِنَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ تَسْبِيحُ هَـذِهِ الأَشْيَاءِ بِهَا اللهُ بِهِ أَعْلَـمُ لاَ نَفْقَهُ مِنْـهُ إِلَّا مَا عُلِّمْنَاهُ ، قَالَ: وَقَالَ قَوْمٌ ﴿ وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾: أَيْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_ خَالِقُهُ وَأَنَّ خَالِقَهُ حَكِيمٌ مُبَرًّأٌ مِنَ الأَسْوَاءِ وَلَكِنَّكُمْ ، أَيُّهَا الْكُفَّانُ لا تَفْقَهُونَ أَثَرَ الصَّنْعَةِ في هَـذِهِ الْمُخْلُوقَاتِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ؛ لأَنَّ الَّذِينَ خُوطِبُوا بَهَذَا كَانُوا مُقِرِّينَ أَنَّ اللهَ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، فَكَيْفَ يَجْهَلُونَ الْخِلْقَةَ وَهُمْ عَارِفُونَ بَهَا؟ . قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ تَسْبِيحَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ تَسْبِيحٌ تُعُبِّدَتْ بِهِ قَوْلُ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ لِلْجِبَالِ: ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّ بِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ (سبأ / ١٠)، وَمَعْنَى أَوِّبِي سَبِّحِي مَعَ دَاوُدَ النَّهَارَ كُلَّهُ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى أَمْرِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - لِلْجِبَالِ بِالتَّأْوِيبِ إِلَّا تَعَبُّدًا لَهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمُ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَـاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ (الحج/ ١٨) فَشُجُودُ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ عِبَادَةٌ مِنْهَا لِخَالِقِهَا لاَ نَفْقَهُهَا عَنْهَا كَمَا لاَ نَفْقَهُ تَسْبِيحَهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ (البقرة/ ٧٤) وَقَدْ عَلِمَ اللهُ هُبُوطَهَا مِنْ خَشْيَتِهِ وَلَمْ

يُعَرِّفْنَا ذَلِكَ فَنَحْنُ نُـوُمِنُ بِهَا أُعْلِمْنَا ، وَلاَ نَـدَّعِي بِهَا لاَ لَكَوَّفُ اللَّهُ الْكَلْفُ بِأَفْهَامِنَا مِنْ عِلْم فِعْلِهَا كَيْفِيَّةً نَحُدُّهَا.

وَسُبُحَاتُ وَجْهِ اللهِ ، بِضَمِّ السِّينِ وَالْبَاءِ : أَنْوَارُهُ وَجَلاَلُهُ وَعَظَمَتُهُ .

قَالَ ابْنُ شُميْلٍ: سُبُحَاتُ وَجْهِهِ نُورُ وَجْهِهِ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ فَيْ حَدِيثٍ آخَرَ: حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِ سُبُحَاتُ وَجْهِ مُكُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ. سُبُحَاتُ وَجْهِ اللهِ: جَلاَلُهُ وَعَظَمَتُهُ، وَهِي فِي الأَصْلِ جَمْعُ سُبْحَةٍ، اللهِ: جَلاَلُهُ وَعَظَمَتُهُ، وَهِي فِي الأَصْلِ جَمْعُ سُبْحَةٍ، وَقِيلَ: سُبُحَاتُ الْوَجْهِ مَحَاسِنُهُ، وَقِيلَ: سُبُحَاتُ الْوَجْهِ مَحَاسِنُهُ، لأَنْكَ إِذَا رَأَيْتَ الْحَسَنَ الْوَجْهِ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وقِيلَ: مَعْنَاهُ تَنْزِيهُ لَهُ أَيْ سُبْحَانَ وَجْهِهِ. قَالَ: وَأَقْرَبُ وَقِيلَ: وَقِيلَ: وَجْهِهِ. قَالَ: وَأَقْرَبُ

مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْمُعْنَى: لَوِ انْكَشَفَ مِنْ أَنْوَارِ اللهِ الَّتِي تَحْجُبُ الْعِبَادَ عَنْهُ شَيْءٌ لأَهْلَكَ كُلَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ النُّورُ ، كَمَا خَرَّ مُوسَى عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ صَعِقًا وَتَقَطَّعَ الْجَبَلُ دَكًا لَمَا تَجَلَّى اللهُ للهُ مُسْبُحَانَهُ وَتَعَالَى ...

#### من معاني التسبيح:

قَدْ يَكُونُ التَّسْبِيحُ بِمَعْنَى الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، تَقُـولُ: قَضَيْتُ سُبْحَتِى؛ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَــرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَلَدَ رَجُلَيْنِ سَبَّحَا بَعْدَ الْعَصْرِ أَيْ صَلَّيَا. وَعَلَيْهِ فُيِّرَ قَوْلُهُ : ﴿فَسُبْحَلِنَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (الروم/ ١٧) يَأْمُرُهُمْ بِالصَّلاَةِ في هَـلَيْنِ الْوَقْتَيْن ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: حِينَ تُمسُونَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ، وَحِينَ تُصْبِحُونَ صَلاَةُ الْفَجْرِ ، وَعَشِيًّا الْعَصْرُ ، وَحِينَ تُظْهِرُونَ الأُولَى . وَقَوْلُهُ : ﴿ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ (آل عمران/ ٤١)أَيْ وَصَلّ ، وَقَوْلُهُ \_ عَزَّ وَجَلّ \_: ﴿ فَلَوْلاً أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ (الصافات/ ١٤٣) أَرَادَ مِنَ الْمُصَلِّينَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا ذَلِكَ لأَنَّهُ قَالَ في بَطْنِ الْخُوتِ: ﴿ لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَـانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ (الأنبياء/ ٨٧) وَقَوْلُهُ: ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ (الأنبياء/ ٢٠) يُقَالُ: إِنَّ مَجْرَى التَّسْبِيحِ فِيهِمْ كَمَجْرَى النَّفَسِ مِنَّا لاَ يَشْغَلُنَا عَنِ النَّـفْسِ شَـيْءٌ . وَقَوْلُهُ : ﴿ أَلَـمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُ ونَ ﴾ (القلم/ ٢٨) أَيْ تَسْتَثَنُونَ ، وَفي الاسْتِثْنَاءِ تَعْظِيمُ اللهِ والإِقْرَارُ بِأَنَّهُ لاَ يَشَاءُ أَحَدٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، فَوَضَعَ تَنْزِيهَ اللهِ مَوْضِعَ الاسْتِثْنَاءِ.

وَالسُّبْحَةُ: الدَّعَاءُ وَصَلاَةُ التَّطَوُّع، وَالنَّافِلَةُ،

يُقَالُ: فَرَغَ فُلاَنٌ مِنْ سُبْحَتِهِ أَيْ مِنْ صَلاَةِ النَّافِلَةِ، سُمِيَتِ الصَّلاَةُ تَسْبِيحًا لأَنَّ التَّسْبِيحَ تَعْظِيمُ اللهِ وَتَنْزِيهُهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: وَإِنَّمَا خُصَّتِ النَّافِلَةُ بِالسُّبْحَةِ وَإِنْ شَارَكَتْهَا الْفَريضَةُ فِي مَعْنَى التَّسْبِيحِ، بِالسُّبْحَةِ وَإِنْ شَارَكَتْهَا الْفَريضَةُ فِي مَعْنَى التَّسْبِيحِ، لأَنَّ التَّسْبِيحَاتِ فِي الْفَرَائِضِ نَوَافِلُ، فَقِيلَ لِصَلاَةِ النَّافِلَةِ سُبْحَةٌ لأَنَّهَا نَافِلَةٌ كَالتَّسْبِيحَاتِ وَالأَذْكَارِ فِي النَّافِلَةِ سُبْحَةٌ لأَنَّهَا نَافِلَةٌ كَالتَّسْبِيحَاتِ وَالأَذْكَارِ فِي النَّافِلَةِ مُبْحَةٌ الأَنْهَا نَافِلَةٌ كَالتَّسْبِيحَاتِ وَالأَذْكَارِ فِي النَّافِلَةِ مُنْ وَاجِبَةٍ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السُّبْحَةِ فِي النَّافِلَةِ مُنْ وَاجِبَةٍ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السُّبْحَةِ فِي الْفَيْعَ عَيْرًا، فَمِنْهَا: «كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ الْمُبْحَةَ» أَيْ نَافِلَةً، وَمِنْهَا: «كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ مَنَى أَنْهُمْ مُعَهُمْ عَلَى الرِّحَالَ»، أَرَادَ صَلاَةَ الضَّحَى، بِمَعْنَى أَنَّهُمْ كَى نَحْلُ الرِّحَالَ»، أَرَادَ صَلاَةَ الضَّحَى، بِمَعْنَى أَنَّهُمْ كَى مَنَ الذِكْرِ وَالصَّلَاةِ لاَ يُكِالْمُ وَنَا عَلَا الْمُنْ الأَثِيرِ: وَقَدْ يُطْلُقُ التَّهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّه

وقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُلَقَّبُ بِنِفْطَ وَيْهِ فِي قَوْلِهِ تِعَالَى: ﴿ فَسَبَحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ (الواقعة / ٧٤ ، ٩٦) أَيْ سَبِّحْهُ بِأَسْمَائِهِ وَنَزِّهْ هُ عَنِ التَّسْمِيةِ بِغَيْرِ مَا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَللهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بَهَا ﴾ (الأعراف / ١٨٠) وَهِي صِفَاتُهُ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ... وَكُلُّ مَنْ دَعَا الله بِأَسْمَائِهِ فَقَدْ أَطَاعَهُ وَمَدَحَهُ وَلَحِقَهُ ثَوَابُهُ . وَرُويِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفُواحِشَ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَخْيَرَ مِنَ اللهِ ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفُواحِشَ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمُدْحُ مِنَ اللهِ تَعَالَى » (١).

## التسبيح في القرآن الكريم:

قَالَ صَاحِبُ البَصَائِرِ: التَّسْبِيحُ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى نَحْوِ مِنْ ثَلاَثِينَ وَجْهًا ، مِنْهَا لِلْمَلاَئِكَةِ ، وَمِنْهَا لِلْمَلاَئِكَةِ ، وَمِنْهَا لِنَبِيّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، وَمِنْهَا لِغَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ ، وَمِنْهَا لِلنَّيِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، وَمِنْهَا لِلْمُ وْمِنِينَ خَاصَّةً ، لِلْحَيَوانَاتِ وَالْجَهَادَاتِ ، وَمِنْهَا لِلْمُ وْمِنِينَ خَاصَّةً ، وَمِنْهَا لِلْمُ وْمِنِينَ خَاصَّةً ، وَمِنْهَا لِلْمُ وْمِنِينَ خَاصَّةً ، وَمِنْهَا لِلْمُ وَمِنِهَا لِحُمِيعِ الْمُوجُودَاتِ .

أَمَّا الَّتِي لِلْمَلاَثِكَةِ: فَدَعْوَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي وَصْفِ الْعِبَادَةِ: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾ (الصافات/ ١٦٦).

الشَّانِي: دَعْوَى الْمَلاَئِكَةِ فِي حَالِ الْخُصُومَةِ: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ (البقرة/ ٣٠).

الثَّالِثُ: تَسْبِيحُهُمْ الدَّائِمُ مِنْ غَيْرِ سَامَةٍ: ﴿ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْتَمُونَ ﴾ (فصلت/ ٣٨).

الرَّابِعُ: تَسْبِيحُهُمُ الْمُعَرَّى عَنِ الْكَذِبِ: ﴿ السَّابِحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ (الأنبياء/ ٢٠).

الخَامِسُ: تَسْبِيحُهُمُ الْلُهُتُرِنُ بِالسَّجْدَةِ: ﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (الأعراف/ ٢٠٦).

السَّادِسُ: تَسْبِيحُهُمْ مُقْتَرِنًا بِتَسْبِيحِ الرَّعْدِ عَلَى سَبِيلِ الرَّعْدِ عَلَى سَبِيلِ السِّياسَةِ وَالْهَيْبَةِ: ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِجَمْدِهِ وَالْمَكِبَةِ : ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِجَمْدِهِ وَالْمَكِ كُنُهُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ (الرعد/ ١٣).

السَّابِعُ: أَنَّ مَمَلَةَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ فِي حَالِ الطَّوَافِ بِالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ فَمُسْتَغْرِقُونَ فِي التَّسْبِيحِ وَالاَسْتِغْفَارِ: ﴿ النَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ (غافر/ ٧)، ﴿ وَتَرَى الْلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ

الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ (الزمر/ ٧٥).

وَأَمَّا الَّتِي لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ: فَالأُوَّلُ: تَسْبِيحُ مُقْتَرِنٌ بِسَجْدَةِ الْيُقِينِ ، وَالْعِبَادَةِ: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ (الحجر/ ٩٩، ٩٩).

الثَّانِي: تَسْبِيتٌ فِي طَرَقِي النَّهَارِ، مُقْتَرِنُ بِالاَسْتِغْفَارِ مِنَ الزَّلَةِ: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَ الإِبْكَرِ ﴾ (غافر/ ٥٥).

الثَّالِثُ : تَسْبِيتٌ فِي بُطُونِ الدَّيَاجِرِ وَاجْلَلْوَةِ : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾ (الإنسان/٢٦).

الرَّابِعُ: تَسْبِيحٌ فِي الاَبْتِدَاءِ، وَالاَنْتِهَاءِ، حَالَ الْعِبَادَةِ: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارَ النُّجُومِ ﴾ (الطور/ ٤٨، ٤٩).

الخَامِسُ: تَسْبِيحُ مُقْتَرِنٌ بِالطُّلُوعِ، وَالْغُرُوبِ لَاَّجْلِ الشَّهَادَةِ: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهَا وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ (طه/ ١٣٠) ، ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ (طه/ ١٣٠) ، ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ﴾ (ق/ ٤٠).

السَّادِسُ: تَسْبِيحٌ دَائِمٌ لأَجْلِ السِّضَا وَالْكَرَامَةِ: ﴿فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ طه/ ١٣٠).

السَّابِعُ: تَسْبِيحٌ لِطَلَبِ الْمَغْفِرَةِ: ﴿فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ (النصر/ ٣).

وَأَمَّا الَّتِي لِلأَنْبِيَاءِ فَالأَوَّلُ لِنزَكَرِيَّا عَلاَمَةً عَلَى وَلاَدَةِ يَحْيَى وَلاَدَةِ يَحْيَى وَلاَدَةِ يَحْيَى : ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي ءَايَةً ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ ﴾ (آل عمران/ ٤١).

الثَّانِي: فِي وَصِيَّتِهِ لِقَوْمِهِ مُحَافَظَةً عَلَى وَظِيفَةِ التَّسْبِيحِ : ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (مريم/ ١١).

الثَّالِثُ: فِي مُوَافَقَةِ الْجِبَالِ ، وَالظِّبَاءِ ، وَالْخِيتَانِ ، وَالْظِّبَاءِ ، وَالْخِيتَانِ ، وَالطُّيُ ورِ لِدَاوُدَ فِي التَّسْبِيحِ : ﴿ يُسَبِّحْ نَ بِالْعَشِيِّ وَاللَّشُرَاقِ ﴾ (صَ / ١٨).

الرَّابِعُ: فِي نَجَاةِ يُونُسَ مِنْ ظُلُهَاتِ البَحْرِ وَبَطْنِ الْخُوتِ بِبَرَكَةِ التَّسْبِيـجِ: ﴿ فَلَـوْلاَ أَنَّـهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ (الصافات/ ١٤٣).

وَأَمَّا الَّتِي لِخَوَاصِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَالأَوَّلُ فِي أَمْرِ اللهِ تَعَالَى لَمُمْ بِالْجَمْعِ بَيْنَ النَّذِكْرِ وَالتَّسْبِيحِ دَائِمًا: ﴿اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرَوا اللهَ ذِكْرَا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُ وَهُ بُكْ رَوَّا وَأُصِيلًا \* (الأحزاب/ ٤١).

الثَّانِي: فِي ثَنَاءِ الْحَقِّ تَعَالَى عَلَى قَوْمِ إِذَا ذُكِرَ اللهُ تَجِدُهُمْ سَجَدُوا لَهُ وَسَبَّحُوا : ﴿ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ (السجدة/ ١٥).

الثَّالِثُ: فِي أُنَاسِ يَتَّخِذُونَ فِي الْسَاجِدِ مَجَالِسَ وَيُوَاظِبُونَ عَلَى التَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ: ﴿فِي بِيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالاَصَالِ\* رَجَالٌ...﴾ (النور/ ٣٦، ٣٧).

أَمَّا الَّتِي فِي الْحَيَوَانَاتِ ، وَالْجَادَاتِ . فَالأَوَّلُ: فِي أَمَّا الَّتِي فِي الْحَيَوَانَاتِ ، وَالْجَادَاتِ . فَالأَوَّلُ: فِي أَنَّ كُلَّ نَوْعٍ مِنَ الْمُوْجُ ودَاتِ مُشْتَغِلِّ بِنَوْعٍ مِنَ التَّسْبِيحَاتِ : ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَشْبِيحَاتِ : ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (الإسراء/ ٤٤).

الثَّانِي : فِي أَنَّ الطَّيْسورَ فِي الْهَوَاءِ مُصْطَفَّةٌ لأَدَاءِ وِرْدِ التَّسْبِيحِ : ﴿ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَرَدِ التَّسْبِيحَةُ ﴾ (النور/ ٤١).

وَأَمَّا الَّتِي لِلْعَامَّةِ. فَالأَوَّلُ: عَلَى الْعُمُومِ فِي تَسْبِيحِ الْخَقِّ عَلَى الإَعْيَاءِ وَالإِمَاتَةِ: ﴿ سَبَّحَ اللهِ مَا فِي

السَّمَــوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ (الحديد/ ١-٢).

الثَّانِي: فِي أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي تَسْبِي الْخَقِّ عَلَى إِنْ الكُفْرِ، وَإِزْعَاجِهِمْ: ﴿سَبَّحَ اللهِ مَا فِي السَّهَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿هُوَ الَّذِي السَّهَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ (الحشر/ ١-٢).

الثَّالِثُ: أَنَّ الْكُلَّ فِي التَّسْبِيحِ ، وَمَنْ خَالَفَ فِعْلَهُ مُسْتَحِقٌ لِللَّمِّ وَالشِّكَايَةِ: ﴿ سَبَّحَ اللهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ ﴾ إلى قول ه ﴿ إِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ (الصف/ ١-٢).

الـرَّابِعُ: فِي أَنَّ الْكُـلَّ فِي التَّسْبِيحِ لِلْقُـدْسِ وَالطَّهَارَةِ: ﴿ يُسَبِّحُ اللهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ﴾ (الجمعة/ ١-٣).

الخَامِسُ: فِي أَنَّ الْكُلَّ فِي التَّسْبِيحِ عَلَى تَحْسِينِ الْخُلْقَةِ وَالصُّورَةِ: ﴿ يُسَبِّحُ اللهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَصَوْرَكُمْ فَاحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ (التغابن/ ١).

السَّادِسُ: فِي الْمُلاَمَةِ وَالتَّعْيِيرِ مِنْ أَصْحَابِ ذَلِكَ النِّسْيَانِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِنْ جِهَةِ التَّقْصِيرِ فِي تَسْبِيحِ النِّسْيَانِ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ مِنْ جِهَةِ التَّقْصِيرِ فِي تَسْبِيحِ الْخَقِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴾ (١). (القلم / ٢٨).

[للاستزادة: انظر صفات: التكبير - الحمد الحوقلة - تلاوة القرآن - التهليل - الثناء - الذكر - الكلم الطيب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمن من المكر ـ الجحود ـ الغفلة ـ اللهو واللعب ـ التفريط والإفراط ـ الإعراض].

# الآيات الواردة في « التسبيح »

## آيات فيها أمر بالتسبيح مطلقًا:

- ١- وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿
   فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿
   وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿
- ٢- فَأُصِّبِرُعَكَ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّعْ بِحَمْدِرَيِّكَ
   فَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا بِي ٱلَيْلِ
   فَسَيِّعْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَا رِلْعَلَكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهَا وَلَعَلَكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهَا وَلَعَلَلُكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهَا وَلَعَلَلُ عَلَيْ اللَّهَا وَلَعَلَكَ عَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهَا وَلَعَلَلُ عَلَيْ اللَّهَا وَلَهُ اللَّهَا وَلَعَلَكَ عَرْضَىٰ ﴿ اللَّهَا وَلَعَلَىٰ عَرْضَىٰ الْكَالَا لَهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُنْ ا
- - إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارَاسَاتِ كُو مِنْهَا بِعَبَرٍ أَوْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارَاسَاتِ كُو مِنْهَا بِعَبَرٍ أَوْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالْلِلْمُولِقُولُولُولِلْمُولِقُولُولُولُولِي الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولِلْمُولِقُولُولُولُولِلْمُولِ وَلَا لَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولِلْمُولِقُول
- هَ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِيحُونَ ﴿
   وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَ بِ وَالْأَرْضِ
   وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿

- ٧- فَأُصْبِرْ إِنَ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَالسَّنَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكُرِ ﴿
  - مَا فَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَبِكَ مَا مَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَبِكَ قَبْلُ الْغُرُوبِ (إِنَّ فَيْلُ الْغُرُوبِ (إِنَّ فَيَعْدُودِ (إِنَّ السَّجُودِ (إِنَّ السَّعَرِ السَّحَدُ السَّعَرِ السَّحَدُ الْعَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْلِ الْعَلَيْلِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْلِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُ الْعَلْمُ الْعَلِيْلِيْلِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيْلِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ
    - ه \_ وَاَصْبِرْلِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِ آَوَسَيِّعَ
       بِحَمِّدِ رَبِكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ مَعْدِ رَبِكَ عَلَى اللَّهُ عُومِ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْتَلِ فَسَيِّتَحْدُ وَإِذْ بَرَالنَّهُ حُومٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عُومٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عُمْ مِنَ النَّيْلِ فَسَيِّتَحْدُ وَإِذْ بَرَالنَّهُ حُومٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ مِنَ النَّيْلِ فَسَيِّتَحَمُ وَإِذْ بَرَالنَّهُ عُومٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ
      - (۱۰) (۱۰) فَسَيِّحْ بِاُسْعِرَيِّكَ ٱلْعَظِيعِ (الْآ) عَظِيعِ (الْآ)
        - اِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْمَقِينِ (١٥)
           فَسَبِحْ بِٱسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ (١١)

(٩) الطور: ٤٨ - ٤٩ مكية

(١٠) الواقعة : ٧٤ مكية

(١١)الواقعة: ٩٥ - ٩٦ مكية

(٥) الروم: ١٧ - ١٨ مكية

(٦) الأحزاب: ٤١ - ٤٢ مدنية

(٧) غِافر : ٥٥ مكية

(۸) قَ : ۳۹ – ۲۰ مکية

(١) الحجر: ٩٧ - ٩٩ مكية

(۲) طه: ۱۳۰۰ مکية

(٣) الفرقان : ٥٨ مكية

(٤) النمل : ٧ – ٨ مكية

۱۲ - وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

۱۳ - وَأَذْكُرُ ٱَسْمَرَتِكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَيْلِ فَأَسْجُدَ لَهُ, وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞

١٤ - سَنِح اَسْمَرَيِكَ الْأَعْلَى ١٤ - اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

اوَدَاجَاءَ نَصَرُاللّهِ وَالْفَتْحُ ﴿
 وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ الْوَاجُا ﴿
 فَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَاسْتَغْفِرْ أَلْإِنّهُ وَ فَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَاسْتَغْفِرْ أَلْإِنّهُ وَ فَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَاسْتَغْفِرْ أَلْإِنّهُ وَ فَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَاسْتَغْفِرْ أَلْإِنْ أَنْ وَالْمَالَةُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

آيات التسبيح من صفات المؤمنين:

الله عَلَى الله عَل

١٧ - قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ عَا وَلَا تُؤْمِنُوا الْآَلَةِ بِنَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِمْ يَغِزُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ اللهُ عَلَيْهِمْ يَغِزُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ يَغِزُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

١٨- فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَفِهَا اَسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُهُ وَوَالْأَصَالِ ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِ بِمْ يَجَنَّرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَاءَ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الصَّلَوْقِ وَإِينَاءَ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَكُرُ ﴿ الْقَلُوبُ وَالْأَبْصَكُرُ ﴿ الْقَلُوبُ وَالْأَبْصَكُرُ ﴿ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ يُغَيِّرِ حِسَابِ ﴿ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ يُغَيِّرِ حِسَابِ ﴿

اِنَّمَا يُوْمِنُ بِعَايَنتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا بِهَا خَرُوا شِهَا خَرُوا شِهَا خَرُوا شَهِمَ خَرُوا شُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٠- إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿
 لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
 وَتُسَبِّحُوهُ بُحَكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿

آيات التسبيح من الملائكة فيها من مظاهر العظمة:

٢١- وَتَرَى ٱلْمَلَتَ عِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ
 يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ
 وَقَلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (أَنَّ)

<sup>(</sup>٨) السجدة: ١٥ مكية

<sup>(</sup>٩) الفتح: ٨ - ٩ مدنية

<sup>(</sup>١٠)الزمر : ٧٥ مكية

<sup>(</sup>٥) يوسف: ١٠٨ مكية

<sup>(</sup>٦)الْإِسْراء: ١٠٧ - ٨،١ مكية

<sup>(</sup>٧) ألنور: ٣٦ - ٣٨ مدنية

<sup>(</sup>١) الحاقة : ٥١ – ٥٢ مكية

<sup>(</sup>٢) الإنسان: ٢٥ - ٢٦ مدنية

<sup>(</sup>٣) الأعلى: ١ – ٥ مكية (٤) النصر : ١ – ٣ مدنية

٢٧- اَلَّذِينَ يَحِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ - اَمَنُواْ
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَى ءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ
وَقِهِمْ عَذَا بَ الْحِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَقِهِمْ عَذَا بَ الْحِيمِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ وَقِهِمْ عَذَا بَ الْحِيمِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ وقِهِمْ عَذَا بَ الْحِيمِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ وقِهِمْ عَذَا بَ الْحِيمِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ وقِهِمْ عَذَا بَ الْحِيمِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ وقَهِمْ عَذَا بَ الْحِيمِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَقِهِمْ عَذَا بَ الْحِيمِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ وقَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّ

# آيات تسبيح الملائكة فيها من علامات العبودية:

٣٢- وَاذْكُررَّ يَلْكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً
 وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ
 وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِلَّا لَهُ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِلَيْهَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يِّلِكَ لَايَسَّتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ الْأَنْ

٢٤ - وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْ كُهُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ
 وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿

وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ,
 لَا يَسْتَكُمِرُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَلَا يَسْتَحْسِرُ وِنَ ﴿
 يُسَيِّحُونِ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿

٧٧- تَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِ نَّ وَالْمَكَيِّكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَالْمَكَيِّكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَالْمَكَيِّكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ (٢) وَيَسْتَغْفِرُ وَالْعَفُورُ الرَّحِيمُ (١) اللهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (١)

آيات التسبيح فيها لتنزيه الله عن الشريك والولد:

٢٨ - وَقَالُواْ اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا شُبْحَنَدُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا فَي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَتَا يَنْوُنَ ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَتَا يَنْوُنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الل

٣٠ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخُرَقُواْ لَهُ بِسَينَ وَبَكَلَقَهُمُّ وَخُرَقُواْ لَهُ بِسَينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ شُبْحَكَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ (٩)

(٧) البقرة: ١١٦ مدنية

(٨) النساء: ١٧١ مدنية

(٩) الأنعام : ١٠٠ مدنية

(٤) الأنبياء: ١٩ - ٢٠ مكية

(٥) فصلت : ٣٨ مكية

(٦) الشورى: ٥ مكية

(١) غافر : ٧ مكية

(٢) الأعراف: ٢٠٥ - ٢٠٦ مكية

(٣) الرعد : ١٣ مدنية

٣١- اَتَّخَادُوَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوَا إِلَّا لِيعَبُ دُوَا إِلَىهَا وَحِداً لَّ وَمَا أَمِرُوَا إِلَا لِيعَبُ دُوَا إِلَىهَا وَحِداً لَّ اللَّهُ إِلَىهَا وَحِداً لَي اللَّهُ إِلَى هُو اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعُلِمُ ال

٧٧\_ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتُوْنَا وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّءُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَقَعَلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَقَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَقَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَقَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ فَي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَقَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ فَي اللَّهُ مَا يُونَ اللَّهُ الْأَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ الْمُلْكُونَ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَ

٣٣- قَالُواْ اَتَّخَذَاللَّهُ وَلَدُّا شُبْحَنَهُ هُوَالْغَنِيُّ لَهُ وَلَدُّا شُبْحَنَهُ هُوَالْغَنِيُّ لَهُ لَهُ مَافِ اللَّمَافِ اللَّمَافِ اللَّمَافِ اللَّمَافِ اللَّمَافِ اللَّمَافِ اللَّمَافِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْ

٣٤- أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْطِلُوهُ مُسْبَحَنَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٤)

٥٣- وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَفَنَ هُمُّ تَأْللَهِ لَسُمَّ اللَّهُ عَمَّا كُنتُ مُ تَفْ تَرُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَمَّا كُنتُ مُ تَفْ تَرُونَ (أَنَّ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنكَ سُبْحَنكُ وَلَهُم وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ الْبَنكَ سُبْحَنكُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ (٥)
 مَا يَشْتَهُونَ (٥)

٣٦- قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَعَوْ الْإِلَىٰ ذِى ٱلْمَ شِيسِيلًا ﴿ اللهِ عَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّا كَبِيرًا ﴿ اللهِ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّا كَبِيرًا ﴿ اللهِ مَنْ عَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّا كَبِيرًا ﴿ اللهِ مَنْ عَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّا كَبِيرًا ﴿ اللهِ مَنْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ ا

٣٧- مَاكَانَ لِلَهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَّذِ مِن مَنَكُنُهُ وَ (٧) إِذَا قَضَى آَمَرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ﴿ (٧)

٣٨- لَوْكَانَ فِي مَآءَ الِمُهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا مَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا مَّ اللَّهُ اللَّهُ لَفَسَدَتًا فَصُرِّدًا اللَّهُ اللَّهُ وَسُبِّحُنَ اللَّهُ وَسُلِّا لَعُرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (إِنَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللْمُولَى اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ

٠٤- مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِنَ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ وَمِنْ إِلَاهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ وَمِنْ إِلَاهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ وَمِنْ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ (١٠) عَلَى بَعْضُ مُنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَمَا يَصِفُونَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمَا يَصِفُونَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى ال

٤١- فَلَمَّاجَآءَ هَا نُودِي أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَحَنْ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١١)

٤٢- وَرَبُكَ يَغْلُقُ مَايَشَاءُ وَيَغْتَارُّ مَاكَانَ لَمُ مَاكَانَ لَمُعُمَّا لَخِيرَةً مُّبِحُنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْمِيَّالَ

(٩) الأنباء: ٢٦ مكية

(١٠) المؤمنون: ٩١ مكية

(۱۱) النمل : ۸ مكية (۱۲) القصص : ٦٨ مكية (٥) النحل: ٥٦ – ٥٧ مكية (٦) الارار ٢٠٠٠ - ١٠٠٠ ت

(٦) الإسرآء: ٤٢ - ٤٤ مكية
 (٧) مريم: ٣٥ مكية

(۷) مرَيمٌ: ۳۵ مكية (۸) الأنبياء : ۲۲ مكية (١) التوبة: ٣١ مدنية

(۲) يونس: ۱۸ مكية

(٣) يُونس : ٦٨ مكية(٤) النحل : ١ مكية

- 84 أَمْ لَهُمْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ سُبَحَنَ اللَّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ (﴿ اللَّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ (﴿ اللّ
- ٥- هُواللَّهُ الذِّ كَآ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُو الْمَلِكُ الْقُدُّ وسُ
  السَّكُمُ الْمُقْرِمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
  الْمُتَكِيمُ الْمُهُ مِن الْمُهَيْمِثُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
  عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿
  هُواللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ
  الْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَ رَبِّ لَهُ الْاَشْمَاءُ
  وَهُوا لَعَنِيزُ الْمُحَيِّمُ ﴿
  الْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ وَهُوا لَعَنِيزُ الْمُحَيِّمُ ﴿
  وَهُوا لَعَنِيزُ الْمُحَيِّمُ ﴿
  (\*)
  وَهُوا لَعَنْ إِذُا لَكِيمُ ﴿
  (\*)

## آيات التسبيح فيها تبرؤ من أمر مزعوم:

٥١ - وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَلْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْقَيْدُونِ وَأُمِّى إِلَى هَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللِ

٥١- وَلَوْلِا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ مِن الْمُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَاذَا السُبْحَنكَ هَلَذَا أَبُهَتَن عَظِيمٌ اللهِ

٥٣ - وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَ ادِى هَنَوُ لِآءِ أَمْ هُمْ ضَكُوا السّبيلَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ٤٣ - اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّرَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَمُيتُكُمْ ثُمَّ يَفْعَلُ ثُمَّ مَن يَفْعَلُ مِن شُرِكَا يِكُم مَن يَفْعَلُ مِن شَيْءً شَبْحَن وُ وَتَعَلَىٰ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءً شَبْحَن وُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَةُ
 إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (إِنَّ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُقُونَ الْمَثَلُقُونَ الْمَثَلُقُونَ الْمَثَلُقُونَ الْمَثَلُقُونَ الْمَثَلُقُونَ الْمَثَلُقُونَ الْمَثَلُقُ الْمُثَلِّينَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (إِنَّ الْمَثَلُقُ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ الْمَثَلُقُ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ الْمَثَلُقُ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ الْمَثَلُقُ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ الْمَثَلُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلَّالِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

٥٥ - سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

٤٦- لَوْأَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَحِذُ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَغَلُقُ مَا يَشَاءً <u>شُبْحَنَهُ</u> هُوَ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿

٧٧- وَمَاقَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَثُ مَطُوِيَّتُ ثَا بِيَمِيدِنِهِ أَسُبُحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِلْوَاتَ

٥٤ - قُل إِن كَان لِلرَّمْ نِن وَلَدُّ فَأَن أَوْلُ ٱلْعَنبِدِينَ (﴿ اللهِ عَنْ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (﴿ )
 عَمَّا يَصِفُونَ (﴿ )

<sup>(</sup>٨) الحشر: ٢٣ - ٢٤ مدنية

<sup>(</sup>٩) المائدة : ١١٦ مدنية

<sup>(</sup>١٠) النور : ١٦ مدنية

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٦٧ مكية

<sup>(</sup>٦) الزخرف: ٨١ – ٨٢ مكية

<sup>(</sup>٧) الطُّورُ : ٤٣ مكية

<sup>(</sup>١) الروم : ٤٠ مكية

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٥٨ - ١٥٩ مكية

<sup>(</sup>٣) الصافات: ١٨٠ - ١٨٢ مكية

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٤ مكية

قَالُواْ سُبَحَنَكَ مَاكَانَ يَلْبَغِى لَنَآ أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيآ ءَوَلَكِن مَّتَعْتَهُمُ وَ عَابِكَ ءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ الذِّكِر وَ كَانُواْ قَوْمًا بُورًا فِيْ (١)

٥٤ - وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَيْ كَةِ
 أَهَلُولُآ - إِيَّا كُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿
 قَالُواْ سُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيَّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ
 يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿

## آيات التسبيح فيها علامة تحقيق المطلوب:

وَسَكِبْحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُورِ ١٠٠٠

## آيات التسبيح فيها بعد استشراف:

٥٧ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّ هَبَمُعَ نِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِ ٱلظُّلُمَن قِ أَن لَّا إِلَىٰهَ إِلَّا أَنتَ فَ سُبْحَننك إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِين ﴿ اللَّهِ الْمَالِمِينَ ﴾

٨٥ - إِنَّا بَلَوْتَهُمْ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَبَ الْجَنَةِ إِذَا فَسَمُواْ
لَيْصَرِمُنَهَا مُصَبِحِينَ ﴿
وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿
فَظَافَ عَلَيْهَا طَا إِنْ مِنْ مَرَيِّكَ وَهُوْنَا بِمُونَ ﴿
فَظَافَ عَلَيْهَا طَا إِنْ مِنْ مَرِيدٍ وَهُوْنَا بِمُونَ ﴿
فَظَافَ عَلَيْهَا طَا إِنْ مَنْ مَرْدِينَ ﴿
فَنَا دَوْا مُصْبِحِينَ ﴿
فَنَا دَوْا مُصْبِحِينَ ﴿
فَنَا دَوْا مُصْبِحِينَ ﴿
فَنَا دَوْا مُصْبِحِينَ ﴿
فَا نَا مَا لَمُ الْمُواْ وَهُوْ يَلْكُونُوا لَا كُنْ مُعْمَلِينَ ﴾
فَا الْمَا لَقُواْ وَهُوْ يَلْكُونُوا لَا الْمَا لُونَ إِنْ الْمَا مَا لُونَا إِنَّا لَصَالُونَ ﴿
فَلَمَا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَصَالُونَ ﴿

<sup>(</sup>٥) الأنساء: ٨٧ مكية

<sup>(</sup>٣) آلِ عمران: ٣٨ - ٤١ مدنية

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ١٤٣ مكية

<sup>(</sup>١) الفرِقان : ١٧ – ١٨ مكية

<sup>(</sup>٢) سبأ : ٤٠ - ٤١ مكية

٢٢ - إِنَّمَا أَمُوهُ وَإِذَا أَرَادَ سَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيكُونُ شَ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَالَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿

## فَالَأَوْسَطُهُمُ أَلَزَأَقُلُ لَكُو لَوْلَانْسَيَحُونَ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّاظُلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

## أيات التسبيح فيها سبب الامتنان بالنعمة:

٥٥ - وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ المُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذْ أَبِنَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ لِإِنَّا فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ الْإِنَّا فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُومُلِيمُ فَلُوۡلِآ أَنَّهُۥكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهُ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ٤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الثَّلَا

## أيات التسبيح فيها من دلائل القدرة والتملك:

٢٠- إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَي ١ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودُا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَحَكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقَتَ هَلَذَا بَطِلًا <u>سُبْحَنكَ</u> فَقِنَا عَذَابَ لُنَّادِ شَ

٦١- سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّا هَامِمَا تُنْإِيثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِ مِرْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٢

## آيات التسبيح فيها علامة شكر:

٦٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْلِهِمُ ٱلأَنْهَارُفِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١ دَعُونِهُمْ فِهَاسُبَحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَاسَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ ٱلْعَنْلَمِينَ ١

> ٦٤ - أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطَعَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْلِيَ أَمْرِي ١ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قُولِي ٢ وَأَجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿ هَنرُونَ أَخِي ٢ ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي ﴿ آَ وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَيْ نُسَيِّحُكَ كَيْمِرًا ﴿ آَنَ وَنَذُكُرُكَ كَثِيرًا (إِنَّا

<sup>(</sup>٦)يونس : ٩ - ١٠ مكية (٧) طَّه : ٢٤ – ٣٤ مكية

<sup>(</sup>٤) يسَ : ٣٦ مكية

<sup>(</sup>١) القلم : ١٧ – ٢٩ مكبة (٥) يسَ : ٨٢ – ٨٣ مكنة (٢) الصافات: ١٣٩ – ١٤٠ مكبة

<sup>(</sup>۳)آل عمران : ۱۹۰ – ۱۹۱ مدنیة

٦٥ - لِتَسْتَوُرُ أَعَلَىٰ ظُهُورِهِ ء ثُمَّ تَذَكَرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ شُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## آيات التسبيح فيها استعظام أمر:

٦٦- سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَسْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ.مِنْ ءَايَنِنَاۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞

٦٧- وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَلَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ٢ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يُمِن نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَٱلْأَنْهَارَخِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١ أَوْتُسْفِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِأُللَّهِ وَٱلْمَلَيْبِكَةِ فَبِيلًا ١ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْمَا كِنْبَانَّقُرُوهُمْ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـٰلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٦٨- قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِي ٓءَاكِةٌ فَالَ ءَايَتُكُ أَلَّا ثُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوتَيا ١ غَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١١٠٠

## آيات التسبيح فيها من جميع الكائنات:

فَفَهِّمْنَا هُالُلُمُانَ وَكُلًّا ءَالْنَنَا حُكُمًّا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّافَكِعِلَينَ ﴿ كُنَّا

ٱلْوَتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَ فَنْتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَيَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلُونَ ﴾

> أَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَأَذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ ﴿ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلۡإِشۡرَاقِ شَيُ

> > ٧٢- سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ وَهُوَالْعَزِيزُ الْعَكِيمُ (١)

٧٧- سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

٧٤ - سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُعَكِيمُ ١٠٠٠

(٨) الحديد: ١ مدنية

(٩) الحشر: ١ مدنية

(١٠) الصف: ١ مدنية

(٥) الأنبياء: ٧٩ مكية

(٦) النور : ٤١ مدنية (۷) ص : ۱۷ – ۱۸ مکیة

(١) الزخرف : ١٣ مكية

(٢) الإسراء: ١ مكية (٣) الإسراء: ٩٠ – ٩٣ مكية

(٤) مريم: ١٠ - ١١ مكبة

وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَكَيْ كَوْ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَكَيْ كَوْ الْمَكَيْ كَا الْمُكَيْرُ الْكَالَةُ الْمَكَنَمُ صَدِقِينَ اللَّا اللهُ مَاعَلَمْ مَنَا اللهُ اللهُ المَاعَلَمْ مَنَا اللهُ المَاعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاعَلَمُ اللهُ اللهُ المَاعَلَمُ اللهُ اللهُ المَاعَلَمُ اللهُ ا

٧٨- وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ شَ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسِبِّحُونَ شَ ٥٧- يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَلِكِ
اللَّهُ الْمُحَدُّوسِ الْعَرْفِرُ الْحَكِيمِ (١٠)

٧٦- يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ
وَلَهُ ٱلْحَمَدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (٢)

## الملائكة دائبون على التسبيح:

٧٧- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي الْمَكَةِ الْمَكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي الْمَكَةِ الْمَكَةِ الْمَكَةِ الْمَكَةُ قَالُوٓ الْأَخْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ فَي الْمَكَةُ وَكُن نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ يَكُولُونَ الْحَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُلّمُونَ الْحَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُونَ الْحَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# الأحاديث الواردة في « التسبيح »

٧- \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَاءَ الْمُؤذِنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ. بَيْنَهُمْ ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَاءَ الْمُؤذِنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَصَلَّى فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَنِي وَالنَّاسُ فِي الصَّلَةِ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّلَةِ ، فَطَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّ أَكْثَرَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ ، التَّصْفِيقَ النَّقَتَ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَنِي ، فَطَفَّقَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا أَكُثَرَ النَّاسُ اللهِ عَنْ أَسُارَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتُفِتُ فَي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَسُارَ إِلَيْهِ وَلَا اللهِ عَنْ أَسُولُ اللهِ عَنْ أَسُولُ اللهِ عَنْ أَنُو بَكُو رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ الْمَكُثُ مَكَانَكَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ الْمَكُثُ مَكَانَكَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُو اللهِ عَنْ إِلَيْ اللهِ عَنْ أَلُو اللهِ عَنْ الْعَلَى اللهِ عَنْ إِلَيْهُ اللهِ عَنْ أَلُو اللهِ عَلَيْهِ أَلُو اللهِ عَنْ إِللَّهِ عَلَيْهِ أَلُو اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَلُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَدَيْهِ، فَحَمِدَ الله - عَزَّ وَجَلَ - عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفَ فَصَلَى، ثُمَّ انْصَرَفَ الصَّفَ فَقَالَ: (آيَ أَبَا بَكْرٍ مَا مَنعَ لَ أَنْ تَشْبُتَ إِذْ فَقَالَ: (آيَ أَبَا بَكْرٍ مَا مَنعَ لَ أَنْ تَشْبُتَ إِذْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ؟ مَنْ نَابَهُ (٥) عَنْ فَيَالَ اللهِ عَلَيْ : (مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ؟ مَنْ نَابَهُ (٥) شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَبَعْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ. وَإِنَّا التَّصْفِيقَ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ. وَإِنَّا التَّصْفِيعُ (٢) لِلنِسَاءِ (٧).

٣- \* (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ فَاطِمَةَ الشَّكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي يَدِهَا ، وَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ الشَّيِّ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي يَدِهَا ، وَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ ، وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ ، فَأَخْبَرَتْهَا ، فَلَمْ جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ ، أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمةَ فَلَمَّ جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ إلَيْنَا ، وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا ، وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا ، فَلَا هَذَهُ النَّبِيُ عَلَيْ إلَيْنَا ، وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا ، فَلَا هَذَهُ مَنْ النَّبِي عَلَى مَكَانِكُمَا » فَقَعَدَ فَلَا النَّبِي ثَلِيْ إلَيْنَا ، وَقَدْ أَخَذُنَا مَكَانِكُمَا » فَقَعَدَ

وغيره، أي لا يبصقون.

(٣) جُشَاءٌ: هو تنفس المعدة من الامتلاء.

(٤) مسلم (٢٨٣٥).

(٥) من نابه : أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام الغير.

(٦) التصفيح: في النهاية: التصفيح والتصفيق واحد، وهو ضرب صفحة الكف الآخر، وقال ضرب صفحة الكف الآخر، وقال النووي: التصفيح أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها، لمنافاة الصلاة.

(٧) مسلم (٤٢١) وعند البخاري مختصرًا ٣(٢٠٣).

(۱) إن أهل الجنة بأكلون فيها ويشربون: مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذها وأنواع نعيمها، تنعبًا دائيًا لا آخر له ولا انقطاع أبدًا، وأن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا، إلا ما بينها من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة، وإلا فإنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبصقون، وقد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدًا.

(٢) ولا يتفُلُون : بكسر الفاء وضمها ، حكاهما الجوهري ،

بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا أُعَلِّمُكُمَ خَيْرًا عِمَّا سَأَلْتُهَا ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُما ، أَنْ تُكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُعْمَدَاهُ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَهُ وَ خَيْرٌ لَكُما مِنْ خَادِم ») \* (١).

٤ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ النَّبِيُ عَيْقَةٍ : «أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعُ : شُبْحَانَ اللهِ ، وَالْخَصْدُ للهِ ، وَلَا إِلَلْهَ إِلَا اللهُ ، وَاللهُ أَكْرَهُ ») \*(٢) .

«تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَعْمَدُونَ دُبُرَ (٧) كُلِّ صَلَاةٍ تَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً»

قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

وَزَادَ غَيْرُ قُتُنْبَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ البَّنِ عَجْلَانَ : قَالَ سُمَيٌّ: فَحَدَّشْتُ بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : وَهِمْتَ ، إِنَّا قَالَ : «تُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُحَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا فَأَلْمَ فَي مَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، وَشَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَخَذَ بِيدِي فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ ، حَتَّى للهِ . اللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ ، حَتَّى للهِ . اللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ ، حَتَّى لَلْهُ مِنْ جَمِيعِهِنَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ.

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْخَدِيثِ رَجَاءَ ابْنَ حَيْوَةَ، فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ \*(٨).

٦- \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ

<sup>(</sup>٦) يصلون كما نصلي : ما كافة تصحح دخول الجار على الفعل وتفيد تشبيه الجملة بالجملة . كقولك يكتب زيد كما يكتب عمرو . أو مصدرية كما في قوله تعالى: ﴿بِمَا رَحُبِتْ ﴾ أي صلاتهم وصومهم مثل صومنا.

<sup>(</sup>٧) دبر: هو بضم الدال ، هذا هـ و المشهور في اللغة ، وقال أبو عمر المطرزي في كتابه اليواقيت : دبر كـل شيء بفتح الدال، آخر أوقاته من الصلاة وغيرها ، وقال : هذا هـ و المعروف في اللغة ، وأما الجارحة فبالضم.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٢ (٨٤٣) ، ومسلم (٥٩٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٣٦١)، ومسلم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>۲) النسائي من طريقين ، وأخرجه ابن حبان عن سمرة بن جندب(۳/ ۱۲۰ ، برقم ۸۳۹ ) وصححه ، انظر الفتح ۱۱ (۵۷۵ ) ، وصحيح ابن خزيمة (۲/ ۱۸۰ برقم ۱۱٤۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الدثور : واحدها دثر وهو المال الكثير.

<sup>(</sup>٤) بالدرجات العلى : جمع العليا ، تأنيث الأعلى ، ككبرى وكُبر ، قيل : الباء للتعدية أي أذهبوها وأزالوها. وقيل : للمصاحبة، فيكون المعنى استصحبوها معهم ولم يتركوا لنا شيئًا.

<sup>(</sup>٥) النعيم المقيم: أي الدائم، وهو نعيم الآخرة وعيش الجنة.

النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهِ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ مَلَائِكَةً نَارِكَ يَارَبّ. قَالَ: وَهَلْ رَأُوْا نَارِي ؟ قَالُوا: لَا . قَالَ: عَبْدٌ خَطَّاءٌ(1) . إنَّهَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ . قَالَ فَيَقُولُ: وَلَهُ

سَيَّارَةً(١). فُضْلاً (١) يَتَّبِعُونَ (٣) مَجَالِسَ اللَّهِ كُورِ. فَإِذَا وَجَدُوا جَعْلِسًا فِيهِ ذِكْسٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ . وَحَفَّ (١) بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ . حَتَّى يَمْلأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّهَاءِ الدُّنيا. فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ فَيَسْ أَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُ وَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ، يُسَبِّحُ ونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُكِلِّلُ ونَكَ وَيَحُمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ . قَالَ: وَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتُكَ . قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا: لَا أَيْ رَبِّ . قَالَ: فَكَيْفِ فَ لَوْ رَأُوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا:

وَيَسْتَجِيرُونَكَ (٥). قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي ؟ قَالُوا: مِنْ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوا نَارِي ؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ . قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قَالَ فَيَقُولُونَ: رَبّ، فِيهِمْ فُلَانٌ .

غَفَرْتُ. هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ") \*(٧).

٧ - \*(عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ عَلَيْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزُورُهُ \_ وَهُـوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِر مِنْ رَمَضَانَ \_ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ عَيْكَ يَقْلِمُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمُسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي أَمَّ نَفَذَا ، فَقَالَ لَهُمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي : «عَلَى رِسْلِكُ ، إِنَّهَا هِي صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ». قَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَ اللهِ عَالَ : «إِنَّ الشَّيْطَانُ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّم، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا » ) \* (٨).

٨ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَـر لَيْلَةَ الْبَـدْرِ ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ

<sup>(</sup>١) سيارة : معناه : سياحون في الأرض.

<sup>(</sup>٢) فضلاً: ضبطوه على أوجه ، أرجحها وأشهرها: فُضلًا . والثانية : فُضْلا ورجحها بعضهم وادعى أنها أكثر وأصوب . والثالثة : فَضْلا . قال القاضي : هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم . والـرابعة : فُضُلُّ على أنه خبر مبتدأ محذوف . والخامسة: فضلاء . قال العلماء : معناه على جميع الروايات ، أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق ، فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم ، وإنها مقصودهم حلق الذكر.

<sup>(</sup>٣) يتبعون : أي يتتبعون ، من التتبع ، وهو البحث عن الشيء والتفتيش، والوجمه الثاني: يبتغون من الابتغاء، وهو الطلب، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٤) وحف: هكذا هو في كثير من النسخ، حف، وفي بعضها: حض أي حث على الحضور والاستهاع. وحكى القاضي عن بعض رواتهم : وحط ، واختاره القاضي . قال : ومعناه أشار إلى بعض بالنزول ، ويؤيد هـذه الرواية قوله بعده ، في البخاري : هلموا إلى حاجتكم ، ويؤيد الرواية الأولى ، وهي حف ، قوله في البخاري : يحفونهم بأجنحتهم ويحدقون بهم ويستديرون حولهم.

<sup>(</sup>٥) ويستجيرونك من نارك : أي يطلبون الأمان منها.

<sup>(</sup>٦) خطّاء: أي كثير الخطايا.

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٤٠٨) ، ومسلم (٢٦٨٩) واللفظ

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦٢١٩).

الأَلْوَّةُ (١) وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لَوْجَتَانِ ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ ، يُسَبِّحُونَ الله بُكْرَةً وَعَشِيًّا») \*(٢).

9 - \*(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ » فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مَاثَةَ تَسْبِيحَةٍ ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ») \*(٢).

• ١ - \* (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَم السُّلَمِيّ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ (٤) ، فَقُلْتُ : وَاثْكُلَ أُمِّيَاهُ (٥) مَا شَأْنُكُمْ (٢) ؟ تَنْظُرُونَ إِلِيَّ ، فَلَا تُحْمُلُ اللهُ فَرَعَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ (٤) ، فَقُلْتُ : وَاثْكُلُ أُمَّيَاهُ (٥) مَا شَأْنُكُمْ (٢) ؟ تَنْظُرُونَ إِلِيَّ ، فَلَمَّا وَأَيْتُهُمْ (٧) فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ (٧)

يُصْمِتُ ونَنِي (^) لَكِنِي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِأَبِي هُـوَ وَأُمِّي ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي (٩) وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي ، قَالَ : «إِنَّ هَـذِهِ الصَّلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِـنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ».

أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ (١١)، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ . قَالَ : «فَلَا تَأْتِمْ»، قَالَ : «فَلَا تَأْتِمْ»، قَالَ : «فَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي قَالَ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ . قَالَ : «فَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ (١١)، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ» - قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ : فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ » - قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ : فَلَا يَصُدَّنَهُمْ " وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ . قَالَ : يَصُدَّنَكُمُ مُ - قَالَ : قَلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ . قَالَ : (كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ (٢١) فَمَنْ وَافَقَ خَطَهُ فَذَاكَ ». (كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ (٢١) فَمَنْ وَافَقَ خَطَهُ فَذَاكَ ».

قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَهًا لِي قِبَلَ أُحُدِ وَالْجَوَانِيَّةِ (١٣) فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا اللَّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا

٦)

(١) الألُوَّة : العود الذي يُتَبَخَّرُ به \_ والجَمْرُ : النار ، والْمِجَمَرةُ: التي يوضع فيها الجمر مع الدُّحْنَةِ .

(٢) البخاري . الفتح ٦(٥٤٣) ، ومسلم (٢٨٣٤).

(۳) مسلم (۲۹۹۲).

(٤) فَرَمَانِ القوم بـأبصارهـم: أي نظروا إِلَيَّ حَـدِيدًا كما يُـرْمَى بالسهم، زَجْرًا بالبصر من غير كلام.

(٥) واثكل أمياه: بضم الشاء وإسكان الكاف، وبفتحها جميعًا، لغتان كالبُخْل والبَخَل، حكاهما الجوهري وغيره، وهو فقدان المرأة ولدها، وإمرأة ثكلي وثاكل، وثكلت أمه، وأثكل الله تعالى أمّه، أي فقد أمي إياي فإني هلكت ف(وا) كلمة تختص في النداء بالندبة، وثكل أمياه مندوب. ولكونه مضافًا منصوبًا، وهو مضاف إلى أم إظهارًا لشدة الحزن، والهاء التي بعدها هي هاء السكت ولا تكون إلا في الآخر.

(٦) ما شأنكم : أي ما حالكم وأمركم .

(٧) رأيتهم : أي علمتهم.

(٨) يصمتونني : أي يسكتونني ، غضبت وتغيرت.

(٩) كهرني قالوا: القهر والكهر والنهر ، متقاربة ، أي ما قهرني ولا نهرني.

(١٠) بجاهلية : قال العلماء : الجاهلية ما قبل ورود الشرع ، سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم.

(۱۱) ذاك شيء يجدونه في صدورهم: قال العلماء: معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة، ولا عتب عليكم في ذلك، لكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم.

(۱۲) يخط: إشارة إلى الخط في الرمل. وإنظر (ص ٧٣٠) حاشية رقم (١).

(١٣) قبل أحد والجوانية : الجوانية بقرب أحد ، موضع في شمال المدينة.

يَأْسَفُونَ (١)، لَكِنِّي صَكَحْتُهَا صَكَّةً (٢)، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا عَلَيْ أَعْتِقُهَا؟ قَالَ : «اَقْتنِي بِهَا» ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا : «أَيْنَ أُعْتِقُهَا؟ قَالَ : « مَنْ أَنَا؟»،قَالَتْ: اللهُ؟» ، قَالَتْ : « مَنْ أَنَا؟»،قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ») \*(٣).

11 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « التَّسْبِ حُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيتُ لِلنَّسَاءِ ». زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ فِي الصَّلاةِ) \* (نَا فَيُشِيرُونَ فِي الصَّلاةِ) \* (نَا فَيُشِيرُونَ فِي الصَّلاةِ) \* (نَا فَي اللهِ الْعِلْمِ اللهِ الْعِلْمِ اللهِ اللهِ الْعِلْمِ اللهِ الْعِلْمِ اللهِ ا

١٢ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ. أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ. قَالَ: «قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَاخْمُ للهِ كَثِيرًا ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَاخْمُ للهِ كَثِيرًا ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ » قَالَ : اللّهُمُّ ، اغْفِرْ لِي فَهَ وُلاَ قَوَّةً إِلّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْلَهُمُّ ، اغْفِرْ لِي فَهَ وَلَا قُوَّةً إِلّا بِاللهِ اللهِ اللهُمُّ ، اغْفِرْ لِي اللهِ اللهُ اللهُمُّ ، اغْفِرْ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي»)\*(٥).

١٣ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : صَلَّى رَصُولُ اللهِ عَلَيْهِ - وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ - الظُّهْ رَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِلِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى وَالْعَصْرَ بِلِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى وَالْعَصْرَ بِلِي عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ أَصْبَحَ ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَى بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَرَ ، ثُمَّ أَهل بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ وَأَهلَ النَّاسُ بِها ، فَلَا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَيَامًا ، فَلَا إِلْكَ بِيَدِهِ قِيَامًا ، وَنَحَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَدَنَاتٍ بِيدِهِ قِيَامًا ، وَنَكَرَ النَّبِي عُلِيهِ بَدَنَاتٍ بِيدِهِ قِيَامًا ، وَنَكَرَ النَّبِي عَلَيْهِ بَدَنَاتٍ بِيدِهِ قِيَامًا ، وَنَكَرَ النَّبِي عُلِيهِ بَدَنَاتٍ بِيدِهِ قِيَامًا ، وَنَكَرَ النَّبِي عُلِيهِ بَلَدَنَاتٍ بِيدِهِ قِيَامًا ، وَنَكَرَ النَّبِي عُلِيهِ بَدَنَاتٍ بِيدِهِ قِيَامًا ، وَنَكَرَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) \* (٢٠) .

1 - \* (عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : « الطُّهُورُ (٧) شَطْرُ (٨) الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ عَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ عَمْدُ للهِ عَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالصَّلَاةُ نُورُ (٩) ، عَمْلُ أَنْ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورُ (٩) نَالِكَ أَوْ عَلَيْكَ (١١) كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو (٩) فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ﴾ (١٤) .

- (١٠) والصدقة برهان: قال صاحب التحرير: معناه يفرع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول: تصدقت به.
- (١١) والصبر ضياء: فمعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته، والصبر على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا، والمراد الصبر المحمود، ولا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على الصواب.
- (١٢) والقرآن حجة لك أو عليك : معناه ظاهر ، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به ، وإلا فهو حجة عليك.
- (۱۳) كل الناس يغدو...الخ: فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه ، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب ، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ، أي يهلكها.
  (١٤) مسلم (٢٢٣).

<sup>(</sup>١) آسف كما يأسفون: أي أغضب كما يغضبون، والأسف الحزن والغضب.

<sup>(</sup>٢) صككتها صكة : أي ضربتها بيدي مبسوطة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٣(١٥٥١).

<sup>(</sup>٧) الطهور: قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوضوء، والطهور، بضم أولها، إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال: الوضوء والطهور، بفتح أولها إذا أريد به الماء الذي يتطهر به.

<sup>(</sup>٨) شطر: أصل الشطر النصف.

<sup>(</sup>٩) الصلاة نور: فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب ، كما أن النور يستضاء به.

١٥ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «قَـالَ اللهُ : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُـنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ . فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا ») \*(١).

١٦ – \*(عَــنْ أَبِي هُـرَيْــرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَم تُسَبِّحُ الله))\*(۲).

١٧ - \* (عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا ، فَاخْتَصَمُ وا إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيلَةِ : «الْقِصَاصَ ، الْقِصَاصَ» ، فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّع: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُفْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ ؟ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : «سُبْحَانَ اللهِ ! يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ " قَالَتْ : لا . وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبِدًا . قَالَ : فَهَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ مِـنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَـوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَرْبَّهُ ﴾ ﴾ \* (٣).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ

ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ») \* (٤).

١٩ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ | -قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا) \*(٥).

٢٠ - ﴿ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ عَيْ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَـذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيِتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾»)\*(٢).

٢١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً ، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرِ فَقَلَّ الْمَاءُ ، فَقَالَ : «اطْلُبُوا فَضْلَـةً مِنْ مَاءٍ » فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَّارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ »، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ ، وَهُوَ يُؤكِّلُ) \*(٧).

٢٢ - \* (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ : كُنْتُ أَرْتَمِي (٨) بِأَسْهُم لي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِينَ، إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ،

(٨) ارتمى : أي : أَرْمَى . كما قال في الرواية الأولى : يقال : أرمى

(٧) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٨(٤٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ٦ (٣٠١٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٧٠٣) ، ومسلم (١٦٧٥) ، وهذا

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٥٦٣) ، ومسلم (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٦ (٢٩٩٣). (٦) البخاري\_الفتح ١٨٥١٨).

وأرتمى وأترمى ، كما قاله في الرواية الأخيرة. بمعنى المراماة ، والارتماء كالترامي ، قال ابن الأثير : يقال رميت بالسهم رميًا وارتميت ارتماءً وتراميت تراميًا وراميت مراماةً ، إذا رميت بالسهام عن القسى ، وقيل : خرجت أرتمي إذا رميت القنص.

فَنَبَذْتُهَا ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لأَنْظُرُنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ وَهُو قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ وَهُو قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ ، رَافِعٌ يَدَيْهِ ، فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُمَلِّلُ الصَّلَاةِ ، رَافِعٌ يَدَيْهِ ، فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُمَلِّلُ وَيُمَلِّلُ وَيُمَلِّلُ وَيُمَلِّ وَمَلَى اللهِ وَيَكْبِرُ وَيَدْعُو ، حَتَّى حُسِرَ (١) عَنْهَا . قَالَ : فَلَمَّا حُسِرَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) \* (١) عَنْهَا ، قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) \* (١) .

٣٣ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - مَنْ قَالَ شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مَائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدَ البَّحْرِ»)\*(٣).

٢٤ - \*عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، مَائَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ») \* (٤).

70 - \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ مَ مَنْ اللَّبِيِ وَلَيْ مُلْكَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَبُهْ يُ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَبُهْ يُ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ فِلْكَ ، رَكْعَتَانِ يَرْكَعَهُمَا مِنَ الضَّحَى ») \*(٥٠) .

# الأحاديث الواردة في « التسبيح » معنًى انظر صفة « الذكر »

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْلِيٍّ في « التسبيح »

٢٦ - \* (عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْخَارِثِ ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ عَيْنَ فَقَالَ : (سُبْحَانَ اللهِ ، مَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْخَزَائِنِ ، وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْغَزَائِنِ ، وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفَتَنِ ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْخُجَرِ - يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ - الْفَتَنِ ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْخُجَرِ - يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ -

حَتَّى يُصَلِّينَ ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ»

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
قُلْتُ لِلنَّبِيِ عَيَّا : طَلَقْتَ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ: «لَا » قُلْتُ:
اللهُ أَكْبُرُ \* (٢٠).

<sup>(</sup>١) حُسِرَ عنها: أي كُشِفَ، وهو بمعنى قوله في الرواية الأولى : جُلى عنها.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۱۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١١ (٦٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٩٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٢٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري . الفتح ١٠ (٦٢١٨).

٢٧ - \*(عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ،
 أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ
 وَسُجُ وِدِهِ: «سُبُّ وحٌ قُ لَدُّوسٌ . رَبُّ الْلَائِكَ لِيَكِ قُ لَ وَسُلُ . رَبُّ الْلَائِكَ لِيَكِ قَ لَ لَائِوجٍ ») \*(١).

٢٩ - \* (عَنْ حُـذَيْفَةَ . قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلتُ (٥): يَرْكَعُ عِنْدَ

قَالَ: وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ. فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (٧٠).

٣٠ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا يُكُونُ يُسكنُ أَنْ يَقُسولَ فِي رُكُوعِ ـ هِ
 وَسُجُودِهِ: ﴿ سُبْ حَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَ مُدِكَ . اللَّهُمَّ الْغُورُ لِي ﴾ يَتَأُوّلُ الْقُرْآنَ (٨) ﴾ (٩٠).

٣١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:

(۱) مسلم (۲۸۷).

(٢) في مسجدها: أي موضع صلاتها.

(٣) مداد: بكسر الميم. قيل معناه مثله في العدد، وقيل: مثلها في أنها لا تنفد. وقيل: في الشواب، والمداد هنا مصدر بمعنى المدد وهو ما كثرت به الشيء، قال العلماء: واستعماله، هنا مجاز، لأن كلمات الله تعالى لا تحصر بعدد ولا غيره، والمراد المبالغة به في الكثرة.

(3) amla (7777).

(٥) فقلت :أي في نفسي ، يعني ظننت أنه يركع عند مئة آية.

(٦) فقلت يصلي بها في ركعة: معناه ظننت أنه يسلم بها، فيقسمها ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكاملها، وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده، وعلى هذا فقوله: ثم مضى، معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أن لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة،

فحينئذٍ قلت : يركع الركعة الأولى بها ، فجاوز وافتتح النساء.

(۷) مسلم (۷۷۷).

(٨) يتأول القرآن: أي يفعل ما أمر به فيه . أي في قوله ـ عز وجل ـ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾ جملة وقعت حالا عن ضمير يقول . أي يقول متأولاً القرآن ، أي مبينًا ما هو المراد من قوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ آتيًا بمقتضاه . قال النووي: قال أهل اللغة وغيرهم : التسبيح التنزيه ، وقولهم : سبحان الله ، منصوب على المصدر ، يقال: سبحت الله تسبيحًا وسبحانًا ، فسبحان الله معناه براءة وتنزيهًا له من كل نقص وصفة للمحدث ، قالوا: وقوله : وبحمدك أي وبحمدك السبحتك ، ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي ، سبحتك ، لا بحولي وقوتي .

(٩) مسلم (٤٨٤).

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» ؟. فَقَالَ: «خَبَرَنِي وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» ؟. فَقَالَ: «خَبَرَنِي رَبِّي أَنِي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ وَوْلِ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَوْرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا ، ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (فَتْحُ مَكَةً) فَقَدْ رَأَيْتُهَا ، ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (فَتْحُ مَكَةً)

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْ وَاجًا \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ سُورة النصر ﴾ ((() . بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ سُورة النصر ﴾ (() . ثَمُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ : شُخَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ أَقُولَ : شُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلا إِلَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ﴾ (() . عَلَيْهِ الشَّمْسُ ) (() .

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التسبيح »

١ - \*(عَنْ عَبْدَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَجْهَرُ بِهَوُ لَاءِ الْكَلِهَاتِ يَقُولُ : «سُبْحَانَكَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَجْهَرُ بِهَوُ لَاءِ الْكَلِهَاتِ يَقُولُ : «سُبْحَانَكَ اللهُ عَنْهُ وَيَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا اللَّهُ مَ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَا هُ غَيْرُكَ ») \*(٣).

٢ - \*(قَالَ ابْن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -:
 «أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَذْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا »، يَعْنِي قَوْلَهُ
 ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ \*) \* (3).

٣ - \*(عَنْ أَبِي وَائِلٍ . قَالَ : غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ ، فَأَذِنَ لَنَا ، قَالَ : فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً . قَالَ : فَخَرَجَتِ فَأَذِنَ لَنَا ، قَالَ : فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ : أَلَا تَدْخُلُونَ ؟ فَدَخَلْنَا . فَإِذَا هُو جَالِسٌ يُسَبِّحُ . فَقَالَ : مَا مَنعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ . فَقَالَ : مَا مَنعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ

لَكُمْ ؟ . فَقُلْنَا : لا . إِلَّا أَنَّا ظَنَتًا أَنَّ بَعْضَ أَهْ لِ الْبَيْتِ نَائِمٌ . قَالَ : ظَنَتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ (\*) غَفْلَةً ؟ قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ . فَقَالَ : يَا جَارِيَةُ ، انْظُرِي . هَلْ طَلَعتْ ؟ قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِذَا هِي لَا تَطْلُعْ ، فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ . حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ . فَقَالَ : الْفَمْتُ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ . فَقَالَ : الْخَمْدُ للهِ اللَّذِي قَدْ طَلَعَتْ . فَقَالَ : الْخَمْدُ للهِ اللَّذِي فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِي قَدْ طَلَعَتْ . فَقَالَ : الْخَمْدُ للهِ اللَّذِي فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِي قَدْ طَلَعَتْ . فَقَالَ : الْخَمْدُ للهِ اللَّذِي فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِي قَدْ طَلَعَتْ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : قَرَأْتُ أَقَالَ يَوْمَنَا هَذَا ، (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : قَرَأْتُ اللهِ عَلْكُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ، ثَمَانِيَةُ الْفُورُائِنَ (\*) النَّتِي كَانَ يَقْرَوُهُمُ نَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ، ثَمَانِيَةَ الْفُورُائِنَ (\*) النَّتِي كَانَ يَقْرَوُهُمُ نَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح (٧٩٤) مختصرًا ، ومسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٨(٤٨٥٢).

 <sup>(</sup>٥) ابن أم عبد : يعني نفسه ، فإن أم عبد الهُذَلية أمه ، والنبي

عبد. (٦) القرائن: ما يقرن بعضه مع بعض في القراءة أي السور التي كان رسول الله عليه يُقْرُنُ بينها في قراءته في ركعة واحدة. ينظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ٦/ ص١٠٨.

عَشَرَ مِنَ الْفُصَّلِ (١) وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حَمّ) \*(٢).

٤ - \*(قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: التَّسْبِيحُ
 وَالتَّكْبِيرُ مَعْنَاهُ تَعْظِيمُ اللهِ وَتَنْزِيهُهُ مِنَ السُّوءِ ،
 وَاسْتِعْمَا لُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّعَجُّبِ وَاسْتِعْظَامِ الأَمْرِ حَسَنٌ ،
 وَفِيهِ تَمْرِينُ اللِّسَانِ عَلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى)\*(").

٥ - \*( قَالَ ابْنُ رَجَبٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : كَانَ لأَبِي هُ رَيْرَةَ خَيْطٌ فِيهِ أَلْفُ عُقْدَةٍ فَلا يَنَامُ حَتَّى يُسَبِّحَ بِهِ) \*(٤).

٦- \* (وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ كَثِيرًا مَا يَقُسُولُ إِذَا لَمْ يُحَدِّثُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شُغْلٌ: كثيرًا مَا يَقُسُولُ إِذَا لَمْ يُحَدِّثُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شُغْلٌ: شبعُانَ اللهِ الْعَظِيمِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِبَعْضِ فُقَهَاءِ مَكَّةَ شُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِبَعْضِ فُقَهَاءِ مَكَّةً فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَفَقِيهٌ ) \* (٥).

٧ - \*(وَقَالَ: وَكَانَ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ يُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعِينَ أَلْفَ تَسْبِيحَةٍ سِوَى مَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَمَّا مَاتَ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ لِيُغَسَّلَ فَجَعَلَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ يُحَرِّكُهَا بِالتَّسْبِيح)\*(١٠).

٨ - \* (وَقَالَ أَيْضًا: كَانَ عَامَّةُ كَلَامِ ابْنِ سِيرِينَ:
 سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) \* (٧).

٩ - \*(وَقِيلَ لِعُمَيْرِ بْنِ هَانِيءٍ: مَا نَرَى لِسَانَكَ يَفْتُرُ فَكَمْ تُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ ؟ قَالَ: مَائَةَ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ إِلَّا أَنْ تُخْطِئَ الأَصَابِعِهِ) \*(أَنَّ تُعْفِي أَنَّهُ يَعُدُّ ذَلِكَ بِأَصَابِعِهِ) \*(أَنَّ لَكُمُ لَذَلِكَ بِأَصَابِعِهِ) \*(أَنَّ لَكُمُ لَا تُخْطِئَ الأَصَابِعِهِ) \*(أَنَّ لَمُ يَعُدُّ ذَلِكَ بِأَصَابِعِهِ) \*(أَنَّ لَمُ يَعُدُّ ذَلِكَ بِأَصَابِعِهِ) \*(أَنَّ لَمُ يَعُدُّ ذَلِكَ بِأَصَابِعِهِ) \*(أَنَّ لَمْ يَعُدُّ ذَلِكَ بِأَصَابِعِهِ) \*

١٠ - \*(رَوَى الأَزْهَرِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ ابْنَ الْكَوَّا سَأَلَ عَلِيًّا ـ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ـ عَنْ سُبْحَانَ اللهِ.
 فَقَالَ: كَلِمَةٌ رَضِيَهَا اللهُ لِنَفْسِهِ فَأَوْصَى بَهَا)\*(٩).

## من فوائد « التسبيح »

- (١) يَصِلُ الْمُؤْمِنَ بِرَبِّهِ .
- (٢) يُعَمِّقُ الإِياكَ فِي الْقَلْبِ بِالاسْتِحْضَارِ الدَّائِمِ لِعَظَمَةِ اللهِ .
- (٣) وَسِيلَةُ تَعَجُّبٍ يُعْلِنُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِعْجَابَهُ بِهَا يَـمْلأُ نَفْسَهُ مِـنَ اسْتِحْسَانٍ أَوْ ضِيقَهُ مِمَّـا هُـوَ مَحَطُّ الاسْتِنْكَارِ.
  - (٤) وَسِيلَةُ قُرْبَى إِلَى اللهِ وَاسْتِزَادَةٌ مِنْ فَيُضِ عَطَائِهِ .
    - (٥) يُبْقِي اللِّسَانَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللهِ.

- (٦) شِعَارٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَعَارَفُونَ وَيَتَوَاصَلُونَ مِنْهُ.
  - (٧) تَنْبِيهُ الإِمَام حِينَ يَسْهُو فِي الصَّلَاة .
  - (٨) مِنَ الْوَسَائِلِ الْعَالِيَةِ فِي تَحْصِيلِ الثَّوَابِ.
    - (٩) التَّحَلِّي بِهِ يُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ وَالرِّضْوَانِ.
- (١٠) وَسِيلَةُ الْفُقَرَاءِ فِي إِدْرَاكِ دَرَجَاتِ ثَوَابِ الأَغْنِيَاءِ.
  - (١١) فِيهِ كَسْبٌ لِحُبِّ اللهِ وَمَرْضَاتِهِ.
  - (١٢) يَحْمِي مِنْ غَائِلَاتِ الشَّيَاطِينِ .
  - (١٣) صَدَقَةٌ عَلَى جَوَارِحِ الإِنْسَانِ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٦١٤).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) جامع العلوم والحكم (٣٨٨).

<sup>(</sup>٦- ٩) جامع العلوم والحكم (٣٨٨).

<sup>(</sup>١) ثمانية عشر من المفصل : هكذا هو في الأصول المشهورة ثمانية عشر في نادر منها ، ثمان عشرة ، والأول صحيح أيضا على تقدير ثمانية عشر نظيرًا.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۸).

#### التعارف

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ١        | ۲      |

#### التعارف لغةً :

مَصْدَرُ تَعَارَفَ الْقَوْمُ أَيْ عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُو مِسِنْ مَادَّةِ (ع ر ف ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى السُّكُونِ وَالطُّمَ أُنِينَةِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: العَيْنُ وَالرَّاءُ وَالفَاءُ وَالطُّمَ أُنِينَةِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: العَيْنُ وَالرَّاءُ وَالفَاءُ وَالطُّمَ أُنِينَةِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: العَيْنُ وَالرَّاءُ وَالفَاءُ مَصْلاَنِ صَحِيحَانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى تَتَابُعِ الشَّيْءِ مُتَّصِلًا بَعْضُ لَهُ بَعْضُ مِنْ هَنَا اللَّكُونِ مُتَّصِلًا بَعْضُ لَهُ بَعْضُ مَا وَالآخَورُ عَلَى السُّكُونِ وَالطَّمُ أُنِينَةِ.. وَمِنْ هَذَا الْمُعْرِفَةُ وَالعِرْفَانُ تَقُولُ: عَرَفَ فَلَانًا عَرْفَانًا وَمَعْوِفَةً وَهَذَا الْمُرْ مَعْرُوفَ وَهَذَا يَدُلُّ فَلَانًا عَرْفَانًا وَمَعْوِفَةً وَهَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ شُكُونِهِ إِلَيْهِ ؛ لأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْتًا عَنْهُ وَنَانًا وَمَعْوِفَةً وَهَذَا الْقَوْمُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ تَوَعَلَى القَوْمُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَوَقَانًا وَمَعْوِفَةً . وَتَعَارَفَ القَوْمُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ عَرَفَ بَعْضُهُمْ عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اللَّوْمُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اللَّهُ عَلَى اللَّوْمُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اللَّهُ فَا القَوْمُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اللَّهُ مُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْكُونُ الْقَوْمُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اللَّهُ اللَّهُ مُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَتَعَارَفَ القَوْمُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْكَانُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَاثُ الْكُونُ الْكَالِ الْمَلْ الْعُرْمُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ الْكُونُ الْمُعْرِفَةُ الْمُعْرِفَةُ الْمُعْرِفَةُ الْمُ الْمُعْلِقُومُ عَرَفَ بَعْضُهُمْ الْمُنْ الْمُعْرِفِةَ الْمُؤْمُ عَرَفَ الْفَالُ الْمُعْرِفَةُ الْمُعُونُ الْفَالُ الْمُعْرِفَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَرَفَ الْمُؤْمُ الْكُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّوْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْعُومُ اللْعُومُ اللَّهُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُعُمُ ا

#### التعارف اصطلاحًا:

هُو أَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ بَعْضُهُم بَعْضًا بِحَسَبِ انْتِسَابِمِمْ جَمِيعًا إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ وَأُمِّ وَاحِدَةٍ ثُمَّ بِحَسَبِ النِّسَابِمِمْ جَمِيعًا إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ وَأُمِّ وَاحِدَةٍ ثُمَّ بِحَسَبِ الدِّينِ وَالشُّعُوبِ وَالْقَبَائِلِ، بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ مَدْعَاةً لِلشَّفَقَةِ وَالْأَلْفَةِ وَالْوِئَامِ لاَ إِلَى التَّنَافُرِ وَالْعَصَبِيَّةِ (٣).

## أهمية التعارف في الإسلام:

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوبَكْرٍ الْجَزَائِرِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَا يُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا... ﴾:

هَذِهِ السُّورَةِ ، وَهُو أَعَمُّ مِنَ النِّدَاءِ اللهِ تَعَالَى عِبَادَهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ ، وَهُو أَعَمُّ مِنَ النِّدَاءِ بِعُنُوانِ الْإِيمَانِ فَقَالَ: هَذِهِ السُّورَةِ ، وَهُو أَعَمُّ مِنَ النِّدَاءِ بِعُنُوانِ الْإِيمَانِ فَقَالَ: ﴿ يَا يُمُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى ﴿ وَمَعِ عَمْلُوقٌ مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءَ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ ، كَمَا أَنَّ كُلَّ آدَمِي عَمْلُوقٌ مِنْ أَدَهُ وَحَوَّاءَ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ ، كَمَا أَنَّ كُلَّ آدَمِي عَمْلُوقٌ مِنْ أَبُويْنِ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ﴾ وَبُطُونَ وَأَفْخَاذَ وَفَصَائِلَ ، كُلُّ هَذَا لِحِكْمَةِ التَّعَارُفِ فَلَكُمْ مَعُوبًا وَقَبَائِلَ وَعَائِلَاتٍ الْحَيْوانِ لَا يَعْرِفُ الْحَيْوانُ الْآخَرَ، وَلَكِنْ جَعَلَكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ وَعَائِلَاتٍ الْخَيْوانُ الْآخَرَ، وَلَكِنْ جَعَلَكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ وَعَائِلَاتٍ الْخَوْرُ وَلَكِنْ جَعَلَكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ وَعَائِلَاتٍ وَأَشَرِ لِحِكْمَةِ التَّعَارُفِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعَاوُنِ، إِذِ التَّعَاوُنُ بَيْنَ وَأُلِونَ بَيْنَ الْأَفْرَادِ ضَرُورِيُّ لِقِيَامٍ مُعْتَمَعِ صَالِحٍ سَعِيدٍ.

فَتَعَارَفُوا وَتَعَاوَنُوا وَلاَ تَتَفَرَّقُوا لِأَجْلِ التَّفَاخُرِ الْأَنْسَابِ. فَإِنَّهُ لاَ قِيمَةَ لِلْحَسَبِ وَلاَ لِلنَّسَبِ إِذَا كَانَ الْزُءُ هَابِطًا فِي نَفْسِهِ وَخُلُقِهِ وَفَاسِدًا فِي سُلُوكِهِ ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب(٩/ ٢٣٦/ ٢٣٧).

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾.

إِنَّ الشَّرَفَ وَالْكَمَالَ فِيهَا عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ مِنْ زَكَاةِ رُوحِهِ وَسَلَامَةِ خُلُقِهِ وَإِصَابَةِ رَأْيهِ وَكَثْرَةِ مَعَارِفِهِ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الإنحاء \_ الاجتماع \_ الألفة \_ البر \_ التناصر \_ التعاون على البر والتقوى \_

تفريج الكربات\_المحبة\_المواساة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض \_ الغي والإغواء \_ التفرق \_ التعاون على الإثم والعدوان \_ الضلال \_ الهجر \_ البغض].

# الآيات الواردة في « التعارف »

ا - وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَشُوۤ الْإِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرً الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ (أَنَّ)
 وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ (أَنَّ)

٢- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُورُ
 شُعُوبًا وَقِبَ إِنَّ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِنداً لللهِ
 أَنْقَنَكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرُ (إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرُ (إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرُ (إِنَّ اللهَ عَلَيمُ خَبِيرُ الإِنَّ اللهَ عَلَيمُ خَبِيرُ الإِنَّ اللهَ عَلَيمُ خَبِيرُ الإِنَّا اللهَ عَلَيمُ خَبِيرُ اللهَ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللهَ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللهَ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللهَ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٣) الحجرات: ١٣ مدنية

## الأحاديث الواردة في «التعارف»

١ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَـرْفَعُهُ.
 قَـالَ: « النَّـاسُ مَعَـادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالـذَّهَـبِ.
 خِيَـارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَـارُهُمْ فِي الإسْلاَم إِذَا فَقِهُـوا.

وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَهَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ .ومَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»)\*(١).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «التعارف»

١ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ (الحجرات/ ١٣) قَالَ : الشُّعُوبُ : الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ . وَالْقَبَائِلُ : الْبُطُونُ) \*(٢).

٢ - \*( وَقَالَ مُجَاهِدٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
 ﴿ لِتَعَارَفُوا ﴾ كَمَا يُقَالُ فُلاَنُ بْـنُ فُلاَنٍ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَيْ
 مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا)\*(٣).

٣ - \*( وَقَالَ رَحْهُ اللهُ : قَولُهُ تَعَالَى :
﴿لِتَعَارَفُوا \* : أَيْ لِيَعرِف بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِالنَّسَبِ
يَقُولُ فُلاَنُ ابْنُ فُلانٍ وَفُلاَنُ ابْنُ فُلانٍ)\*(١٠).

٤ - \*(وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ فِي قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ ﴿ وَجَلَّ فَي اللَّهُ عَالِيفِهَا وَكَانَتْ ﴿ لِيَعَارَفُوا ﴾: كَانَتْ حِمْيُرُ يَنتُسِبُونَ إِلَى خَالِيفِهَا وَكَانَتْ عَرَبُ الْحِجَازِ يَنتَسِبُونَ إِلَى قَبَائِلِهَا) \* (٥٥).

٥ - \* (عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَعْرِفُ وَجْهَ

الرَّجُلِ وَلاَ يَعْرِفُ اسْمَهُ قَالَ: تِلْكَ مَعْرِفَةُ النَّوْكَى (٦) \*(٧).

7 - \* ( وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
﴿ لِتَعَارَفُوا \* : يَقُولُ لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي النَّسَبِ
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : إِنَّا جَعَلْنَا هَذِه الشُّعُوبَ وَالْقَبَائِلَ
لَكُمْ أَيُّا النَّاسُ لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي قُرْبِ ذِي
الْقَرَابَةِ مِنْهُ وَبُعْدِهِ لاَ لِفَضِيلَةٍ لَكُمْ فِي ذَلِكَ وَقُرْبَةٍ
الْقَرَابَةِ مِنْهُ وَبُعْدِهِ لاَ لِفَضِيلَةٍ لَكُمْ فِي ذَلِكَ وَقُرْبَةٍ
تُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللهِ بَلْ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَثْقَاكُمْ \*) \* (^).

٧-\*(وَقَالَ الإِمَامُ النَّيْسَابُ ورِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾:أَيْ لِيَقَعَ التَّعَارُفُ وَا ﴾:أَيْ لِيَقَعَ التَّعَارُفُ بَيْنَكُم شِيسَبَ إِنَّا لَيْ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْم

٨ - قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ : «أَيْ

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير(٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) النوكي : جمع أنوك وهو الأحمق.

<sup>(</sup>٧) المنتقى من مكارم الأخلاق:(١٧١).

<sup>(</sup>٨) جامع البيان في تفسير القرآن :مج١١ جـ٢٦ ص(٨٩).

<sup>(</sup>٩) حاشية جامع البيان: مج١١، جـ٢٦، ص(٩٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم (٢٦٣٨). والقسم الأخير عند البخاري - الفتح ٦ (٣٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح٦(٣٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير(٤/ ٢٣٢)

<sup>(</sup>٤) فتح الباري(٦/ ٦٠٩)

لِيَحْصُلَ التَّعَارُفُ بَيْنَهُمْ كُلُّ يَرْجِعُ إِلَى قَبِيلَتِهِ") \*(١).

9 - \*( رَوَى الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ بسَنَدِهِ عَنِ
 الْحَسَنِ قَالَ : « بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى عَشَرَةِ أَرْكَانٍ ،
 الإِخْلاَصُ للهِ تَعَالَى وَهُوَ الْفِطْرَةُ ، وَالصَّلاَةُ وَهِي الْمِلَّةُ ،

وَالزَّكَاةُ وَهِيَ الطُّهْرَةُ ، وَالصِّيَامُ وَهُو الْجُنَةُ ، وَالطَّهْرَةُ ، وَالصِّيَامُ وَهُو الْجُنَةُ ، وَالْجَهَادُ وَهُوَ الْعِزَّةُ ، وَالأَمْرُ بِالْمُعُرُوفِ وَهُوَ الشَّرِيعَةُ ، وَالظَّاعَةُ وَهِيَ الْمُنْكَرِ وَهُوَ الْوَفِيَّةُ ، وَالطَّاعَةُ وَهِيَ الْمُنْكَرِ وَهُوَ الْوَفِيَّةُ ، وَالطَّاعَةُ وَهِيَ الْمُنْكَرِ وَهُو الْمُؤْفَةُ » (٢).

## من فوائد « التعارف »

(١) يُقَوِّي رَوَابِطَ الأُخَوَّةِ فِي اللهِ.

(٢) يَجِدُ الْمُسْلِمُ لَهُ أَعْوَانًا وَأَنْصَارًا حَيْثُهَا كَانَ.

(٣) يُورِثُ الْحُبَّ فِي اللهِ وَيُنَمِّيهِ.

(٤) يَقْضِي عَلَى التَّنَاحُرِ وَالتَّخَاصُمِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ الشَّلِم.

(٥) يُزِيلُ التَّمَا يُزَ الطَّبَقِيَّ وَيُبْدِلْهُ بِالأُلْفَةِ وَالْوِئَامِ.

(٦) وَهُوَ سَبِيلٌ لِلتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

(٧) يُورِثُ السَّكِينَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ فِي الْقَلْبِ؛ لأَنَّ مَنْ عَرَفَ شَيْئًا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير(٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) شرح شأن الصلاة: الورقة الأخيرة شرح شأن الصلاة ومعالمها محمد بن على الحكيم الترمذي ، أبو عبد الله

مخطوط بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى رقم(٥١٦) فقه عام.

### التعاون على البر والتقوى

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 18     | ٤٧       | ١      |

#### التعاون لغةً:

مَصْدَرُ تَعَاوَنَ وَهُو مَأْخُوذٌ مِنَ «الْعَوْنِ » الَّذِي يُوادُ بِهِ الْمُطْاهَرَةُ عَلَى الشَّيْءِ يُقَالُ: فُلَانٌ عَوْنِي أَيْ مُعِينِي وَقَدْ أَعَتُهُ ، وَالْعَوْنُ أَيْضًا الظَّهِيرُ عَلَى الأَمْرِ ، الوَاحِدُ وَقَدْ أَعَتُهُ ، وَالْعَوْنُ أَيْضًا الظَّهِيرُ عَلَى الأَمْرِ ، الوَاحِدُ وَقَدْ أَعَتُهُ ، وَالْجُمْعُ وَالْمُؤَنَّثُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَقَدْ حُكِي فِي وَالْاثْنَانِ وَالْجَمْعُ وَالْمُؤَنَّثُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَقَدْ حُكِي فِي وَكُسِيرِهِ أَعْوَانٌ ، وَالعَربُ تَقُولُ: إِذَا جَاءَتِ السَّنَةُ جَاءَ مَعْهَا أَعْوَانٌ ، وَالعَربُ تَقُولُ: إِذَا جَاءَتِ السَّنَةُ جَاءَ وَاللَّاعُونَ ، وَالعَربُ تَقُولُ: إِذَا جَاءَتِ السَّنَةُ جَاءَ وَاللَّمْ وَانْ الجَرَادَ مَعْهَا أَعْوَانُهُ العَنْدُ وَاللَّعْوَانِ الجَرَادَ وَاللَّهُ وَالْمُعْوَانِ الجَرَادَ وَاللَّهُ وَالْمُعَنَّ بِعُضَا ، وَتَعَاوَنُوا عَلَيٌ وَاعْتَونُوا: أَعَانَ وَالْمُعُونَةُ ، وَكَثِيرُ الْمُعُونَةُ ، وَكَثِيرُ الْمُعُونَةُ ، وَكَثِيرُ الْمُعُونَةُ ، وَرَجُلٌ مِعْوَانٌ حَسَنُ الْمُعُونَةِ ، وَكَثِيرُ الْمُعُونَةُ اللَّاسِ وَكُلُّ شَيْءٍ أَعَانَكَ فَهُو عَوْنٌ لَكَ ، كَالصَّوْمِ عَوْنٌ لَكَ ، كَالصَّوْمِ عَوْنٌ لَكَ ، كَالصَّوْمِ عَوْنٌ لَكَ ، كَالصَّوْمِ عَوْنٌ عَلَى الْعِبَادَةِ (۱) .

قَالَ الفَيرُزآبَادِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: والْعَوِينُ: اسْمُ لِلْجَمْعِ، وَاسْتَعَنْتُهُ وَبِهِ فَأَعَانَنِي، قَالَ تَعَالَى ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ (الكهف/ ٩٥).

وَتَعَاوُنُ الأَعْوَانِ: إِعَانَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. قَالَ تَعَانُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (المائدة / ۲) وَعَاوَنَهُ مُعَاوَنَهُ مُعَاوَنَهُ وَعَاوَنَهُ مُعَاوَنَهُ

## أقسام الناس في باب التعاون:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « تَنْقَسِمُ أَحْوَالُ مَنْ دَخَلَ فِي عِدَادِ الإِخْوَانِ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: مِنْهُمْ مَنْ يُعِينُ ويَسْتَعِينُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُعِينُ وَلَا يَسْتَعِينُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُعِينُ وَلَا يَسْتَعِينُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعِينُ وَلَا يَسْتَعِينُ وَلَا يُعِينُ وَلَا يُعِينُ وَلَا يَسْتَعِينُ .

فَأَمَّا الْمُعِينُ والمُسْتَعِينُ فَهُو مُعَاوِضٌ مُنْصِفٌ يُؤدِي مَا عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِي مَالَهُ ، فَهُو كَالْمُقْرِضِ يُسْعِفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ويَسْتَرُدُّ عِنْدَ الاسْتِغْنَاءِ ، وَهُوَ مَشْكُورٌ فِي مَعُونَتِهِ ، وَمُعْدُورٌ فِي اسْتَعَانَتِهِ، فَهَذَا أَعْدَلُ الإِخْوَانِ.

وَأَمَّا مَنْ لَا يُعِينُ وَلَا يَسْتَعِينُ فَهُ وَ مَثْرُوكُ قَدْ مَنَع خَيْرَهُ وَقَمَعَ شَرَّهُ فَهُو لَا صَدِيقٌ يُرْجَى ، وَلَا عَدُوٌ يُخْشَى، وَإِذَا كَانِ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَهُو كَالصُّورَةِ الْمُمَثَّلَةِ، يَرُوقُكَ حُسْنُهَا ، وَيَخُونُكَ نَفْعُهَا ، فَلَا هُو مَذْمُومٌ لِقَمْعِ شَرِّهِ ، حُسْنُهَا ، وَيَخُونُكَ نَفْعُهَا ، فَلَا هُو مَذْمُومٌ لِقَمْعِ شَرِّهِ ، وَإِنْ كَانَ بِاللَّوْمِ أَجْدَرُ. وَلَا هُو مَشْكُورٌ لِنَعْ خَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِاللَّوْمِ أَجْدَرُ. وَلَا هُو مَشْكُورٌ لِنَعْ خَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِاللَّوْمِ أَجْدَرُ. وَمَهينٌ وَلَا يُعِينُ فَهُ وَ لَئِيمٌ كَلٌّ ، وَمَهينٌ وَلَا يُعِينُ فَهُ وَ لَئِيمٌ كُلٌّ ، وَمَهينٌ

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز (١١٣/٤).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لابن منظور (٥/ ٣١٧٩ ـ ٣١٨٠). وانظر الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٦٨ ـ ٢١٦٩).

مُسْتَذَلُّ قَدْ قَطَعَ عَنْهُ الرَّغْبَةَ وَبَسَطَ فِيهِ الرَّهْبَةَ، فَلَا خَيْرُهُ يُسْتَذَلُّ قَدْ فَلَا خَيْرُهُ يُسْتَقَلُ مِنْ رَجُلٍ يُسْتَقْلُ عِنْدَ اسْتِقْلَالِهِ فَلَيْسَ مُسْتَثْقِلٍ عِنْدَ اسْتِقْلَالِهِ فَلَيْسَ لِمُشْتَقَلُ عِنْدَ اسْتِقْلَالِهِ فَلَيْسَ لِمُشْتَقَلُ عِنْدَ اسْتِقْلَالِهِ فَلَيْسَ لِمُشْتَقَلُ عِنْدَ اسْتِقْلَالِهِ فَلَيْسَ لِمُشْتَقَلُ عِنْدَ اسْتِقْلَالِهِ فَلَيْسَ لِمُشْتَقَلِ فِي الوِدَادِ نَصِيبٌ .

وَأَمَّا مَنْ يُعِينُ وَلا يَسْتَعِينُ فَهُ و كَرِيمُ الطَّبْعِ، مَشْكُورُ الصَّنْعِ، وَقَدْ حَازَ فَضِيلَتِي الابْتِدَاءِ وَالاكْتِفَاءِ، مَشْكُورُ الصَّنْعِ، وَقَدْ حَازَ فَضِيلَتِي الابْتِدَاءِ وَالاكْتِفَاءِ، فَلَا يُرَى ثَقِيلًا فِي نَائِبَةٍ، وَلا يَقْعُدُ عَنْ نَهْضَةٍ فِي مَعُونَةٍ. فَهَذَا أَشْرَفُ الإِخْوَانِ نَفْسًا وَأَكْرَمُهُمْ طَبْعًا فَيَنْبَغِي لِمَنْ فَهَذَا أَشْرَفُ الإِخْوانِ نَفْسًا وَأَكْرَمُهُمْ طَبْعًا فَيَنْبَغِي لِمَنْ أَوْبَدَ لَهُ النَّرُ الْمَتِيسِمُ، أَنْ يَتْنِي عَلَيْهِ خِنْصَرَهُ، ويعضَّ الكَرِيمُ والدُّرُ الْمَتِيمِمُ، أَنْ يَتْنِي عَلَيْهِ خِنْصَرَهُ، ويعضَّ عَلَيْهِ بِنَاجِدِهِ وَيَكُونَ بِهِ أَشَدَّ ضَنًا مِنْهُ بِنَفَائِسِ أَمْوَالِهِ، عَلَيْهِ بِنَاجِدِهِ وَيَكُونَ بِهِ أَشَدَّ ضَنًا مِنْهُ بِنَفَائِسِ أَمْوَالِهِ، وَعَلَيْهِ بِنَاجِدِهِ وَيَكُونَ بِهِ أَشَدَّ ضَنًا مِنْهُ بِنَفَائِسِ أَمْوَالِهِ، وَعَلَيْهِ بَنَاجِدِهِ وَيَكُونَ بِهِ أَشَدَّ ضَنَّ مِنْهُ بِنَفَائِسِ أَمْوَالِهِ، وَعَلَيْ فَهُ وَ بِالادِّ خَارِهِ وَيَكُونَ بِهِ أَشَدَّ ضَنَّ مِنْهُ بِنَفَائِسِ أَمْوَالِهِ، وَعَلَيْهِ بَنَاجِدِهِ وَيَكُونَ بِهِ أَشَدَّ ضَائِهُ بِنَا مِنْهُ بِنَفَائِسِ أَمْوَالِهِ، وَعَلَيْهِ بَنَاجِدِهِ وَيَكُونَ بِهِ أَشَدَّ ضَائِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بَالادِ خَارِهِ عَامٌ مُنَا فَهُ وَ بِالادِ خَارِهُ مُمَا مِنْهُ إِذَا لَكَمَا مِنْهُ إِذَا لَكُونَ وَالْكُمَالَ مُعُوزٌ وَالْكُمَالَ مُعُوزٌ وَالْكَمَالَ مُعُوزٌ وَالْكُمَالَ مُعُوزٌ وَالْكُمَالَ مُعُوزٌ وَالْكُمَالَ مُعُوزٌ (۱).

### التعاون واجب ديني وضرورة اجتماعية:

قَالَ ابْنُ خَلْدُونٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ الاجْتِهَاعَ الإِنْسَانِيَّ ضَرُ ورِيُّ ، وَيُعَبِّرُ الْحُكَمَاءُ عَنْ هَذَا بِقَ وْلِحِمْ: الإِنْسَانُ مَدَنِيُّ بِالطَّبْعِ أَيْ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الاجْتِهَاعِ وَبَيَانُهُ الإِنْسَانُ مَدَنِيُّ بِالطَّبْعِ أَيْ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الاجْتِهَاعِ وَبَيَانُهُ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَ لهُ خَلَقَ الإِنْسَانَ وَرَكَّبَهُ عَلَى صُورَةٍ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَ لهُ خَلَقَ الإِنْسَانَ وَرَكَّبَهُ عَلَى صُورَةٍ لَا يَصِعَ حَيَاتُهَا وَبَقَاؤُهَا إِلَّا بِالغِذَاءِ وَهَدَاهُ إِلَى الْتِهَاسِهِ لِللَّا أَنَّ اللهُ مُرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهِ إِلَّا أَنَّ بِفِطْرَتِهِ وَبِهَا رَكَّبَ فِيهِ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهِ إِلَّا أَنَّ فَدْرَة الوَاحِدِ مِنَ البَشَرِ قَاصِرَةٌ عَنْ تَحْصِيلِ حَاجَتِهِ مِنْ قُدْرَة الوَاحِدِ مِنَ البَشَرِ قَاصِرَةٌ عَنْ تَحْصِيلِ حَاجَتِهِ مِنْ قَدْرَة الوَاحِدِ مِنَ البَشَرِ قَاصِرَةٌ عَنْ تَحْصِيلِ حَاجَتِهِ مِنْ قَدْرَة الوَاحِدِ مِنَ البَشَرِ قَاصِرَةٌ عَنْ تَحْصِيلِ حَاجَتِهِ مِنْ اللهَ مَا إِلَّا إِللْهُ اللهَ عَمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ الْعَلَامِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ذَلِكَ الغِذَاءِ غَيْرَ مُوَفِّيَّةٍ لَهُ بِهَادَّةِ حَيَاتِهِ مِنْهُ وَلَوْ فَرَضْنَا مِنْهُ أَقَلَ مَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ وَهُوَ قُوتُ يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنَ الْحِنْطَةِ مَثَلًا فَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِعِلَاجِ كَثِيرٍ مِنَ الطَّحْنِ وَالْعَجْنِ وَالطَّبْخِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ الثَّلَاتَةِ يَحْتَاجُ إِلَى مَوَاعِينَ وَآلَاتٍ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِصِنَاعَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ حَدَّادٍ وَنَجَّارٍ وَفَاخُدورِيٍّ وَهَبْ أَنَّهُ يَأْكُلُه حَبًّا مِنْ غَيْرٍ عِلَاجٍ فَهُ وَ أَيْضًا يَحْتَاجُ فِي تَحْصِيلِهِ حَبًّا إِلَى أَعْمَالٍ أُخْرَى أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الزِّرَاعَةِ وَالْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ الَّذِي يُخْرِجُ الحَبَّ مِنْ غِلَافِ السُّنبُل وَيَعْتَاجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ إِلَى آلاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَصَنَائِعَ كَثِيرَةٍ أَكْثَرَ مِنَ الأُولَى بِكَثِيرٍ ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَفِيَ بِذَلِكَ كُلِّه أَوْ بِبَعْضِهِ قُدْرَةُ الوَاحِدِ فَلَابُدَّ لَهُ مِنَ اجْتِهَاعِ القُدرِ الكَثِيرَةِ مِنْ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ لِيَحْصُلَ القُوتُ لَهُ وَلَهُمْ فَيَحْصُلُ بِالتَّعَاوُنِ قَدْرُ الكِفَايَةِ مِنَ الْحَاجَةِ لأَكْثَرَ مِنْهُمْ بِأَضْعَافٍ ، وَكَذَلِكَ يَحْتَاجُ كُلُّ مِنْهُمْ أَيْضًا فِي الدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ إِلَى الاسْتِعَانَةِ بِأَبْنَاءِ جِنْسِهِ؛ لأَنَّ اللهَ شُبْحَانَهُ لَمَّا رَكَّبَ الطِّبَاعَ فِي الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا وَقَسَّمَ الْقُدَرَ بَيْنَهَا جَعَلَ خُطُّ وظَ كَثِيرٍ مِنَ الْخَيَوَانَاتِ العُجْم مِنَ الْقُدْرَةِ أَكْمَلَ مِنْ حَظِّ الإِنْسَانِ ، فَقُدْرَةُ الفَرَسِ مَثَلًا ، أَعْظَمُ بِكَثِيرِ مِنْ قُدْرَةِ الإِنْسَانِ ، وَكَذَا قُدْرَةُ الْحِهَارِ وَالثَّوْرِ وَالأَسَدِ وَالْفِيل أَضْعَافٌ مِنْ قُدْرَتِهِ. وَلَمَّا كَانَ الْعُدْوَانُ طَبِيعيًّا في الْحَيَوَانِ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عُضْوًا يَخْتَصُّ بِمُدَافَعَةِ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ عَادِيَةِ غَيْرِهِ ، وَجَعَلَ لِلإِنْسَانِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الْفِكْرَ وَالْيَدَ ، فَالْيَدُ مُهَيَّأَةٌ لِلصَّنَائِعِ

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢١١\_٢١٣) بتصرف.

بِخِدْمَةِ الفِكْرِ، وَالصَّنَائِعُ تُحَصِّلُ لَهُ الآلاتِ الَّتِي تَنُوبُ لَهُ عَنِ الْجُوَارِحِ الْمُعَدَّةِ فِي سَائِرِ الْحَيَوانَاتِ لِلدِّفَاعِ . فَالـوَاحِدُ مِنَ الْبَشَرِ لَا تُقَاوِمُ قُـدْرَتُه قُـدْرَةَ وَاحِدٍ مِنَ الحَيَوَانَاتِ العُجْم سِيًّا الْفُتْرِسَةِ فَهُ وَ عَاجِزٌ عَنْ مُدَافَعَتِهَا وَحْدَهُ بِالْجُمْلَةِ، وَلَا تَفِي قُدْرَتُهُ أَيْضًا بِاسْتِعْ إِلِ الآلَاتِ الْمُعَدَّةِ لِلْمُدَافَعَةِ لِكَثْرَتِهَا وَكَثْرَةِ الصَّنَائِعِ وَالْمُواعِينِ الْمُعَدَّةِ لَهَا، فَلَابُدَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ بِأَبْنَاءِ جِنْسِهِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ التَّعَاوُنُ فَلَا يَحْصُلُ لَهُ قُوتٌ وَلَا غِـذَاءٌ وَلَا تَتِمُّ حَيَاتُهُ لِمَا رَكَّبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنَ الحَاجَةِ إِلَى الغِذَاءِ فِي حَيَاتِهِ ، وَلَا يَحْصُلُ لَهُ أَيْضًا دِفَاعٌ عَنْ نَفْسِهِ لِفُقْدَانِ السِّلَاحِ، فَيَكُونُ فَرِيسَةَ حَيَوانَاتٍ وَيُعَاجِلُهُ الْهَلَاكُ عَنْ مَدَى حَيَاتِهِ وَيَبْطُلُ نَوْءُ البَشَرِ، وَإِذَا كَانَ التَّعَاوُنُ حَصَلَ لَهُ القُوتُ لِلْغِـذَاءِ وَالسِّلَاحُ لِلدِّفَاعِ ، وَتَعَّتْ حِكْمَةُ اللهِ فِي بَقَائِهِ وَحِفْظِ نَوْعِهِ، فَإِذَنْ هَذَا الاجْتِمَاعُ ضَرُورِيٌّ لِلنَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ، وَإِلَّا لَمْ يَكْمُلْ وُجُودُهُمْ وَمَا أَرَادَهُ اللهُ

مِنَ اعْتِهَارِ العَالَمِ بِهِمْ وَاسْتِخْلَافِهِ إِيَّاهُمْ (۱). البر والتقوى:

انْ ظُرْ فِي الْمَعْنَى اللَّغَوِي لِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ فِي صِفَتَى: « الْبِرِّ » و « التَّقْوَى » .

#### التعاون على البر والتقوى اصطلاحًا:

لَا يَخْتَلِفُ الْمُعْنَى اللَّغَوِيُّ لِلَفْظِ التَّعَاوُنِ عَنْ مَعْنَاهُ الَّذِي تَقَرَّرَ لَهُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ، وَمِنْ ثَمَّ يُمْكِنُ تَعْرِيفُ صِفَةِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بِأَنَّهَا: أَنْ يُطَاهِرَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ وَيُعِينَهُ فِي فِعْلِ الْخَيْرَاتِ ، وَعَلَى طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَجَنَّبُ مَعْصِيتِهِ .

[للاستزادة: انظر صفات: الإخاء \_ الاجتماع \_ الإغاثة \_ الألفة \_ التناصر \_ تفريح الكربات \_ المحبة \_ المواساة \_ البر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التعاون على الإثم والعدوان - التخاذل - الأثرة - البخل - الشح - التفرق -الأذى - التنازع].

# الآيات الواردة في « التعاون على البر والتقوى »

١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَ بِرَاللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَا لَخَرَامَ وَلَا ٱلْمَذَى وَلَا ٱلْمَاكَيْدَ وَلَا ٱلْمَالَةُ مَنَ الْمَالِدَى وَلَا ٱلْمَاكَيْدَ وَلَا ٱلْمَالِيَةُ مَا الْمَالِدَةُ وَلَا عَلَيْمَ الْمَالِدُوا وَلَا يَجْرِمَنَ كُمُّ وَرِضْ وَلَا وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصْطَا دُوا وَلَا يَجْرِمَنَ كُمُّ مَا وَرِضْ وَلَا وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصْطَا دُوا وَلَا يَجْرِمَنَ كُمُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَا مُعْلَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَ كُمُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُعْلَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُعْلَا وَالْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْمِرِّوا لَنَقُوكُ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِلَّا اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (\*)

وانظر الآيات الكريمة الواردة في صفتي: الاعتصام والاستعانة

## الأحاديث الواردة في « التعاون على البر والتقوى »

ا - \*( عَنْ أَبِي هُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللّهِ يَنْ يُسْرُ وَلَـنْ يُشَادٌ (١)
 اللّه يَنْ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُ وا بِالْغَدُوةِ (٢) وَالرَّوْحَةِ (٣) وشَيْءٍ مِنَ الدُّجْةِ (٤)») \*(٥).

٢ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: فَغِرْتُ
 إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرِجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا. قَالَتْ: فَغِرْتُ
 عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ. فَقَالَ: « مَالَكِ يَا عَائِشَةُ
 أغِرْتِ؟» فَقُلْتُ: وَمَالِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟.
 أغِرْتِ؟» فَقُلْتُ: « أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟» قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟» قَالَتْ: وَمَعَى اللهِ أَوَ مَعِي شَيْطَانُ . قَالَ: « نَعَمْ». قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟. قَالَ: « نَعَمْ» قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « نَعَمْ» وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى اللهِ ؟ قَالَ: « نَعَمْ ، وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ») \* (٢).

٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا (٧) هُـمْ أَوْتَادُهَا هُمُ جُلَسَاءُ مِنَ الْمُلائِكَةِ فَإِنْ غَابُوا سَأَلُوا عَنْهُمْ

وَإِنْ كَانُوا مَرْضَى عَادُوهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ ») \*(^^).

3 - \* (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ الْخَلَقُ مِنْ عَبَالٍ أُمْ إِسْمَاعِيلَ الْخَذَتْ مِنْطَقًا (٩) النِّسَاءُ الْمَنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمْ إِسْمَاعِيلَ الْخَذَتْ مِنْطَقًا (٩) لِتُعَفِّي أَثْرَهَا عَلَى سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا لِتُعَفِّي أَثْرَهَا عَلَى سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ وُلِسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذِ إِسْمَاعِيلَ وَهِي تَرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا هُنَالِكَ ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا وَحُرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا ، وَرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا ، وَتَمْرَكَةُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا ، وَتَعْرَكُنَا بِمَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسَ وَلِهِ إِنْسُ وَلَا شَيْءٌ، وَتَمْرَكُ مَا الْمُوادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسَ وَلِهُ إِنْمَ الْمِيمُ وَلَا شَيْءٌ، وَتَمْرَكُ مَرَارًا ، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلْيَهَا . فَقَالَتْ فَقَالَتْ لَهُ اللهُ أَمْرِكَ مِذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَتْ: إِذَا كَانَ عِنْد اللّهُ أَمْرِكَ مِذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَتْ: إِذَا كَانَ عِنْد لَكُ مُرَارًا ، وَجَعَلَ لَا يُلْتَفِتُ إِلَيْهَا . فَقَالَتْ وَنَهُ اللّهُ أَمْرِكَ مِذَا ﴾ يَوْفَقَالَ ﴿ وَبَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ﴿ وَبَعَ يَدَيْهُ فَقَالَ ﴿ وَبَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ﴿ وَبَنَا إِنِي أَسْكُنْتُ الْمُكَنْتُ الْمُكَنِّ الْمُكَلِّةُ وَلَكَ مِوالْكُولُ وَلُولُ وَلَا الْكُولُ وَلَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ﴿ وَبَنَا إِنِي أَلْمُكَا الْمُكَالِ وَلَا وَلَعْ يَدَيْهِ فَقَالَ ﴿ وَبَنَا إِنِي أَسُكُنْتُ الْمُكَنْتُ الْمُكَلِّي وَوَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ﴿ وَبَنَا إِنِي أَلْكُولُ وَلَكُ الْمُكَالِي وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ ﴿ وَلَكَا الْمُقَالَ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُلْقَ إِلَا الْمُكَالِقُ إِلْمُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِ وَلِي الْمُلْكَ إِلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُو

<sup>(</sup>١) المشادة : أصلها المشاددة ، ومعناها المغالبة.

<sup>(</sup>٢) الغدوة: السير أول النهار من الغداة إلى طلوع الشمس.

<sup>(</sup>٣) الروحة: السير فيما بعد الزوال.

<sup>(</sup>٤) الدلجة: السير آخر الليل، وقيل سير الليل.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١ (٣٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۱۵).

<sup>(</sup>٧) الأوتاد هنا معناها الرجال الملازمون للمساجد. شبههم بالأوتاد لملازمتهم للمساجد وطول مكثهم بها.

<sup>(</sup>۸) أحمد (۲/ ۲۱۸) وقال مخرجه (الحسيني هاشم): إسناده حسن وعزاه للحاكم. أحمد ط.شاكر(۱۱/ ۱۱۰) من حديث عبدالله بن سلام. وهو في المستدرك (۲/ ۳۹۸) موقوف على عبدالله بن سلام. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٩) المنطَق : كل ما شد الإنسان به وسطه.

<sup>(</sup>١٠) الثَّنِيَّةُ: طريق العقبة ، والطريقة في الجبل ، وقيل هي الجبل نفسه.

مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ (إبراهيم/٣٧) وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ (١). فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلِ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا ، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ ذِرَاعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ، ثُمَّ أَتَتِ الْمُرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَـلْ تَرَى أَحَدًا ، فَلَمْ تَـرَ أَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ عَيَّادٍ: «فَلِذَلِكَ سَعْئِ النَّاسِ بَيْنَهُمَا ». فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمُرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ: صَهِ (٢) \_ تُرِيدُ نَفْسَهَا \_ ثُمَّ تَسَمَّعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ ، فَإِذَا هِيَ بِالْلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بعَقِبهِ \_ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ \_ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تَحُوضُهُ وَتَقُولُ بِيلِهَا هَكَلْهَا ، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ في سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَـرَكَتْ زَمْزَمَ » أَوْ قَالَ: « لَوْ لَمُ تَغْرفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا». قَالَ فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لَا

تَخَافُوا الضَّيْعَةَ ، فَإِنَّ هُهُنَا بَيْتَ اللهِ يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ . وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ (٣)، تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ (١)مِنْ جُرْهُم م أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُم مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَدَاءٍ (٥)، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ، فَرَأُوْا طَائِرًا عَائِفًا (٦)، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ ، لَعَهْدُنَا بِهَذا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ ، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا (٧) أو جَرِيَّنْ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ،فَأَقْبَلُوا - قَالَ وَأُمُّ إسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ - فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَيِّكِ: "فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْاَعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الأُنْسَ »، فَنَزَلُوا، وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِم فَنَزَلُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وأَنْفَسَهُمْ وأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ . وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ ، فَسَأَلَ امْرَأْتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئِيَهِمْ ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ . فَشَكَتْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ

<sup>(</sup>٤) الرُّفْقَةُ: الجماعة المترافقون في السفر.

<sup>(</sup>٥) كَدَاء: جبل بمكة ، وهي الثَّنيَّةُ العليا مما يلي المقابر.

<sup>(</sup>٦) عائفا: أي يتردد على الماء ويحوم ولا يمضى.

<sup>(</sup>٧) الجَرِيُّ : الرسول والوكيل.

<sup>(</sup>١) يَتَلَبَّطُ : أي يتمرغ.

 <sup>(</sup>۲) صه: اسم فعل أمر بمعني اسكت ، والمعنى أنها أنصتت لتعرف مصدر الصوت.

<sup>(</sup>٣) الرابية : كل ما ارتفع من الأرض وربا.

كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ . قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ: ذَاكَ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى. فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَلَخَلَ عَلَى امْرَ أَتِهِ فَسَأَلْهَا عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا . قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ . فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرِ وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ. فَقَالَ:مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتِ: اللَّحْمُ . قَالَ: فَهَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتِ: الْمَاءُ . قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَمُمْ فِي اللَّحْم وَالْمَاءِ . قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : "وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذ حَبُّ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ "، قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُـــوَافِقَاهُ. قَالَ: فَإِذَا جَــاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَمُرِيهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْهَاعِيلُ قَالَ هَـلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْنَةِ - وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ - فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ،أَنَّا بِخَيْرٍ. قَالَ: فَأُوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَيَأْمُ رُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ: ذَاكَ أَبِي، وَأَنْتِ

الْعَتَبَةُ،أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ . ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَعْتَ دَوْحَةِ (١) قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنعَا كَمَا يَصْنعُ الْوَالِدِ . ثُمَّ قَالَ : يَا يَصْنعُ الْوَالِدِ . ثُمَّ قَالَ : يَا يَصْنعُ الْوَالِدِ . ثُمَّ قَالَ : يَا مِنْ عِيلُ ، إِنَّ اللهَ أَمَرِنِي بِأَمْرٍ . قَالَ : فَاصْنعُ مَا أَمْرِكَ إِسْمَاعِيلُ ، إِنَّ اللهَ أَمَرِنِي بِأَمْرٍ . قَالَ : فَاصْنعُ مَا أَمْرِكَ رَبُّكَ . قَالَ : فَالَّذَ قَالَ : فَإِنْ اللهَ أَمْرَنِي بِأَمْرٍ . قَالَ : فَاصْنعُ مَا أَمْرِكَ رَبُّكَ . قَالَ : فَإِنْ اللهُ أَمْرِنِي إِنَّ اللهُ أَمْرِنِي أَنْ اللهُ أَمْرِنِي إِنَّ اللهُ أَمْرِنِي إِنَّ اللهُ أَمْرِنِي أَنْ اللهُ أَمْرِنِي أَلْ اللهُ أَمْرِنِي أَنْ اللهُ أَمْرِنِي أَنْ اللهُ وَعِينُ عَلَى إِسْمَاعِيلُ يَئْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ مُنْ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ مُنْ يَبْنِي ، حَتَّى مَا عَلَيْهِ فَعَلَمُ الْبِنْ عَلَى إِسْمَاعِيلُ يَنْ إِلْكُ مَوْمَعَهُ لَهُ ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُمُ وَيُشِي وَإِسْمَاعِيلُ يَنْ إِلْكُ أَنْ اللهُ وَهُمَا يَقُولُانِ : ﴿ وَرَبّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ اللهُ وَمُعَا يَقُولُانِ : ﴿ وَرَبّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ اللهُ وَمُعَا يَقُولُانِ : ﴿ وَرَبّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ اللْمَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ ﴾ اللهُ وَالْ فَجَعَلَا يَشُولُونَ وَلَانَ عَلَى الللهُ اللهُ الْمُلْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ الْمُعَلِيمُ اللهُ الْمُولِ اللْمُ الْمُ الْمُولِ اللهُ الْمُعَلِيمُ الللهُ الْمُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُعَلِيمُ الللهُ اللهُ الْمُعْمَا لِللْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللهُ الل

٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - اللَّهِ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئً بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهَا مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ . فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا إِلَّا الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ . فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (١٤) . ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ (٥) . خَمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ (٥) . فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ . (وَهُو التَّعَبُّدُ) فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ . (وَهُو التَّعَبُّدُ) اللَّيَالِيَ أُولَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ

<sup>(</sup>١) الدوحة: الشجرة العظيمة.

<sup>(</sup>٢) الأكمةُ: هو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_ الفتح ٦ (٣٣٦٤)

<sup>(</sup>٤) فلق الصبح: قال أهل اللغة: فلق الصبح وفرق الصبح هو ضياؤه . وإنها يقال هذا في الشيء الواضح البين.

<sup>(</sup>٥) شم حبب إليه الخلاء: الخلاء هو الخلوة .قال أبو سليان الخطابي رحمه الله: حببت العزلة إليه على لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخضع قلبه.

لِذَلِكَ . ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِثْلِهَا . حَتَّى فَجَأَهُ الْحَقُّ) وَهُو فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: « مَا أَنَا بِقَارِيءٍ » قَالَ فَأَخَذني فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ (١١) ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ قُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِيءٍ ». قَالَ فَأَخَذَنِ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ . ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ . فَقُلْتُ: « مَا أَنَا بِقَارِيءٍ» فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي اجْهَلً . ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعلَمْ ﴾ (٩٦/ العلق: الآية ١ ـ ٥) فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ (٢) حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: ﴿ زَمِّلُونِ (٣) زَمِّلُونِ » فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ (٤٠). ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: « أَيْ خَدِيجَةُ مَالِي » وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ . قَالَ « لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ:كَلَّا أَبْشِرْ . فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا. وَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ . وَتَحْمِلُ الْكَلَلَ (٥)، وَتَكْسِبُ الْعُدُومَ (١٦)، وَتَقْرِي الضَّيْفَ (٧)، وَتُعِينُ عَلَى نَوائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ

خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنَ أَسَدِ بْنَ عَبْدِ الْعُزَى . وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ ، أَجِي أَبِيهَا . وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابِ الْعُرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب . وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَد عَمِي . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ اسْمَعْ شَيْخًا كَبِيرًا قَد عَمِي . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ الْإِنْ أَخِيكَ . قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا مِنَ ابْنِ أَخِيكَ . قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا لَكُ وَرَقَةُ : نَعْمَ اللهِ عَلَيْهِ خَبَرَ مَا رَآهُ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: نَعْمُ هَذَا النَّامُوسُ (٨) الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ . يَالْيَتَنِي مَاذَا النَّامُوسُ (٨) الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ . يَالْيَتَنِي قَالَ لَهُ وَرَقَةُ: نَعْمُ . فِيهَا جَذَعًا هِي أَكُونُ حَيَّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ . فَيَالَ رَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَوَ تُخْرِجِيَّ هُمْ؟ ﴾ قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ . فَالَ رَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَو تُخْرِجِيَّ هُمْ؟ ﴾ قَالَ وَرَقَةُ: نَعْمْ . لَمْ يُؤْلُ عَلْمَ رَبُولُ اللهِ عَلَيْ مَ لِيَا يَتَنِي يَعْمُ اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى مُ وَلَّ يُعْرَبُونُ وَلَا يَعْمُ وَلَيْ يَلْمَالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُ وَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلْمُ لَا الْمَعْرَا مُؤْلُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

آ - \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ لَمَّا لَقِيمَهُ بِالرَّبَذَةِ (١١) وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ (١١) وَعَلَى عُكُرَمِهِ مُقَالَ لِي وَعَلَى عُكَرَمَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ أَعَيَرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ النَّبِي عَلَيْهُ مُ اللهُ تَعْتَ جَاهِلِيَّةٌ. إِخْ وَانْكُمْ خَوَلُكُمْ (١٢) جَعَلَهُمُ اللهُ تَعْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَعْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِثَا يَأْكُلُ، أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَعْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِثَا يَأْكُلُ،

<sup>(</sup>١) فغطني حتى بلغ مني الجهد: غطني معناه عصرني وضمني حتى بلغ مني الجهد مبلغه وغايته .

<sup>(</sup>٢) ترجف بوادره: معنى ترجف ترعد وتضطرب.

<sup>(</sup>٣) زملوني: أي غطوني بالثياب ولفوني.

<sup>(</sup>٤) الروع: هو الفزع.

<sup>(</sup>٥) الكُلُّ : هو من لا يستقل بنفسه كاليتيم والعيال وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) تكسب المعدوم: تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك.

<sup>(</sup>٧) تقري الضيف: تحسن إليه.

<sup>(</sup>٨) هذا الناموس: هـ و جبريل على الله عنه وغريب

الحديث: الناموس في اللغة صاحب سر الخير. والجاسوس صاحب سر الشر . يقال نمست السر أنمسه أي كتمته.

<sup>(</sup>٩) ياليتنبي فيها جذعًا: الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدتها. وجذعاً يعني شابًا قويًّا . حتى أبالغ في نصرك.

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ١(٣). ومسلم (١٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>١١) الربذة: قرية قرب المدينة.

<sup>(</sup>١٢) الحُلَّةُ : لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد والجمع حُلل.

<sup>(</sup>١٣) الخول: الحشم ، وقيل الخدم .

وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»)\*(١)

٧ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا كَانَتْ تَدَّايَنُ (٢) فَقِيلَ لَهَا مَالَكِ وَلِلدَّيْنِ ؟ قَالَتْ: كَانَتْ رَهُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنٌ » فَأَنَا فَيُسَمُ ذَلِكَ الْعَوْنَ ) \* (٣).

٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « ثَلَاثَةٌ حَقٌ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

9 - \*(عَنْ مُخَارِقٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجْيٌ إِلَى النَّبِيِ عَيْهُ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيُرِيدُ مَالِي؟ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيُرِيدُ مَالِي؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ » أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ » قَالَ: «فَانْ نَابًى السُّلْطَانُ عَنِي ، قَالَ: «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ قَالَ: فَإِنْ نَابًى السُّلْطَانُ عَنِي ، قَالَ: «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ

حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ ، أَوْ تَمْنَعُ مَالَكَ ») \* (°).

- ١ - \* (عَنْ قَبِيصَـةَ بُنْ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ: مُمِّلْتُ مَمَالَةً (١) فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَيَّا الْهُ عَنهُ ـ قَالَ: مُمِّلْتُ مَمَالَةً (١) فَأَتَيْتُ النَّبِي عَيَّا الْهَدَقَةُ فَإِمّا أَنْ فَعِينَكَ فِيهَا » وقالَ: ﴿ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا نَحْمِلُهَا وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا » وقالَ: ﴿ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا يَحْمِلُهَا وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا » وقالَ: ﴿ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا يَعْنِينَ لَهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ فَيها حَتَّى يُحِينَ فَيها عَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا لَهُ فَيَسْأَلُ فِيها حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَنْ فِيها حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُم مِنْ عَيْشٍ ثُم يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَلُ فِيها حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَنْ فَيْ فَاقَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُم يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُم يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُم يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُم يُمْسِكُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَائِلِ، سُحْتًا يا قَبِيصَةُ يُمْسِكُ. وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَائِلِ، سُحْتًا يا قَبِيصَةً يُمْسُكُ. وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَائِلِ، سُحْتًا يا قَبِيصَةً يَا أَكُلُ صَاحِبُهُ سُحْتًا يا قَبِيصَةً يَا لَكُولُ صَاحِبُهُ سُحْتًا يا قَبِيصَةً يَا لَكُولُ صَاحِبُهُ سُحْتًا يا فَيَهُ الْمَائِلِ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَائِلَ وَلَا عَلَى الْمَائِلُ وَلِهُ الْمَائِلِ وَلِهُ الْمَائِلُ وَلَوْ الْمَائِلُ وَلَا عَلَيْ الْمُ الْمَائِلِ وَلِهُ الْمَائِلِ وَالْمَائِلُ وَلِهُ الْمَائِلُ وَلِهُ الْمَائِلَ وَالْمَائِلُ وَلَالَالَا الْمَائِلُ وَلَالَالَا الْمَائِلُ وَلَمُ الْمَائِلُ وَلَالَالَهُ الْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَلَا الْمَائِلُ وَالْمُولِ الْمَائِلُ وَلَالَالَا الْمَائِلُ وَلَالَهُ وَلَالَا الْمَائِلُ وَلَالِهُ وَلَالَالِهُ وَلَالَالَالَالَا الْمَائِلُ وَلَالَا الْمَالِلَا وَالْعُلُولُ الْمَالِلَا وَالْمَالِلَا الْمَالِلَا الْمَال

11 - (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ مَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا مَالَ وَعَلَى اللهُ عَنْهُا مَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا ، الْخَيْرُ وَالنَّيْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا ، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ وَقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا بِاللَّوْتَارِ (٥) » (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١(٣٠). ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) تداين: تأخذ الدين وتقترض.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٦/ ٧٢ ، ٩٩ ، ١٣١). وقال في مجمع الزوائد: رواه كلم أحمد والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من عائشة ، وإسناد الطبراني متصل ، إلا أن فيه سعيد بن الصلت عن هشام بن عروة (٤/ ١٣٢). وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٦٥٥) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي (٦/ ٦٦) وقال الألباني (٢/ ٦٧٧): حسن، حديث (٣٠١٧). وابن ماجه (٢٥١٨).

<sup>(</sup>٥) النسائي ، نسخة الألباني (٣/ ٨٥٦) برقم (٣٨٠٣) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧/ ١١٣).

<sup>(</sup>٦) الحَمَالةُ: هي ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة.

<sup>(</sup>٧) القوام من العيش: أي ما يقوم بحاجة الإنسان الضرورية.

<sup>(</sup>٨) أحمد (٥/ ٦٠) وأصل الحديث في صحيح مسلم (١٠٤٤).

<sup>(</sup>٩) لا تقلدوها بالأوتار : الأوتار هي أوتار الأقواس، وهي شديدة على الخيل.

<sup>(</sup>١٠) أحمد (٣/ ٣٥٢) وأصله في الصحيحين . قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورواته ثقات ، وكذا الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن.

الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ تُلْتُ: أَيُّ اللّإيمانُ بِاللهِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ » . قَالَ قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَكْثَرُهَا الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « قَالَ : قُالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ تَعْنُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ (١) » . قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : « تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ ضَعْفَتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : « تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ فَلْ النَّاسِ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ » ) \* (٢) .

الله عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: يَا مَسْلِم صَدَقَةٌ » فَقَالُوا: يَا نَبِيَ اللهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: « يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ » قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ وَيَتَصَدَّقُ » قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ اللهُ وَيَ اللهِ وَيَالَ اللهُ وَيَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ صَدَقَةٌ ») \* (٣) إِللهُ عُروفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ ») \* (٣).

اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوبِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: « سَلْ » . فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي اجْلَنَّة . قَالَ: « أَو غَيْرَ ذَلِكَ ؟ » قُلْتُ: هُو مُرَافَقَتَكَ فِي اجْلَنَّة . قَالَ: « أَو غَيْرَ ذَلِكَ ؟ » قُلْتُ: هُو ذَلك . قَالَ « فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ») \* (3) . ذَلك . قَالَ « فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ») \* (4) .

١٥- ﴿ عَنْ سَلْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لَهَا جَيُّ وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ (٥) قَرْيَتِهِ وَكُنْتُ أَجَبُ خُلْقِ اللهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حُبِّهُ إِيَّايَ حَتَّى أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حُبِّهُ إِيَّايَ حَتَّى

حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ كَمَا تُحْبَسُ الْجَارِيَةُ وَاجْتَهَدْتُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ حَتَّى كُنْتُ قَطِنَ النَّارِ(٦) الَّذِي يُوقِدُهَا لَا يَتْرُكُهَا تَخْبُو سَاعَةً قَالَ وَكَانَتْ لأَبِي ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ قَالَ فَشُغِلَ فِي بُنْيَانٍ لَـهُ يَوْمًا فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ شُغِلْتُ فِي بُنْيَانِ هَـذَا الْيَوْمِ عَـنْ ضَيْعَتِي فَاذْهَبْ فَاطَّلِعْهَا وَأَمَرَنِي فِيهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيدُ فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ فَمَرَرْتُ بِكَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارَى فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ وَكُنْتُ لَا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَنِي صَلَاتُهُمْ وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ وَقُلْتُ هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ مِنَ الدِّينِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ فَوَ اللهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِي وَلَمْ آتِهَا فَقُلْتُ لَمُمْ أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ قَالُوا بِالشَّام قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي وَقَدْ بَعَثَ فِي طَلَبِي وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ قَالَ فَلَمَّا جِئتُهُ قَالَ أَيْ بُنَيَّ أَيْنَ كُنْتَ؟ أَلَمْ أَكُنْ عَهدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهدْتُ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَتِ مَرَرْتُ بِنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ فَوَاللهِ مَا زِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: أَيْ بُنِّيَّ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ، قَالَ قُلْتُ: كَالَّا وَاللهِ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِنَا. قَالَ: فَخَافَنِي فَجَعَلَ فِي رِجْلِي قَيْدًا ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ. قَالَ: وَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارَى فَقُلْتُ لَمُمْ إِذَا قَدِمَ

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) الدهقان : كلمة فارسية ومعناها التاجر.

<sup>(</sup>٦) قطن النار : أي خازنها وخادمها الذي يوقدها.

<sup>(</sup>١) الأُخْرَقُ : الجاهل والأحمق ، أي تعليمه صنعة يتكسب منها.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٥(١٨٥). ومسلم (٨٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٣ (١٤٤٥). ومسلم (١٠٠٨).

قَبْلُ وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ إِنِّي كُنْتُ مَعَكَ وَأَحْبَبْتُكَ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَكَ وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللهِ فَإِلَى مَنْ تُـوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَبَدَّلُوا وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا بِالْمُؤْصِلِ وَهُوَ فُلَانٌ فَهُ وَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَالْحَقْ بِهِ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ الْمُؤْصِلِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ إِنَّ فُلَانًا أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَخْقَ بِكَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ. قَالَ: فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُل عَلَى أَمْرِ صَاحِبِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ، فَلَمَّ احَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ يَا فُلَانُ إِنَّ فُلَانًا أَوْصَى بِي إِلَيْكَ وَأَمَرَ نِي بِاللُّحُوقِ بِكَ وَقَدْ حَضَرَكَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا تَرَى فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي؟قَالَ: أَيْ بُنَيَّ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا بِنَصِيبَيْنَ وَهُو فُلَانٌ فَالْحَقْ بِهِ. قَالَ :فَلَمَّا مَاتَ وَغُيّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ نَصِيبَيْنَ فَجِئتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِي وَمَا أَمَرَني بِهِ صَاحِبُهُ، قَالَ: فَأَقِمْ عِنْدِي فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبِهِ فَأَقَمْتُ مَعَ خَيْرِ رَجُلِ فَوَ اللهِ مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمُوْتُ فَلَمَّا حَضَرَ، قُلْتُ: لَهُ يَا فُلَانُ إِنَّ فُلَانًا كَانَ أَوْصَى بِي إِلَى فُلَانٍ ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانُ إِلَيْكَ فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأَمْرُنُي؟ قَالَ:أَيْ بُنَيَّ وَاللهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ عَلَى أَمْرِنَا آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ إِلَّا رَجُلًا بِعَمُّورِيَّةَ فَإِنَّهُ بِمِثْل مَا نَحْنُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأْتِيهِ. قَالَ: فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ عَمُّورِيَّةَ وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ:أَقِمْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ مَعَ رَجُل

عَلَيْكُمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى فَأَخْبِرُونِي بِهِمْ. قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبُ مِنَ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى، قَالَ:فَأَخْبَرُونِي بِهِمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ إِذَا قَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ فَآذِنُونِي بِهِمْ، قَالَ: فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ أَخْبَرُونِي بِهِمْ فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلِي ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ ، فَلَمَّا قَدِمْتُهَا قُلْتُ: مَنْ أَفْضَلُ أَهْلِ هَذَا اللِّينِ؟ قَالُوا الأُسْقُفُ فِي الْكَنِيسَةِ ،قَالَ: فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هَذَا الدِّينِ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ أَخْدُمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ وَأُصَلِّي مَعَكَ. قَالَ : فَادْخُلْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ. قَالَ: فَكَانَ رَجُلَ سَوءٍ يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهَا فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا أَشْيَاءَ اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ الْسَاكِينَ حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قِلَالٍ مِنْ ذَهَبِ وَوَرِقٍ.قَالَ:وَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا لِلَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ثُمَّ مَاتَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدْفِنُوهِ. فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنَّ هَـذَا كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ يَأْمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُكُمْ فِيهَا فَإِذَا جِئْتُمُوهُ بِهَا اكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا قَالُوا وَمَا عِلْمُكَ بِلَٰلِكَ؟قَالَ:قُلْتُ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزِهِ قَالُوا فَدُلَّنَا عَلَيْهِ قَالَ فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ،قَالَ:فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلَالٍ مَمْلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا،قَالَ: فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا: وَاللهِ لَا نَدْفِئُهُ أَبَدًا فَصَلَبُوهُ ثُمَّ رَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ ثُمَّ جَاءُوا بِرَجْلِ آخَرَ فَجَعَلُوهُ بِمَكَانِيهِ. قَالَ يَقُولُ سَلْمَانُ: فَهَا رَأَيْتُ رَجُلًا لَا يُصَلِّي الْخَمْسَ أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَلَا أَزْهَدَ فِي اللَّهُنْيَا وَلَا أَرْغَبَ فِي الآخِرَةِ وَلَا أَدْأَبَ لَيْلًا وَنَهَارًا مِنْهُ، قَالَ: فَأَحْبَبْتُهُ خُبًّا لَمُ أُحِبَّهُ مِنْ

عَلَى هَدْي أَصْحَابِهِ وَأَمْرِهِمْ. قَالَ: وَاكْتَسَبْتُ حَتَّى كَانَ لِي بَقَرَاتٌ وَغُننَيْمَةٌ. قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللهُ فَلَمَّا حَضَرَ، قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلَانٍ فَأَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ، وَأَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ:أَيْ بُنَىَّ وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدٌّ مِنَ النَّاسِ آمُـرُكَ أَنْ تَأْتِيَـهُ وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِيٍّ هُوَ مَبْعُوثٌ بِدِين إِبْرَاهِيمَ يَخْرُجُ بَأَرْضِ الْعَرَبِ مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضٍ بَيْنَ حَرَّتَيْنْ (١) بَيْنَهُ إَ نَخْلٌ بِهِ عَلَامَاتٌ لَا تَخْفَى: يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ فَافْعَلْ. قَالَ: ثُمَّ مَاتَ وَغُيِّبَ فَمَكَثْتُ بِعَمُّوريَّةَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْ كُثَ، ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرْ مِنْ كَلْبٍ ثَجَّارًا، فَقُلْتُ لَمُمْ: تَخْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأُعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَـــَذِهِ وَغُنَيْمَتِي هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَأَعْطَيْتُهُمُوهَا وَحَمَلُونِي حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِيَ الْقُرَى ظَلَمُونِي فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلِ مِنْ يَهُودَ عَبْدًا فَكُنْتُ عِنْدَهُ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي، وَلَمْ يَحِقَّ لِي فِي نَفْسِي، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمٍّ لَهُ مِنَ الْلَدِينَةِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَابْتَاعَنِي مِنْهُ فَاحْتَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِي، فَأَقَمْتُ بِها، وَبَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ لَا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرِ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنَ شُغْلِ الرِّقِ ،ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ

فَوَاللهِ إِنِّي لَفِي رَأْسِ عَذْقٍ (٢) لِسَيِّدِي أَعْمَلُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ وَسَيِّدِي جَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمِّ لَـهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ فُلَانُ،قَاتَلَ اللهُ بَنِي قَيْلَةَ ،وَاللهِ إِنَّهُمْ الآنَ لُجْتَمِعُونَ بِقُبَاءَ عَلَى رَجُل قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَخَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ (٣) حَتَّى ظَنَنْتُ سَأَسْقُطُ عَلَى سَيِّدِي. قَالَ: وَنَزَلْتُ عَنِ النَّخْلَةِ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لابْن عَمِّهِ ذَلِكَ: مَاذَا تَقُولُ مَاذَا تَقُولُ ؟ قَالَ: فَغَضِبَ سَيّدِي فَلَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: مَالَكَ وَلِهَذَا أَقْبِلْ عَلَى عَمَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ إِنَّهَا أَرَدْتُ أَنْ أَستَثْبِتَ عَمَّا قَالَ ، وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِ وَهُوَ بِقُبَاءَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَـهُ إِنَّهُ قَـدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو حَاجَةٍ وَهَـذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي لِلصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قَالَ: فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ لأَصْحَابِهِ: « كُلُوا » وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ. قَالَ: فَقُلْتُ في نَفْسِي هَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ، فَجَمَعْتُ شَيْئًا وَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْلَدِينَةِ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَكْرَمْتُكَ بِهَا، قَالَ:فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ.قَالَ:فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَاتَانِ اثْنَتَانِ،ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ (١٤). قَالَ: وَقَدْ تَبِعَ جِنَازَةً مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ شَمْلَتَانِ لَهُ وَهُو جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ،

أهل الحجاز .

<sup>(</sup>٣) العُرَوَاء : الرِّعدة مثل الغُلُوَاء.

<sup>(</sup>٤) بقيع الغرقد: مقابر بالمدينة.

<sup>(</sup>١) الحرَّتَان : مثنى حرَّة ، وهي أرض بظاهر المدينة بها حجارة

<sup>(</sup>٢) العَذْق : كل غُصن له شُعب ، والعَذْق أيضا : النخلة عند

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَدَرْتُ أَنْظُرُ إِلَى ظَهْ رِهِ هَلْ أَرَى الْخَاتَمَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَـدَرْتُـهُ عَـرَفَ أَنِّـي أَسْتَثْبِـتُ فِي شَيْءٍ وُصِـفَ لي. قَالَ: فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَم فَعَرَفْتُهُ فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ أُقْبَلُهُ وَأَبْكِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدِيثِي كَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ حَدِيثِي كَمَا حَدَّثَتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ: فَأُعْجِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرِّقُّ حَتَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدْرٌ وَأُحُد. قَال: ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْكِيُّةِ: ﴿ كَاتِبْ سَلْهَانُ ﴾ فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِهَائَةِ نَخْلَةٍ أَجِيبُهَا لَهُ بِالْفَقِيرِ وَبِأَرْبِعِينَ أُوقِيَّةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لأَصْحَابِهِ: « أَعِينُوا أَخَاكُمْ » فَأَعَانُوني بِالنَّخْل الرَّجُلُ بِثَلَاثِينَ وَدِيَّةً(١)، وَالرَّجُلُ بِعِشْرِينَ، وَالرَّجُلُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ ، وَالرَّجُلُ بِعَشْرٍ - يَعْنِي: الرَّجُلُ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ ـ حَتَّى اجْتَمَعَتْ لِي ثَلَاثُمَّائَةِ وَدِيَّةٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اذْهَبْ يَاسَلْمَانُ فَفَقِّرْ لَهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَائْتِنِي أَكُونُ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدِي» فَفَقَرْتُ هَا(٢) وَأَعَانَنِي أَصْحَابِي حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَخَرَجَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعِيَ إِلَيْهَا فَجَعَلْنَا نُقَرِّبُ لَـهُ الوَدَى وَيَضَعُـهُ رَسُولُ الله عَيْكِ بِيَدِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ مَا مَاتَتْ مِنْها وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَأَدَّيْتُ النَّخْلَ ، وَبِقِي عَلَى الْمَالُ ، فَأَتَى رَسُولُ

الله عَلَيْ بِمِشْلِ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبَ مِنْ بَعْضِ الْمُعَازِي. فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ؟» قَالَ: فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «خُذْ هَذِهِ فَأَدِّ بِهَا مَا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ» فَقُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِمَّا عَلَيْ؟ سَلْمَانُ» فَقُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِمَّا عَلَيْ؟ قَالَ: «خُدْهَا فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - سَيُؤدِي بِهَا عَنْكَ». قَالَ: فَأَخْذُهُا فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ - سَيُؤدِي نَفْسُ سَلْمَانَ قَالَ: فَأَخَذْهُا فَوَزَنْتُ لَمُ مِنْهَا وَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ قَالَ: فَأَخْذُهُا فَوَزَنْتُ لَمُ مِنْهَا وَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيلِهِ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَأَوْفَيْتُهُمْ مَعْهُمْ وَعَتَقْتُ، فَشَهِدْتُ مِعَهُمْ وَعَتَقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَهُ مَعَ مَسُولِ اللهِ عَيَيْ الْخَنْدَقُ ثُلُهُمْ مَعْهُمْ وَعَتَقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَهُ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَيَيْ الْخَنْدَقَ ثُلُهِمْ وَعَتَقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَهُمْ وَعَتَقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَهُمْ وَعَتَقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَيْ الْخَنْدَقُ ثُمِ مِنْهُا وَلَيْتُهُمْ وَعَتَقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعْمَالِي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْخَنْدُكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُعْدُلُهُ الْمُؤْمِنُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمِؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمُ اللهُ ال

17 - \*(عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَا َ نَزَلَتُ ﴿ وَ الَّذِينَ يَكْنِ ـ زُونَ الذَّهَـ ـ وَالْفِضَةَ ﴾ نَزَلَتْ ﴿ وَ الَّذِينَ يَكْنِ ـ زُونَ الذَّهَـ بَ وَالْفِضَةَ ﴾ (التوبة/ ٣٤) قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْنَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَ فِي الذَّهَـ بِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ: لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُوْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُوْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيانِهِ») \*(١).

اللهُ عَنْهُما - اللهُ عَنْهُما - اللهُ عَنْهُما - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: يَا نَسِبِيَّ اللهِ، عَلِّمْنِي عَسَمَلًا يَا نَسِبِيَّ اللهِ، عَلِّمْنِي عَسَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّة ، قَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَة لَقَدْ يُدْخِلُنِي الْجَنَّة ، قَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَة لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمُسْأَلَة (٥٠) أَعْتِقِ النَّسَمَة ، وَفُكَّ الرَّقَبَة » . قَالَ: «لَا، عِتْقُ النَّسَمَة أَنْ تُعْتِقَ قَالَ: «لَا، عِتْقُ النَّسَمَة أَنْ تُعْتِقَ قَالَ: «لَا، عِتْقُ النَّسَمَة أَنْ تُعْتِق

<sup>(</sup>١) الوِدِيَّة : مفرد ودِيّ وهي صغار الفسيل.

<sup>(</sup>٢) فقَر لها : احفر لها موضعًا تُغْرس فيه.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/ ٤٤١-٤٤٤). والبزار (٣/ ٢٦٨) حديث (٢٧٢٦) من حديث بريدة. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد كله والطبراني بنحوه في الكبير بأسانيد وإسناد إحداها ،رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد

صرح بالسماع والرواية الثانية انفرد بها (٩/ ٣٣٦ ٣٣٦)

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٠٩٤) وقال: هذا حديث حسن . واللفظ له. وابن ماجه (١٨٥٦). وأحمد (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: أي لئن أوجزت الكلام فالمعنى كبير.

النَّسَمَة ، وَفَكُ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَةِ ، وَالْمَنِيحَةُ النَّسَمَة ، وَالْمَنِيحَةُ الرَّغُوبُ (1) ، وَالْفَي عُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ (1) ، فَإِنْ لَمَ تُطِقْ ذَلِكَ فَامُرْ بِالْمُعُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمُ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرِ ") \*(1).

اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَكَا اللهِ عَلَيْهِ : « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَكَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِي فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ » فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ اللهُ قَبْلُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا العَامَ الْلَاضِيَ ؟ قَالَ: « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ اللهَ عَلْنَا العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا ») \* (١٠).

١٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَنْ نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَنْ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي السَّتُنْ اللهُ عَلَيْهِ فِي السَّدُنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَلَمُ مُسْلِمًا مَسَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي يَيْتٍ مِنْ بُيُّوتِ اللهِ يَتْلُونَ اللهِ يَتُلُونَ اللهِ يَتُمْعِ قَوْمٌ فِي يَيْتٍ مِنْ بُيُّوتِ اللهِ يَتُلُونَ اللهِ يَتُلُونَ اللهِ يَتُلُونَ اللهِ يَتَمْعَ قَوْمٌ فِي يَيْتٍ مِنْ بُيُّوتِ اللهِ يَتْلُونَ

كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَخَفَّتُهُمُ الْصَمَلَائِكَةُ وَخَفَّتُهُمُ الْسَمَلَائِكَةُ وَخَفَّتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ فِذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ") \*(0).

٢٠ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَنْ وَلَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ أَمْرِ اللهُ عَنْهَا فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ ، فَإِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ﴾ ﴾ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَزِيرَ صِدْقٍ ، فَإِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ﴾ ﴾ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَزِيرَ صِدْقٍ ، فَإِنْ نَكَرَ أَعَانَهُ ﴾ ﴾ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

الله عَنْهُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - رَضِيَ الله عَنهُ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَنهُ : « يَاعَبْد الرَّحْن بْنَ سَمُرَةٍ ، فَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِن أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا لِيهَا، وَإِن أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا كَلْقَتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي حَلَقْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ») \*(٧).

٢٢ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « الْمُؤْمِنُ مَرْآةُ الْمُؤْمِنِ ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَالْمُؤْمِنِ ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ ») \* (٨).

<sup>(</sup>١) المنيحة الرغُوب: المعارة للبن خاصة.

<sup>(</sup>٢) الفيء على ذي الرحم: العطف عليه ، والرجوع إليه بالبر.

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد مع شرحه (١/ ١٥١). وقال مخرجه العلامة محب الدين الخطيب: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الشعب ورجاله ثقات. وذكره في مجمع الزوائد وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات (٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٠ (٩٦٩). ومسلم (١٩٧٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٧/ ١٥٩) وقال الألباني عنه: صحيح (صحيح النسائي (٣/ ١٥٩). وأبوداود (٢٩٣٢) بأطول منه. وأحمد (٦/ ٧٠) واللفظ له. وقال مخرج جامع الأصول: إسناده صحيح (٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧١٤٧). ومسلم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٤٩١٨). وقال الألباني: حسن (٣/ ٩٢٩). وقال الأرناؤوط في جامع الأصول: حسن (٦/ ٦٣٥).

# الأحاديث الواردة في « التعاون على البر والتقوى» معنًى

٣٧- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ . قَالَ: " تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ ") \* (١).

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُو لَكُ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (٢) فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي أَوْ قَلَ طَعَامُ عَيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ . فَهُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ ») \*(٣).

70 - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ وَأَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ وَأَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهُ اللهِ تَعْلَى اللهُ اللهِ تَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلاً اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ قَدَمُهُ يَوْمَ تَزُولُ قَدَمُهُ يَوْمَ تَزُولُ قَدَمُهُ ")\*(١٤).

٢٦ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ: « إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلْشَرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِ مَغَالِيَقَ لِلْشَرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِ مَغَالِيَقَ لِلْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، لِلْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ النَّرِ عَلَى يَدَيْهِ، (٥).

٢٧ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
إِنَّ النَّبِيَ ﷺ ، كَانَ إِذَا أَتَا هُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ اللهُ عَلَى لِسَانِ الْخَاجَةِ ، قَالَ: « اشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ ») \*(١).

٢٨ - \*( عَنْ أَبِي قَتَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّهُ طَلَبَ غَنْهُ - قَالَ: إِنَّي إِنَّهُ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ . فَقَالَ: آللهِ ؟ قَالَ : آللهِ . قَالَ فَا إِنِّي سَمِعْتُ مُعْسِرٌ . فَقَالَ: آللهِ ؟ قَالَ : آللهِ . قَالَ فَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ») \*(٧).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٤٤) كما في التحفة.

<sup>(</sup>٢) أرملوا: أي فني طعامهم.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٨٦). ومسلم (٢٥٠٠) واللفظ له

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٥٣). وذكره الشيخ ناصر السدِّين الألباني في الصحيحة (٢٠٨/٢، ٢٠٩،) وعزاه كذلك لابن عساكر في التاريخ وقال: هذا إسناد ضعيف جدا، ثم قال لكن رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وأبو إسحاق المزكي في الفوائد المنتخبة وابن عساكر

بأسانيد وهذا إسناد حسن،وراجع صحيح الجامع الصغير وزيادته (١/ ٩٧) برقم (١٧٦).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٢٣٧). والسنة لابن أبي عاصم (١/ ١٢٨) برقم (٢٩٩) وقال مخرجه: حسن وعزاه للطيالسي في مسنده (٢٠٨٢) والخرائطي في المكارم ص ٥٩.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦٠٢٨). ومسلم (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۵۲۳).

٢٩ - \*(عَنْ حُذَيفَ اللهُ عَنْ الْيَكَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : " أَيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبْدٍ مِنْ عِبْدٍ مِنْ عِبْدٍ مِنْ عِبْدِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا ؟ عَبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ: يَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴾ (النساء / ٤٢) قَالَ: يَا رَبِّ، آتَيْتَنِي مَالَكَ فَ كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ اللهُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرَ اللهُ عَبْدِي » (١٤).

٣٠- (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: أَمَرَنَا رسُولُ اللهِ عَنْهُا بِسَبْعٍ وَهَمَانَا عَنْ سَبْعٍ . فَذَكَرَ عَادَةَ الْمَرِينَ رسُولُ اللهِ عَنْهُا بِسَبْعٍ وَهَمَانَا عَنْ سَبْعٍ . فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِينِ الْعَاطِسِ وَرَدَّ عِيَادَةَ الْمَرِينِ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ ، وَنَصْرَ الْمُظْلُومِ وَإِجَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَ الْقَسَمِ) \* (٣).

٣١- ﴿ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَ لَكَ السَّاحِلِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجُرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمَ أَنَةٍ فَخَرَجْنَا وَكُنَّا عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيشِ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدِي تَمْ وَ فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدِي تَمْ وَ فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلْيلًا حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ مَ فَقُلْتُ مَا قَلْيلًا حَتَّى فَنِي فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ مَ فَقُلْتُ مَا قَلْيلًا حَيْنَ فَعْدَهَا حِينَ فَنْنِي عَنْكُمْ مُّ مُرَةٌ ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَنْيَتَ تُ مُ الْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ فَيْكَ مَا الظَّرِبِ (١٤)، فَأَكَلَ مِنْهُ الْقَوْمُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً . ثُمَّ أَمْرَ الْقَوْمُ مُنَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً . ثُمَّ أَمْرَ الْقَوْمُ مُنَانِي عَشْرَةً لَيْلَةً . ثُمَّ أَمْرَ الْمَالَةُ فَيْ الْمَالُولُ مَنْ الْقَوْمُ مُنَانِي عَشْرَةً لَيْلَةً . ثُمَّ أَمْرَ الْمُؤَلِ لَا الْقَوْمُ مُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَيْلَةً . ثُمَّ الْمَالَةِ مُ الْمَعُولُ مُنْ الْقَوْمُ مُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَيْلَةً . ثُمَّ الْمَالُولُ الْمَالُولُ عَلَيْلَةً . ثُولُولُ الْمَالُولُ مِنْ الْمَالُولُ لَيْلَةً . ثُمَ مَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلِلُ عَلَيْلَةً . ثُمَ مَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِيلًا الْمَالُولُ الْمَالِيلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُ لَيْلِيلًا اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّ الْمَالُولُ مَا الْمُعَلِيلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَالِيلُهُ عَلَيْلَةً . ثُمُ مَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَلِيلُ الْمَالُولُ الْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمَلْولُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْ

أَبُو عُبَيدَةَ بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَت ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُما فَلَمْ تُصِبْهُماً » . وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «فَلَمَّ قَدِمْنَا الْلَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكَرْنَا مُسْلِمٍ: «فَلَمَّ قَدِمْنَا الْلَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ خُمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا ؟ » فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خُمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا ؟ » فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خُمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا ؟ » فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

٣٢\_ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلُ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا. وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ » فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ » فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لاَّحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلِ ) \*(١٠).

٣٣- \* (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا (٧) ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ وَكَا فَي فَي فَكَرِ إِيلِهِمْ فَأَذِنَ لَمُمْ ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِيلِهِمْ فَأَدْنَ لَمُمْ ، فَلَقِيهُمْ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِيلِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِيلِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسُ حَتَّى وَرَبُوكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى وَرَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى وَرَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَعَيْتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى وَرُبُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيَتَعِمْ وَأَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيَتَعِمْ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ») \* (٨٠).

<sup>(</sup>١) الجواز: التسامح والتساهل.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٦ (٥٤٥١). مسلم (١٥٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٥(٥٤٤). ومسلم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) الظُّرِب: الجبل الصغير.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٥(٤٣٦٠). و مسلم (١٩٣٥)بلفظ آخر

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۷۲۸).

<sup>(</sup>٧) أملقوا: أي افتقروا.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٩٨٢) واللفظ له. ومسلم (٢٧) من حديث أبي هريرة.

٣٤ \* (عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ ، وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْي مِثْلَهَا . قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بَهَا مَا أَرَادَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ: «أَصْلِحِيهَا » قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْ رِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ » قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا (١)، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْخَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضٍ (٢) إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّاء، قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جـُدُرَ الْلَدِينَةِ هَشَشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَطِيَّتُهُ قَالَ: وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَصُرعَ وَصُرِعَتْ (٣) قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ فَسَتَرَهَا ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: ﴿ لَمُ نُضَرُ اللَّهِ مَا لَ فَدَخَلْنَا الْلَّدِينَةَ ، فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا) \*(١٠).

٣٥ - \* ( عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا

قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى (°)، وَنَقُومُ عَلَى الْرُضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِي عَلَيْهُ مَا خِلْبَابُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُواللَّالِمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُواللِمُ اللللْمُ الل

٣٦ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْلُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَاللهُ عَنْ مَا لَكُوْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْ اللهُ عَضَا ثُمَ شَبَّكَ بَيْنَ كَالْبُنْ اللهُ عَضَا ثُمَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ») \* (٧).

٣٧ - \* (عَنِ النَّعْ) نَ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْ لُهُ عُضْ وٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَ رِ اللَّهَ مَنْ وَالْحُمَّى » ) \* (٨).

٣٨ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَلَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَلَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَطْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِهِ ، يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \*(٩) .

٣٩ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ = قَالَ اللهُ

<sup>(</sup>١) سوادًا حَيْسًا الحيس: الخلط، وقيل الأقطُ يُخلطُ بالتمر والسمن.

<sup>(</sup>٢) الحياض: الماء السائل.

<sup>(</sup>٣) فصرع وصرعت : أي وقع ووقعت.

<sup>(</sup>٤) مسلم(١٣٦٥)ص ١٠٤٧ من مسلم.

<sup>(</sup>٥) الكلمي: الجَرْحَي.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٣٢٤) واللفظ له. ومسلم (٨٩٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦٠٢٦). ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١٠(٢٠١١). ومسلم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٤٢). ومسلم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>١٠) أقال مسلما : أي رفعه من عَثْرَتِهِ وفَرَّجَ كربه.

عَثْرَتَهُ ") \* (١١).

٤٠ - \*( عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ ذَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ سَبِيلِ اللهِ عَنْدُ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بخيْر فَقَدْ غَزَا ») \*(٢).

٢٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلِاً ») \* (٥٠).

٤٣ - \* (عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَزَالُ اللهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ
 مَا دَامَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ») \* (٢٠).

٤٤ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّ: «يَابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ضَلَ خَيْرٌ لَكَ ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرُّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ (٧) ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ) \* (٨).

### المثل التطبيقي من حياة النبي عليه في « التعاون على البر والتقوى »

٥٤- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ») \* (٩).

٤٦ \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ أَوِ اغْبَرَّ بَطْنَهُ يَقُولُ:

وَاللهِ لَوْ لَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَاصَلَيْنَا وَلَا صَدَّقْنَا وَلَاصَلَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا

- (٦) الطبراني في الكبير (٥/ ١١٨). وذكره الدمياطي في المتجر البرابح (٤٠٧) برقم ١٦١٨ وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد.. وذكره المنفذري في الترغيب وقال: رواه الطبراني ورواته ثقات: (٣/ ٣٩٢) برقم (١١) وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات (٨/ ٣٩٢).
- (٧) الكفاف: هو ما كفّ عن الناس أي أغنى ، وقيل هو الذي لا يفضل عن الشيء ، ويكون بقدر الحاجة إليه.
  - (۸) مسلم (۱۰۳۱).
  - (٩) البخاري\_الفتح ١٠(٦٠٣٩).

- (۱) أبوداود (۳٤٦٠). وأحمد (۲ ۲۵۲) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (۱٦٨/۱۳) حديث (٧٤٢٥). والحاكم (٢/ ٤٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
  - (٢) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨٤٣). ومسلم (١٨٩٥).
- (٣) الخافقان : المشرق والمغرب ، وقيل : هما طرف السهاء والأرض.
- (٤) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣ / ٣٩١) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال: صحيح الإسناد .
  - (٥) البخاري\_ الفتح ٥(٢٣٥٤).

إِنَّ الأَّلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ﴿ إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا ﴾ إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا ﴾ ويَرْفَعُ بِهَا صَوْنَهُ: أَبَيْنَا أَبَيْنَا ﴾ (١).

٧٧ - \* ( عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ فَقَالَ: «إِنَّا وَاللهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ قَدْ فَيْ السَّفَوْ وَالْحَضِرِ ، وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا ، وَيَتْبَعُ جَنَائِزَنَا، وَيَغْزُو مَعَنَا، وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ") \* (٢).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التعاون على البر والتقوى »

١- \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:
 «عَلَيْكَ بِإِخْ وَانِ الصِّدْقِ فَعِشْ فِي أَكْنَافِهِ مْ فَإِنَّهُمْ زَيْنٌ
 فِي الرَّخَاءِ وَعُدَّةٌ فِي الْبَلَاءِ »)\*(٣).

٢ - \*( وَقَالَ أَيْضًا: " آخِ الإِخْوَانَ عَلَى قَدْرِ التَّقْوَى، وَلَا تَجْعَلْ حَدِيثَكَ بَذْلَةً إِلَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ، التَّقْوَى، وَلَا تَجْعَلْ حَدِيثَكَ بِذْلَةً إلَّا عِنْدَ مَنْ يُحِبُّ قَضَاءَهَا، وَلَا تَضْعُ حَاجَتَكَ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُحِبُّ قَضَاءَهَا، وَلَا تَغْبِطُ الأَمْوَاتَ ، وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ تَغْبِطُ الأَمْوَاتَ ، وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ») \*(١٤).

٤ - \* (قَالَ الْمُغْيِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ :

«التَّارِكُ للإِخْوَانِ مَتْرُوكٌ ")\*(٦).

٥ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ لَا يُقْتَلُ الْيَـوْمَ إِلَّا ظَالَمْ ۚ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لَا أَرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَر هَمِّي لَدَيْنِي ، أَفْتُرى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، بعْ مَالَنَا ، فَاقْضِ دَيْنِي . وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ \_ يَعْنِي بَنِي عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّكُتِ ـ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِاللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ ـ خُبَيْبٌ وَعَبادٌ ـ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ . قَالَ عَبْدُاللهِ : فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ ويَقُولُ : يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ . قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَـوْلَاكَ ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَوَاللهِ مَـا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِه إِلَّا قُلْتُ: يَامَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ . فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - وَلَمْ يَدعُ دِينَارًا

<sup>(</sup>٤) الإخوان لابن أبي الدنيا (١٢٦). والحلية (١/ ٥٥) بعضه.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٤(٢٠٤٨). واللفظ من جامع الأصول (٦/ ٥٦٧/٥٦٧).

<sup>(</sup>٦) أدب الدنيا والدين (٢١١).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٧(٤١٠٤). ومسلم (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ط. شاكر (١/ ٣٧٨) وقال: حسن.

<sup>(</sup>٣) الإخوان لابن أبي الدنيا (١١٦). و إحياء علوم الدين (١/ ١٧١).

وَلَا دِرْهُمًا ، إِلَّا أَرْضِينَ مِنْهَا الغَابَةُ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ ، وَدَارًا بِالْكُوفَةِ ، وَدَارًا بِمِصْرَ. قَالَ: وَإِنَّهَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِ الْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا ، وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ . وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجِ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْهَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائتَنِيْ أَلْفٍ قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ ابْنُ حِزَام عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي: كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ ؟ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفٍ . فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِاتَتَمِيْ أَلْفٍ ؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَلَذَا ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي . قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفِ. فَبَاعَهَا عَبْدُاللهِ بِأَلْفِ أَلْفِ وَسِتِّمَائَةِ أَلْفٍ (١). ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَـنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوافِنَا بِالْغَابَةِ . فَأَتَاهُ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرِ \_ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِائَةٍ أَنْفٍ \_ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ شِئتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ. قَالَ عَبْدُاللهِ: لا. قَالَ: فَإِنْ شِئتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيهَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّـرْتُمْ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ: لَا . قَالَ: قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَـةً . قَالَ عَبْـدُاللهِ: لَكَ مِـنْ هَاهُنَـا إِلَى هَاهُنَا. قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً \_ وَعِنْدَهُ عَمْرُو

ابْنُ عُثْهَانَ وَالْمُنْذِرُ بُنُ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ زَمْعَةً .. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ ؟ قَالَ : كُلُّ سَهْمٍ مِائَةُ أَلْفٍ . وَقَالَ الْمُنْذِرُ قَالَ : كَمْ بَقِي؟ قَالَ : أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ . فَقَالَ الْمُنْذِرُ ابْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِهِائَةِ أَلْفٍ . وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ الْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِهِائَةِ أَلْفٍ . وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ عُثْهَانَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِهِائَةِ أَلْفٍ . وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِهِائَةِ أَلْفٍ . فَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمٌ وَنِصْفُ. قَالَ : أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ . وَقَالَ ابْنُ رَمْعَةَ : قَدْ اللهُ مُنْ مُعَاوِيَةٌ كُمْ بَقِي؟ فَقَالَ : قَالَ : وَبَاعَ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِهَائَةِ اللهِ مُنْ مُعَاوِيةَ بِسِتِهَائَةِ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيةَ بِسِتِهَائَةِ اللهِ اللهُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيةَ بِسِتِهَائَةِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ ) اللهُ اللهُ

٦ - \*(قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « تَفَقَّدُوا إِخْوَانَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِنْ كَانُوا مَرْضَى فَعُودُوهُ مْ أَوْ كَانُوا نَسُوا فَعُودُوهُ مْ أَوْ كَانُوا نَسُوا فَذَكِرُوهُمْ »)\*(٣).

٧ - \*( قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ صَهْبَانَ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -: « كَانَ يُقَالُ: أَوَّلُ الْمُوَدَّةِ طَلَاقَةُ الْوَجْهِ ، وَالثَّانِيَةُ التَّودُّدُ ، وَالثَّالِثَةُ قَضَاءُ حَوائِجِ النَّاسِ ») \*(٤).

٨ - \*(قَالَ دَاؤُدُ الطَّائِيُّ لِرَجُلٍ طَلَب مِنْهُ
 الْـ وَصِيَّةَ: « اصْحَبْ أَهْـ لَ التَّقْـ وَى ، فَإِنَّهُمْ أَيْسَرُ أَهْـ لِ

<sup>(</sup>١) ضبطت مِائة في الأصل بفتح الميم وهو خطأ والصواب الكسر.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٦ (٣١٢٩).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) الإخوان لابن أبي الدنيا (١٩٤)

الدُّنيَا عَلَيْكَ مَوُّونَةً ، وَأَكْثَرُهُمْ لَكَ مَعُونَةً ") \*(١١).

٩ - \*( قَالَ أَبُو حَمْزَةَ الشَّيْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - لِنَ سَأَلَهُ عَنِ الإِخْوَانِ فِي اللهِ مَنْ هُ مْ ؟ قَالَ: ( هُ مِ الْعَامِلُونَ بِطَاعَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُتَعَاوِنُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُتَعَاوِنُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ تَفَرَّقَتْ دُورُهُمْ وَأَبْدَا نُهُمْ ") \*(٢).

١٠- \* (قَالَ ابْنُ الْمُعْتَزِّ - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى ... «مَن اتَّخَذَ إِخْوَانًا كَانُوا لَهُ أَعْوَانًا ») \* (٣).

المعشش الْحُكَمَاء: «مَنْ جَادَلَكَ عَلَيْ مَنْ جَادَلَكَ بِمَوَدَّتِهِ ، فَقَدْ جَعَلَكَ عَلِيلَ نَفْسِهِ ، فَأَوَّلُ حُقُوقِهِ اعْتِقَادُ مَوَدَّتِهِ ، ثُمَّ إِينَاسُهُ بِالانْسِسَاطِ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ اعْتِقَادُ مَوَدَّتِهِ ، ثُمَّ إِينَاسُهُ بِالانْسِسَاطِ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ عَيْرَ مَوَدَّتِهِ ، ثُمَّ تَخْفِيفُ الأَثْقَالِ مُحَرَّمٍ ، ثُمَّ تَخْفِيفُ الأَثْقَالِ عَكَرَبِيةٍ ، ثُمَّ تَخْفِيفُ الأَثْقَالِ مَوْدَدِهِ ، ثُمَّ تَخْفِيفُ الأَثْقَالِ مَوْدَدِهِ ، ثُمَّ تَخْفِيفُ الأَثْقَالِ مَا السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ ، ثُمَّ تَخْفِيفُ الأَثْقَالِ مَا السِّرِ الْعَلَانِيَةِ ، ثُمَّ تَخْفِيفُ المَّرْقَالِ الْمَاسِّدِ وَالْعَلَانِيةِ ، ثُمَّ الْمُعْلَىٰ اللَّوْقَالِ اللَّهُ الْمَاسِّدِ وَالْعَلَانِيَةِ ، ثُمَّ الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِّةِ وَالْعَلَانِيَةِ ، ثُمَّ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمَاسِّة وَالْمَاسُهُ اللَّهُ الْمَاسُلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَىٰ اللْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمِيْلِ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِهُ الْمُعْلِيْلُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِهُ الْمُعْلَى الْم

عَنْهُ ، ثُمَّ مُعَاوَنَتُهُ فِيهَا يَنُوبُهُ مِنْ حَادِثَةٍ ، أَوْ يَنَالُهُ مِنْ نَكْبَةٍ ، أَوْ يَنَالُهُ مِنْ نَكْبَةٍ ، فَإِنَّ مُرَاقَبَتَهُ فِي الظَّاهِرِ نِفَاقٌ ، وَتَرْكَهُ فِي الشِّدَّةِ لُؤْمٌ ») \* (٤٠).

١٢ - \*( قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:
 هُمُومُ رِجَالٍ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ

وَهَمِّي مِنَ الدُّنْيَا صَدِيقٌ مُسَاعِدُ نَكُونُ كَرُوحِ بَيْنَ جِسْمَيْنِ قُسِّمَتْ

فَجِسْمَاهُمَا جِسْمَانِ وَالرُّوحُ وَاحِدُ) \* (°).

17 - \* ( وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ: " صَدِيتُ مُسَاعِدٌ ، عَضُدٌ وَسَاعِدٌ ") \* (٢).

### من فوائد « التعاون على البر والتقوى »

(١) إِمْكَانُ إِنْجَازِ الأَعْمَالِ الْكِبِيرَةِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا الْأَفْرَادُ.

- (٢) شُعُورُ الْفَرْدِ بِالْقُوَّة وَنَزْعُ شُعُورِ الْعَجْزِ مِنْ نَفْسِهِ.
  - (٣) دَلِيلُ حُبِّ الْخَيْرِ لِلآخَرِينَ.
- (٤) مُوَاجَهَةُ الأَخْطَارِ الْمُحْدِقَةِ بِالإِنْسَانِ مِمَّنْ حَوْلَهُ مِنَ الإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ .
- (٥) ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ الإِياَنِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ حَاجَةً مُلِحَّةً لِلإِنْسَانِ .
  - (٦) أَسَاسُ التَّقَدُّمِ وَالإِنْتَاجِ وَالنَّجَاحِ وَالتَّفَوُّقِ.
    - (٧) مِنْ ثَمَرَاتِ الأُنْحُوَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ .
- (٨) الشُّعُورُ بِالْـمُسَاوَاةِ فِي الإِنْسَانِيَّةِ يَدْفَعُ إِلَيْهِ وَيَحُضُّ

نَلَنْه .

- (٩) يَنْزِعُ الْحِقْدَ مِنَ الْقُلُوبِ الضَّعِيفَةِ وَيُزِيلُ أَسْبَابَ الْحَسَدِ .
  - (١٠) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَرِضَاهُ وَجَنَّتِهِ.
  - (١١) سَبَبٌ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ الأَّلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ النَّاسِ .
- (١٢) يُحَقِّقُ سُنَّةَ الله فِي خَلْقِهِ وَيُـوَافِقُ طَبِيعَةَ الأَشْيَاءِ وَفِي هَذَا يَقُولُ الشَّاعِرُ:

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَدْوٍ وَحَاضِرَة

بَعْضٌ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمُ

- (٤) أدب الدنيا والدين (٢١٦).
  - (٥) المصدر السابق (٢٠٠).
    - (٦) الموضع السابق نفسه.
- (١)الإخوان لابن أبي الدنيا (١٢٤). والحلية (٧/ ٣٤٦)
  - (٢) الإخوان لابن أبي الدنيا (١٢٦ ١٢٧).
    - (٣) أدب الدنيا والدين (٢٠٠).

### تعظيم الحرمات

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 70     | ٤١       | ١٢     |

#### تعظيم الحرمات:

تَتَكَوَّنُ صِفَةُ تَعْظِيمِ الحُرُمَاتِ مِنْ لَفُظَيْنِ هُمَا: التَّعْظِيمُ وَالْحُرُمَاتِ مِنْ لَفُظَيْنِ هُمَا: التَّعْظِيمُ وَالْحُرُمَاتُ وَسَنَعْرِضُ أَوَّلاً لِلْمَعْنَى اللَّعْوِيِّ لِتَعْظِيمِ لِكُلِّ مِنْهُمَ أَثُمَّ نَذْكُرُ الْمُعْنَى الاصْطِلَاحِيَّ لِتَعْظِيمِ الْحُرُمَاتِ.

### التعظيم لغةً :

التَّعْظِيمُ فِي اللَّعْةِ مَصْدَرُ عَظَّمَ يُقَالُ عَظَّمَ فُلَانٌ الأَمْرَ تَعْظِيمً بِمَعْنَى فَخَّمَهُ وَبَجَّلَهُ ، وَهَذَا الْمَصْدَرُ مَا خُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع ظ م) الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ مَعْنَى مَا أَخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع ظ م) الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ مَعْنَى الْكِبَرِ وَالْقُوةِ كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ (۱) ، وَأَصْلُ ذَلِكَ الْعَظْمُ خِلَافُ اللَّعْمِ يَقُولُ الرَّاعِبُ (۱) وَعَظُمَ الشَّيْءُ الْعَظْمُ خِلَافُ اللَّعْمِ يَقُولُ الرَّاعِبُ (۱) وَعَظُمَ الشَّيْءُ الْعَظْمُ خِلَافُ اللَّعْمِ اللَّعْمِ لِكُلِّ كَبِيرٍ فَأُجْرِي مُحْرًاهُ أَصْلُهُ كَبِرَ عَظْمُهُ ، ثُمَّ السَّعْمِ لِكُلِّ كَبِيرٍ فَأُجْرِي مُحْرًاهُ المَّعْمِ لِكُلِّ كَبِيرٍ فَأُجْرِي مُحْرًاهُ المَّعْمِ لَكُ لِكُ لِي كَبِيرٍ فَأُجْرِي مُحْرًاهُ المَّعْمِ لَلْمُ اللَّعْمِ اللَّعْمُ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمِ اللَّعْمُ عَظَمُ اللَّعْمُ عَظَمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ عَظْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ عَظْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ عَظْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ عَظْمُ اللَّعْمُ اللَّعُلُهُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ اللَّعْمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعْمُ اللَّعُمُ اللَّعُ الْمُ اللَّعُمُ اللَّعْمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ الْمُعْمُ اللَّعُمُ الْمُعْمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ اللْعُمُ اللَّعُمُ اللَّعُمُ

الأَمْرَ وَعَظَّمَهُ أَيْ فَخَّمَهُ وَالتَّعْظِيمُ: التَّبَّجِيلُ، وَاسْتَعْظَمَهُ عَدَّهُ عَظِيمًا وَاسْتَعْظَمَ وَتَعَظَّمَ ، تَكَبَّر ، وَالاسْمُ الْعُظْمُ ، وَتَقُولُ أَصَابَنَا مَطَرٌ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَيْ لَا يَعْظُمُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، وَالْعَظِيمَةُ وَالْغَظَّمَةُ : النَّازِلَةُ الشَّدِيدَةُ ، وَالإِعْظَامَةُ وَالْعِظَامَةُ ( شَيْءٌ ) كَالْوِسَادَةِ تُعَظِّمُ بِهِ الْمُزَّأَةُ عَجِيزَهَا . وَالْعَظَمَةُ الْكِبْرِيَاءُ ، وَعَظْمَةُ النِّرَاع أَيْضًا لِمُسْتَغْلَظِهَا ، وَالْعَظْمُ وَاحِدُ العِظَام ، وَعَظْمُ الرَّحْلِ خَشَبَةٌ بِلَا أَنْسَاعِ وَلَا أَدَاةٍ (٣)، وَالْعِظَمُ خِلَافُ الصِّغَرِ يُقَالُ مِنْهُ عَظُمَ الشَّيْءُ يَعْظُمُ عِظمًا وَعَظَامَةً : كَبُرَ ، وَعَظَّمَ الشَّيْءُ كَبَّرَهُ . وَالْعَظِيمُ مِنْ صِفَاتِ الْمُولَى - عَزَّ وَجَلَّ - وَيُسَبِّحُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، الْعَظِيمُ هُنَا الَّذِي جَاوَزَ قَدْرُهُ وَجَلَّ عَنْ حُدُودِ الْعُقُولِ حَتَّى لَا تُتَصَوَّرَ الإِحَاطَةُ بِكُنْهِ و حَقِيقَتِهِ . وَالْعِظَمُ فِي صِفَاتِ الأَجْسَام كِبَرُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ ، وَاللهُ تَعَالَى جَلَّ عَنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ عِيدٍ الرَّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبُّ ، أَي اجْعَلُوهُ فِي أَنْفُسِكُمْ ذَا عَظَمَةٍ . وَعَظَمَةُ اللهُ سُبْحَانَهُ لَا تُكَيَّفُ وَلَا تُحَدُّ وَلَا تُمَــثَّلُ بِشَيْءٍ ، وَيَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ عَظِيمٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَفَوْقَ ذَلِكَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٥/ ١٩٨٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) اللسان (٣٠٠٤) وما بعدها.ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>١) المقاييس (٤/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٣٣٩) بتصرف يسير.

الفَرِيضَةُ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ( لَا يَقُومُ فِيهَا إِلَّا إِلَى عُظْمِ صَلَةٍ ) قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: كَأَنَّهُ أَرَادَ لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى الْفَرِيضَةِ (١).

#### الحرمات لغة:

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا

فَمَضَى وَلَمْ أَرْ مِثْلَهُ مَقْتُولاً وَيُقَالُ أَيْضًا الْمُحْرِمُ الَّذِي لَـهُ ذِمَّةٌ، وَالْحَرِيمُ: الَّذِي حُرِّمَ مَسُّهُ فَلَا يُدْنَى مِنْهُ، وَيُقَالُ بَيْنَ الْقَوْمِ حُرْمَةٌ وَعَحْرَمَةٌ ( بفتح الراء وضمها ) وَذَلِكَ مُشْتَقٌ مِنْ أَنَهُ حَرَامٌ إضَاعَتُهُ وَتَرْكُ حِفْظِهِ (٣).

وَقَالَ السرَّاغِبُ: الْحَرَامُ: الْمَنْوعُ مِنْهُ إِمَّا بِسَنْخِيرٍ إِلْهِيِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (القصص ١٢) ، وَإِمَّا بِمَنْعٍ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (القصص ٢١) ، وَإِمَّا بِمَنْعٍ قَهْرِيٍّ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ (المائدة/ ٧٧) وَإِمَّا بِمَنْعٍ مِنَ الشَّرْعِ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي الشَّرْعِ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي اللهَ عُرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ (الأنعام / ١٤٥) (١٤).

وَقَالَ فِي الصِّحَاحِ : الْحُرْمُ بِالضَّمِّ الإِحْرَامُ ، وَقَالَ فِي الصِّحَاحِ : الْحُرْمُ بِالضَّمِّ الإِحْرَامُ ، قَالَتُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: «كُنْتُ أُطَيِبُهُ وَاللهُ عَنْهَا حَرَامِهِ ، وَحُرْمَةُ الرَّجُلِ: لِجَرَامِهُ وَحَرَمِهِ »، أَى عِنْدَ إِحْرَامِهِ ، وَحُرْمَةُ الرَّجُلِ: حَرَمُهُ وَقِمْ وَمِنَ الشَّهُ ورِ حَرَمُهُ وَأَهْلُهُ ، وَرَجُلٌ حَرَامٌ أَيْ مُحْرِمٌ وَمِنَ الشَّهُ ورِ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ وَهِي ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْحُرَمُ وَالْحُرَمُ وَالْحُرَمُ وَوَرَجَبُ ، وَالْحِرْمَةُ بِالْكَسْرِ: الْغِلْمَةُ ، وَالْحِرْمَةُ أَيْضًا الْحُرْمَ ، وعَسِن وَرَجَبُ ، وَالْحُرْمَ ، وعَسِن النَّسُوبُ إِلَى الْحُرَمِ ، وعَسِن الشَّهُ ورِ المُحرية ) وَأَحْرَمُ اللَّهُ هُورِ (المُحرية ) وَأَحْرَمُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ لَا تُهْتَكُ قَالَ زُهُيْرُ:

وَكَمْ بِالْقَنَانِ مِنْ مُحِلِّ وَمُحْرِمٍ وَقَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ قَـالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - هُوَ الْمُحَارَفُ (٥) (أَيِ الَّذِي لَمُ

<sup>(</sup>١) اللسان (ط. دار المعارف) (ص٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) جاء في تفسير التحرير والتنوير (٢٥ / ٢٥٢) أن الحرمات جمع حرمة بضمتين، وذكر أن معناها (مايجب احترامه) وأن الاحترام هو: اعتبار الشيء ذا حرم وذلك كناية عن عدم الدخول فيه أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله في شأنه

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك مقاييس اللغة (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) مفردات الراغب (ص ١١٤) وقد ذكر الراغب نوعين آخرين ولم يمثل لهما هما: الممنوع منه بحكم العقل أو الممنوع منه من جهة من تَرْتَسِمُ أمره.

<sup>(</sup>٥) الصحاح (٥/ ١٨٩٨).

يُوسَّعْ لَهُ فِي رِزْقِهِ)، وَيُقَالُ: أَحْرَمْتُ عَنِ الشَّيْءِ، إِذَا أَمْسَكْتَ عَنْ الشَّيْءِ، إِذَا أَمْسَكْتَ عَنْهُ، وَذَكَرَ الزَّجَّاجِيُّ عَنِ الْيَزِيدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمِّي عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (كُلُّ مُسْلِم عَنْ مُسْلِم عَنْ مُسْلِم عُنْ مُسْلِم عُنْ مُسْلِم عُنْ مُسْلِم عُنْ مُسْلِم عُنْ مَالِ الْمُسْلِم اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِم مُسْلِكُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُسْلِم مُسْلِم عَنْ مَالِ الْمُسْلِم وَعِرْضِهِ (۱).

وَعَلَيْهِ ؛ فَالْخُرُمَاتُ جَمْعُ حُرْمَةٍ ، وَهِيَ مَا يَجِبُ احْتِرَامُهُ وَحِفْظُهُ مِنَ الْخُقُوقِ وَالأَشْخَاصِ ، والأَزْمِنَةِ وَالأَمْهُ وَحِفْظُهَا عَنِ وَالأَمْاكِينِ ، وَتَعْظِيمُهَا : تَوفِيَتُهَا حَقَّهَا وحِفْظُهَا عَنِ الإضَاعَةِ (٢) .

#### الحرمات اصطلاحًا:

يُرَادُ بِالْخُرْمَةِ اصْطِلَاحًا: الْحُكْمُ بِطَلَبِ تَرْكِ فِعْلٍ يُنتُهَضُ فِعْلُهُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ، وَهِيَ بِذَلِكَ تُرَادِفُ التَّحْرِيمَ أَمَّا الْفِعْلُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَيُسَمَّى حَرَامًا وَعَظُورًا (٣).

أَمَّا حُرُمَاتُ اللهِ فَفِيهَا أَقْوَالٌ مِنْهَا:

١ - الْمُرَادُ بِهَا فِي قَوْلِ مُجَاهِدٍ: مَكَّـةُ ، وَالْحَجَّ ، وَالْعُمْرَةُ ،
 وَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ مَعَاصِيهِ كُلِّهَا .

٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْخُرُمَاتِ الْمُرَادَةَ هُنَا خَسْنُ هِيَ: الْكَعْبَةُ الْخَرَامُ ، وَالْمَسْجِــدُ الْحَرَامُ ، وَالْبَلَـدُ الْحَرَامُ ، وَالْبَلَـدُ الْحَرَامُ ، وَالْمُحْرِمُ الْحَرَامُ ، وَالْمُحْرِمُ حَتَّى يُحِلَّ .

٣ - وَقَالَ ابْنُ عَاشُورٍ: حُرُمَاتُ اللهِ تَشْمَلُ كُلَّ مَا أَوْصَى اللهُ بِتَعْظِيمٍ أَمْرِهِ فَتَشْمَلُ مَنَاسِكَ الْحَجِّ كُلَّهَا.
 كُلَّهَا.

#### تعظيم الحرمات اصطلاحًا:

وَرَدَ فِي تَعْظِيمِ الْخُرُمَاتِ أَقْوَالٌ عَدِيدَة أَهُمُّهَا:

- ١ قَالَ الطَّبَرِيُّ مَا خُلاَصَتُهُ: تَعْظِيمُ الْحُرُمَاتِ يَعْنِي الْجَتِنَابِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ الْجُتِنَابِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ تَعْظِيمًا مِنْهُ لِحُدُودِ اللهِ أَنْ يُــوَاقِعَهَا وَحُــرَمِهِ أَنْ يَسْوَاقِعَهَا وَحُــرَمِهِ أَنْ يَسْوَاقِعَهَا وَحُــرَمِهِ أَنْ يَسْتَحِلَّها.
- ٢ وَقَالَ النَّسَابُ ورِيُّ: تَعْظِيمُ الْحُرُمَاتِ : الْعِلْمُ الْحُرُمَاتِ : الْعِلْمُ بِرُحُقُ وَهَا .
- ٣ وَقَالَ الزَّغْشَرِيُّ: تَعْظِيمُ الْحُرُمَاتِ: الْعِلْمُ بِأَنَّهَا
   وَاجِبَةُ الْمُرَاعَاةِ وَالْحِفْظِ ، وَالْقِيَامُ بِمُرَاعَاتِهَا .
- ٤ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْحُرُمَاتُ الْقَصُودَةُ هُنَا ( فِي الآيَةِ الْكَرِيمَةِ ) هِي أَفْعَالُ الْحَجِّ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَعْظِيمُ الْوَاضِع (٤).

### درجات تعظيم الحرمات:

وَيَأْتِي تَعْظِيمُ الْخُرُمَاتِ عَلَى دَرَجَاتٍ ثَلاثٍ: الدَّرَجَةُ الأُولَى: تَعْظِيمُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، بِحَيْثُ لَا يُعَارَضَا بِتَشَدُّدٍ غَالٍ، وَلَا يُعْمَلُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ عَلَى عِلَّةٍ تُوهِنُ الانْقِيَادَ لَهُمُّا. وَهُنَاك

<sup>(</sup>١) لسان العرب (ص ٨٤٧) ، ط . دار المعارف .

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا التعريف وشرحه ، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (٢/ ١٢٩ وما بعدها ).

<sup>(</sup>٤) انظر في هذه الأقوال المراجع الآتية : تفسير ابـن كثير( ٣/ ١٩) ٢ ، وتفـسير الطبري ( جـامـع

البيان) جـ١٧ ص ١١، ١١، تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ١١٢ ، ١٠ ، وغريب القرآن للنيسابوري (بهامــش الطبري) ١٧ ، ٧٥ ، والكشاف للــزمخشري (٣/ ١١، ١٢)، وتفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن) جـ١١ / ٥٤ .

أُمُورٌ تُنَافِي تَعْظِيمَ الأَمْرِ وَالنَّهْي:

أَحَـدُهَا: التَّرَخُّصُ الَّذِي يَمْنَعُ صَـاحِبَهُ عَـنْ كَمَالِ الامْتِثَالِ.

الثَّانِي : الغُلُوُّ الَّذِي يَتَجَاوَزُ بِصَاحِبِهِ حُـدُودَ الأَمْرِ وَالنَّهْي. الأَوَّلُ : تَفْرِيطٌ ، والثَّانِي : إِفْرَاطٌ.

وَمِنَ الأُمُّورِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ تَعْظِيمَ الأَمْرِ وَالنَّهْ عِ بِعِلَّةٍ تَعُودُ عَلَيْهِا وَالنَّهْ عِ بِعِلَّةٍ تَعُودُ عَلَيْهِا بِالإِبْطَالِ، كَمَا تَأْوَّلَ بَعْضُهُمْ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ بِأَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِالإِبْطَالِ، كَمَا تَأْوَّلَ بَعْضُهُمْ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ بِأَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِإِيقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، والتَّعَرُّضِ لِلْفَسَادِ، فَإِذَا إِمِنْ مِنْ هَذَا الْمَحْذُورِ مِنْهُ جَازَ شُرْبُهُ.

الدَّرَجَةُ الشَّانِيَةُ: «تَعْظِيمُ الْكُحْمِ أَنْ يُبْغَى لَهُ عِوَجٌ، أَوْ يُدَافَعَ بِعِلْم، أَوْ يُرْضَى بِعِوَضٍ».

وَمَعْنَى هَـذَا تَعْظِيمُ الْحُكْمِ الْكَوْنِيِّ الْقَـدَرِيِّ بِأَلَّا يَطُلُبَ لَهُ عِـوَجًا ؛ بَـلْ يَرَاهُ كُلَّـهُ مُسْتَقِيمًا، لأَنَّهُ صَادِرٌ عَنْ عَينِ الْحِكْمَةِ، فَلَا عِوَجَ فِيهِ. وَمِنْ كَمَالِ التَّعْظِيمِ أَنْ لَا يَرْضَى العَبْدُ بِعِـوَضٍ يَطْلُبُهُ بِعَمَلِهِ وَإِنْ طَلَبَ ثُوابَ اللهِ وَجزَاءَ عَمَلِهِ.

الدَّرَجَةُ الشَّالِئَةُ : « تَعْظِيمُ الحَقِّ سُبْحَانَـهُ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَجْعَلَ دُونَهُ سَبَبًا، وَلَا يَرَى عَلَيْهِ حَقًّا ، أَوْ يُنَازِعَ لَهُ الْحُتِيَارًا».

وَهَذِهِ الدَّرَجَةِ تَتَضَمَّنُ تَعْظِيمُ الْحَاكِمِ سُبْحَانَهُ، صَاحِبِ الْخَلْقِ وَالَّتِي قَبْلَهَا تَتَضَمَّنُ تَعْظِيمَ قَضَائِهِ لَا مَقْضِيِّهِ، وَالأُولَى تَتَضَمَّنُ تَعْظِيمَ أَمْرِهِ.

وَفِي هَذِهِ الدَّرَجَةِ يَتَيَقَّنُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَنَّ الَّذِي يُوصِّلُ إِلَى رِضَاهُ إِلَّا بِهِ ، يُوصِّلُ إِلَى رِضَاهُ إِلَّا بِهِ ، يُوصِّلُ إِلَى رِضَاهُ إِلَّا بِهِ ، مَا دَلَّ عَلَى اللهِ إِلَّا اللهُ ، وَلَا هَدَى إِلَيْهِ سِوَاهُ. وَلَا يَرَى مَا دَلَّ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ ، بَلِ الْحَقُّ للهِ عَلَى خَلْقِهِ. لاَّ حَدٍ مِنَ الْخَلْقِ حَقًّا عَلَى اللهِ ، بَلِ الْحَقُّ للهِ عَلَى خَلْقِهِ. فَالْحَدُ مِنَ الْخَلْقِ حَقًّا عَلَى اللهِ ، بَلِ الْحَقُّ للهِ عَلَى خَلْقِهِ. فَالْحَدُ هُو مَا فَالْحَقُ فِي الْحَقِيقَةِ للهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَحَقُّ الْعَبْدِ هُو مَا الْقَاشَاهُ جُودُهُ وَبِرُّهُ وَإِحْسَانُهُ إِلَيْهِ بِمَحْضِ جُودِهِ وَكَرَمِهِ.

وَيَعْنِي هَـذَا أَنْ لَا يُنَازِعَ الْمُسْلِمُ اخْتِيَارَ اللهِ بَـلْ يَرْضَى بِهَا اخْتَارَهُ لَـهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيمِ اللهِ وَمِنْ تَعْظِيمِ اللهِ وَمِنْ تَعْظِيمٍ حُرُمَاتِ اللهِ (١) .

[للاستزادة: انظر صفات: الإيمان \_ التقوى \_ الصلاة \_ الطاعة \_ الزكاة \_ الصوم \_ الحج والعمرة \_ العبادة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: انتهاك الحرمات - ترك الصلاة - العصيان - التفريط والإفراط - الفسوق - الفجور - الفساد].

## الآيات الواردة في « تعظيم الحرمات »

١- وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرَاهِي مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَفُ فِي شَيْءًا وَطَهِ رَبَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَاآبِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ١ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ اللهِ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَلَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِيّ أَيَّامِ مَّعُلُومَنتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ ابَهِ مِمَة الأنعكة فككوا منها وأطعموا ٱلْبَآ إِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَكَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌلُهُ، عِندَرَيِّةِ، وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْكُمُ إِلَّا مَا يُتَّالَىٰ عَلَيْكُ مُ أَنْ أَجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ١ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ء وَمَن يُشْرِك بِٱللَّهِ فَكَأْنُما خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ اللهُ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي ٱلْقُلُوبِ ﴿ لَكُوْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى (١) ثُرَّ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُرُ مَا فَيَ الْعَبَيقِ الْهَا إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ الْهَ

# الآيات الواردة في « تعظيم الحرمات » معنًى

٣- وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفُنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ ٢- أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآيِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ " ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِحَتَىٰ يُقَامِلُوكُمْ فِيهِ عَلِمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَ انُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْفَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَعُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ ٱلطَّلَاقُ مَرَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعَرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ حَتَّىٰ بَنَّيَنَّ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمُ ٓ أَتِمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ كَ وَأَنتُهُ عَلِكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاجُنَاحَ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ ۚ أَكَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ ءَايَتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتَلُّ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ فَإِن قَنَالُوكُمْ فَأَقَتَٰلُوهُمْ كَذَالِكَ حَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ الْإِلَّا ۗ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا ۚ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ عَلَيْهِ مَا فِيهَا أَفْنَدَتْ بِهِ مِنْ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُه هَأْ

- وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَ يَتَعَكَّ حُدُودَهُۥيُدْخِلْهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُعِيثُ ۞
- يَّنَانَهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُجِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ نِحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَّنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتِّحِلُّواْ شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُرَا لَحْرَامَ وَلَا ٱلْهَدِّي وَلَا ٱلْقَلَيْدَ وَلآءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِّن رَّبِهِمْ وَرِضُوَنَّا وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْ تَذُوإُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوَٱلنَّقُوكَّ وَلَانَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعَدُونِ ۚ وَٱتَّـٰقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ
  - جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَ لَهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكُما لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُرَالُحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْمِدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُمُ لَإِنَّ اللهُ
- فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَيِيلَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عِفُورْرِّحِيمٌ شُ
  - ٩- إِنَّاعِـدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا

- فِي كِتُبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرَّبَعَـةُ حُرُمٌ ۗ ذَٰلِكَ ٱلِّذِينُ ٱلْقَيِّـمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ وَقَـٰئِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمُ كَآفَةٌ وَأَعْلَمُوٓ اأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ١
- ١٠- ٱلتَّنَيْبُونَ ٱلْعَكَبِدُونَ ٱلْمُحَيِدُونَ ٱلسَّنَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلسَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّ
- ١١- وَلِكُلُ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنَ ابِهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكُمْ فَإِلَاهُكُو إِلَهُ وَحِدُ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَيَشَرِ الْمُخْبِينِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَالُلَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِتَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَهِ

وَٱلْبُدُ كَ جَعَلْنَهَا لَكُرُمِّن شَعَتَ بِرِ ٱللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَمِّرُ كَلَالِكَ سَخَرَتْهَالَكُو لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١

١٢ - يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱنَّـقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا يُخْرِجُوهُن مِنْ يُوتِهِنَّ وَلَا يَغَرُّجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُذُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا إِنَّ (^)

(٧) الحج: ٣٤ - ٣٦ مدنية
 (٨) الطلاق: ١ مدنية

(٤) التوبة : ٥ مدنية

(٥) التوبة: ٣٦ مدّنية (٦) التوُّبة : ١١٢ مدُّنية

(١) النساء: ١٤ مدنية (٢) المائدة : ١ – ٢ مدنية

(٣) المائدة : ٩٧ مدنية

# الأحاديث الواردة في « تعظيم الحرمات »

اقْتَطَعَ»)\*(٥).

٤ ـ \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَكَاعِ: ﴿ أَلَا أَيُّ شَهْرٍ

تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلَا شَهْرُنَا هَذَا. قَالَ: أَلَا

أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُ ونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا.

قَالَ: أَلَا أَيُّ يَوْم تَعْلَمُ ونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا: أَلَا

يَوْمُنَا هَذَا . قَالَ: فَإِنَّ اللهَ \_ تَبَارَكُ وَتَعَالَى \_ قَدْ حَرَّمَ

دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ

يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا . أَلَا هَلْ

بَلَّغْتُ (ثَلَاثًا؟ كُلُّ ذَلِك يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ) قَالَ:

«وَيُحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ حُـرْمَةً إِلَّا وَقَدْ

عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ (٧) أَلَا وَإِنِّي آخِذٌ

بِحُجَزِكُمْ (٨) أَنْ تَهَافَـتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ

٦ - \* ( عَنْ أَبِي هُـ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

٥- ﴿ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ") \*(١).

أَوِ الذُّبَابِ») \*(٩).

١ - \* (عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَـــثُ الْبُعُــوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِيْكِ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لامْرِيِّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا، وَلَا يَعْضُدَ (١) بَهَا شَجَرَةً . فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ لَكُمْ ، وَإِنَّهَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَـدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْ مَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»)\*(١).

٢ - \* ( عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَـالَ: أَتَى الْحَكَلَالَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ الْعَمْ ") \*(").

٣ - \* ( عَنْ عَبْداللهِ بْنِ قُرْطٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَعْظَمَ الأَّيَّامِ عِنْدَاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ (1) وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌ ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيِّنِهِنَّ يَبْدَأُ ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُّوبُهَا قَالَ: «مَنْ شَاءَ

ﷺ فَقُـولُوا لَـهُ : إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِـرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَسَأْذَنُ

النَّبِيَّ ﷺ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْكُنُّ وِبَةَ . وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ

لِسَانِي » . قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْلَدِينَةِ (١٠) عَلَى

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١٢ (٦٧٨٥) واللفظ له. ومسلم (٦٥) مختصر .

<sup>(</sup>٧) سَيَطَّلِعُهَا منكم مُطَّلِعٌ: أي سيرتكبها بعضكم.

<sup>(</sup>٨) بحُجزكم: أصل الحُجْزَة موضع شد الإزار ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة ، واستعير للتمسك بالشيء والتعلق به.

<sup>(</sup>٩) أحمد (١/ ٣٩٠) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (۵/ ۱۳)رقم (۲۷۰٤).

<sup>(</sup>١٠) لابتي المدينة: مُثَنَّى لابة وهي الحرة السوداء الحجارة.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٤ (١٨٣٢) واللفظ له. ومسلم (1401).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥).

<sup>(</sup>٤) يوم القر: هو أول أيام التشريق (وهو الحادي عشر من ذي الحجة ).

<sup>(</sup>٥) أبوداود(١٧٦٥) وقال الألباني: صحيح (١/ ٣٣١). وقال محقق « جامع الأصول» (٣/ ٣٥٥): إسناده قوي.

﴿ أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَـدْ خَرَجْتُمْ مِنْ الْخَرَمِ . ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ ﴾ (١٠).

٧ - (عَنِ النَّعْ) نِ بَنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْخَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُما مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيه أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى أَلا وَإِنَّ لِي مَلِكٍ حِمَّى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَعَارِمُهُ أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً وَحَمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَعَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ فَسَدَتْ فَسَدَ فَسَدَ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ ») \* (١).

٨- \*( عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: « مَنْ قَالَ لَا إِلَكَ اللهُ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: « مَنْ قَالَ لَا إِلَكَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُـهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ») \*(٣).

9 - \*( عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : " قَتْ لُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ اللهُ نَيْا ") \* (3).
 الدُّنْيَا ") \* (3).

• ١ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « اللَّدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُحُدَثُ فِيهَا حَدَثٌ . مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ») \* (٥).

11- \* (عَنِ اللَّهُ عَبْدَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَقِي قَالَ: قَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَقِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَيْرَ مُصْفَحٍ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةُ فَعَالَ: ﴿ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللهِ لأَنَا اللهِ عَيْقَةُ فَقَالَ: ﴿ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْ مَنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ حَرَّمَ اللهُ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ حَرَّمَ اللهُ الْفُورَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . وَلا شَخْصَ أَعْبُ مِنَ اللهِ عَنْ اللهُ الْمُورَ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ . وَلا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللهِ . مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مِنَ اللهِ . وَلا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللهِ . مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مِنَ اللهُ المُدْحَةُ مِنَ اللهِ . مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَلَكَ مَعْدَ اللهُ الْمُذَا اللهُ الْمُدْتَةُ مِنَ اللهِ . مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُذَالِينَ مُنَا اللهُ الْمُؤْتِ اللهُ الْمُدْتَةُ مِنَ اللهُ . مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَلَكَ مَنَ اللهُ الْمُؤْتَلِ اللهُ الْمُؤْتَالِهُ الْمُؤْتِلُ وَلَا اللهُ الْمُؤْتَلِ اللهُ الْمُؤْتَلُ اللهُ الْمُؤْتِدُ اللهُ الْمُؤْتَالِهُ الْمُؤْتِدُ اللهُ الْمُؤْتَالِهُ الْمُؤْتَالِهُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِرَةِ اللهُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهِ الْمُؤْتِرَقِ اللهُ الْمُؤْتِينَ اللهِ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهِ الْمُؤْتِرَالِ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهُ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهُ الْمُؤْتِرُ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهُ الْمُؤْتِرُ اللهُ الْمُؤْتِرِينَ اللهُ الْمُؤْتِينَ اللهُ الْمُؤْتِرُونَ اللهُ الْمُؤْتِرُ اللهُ الْمُؤْتِرُ اللهُ الْمُؤْتِرُ اللهُ الْمُؤْتِرُ اللهُ الْمُؤْتِلُولُ اللهُ الْمُؤْتِرُ اللهُ الْمُؤْتِرُونَ اللهُ الْمُؤْتِرُونَ اللهُ الْمُؤْتَ

١٢- \*(عَنْ أَسْماء بِنْتِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - اللهِ عَنْهَا فَالَتْ: لَمَّا تُوفِيَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ (إِبْرَاهِيمُ) بَكَسى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ اللّهَ عَظَمَ اللهَ حَقَّهُ ؛ قَالَ رَسُولُ وَإِمَّا عُمَرُ) أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ عَظَمَ اللهَ حَقَّهُ ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « تَدْمَع عُ الْعَيْنُ وَيَعْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا اللهِ عَلَيْهُ: « تَدْمَع الْعَيْنُ وَيَعْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ وَلَا نَقُرُونُونَ ») فَي اللّهُ عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ وَأَنْ الآخِر تَابِعٌ لِلأَوْلِ لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ وَأَنْ الْقَلْسِ مِمَّا وَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا. وَإِنَّا بِكَ لَمُحُونُونُونَ ») \* (٧).

١٣ - \* (عَنْ عُـرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَامَ الْفَتْحِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُوسُ فْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُكَيْمُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٤ (١٨٦٧) واللفظ له. ومسلم (١٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٣ (٧٤١٦). ومسلم (٩٩) ا)واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (١٥٨٩) وقال في الزوائد: إسناده حسن.

<sup>(</sup>١)البخاري ـ الفتح ٤ (١٨٦٩) واللفظ له. ومسلم (١٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١(٥٢). مسلم (١٥٩٩)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٧/ ٨٣) عن عبد الله بن عمرو. وقال نخرج جامع الأصول: هو حديث حسن (١٠٨/١٠).

فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَنَوْا مَرَّ الظَّهْ رَانِ(١) فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَـرَفَةَ ، فَقَالَ أَبُـو سُفْيَانَ: مَـا هَذِهِ ؟ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَـرَفَةَ . فَقَـالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَـاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرِو فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ . فَرَاهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَسْلَـمَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: « احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خَطْم الْجَبَلِ (٢) حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ » فَحَبَسَـهُ الْعَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ مُّو مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُ ، كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ فَقَالَ: يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَ: هَذِهِ غِفَارُ . قَالَ: مَالِي وَلِغِفَارِ . ثُـمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ ،قَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ . فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ ، وَمَرَّتْ سُلَيْمُ ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ . حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قَالَ: مَنْ هَـذِهِ ؟ ، قَالَ : هَؤُلَاءِ الأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَاسُفْيَانَ الْيُوْمَ يَـوْمُ الْمُلْحَمَةِ الْيَـوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبةُ . فَقَالَ أَبُوسُفْيَانَ: يَاعَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ (٣) ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ وَأَصْحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيِّ عَيْدٌ مَعَ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَبِي سُفْيَانَ . قَالَ: أَلَمُ تَعْلَمُ مَا

(١) مر الظهران : موضع من منازل مكة ، وقيل هو وادٍ بين مكة وعُسفان .

(٢) خطمُ الجبل: أي رَعْنُ الجبل وهـ و الأنف العظيم منه تراه متقدمًا عليه.

(٣) يوم الذمار: أي يوم الحرب.

(٤) وقوله كذب سعد: يعني أخطأ فيها قال.

(٥) البخاري\_ الفتح ٧(٤٢٨٠).

(٦) الترمذي (٢٣٠٥). وابن ماجة (٤٢١٧). وقال في الزوائد: هذا اسناد حسن. وأحمد (٢/ ٣١٠). وقال محقق «جامع الأصول» (١١/ ١٨٧): وأخرجه البيهقي في الشعب وهو حديث حسن.

قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟ قَالَ: « مَا قَالَ ؟ » قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «كَذَبَ سَعْدُ (٤) وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةُ ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ ») \* (٥).

18 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: " مَنْ يَا أَخُذُ عَنِي هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِمِنَّ ؟" فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَيَعْمَلُ بِمِنَّ ؟" فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَيَعْمَلُ بِمِنَّ ؟" فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَيَعْمَلُ بِمِنَّ إَنْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَسًا وَقَالَ: " اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَلَا تُكْثِرِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُولِمَنَا وَلَا تُكْثِرِ وَالْصَحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ") \* وَلَا تُكْثِرِ الشَّحِكَ فَإِنَّ كَثُرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ") \* (1).

١٥ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ فَيهِنَّ التَّهْلِيلَ فَيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللهِ اللَّهُ وَلَا أَمْ مِنْ أَلَاللَّهُ وَلَا أَدُولُونَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

١٦ - \* (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا (^^ صَالِحًا مَا اللهُ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ (٩) » (١٠).

<sup>(</sup>۷) ذكره الدمياطي في المتجر الرابح وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد ، والبيهقي بإسناد لا بأس به نحوه (۳۰٦). السنن الكبرى (٤/ ٤٧١). ونحوه عند البخاري ـ الفتح (٢/ ٤٥٧)/ (٩٦٩).

<sup>(</sup>٨) مُعْنِقًا: أي مسرعًا إلى الخير.

<sup>(</sup>٩) بَلَّحَ : يعني انقطع.

<sup>(</sup>١٠) أبوداود (٢٧٠٤) وقال الألبان: صحيح (٣/ ٢٠٥). والحاكم (٤/ ٣٥١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وذكره الألباني في الصحيحة (٢/ ٢٤)/ ٥١١ وعزاه لابن حبان وابن عساكر.=

# الأحاديث الواردة في « تعظيم الحرمات » معنًى

١٧- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَا هَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. وَيُقِيمُ وَا الصَّلَاةَ. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا الصَّلَاةَ. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دَمَاءَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَا بُهُمْ عَلَى اللهِ ») \* (١).

١٨ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَةٌ فِي مَسْجِـدِي هَـذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَةٌ فِي مَسْجِـدِي هَـذَا أَفْضَـلُ مِـنْ أَلْـفِ صَلَةٍ فِيهَا سِـوَاهُ ، إِلَّا الْمُسْجِـدَ أَفْضَـلُ مِـنْ أَلْـفِ صَلَةٍ فِيهَا سِـوَاهُ ، إِلَّا الْمُسْجِـدَ الْحُرَامَ») \*(٢).

١٩ - ﴿ عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي ، حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا. فَوَجَدْتُ فِي مَاسِنِ أَعْمَا لِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَا لِهَا النُّخَاعَةَ (٣) تَكُونُ فِي مَسَاوِي أَعْمَا لِهَا النُّخَاعَةَ (٣) تَكُونُ فِي الْسَجِدِ لَاتُدْفَئُ ») ﴿ (١٠)

رَضُولُ اللهِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَةَ وَالْمَدِينَةَ ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَاجِهَا (٥) نَقْبُ إِلَّا عَلَيْهِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَاجِهَا (٥) نَقْبُ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَكَوْبُهَا . ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا الْمَكَوْبُهَا . ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا

ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ . فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ ۗ ) \* (٦٠).

٢١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهٍ ، رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَأَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ وَيِّهِ فَيَتَنَخَّعَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي فَيَتَنَخَّعَ أَمَامَهُ ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ وَجْهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا "يَعْنِي تَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ) \* (٧).

٢٢ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِ \_ رَضِيَ
 اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا بَيْنَ بَيْتِي
 وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ») \* (٨).

٢٣ - \*( عَنْ عَـائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا فَيْهَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: « مَا مِـنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً . وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً . وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً . وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً . وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُعْتَولُ : مَا أَرَادَ هَوُ لَاء ؟ ») \* (٩).

٢٤ - \* (عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 أَنَّـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " مَنْ أَتَى هَـذَا اللهِ عَلَيْ : " مَنْ أَتَى هَـذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَمَا وَلَـدَتْهُ أُمُّهُ ") \* (١٠٠).

<sup>=</sup> ومعنى الحديث: أن المؤمن لا يزال مسرعًا في طاعته منبسطًا في عمله، وقيل المراديوم القيامة (النهاية: ٧/ ٣١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١ (٢٥). ومسلم (٢٢) واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ٣(١١٩٠). مسلم (١٣٩٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) النخاعة ما يخرجه الإنسان من حلقه، وقيل هي النخامة وهي ما يخرج من الخيشوم.

<sup>(</sup>٤) مسلّم (٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) نقابها: أي طرقاتها ومداخلها.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١٨٨١). ولمسلم نحوه من حديث أبي هريرة(١٣٨٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ١ (٤٠٨). ومسلم (٥٥٠) واللفظ له من حديث ابن عمر وأبي سعيد وأنس وعائشة رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٣(١١٩٥). ومسلم (١٣٩٠)

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٣٤٨).

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ٤ (١٨١٩). ومسلم (١٣٥٠) واللفظ له.

٢٥ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ. فَعَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكُلْنَا مِنْهَا. فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اللَّبَتْنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا الْلُتْنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ »)\*(١).

٢٦ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَكَنْ مَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ») \* (٢).

٢٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ : « مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْسُولُ اللهِ عَيَّا : لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لَمُنَا اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لَمُنَا » (٣).

٣٩- \* (عَنِ الْقُدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ النُّهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ النُّكُفَّارِ . فَقَا تَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا الْكُفَّارِ . فَقَا تَلَنِي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ أَفَا قُتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا تَقْتُلُهُ». قَالَ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي . ثُمَّ تَقْتُلُهُ». قَالَ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي . ثُمَّ

قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ؟ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَقْتُلُهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُلُولَ كِلِمَتَهُ الَّتِي قَلْلُهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُلُولَ كِلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ » (٥) .

• ٣- \* (عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا مَسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا يَا لَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا يَا لِمُ اللهِ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا وَالنَّيْبُ اللهُ إِلَى اللهُ وَالنَّيْبُ اللهُ وَاللَّيْبُ اللهُ وَاللَّيْبُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْسُولُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

٣١ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَا يَحِلَّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ ») \* (٧).

٣٢ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] ـ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ (٨) فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَاةَ رَجُلٍ مِنَ المُسْرِكِينَ، الرُّقَاعِ (٨) فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَاةَ رَجُلٍ مِنَ المُسْرِكِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أُهْرِيتَ دَمًا فِي أَصْحَابِ فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أُهْرِيتَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ، فَخَرَجَ يَتْبُعُ أَثَرُ النَّبِي ﷺ فَنَزَلَ النَّبِي ﷺ مَنْزِلاً، فَقَالَ: «مَنْ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ: «كُونَا بِفَمِ الشَّعْبِ (٩)» قَالَ: «كُونَا بِفَمِ الشَّعْبِ (٩)» قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُونَا إِلَى فَصِ الشِّعْبِ ، اضْطَجَع الْهُ اجِرِيُّ ، وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ الشِّعْبِ ، اضْطَجَع الْهُ اجِرِيُّ ، وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ الشَّعْبِ ، وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَهَا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ الْمُ لَيْكُولُ وَلَهَا مِنَ المُ اللَّهُ عَرِيُّ ، وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ السَّعْبِ ، وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَهَا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَ عُرَفَ أَنَّهُ اللَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ اللَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ عَرَفَ أَنَّهُ اللَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ الْمَارِيُّ اللَّهُ الْمَارِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ اللَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ الْمُ الْمُولُ النَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُنْصَالِي اللْمُ الْمُ الْمُلُولُ اللْمُ الْمُ الْمُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُل

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۳۵۱).

<sup>(</sup>٨) ذات الرقاع: سميت غزوة ذات الرقاع؛ لأنهم لفوا على أرجلهم الحِرَق لَمَا نقبت أرجلهم.

<sup>(</sup>٩) فم الشعب: أي ما انفرج بين جبلين.

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح١٣ (٧٣٥٩). ومسلم (٥٦٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٢ (٦٨٧٤). ومسلم (٩٨)

<sup>(</sup>۳) مسلم (۳۸۵).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٣ (١١٨٩). ومسلم (١٣٩٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١٢ (٦٨٦٥). ومسلم (٩٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الفتح ١٢ (٦٨٧٨) واللفظ له.و مسلم

رَبِيئةٌ (١) لِلْقَوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِشَكْرَةُ أَسُّهُمٍ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِه (٢) هَرَب، وَلَمَّا رَأَى

الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى . قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْـرَأُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا )\*(٣).

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في « تعظيم الحرمات »

٣٣ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ فَرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمُرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ. فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ. فَقَالُوا: مَنْ يُكلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا مَنْ يَخْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُ فَقَالُوا وَمَنْ يَخْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: فَكَلَمَّهُ فِيهَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ أَسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ أَسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ فَي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَا فَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَى اللهِ عِمَا اللهِ عَلَى اللهِ عِمَا اللهِ عَلَى اللهِ عِمَا اللهِ عَلَى اللهِ عِمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

٣٤ - \* ( عَـنِ الْبَرَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ قَـالَ:

لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ رَايَةٌ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: بَعَشِي رَسُولُ اللهِ عَيَا إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي بَعَشِي رَسُولُ اللهِ عَيَا إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ ) \*(٥).

٣٥ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ﴿ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ﴾ (٢٦).

٣٦ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ هُ قَالَ: « لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا اللهُ كَنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ ») \* (٧).

٣٧ - \( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ الْحَمْرَاءِ
- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ
عَلَى نَاقَتِهِ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ (١٨) يَقُولُ: (وَاللهِ إِنَّكِ
خَلَى نَاقَتِهِ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ (١٨) يَقُولُ: (وَاللهِ إِنَّكِ
خَلَىرُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ ، وَاللهِ لَوْلاَ أَنِي
أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ») \( (٩).

٣٨ - \* (عَنِ الْمُسْوَرِ بْن نَخْرَمَــةَ وَمَرْوَانَ ـ رَضِيَ

والدارمي (۲/ ۲۰۵) رقم (۲۲۳۹).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٦٩٩).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٣(١٦٠٩). ومسلم (١٢٦٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) الحَزْوَرَةُ: هي التّل الصغير.

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٣٩٢٥) واللفظ له وقال: حسن غريب صحيح. وابن ماجة (٣١٠٨) وقال الألباني في صحيح ابن ماجة: صحيح برقم (٣٥٠٣). وأحمد (٤/ ٣٠٥) وقال مخرجًا زاد المعاد (١/ ٤٩): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) الربيئة: الطليعية الذي يرقب الخصيم من فوق مكان مرتفع.

<sup>(</sup>٢) نذرواً به: عرفوا مكانه وعرفوه .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٩٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٧(٣٧٣٣). ومسلم (١٦٨٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>۵) أبوداود(۲۲۰۷). وابن ماجة(۲۲۰۷). والنسائي (۲) ۱۰۹) وقال الألباني:صحيح(۲/ ۷۰۱) رقم (۳۱۲۳). والترمذي(۱۳٦۲) وقال: حسن غريب.

اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالًا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْخُدَيْبِيةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ عَيْ إِيَّ خَالِدَ ابْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ(١) فِي خَيْلِ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً(٢)، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ . فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بهمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ (٣) ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَـذِيرًا لِقُـرَيْشِ وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ (١٤) الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ (٥). فَأَلَحَّتْ (٦). فَقَالُوا خَلاَّتِ (٧) الْقَصْوَاءُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدٌ: ﴿ مَا خَلاَّتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَمَا بِخُلُق . وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ . ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً (٨) يُعَظِّمُونَ فِيهَا خُـرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةِ: قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ. فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا. فَدَعَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّةُ: «بِسْم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلُ: أَمَّا الرَّحْنَ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم» . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَا إِنَّ الْكُتُبْ بِاسْمِـكَ اللَّهُمَّ». ثُمَّ قَالَ: « هَـذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » فَقَالَ سُهَيْلُ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنْ اكْتُبْ «

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِ »، اكْتُبْ « مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ» وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: «لَا يَسْأَلُونَنِي خُصطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا». فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: "عَلَى أَنْ تُخَلُّوا إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا». فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: "عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بِيْنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ»... الحديث) \*(٩).

٣٩ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا مَا أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثُمُ ('')، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ. وَاللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنتُهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَنتَقِمُ للهِ") \* (''').

• ٤ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُ ودَ يَصُومُ ونَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْفَرَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي اسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ ، وَنَحْنُ أَطْفَرَ اللهِ عَلَيْ فِرْعَوْنَ ، وَنَحْنُ نَصُولُ اللهِ عَلَيْ فِرْعَوْنَ ، وَنَحْنُ أَوْلَى نَصُولُ اللهِ عَلَيْ فَذَ الْمَدِنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ . فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ ») \* (١٢).

٢٤ - \*(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْخُرَقَةِ (١٣) مِنْ جُهَيْنَةَ.
 فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَ زَمْنَاهُمْ . وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ اللهُ عَلَيْنَاهُمْ . وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ اللَّهُ مِنْهُمْ . فَلَمَّا غَشِينَاهُ . قَالَ: لَا إِلَىٰ هَ إِلَّا اللهُ . فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ . فَطَعَنْتُهُ بِرُحْجِي حَتَّى قَتَلْتُهُ . اللهُ . فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ . فَطَعَنْتُهُ بِرُحْجِي حَتَّى قَتَلْتُهُ .

<sup>(</sup>١) الغميم : موضع بالحجاز.

<sup>(</sup>٢) طليعة : القوم الذين يبعثون لمطالعة خبر العدو.

<sup>(</sup>٣) قترة الجيش: أي غَبَرَتُه.

<sup>(</sup>٤) الثنَّية : هي الطريقة في الجبل ، قيل : هي الجبل نفسه.

<sup>(</sup>٥) حَلَّ حَلْ : زَجْرٌ للناقة إذا حثثتها على السير.

<sup>(</sup>٦) فَأَلَحَتَتْ: أي لزمت مكانها ولم تتحرك.

<sup>(</sup>٧) خلاَّتِ الْقَصْوَاءُ: أي برَكَت أو حرنت من غير علَّة.

<sup>(</sup>٨) لا يسألونني خُطَّةً: أي أمرًا واضحًا في الهدى والاستقامة.

<sup>(</sup>٩) البخاري\_ الفتح ٥(٢٧٣٢، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>١٠) ما لم يأثم: أي ما لم يكن إثمًا.

<sup>(</sup>١١) البخاري\_الفتح ١٢(٦٧٨٦). ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>١٢) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٩٤٣). ومسلم (١١٣٤).

<sup>(</sup>١٣) الحُرَقة : حَيُّ من العرب.

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا . بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي: « يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ » قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: قَالَ: «قَتَلْتَهُ

بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟» فَهَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمُ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ)\*(١).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « تعظيم الحرمات »

١ - \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ لَكَ طَعَنهُ أَبُو لُؤْلُوَةَ الْمُجُوسِيُّ: الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي لَمْ يَبْعَلْ مَوْتِي بِرَجُلٍ يَدَّعِي الإِسْلَامَ. ثُمَّ سَكَتَ كَالْمُطْرِقِ مَوْتِي بِرَجُلٍ يَدَّعِي الإِسْلَامَ. ثُمَّ سَكَتَ كَالْمُطْرِقِ فَقَالُوا: أَلَا نُنبَّهُهُ لِلصَّلَاةِ فَقِيلَ الصَّلَاةَ يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا: نَعَمْ. وَلَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ صَلَى وَجُرْحُهُ يَثْغَبُ (٢) دَمًا) \*(٣).

٢ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ) - : "يَا صَاحِبَ اللّهُ عَنْهُمَ لَا تَأْمَنْ سُوءَ عَاقِبَ بِيهِ ، وَلَمَا يَتْبَعُ اللّهَ نُبِ اللّهَ نُبِ اللّهَ عَنْ الذَّنْبِ الْقَاعُم مِنَ الذَّنْبِ، إِذَا عَمِلْتَهُ: قِلّهُ حَيَائِكَ مِنْ الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ الشّمَالِ، وَأَنْتَ عَلَى اللّهُ صَانِعٌ بِكَ عَلَى اللّهُ مَا اللهُ صَانِعٌ بِكَ الذَّنْبِ ، وَضِحْكُكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَا اللهُ صَانِعٌ بِكَ الذَّنْبِ ، وَضِحْكُكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَا اللهُ صَانِعٌ بِكَ أَعْظَمُ مِنَ اللّهَ نُبِ ، وَضَرَحُكَ بِالذَّنْبِ إِذَا ظَفِرْتَ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ اللّهَ نُبِ ، وَحُرْنُكَ عَلَى الذَّنْبِ إِذَا فَاتَكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ ، وَحُرْنُكُ عَلَى الذَّنْبِ إِذَا حَرَّكَتْ سِيْرَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ ، وَحُوفُكَ مِنَ الرِّيحِ إِذَا حَرَّكَتْ سِيْرَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ وَلَا يَضْطَرِبُ فُوَّادُكَ مِنْ نَظِرِ بَاللّهِ إِلَيْكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ وَلَا يَضْطَرِبُ فُوَّادُكَ مِنْ نَظِرِ اللّهِ إِلَيْكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا عَمِلْتَهُ ») \* (١٤)

٣ - \*(قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «إِنَّ اللهُ عَنْهُ -: «إِنَّ اللهُ عَنْهُ ضَاءَ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُو بَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُو بَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ » فَقَالَ بِهِ ( وَأَشَارَ بِيَدِهِ ) هَكَذَا ) \*(٥).

٤- \*(وَقَالَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِ لْحَادِ بِظُلُمٍ ﴾ (الحج/ ٢٥): «لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ بِإِ لْحَادٍ فِيهِ بِظُلْمٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ ، لأَذَاقَهُ اللهُ مِنَ الْعَذَابِ الأَلِيمِ») \* (١٠).

ه - \*(قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَوْمًا بَعْدَمَا نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ : « مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْكِ ») \*(٧).

٦ - \*( وَقَالَ: « مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لَا غُرِجَ لِهِ مَنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لَا غُرْرَجَ لِهِ مَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكُ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ ») \*(^^).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٢ (٦٨٧٢) واللفظ له. ومسلم (٩٦).

<sup>(</sup>٢) يثغب: أي يسيل.

<sup>(</sup>٣) الثقات لابن حبان (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) الحلية (١/ ٣٢٤) وذكره ابن القيم في الداء والدواء(٥٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١١(٦٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان (٥/ ٥٩)وعدن أَبْين مكان سحيق في

جنوب الجزيرة العربية.

<sup>(</sup>٧) الداء والدواء وعزاه للترمذي وحسنه (١٧٦).

<sup>(</sup>٨) الداء والدواء وعزاه للبخاري(١٧٦) وهو فيه (١٢/

<sup>(</sup>٩) ما ذعرتُها : أي ما أفزعتها.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۳۷۲).

٨ - \*( عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَنِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ قَالِجًا فِي الْسَّجِدِ فَحَصَبَنِي (١) رَجُلٌ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: « اذْهَبْ فَأْتِنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: « اذْهَبْ فَأْتِنِي مَنَ أَنْتُما أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُما؟» بَهَذَيْنِ » فَجِئتُهُ بِهما . قَالَ: « مَنْ أَنْتُما أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُما؟ وَ مَنْ أَهْلِ الْبَلَدِ قَالَ: « لَوْ كُنْتُها مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَوْجَعْتُكُما . تَرْفَعَانِ أَصْوَاتِكُما فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهَا اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

9 - \*( قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 «إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ،
 إِنْ كُنَّا لَنَعُـدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ المُوبِقَاتِ»)\*("".

• ١٠ - \* (قَالَ عُـرْوَةُ بْنُ مَسْعُـودِ الثَّقَفِيُّ وَهُـوَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِعَيْنَيْهِ. قَالَ: «فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَرُّسُولُ اللهِ عَلَيْ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَـفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَكَ اللهِ عَلَيْ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَـفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَكَلَّ اللهِ عَلَيْ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَـفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَكَ اللهِ عَلَيْ فَكَ اللهِ عَلَيْ فَحَلَمُ مَا اللهِ عَلَيْ فَكَ مَا اللهِ عَلَيْ وَصُولِهِ ، وَإِذَا أَمْرَهُمْ أَلْ اللهِ النَّكَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا أَمْرَهُمْ أَلْ اللهِ النَّكَرُوا أَمْرَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّعْرَ تَعْظِيمًا خَفْضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّعْرَ تَعْظِيمًا وَلُهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١١ - \* ( وَفَدَ هِلَالُ بْنُ سِرَاجِ بْنِ جَبَّاعَةَ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، بَعْدَمَا وَلِيَ الْخِلَافَةَ بِكَتَابٍ كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ ، إِلَى جَبَّاعَةَ فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنَهُ وَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ وَجْهُهُ مَوْضِعَ يَدِ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ ) \* (٥).

إِنَّمَا قَصَدَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى التَّبَرُّكَ بِالآثَارِ الْحُسِيَّةِ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ وَلَا يَجُوزُ فِعْ لُ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

١٢ - \* (قَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 ﴿ لَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِ الْخَطِيثَةِ ، وَلَـ كِنْ انْظُرْ إِلَى مَنْ
 عَصَيْتَ ») \* (٢٠).

١٣ - \* (قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .. (لَا يُحْتَبُ اللهُ تَعَالَى .. (لَا يُحْتَبُ الْقُرْآنُ عَلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ وَلَا سِتْرٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَيُكْرَهُ تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ (٧) ) \* (٨).

١٤ - \*(وَقَالَ الْقَاضِي (أَبُويَعْلَى ): إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لأَنَّ فِيهِ الْبَتَذَالاً لَهُ وَنُقْصَانًا مِنْ حُرْمَتِهِ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْتَاعِ. وَاخْتَارَ الْنُ حَمْدَانَ التَّحْرِيمَ وَقَطَعَ بِهِ. وَكَذَا سَائِرُ كُتُبِ الْعِلْمِ إِنْ كَانَ فِيهَا قُرْآنُ وَإِلّا كُرِهَ فَقَطْ. وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَدُّ الرِّجْلَيْنِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ الْمَنَفِيَّةُ يُكُرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى وَإِسَاءَةِ الأَدَبِ ) \* (٩).

١٥- \*(قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «أَجْمَعَ اللهُ تَعَالَى -: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُ ونَ عَلَى وُجُوبِ تَعْظِيم الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ عَلَى الْإُطْلَاقِ وَتَنْزِيهِ وَصِيَانَتِهِ ») \*(١٠).

١٦ - \*(وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوَ بِالْمُصْحَفِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ)\* (١١).

(٧) توسد المصحف: أن يضع المصحف تحت رأسه فينام

<sup>(</sup>١) فحصبني : أي رماني بالحصباء وهي الحصى.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١ (٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١١ (٦٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٧٣١-٢٧٣٢).

 <sup>(</sup>٥) لسان العرب (٤/ ٢٣٠٧).
 (٦) سير أعلام النبلاء (٥/ ٩١).

<sup>(</sup>٨) الآداب الشرعية (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>١٠) الآداب الشرعية (٢/ ٢٨٥ -٢٨٦) بتصرف.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق نفسه.

١٧ - \*( قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ ...
 ( كَانَ الإِمَامُ مَالِكُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ...: إِذَا أَرَادَ أَنْ
 يُحَدِّثَ تَنَظَّ فَ وَتَطَيَّبَ وَسَرَّحَ لِحْيَشَهُ وَلَبِسَ أَحْسَنَ
 ثيبابه ») \*(١).

١٨ - \*( قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « بِقَدْرِ مَا يَصْغُرُ الذَّنْبُ عِنْدَكَ يَعْظُ - مُ عِنْدَ اللهِ ، وَبِقَدْرِ مَا يَعْظُمُ عِنْدَكَ يَصْغُرُ عِنْدَ اللهِ ») \*(٢).

19 - \* (قَالَ أَبُوبَكْرِ بْنُ مُنِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ -:

«كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ 
ذَاتَ يَوْمٍ يُصَلِّي فَلَسَعَهُ الزُّنْبُورُ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَلَمَّا

قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: انْظُرُوا أَيُّ شَيْءٍ هَذَا الَّذِي آذَانِي فِي صَلَاتِي فَنَظَرُوا فَإِذَا الدِّنْبُورُ قَدْ وَرَّمَهُ فِي سَبْعَةَ عَشْرَ مَ صَلَاتِي فَي ضَرَعًا وَلَمْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ . وَقَالَ مَرَّةً: كُنْتُ فِي آيَةٍ فَا صَرْبَتْ أَنْ أُبِيَّهَا ») \* (٣) .

٢٠ - \*( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى -: « كُنَّا فِي بَعْلِسِ أَبِي عَبْدِاللهِ الْبُخَارِيِّ فَرَفَعَ إِنْسَانٌ مِنْ لِحْيَتِهِ قَدْاَةً وَطَرَحَهَا إِلَى الأَرْضِ. فَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى النَّاسِ فَلَمَّا غَفَلَ النَّاسُ رَأَيْتُهُ مَدَّ يَدَهُ فَرَفَعَ الْقَذَاةَ مِنَ الأَرْضِ فَأَدْ حَلَهَا فِي كُمِّهِ فَلَمَّا خَورَجَهَا وَطَرَحَهَا وَطَرَحَهَا وَطَرَحَهَا وَطَرَحَهَا وَطَرَحَهَا وَطَرَحَهَا وَطَرَحَهَا وَطَرَحَهَا الْأَرْضِ فَكَمَّةُ مُن الْمُسْجِدِ رَأَيْتُهُ أَخْرَجَهَا وَطَرَحَهَا وَطَرَحَهَا عَلَى الأَرْضِ فَكَأَنَّهُ صَانَ الْمُسْجِدِ رَأَيْتُهُ أَخْرَجَهَا وَطَرَحَهَا لَحُمْدَ عَلَى الأَرْضِ فَكَأَنَّهُ صَانَ الْمُسْجِدِ رَأَيْتُهُ أَخْرَجَهَا وَطَرَحَهَا لَكُمْدَ فَيَعَالَى النَّاسُ مَا اللَّرْضِ فَكَأَنَّهُ صَانَ الْمُسْجِدَ مَا تُصَانُ عَنْ لَيْ الْأَرْضِ فَكَأَنَّهُ صَانَ الْمُسْجِدَ مَا تُصَانُ عَنْ الْمُسْجِدَ عَمَّا تُصَانُ عَنْ اللهُ وَلَيْ اللَّهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٢١ - \* (قَالَ زَيْدُ بُنِ أَسْلَمَ: الْحُرُمَاتُ: الْمُرْمَاتُ: الْمُرْمَاتُ: الْمُشْعَرُ الْخَرَامُ ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، هَوُ لَاءِ الْحُرُمَاتُ. قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: وَالْبَلَدُ الْحَرَامُ ، هَوْجُوبِ حُرْمَتِهَا ) وَتَعْظِيمُهَا الْعِلْمُ بِوُجُومِهَا (أَىْ بِوُجُوبٍ حُرْمَتِهَا ) وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِهَا ) \* (٥٠).

٢٢ - \* (أَوْرَدَ أَبُو جَعْفَرِ النَّحَّاسِ فِي مَعَانِيهِ: قَالَ مُجَاهِدٌ: الْخُرُمَاتُ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَقَالَ عَطَاءٌ: الْمُعَاصِي . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْقَوْلَانِ يَرْجِعَانِ إِلَى شَيْءٍ وَالْعَاصِي . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْقَوْلَانِ يَرْجِعَانِ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ؛ لأَنَّ حُرُمَاتِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - (تَشْمَلُ ) مَا فَرَضَهُ وَأَمَرَ بِهِ وَ(تَشْمَلُ) مَا نَهَى عَنْهُ فَلَا يَنْبُغِي أَنْ فُرَضَهُ وَأَمَرَ بِهِ وَ(تَشْمَلُ) مَا نَهَى عَنْهُ فَلَا يَنْبُغِي أَنْ يُتُومُ تَرْكُهُ (أَيْ تَرُكُ أُلَا يَنْبُغِي أَنْ يَلُا لَكُومِ اللهِ يُتَرَخُهُ (أَيْ تَرُكُ أُلُو اللهِ يَعْمُ أُتَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٢٣ - \*( قَـالَ الـزَّغْشَرِيُّ : الْخُرْمَةُ مَالَا يَحِلُّ هَتْكُهُ وَجَمِيعُ مَا كَلَّفَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا )\*(١).

رُدُومَاتُ تَشْمَلُ عَاشُودٍ: الْخُرُمَاتُ تَشْمَلُ كُلَّ مَا أَوْصَى اللهُ بِتَعْظِيمٍ أَمْرِهِ فَتَشْمَلُ مَنَاسِكَ الْحَجِ كُلَّ مَا أَوْصَى اللهُ بِتَعْظِيمٍ أَمْرِهِ فَتَشْمَلُ مَنَاسِكَ الْحَجِ كُلَّهَا وَغَيْرَهَا أَيْضًا )\*(^^).

٢٥ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرِ: تَعْظِيمُ الْخُرُمَاتِ اجْتِنَابُ الْمُعَاصِي وَالْمَحَارِمِ، بِحَيْثُ يَكُونُ ارْتِكَابُهَا عَظِيمًا فِي نَفْسِهِ ) \* (٩).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٠/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) الداء والدواء (٥٨)

<sup>(</sup>٣) مقدمة فتح الباري (٥٠٥)

<sup>(</sup>٤) مقدمة الفتح (٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) غرائب القرآن للنيسابوري(١٧/ ٨٥)، والكشاف

للزمخشري (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (٤).

<sup>(</sup>٧) الكشاف (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٨) تفسير التحرير والتنوير (١٧/ ٢٥٢ ).

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن كثير (٣/ ٢١٩).

# من فوائد « تعظيم الحرمات »

- (١) دَلِيلُ قُوَّةِ الإِيمَانِ وَتَمَامِ الإِذْعَانِ وَكَمَالِ الْعُبُودِيَّةِ.
- (٢) يَتَّسِعُ مَدْلُولُهُ حَتَّى يَشْمَلَ مَا للهِ-عَزَّ وَجَـلَّ وَأَنْبِيَائِهِ وَسَائِرِ الْخَلْقِ حَتَّى الكَافِرِ الْمُعَاهَدِ.
- (٣) أَسْبَابُ التَّعْظِيمِ مِنْهَا مَا يَرْجِعُ لِلإِنْسَانِ أَوِ الزَّمَانِ أَو الْمُكَانِ .
- (٤) مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّعْظِيمِ حُرْمَتُهُ أَعْظَمُ مِنَّا يَجْتَمِعُ فِيهِ أَقَلُّ.
  - (٥) سَبَبٌ لِنَيْلِ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ.
- (٦) يُبَاعِدُ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَبَيْنَ ارْتِكَابِ الْمُعَاصِي بِدَافِعِ الْحُبِّ.

### التفاؤل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ٧        | _      |

#### الفأل لغةً :

ضِدُّ الطِّيَرَةِ (١) وَالْجَمْعُ فُؤُولٌ ، وَتَفَاءَ لْتُ بِهِ (١) وَالفَأْلُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَريضًا فَيَسْمَعَ آخَرُ يَقُولُ يَاسَالُمُ، أَوْ يَكُونَ طَالِبَ ضَالَّةٍ فَيَسْمَعَ آخَرُ يَقُولُ يَا وَاجِدُ فَيَقُولُ تَفَاءَ لْتُ بِكَذَا، وَيَتَوَّجَهُ لَهُ فِي ظَنِّهِ كَمَا سَمِعَ أَنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ. والفَأْلُ يَكُونُ فِيهَا يَحْسُنُ وَفِيهَا يَسُوءُ. قَالَ أَبُومنَصْوُر: مِنَ العَرَبِ مَنْ يَجْعَلُ الفَأْلَ فِيهَا يَكْرَهُ أَيْضًا. وَفِي نَوَادِرِ الأَعْرَابِ يُقَالَ: لاَ فَأَلَ عَلَيْكَ بِمَعْنَى لاَ ضَيْرَ عَلَيْكَ وَلاَ طَيْرَ عَلَيْكَ وَلاَ شَرَّ عَلَيْكَ، وَفِي الْحَدِيثِ « لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ» ، وَالْفَأْلُ الصَّالِحُ: الكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ. وَقَالَ: وَهَـذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنَ الفَأْلِ مَا يَكُونُ صَالِحًا وَمِنْهُ مَا يَكُونُ غَيْرَ صَالِح، وَإِنَّهَا أَحَبَّ النَّبِيُّ عَلَيْ الفَأْلَ؛ لأَنَّ النَّاسَ إِذَا أَمَّلُوا فَائِدَةَ اللهَ وَرَجَوْا عَائِدَتهُ عِنْدَ كُلِّ سَبَبِ ضَعِيفٍ أَوْ قَوِيّ فَهُمْ عَلَى خَيْرٍ، وَلَوْ غَلِطُوا فِي وِجْهَةِ الرَّجَاءِ فَإِنَّ الرَّجَاءَ لَمْمْ خَيْرٌ أَلا تَرَى

أَنَّهُمْ إِذَا قَطَعُوا أَمَلَهُمْ وَرَجَاءَ هُمْ مِنَ اللهَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ اللهَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ اللهَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ اللهَّ كَانَ ذَلِكَ مِنَ اللهَّرِ؟ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِطْ رَةِ كَيْفَ هِيَ وَإِلَى أَيُّ شَيْءٍ تَنْقَلِبُ(٣).

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَأَمَّا الْفَأْلُ فَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِلْعَزْمِ، وَبَاعِثٌ عَلَى الْظَّفَرِ؛ فَقَدْ تَفَاءَلَ رَسُولُ الله ﷺ فِي غَزَوَاتِهِ وَحُرُوبِهِ. وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ « أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: أَخَذْنَا رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: أَخَذْنَا فَأَلْكَ مِنْ فِيكَ».

فَيَنْبَغِي لِمَنْ تَفَاءَلَ أَنْ يَتَأَوَّلَ بِأَحْسَنِ تَأُوي لِآتِهِ، وَلاَ يَجْعَلَ لِسُوءِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهِ سَبِيلاً، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ وَلاَ يَجْعَلَ لِسُوءِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهِ سَبِيلاً، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَى نَفْسِهِ سَبِيلاً، وَرُوِيَ أَنَّ يُوسُفَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - شَكَا إِلَى اللهِ تَعَالَى طُولَ الْحَبْسِ، فَأَوْحَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ - شَكَا إِلَى اللهِ تَعَالَى طُولَ الْحَبْسِ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ : يَا يُوسُفُ، أَنْتَ حَبَسْتَ نَفْسَكَ حَيْثُ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ : يَا يُوسُفُ، أَنْتَ حَبَسْتَ نَفْسَكَ حَيْثُ قُلْتَ : الْعَافِية قُلْتَ : الْعَافِية قُلْتَ : الْعَافِية أَكُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أن المتفائل قد قبل وتأثر بها رأى من فأل حسن أو سمع من كلمة طيبة. انظر في معاني صيغة تفاعل (شرح الشافية للرضي (١/ ٩٩).

(٣) لسان العرب (١١/ ١٣٥ ٥-١٤).

<sup>(</sup>١) الطيرة المشار إليها هنا من الصفات المذمومة وهي الاسم من قولهم تطيرت من كذا وبه أي تشاءمت به وهي من الفأل الرديء. انظر الصحاح (٢/ ٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) والتفاؤل هو المصدر من هذا الفعل يقال تفاءلت تفاؤلاً والصيغة هنا تدل على المطاوعة وهي قبول أثر الفعل أي

شَفَّ الْمُؤمَّلَ يَوْمَ الجِيرَةِ النَّظَرُ

لَيْتَ المؤمَّلَ لَمْ يُخْلَقْ لَهُ بَصَرُ لَمْ يُخْلَقْ لَهُ بَصَرُ عَمِي، فَقَالَ لَهُ هَـذَا مَا طَلَبْتَ (۱).

#### وإصطلاحًا:

الْفَأْلُ هُوَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ أَوِ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ أَوِ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ أَوِ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ أَوِ الْكَلِمَةُ الْحَلِيثِ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ مِصْدَاقُ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ مِنْ أَنَّهُ عَيْلِا شَعِلَ مَا الفَأْلُ؟ فَقَالَ: «الْكَلِمةُ الشَّرِيفِ مِنْ أَنَّهُ عَيْلِا شُعِلَ مَا الفَأْلُ؟ فَقَالَ: «الْكَلِمةُ الصَّالِخَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ» وَجَاءَ فِي حَدِيثِ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ» وَجَاءَ فِي حَدِيثِ

أَنَــسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « أَنَّ الْفَأْلَ : الْكَلِمَةُ الْخَسَنَةُ وَالْكَلِمَةُ الْخَسَنَةُ وَالْكَلِمَةُ الْطَيْبَةُ » (٢). وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ الْلُرَادُ بِالتَّفَاوُلِ : الْكَلِمَةُ الطَّيْبَ أَهُ الظَّنَّ، وَتَوَقُّعَ الْخَـيْرِ الْشَرَاحَ قَلْبِ الإِنْسَانِ وَإِحْسَانَهُ الظَّنَّ، وَتَوَقُّعَ الْخَـيْرِ بِهَا يَسْمَعُهُ مِنَ الْكَلِم الصَّالِح أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الطَّيِّبِ .

[للاستزادة: انظر صفات: البشارة \_ البشاشة \_ الرضا \_ التوكل \_ حسن الظن.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التطير \_ العبوس \_ التنفير \_ القنوط \_ سوء الظن \_ الوسوسة].

## الأحاديث الواردة في « التفاؤل»

١-\*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ
 الله ﷺ ، سَمِعَ كَلِمَةً فَ أَعْجَبَتْهُ فَقَالَ « أَخَذْنَا فَ أَلَكَ مِنْ
 فيكَ ») \* (١).

٢-\*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُعْجِبُ هُ الْفَالْ الْحَسَنُ، وَيَسكْرَهُ
الطِّيرَة)\*(٢).

٣- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْ ـرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ « لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهُ. وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: « الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ») \*(٣).

٤- \*(عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ نَبِيَّ اللهَ عَنْهُ \_ أَنَّ نَبِيَّ اللهَ عَنْهُ مَالًا: « لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ ») \* (١٠).

## الأحاديث الواردة في « التفاؤل» معنًى

٥ - \* (عَنْ بُرِيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِي اللهُ عَنْهُ النَّبِي اللهُ عَنْهُ النَّبِي اللهُ عَنْ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ : فَإِذَا أَعْجَبُهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ ، وَرُؤِيَ بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ ، رُؤِيَ كَرَاهِيةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ ، رُؤِيَ كَرَاهِيةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا ، فَرَحْ بِهَا ، وَرُؤِيَ بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا ، وَرُؤِيَ بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا ، رُؤِيَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ) \* (وَيَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ) \* (وَيَ كَرَهَ اسْمَهَا ، رُؤِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ) \* (وَيَ كَرَهُ اسْمَهَا ، وَرُؤِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ) \* (وَيَ كَرَهُ اسْمَهَا ، وَرُؤِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ) \* (وَيَ

٦- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ:
 بَیْنَا جِبْرِیلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِي ﷺ ، سَمِعَ نَقِیضًا مِنْ

فَوْقِهِ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: هَـذَا بَـابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِتَ الْيُوْمَ. لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَـكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَنْ يَفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ. لَمَ يَنْزِلْ قَـطُّ إِلَّا الْيَـوْمَ. فَسَلَّمَ مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ. لَمَ يَنْزِلْ قَـطُّ إِلَّا الْيَـوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمَ يُـوْتَهُما نَبِيٌ قَبْلَك، فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَـوَاتِيمِ سُـورَةِ الْبقَرَةِ. لَنْ تَقَرَأُ بِحَرْفٍ مِنْهُما إلَّا أُعْطِيتَهُ \*(٢).

٧- \* (عَنِ ابْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُ وَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٠ (٥٧٥٦). ومسلم (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٣٩٢٠). وصححه الألباني ، صحيح سنن أبي داود (٣٣١٩) ، وهو في الصحيحة (٧٦٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۸).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۹۱۷) وصححه الألباني ، صحيح سنن أبي داود (۳۳۱۷) ، وهو في الصحيحة (۷۲۲).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجـة (٣٥٣٦) وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجـاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٠ (٥٧٥٥). ومسلم (٢٢٢٣).

الْحَرَام فَقَالَ أَوَّفُهُمْ: أَيَّهُمْ هُو؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ خُذُوا خَيْرُهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيهَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ ۗ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ ، فَتَوَلاَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَعَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْ زَمْ بِيكِهِ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أَتَى بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ تَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً ، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ - يَعْنِي عُـرُوقَ حَلْقِهِ - ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّاعَ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّهَاءِ ، مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ ، قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّدٌ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلاً ، فَيَسْتَبْشِرُ بِه أَهْلُ السَّاءِ لاَ يَعْلَم أَهْلُ السَّاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ : مَرْحَبًا وَأَهْلاً يَا بُنَيَّ نِعْمَ الابْنُ أَنْتَ. فَإِذَا هُوَ فِي السَّاءِ الدُّنْيَا بِنَهْرَيْنِ يَطَّرِدَانِ ، فَقَالَ : مَا هَذَانِ النَّهْرَانِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ: هَذَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا بِنَهَرِ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُـوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ قَالَ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا الْكَوْثُرُ الَّذِي خَبَّأَ لَكَ رَبُّكَ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّهَاءِ الشَّانِيةِ فَقَالَتِ الْلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَـهُ الأُولَى ، مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جبْرِيلُ ، قَـالُوا : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : حُمَّدٌ عَلَيْهِ ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ :

نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلاً. ثُمَّ عُرجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثلَ مَا قَالَتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّهَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ سَهَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُم فَوَعَيْتُ منْهُم إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِفَضْلِ كَلاَمِهِ اللهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ تَرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدًا ثُمَّ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَ الْاَيَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَدَنَا الْجِبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّ حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى اللهُ فِيهَا أَوْحَى خُسِينَ صَلاَةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ: مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ إِلَيْ خَسْمِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، قَالَ : إِنَّ أُمَّتَك لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تَسْتَطِيعُ هَذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَواتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَنزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلُواتٍ ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ لَقَد ْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيـلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وأَبْدَانًا وأَبْصَارًا وأَسْهَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ

عَنْكَ رَبُّكَ ، كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ الْكَالَةِ إِلَى جِبْرِيلَ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّهِ الْكَامِسَةِ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ : يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءٌ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ وَقُلُو بَهِ مَا الْكِتَابِ قَالَ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بَعَشْرِ فَى أُمِّ الْكِتَابِ قَالَ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بَعَشْرِ فَى أُمِّ الْكِتَابِ وَهِي خَمْسٌ عَلَيْكَ ، وَمَا الْكِتَابِ وَهِي خَمْسٌ عَلَيْكَ ، وَمُعْدَونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِي خَمْسٌ عَلَيْكَ ،

فَرَجَع إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَّا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَا لِهَا. قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللهُ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، وَاللهُ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ رَسُولُ اللهَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ رَسُولُ اللهَ اللهِ: يَا مُوسَى، قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِكَا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللهِ، قَالَ: وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْخَرَامِ») \*(١).

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « التفاؤل »

١ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَأْلِ وَالطِّيرَةِ أَنَّ الْفَأْلَ مِنْ طَرِيقِ حُسْنِ اللهَ بَيْنَ الْفَأْلِ وَالطِّيرَةُ لاَ تَكُونُ إِلَّا فِي السُّوءِ فَلِـ ذَلِكَ كُرهَتْ) \*(٢).

٢ - \*(قَالَ الْحَلِيمِيُّ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّ يُعْجِبُهُ الْفَالُ؛ لأَنَّ التَّشَاؤُمَ سُوءُ ظَنِّ بِاللهِ تَعَالَى بِغَيْرِ سَبَبِ مُحَقَّقٍ. وَالتَّفَاؤُلُ حُسْنُ ظَنِّ بِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ بِحُسْنِ

الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ) \*(٣).

٣ - \*( قَالَ الطِّيبِيُّ : مَعْنَى التَّرَخُّصِ فِي الْفَأْلِ وَالْمُنْعِ مِنَ الطِّيرَةِ هُو أَنَّ الشَّخْصَ لَوْ رَأَى شَيْعًا فَظَنَّهُ حَسنًا مُحَرِّضًا عَلَى طَلَبِ حَاجَتِهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ. وَإِنْ رَآهُ بِضِدِّ ذَلِكَ فَلاَ يَقْبَلُهُ بَلْ يَمْضِي لِسَبِيلِهِ. فَلَوْ قَبِلَ وَانْتَهَى بِضِدِّ ذَلِكَ فَلاَ يَقْبَلُهُ بَلْ يَمْضِي لِسَبِيلِهِ. فَلَوْ قَبِلَ وَانْتَهَى عِنِ الْمُضِيِّ فَهُ وَ الطِّيرَةُ الَّتِي اخْتُصَّتْ بِأَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الشَّيْقِ مَهُ وَ الطِّيرَةُ الَّتِي اخْتُصَّتْ بِأَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الشَّوْمِ) \*(3).

## من فوائد « التفاؤل »

(١) حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى .

(٢) يَجْلِبُ السَّعَادَةَ إِلَى النَّفْسِ وَالْقَلْبِ.

(٣) تَرْوِيحٌ لِلْمُؤْمِنِ وَسُرُورٌ لَهُ.

(٤) فِي الْفَأْلِ تَقْوِيَةٌ لِلْعَزَائِمِ وَمَعُونَةٌ عَلَى الظَّفَرِ وَبَاعِثٌ

عَلَى الْجِدِّ.

(٥) فِي التَّفَاوُّلِ اقْتِدَاءٌ بِالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ وَأَخْذُ بَالأُسْوَةِ الْمُطَهَّرةِ وَأَخْذُ بَالأُسْوَةِ الْمُصَلَفَى عَيَّكَ يَتَفَاءَلُ فِي الْخُسَنَةِ حَيْثُ كَانَ الْمُصْطَفَى عَيَّكَ يَتَفَاءَلُ فِي حُرُوبِهِ وَغَزَوَاتِهِ.

(۱) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۵۱۷).

(٢) المرجع السابق (١٠/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٠/٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق - الصفحة نفسها .